



ص.ب، ١٣٤٦ مولي الروزالبريري و ١٤٠٤ ٣ تتفاكس، ۱۸۰ ۱۸۰ ۲۲۲۵ ۲۲۵ ۲۰۰ تقال، ۹۹۲۱، ۵، ۵۵۲۵، ه

Dar aldheyaa2@yahoo.com Abdou20201@hotmail.com





بالد الظاعة: ينزوت - الثان النَّجْلِيدُ الفَّتَى: شركَة فَوَادِ الْعِينُو لِلنَّجْلِيدِ ش مر مر بيروت - التنان

> www.daraldeyaa.net info@daraldevaa.net



الموزعون المعتمدون دولة الكويت دار الضياء للنشر والتوزيع ـ حولي تليفاكس: ٢٢٦٥٨١٨٠ نقال: ٢٠٩٠١١٠٥ ا جمهورية مصر العربيَّة محمول: ۲۰۱۰۰۲۷۲۹٤۸ عمول: ۲۰۲۰۹۸۳۲۸۹۰۲۰۰ دار الأصالة للنشر والتوزيع - المنصورة الملكة العربية السعودية Alis .: TTTPTT3 - .. O (0.T مكتبة الرشد - الرياض هاکس: ۹۲۷۱۲۰ هاتف: ٤٩٢٥١٩٢ دار التدمرية للنشر والتوزيع ، الرياض ماتف: ۱۲۱۱۷۱۰ دار المنهاج للنشر والتوزيع - جدة فاكس: ٨٤٣٢٧٩٤ مأتف: ٢٤٢٤٤٦٨ مكتبت المتنبى - الدمام برمتکهام - بریطانیا ماتف: ۲۸۲٤ · ۲۷۲۷ ع ۲۰۰ ماتف: ۲۰ ، ۲۸۷۹ و ۲۰ ، ۱ ۲۸۷۹ و ۲۰۰ مكتبة سفينة النجاة الملكة الغربية ماتف: ۲۱۲۵۲۲۲۷٤۸۱۷. . دار الرشاد الحديثة ـ الدار البيضاء ) الجمهورية التركية هانف: ۲۱۲۱۲۸۱۲۲۴ فاکس: ۲۱۲۲۲۸۱۲۳۰ ما مكتبة الإرشاد - إسطنبول ن جمهورية داغستان ماتف:۱۱۱۱۲، ۲۰۱۲ ماتف: ۱۰۲۱۸۸۲۰ ماتف: ۱۰۲۸۸۸۲۲۰ ماتف: مكتبة ضياء الإسلام ماتف: ٥.٥٩٢٧٨٨٢٩٧٠ - ١٩٤١٢٢٨٨٢٢٧٠ . . مكتبة الشام-خاسافيورت الجمهورية العربية السوريّة فاكس: ٢٤٥٢١٩٣ هاتف: ٢٢٢٨٢٢٦ دار الفجر ـ دمشق ـ حلبوني الجمهورية السودانية عكتبة الروضة الندية-الخرطوم- شارع العطار -هاتف: ٢٤٩٩٩٠٠٤٣٥٧٩٠ الملكة الأردنية الهاشمية ماتف: ۲۲۲۰۲۹۰ - ۲۲۲۰۲۲۸۸۷۰ دار محمد دنديس للنشر والتوزيع - عمان

ALT: PPPF-VYIP - - ATYATTYIT .

ا دولة ليبيا مكتبة الوحدة – طرابلس شارع عمرو ابن العاص

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه في أي نظام إلكتروني أوَّ ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أوَّ ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر.

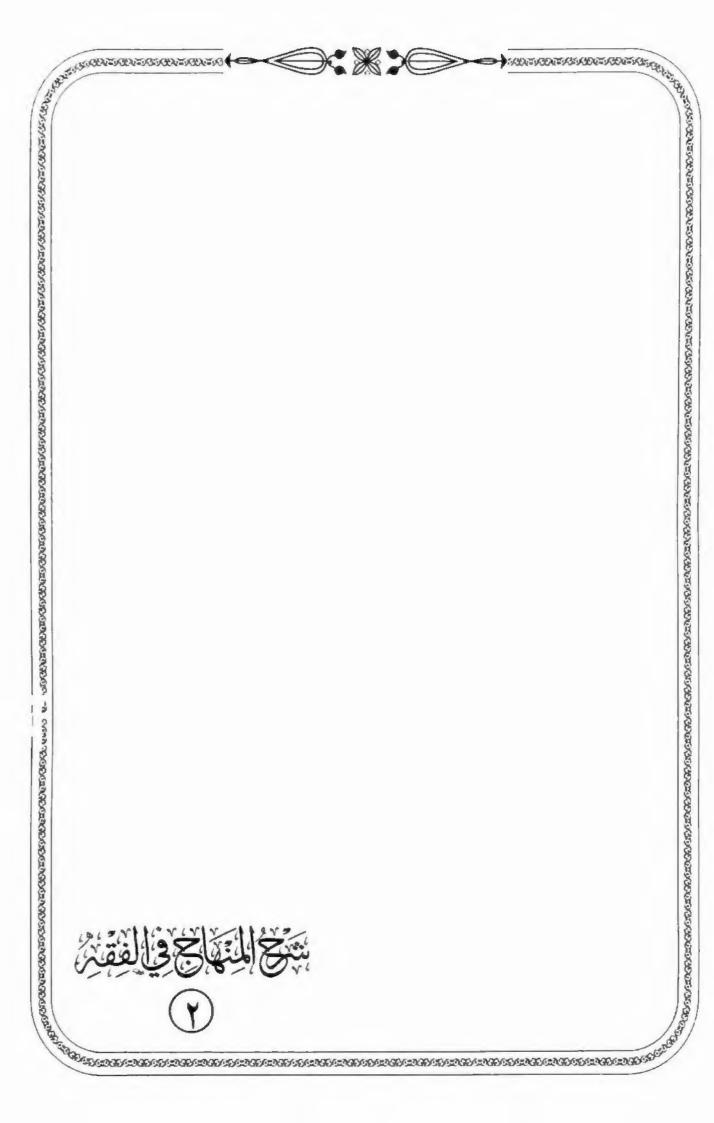

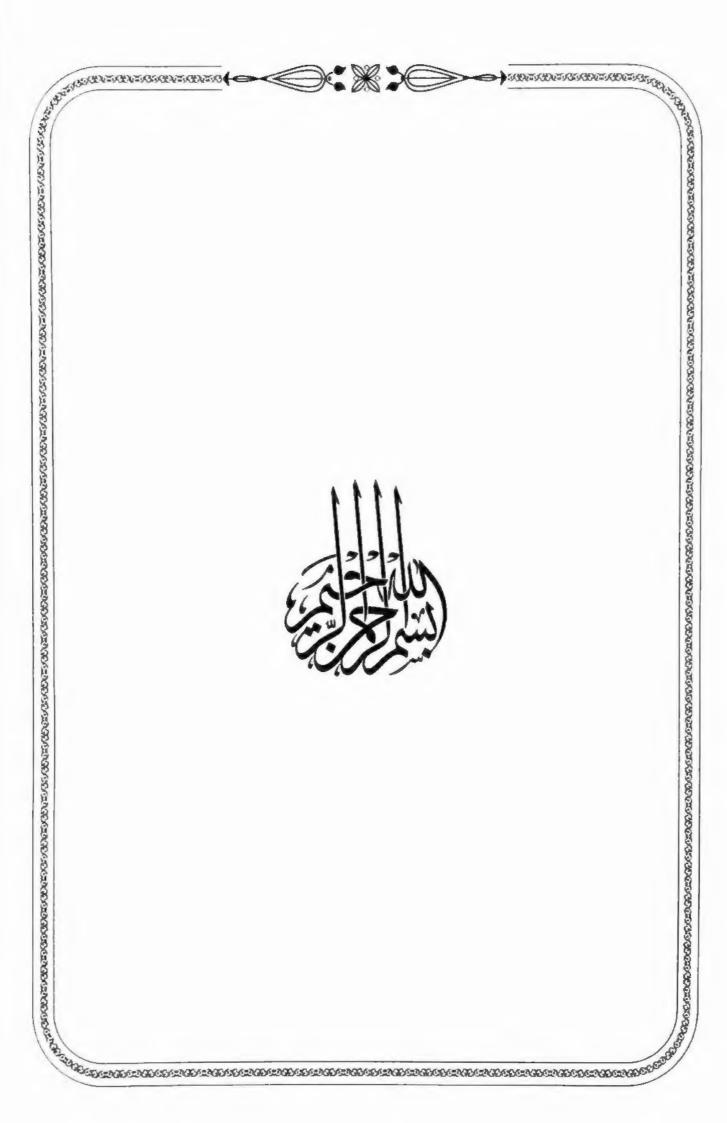

# (بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

أَيْ: كَيْفِيَّتِهَا، وَهِيَ: تَشْتَمِلُ عَلَىٰ فُرُوضٍ تُسَمَّىٰ أَرْكَانًا، وَعَلَىٰ سُنَنِ تَأْتِي مَعَهَا.

(أَرْكَانُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ) وَفِي «الرَّوْضَةِ»: سَبْعَةَ عَشَرَ، عُدَّ مِنْهَا: الطُّمَأْنِينَةُ فِي مَحَالَهَا الْأَرْبَعَةِ مِنَ الرُّكُوعِ وَمَا بَعْدَهُ أَرْكَانًا، وَجَعَلَهَا هُنَا كَالْجُزْءِ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ اخْتِلَافٌ فِي اللَّفْظِ دُونَ المعْنَى:

- اشية البكري - الله المكري الكا-

# بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

قوله: (أي: كيفيتها) أشار به إلى أن الصفة تطلق على الكيفية ، وهو المراد هنا ، وتطلق على غير ذلك من الأمر القائم بالذات الذي لا يقبل الانفكاك والذي يقبله .

قوله: (من الركوع وما بعده) أي: وهو الاعتدال، والسجود، والجلوس بين السجدتين.

قوله: (وهو اختلاف في اللفظ ٠٠٠) إِنما كان كذلك ؛ لأَن من عدها ركنًا يقول:

# بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

قوله: (وهي تشتمل على فروض تسمى أركانا) فيه إشارة إلى الفرق بين الركن والشرط وإن اشترك في أن كلا منهما لا بد منه ، وهو أن الركن: ما تشتمل عليه الصلاة ، والشرط: ما لا تشتمل عليه ، بل يتقدم ويجب استمراره فيها ، فخرج: المتروك ؛ كترك الكلام فليست من الشروط ؛ كما صوبه في «المجموع» وإن بطلت الصلاة بانتفائها ، وقيل: إنها من الشروط ، وعليه جرئ في «الروض» كـ«أصله» في (باب شروط الصلاة) ويشهد للأول أن الكلام اليسير ناسيا لا يضر ، ولو كان تركه من الشروط . لضر .

قوله: (وهو اختلاف في اللفظ دون المعنى) أي: أن الاختلاف بينهما إنما هو

# (النِّيَّةُ) وَهِيَ: الْقَصْدُ؛ (فَإِنْ صَلَّىٰ فَرْضًا) أَيْ: أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى مَا هُوَ فَرْضٌ٠٠٠

لا بد من وجودها، ومَن عدها جزءَ ركنِ يقول: لا بد من وجودها أيضًا، فاتفقا على اعتبارها ، فالخلاف إذًا لفظى لا معنوي .

قوله: (وهي: القصد) هذا تفسير لها بالمعنى اللغوي، وأما بالمعنى الشرعي ... فهي: قصد الشيء مقترنًا بفعله. ولك أن تقول: الاقتران شرط لصحة المنوي ولصحة النية فيه ، فلم تخرج عن كونها قصدًا .

قوله: (أي: أراد أن يصلي ما هو فرض) بيان للمراد بالفعل الماضي ؛ أي: فليس على بابه من المضى.

في إطلاق لفظ (الركن) عليها، لا في إعطائها حكمه ؛ للاتفاق على عدم إعطائه لها ؛ بدليل كلامهم الآتي في التقدم والتأخر، وفيما لو شك فيها بعد التلبس بالركن الذي بعد . . محلها حيث لم يعطو لها حكم الركن في هاتين المسألتين وإن أعطوها حكمه في أنها لا بد منها(١).

قوله: (وهي القصد) هذا هو المراد هنا، وإلا ٠٠ فالنية ليست مطلق القصد، بل قصد الشيء مقترنًا بفعله ، وإنما كان هذا هو المراد هنا ؛ لأن المصنف سيصرح بوجوب قرنها بالتكبير ، وهو يقتضي ذلك ، فليتأمل .

قوله: (أي: أراد أن يصلى) حكمة تأويله بذلك ظاهرة، وقوله: (ما هو فرض) فيه دفع لما اعترض به على كلامه من أنه لا حاجة لقوله: (والأصح: وجوب نية الفرضية) مع قوله: (وجب قصد فعله) إذ الضمير فيه يرجع إلى (الفرض) وقصد فعل الفرض متضمن لقصد فرضيَّة ، وحاصل الدفع: أن قوله: (فرضًّا) مصدر بمعنى اسم

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): لا في إعطاء حكمه لها؛ للاتفاق على إعطائه لها في كونها لا بد منها، وعلى عدم إعطائه لها في التقدم والتأخر على الإمام، وفيما لو شك فيها بعد التلبس بالركن الذي بعد

→ اشية البكري ا

قوله: (وهي هنا) أي: الصلاة هنا ما عدا النية ؛ لأن النية لا تنوئ ؛ أي: فلو كانت النية هنا شاملة للصلاة ونيتها . لأدّى إلى أن النية تنوئ ، وليس كذلك ، ومن هنا قيل: أن النية شرط ؛ لأن من شأن الركن أن تشمله النية ، والنية لم تشمل نفسها ، ولم يقولوا بأنها تنوئ ؛ حذرًا للتسلسل ، وهذا جواب عن عدها ركنًا مع عدم افتقارها إلى نية .

المفعول، وهو يشتمل على شيئين: ذات وصفة، وهما هنا الصلاة (١) وفرضيتها، فالضمير المذكور عائدٌ على الفرض باعتبار ذاته لا باعتبار صفته، ولخفاء ذلك في لفظ (اسم المفعول) لكون اللفظ المشتمل على الذات والصفة واحدا أظهر الشارح ذلك بقوله: (أي: ما هو فرض) وعبَّر عن الذات التي هي الصلاة بما يناسب تذكير الضمير،

قوله: (وهي هنا ما عدا النية؛ لأنها لا تنوئ) قال في شرحي «الروض» و «البهجة»: ولك أن تقول: يجوز تعلقها بنفسها وبغيرها؛ كما قال المتكلمون: كل صفة تتعلق ولا تؤثر يجوز تعلقها بنفسها وبغيرها؛ كالعلم والنية، انتهئ، وأقول: هو مبني على أن المراد بقولهم: (أنها لا تنوئ) نفي جواز نيتها: أي: إمكانه، وليس كذلك، بل المراد به: عدم وجوب نيتها شرعًا، وهو لا ينافي إمكان نيتها، فتأمله.

قوله: (ولذلك قيل: إنها شرط) قيل: فائدة الخلاف: أنه لو افتتحها مع مقارنة مفسد؛ كخبث فزال قبل تمامها · لم يصح على الركنيَّة بخلاف الشرطية ، ورُدَّ: بأنه إن أريد بافتتاحها ما يسبق تكبيرة الإحرام فهو غير ركن ولا شرط أو ما يقارنها · . ضر عليهما ؛ لمقارنته لبعض التكبيرة ·

ثم أظهر ذلك بقوله بعد (بأن يقصد فعل الصلاة) فتأمله.

 <sup>(</sup>١) في نسخة (ب): وهما قضاء الصلاة، وفي (د): وهما نفسا الصلاة.

(وَتَعْيِينُهُ) بِالرَّفْعِ مِنْ ظُهْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، (وَالْأَصَحُّ: وُجُوبُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ) مَعَ مَا ذُكِرَ الصَّادِقِ بِالصَّلَاةِ الْفَرْضِيَّةِ اللَّهُ فَيَ الْفُرْضِيَّةِ لِلصَّلَاةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَالنَّانِي يَقُولُ: هُوَ الصَّادِقِ بِالصَّلَاةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَالنَّانِي يَقُولُ: هُوَ

قوله: (بالرفع) أي: عطفًا على (قصد) ولا يجوز جره عطفًا على (فعله)؛ لأن المعنى يصير عليه: «وقصد تعيينه»، فيؤدي إلى قصدين، وهذا لم يقل به، فيتعين رفعه.

قوله: (الصادق بالصلاة المعادة) صفة لما ذكر؛ أي: إِن ما ذكر من قصد الفعل والتعيين صادق بالصلاة المعادة، فوجبت نية الفرضية للتمييز عنها بالانصراف للصلاة الأصلية. وأجاب عنه الضعيف: بأن الظهر لا يكون إلا فرضًا، وأما المعادة، فلا ينصرف الظهر مثلًا إليها إلا بقصد الإعادة، وللأول أن يجيب: بأن قصد الإعادة في المعادة ليس بشرط.

الله السنباطي السنباطي

قوله: (بالرفع) أي: عطفًا على (قصد فعله) لا بالجر عطفًا على (فعله) لفساده حينئذ؛ إذ التعيين قصد صلاة معينة.

قوله: (مع ما ذكر) أي: من قصد الفعل والتعيين.

قوله: (الصادق) أي: ما ذكر لو اقتصر عليه المصلي؛ كأن يقول: نويت أصلي الظهر.

قوله: (بالصلاة المعادة لتتعين ٠٠٠) متعلق بـ (وجوب نية الفرضية) والضمير فيه راجع لما ذكر ، وهو مبنيٌ على عدم وجوبها في الصلاة المعادة ، وهو المعتمد ؛ كما سيأتي في (باب صلاة الجماعة) ومثلها \_ على ما صححه في «التحقيق» وصوبه في «المجموع» وإن صحح في «الروضة» و «أصلها» خلافه \_: صلاة الصبي (١) ، وفارق وجوب القيام عليهما ؛ لأن المحاكاة المقصودة بالقيام حسية ، وبالنية قلبية .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): ومثلها على المعتمد أيضا: صلاة الصبي.

مُنْصَرِفٌ إِلَيْهَا بِدُونِ هَذِهِ النَّيَّةِ، فَلَا تَجِبُ، بِخِلَافِ المعَادَةِ فَلَا يَنْصَرِفُ إِلَيْهَا إِلَّا لَهُ بِقَصْدِ الْإِعَادَةِ (دُونَ الْإِضَافَةِ إِلَىٰ الله تَعَالَىٰ) فَلَا تَجِبُ ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا لَهُ تَعَالَىٰ، وَقِيلَ: تَجِبُ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الْإِخْلَاصِ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّهُ يَصِحُّ الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْفَضَاءِ وَعَكْسُهُ) هُوَ قَوْلُ الْأَكْثَوِينَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَدَاءِ نِيَّةُ الْأَدَاء ، وَلَا فَي الْقَضَاء نِيَّةُ الْأَدَاء ، وَعَدَمُ الصَّحَّةِ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ ، وَمُرَادُهُمْ ؛ كَمَا قَالَ فِي الْقَضَاء نِيَّةُ الْقَضَاء ، وَعَدَمُ الصَّحَّةِ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ ، وَمُرَادُهُمْ ؛ كَمَا قَالَ

قوله: (ومرادهم...) تقييد لعبارة المتن لا بد منه؛ إذ إطلاقها مقتض للصحة وإن تعمد، وليس كذلك.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (دون الإضافة إلى الله تعالى . . .) قال الدميري: في تصوير عدم الإضافة إلى الله تعالى الفرضية عن نية الإضافة إلى الله تعالى انتهى .

### تَتِمَّة

لا يجب التعرض لعدد الركعات(١).

نعم؛ لو عينه وأخطأ . بطلت صلاته ولو غالطًا ، وفرض الرافعي له في العالم مجرد تمثيل ؛ لأن العدد مما يجب التعرض له جملة ؛ فيضر الخطأ في تعيينه ، وبه فارق نية الخروج من الصلاة ، خلافًا للإسنوي ، ولا يجب التعرض للاستقبال ولا للوقت ؛ كاليوم ؛ إذ لا يجب التعرض للشروط ، فلو عين اليوم فأخطأ . صح ولو في القضاء ؛ كما اقتضاه كلام «الروضة» كـ «أصلها» في (التيمم) وهو متجه وإن نقل عن البغوي والمتولى خلافه .

قوله: (لا يشترط في الأداء نية الأداء) أي: وإن كانت عليه فائتة مماثلة للمؤداة ، بل تنصرف النية إلى المؤداة ؛ كما تنصرف إلى السابقة من المقضيتين المتماثلتين ، فلا

 <sup>(</sup>١) في نسخة (أ): قوله: (دون الإضافة إلى الله تعالى ٠٠٠) أي: دون عدد الركعات.

فِي "الرَّوْضَةِ": الصَّحَّةُ لِمَنْ نَوَىٰ جَاهِلَ الْوَقْتِ لِغَيْمٍ أَوْ نَحْوِهِ؛ أَيْ: ظَانَّا خُرُوجَ الْوَقْتِ أَوْ بَقَاءَهُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ الْأَمْرُ بِخِلَافِ ظَنِّهِ، أَمَّا الْعَالِمُ بِالْحَالِ.. فَلَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ قَطْعًا؛ لِتَلَاعُبِهِ، نَقَلَهُ فِي "شَرْح المهَذَّبِ" عَنْ تَصْرِيحِهِمْ.

(وَالنَّفْلُ ذُو الْوَقْتِ أَوِ السَّبِ. كَالْفَرْضِ فِيمَا سَبَقَ) مِن اشْتِرَاطِ قَصْدِ فِعْلِ الصَّلَاةِ وَتَعْيِينِهَا ؟ كَصَلَاةِ عِيدِ الْفِطْرِ أَوِ النَّحْرِ، وَصَلَاةِ الضَّحَىٰ، وَرَاتِبَةِ الْعِشَاءِ الصَّلَاةِ وَتَعْيِينِهَا ؟ كَصَلَاةِ عِيدِ الْفِطْرِ أَوِ النَّحْرِ، وَصَلَاةِ الضَّحَىٰ، وَرَاتِبَةِ الْعِشَاءِ الصَّلَاةِ وَتَعْيِينِهَا ؟ كَصَلَاةِ عِيدِ الْفِطْرِ أَوِ النَّحْرِ، وَصَلَاةِ الضَّحَىٰ، وَرَاتِبَةِ الْعِشَاءِ الصَّلَاةِ عَيدِ الْفِطْرِ أَوِ النَّحْرِ، وَصَلَاةِ الضَّحَىٰ، وَرَاتِبَةِ الْعِشَاءِ الصَّلَاةِ عَيدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

يجب التمييز بينهما في المسألتين ، خلافا لما اعتمده الأذرعيُّ فيهما .

قوله: (أي: ظانًا خروج الوقت...) يفيد: أنه لو كانت عليه مقضية ثم ظن دخول وقت مؤداة مثلها فنوئ أداءها، ثم بان خطؤه.. لم تقع عن المقضيَّة، وبه يعلم اندفاع قول البارزي أخذًا من صحة القضاء بنية الأداء؛ لعذر مما ذُكِر: أنه من مكث عشرين سنة يصلي الصبح لظنه دخول وقته ثم بان خطؤه.. لم يلزمه إلا قضاء واحدة؛ لأن صلاة كل يوم تقع عما قبله وإن تبعه بعض المتأخرين عليه، اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا لم يقصد التي دخل وقتها، بل قصد التي عليه.

قوله: (أما العالم بالحال، فلا تنعقد،،) أي: ما لم يقصد بذلك المعنى اللغوي، فتنعقد ؛ كما في «الأنوار».

قوله: (وتعيينها) يستثنئ من اشتراط ذلك في ذات السبب ما يندرج في غيرها.. فلا يشترط تعيينها؛ أي: لسقوط طلبها وإن اشترط لحصول ثوابها (١)؛ كتحية مسجد، وسنة إحرام، واستخارة، ووضوء، وطواف.

قوله: (وراتبة العشاء) أي: القبلية وإن قدمها، أو البعدية، وكذا كل ما له راتبة قبلية وبعدية، ولا نظر فيما إذا قدم القبلية إلى أن البعديَّة لم يدخل وقتها؛ كما لا نظر إلى ذلك في عيد الفطر مع أن الأضحى المحترز عنه لم يدخل وقته.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): أي: لسقوط طلبها، لا لحصول ثوابها.

وَالْوِتْرِ، وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ أَوِ الْإَسْتِسْقَاءِ<sup>(۱)</sup>، (وَفِي) اشْتِرَاطِ (نِيَّةِ النَّفْلِيَّةِ وَجُهَانِ) كَمَا فِي نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ.

(قُلْتُ: الصَّحِيحُ: لَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ النَّفْلِيَّةِ، وَالله أَعْلَمُ) لِعَدَمِ المعْنَى المعَلَّلِ بِهِ فِي الْفَرْضِيَّةِ، وَفِي اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِضَافَةِ إِلَىٰ الله تَعَالَىٰ الْخِلَافُ السَّابِقُ.

(وَيَكُفِي فِي النَّفْلِ المطْلَقِ) وَهُوَ مَا لَا يَتَقَيَّدُ بِوَقْتٍ وَلَا سَبَبٍ (نِيَّةُ فِعْلِ الصَّلَاةِ) لِحُصُولِهِ بِهَا، وَلَمْ يَذْكُرُوا هُنَا خِلَافًا فِي اشْتِرَاطِ نِيَّةِ النَّفْلِيَّةِ، وَيُمْكِنُ مَجِيئُهُ؛ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَمَجِيءُ الْخِلَافِ فِي الْإِضَافَةِ إِلَىٰ الله تَعَالَىٰ.

(وَالنَّيَّةُ بِالْقَلْبِ) فَلَا يَكْفِي النُّطْقُ مَعَ غَفْلَتِهِ، وَلَا يَضُرُّ النُّطْقُ بِخِلَافِ مَا فِيهِ؛ كَأَنْ قَصَدَ الظُّهْرَ وَسَبَقَ لِسَانُهُ إِلَىٰ الْعَصْرِ، (وَيُنْدَبُ النُّطْقُ) بِالمنْوِيِّ (قُبَيْلَ التَّكْبِيرِ) لِيُسَاعِدَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ،

——- 🗞 حاشية البكري 🗞 -----

قوله: (بالمنوي ٠٠٠) إشارة إلى أنه هو المنطوق به ، لا النية ؛ لأنها أمر قلبي ، فلا يتصور فيه النطق ؛ كما أن التصديق أمر قلبي ، والنطق إنما هو يدل عليه ، فكذلك هنا .

🚓 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (والوتر) مثله: سنة الوتر، وسواء الواحدة وما زاد عليها ولو مع الفصل في الأخيرة وما سواها، ويجوز فيما سواها أيضا مقدمة الوتر وصلاة الليل.

تَنْبِيه:

تردد في «المهمات» فيما إذا لم ينو في الوتر عددًا هل يبطل أو يصح، ويحمل على واحدة أو ثلاث أو إحدى عشرة؟ وذكر توجيه كل، والظاهر \_ كما في «شرح الروض» \_:

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): والاستسقاء.

(الثَّانِي: تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، وَيَتَعَيَّنُ) فِيهَا (عَلَىٰ الْقَادِر: «الله أَكْبَرُ») لِأَنَّهُ عَلَيْ الْقَادِر: «الله أَكْبَرُ») لِأَنَّهُ عَلَيْ الْقَادِر: والله أَكْبَرُ») لِأَنَّهُ عَلَيْ الْعَالَةِ وَعَيْرُهُ (١) ، وَقَالَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَغَيْرُهُ (١) ، وَقَالَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

الصحة ، ويحمل على ما يريده من ركعة ، أو ثلاث ، أو خمس ، أو سبع ، أو تسع ، أو إحدى عشرة . انتهى .

🕰 حاشية السياطي 🥰

قوله: (الله أكبر) أي: من غير زيادة (ألف) بين الهمزة واللام، أو بين الباء ولا الراء ولا واو متحركة أو ساكنة قبل الكلمتين أو بينهما، ولا تشديد الباء ولا الراء على ما قاله ابن رزين، ولكن اقتصر في «شرح الروض» على نقل البطلان عنه في (الراء) ثم قال: والوجه: خلافه، أي: ويفارق الباء بأنه لا يمكن تشديدها إلا بتحريك الكاف وهو مبطل، بخلاف الراء، ولا يضر عدم جزم الراء، خلافا لما اقتضاه كلام ابن يونس في «شرح التنبيه» ولا وصل لفظ الجلالة بنحو مأموما ؛ كما في «المجموع».

نعم؛ الأولى: الجزم والقطع، وقد استدل الدميري للجزم بحديث: التكبير جزم، لكن قال الحافط ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي: إنه لا أصل له وإنما هو قول النخعي، ومعناه: عدم التردد (٢)، ولا تضر سكتة يسيرة بين الكلمتين، وهي: سكتة التنفس، وبحث الإسنويُّ أنه لا يضر ما زاد عليها لنحو عيُّ.

#### تَنْبِيه:

لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل من غير نية خروج أو افتتاح بينهما . . دخل فيها بالوتر ، وخرج بالشفع ؛ لأنه لما دخل بالأولئ . . خرج بالثانية ؛ لأن نية الافتتاح بها متضمنة لقطع الأولئ . . . وهكذا ، فإن لم ينو ذلك ولا تخلل مبطل ؛ كإعادة لفظ النية . .

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه، باب: افتتاح الصلاة، رقم [۸۰۳] · صحيح ابن حبان، رقم [۱۸۷۰] ، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ·

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): ثم قال: والوجه: خلافه، وهو ظاهر، والفرق بينها وبين الباء ظاهرٌ؛ إذ لا يمكن تشديدها إلا بتحريك الكاف، وهو مبطل، ويسن جزم الراء، وأن لا يصل لفظ الجلالة بنحو مأمونًا.

رَوَاهُ النُّبُخَارِيُّ (١) ، فَلَا يَكْفِي: (الله الْكَبِيرُ) ، وَلَا (الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ) ، (وَلَا تَضُرُّ زِيَادَةٌ لَا تَمْنَعُ الْإِسْمَ ، كَ «الله الأَكْبَرُ») بِزِيَادَةِ اللَّامِ ، (وَكَذَا «الله الجلِيلُ أَكْبَرُ» فِي الْأَصَحِّ) ، وَالنَّانِي: تَضُرُّ الزِّيَادَةُ فِيهِ ، لِاسْتِقْلَالِهَا بِخِلَافِ الْأُولَى ، (لَا: «أَكْبَرُ الله») أَيْ: لَا يَكُفِي (عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّىٰ تَكْبِيرًا ، وَالثَّانِي: يَمْنَعُ ذَلِكَ .

(وَمَنْ عَجَزَ) وَهُو نَاطِقٌ عَنِ التَّكْبِيرِ . (تَرْجَمَ) عَنْهُ بِأَيِّ لُغَةٍ شَاءَ ، وَلَا يَعْدِلُ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَذْكَارِ ، (وَوَجَبَ التَّعَلَّمُ إِنْ قَدَرَ) عَلَيْهِ وَلَوْ بِالسَّفَرِ إِلَىٰ بَلَدٍ آخَرَ ، وَبَعْدَ التَّعَلَّمِ . لَا يَجِبُ قَضَاءُ مَا صَلَّاهُ بِالتَّرْجَمَةِ قَبْلَهُ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَخَرَهُ مَعَ التَّمَكُنِ التَّعَلَّمِ . . لِلَا أَنْ يَكُونَ أَخَرَهُ مَعَ التَّمَكُنِ

قوله: (بزيادة اللام) هذا على مذهب مَنْ يُعبَّر عن «أل» باللام، ومنهم: مَنْ يُعبَّر بالهمزة، ومنهم: من يُعبَّر بالألف واللام، وليس هذا محل بسطه.

قوله: (لاستقلالها) أي: لأن لفظ (الجليل) دال على معنى بانفراده؛ بخلاف ما لو قلت: (أل) . . فإنها لا تدل إلا بواسطة ما دخلت عليه، وعند تجردها منه لا تدل إلا على ذاتها، ودلالتها عليها ليست مرادة .

فما بعد الأولئ ذكر لا يؤثر ، أو نوئ ذلك مع نية خروج أو افتتاح بينهما . . دخل بكل ،

هذا كله مع العمد، أما مع السهو ٠٠ فلا بطلان، نبَّه عليه ابن الرفعة . انتهي .

قوله: (لاستقلالها...) يجاب: بأنها وإن كانت مستقلة لفظا إلا أنها في معنى التابع من حيث كونها وصفا لما قبلها، فمحل الخلاف: إذا كانت الزيادة وصفا لما قبلها، وإلا ؛ كهو، ويا رحمن. فيضر قطعا، نبَّه عليه ابن الرفعة، ومحله أيضا: إن كانت يسيرة ؛ كالذي لا إله إلا هو، وإلا ؛ كالذي لا إله إلا هو الملك القدوس ؛ كما في «شرح الروض» وغيره فيضر قطعًا.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة...، رقم [٦٣١].

مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ صَلَاتِهِ بِالتَّرْجَمَةِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ ؛ لِحُرْمَتِهِ ، وَيَجِبُ الْقَضَاءُ ؛ لِتَفْرِيطِهِ بِالتَّا خِيرِ ، وَيَجِبُ عَلَىٰ الْأَخْرَسِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ وَلَهَاتِهِ بِالتَّكْبِيرِ قَدْرَ لِتَفْرِيطِهِ بِالتَّكْبِيرِ قَدْرَ إِنْ فَيْ اللَّهُ خَيْرٍ ، وَيَجِبُ عَلَىٰ الْأَخْرَسِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ وَلَهَاتِهِ بِالتَّكْبِيرِ قَدْرَ إِمْكَانِهِ ، قَالَ فِي «شَرْح المهَذَّبِ» : وَهَكَذَا حُكْمُ تَشَهُّدِهِ وَسَلَامِهِ وَسَائِرٍ أَذْكَارِهِ .

(وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرِهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُ بِيَا َ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، قَالَ فِي «شَرْحِ مُسْلِمٍ» وَغَيْرِهِ: مَعْنَىٰ (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ): أَنْ يُحَاذِيَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ أَعْلَىٰ أُذُنيْهِ، وَإِبْهَامَاهُ شَحْمَتَىٰ

-®حاشية البكري ®−

قوله: (ويجب على الأخرس . . .) ذكره ؛ لأن المتن يوهم نفيه إذا اقتصر على أن العاجز يترجم ، فاقتضى أنه ليس بعد ذلك رتبة ، وليس كذلك .

🚓 حاشية السنباطي 🥰 —

قوله: (ولهاته) قال الجوهري: هي الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم.

قوله: (قدر إمكانه) أي: فان لم يمكنه ، نواه بقلبه ؛ كما صرح به ابن الرفعة ،

قوله: (وسائر أذكاره) أي: الواجبة.

# تَنْبِيه:

يسن للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرة الانتقالات، وكذا المبلغ إن احتيج اليه، لكن إن نويا الذكر وحده أو مع الإسماع، وإلا . . بطلت، وكره لغيرهما ذلك . انتهى .

قوله: (ويسن رفع يديه) أي: مكشوفتين منشورتي الأصابع مفرقة وسطا مستقبلا بكفيهما القبلة، قال المحاملي: مميلا أطراف أصابعهما نحوها، واستغربه البلقيني وغيره، قال المتولي: وينبغي أن ينظر قبل التكبير والرفع إلى موضع سجوده، ويطرق رأسه قليلًا.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: رفع اليدين في التكبيرة، رقم [٧٣٥]. صحيح مسلم، باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع...، رقم [٢٢/٣٩٠].

أُذُنَيْهِ، وَرَاحَتَاهُ مَنْكِبَيْهِ، وَذَالُ (حَذْق) وَمَا تُصُرِّفَ مِنْهُ مُعْجَمَةٌ، (وَالْأَصَحُّ) فِي وَقْتِ الرَّفْعِ: (رَفْعُهُ مَعَ ابْتِدَائِهِ) أَيْ: التَّكْبِيرِ، وَالنَّانِي: يرفعُ قَبْلَ التَّكْبِيرِ وَيُكَبِّرُ مَعَ حَطِّ يَدَيْهِ، وَسَوَاءٌ عَلَى الْأَوَّلِ انْتَهَى التَّكْبِيرُ مَعَ الْحَطِّ أَمْ لَا، وَقِيلَ: يُسَنُّ انْتِهَاؤُهُمَا مَعًا. يَدَيْهِ، وَسَوَاءٌ عَلَى الْأَوَّلِ انْتَهَى التَّكْبِيرُ مَعَ الْحَطِّ أَمْ لَا، وَقِيلَ: يُسَنُّ انْتِهَاؤُهُمَا مَعًا.

(وَيَجِبُ قَرْنُ النَّيَّةِ بِالنَّكْبِيرِ) يَعْنِي: يَجِبُ قَرْنُهَا بِأَوَّلِهِ وَاسْتِصْحَابُهَا إِلَىٰ آخِرِهِ ؛

قوله: (وما تصرف منه) أي: نحو: حاذي ويحاذي ومحاذاة وحذاء وغيره.

قوله: (في وقت الرفع) أي: لا في صفته (١)؛ إذ سبقت في (حذو ٠٠٠).

قوله: (يعني: يجب قرنها بأوله) أي: هذا هو المراد؛ لا اقترانها (٢) بكل حرف مبسوطة؛ إذ هو في نهاية العسر، فحينئذ العبارة تشتمله وتوهمه، فكان الأصوب أن يعبر بلفظ «المحرر» أو ما يدل عليه نصًا.

اشية السنباطي 🚓

قوله: (وقيل: يسن انتهاؤهما معا) أي: مع انتهاء التكبير والرفع معًا وهذا هو المعتمد؛ كما رجحه في «شرح المهذب» و «التحقيق» واعتمده الإسنوي وغيره وإن رجح في «الروضة» كـ «أصلها» و «شرح مسلم»: الأول، ورد اليد من الرفع إلى تحت الصدر أولى من إرسالهما بالكلية ثم استئناف رفعهما إلى تحت صدره.

قوله: (ويجب قرن النية) أي: نية ما تجب نيته مما مر ويأتي ؛ كالقصر للقاصر ، وكونه إمامًا أو مأمومًا في الجمعة .

قوله: (واستصحابها ٠٠٠)؛ أي: ذكرًا لا حكمًا، وهذا شامل للزيادة التي لا تمنع الاسم السابقة، فيجب تذكرها عند ذلك أيضا، وهو كذلك وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين مستندا إلى أن الانعقاد لا يتوقف عليه (٣)؛ إذ بزيادته صار من جملة ما يتوقف

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(ز): أي: لا في صفة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و(ج): لاقترانها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): وهو كذلك وإن نوزع فيه ؛ بأن لا يعتاد لا يتوقف عليه.

كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» وَ«المحرَّرِ» وَغَيْرِهِ، (وَقِيلَ: يَكْفِي) قَرْنُهَا (بأوّله) وَلاَ يَجِبُ اسْتِصْحَابُهَا إِلَىٰ آخِرِهِ، وَقِيلَ: يَجِبُ بَسْطُهَا عَلَيْهِ، وَيُتَصَوَّرُ قَرْنُهَا بِأَوَّلِهِ بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ مَا يَنْهِي قُبُيْلَهُ.

(الثَّالِثُ: الْقِيَامُ فِي فَرْضِ الْقَادِرِ) عَلَيْهِ فَيَجِبُ حَالَةَ الْإِحْرَامِ بِهِ، وَهَذَا مَعْنَىٰ قَوْلِهِ فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا»: يَجِبُ أَنْ يُكَبِّرَ قَائِمًا حَيْثُ يَجِبُ الْقِيَامُ.

عليه ، وإلا . . لزم إجزاء النية بعد عزوبها ، وهو بعيد .

قوله: (ويتصور قرنها بأوله بأن يستحضر ٠٠٠) في «الأنوار» أن هذا الاستحضار واجبٌ.

تَنْسِه:

لا يجب بعد التكبير استصحاب (۱) النية ذكرًا ، بل حكمًا ، بمعنى: عدم المنافي كنية الخروج أو التردد في المنافي ، أو تعليقه على شيء ولو غير مقطوع الحصول ، وفارق التعليق ما لو نوى وهو في الركعة الأولى فعل مبطل في الركعة الثانية مثلًا حيث لا تبطل في الحال ؛ بأنه هنا ليس بجازم ، وهناك جازم ، والمحرم عليه إنما هو فعل المنافي للصلاة ، وهو لم يأت به ، وكالشك في إتيانه بتمام النية ، أو في نيته الظهر أو العصر إذا طال زمنه ، أو مضى ركن معه ؛ فعليًّا كان أو قوليًّا ، وبعض القولي \_ إذا لم يعده بعد زوال الشك الذي لم يطل زمنه \_ ؛ ككله ، وألحق البغوي في «فتاويه» بالركن القولي: قراءة السورة ، وفيها عن الأصحاب: لو ظن أنه في صلاة أخرى فأتم عليه . . .

قوله: (القادر عليه) أي: ولو بعصا، أو اعتماد على شيء، أو مُعِينٍ ولو بأجرة مثل طلبها فاضلة عما يعتبر في الفطرة؛ خلافا لابن الرفعة، نبَّه عليه الأذرعي، ولا فرق بين النهوض واستمرار القيام، فحيث قدر على أحدهما بما ذكر . . لزمه وإن أوهم

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): استحضار،

(وَشَرْطُهُ: نَصْبُ فَقَارِهِ) وَهُوَ عِظَامُ الظَّهْرِ؛ (فَإِنْ وَقَفَ مُنْحَنِيًا) إِلَىٰ أَمَامِهِ أَوْ خَلْفِهِ (أَوْ مَائِلًا) إِلَىٰ الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ (بِحَيْثُ لَا يُسَمَّىٰ قَائِمًا . لَمْ يَصِحَ) قِيَامُهُ.

(فَإِنْ لَمْ يُطِقِ انْتِصَابًا وَصَارَ كَرَاكِعٍ) لِكِبَرِ أَوْ غَيْرِهِ .. (فَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَقِفُ كَذَلِكَ) لِقُرْبِهِ مِنَ الإِنْتِصَابِ ، (وَيَزِيدُ انْحِنَاءَهُ لِرُكُوعِهِ إِنْ قَدَرَ) عَلَى الزِّيَادَةِ ، وَقَالَ الْإِمَامُ: يَقْعُدُ ، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الرُّكُوعِ . ارْتَفَعَ إِلَيْهِ ، لِأَنَّ حَدَّهُ يُفَارِقُ حَدَّ الْقِيَامِ فَلَا يَتَأَدَّىٰ الْقِيَامُ بِهِ . يَتَأَدِّىٰ الْقِيَامُ بِهِ .

(وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) لِعِلَّةٍ بِظَهْرِهِ . . (قَامَ وَفَعَلَهُمَا بِقَدْرِ

كلام بعضهم عدم لزومه في الثاني ، فحمل عليه كلام ابن الرفعة .

تَنْسِه:

لا يضر الاستناد إلى ما لو زال لسقط، إلا إن كان بحيث يمكنه رفع رجليه ؛ لأنه الآن غير قائم، بل معلق نفسه ، ومن ثم لو أمسك واحد منكبيه ، أو تعلق بحبل في الهواء ؛ بحيث لم يصر له اعتماد على شيء من قدميه . لم تصح صلاته وإن مستا الأرض ، ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير عذر على المعتمد ؛ لأنه لا ينافي اسم القيام ، وإنما لم يجز نظيره في السجود ؛ لأنه ينافي وضع القدمين المأمور به ثَمَّ . انتهى .

قوله: (فإن وقف منحنيا إلى أمامه أو خلفه) أي: بحيث يصير أقرب إلى حد الركوع؛ كما قاله في «المجموع» و «الروضة» أي: تحقيقًا في الأولى وتقديرًا في الثانية، قال في «شرح الروض» وقضيته: أنه لو كان أقرب إلى القيام أو استوى الأمران . صح، قال الأذرعي: وفيه نظر، بل متى وجد الانحناء . زال به اسم القيام، فينبغي أن لا يصح مطلقًا، وبه صرح الإمام، وكلام «الكفاية» دال عليه انتهى، والمعتمد: الأول، ولا نسلم زوال اسم القيام بمجرد الانحناء، بل لا بد أن يكون بحيث يصير أقرب إلى حد الركوع.

قوله: (قام وفعلهما . . ) محله: إذا لم يمكنه الركوع والسجود من قعود ؛ كما

إِمْكَانِهِ) فِي الْانْحِنَاءِ لَهُمَا بِالصَّلْبِ، فَإِنْ عَجَزَ. فَبِالرَّقَبَةِ وَالرَّأْسِ، فَإِنْ عَجَزَ.. أَوْمَأَ إِلَيْهِمَا.

(وَلَوْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ) بِأَنْ يَلْحَقَهُ بِهِ مَشَقَةٌ شَدِيدَةٌ (١) أَوْ زِيَادَةُ مَرَضٍ أَوْ خَوْفُ الْغَرَقِ أَوْ دَوَرَانُ الرَّأْسِ فِي السَّفِينَةِ . . (قَعَدَ كَيْفَ شَاءَ ، وَافْتِرَاشُهُ أَفْضَلُ مِنْ تَرَبُّعِهِ

يلوح به كلامه، وإلا . . قعد وأتمهما ؛ كما جزم به بعضهم معللًا له: بأن اعتناء الشارع بإتمامهما فوق اعتنائه بالقيام ؛ لسقوطه في صلاة النفل دونهما .

#### تَتمَّة:

لو أمكن القادر على القيام الركوع فقط ٠٠٠ كرره عنه وعن السجود ، فإن قدر على زيادة على أكمله ٠٠٠ جعلها للسجود ؛ تمييزا بينهما ، بخلاف من لم يقدر إلا على أكمله فقط ٠٠٠ فلا يجب عليه الاقتصار على أقله ليجعل (٢) الزيادة للسجود ، ولو أمكنه أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأرض ٠٠٠ وجب ، فإن عجز ٠٠٠ أومأ برأسه ، والسجود أخفض ، فإن عجز ٠٠٠ فكما سيأتي . انتهى .

قوله: (بأن يلحقه به مشقة شديدة) أي: بحيث لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم على المعتمد، ومنها ما عطف عليها في كلام الشارح، ومنها ما لو خاف رقيب غزاة أو كمينهم إن قام رؤية العدو لهم وفساد التدبير، أو قصد العدو لهم، لكن تجب الإعادة فيها إذا كان الخوف من رؤية العدو، بخلاف ما لو كان الخوف من قصده (٣). فلا تجب على المعتمد؛ لأن العذر هنا أعظم منه ثم ومنها ما لو لم يستمسك حدث السلس إلا بالقعود.

<sup>(</sup>١) أطلق المشقة، وفي التحفة: (٣٢/٢) ضبط العجز أن تكون بحيث لا تحتمل عادة، خلافا لما في النهاية: (٢٨/١) والمغني: (١٥٤/١)، حيث قيدا المشقة بما يُذهب الخشوع.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): ليتحصل، وفي نسخة (د): لتحصل.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): إن قام رؤية العدو وفساد التدبير ، لكن تجب الإعادة هنا ، بخلاف ما لو كان خوفهم
 من قصد العدو لهم .

فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ قُعُودُ عِبَادَةٍ بِخِلَافِ التَّرَبُّعِ، وَعَكْسُهُ وُجِّهَ: بِأَنَّ الْإِفْتِرَاشَ لَا يَتَمَيَّزُ عَنْ قُعُودِ التَّشَهُّدِ بِخِلَافِ التَّرَبُّعِ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي قُعُودِ النَّفْلِ.

(وَيُكُرَهُ الْإِقْعَاءُ) فِي هَذَا الْقُعُودِ وَسَائِرِ قَعَدَاتِ الصَّلَاةِ؛ (بِأَنْ يَجْلِسَ) الشَّخْصُ (عَلَىٰ وَرِكَيْهِ) وَهُمَا: أَصْلُ الْفَخِذَيْنِ (نَاصِبًا رُكْبَتَيْهِ) وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ: (نَهَىٰ الشَّخْصُ (عَلَىٰ وَرِكَيْهِ) وَهُمَا: أَصْلُ الْفَخِذَيْنِ (نَاصِبًا رُكْبَتَيْهِ) وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ: (نَهَىٰ

قوله: (لأنه قعود عبادة...) يؤخذ من تعليلي الأظهر ومقابله: أن التورك كالافتراش عليهما، فيكون التورك على الأظهر أفضل من التربع، والتربع على مقابله أفضل من التورك، وهو كذلك عليهما، لكن الافتراش على الأظهر أفضل من التورك لشبه هذا القعود بقعود التشهد الأول حيث إنه لتعقبه حركة.

# تَنْبِيه:

لو أمكن المريض بلا مشقة القيام في جميع الصلاة لو انفرد لا إن صلئ مع (١) جماعة . . جاز أن يصلي معهم مع الجلوس في بعضها وإن كان الأفضل الانفراد ليأتي بها كلها من قيام ؛ كما في زيادة «الروضة» وذلك لأن عذره اقتضى مسامحته بتحصيله الفضائل ، ومن ثم لو كان إذا قرأ الفاتحة فقط لم يقعد ، أو السورة قعد فيها . . جاز له قراءتها مع القعود وإن كان الأفضل تركها ، انتهى .

قوله: (بأن يجلس...) هذه صورة الإقعاء المكروه، واعترض: بأن أبا عبيدة زاد على ذلك وضع يديه بالأرض، وأجيب: بأن هذا شرط لتسميته إقعاء لغة لا شرعا، وللإقعاء صورة أخرى نص في «الإملاء» والبويطي على ندبها في الجلوس بين السجدتين؛ أي: وإن كان الافتراش أفضل منها فيه، وهي أن يفرش رجليه؛ أي: أصابعهما؛ بأن يلصق بطونهما بالأرض ويضع أليبه على عقبيه، وألحق بالجلوس بينهما: كل جلوس قصير؛ كجلسة الاستراحة،

قوله: (وهما: أصل الفخذين) هذا ما حرَّره السبكي نقلًا عن اللغة ؛ قال: ومن

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): به.

رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ) صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

(ثُمَّ يَنْحَنِي) هَذَا المصَلِّي قَاعِدًا (لِرُكُوعِهِ بِحَيْثُ تُحَاذِي جَبْهَتُهُ مَا قُدَّامَ رُكْبَتَيْهِ) وَهَذَا أَقَلُّ رُكُوعِهِ، (وَالْأَكْمَلُ: أَنْ تُحَاذِي مَوْضِعَ سُجُودِهِ) وَرُكُوعُ الْقَاعِدِ فِي النَّفْلِ كَذَلِكَ، وَهُمَا عَلَىٰ وِزَانِ رُكُوعِ الْقَائِم فِي المحَاذَاةِ وَسَيَأْتِي.

(فَإِنْ عَجَزَ) المصلِّي (عَنِ الْقُعُودِ) بِالمعْنَى السَّابِقِ. (صَلَّىٰ لِجَنْبِهِ الْأَيْمَنِ) اسْتِحْبَابًا، وَيَجُوزُ عَلَىٰ الْأَيْسَرِ، (فَإِنْ عَجَزَ) عَنِ الْجَنْبِ، (فَمُسْتَلْقِيًا) عَلَىٰ ظَهْرِهِ

قوله: (هذا المصلي قاعدا) أشار به إلى أنه من تتمة الكلام على صفة صلاة القاعد لا من تتمة الكلام في الإقعاء.

قوله: (بالمعنى السابق) أي: بأن يلحقه مشقة شديدة إلى آخر ما سبق.

قوله: (استحبابا) أَشار إلى أنه هو المراد؛ لئلا يتوهم ما توهمه من الوجوب.

قوله: (وهما على وزان ركوع القائم في المحاذاة) قال في «شرح الروض» والحق: أنهما ليسا على وزانه؛ لأن الراكع من قيام لا يحاذي موضع سجوده، وإنما يحاذي أمام قدميه؛ بدليل أنه إنما يسجد فوق ما يحاذيه، ولعل المراد بـ (محاذاته) لذلك: محاذاته لذلك بالنسبة للنظر؛ فإنه يسن له النظر لموضع سجوده؛ كما سيأتي. انتهى.

قوله: (صلى لجنبه . . . ) أي: متوجه القبلة بوجهه ومقدم بدنه .

قوله: (ويجوز على الأيسر) أي: مع الكراهة بلا عذر ؛ كما جزم به في «المجموع».

<sup>(</sup>١) المستدرك، رقم [١٠٠٥] عن سمرة بن جندب ١٠٠٠]

وَرِجْلَاهُ لِلْقِبْلَةِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ: أَنَّهُ وَالْأَصْلُ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ \_ وَكَانَتْ بِهِ بَوَاسِيرُ \_: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ . فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ . فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ . فَمُسْتَلْقِيًا، لَا يُكَلِّفُ تَسْتَطِعْ . فَمُسْتَلْقِيًا، لَا يُكَلِّفُ اللهِ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (١)، زَادَ النَّسَائِيُّ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ . فَمُسْتَلْقِيًا، لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (١)، ثُمَّ إِذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ هَيْئَةٍ مِنْ هَذِهِ الْهَيْنَاتِ وَقَدَرَ عَلَىٰ الرُّكُوعِ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (٢)، ثُمَّ إِذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ هَيْئَةٍ مِنْ هَذِهِ الْهَيْنَاتِ وَقَدَرَ عَلَىٰ الرُّكُوعِ

قوله: (ورجلاه للقبلة) أي: هو المراد، فلا يكفي الاستلقاء بدونه، فعبارة المتن لم توف بالمقصود.

قوله: (ثم إذا صلئ على هيئة . . .) تتميم للكلام على هذه الأقسام كان من حق المتن التنبيه عليه ؛ لئلا يتوهم عدم وجوبه .

🚓 حاثية السنباطي 🤧

قوله: (ورجلاه للقبلة) أي: مع رفع رأسه قليلا بشيء ليتوجه للقبلة بوجهه ومقدم بدنه، إلا أن يكون في الكعبة وهي مسقفة ، فالمتجه \_ كما في «المهمات» \_: جواز الاستلقاء على ظهره وكذا على وجهه وإن لم تكن مسقفة ؛ لأنه كيف ما توجه ، فهو متوجه إلى جزء منها (٣) .

## تَنْسِه:

علم مما تقرر: أن ما تقدم من أن المعتبر: الاستقبال في غير الركوع والسجود بالصدر لا بالوجه أيضا محله: في غير المصلي لجنبه أو مستلقيًا، أما فيه من فالمعتبر: الاستقبال بالوجه ومقدم البدن مع بطون الرجلين في المستلقئ ؟ كما تقرر ؟ لأن اسم الاستقبال لا يحصل حينئذ إلا بذلك ، وبه يندفع استشكال ما هنا بما هناك ، وتقدم التنبيه عليه ثَمَّ.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، رقم [١١١٧].

<sup>(</sup>٢) لم أجده في «الصغرى» ولا في «الكبرى»، وعزاه ابن الملقِّن في البدر المنير (٥١٩/٣) إلى النَّسَائيّ؛ كما عزاه إليه غير واحد من المخرِّجين، ويبدو من سياقهم أن بعضهم نقله عن بعض.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): ومقدم بدنه إن لم يكن في الكعبة وهي مسقفة على الأوجه.

وَالسُّجُودِ. أَتَىٰ بِهِمَا، وَإِلَّا. أَوْمَأَ بِهِمَا مُنْحَنِيًا، وَقَرَّبَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ.

-& حاشية البكري &=

[قوله: (والسجود) تتميم لهيئة ما يفعله المتنفل كان من حق المتن التنبيه عليه؛ لئلا يظن خلاف المذكور فيه](١).

**واثية السنباطي €** حاشية السنباطي

قوله: (والسجود أخفض من الركوع) يكفي في الخفض أدنئ خفض ولو مع القدرة على أكثر منه.

## تَنْبِيهَان:

الأول: لو عجز عن الاستلقاء . . أوما برأسه ، فإن عجز . . فبأجفانه ، ويجب خفض إيماء السجود عن إيماء الركوع ؛ لظهور التمييز بينهما في الإيماء بالرأس دون الأجفان ، فإن عجز ؛ كأن أكره على ترك كل ما ذكر في الوقت . . أجرى الأفعال على نفسه ؛ كالأقوال إذا اعتقل لسانه ، وجوبًا في الواجبة وندبًا في المندوبة ولا إعادة ، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتًا (٢) .

الثاني: لو قدر في أثناء الصلاة (٣) على القيام أو القعود أو عجز عنه. أتى بالمقدور له ؛ كما مر ، وبنى على قراءته إن كان ذلك في أثنائها ، وتستحب إعادتها في الأولين ، ولا تجزئ قراءته فيهما في نهوضه ؛ لقدرته عليها فيما هو أكمل منه ، فلو قرأ فيه شيئا . أعاده وتجب القراءة في هوي العاجز ؛ لأنه أكمل مما بعده ، ولو قدر على القيام بعد القراءة . وجب بلا طمأنينة ليركع منه ، وإنما لم تجب الطمأنينة ؛ لأنه غير مقصود لنفسه ، ولو قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة . ارتفع لها إلى حد الراكع من غير قيام ، فإن انتصب ثم ركع . بطلت صلاته ، أو بعد الطمأنينة . فقد تم ركوعه ، ولا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): باقيا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د): تتمة: لو عجز عن الاستلقاء... إلخ. تنبيه: لو قدر في أثناء الصلاة.

(وَلِلْقَادِرِ) عَلَىٰ الْقِيَامِ (التَّنَفُّلُ قَاعِدًا، وَكَذَا مُضْطَجِعًا فِي الْأَصَحِّ) لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ: «مَنْ صَلَّىٰ قَاثِمًا . فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّىٰ قَاعِدًا . فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ» (١) وَالمَرَادُ بِد(النَّائِمِ): الْقَاثِمِ، وَمَنْ صَلَّىٰ نَائِمًا . فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ» (١) وَالمَرَادُ بِد(النَّائِمِ): المَضْطَجعُ ، وَالْيَمِينُ أَفْضَلُ مِنَ الْيَسَارِ ؛ كَمَا قَالَهُ فِي «شَرْحِ مُسْلِمٍ» ، وَيَقْعُدُ لِلرُّكُوعِ السُّجُودِ ، وَقِيلَ: يُومِئُ بِهِمَا ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ يَقُولُ لِمَنْ يَقِيسُ الْإضْطِجَاعَ عَلَىٰ الْقُعُودِ ، قَالَ فِي «شَرْحِ مُسْلِمٍ»: الْقُعُودِ : الْإضْطِجَاعُ يَمْحُو صُورَةَ الصَّلَاةِ ، بِخِلَافِ الْقُعُودِ ، قَالَ فِي «شَرْحِ مُسْلِمٍ»:

يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين، صرح به في «أصل الروضة» ومفهومه: أنه يجوز له ذلك، وبه صرح الرافعي، وقيده بما إذا انتقل منحنيًا، ومنعه فيما إذا انتقل منتصبًا، وعلى الأول: يحمل إطلاق وعلى الأول: يحمل إطلاق «الروضة» الجواز، وعلى الثاني: يحمل إطلاق «المجموع» المنع، أو قدر عليه في الاعتدال قبل الطمأنينة، قام واطمأن، وكذا بعدها إن أراد قنوتًا في محله، وإلا، فلا يلزمه القيام؛ لأن الاعتدال ركن قصيرٌ فلا يطول، وقضية المعلل: جواز القيام، وقضية التعليل: المنع، قال في «شرح الروض» وهو الأوجه، فإن قنت قاعدا، بطلت صلاته،

قوله: (وكذا مضطجعا في الأصح) أي: ويلزمه حينئذ القعود لإتمام الركوع والسجود.

قوله: (لحديث البخاري «من صلى ٠٠٠») هذا الحديث محمولٌ على القادر من غير نبينا ﷺ؛ إذ من خصائصه: أن تطوعه غير قائم كهو قائما ؛ لأنه مأمون الكسل، ويستفاد من هذا الحديث: أن عشرين ركعة من قعود كعشرة من قيام ، وتردد فيه بعضهم.

قوله: (ومقابل الأصح يقول لمن يقيس ٠٠٠) أي: لا لمن يستدل بالنص؛ كما نقل (٢) الشارح أولا، فلا يصح أن يقول له ما ذكر.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: صلاة القاعد بالإيماء، رقم [١١١٦].

<sup>(</sup>٢) نى نسخة (أ): فعل.

فَإِنِ اسْتَلْقَىٰ مَعَ إِمْكَانِ الإضْطِجَاعِ . لَمْ يَصِحُّ .

(الرَّابِعُ: الْقِرَاءَةُ) أَيْ: لِـ (الْفَاتِحَةِ) كَمَا سَيَأْتِي.

(وَيُسَنُّ بَعْدَ التَّحَرُّمِ) بِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ (دُعَاءُ الإِفْتِتَاحِ) نَحْوُ: (وَجَّهْتُ وَجْهِي

- 🛞 حاشية البكري 🛞-

قوله: (أَي: لـ«الفاتحة») بيان للمراد المنبه عليه في المتن بعدُ؛ أَي: فلا اعتراض في إبهامه للمقروء (١٠).

🚓 حاشية السنباطي 🍣

تُنْبِيه:

للمتنفل قائمًا قراءة الفاتحة في هويه ؛ أي: وإن وصل لحد الراكع ؛ لأن هذا أقرب للقيام من الجلوس ، ثم الظاهر: أنه إن فرغ من قراءته وهو راكع . . حسب ركوعه وإن لم يقصده ولم يزد انحناؤه له ؛ بدليل المتنفل قاعدًا ، فإن محل قراءته تتميز عن محل تشهده بالقراءة والتشهد من غير احتياج إلى قصدٍ . انتهى .

قوله: (ويسن بعد التحرم بفرض أو نفل دعاءُ الافتتاح) محله: في غير من شرع (٢) في التعوذ أو القراءة ولو سهوًا، ومن أدرك الإمام في غير القيام ما لم يسلم أو يقم قبل أن يجلس، ومن خاف فوت بعض الفاتحة خلف الإمام لو أتئ به، وكذا من خاف لو أتئ به فوت وقت الصلاة أو وقت أدائها ؛ بأن لم يبق من وقتها ما يسع ركعة ؛ كما صرح به الأذرعي وغيره، والتعوذ مثله فيما ذكر، وقوله: (بفرض) أي: غير صلاة الجنازة ؛ طلبًا للتخفيف، وأخذ منه ابن العماد سنه فيما لو صلئ على غائب أو قبر ؛ لانتفاء المعنى الذي شرع له التخفيف، وقياسه \_ كما في «شرح الروض» \_: أن يأتي بالسورة أيضا، قال: ويحتمل خلافه فيهما ؛ نظرا للأصل، انتهى، وهذا هو المتجه.

قوله: (نحو وجهت وجهي . . . ) أشار بقوله: (نحو) إلى أنه لا ينحصر فيما ذكر ،

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): للقراءة، وفي (ج): للمفرد، وفي (ز): للمراد،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): يستثنئ من شرع.

لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ المَشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للله رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمَسْلِمِينَ)، لِلِاتِّبَاعِ فِي ذَلِكَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، إِلَّا كَلِمَةَ: (مُسْلِمًا) فَابْنُ حِبَّانَ (١)، المَسْلِمِينَ)، لِلِاتِّبَاعِ فِي ذَلِكَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، إِلَّا كَلِمَةَ: (مُسْلِمًا) فَابْنُ حِبَّانَ (١)، (ثُمَّ التَّعَوُّذُ) لِلْقِرَاءَةِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ

-&حاشية البكري &-

قوله: (للقراءة) إشارة إلى أنه شرع لها لا للصلاة ، فمن ثَمَّ يتعوذ كل ركعة ؛ كما سيأتي.

وهو كذلك ؛ لأنه قد ورد فيه أدعية كثيرة ، ولكن أفضلها: ما اقتصر عليه الشارح ؛ كما صرح به في «المجموع» وقوله: (وأنا من المسلمين) أي: وإن كان الذي في الآية في أنّا أَوّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٣] ولكن في رواية: (وأنا أول المسلمين) وكان على يقول بما فيها ؛ لأنه أول مسلمي هذه الأمة ، قاله في «شرح الروض» ، وفي «شرح المنهج»: أنه كان يقول بما فيها تارة وبما في الأولئ أخرئ ، ولا يزيد المأموم على ما ذكر ، وإمام محصورين لم يرضوا به ، أو طرأ غيرهم وإن قل حضوره ، أو تعلق بعينهم حق ؛ كأجراء ، وأرقاء ، ومتزوجات ، ويزيد غيرهما (اللهم ؛ أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي ، وأنا عبدك ، ظلمت نفسي ، واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها إلا أنت ، لبيك وسعديك والخير كله في يديك ، والشر ليس إليك ، تباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك)(٣).

قوله: (للقراءة) أي: لا لبدلها من ذكر ؛ كما بحثه الإسنوي.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه ، رقم [٧٧١] .

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان، باب: ذكر ما يدعو المرء به بعد افتتاح الصلاة قبل القراءة، رقم [٦٣٣].

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): وفي «شرح المنهج» أنه كان يقوله بما فيها تارة وبما في الأولى أخرى، ولا يزيد
على ما ذكر (اللهم؛ أنت الملك٠٠٠) المأموم، وإمام محصورين لم يرضوا به، أو طرأ غيرهم وإن
قل حضوره، أو تعلق بعينهم حق؛ كأجراء، وأرقاء، ومتزوجات.

ٱلرَّجِيمِ ﴾ النحل: ١٩٨ أَيْ: إِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَتَهُ.. فَقُلْ: أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، (وَيُسِرُّهُمَا) أَيْ: دُعَاءَ الإنْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذَ فِي السِّرِيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ: يُسْتَحَبُّ فِي السِّرِيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ: يُسْتَحَبُّ فِيهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ الْجَهْرِيَّةِ الْجَهْرُ بِالتَّعَوُّذِ، (وَيَتَعَوَّذُ كُلَّ رَكْعَةٍ عَلَى المَدْهَبِ) لِأَنَّهُ يَبْتَدِئُ فِيهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ الْجَهْرِيَّةِ الْجَهْرِيَةِ الْجَهْرِيَةِ الْجَهْرِيَةِ الْجَهْرِيَةِ الْجَهْرِيَةِ الْجَهْرِيَةِ الْجَهْرِيَةِ اللهَ وَالطَّرِيقُ النَّانِي قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: هَذَا، وَالثَّانِي: قَرَاءَةً فِي الصَّلَاةِ وَاحِدَةٌ.

(وَتَتَعَيَّنُ «الْفَاتِحَةُ» كُلَّ رَكْعَةٍ) لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِرِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)» (١) أَيْ: فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ؛ لِمَا فِي حَدِيثِ المسِيءِ صَلَاتَهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ...» إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ » (٢) ، (إِلَّا رَكْعَةَ مَسْبُوقٍ) فَإِنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ فِيهَا عَلَىٰ الْأَصَحِّ الْآتِي فِي صَلَاةٍ

قوله: (فقل: أعوذ...) اقتصار على ما هو الأفضل، وإلا.. فالتعوذ يحصل بغيره من كل ما اشتمل على التعوذ من الشيطان.

قوله: (لأنه يبتدئ فيه قراءة) يؤخذ منه: سنه في قراءة القيام الثاني في كل من ركعتي صلاة الكسوف، وإنما لم يعده لو سجد للتلاوة؛ لقرب الفصل، وأخذ منه: أنه لا تعاد البسملة أيضا وإن كانت السنة لمن ابتدأ في أثناء سورة أن يبسمل.

قوله: (إلا ركعة مسبوق...) مثله: متخلف عن القيام مع الإمام لنحو: زحمة ، أو نسيان ، أو بطء حركة فلم يقم إلا والإمام راكع ؛ كما سيأتي ، وحينئذ يُتَصَوَّر عدم تعين الفاتحة على المصلي في كل صلاته ؛ بأن يدرك الإمام في الأولى راكعًا ، ثم يتخلف عن القيام بعد ذلك في كل ركعة فيما بعدها ، ولا يقوم إلا والإمام راكع ، وقول

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها...، رقم [٧٥٦]. صحيح مسلم، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...، رقم [٣٩٤].

 <sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان، باب: ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته...، رقم [٩٤٨].

الْجَمَاعَةِ، (وَالْبَسْمَلَةُ مِنْهَا) أَيْ: مِنَ (الْفَاتِحَةِ) عَمَلًا؛ لِأَنَّهُ وَلَيُّةُ عَدَّهَا آيَةً مِنْهَا، صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ (''، وَيَكْفِي فِي ثُبُوتِهَا مِنْ حَيْثُ الْعَمَلُ الظَّنُّ، (وَتَشْدِيدَاتُهَا) مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا هَيْنَاتٌ لِحُرُوفِهَا المشَدَّدَةِ وَوُجُوبُهَا شَامِلٌ لِهَيْنَاتِهَا.

-﴿ حاشية البكري ﴿

قوله: (من حيث العمل) جواب عن سؤال تقديره: القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، فكيف أثبتم البسملة من الفاتحة بخبر الآحاد؟! فأجاب: إن إثباتها منها هو من حيث العمل بذلك، فيأتي بها في الفاتحة وجوبًا، ويكفي في هذا الظن؛ إذ أدلة الأحكام ظنية،

كاشية السنباطي ك

الشارح: (فإنها لا تتعين فيها) المراد: لا يستقر تعينها عليه لتحمل الإمام لها عنه ؛ ليوافق الأصح: من أنها تتعين عليه ويحملها الإمام عنه ، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو بان إمامه محدثا أو في خامسة ، فلا تحسب له الركعة على الأصح ؛ لأن الإمام ليس أهلًا للتحمل (٢).

قوله: (والبسملة منها) أي: ومن غيرها أيضا في الأصح، ما عدا (براءة) فليس منها، بل تحرم أولها؛ كما صرح به بعض المتأخرين، وفي «النشر» للشمس ابن الجزري: التصريح بذلك،

قوله: (ويكفي في ثبوتها · · · ) أي: فلا يرد ما قيل: إن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ؛ إذ ذاك في ثبوته من حيث الاعتقادُ ·

قوله: (وتشديداتها منها) أي: فلو خفف حرفًا مشددا . . بطلت قراءته (٣) ، ومنه (الرحمن) بفك الادغام ، ولا نظر لكون (أل) لما ظهرت خلفت المشددة ؛ لأن ظهورها

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن خزيمة ، رقم [۵۳۰] عن أم سلمة ﷺ المستدرك ، رقم [۸٤۸] . السنن الكيرى ، للبيهقى ، رقم [۲۳۸۵] . سنن الدارقطني ، رقم [۱۱۷۱] عن أبي هريرة ﷺ .

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): وحينئذ يُتَصَوَّر عدم تعين الفاتحة على المصلي في كل صلاته يدرك الإمام راكعًا،
 ثم يتخلف عن القيام معه كذلك في باقي الصلاة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): بطلت صلاته.

(وَلَوْ أَبْدَلَ «ضَادًا») مِنْهَا أَيْ: أَتَىٰ بَدَلَهَا (بِه ظَاءِ» . لَمْ تَصِحَّ) قِرَاءَتُهُ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ (فِي الْأَصَحِّ) لِتَغْيِيرِهِ النَّظْمَ، وَالثَّانِي: تَصِحُّ؛ لِعُسْرِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْحَرْفَيْنِ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ. عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ.

—- 🕸 حاشية البكري 🕸 -----

قوله: (أي: أتى بدلها) تحويل للمشهور من دخول الباء على المتروك، وسبق ما

🚓 حاشية السنباطي 🥰 ---

لحن ، فلم يمكن قيامه مقامها فتبطل قرائته ، وخرج بـ (تخفيف المشدد) عكسه فلا تبطل قراءته به وإن حرم ؛ كما ذكره الماوردي والروياني وإن أوهم قول الشارح: (ووجوبها شامل لهيئاتها) خلافه .

قوله: (أي: أتى بدلها) إشارة إلى أن (الباء) داخلة على المأخوذ؛ لكونها في حيز الإبدال، وقد تقدم ما فيه.

قوله: (لم تصح قراءته لتلك الكلمة) أي: ولا صلاته أيضا إن علم وتعمد، وإلا . صحت ويسجد للسهو ، ذكره في «الكفاية» وكذا كل إبدال أو لحن يغير المعنى ؛ فالأول ، كإبدال ذال (الذين) دالا مهملة ، خلافا للزركشي ، وحاء (الحمد لله) هاء ؛ كما ذكره الماوردي والروياني وابن كج ، خلافا للقاضي وإن أقره في «الكفاية» لا قاف العرب المترددة بين القاف والكاف . . فلا تبطل قراءته بها ، بل ولا صلاته .

نعم؛ تكره؛ كما جزم به الروياني وغيره وإن نظر فيه في «المجموع» والثاني؛ كضم تاء (أنعمت) وكسرها، ومحل ما ذكر فيها: في قادر أو عاجز أمكنه التعلم ولم يتعلم؛ كما سيأتي في الثاني، وخرج بما يغير المعنى: غيره؛ كفتح دال (نعبد) فلا يضر، لكنه إن تعمد.. حرم، وإلا.. كره، ذكره في «المجموع»، وبدل الفاتحة؛ كالفاتحة فيما ذكر، نبه عليه الزركشي.

تَنْبِيه:

لغير القراءات السبع حكم اللحن؛ كما في «الروض» أي: فإن غير معنىٰ ولو

(وَيَجِبُ تَرْتِيبُهَا) بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَلَىٰ نَظْمِهَا المَعْرُوفِ، فَلَوْ بَدَأَ بِنِصْفِهَا الثَّانِي. وَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، وَيَبْنِي عَلَىٰ الْأَوَّلِ إِنْ سَهَا بِتَأْخِيرِهِ وَلَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ، وَيَسْتَأْنِفُ إِنْ تَعَمَّدَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، وَيَبْتَأْنِفُ إِنْ سَهَا بِتَأْخِيرِهِ وَلَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ، وَيَسْتَأْنِفُ إِنْ تَعَمَّدَ أَوْ طَالَ الْفَصْلُ، (وَمُوالَانُهَا) بِأَنْ يَأْتِي بِأَجْزَائِهَا عَلَىٰ الْوَلَاءِ؛ (فَإِنْ تَخَلَّلَ ذِكْرٌ) كَتَشْبِيحٍ لِدَاخِلٍ. (فَإِنْ تَطَعَ المَوَالَاةَ) وَإِنْ قَلَّ، (فَإِنْ تَعَلَّقَ بِالصَّلَاةِ؛ كَتَأْمِينِهِ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ كَتَشْبِيحٍ لِدَاخِلٍ. (قَطَعَ المَوَالَاةَ) وَإِنْ قَلَّ، (فَإِنْ تَعَلَّقَ بِالصَّلَاةِ؛ كَتَأْمِينِهِ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ

بزيادة أو نقص \_ وإن أوهم كلام «أصله» أنهما يبطلان مطلقًا \_ وتعمده · · بطلت صلاته ، وإن لم يتعمده · · فقراءته دون صلاته ، وصرح في «المجموع» و «التحقيق»: بحرمة القراءة بغيرها ولو خارج الصلاة ، وهذا كله مبني على ما صححه من أن الثلاث الزائدة على السبع ليست بمتواترة ، والمعتمد \_ كما قرره السبكي وغيره \_: خلافه ·

قوله: (ويستأنف إن تعمد) أي: تأخيره قاصدا التكميل ولم يغير المعنى، فإن غيره من بطلت صلاته، أو لم يغيره لكنه لم يقصد التكميل بل قصد الابتداء أو أطلق (۱) من فكما لو سهى بالتأخير، وقد يقال: هو في هاتين الصورتين غير متعمد التأخير، فلا يردان على عبارة الشارح، وقوله: (أو طال الفصل) أي: بين المبني والمبني عليه بسكوت تعمده عالما بخطئه، فإن طال سكوت سهى به، أو تعمده معتقدا أنه خرج من الفاتحة منهى به ،

قوله: (فإن تخلل ذكر؛ كتسبيح لداخل) أي: وكحمد الله إذا عطس، وكغير الفاتحة من القرآن، ولو كرر آية منها، قال في «المجموع»: قال الجويني والإمام والبغوي: بنئ، وابن سريج: استأنف، والمتولي: إن كرر ما هو فيه أو قبله واستصحب، بنئ، وإلا، فلا؛ لأنه غير معهود في التلاوة، قال في «شرح الروض»: والأول هو المذهب في التحقيق، والأوجه: الثالث، وبه جزم صاحب «الأنوار». انتهئ، وهو المعتمد،

قوله: (قطع الموالاة) أي: إلا إن كان ذلك سهوًا أو جهلًا . . فلا يقطعها ؛ أخذًا

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): أي تأخيره قاصدا التكميل، وإلا؛ فإن قصد الابتداء أو أطلق.

وَفَتْحِهِ عَلَيْهِ) إِذَا تَوَقَّفَ فِيهَا. (فَلَا) يَقْطَعُ المَوَالَاةَ (فِي الْأَصَحِّ) بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ مَنْدُوبٌ، وَقِيلَ: لَيْسَ بِمَنْدُوبٍ فَيَقْطَعُهَا، (وَيَقْطَعُ السُّكُوتُ) الْعَمْدُ (الطَّوِيلُ) لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ عَنِ الْقِرَاءَةِ، (وَكَذَا يَسِيرٌ قَصَدَ بِهِ قَطْعَ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَصَحِّ) لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ عَنِ الْقِرَاءَةِ، (وَكَذَا يَسِيرٌ قَصَدَ بِهِ قَطْعَ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: لَا يَقْطَعُ الْقِرَاءَةِ الْقَطْعِ لَا يُؤتِّرُ وَحْدَهُ، وَالسُّكُوتُ الْيَسِيرُ لَا يُؤتِّرُ

حاشية السنباطي 🚓 حاشية السنباطي

من تعليل ذلك بإشعاره بالإعراض.

قوله: (إذا توقف فيها) أي: ساكتًا؛ لأنه ما دام يكرر الآية لا يندب الفتح عليه؛ كما في «التتمة» ومحل ذلك: إذا فتح عليه بقصد القراءة ولو مع الفتح، وإلا.. بطلت صلاته على المعتمد.

قوله: (بناء على أن ذلك مندوب) أي: لمصلحة الصلاة، وإلا.. فالتسبيح للداخل، والحمد إذا عطس مندوبٌ أيضا في الصلاة.

قوله: (العمد) خرج به: السهو، ومثله: غيره من الأعذار؛ كجهل وإعياء وتذكر آية (١)، فلا يقطعها السكوت لذلك وإن طال.

قوله: (لأن قصد القطع لا يؤثر وحده، والسكوت اليسير لا يؤثر وحده) أي: اتفاقًا فيهما، وفارق الأول قصد قطع الصلاة؛ بأن النية فيها ركن فتجب إدامتها حكمًا، والقراءة لا تفتقر لنية خاصة فلم يؤثر قصد قطعها، قال الإسنوي: وقضيته: أن نية القطع لا تؤثر في الركوع وغيره من الأركان.

تُنْسِه:

لو شك: هل ترك حرفًا فأكثر من الفاتحة بعد تمامها . لم يؤثر ، أو قبله ، أو شك: هل قرأها أو لا . . استأنف ، صرح بذلك القموليُّ ، ولو شك في أثنائها في إتيانه بالبسملة

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): كجهل وإغباءِ وتذكرًا به.

(فَإِنْ جَهِلَ «الْفَاتِحَةَ») أَيْ: لَمْ يَعْرِفْهَا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِطَرِيقٍ؛ أَيْ: تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ المعلِّمِ أَوِ المصْحَفِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. (فَسَبْعُ آيَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ) أَي: يَأْتِي بِهَا عَلَيْهِ لِعَدَمِ المعلِّمِ أَوِ المصْحَفِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. (فَسَبْعُ آيَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ) أَي: يَأْتِي بِهَا بَدَلَ (الْفَاتِحَةِ) النِّي هِيَ سَبْعُ آيَاتٍ بِالْبَسْمَلَةِ ، (فَإِنْ عَجَزَ) عَنِ المتَوَالِيَةِ . . (فَمُتَفَرِّقَةٍ).

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ المنْصُوصُ: جَوَازُ المتَفَرِّقَةِ مَعَ حِفْظِهِ مُتَوَالِيَةً ، وَالله أَعْلَمُ ) (١٠) .

قوله: (أي: لم يعرفها وقت الصلاة بطريق...) بين به المراد بالجهل هنا ، وأشار إلى أن النظر في المصحف لقراءتها كاف ؛ كتلقين من غيره له ؛ كما صدق به قوله: (أو غير ذلك).

فأتمها على الشك ثم تذكر بعد تمامها أنه أتئ بها . قال البغوي: أعاد ما قرأه بعد الشك فقط ، وقال ابن سريج: استأنف ، ويمكن حمله على ما إذا طال الفصل بين التذكر وما قرأه منها قبل الشك ، انتهى .

السنياطي السنياطي

قوله: (أي: لم يعرفها وقت الصلاة بطريق) أي: وليس المراد: أن لا يحفظها فقط. وقوله: (أي: تعذرت عليه...) تفسير لعدم معرفتها وقت الصلاة بطريق تلازمه؛ لأنه إذا انتفت معرفته لها بطريق من الطرق فقط تعذرت عليه، وإنما لم يفسر الشارح أولًا الجهل بذلك؛ لأن كون المراد بـ(الجهل) لها: تعذرها، المراد هنا إنما يظهر بتفسيره أولًا: بعدم المعرفة بطريق، وقوله: (وقت الصلاة) يفيد: أنه لو ضاق الوقت عن معرفتها، لزمه الانتقال للبدل، وهو كذلك،

قوله: (لعدم المعلم أو المصحف أو غير ذلك) أي: كبلادته ، قال في «الكفاية» ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه . لم يلزم مالكه إعارته ، وكذا لو لم يكن إلا معلم واحد . لم يلزمه التعليم ؛ أي: بلا أجرة على ظاهر المذهب ؛ كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء . . فإنه ينتقل إلى البدل .

قوله: (الأصح المنصوص: جواز المتفرِّقة...) قال الإمام: إن أفادت معنى

 <sup>(</sup>۱) سواء أفادت المتفرقة معنئ منظوما أم لا، كما في التحفة: (۱۳/۲)، والنهاية: (٤٨٥/١) خلافاً
 لما في المغني: (١٦٠/١) حيث قيد جوازه بما يفيد معنئ منظوما.

(فَإِنْ عَجَزَ) عَنِ الْقُرْآنِ.. (أَتَى بِذِكْرٍ) غَيْرِهِ ؟ كَتَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ ، قَالَ الْبَغَوِيُّ : يَجِبُ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الذَّكْرِ ، وَقَالَ الْإِمَامُ : لَا ، قَالَ فِي "الرَّوْضَةِ » كَ "أَصْلِهَا » : وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ ، (وَلَا يَجُوزُ نَقْصُ حُرُوفِ الْبَدَلِ) مِنْ قُرْآنٍ أَوْ ذِكْرِ (عَنِ "الْفَاتِحَةِ » وَالثَّانِي : فِي الْأَصَحِّ ) وَحُرُوفُهَا مِئَةٌ وَسِتَّةٌ وَخَمْشُونَ حَرْفًا بِقِرَاءَةِ (مَالِكِ) بِالْأَلِف ، وَالثَّانِي : يَجُوزُ سَبْعُ آيَاتٍ أَوْ سَبْعَةُ أَذْكَارٍ أَقَلُ مِنْ حُرُوفِ (الْفَاتِحَةِ ) كَمَا يَجُوزُ صَوْمُ يَوْمٍ يَجُوزُ سَبْعُ آيَاتٍ أَوْ سَبْعَةُ أَذْكَارٍ أَقَلُ مِنْ حُرُوفِ (الْفَاتِحَةِ ) كَمَا يَجُوزُ صَوْمُ يَوْمٍ يَجُوزُ سَبْعُ آيَاتٍ أَوْ سَبْعَةُ أَذْكَارٍ أَقَلُ مِنْ حُرُوفِ (الْفَاتِحَةِ ) كَمَا يَجُوزُ صَوْمُ يَوْمٍ يَخْتَلِفُ زَمَانُهُ طُولًا وَقِصَرًا فَلَمْ يُعْبَرُ فِي قَضَاتِهِ مُسَاوَاةٌ ، بِخِلَافِ (الْفَاتِحَةِ ) لَا تَخْتَلِفُ فَاعْتُبِرَ فِي بَدَلِهَا المسَاوَاةُ .

(فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا) مِنْ قُرْآنٍ وَلَا ذِكْرٍ · · (وَقَفَ قَدْرَ «الْفَاتِحَةِ») فِي ظَنِّهِ

منظوما، بخلاف التي لا تفيده ك ﴿ ثُرَ نَظَرَ ﴾ [المدنر: ٢١]، قال في «المجموع» والمختار: ما أطلقه الجمهور؛ لإطلاق الأخبار،

قوله: (كتسبيح وتهليل) أي: ودعاء متعلق بالآخرة دون الدنيا؛ فإن عجز عنه... أجزأ المتعلق بالدنيا، قاله الإمام.

قوله: (قال البغوي: يجب سبعة أنواع من الذكر) يعني: سبعة أصناف من كل نوع من أنواع الذكر التي منها: التسبيح والتهليل والدعاء السابقة وغيرهما، فيجزئ سبعة أصناف(١) من التسبيح، أو من التهليل، أو من الدعاء مثلا.

قوله: (ولا يجوز نقص حروف البدل...) قال في «الكفاية»: ويعد الحرف المشدد من الفاتحة بحرفين من الذكر، ولا يراعئ في الذكر التشديد، والمراد: أن المجموع لا ينقص عن المجموع، لا أن كل آية أو نوع من الذكر قدر آية من الفاتحة (٢).

قوله: (وقف قدر «الفاتحة» في ظنه) قال ابن النقيب: وهل يندب أن يزيد في

 <sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): أي: من كل جنس من أجناس الذكر التي منها: التسبيح والتهليل والدعاء
 السابقة وغيرها، فيجزئ سبعة أنواع.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): قال في «الكفاية» والحرف المشدد منه لا يقوم مقام حرفين منها.

وَلَا يُتَرْجِمُ عَنْهَا ، بِخِلَافِ التَّكْبِيرِ ؛ لِفَوَاتِ الْإِعْجَازِ فِيهَا دُونَهُ .

(وَيُسَنُّ عَقِبَ «الْفَاتِحَةِ») .......... «الْفَاتِحَةِ»)

**→** حاشية السنباطي ج

القيام بقدر سورة؟ لم أر من ذكره، وفيه نظر. انتهى، وينبغي \_ كما قال بعضهم \_ أن يزيد ذلك.

قوله: (ولا يترجم عنها) مثلها في ذلك: بدلها من القرآن، لا من غيره فتجوز الترجمة عنه، بل تجب إن عرفها مقدمة على الوقوف بقدرها، فلا يجزئ مع معرفتها. تَنْبيه:

لا يشترط في البدل قصد البدلية ، بل الشرط: أن لا يقصد به غيرها ، فلو أتئ بدعاء الافتتاح أو التعوذ ولم يقصده · · اعتد به بدلًا ، ولو عرف شيئًا من الفاتحة وعرف لباقيها بدلًا · · أتئ ببدله موضعه فيقدم بدل النصف الأول عن النصف الثاني ، أو لم يعرف شيئًا منها لكنه عرف مع الذكر آية من غيرها · · أتئ بها ثم أتئ بالذكر ، ولا عبرة بمعرفة بعض الآية ؛ كما جزم به ابن الرفعة ، وهو المعتمد وإن نظر فيه الأذرعي (۱): بأن قضيته: أن من أحسن معظم آية: ﴿الذين ﴾ أو آية: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدةً ﴾ البن قضيته: أن من أحسن معظم آية: ﴿الذين ﴾ أو آية: ﴿حكانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدةً ﴾ النتهئ ، ودفعه ظاهر بما يأتي (۲) ، فلو لم يعرف بدلًا في الأولئ ولا ذكرا في الثانية · . كرر ما عرفه من الفاتحة أو من غيرها ليبلغ سبعًا ؛ أي: مع رعاية عدد الحروف من غير اللّية التي عرفها من الفاتحة ، ولو قدر علئ الفاتحة في أثناء البدل أو قبله · لم يجزئه البدل وأتئ بها ، أو بعده ولو قبل الركوع · · أجزأه · انتهئ .

قوله: (عقب «الفاتحة») مثلها: بدلها إن تضمن دعاء على الظاهر من احتمالين للروياني في ذلك ، ومثله بل أولئ: ما لو عجز عن بعض الفاتحة من أولها وأتى ببدله

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): كما جزم به ابن الرفعة ، ورده الأذرعي.

<sup>(</sup>۲) فى نسخة (ب) و(د): انتهى، وهو ظاهر.

لِقَارِئِهَا: («آمِينَ») لِلِاتَّبَاعِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ (١) (خَفِيفَةَ الْمِيمِ بِالمدِّ، وَيَجُوزُ الْقَصْرُ) وَهُوَ اسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى: (اسْتَجِبْ) مَبْنِيٌّ عَلَىٰ الْفَتْحِ، (وَيُؤَمِّنُ) المأْمُومُ فِي الْفَصْرُ) وَهُوَ اسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى: (اسْتَجِبْ) مَبْنِيٌّ عَلَىٰ الْفَتْحِ، (وَيُؤَمِّنُ) المأْمُومُ فِي الْجَهْرِيَّةِ (مَعَ تَأْمِينِ إِمَامِهِ) فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ ذَلِكَ. أَمَّنَ عَقِبَ تَأْمِينِ (وَيَجْهَرُ بِهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ (مَعَ تَأْمِينِ إِمَامِهِ) فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ ذَلِكَ. أَمَّنَ عَقِبَ تَأْمِينِهِ (وَيَجْهَرُ بِهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ (مَعَ تَأْمِينِ إِمَامِهِ) فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ ذَلِكَ. أَمَّنَ عَقِبَ تَأْمِينِهِ (وَيَجْهَرُ بِهِ فِي الْخَهْرِيَّةِ (مَعَ تَأْمِينِ إِمَامِهِ) فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ ذَلِكَ. وَالمَنْفَرِدُ يَجْهَرُ بِهِ أَيْضًا.

- 🗞 حاشية البكري 🌯—

قوله: (مبني على الفتح) أي: يبنى على حركة؛ حذرًا من التقاء الساكنين، وكانت فتحة؛ لخفة الفتح.

💝 حاشية السنباطي

أو عنه من آخرها وأتي بما تضمنه (٣).

قوله: (لقارئها) أي: ولو خارج الصلاة.

قوله: (ويجوز القصر) أي: وإن كان المد أفصح وأشهر منه، وحكى الواحدي: المدمع الإمالة والتخفيف والمدمع التشديد وزيف الأخيرة، وقال النووي: إنها شاذة، وحكى ابن الأنباري: القصر مع التشديد وهي شاذة أيضا، وكلها اسم فعل بمعنى: استجب، إلا الرابعة فمعناها: قاصدين، فإن أتى بها مريدا(٤) (قاصدين إليك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا) . لم تبطل صلاته ؛ لتضمنه الدعاء، وإلا . والملت.

قوله: (في الجهرية) أي: إذا سمع قراءة إمامه، لا إذا لم يسمعها وإن سمع التأمين؛ لأن تأمينه لقراءة إمامه لا للمتابعة، ومن ثم: لو لم يؤمن إمامه، أو أخره عن وقته المسنون وهو بعد سكتة لطيفة. أمّن المأموم ولم ينتظره؛ قال في «المجموع»: ولو

 <sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: التأمين وراء الإمام، رقم [٩٣٥]. سنن الترمذي، باب: ما جاء في التأمين،
 رقم [٢٤٨]. صحيح ابن حبان، باب: ذكر ما يستحب للمصلي أن يجهر بآمين عند فراغه من قراءة فاتحة الكتاب، رقم [١٨٠٥].

<sup>(</sup>۲) في نسخة (أ) و(ب) و(ز): يسرّ.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): مثلها: بدلها إن تضمن دعاء؛ كما هو حاصل كلام الروياني.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): قوله: (ويجوز القصر) أي: مع تخفيف الميم أو تشديدها، ويجوز التشديد مع المد
 أيضًا، ومعناهما حينئذ: قاصدين، فإن أتئ به مزيدا.

(وَتُسَنُّ سُورَةٌ بَعْدَ «الْفَاتِحَةِ»، إِلَّا فِي النَّالِئَةِ وَالرَّابِعَةِ فِي الْأَظْهَرِ) لِلِاتِّبَاعِ فِي الشَّقَيْنِ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (١)، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ: دَلِيلُهُ الْاِتِّبَاعُ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ (٢)، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ: دَلِيلُهُ الْاِتِّبَاعُ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ (٢)، وَالْعَصْرِ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا، وَالسُّورَةُ عَلَى النَّانِي أَقْصَرُ ؛ وَالاِتِّبَاعَانِ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا، وَالسُّورَةُ عَلَى النَّانِي أَقْصَرُ ؛ كَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ، وَسَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ سَنُّ تَطْوِيلِ قِرَاءَةِ الْأُولَى عَلَى النَّانِيَةِ فِي الْأَصَلِّ ، وَسَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ سَنُّ تَطْوِيلِ قِرَاءَةِ الْأُولَى عَلَى النَّانِيةِ فِي الْأَصَلِ ، ثُمَّ فِي تَرْجِيحِهِمُ الْأَوَّلَ تَقْدِيمٌ لِللَّانِي عَلَى النَّانِي المَثْبِ عَكْسَ الرَّاجِحِ فِي الْأُصُولِ ؛ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ لِللَّهِ النَّافِي عَلَىٰ دَلِيلِ النَّانِي المَثْبِ عَكْسَ الرَّاجِحِ فِي الْأُصُولِ ؛ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ لِللَّهِ النَّافِي عَلَىٰ دَلِيلِ النَّانِي المَثْبِ عَكْسَ الرَّاجِحِ فِي الْأُصُولِ ؛ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ فَي الْمُنْتِ عَلَىٰ دَلِيلِ النَّانِي المَعْبِ عَلَى السَّابِي هِ اللَّافِي عَلَىٰ دَلِيلِ النَّانِي المَعْبِ عَلَى السَّابِي هِ اللَّهُ الْتَلْعَلَى عَلَىٰ النَّافِي عَلَىٰ النَّافِي عَلَىٰ دَلِيلِ النَّافِي عَلَىٰ دَلِيلِ النَّافِي عَلَىٰ دَلِيلِ النَّافِي عَلَىٰ النَّالِي النَّافِي عَلَىٰ النَّافِي عَلَىٰ الْمَانِي المَعْبِ الْعَلَىٰ الْمَالِقُولِ الْمَالِي النَّافِي عَلَىٰ الْمَالِي الْمَالِقِي عَلَىٰ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي النَّافِي عَلَىٰ الْمِنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْلِي الْمَالِي الْمُعْلِى الْمَالِي الْمَالِي الْمُنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْمِ الْمَالِي الْمُعْلِى الْمَالِي الْمُعْلِى الْمُلْعِلَى الْمُلْلِي الْمُنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْلِي الْمُؤْلِي الْمَالَالْمُهُ الْمُلْعِلِي الْمُعْلِي الْمُلْلِي اللْفَالِي الْمُؤْلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمُلْمِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِ

قوله: (عكس الراجع في الأصول) أي: من تقديم المثبت على النافي؛ لزيادة العلم، ويجاب: بأنه ورد تطويل الأولين والتخفيف في غيرهما بلفظ «كان» المشعر بالدوام، فاقتضى أن الأخيرين ليسًا محلًا للسورة، فَفِعْلُهُمَا لبيان الجواز، فاستفده.

قرأ معه وفرغا معا. . كفئ تأمين واحد، أو فرغ قبله . . قال البغوي: ينتظره، والمختار أو الصواب: أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة .

قوله: (ويسن سورة بعد الفاتحة) قال في «المجموع»: فلو أعادها.. لم تجزئه، وأشار الأذرعي إلى أن محله: إذا عرف غيرها، وإلا .. فتجزئه، وهو ظاهر.

قوله: (لما قام عندهم في ذلك) قال الشهاب القسطلاني في «شرح البخاري»: وذلك لأن الدليل النافي لقراءة السورة في الأخريين مقدم على حديث إثباتها المذكور؛ لكونه من رواية مسلم، والأول من روايتهما انتهى، وقال بعضهم: لعل ما قام عندهم في ذلك أن النشاط في الأولى والثانية أكثر فرُوعي ذلك للسهولة على الناس، ومن ثم يسن تطويل الأولى على الثانية ، وفي «شرح البهجة» وجمع بعضهم بينهما: بأن

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، رقم [٧٧٦]. صحيح مسلم، باب:
 القراءة في الظهر والعصر، رقم [٤٥١]٠

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: القراءة في الظهر والعصر، رقم [٢٥٦/٤٥٢ ـ ١٥٧].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): قال بعضهم: لعل فيه،

فِي ذَلِكَ ، وَالْعِبَارَةُ تَصْدُقُ بِالْإِمَامِ وَالمنْفَرِدِ وَبِالمأْمُومِ ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي .

(قُلْتُ: فَإِنْ سُبِقَ بِهِمَا) مِنْ صَلَاةِ نَفْسِهِ ١٠ (قَرَأَهَا فِيهِمَا) حِينَ تَدَارَكَهُمَا (عَلَىٰ

قوله: (وفيه تفصيل يأتي) أي: في قوله: (ولا سورة للمأموم بل يستمع ٠٠٠).

قوله: (فإن سُبق بهما من صلاة نفسه) إِنما قال (من صلاة نفسه) لبناء (سبق) للمفعول، فالمراد: أن الإمام سبق المأموم بمحل السورة؛ بمعنى أنه لم يدرك محلها مع الإمام من صلاة نفسه، فسبق بهما.

ذلك بحسب اختلاف المأمومين؛ فحيث كانوا محصورين يرضون بالتطويل.. قرأ السورة في غير الأوليين، وحيث كثروا.. تركها.

قوله: (من صلاة نفسه) هذا أحد احتمالين في تقرير مراد المصنف، ثانيهما: أن المراد: من صلاة إمامه، والحكم لا يختلف على كلا الاحتمالين، لكن ما اقتصر عليه الشارح أولى؛ لاتحاد ضمير (بهما) و(فيهما) عليه دون الثاني، فإن مرجع الضميرين على الأولى: الثالثة والرابعة من صلاة نفسه وعلى الثاني: مختلف؛ إذ الأول راجع للأولى (۱)، والثانية من صلاة إمامه، والثاني للثالثة، والرابعة من صلاة نفسه، ثم محل قراءتها فيهما أخذًا من التعليل الذي ذكره الشارح: إذا لم يقرأ السورة في أولييه، فإن قرأها فيهما لسرعة قراءته وبطء قراءة الإمام، أو لكون الإمام قرأها فيهما. لم يقرأها في الأخيرتين، قال الجويني: وعلى هذا لو أدركه في ثانية الرباعية وتمكن من قراءة السورة في أولييه. وإن لم يتمكن منها في ثانيته وتمكن من قراءة ثالثته. قرأها فيها ثم لا يقرؤها في رابعته، قال: ولو فرط إمامه فلم يقرأ السورة فإن ثراها هو.. حصل له فضيلتها، وإن لم يقرأها وود لو كان متمكنا لقرأها فلم يتمكن. فله ثواب قراءتها. انتهى، وبهذا يرد ما في «شرح المنهج» من سقوطها عن المسبوق: فله ثواب قراءتها. انتهى، وبهذا يرد ما في «شرح المنهج» من سقوطها عن المسبوق: على أنه فرض ذلك فيما إذا لم يدرك إلا أخيرتي الإمام، وقد تعجب منه بعض مشائخنا؛

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): راجع للواجب.

النَّصِّ، وَالله أَعْلَمُ ) لِنَلَّا تَخْلُو صَلَاتُهُ مِنَ السُّورَةِ، ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ» فِي آخِرِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَىٰ الْقَوْلَيْنِ فِيهِمَا، وَقِيلَ: عَلَىٰ الثَّانِي فَقَطْ.

(وَلَا سُورَةَ لِلْمَأْمُومِ) فِي الْجَهْرِيَّةِ؛ لِلنَّهْيِ عَنْ قِرَاءَتِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ (١)، (بَلْ يَسْتَمِعُ) لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا قُرِيْ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ رَاءَةِ الْإِمَامِ ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا قُرِينَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ رَاءَ الْعَراف: ٢٠٤] .

(فَإِنْ بَعُدَ) فَلَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ (أَوْ كَانَتِ) الصَّلَاةُ (سِرِّيَّةً · قَرَأَ) السُّورَةَ (فِي الْأَصَحِّ) وَالنَّانِي: لَا ؛ لِإِطْلَاقِ النَّهْيِ وَإِنْ وَرَدَ فِي الْفَجْرِ ·

قوله: (وهو مفرع على القولين فيهما) أي: السورتين في الأخيرتين ، إما على أنه لا سورة فيهما ، فلأنه هنا لم يأت بهما إلا تداركًا ، وإما على استحبابهما فيهما ، فهو واضح ؛ لأنهما من محل السورتين .

قوله: (في الجهرية) بيان للمراد الدال عليه قوله: (بل يستمع).

فإن الإمام هنا لا تسن في حقه السورة فكيف يتحملها عن المأموم (٢)؟

قوله: (فلم يسمع قراءته) أي: ولو سمع صوتًا لا يفهمه ؛ كما في «الأذكار».

🝣 حاشية السنباطي 🍣 —

قوله: (أو كانت الصلاة سرية) المراد بها \_ بناء على المعتمد الذي صرح به في «المجموع» واقتضاه كلام «الروضة»: من اعتبار فعل الإمام \_ الصلاة التي أسر الإمام فيها وإن كانت مما يستحب الجهر فيه، ويأتي مثله في التأمين السابق؛ كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود، باب: من ترك القراءة في صلاته، رقم [۸۲٤]. المستدرك، رقم [۸۷۱]. سنن الترمذي، باب: ما جاء في القراءة خلف الإمام، رقم [۳۱۱].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): والرابعة من صلاة نفسه، وفي «المجموع» عن «التبصرة» متى أمكن المسبوق قراءة السورة في أولييه لنحو بطء قراءة الإمام. قرأها المأموم معه ولا يعيدها في أخريين، أو في أولاه وثالثته، قرأها فيهما ولا يعيدها في أخيرتيه أيضاء انتهى.

(وَيُسَنُّ لِلصَّبْحِ وَالظُّهْرِ: طِوَالُ المفَصَّلِ، وَلِلْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ: أَوْسَاطُهُ، وَلِلْمَغْرِبِ: قِصَارُهُ) لِحَدِيثِ النَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ (۱)، وَأَوَّلُ المفَصَّلِ: (الْحُجُرَاتُ) وَلِلْمَغْرِبِ: قِصَارُهُ) لِحَدِيثِ النَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ (۱)، وَأَوَّلُ المفَصَّلِ: (الْحُجُرَاتُ) كَمَا صَحَّحَهُ فِي «الدَّقَائِقِ»، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَطِوَالُهُ: إِلَىٰ (عَمَّ)، وَمِنْهَا إِلَىٰ (الضَّحَىٰ) أَوْسَاطُهُ، وَمِنْهَا إِلَىٰ آخِرِ «الْقُرْآنِ» قِصَارُهُ (۱)، (وَلِصُبْحِ الجَمْعَةِ فِي الْأُولَىٰ: أَوْسَاطُهُ، وَمِنْهَا إِلَىٰ آخِرِ «الْقُرْآنِ» قِصَارُهُ (۱)، (وَلِصُبْحِ الجَمْعَةِ فِي الْأُولَىٰ:

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ويسن للصبح والظهر...) هذا مخالف لما في «الروضة» كـ«أصلها» وغيره من أن الذي يسن له طوال المفصل الصبح لا الظهر، فالمسنون لها قريب منها، ومحل استحباب الطوال والقريب منها والأوساط للمصلي منفردًا، أو إمامًا لراضيين بالتطويل؛ كما جزم به في «التحقيق» وغيره، وظاهر: أن ما مريأتي هنا.

قوله: (قال بعضهم: وطواله...) هذا البعض هو ابن معن، وقد رد ما قاله؛ بأن المنقول \_ كما قاله ابن الرفعة وغيره \_ إن طواله: كـ(قاف) (والمرسلات)، وأوساطه: كـ(الجمعة)، وقصاره: كصورة (الإخلاص)، وقد يقال: إنما قاله ابن معن بالنظر للغالب.

### تَنْبِيه:

في «الإحياء» وغيره: يسن للمسافر أن يقرأ في أولى الصبح سورة (الكافرون) وفي الثانية (الإخلاص). انتهى.

قوله: (ولصبح الجمعة...) أي: ولو لإمام غير محصورين نظير ما يأتي في (الجمعة) قال الفارقي وغيره: فإن ضاق الوقت عن قراءة جميعهما .. قرأ ما أمكنه منهما ، فإن قرأ غير ذلك . . كان تاركا للسنة ، ولو ترك (الم) في الأولى . . أتى بها في الثانية ، أو قرأ (هل أتى) في الأولى . . قرأ (الم) في الثانية ؛ لئلا تخلوا صلاته عنهما .

 <sup>(</sup>١) سنن النسائي، باب: القراءة في المغرب بقصار المفصل، رقم [٩٨٣]. سنن ابن ماجه، باب:
 القراءة في الظهر والعصر، رقم [٨٢٧].

 <sup>(</sup>۲) كما في التحفة: (۸٦/٢)، خلافا لما في النهاية: (٤٩٥/١) والمغني: (١٦٣/١). حيث قالا:
 طواله كـ(قاف) و(المرسلات)، وأوساطه كـ(الجمعة)، وقصاره كـ(العصر).

قوله: (وهذا تفصيل للسورة فيما سبق) أي: في قوله: (وتسن سورة بعد الفاتحة ...).

حاشية السنباطي المستباطي المستباط المستباطي المستباطي المستباطي المستباطي المستباطي المستباطي المستباطي المستباط ا

قوله: (بقراءة شيء من القرآن) أي: ولو بعض آية ، لكن بشرط أن يفهم معنى منظومًا .

قوله: (لكن السورة أحب) أي: في غير التراويح ، أما فيها ، . فقراءة بعض الطويلة أحب ؛ كما أفتئ به ابن عبد السلام وغيره ، وعلّلوه: بأن السنة فيها القيام بجميع القرآن ، وعليه لا يختص ذلك بالتراويح ، بل كل محلّ ورد فيه الأمر بالبعض فالاقتصار عليه أفضل ؛ كقراءة آيتي (البقرة) و(ال عمران) في الفجر .

قوله: (كما يؤخذ من «الشرح الصغير») هو مأخوذ أيضا من «الكبير» ومن «شرح المهذب» كما في «شرح الروض» وقوله: (وفي «أصل الروضة» أولئ من قدرها من طويلة) اعترضه في «المهمات» بأنه غير وافي بكلام الرافعي ، وجوابه: أن عدوله عنه إشارة لتضعيفه (۳).

#### فَائِدتَان:

الأولى: يسن الجهر بالقراءة لغير المأموم في الصبح، وأوليي العشاءين،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، رقم [۸۹۱]. صحيح مسلم، باب: ما يقرأ في يوم الجمعة، رقم [۸۸۰].

<sup>(</sup>٢) كما في التحفة: (٧٤/٢)، خلافا لما في النهاية: (١٥٥/١) والمغني: (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٣) في تسخة (أ): بأنه غير واف بكلام الرافعي؛ أي: الذي هو المعتمد.

والجمعة، والعيدين، وخسوف القمر، والاستسقاء، والتراويح، ووتر رمضان، وركعتي الطواف ليلا أو وقت الصبح، والإسرار في غير ذلك، إلا في نافلة الليل المطلقة، فيتوسط فيها بين الإسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه، ومحل الجهر والتوسط في المرأة والخنثى: حيث لا يسمع أجنبي، ووقع في «المجموع» ما يخالفه في الخنثى، والعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة المقضية: بوقت القضاء لا وقت الأداء، قال الأذرعيُّ: ويشبه أن يلحق بها العيد، وكلام «المجموع» يقتضي خلافه، وهو ظاهرٌ عملًا بأصل: أن القضاء يحكي الأداء، ولأن الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الإسرار فيستحب، وحدُّ الجهر: أن يسمع من يليه، والإسرار: أن يسمع نفسه حيث لا مانع، والتوسط بينهما: قال بعضهم: يعرف بالمقايسة والإسرار: أن يسمع نفسه حيث لا مانع، والتوسط بينهما: قال بعضهم: يعرف بالمقايسة قال الزركشيُّ: والأحسن في تفسيره ما قاله بعض الأشياخ: أن يجهر تارةً ويسر أخرى؛ كما ورد في فعله عليه في صلاة الليل.

الثانية: تسن سكتة يسيرة \_ وضبطها الغزالي بقدر (سبحان الله) \_ بين التحرم ودعاء الافتتاح، وبينه وبين التعوذ، وبينه وبين البسملة، وبين آخر الفاتحة وآمين، وبين آمين وتكبير الركوع إن لم يقرأ سورة (۱۱)، وإلا . فبين آخرها وتكبيرة الركوع، ويسن للإمام: أن يسكت في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة إن علم أنه يقرؤها في سكتته؛ كما هو ظاهر، وأن يشتغل في هذه السكتة بدعاء أو قراءة، وهي أولئ، فإن قرأ . فيستحب تقديم آية يراعي الترتيب والموالاة بينها وبين ما يقرؤه بعدها؛ لأن السنة القراءة على ترتيب المصحف، حتى لو قرأ في الأولى (قل أعوذ برب الناس).. قرأ في الثانية: أول (البقرة) فلو خالف . فخلاف الأولى . انتهى .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): وبين آمين إن قرأ سورة بينها.

وَفِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ»: أَوْلَىٰ مِنْ قَدْرِهَا مِنْ طَوِيلَةٍ.

(الخامِسُ: الرُّكُوعُ) وَمَعْلُومٌ: أَنَّهُ انْجِنَاءٌ، (وَأَقَلُهُ) لِلْقَائِمِ: (أَنْ يَنْجَنِيَ قَدْرَ الْخَامِسُ: الرُّكُوعُ) وَمَعْلُومٌ: أَنَّهُ انْجِنَاءٌ، (وَأَقَلُهُ) لِلْقَائِمِ: (أَنْ يَنْجَنِيَ وَلُكُمْ مِنْ وَضْعَ لَمَّا عَلَيْهِمَا وَهُوَ مُعْتَدِلُ الْخِلْقَةِ سَالِمُ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَيْنِ بِالإِنْجِنَاسِ وَحْدَهُ أَوْ وَالرُّكْبَيْنِ بِالإِنْجِنَاسِ وَحْدَهُ أَوْ وَالرُّكْبَيْنِ بِالإِنْجِنَاسِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الإِنْجِنَاءِ، لَمْ يَكُفِ ذَلِكَ فِي الرُّكُوعِ، وَالرَّاحَةُ: مَا عَدَا الْأَصَابِعِ مِنَ الْكَفِّ ، مَا الْإِنْجِنَاءِ، لَمْ يَكُفِ ذَلِكَ فِي الرُّكُوعِ، وَالرَّاحَةُ: مَا عَدَا الْأَصَابِعِ مِنَ الْكَفِّ ، كَمَا سَيَأْتِي فِي السُّجُودِ، وَتَقَدَّمَ رُكُوعُ الْقَاعِدِ، (بِطُمَأْنِينَةٍ بِحَيْثُ يَنْفَصِلُ رَفْعُهُ عَنْ كَمَا سَيَأْتِي فِي السُّجُودِ، وَتَقَدَّمَ رُكُوعُ الْقَاعِدِ، (بِطُمَأْنِينَةٍ بِحَيْثُ يَنْفَصِلُ رَفْعُهُ عَنْ مَا وَدَلِيلُهُ: قَوْلُهُ ﷺ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ: «ثُمَّ ارْكُعْ عَنْ مَا وَدَلِيلُهُ: قَوْلُهُ ﷺ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ: «ثُمَّ الرُكُعْ عَنْ مَا مُنَّى وَالْحِعَا» مُتَفَقَّ عَلَيْهِ (١)، (وَلَا يَقْصِدُ بِهِ غَيْرَهُ) أَيْ: بِالْهُويِ عَيْرَ الرُّكُوعِ ؛ حَتَى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا» مُتَفَقًّ عَلَيْهِ (١)، (وَلَا يَقْصِدُ بِهِ غَيْرَهُ) أَيْ: بِالْهُويِ عَيْرَ الرُّكُوعِ ؛

قوله: (وفي أصل «الروضة» . . . ) المعتمد ما يؤخذ من «الصغير» .

قوله: (ومعلوم أنه انحناء) ذكره دفعًا للاعتراض عليه بأنه كان ينبغي أن يقول: «وأقله انحناء بقدر بلوغ . . .» أي: فحذف الانحناء للعلم به ، فلا اعتراض.

قوله: (إذا أراد وضعهما عليهما) أشار به إلى عدم وجوب الوضع المذكور ، وهو كذلك ، وقصد به دفع إيهام عبارة المتن وجوب الوضع ·

قوله: (وهو معتدل الخلقة ٠٠٠) قيد لا بد منه في عبارة المتن ، فالعبرة بذلك ، لا أَنَّ ذلك معتبر في حق كل أحد على نسبة نفسه .

قوله: (ولو كان التمكن) إيراد على المتن من جهة حذف الانحناء، فهو تقرير لمحترزه؛ إذ ذكره في عبارته كما سبق.

قوله: (وتقدم ركوع القاعد) أي: فلا يرد عليه ؛ إذ ما ذكره مخصوص بالقائم .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها...، رقم [۷۵۷]. صحيح مسلم، باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، رقم [۳۹۷].

(فَلَوْ هَوَىٰ لِتِلَاوَةٍ فَجَعَلَهُ) عِنْدَ بُلُوغِ حَدِّ الرُّكُوعِ (رُكُوعًا . لَمْ يَكْفِ) عَنْهُ ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إِلَىٰ الْقِيَامِ ثُمَّ يَرْكَعَ<sup>(١)</sup> .

(وَأَكْمَلُهُ: نَسْوِيَةُ ظَهْرِهِ وَعُنُقِهِ) كَالصَّفِيحَةِ ؛ لِلِاتِّبَاعِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) ، (وَنَصْبُ سَاقَيْهِ) لِأَنَّهُ أَعْوَنُ ، (وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ ، وَتَفْرِقَةُ أَصَابِعِهِ) لِلِاتِّبَاعِ ، رَوَاهُ فِي الْأَوَّلِ سَاقَيْهِ) لِإِنَّهُ أَعْوَنُ ، (وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ ، وَتَفْرِقَةُ أَصَابِعِهِ) لِلِاتِّبَاعِ ، رَوَاهُ فِي الْأَوَّلِ سَاقَيْهِ) لِإِنَّهُ أَعْوَنُ ، (وَأَخُذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ ، وَتَفْرِقَةُ أَصَابِعِهِ) لِلِاتِّبَاعِ ، رَوَاهُ فِي الْأَوْلِ الْأَوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلِي اللْعُلِيْلِ اللْمُولِي اللْعُلِي الللْمُلِيْمِ اللللللللْمُ اللْمُلِمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

قوله: (عند بلوغ حد الركوع) ربما يفهم منه أنه لو جعله قبل البلوغ وبعد الهوي للركوع · · كفئ ، وليس كذلك ، فالعبارة موهمة ، صوابها أن يقال: فجعله بعد الهوي للركوع · · نم يكف ·

قوله: (أي: لجهتها) بين به مراده الواضح للإيضاح؛ إِذ ربما يظن أَن المراد لأَجل القبلة ونحوها.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (فلو هوى لتلاوة فجعله . . .) قال في «شرح الروض» ولو ركع إمامه فظن أنه يسجد للتلاوة فَهَوَىٰ لذلك فرآه لم يسجد فوقف عن السجود: هل يحسب له هذا الركوع؟ قال الزركشي: فيه نظر ، يحتمل أن لا يحسب له ؛ عملًا بهذه القاعدة ، ويأتي بركعة عقب سلام إمامه ، ويصير كما لو أدركه بعد الركوع ، ويحتمل وهو الأقرب أن يحسب له ، ويغتفر ذلك للمتابعة ، والأقرب عندي: أنه يعود للقيام ثم يركع . انتهىٰ ، وهو

 <sup>(</sup>۱) كما في التحفة: (۹۰/۲ ـ ۹۱)، خلافا لما في النهاية: (۹۸/۱)، والمغني: (۱٦٤/۱). حيث قالا: بأنه يحسب له هذا عن الركوع.

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم، باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه...، رقم [٤٩٨].

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب: سنة الجلوس في التشهد، رقم [٨٢٨].

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان، باب: ما يستحب للمصلي ضم الأصابع في السجود، رقم [٦٢٤٨]. السنن الكبري، للبيهقي، باب: يضم أصابع يديه في السجود ويستقبل بها القبلة، رقم [٢٧٣٥].

الْجِهَاتِ، (وَيُكَبِّرُ فِي ابْتِدَاءِ هَوِيِّهِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ كَإِحْرَامِهِ) أَيْ: يَرْفَعُهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، (وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَكْبِيرِةِ الْإِحْرَامِ، (وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَلَاثًا) لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ فِي التَّكْبِيرِ وَالرَّفْعِ الشَّيْخَانِ (١)، وَفِي التَّسْبِيحِ مُسْلِمٌ (١)، وَفِي تَظْلِيثِهِ أَبُو دَاوُودَ (٢)، (وَلَا يَزِيدُ الْإِمَامُ) عَلَىٰ التَّسْبِيحَاتِ الثَّلَاثِ؛ تَخْفِيفًا عَلَىٰ تَلْلِيثِهِ أَبُو دَاوُودَ (٢)، (وَلَا يَزِيدُ الْإِمَامُ) عَلَىٰ التَّسْبِيحَاتِ الثَّلَاثِ؛ تَخْفِيفًا عَلَىٰ

ظاهر، ولا ينافيه ما يأتي إن تعمد الاستراحة بجلوس لا يمنع حسبانه عن الجلوس بين السجدتين؛ لشمول نية الصلاة له، بخلاف سجود التلاوة على ما يأتي، وهذا بخلاف ما لو هوئ معه ظانا أنه يهوي لسجود الركن فبان أنه إنما هوئ للركوع . . فيجزئه هويه عن الركوع ؛ لأن هويه لواجب، وبه يعلم: أن المراد بـ(الغير المشترط) أن لا يقصده بالركوع غير الواجب في الصلاة .

قوله: (ويكبر في ابتداء هويه) أي: ويمده إلى انتهائه، وهذا يجري فيه وفي سائر أذكار الانتقالات، فيمدها إلى الركن المنتقل إليه ولو فصل بجلسة الاستراحة؛ لئلا يخلو جزء من الصلاة عن الذكر.

قوله: (مع ابتداء التكبير) مع قول المصنف المتقدم (ويكبر في ابتداء هويه) قضيته: أن الهوي مقارن للرفع، فهو ممنوع لقول «المجموع» قال أصحابنا: ويبتدئ التكبير قائما، ويرفع يديه، ويكون ابتداء رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبير، فإذا حاذئ كفاه منكبيه، انحنى، وفي «البيان» وغيره نحوه، قال في «المهمات»: وهذا هو الصواب، قال في «الإقليد»: لأن الرفع حال الانحناء متعذر أو متعسر.

قوله: (ثلاثا) هذا أقل الكمال، وفوقه: خمس، وفوقه: سبع، وفوقه: تسع، وفوقه: إحدىٰ عشرة، وأقله: واحدة،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: رفع اليدين في التكبيرة، رقم [٧٣٥]. صحيح مسلم، باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع...، رقم [٢٢/٣٩٠].

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقم [٧٧٧].

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، رقم [٧٠].

المأْمُومِينَ، (وَيَزِيدُ المنْفَرِدُ: «اللَّهُمَّ؛ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي (١) لله خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي (١) لله رَبِّ الْعَالَمِينَ») لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ إِلَىٰ (عَصَبِي) (٢)، وَابْنُ حِبَّانَ إِلَىٰ آخِرِهِ (٣)، رُبِّ الْعَالَمِينَ») لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ إِلَىٰ (عَصَبِي) (٢)، وَابْنُ حِبَّانَ إِلَىٰ آخِرِهِ (٣)، جُعِلَ لِطُولِهِ زِيَادَةً لِلْمُنْفَرِدِ، وَأُلْحِقَ بِهِ إِمَامُ قَوْمٍ مَحْصُورِينَ رَضُوا بِالتَّطُولِيلِ.

هما من التشهد: في غير مطروق ولم يطرأ غيرهم.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: («وما استقلت به قدمي») أي: قامت به وحملته ، ومعناه: جميع جسدي ، وهو من ذكر العام بعد الخاص . وقوله: («لله رب العالمين») بعد قوله: («لك») تأكيد .

قوله: (الاعتدال) كلامه فيه وفي الجلوس بين السجدتين شامل للنفل فلا بد منهما فيه كما صححه في «التحقيق» وغيره، ولا ينافيه ما حكاه في «الروضة» عن المتولي من أنه لو تركهما فيه ٠٠ ففي صحته وجهان ؛ بناء على صحته مضطجعا مع القدرة على القيام ؛ لأنه لا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح ، وقد جرئ في «الروض» على ظاهره تباعا لـ«الأنوار» والفتوئ على خلافه (٥٠).

<sup>(</sup>١) بكسر الميم وسكون الياء ، وهي مؤنثة . كما في نهاية المحتاج (١/٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم [٧٧١].

 <sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان ، باب ذكر الإباحة للمرء أن يفوض الأشياء كلها إلى بارثه جل وعلا في دعائه في
 ركوعه في صلاته ، رقم [١٩٠١] .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، باب: أمر النبي ﷺ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، رقم [٧٩٣]. صحيح مسلم، باب: اقرأ ما تيسر من القرآن، رقم [٣٩٧].

 <sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): قوله: (مطمئنا) أي: ولو في النفل؛ كما صححه في «التحقيق» فما أوهمه ظاهر ما
 في «الروضة» من تصحيح عدم وجوبه فيه ضعيفٌ وإن جزم به في «الروض» كـ«الأنوار».

وَالْمَصَلِّي قَاعِدًا يَعُودُ بَعْدَ الرُّكُوعِ إِلَىٰ الْقُعُودِ (مُطْمَئِنًا) لِمَا فِي حَدِيثِ المسِيءِ صَلَاتَهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ: «فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ \_ أَيْ: مِنَ الرُّكُوعِ \_ فَأَقِمْ صَلَاتَهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ: «فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ \_ أَيْ: مِنَ الرُّكُوعِ \_ فَأَقِمْ صَلْبَكَ حَتَّىٰ تَرْجَعَ الْعِظَامُ إِلَىٰ مَفَاصِلِهَا» (١)، (وَلَا يَقْصِدُ بِهِ غَيْرَهُ؛ فَلَوْ رَفَعَ فَرَعًا) صَلْبَكَ حَتَّىٰ تَرْجَعَ الْعِظَامُ إِلَىٰ مَفَاصِلِهَا» (١)، (وَلَا يَقْصِدُ بِهِ غَيْرَهُ؛ فَلَوْ رَفَعَ فَرَعًا) أَيْ: خَوْفًا (مِنْ شَيْءٍ ٠٠ لَمْ يَكُفُ ) رَفْعُهُ لِذَلِكَ عَنْ رَفْعِ الصَّلَاةِ.

(وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ) حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (مَعَ ابْتِدَاءِ رَفْعِ رَأْسِهِ قَائِلاً: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» ، فَإِذَا انْتَصَبَ ، قَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الحمْدُ مِلْ السَّمَوَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ وَمِلْ اَ مَا شَعْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» ، وَيَزِيدُ المنْفَرِدُ: «أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالمجْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ـ وَكُلُّنَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ » ، وَيَزِيدُ المنْفَرِدُ: «أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالمجْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ـ وَكُلُّنَا لِكُ عَبْدٌ ـ : لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجدِّ مِنْكَ الجدُ ») لك عَبْدٌ ـ : لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجدِّ مِنْكَ الجدُ ») للإنتَبَاعِ ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ إِلَىٰ (لَكَ الْحَمْدُ) (٢) ، وَمُسْلِمٌ إِلَىٰ آخِرِهِ (٣) ، جُعِلَ عَجْزُهُ لِلاَتَبَاعِ ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ إِلَىٰ (لَكَ الْحَمْدُ) (٢) ، وَمُسْلِمٌ إِلَىٰ آخِرِهِ (٣) ، جُعِلَ عَجْزُهُ لِلمُنْفَرِدِ ، وَأُلْحِقَ بِهِ إِمَامُ قَوْمٍ مَحْصُورِينَ رَضُوا بِالتَّطُويلِ ،

قوله: (والمصلي قاعدا) تنبيه على اعتدال القاعد حذف (١) من المتن ، فكان من حقه ذكره ؛ إذ هو في أركان صلاة القائم والقاعد وغيرهما .

قوله: (عجزه) أي: آخره من قوله: (أهل الثناء...).

قوله: (ولا يقصد به غيره) أي: غير الواجب نظير ما تقدم في الركوع؛ بدليل قولهم: لو شك راكعًا في الفاتحة فقام ليقرأها فتذكر أنه قرأها . أجزأه هذا القيام عن الاعتدال . قوله: (وألحق به إمام قوم . . .) لا يخفئ أن ما مر يأتي هنا .

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان، باب: ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته، رقم [۹٤٨] . سنن ابن ماجه، باب: إتمام الصلاة، رقم [۹۲۸ ــ ۱۰۲۱] . السنن الكبرئ، للبيهقي، رقم [٤٠٠٠] عن أبي هريرة اللهذي

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم [٧٢٧].

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، رقم [٤١٦].

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ) و(ب): حذفه.

وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ بِـ (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ)، وَيُسِرُّ بِمَا بَعْدَهُ، وَيُسِرُّ المَأْمُومُ وَالمنْفَرِهُ بِالْجَمِيعِ، وَالمبَلِّغُ كَالْإِمَامِ، ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المهذَّبِ»، وَمَعْنَى (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ): تَقَبَّلَهُ مِنْهُ، (وَمِلْءُ) بِالرَّفْعِ: صِفَةٌ، وَبِالنَّصْبِ: حَالٌ؛ أَيْ: مَالِنَا بِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ جِسْمًا، وَقَوْلُهُ: (مِنْ شَيْءِ بَعْدُ) أَيْ: كَالْكُرْسِيِّ: ﴿ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ يَكُونَ جِسْمًا، وَقَوْلُهُ: (مِنْ شَيْءِ بَعْدُ) أَيْ: كَالْكُرْسِيِّ: ﴿ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ يَكُونَ جِسْمًا، وَقَوْلُهُ: (مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) أَيْ: كَالْكُرْسِيِّ: ﴿ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ يَكُونَ جِسْمًا، وَقَوْلُهُ: (مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) أَيْ: كَالْكُرْسِيِّ: ﴿ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ يَكُونَ جِسْمًا، وَقَوْلُهُ: (مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) أَيْ: كَالْكُرْسِيِّ: ﴿ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ يَكُونَ جِسْمًا، وَقَوْلُهُ: (مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) أَيْ: كَالْكُرْسِيِّ: ﴿ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ يَكُونَ جِسْمًا، وَقَوْلُهُ: (مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) أَيْنَ الْمَائِقِيِّ بَعْدُاهُ وَاللَّذَاءُ): المَدْحُ، وَ(المَجْدُ): الْعَظَمَةُ ، وَ(أَحَقُّ): مُبْتَدَأٌ ، وَ(لَا مَانِعَ . . ) إِلَى آخِرِهِ: خَبَرُهُ، وَمَا بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ ، وَ(الْجَدَّ): الْغَنَى ، وَ(مِنْكَ) بِمَعْنَى: عِنْدَكَ ، قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ.

(وَيُسَنُّ الْقُنُوتُ فِي اعْتِدَالِ ثَانِيَةِ الصُّبْحِ، وَهُو: «اللَّهُمَّ؛ اهْدِنِي فِيمَنْ

قوله: (ويجهر الإمام...) ذكره لبيان الهيئة في الذكر، فكان من حق المتن التنبيه عليه؛ إذ هو ذاكر لهيئات الصلاة في هذا الباب أيضًا.

قوله: («وملء» بالرفع...) رفعه صفة للحمد، ونصبه على الحال من (الحمد) الذي هو مبتدأ مؤخر خبره (لك) المذكور قبله المقدم للاختصاص؛ أي: لك الحمد، لا لغيرك، والتقدير: لك الحمد مالنًا، و(الحمد) معنى، والموصوف بـ(الملء) الأجسام، فيقدر أنه لو كان جسمًا.. لَمَلاً ما ذكر، والاستشهاد بـ وَسِعَ لَرُسِيتُهُ البقرة: ١٥٥]؛ للإشارة إلى أن الكرسيَّ أعظم من السماوات والأرض المذكورين في (الملء)، والحكمة في عدم ذكره: عدم مشاهدته، بخلافهما، ولأن عادة (١) ضرب الأمثال والمبالغات أن يكون بالمألوفات، و(أهل): بالنصب منادئ؛ لأنه مضاف وأداة النداء محذوفة، ولا يصح رفعه عنا أن يكون منادئ، فعدم الملائمة، وجعله خبر مبتدأ محذوف سائغ، لكن اللائق بمقام العبودية هنا أن يكون منادئ، فتعين نصبه للمقام خصوصًا، وهو الوارد، و(أحق): مبتدأ، وتعين فيه ذلك؛ إذ لا يصلح من حيث المعنى جعله منادئ خبره: «لا مانع»، فالجملة في محل رفع على الخبرية، (وكلنا لك عبد): جملة معترضة بين المبتدأ وخبره.

قوله: (ويسن القنوت...) قال في «شرح الروض» بعد التحميد؛ أي: ربنا لك

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) و(ز): عادته.

هَدَيْتَ ... إِلَىٰ آخِرِهِ)، كَذَا فِي «المحرَّرِ»، وَتَتِمَّتُهُ؛ كَمَا فِي «الشَّرْحِ»: (وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، وَبَارَكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، تَبَارَكُ تَوَيِّنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكُ تَرَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ) إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكُ تَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ) لِلاَتِبَاعِ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي «المسْتَدْرَكِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله وَ الله وَالله وَلا وَالله وَلا وَالله وَالله

الحمد، وهذا ما قاله الماوردي وجرئ عليه ابن الرفعة وغيره، وقال البغوي: بعد ذكر الاعتدال، وحمل على منفرد، أو إمام محصورين رضوا بذلك(٤).

قوله: (قال الرافعي: وزاد العلماء فيه قبل «تباركت» «ولا يعز من عاديت») الذي في «شرح الروض» نقلا عن الرافعي: إنهم زادوا قبل ما ذكر (٥) وبعد تعاليت (فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك).

قوله: (والإمام بلفظ الجمع · · ·) علَّله المصنف في «أذكراه» بأنه يكره للإمام

<sup>(</sup>١) المستدرك، رقم [٤٨٦٤] عن الحسن بن علي ١١٥ في صلاة الوتر، دون ذكر صلاة الصبح.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرئ، للبيهقي، رقم [٣١٨٤] عن ابن عباس ،

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرئ، للبيهقي، رقم [٣١٨٣] عن ابن عباس ١١٥٠٠

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): وحمل على المنفرد، أو قوم رضوا بذلك.

 <sup>(</sup>٥) في نسخة (ب) و(د): زاد في اشرح الروض نقلا عن الرافعي.

رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا بِلَفْظِ الْجَمْعِ، فَحُمِلَ عَلَى الْإِمَامِ.

(وَالصَّحِيحُ: سَنُّ الصَّلَاةِ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فِي آخِرِهِ) رَوَاهَا النَّسَائِيُّ فِي وَاللَّهُ عَلَىٰ وَسُولِ الله ﷺ فِي تَخِرِهِ ) رَوَاهَا النَّسَائِيُّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ الَّذِي عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ (١) ، وَهُوَ: مَا تَقَدَّمَ مَعَ زِيَادَةِ فَاءِ

قوله: (مع زيادة...) أي: بلفظ: «فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه...»،

تخصيص نفسه بالدعاء ، واستدل له بخبر رواه الترمذي ، واستثنى منه ما ورد فيه النص ؛ كدعاء الافتتاح ، والدعاء بين السجدتين .

#### تُنْبِيه:

لا تتعين كلمات القنوت ، فتكفي آية فيها معنى الدعاء ؛ كآخر (البقرة) إن قصده بها ، وإلا . . لم تكف ، بل تكره ؛ لأن القراءة في الصلاة في غير القيام مكروهة إذا لم يقصد بها دعاء أو ثناء .

قوله: (والصحيح: سن الصلاة على رسول الله على آخره) جزم المصنف في «الأذكار» بسن السلام أيضًا، والصلاة والسلام على الآل أيضًا، وأنكره ابن الفركاح فقال: لا أصل لزيادة (وسلم) ولا لما اعتيد من ذكر الآل والأصحاب والأزواج، واستشهد الإسنوي لسن السلام بالآية، والزركشي لسن الآل بخبر: «كيف نصلي عليك». [وقوله: (في آخره) يفيد: أنها لا تسن فيما عداه، وهو كذلك وإن قال في «العدة» لا بأس بها في أوله وآخره لأثر ورد فيه، وما قاله العجيلي: من أنه لو قرأ آية فيها اسم محمد عليه استحب أن يصلي عليه، أفتى المصنف بخلافه، لكن قال في «العباب»: إنه الأقرب إن أتى بالضمير كر(اللهم صل عليه) لا بالظاهر؛ للاختلاف في بطلان الصلاة بركن قولي، وفيه نظر؛ لأن ذاك مصور بما إذا قصد الركنية، ومن ثم حذف هذه النية وكتابة «تجريد الزوائد»](۱).

<sup>(</sup>١) صنن النسائي، باب: الدعاء في الوتر، رقم [١٧٤٦].

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) ما بين معقوفين ساقط. وفي نسخة (ب): لكن قال في «العباب»: إنه الأقرب، وهو ظاهر.

فِي (إِنَّكَ) ، وَوَاوٍ فِي (إِنَّهُ) بِلَفْظِ: (وَصَلَّىٰ الله عَلَىٰ النَّبِيِّ) فَأُلْحِقَ بِهِ قُنُوتُ الصَّبْحِ ، وَالثَّانِي يَقُولُ: لَمْ تَرِدْ فِي قُنُوتِهِ.

(وَ) الصَّحِيحُ: سَنُّ (رَفْعِ يَدَيْهِ) فِيهِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَاكِمِ، وَالنَّانِي: قَاسَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنْ أَدْعِيَةِ الصَّلَاةِ؛ كَمَا قِيسَ الرَّفْعُ فِيهِ عَلَىٰ (رَفْعِ النَّبِيِّ ﷺ يَدَيْهِ كُلَّمَا صَلَّىٰ الْغَدَاةَ يَدْعُو عَلَىٰ الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَهُ الْقُرَّاءَ بِبِغْرِ مَعُونَةً) رَوَاهُ كُلَّمَا صَلَّىٰ الْغَدَاةَ يَدْعُو عَلَىٰ الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَهُ الْقُرَّاءَ بِبِغْرِ مَعُونَةً) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (١) ، (وَ) الصَّحِيعُ: أَنَّهُ (لَا يَمْسَعُ وَجْهَهُ) ....

ووردتُ بلفظ: «وصلى الله على النبي». ومقتضى كلام الشارح عدم استحباب السلام وذكر الآل، وليس كذلك، بل يستحب ذلك؛ كما صرح به النووي في «الأذكار».

قوله: (والثاني: قاسه ۱۰۰) حاصله: أن الشارح في قصد إفادة أن الرفع ثابت أصلًا وقياسًا، أما الأول: فلحديث الحاكم، وأما الثاني: فقاس الأصحاب الرفع في القنوت، وهو مراد الشارح بضمير (فيه) على رفع النبي في يديه كلما صلى الغداة ١٠٠٠ إلخ، فحاصله: أن قياس الثاني له على بقية أدعية الصلاة في عدم الرفع عارضه (٢) قياس الأول للرفع على رفعه في الدعاء على قاتل القراء، واعتضد هذا القياس بحديث الحاكم، فعمل بالحديث والقياس فيه، فاعلم.

قوله: (والصحيح: أنه لا يمسح وجهه) قدر الخلاف ردًّا لقول الإسنوي على: أن عبارة «المنهاج» لا تفيد جريان الخلاف، والحق: أن عبارته ليست نصًّا فيه. وكذا عبارة «المحرر»؛ إذ لفظه: «والأظهر أنه تستحب الصلاة في آخره، وأنه يرفع فيه اليدين ولا يمسح بهما وجهه». فقوله: «ولا يمسح بهما وجهه»، فلا بد من تقدير فيهما معًا؛ لإفادة جريان الخلاف،

<sup>(</sup>١) السنن الكبرئ ، للبيهقي ، باب: رفع اليدين في القنوت ، رقم [٣١٨٨] .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ج) و(ز): عارضة.

أَيْ: لَا يُسَنُّ ذَلِكَ ؛ لِعَدَمِ وُرُودِهِ ، وَالنَّانِي : يُدْخِلُهُ فِي حَدِيثِ «سَلُوا الله بِبُطُونِ أَكُفَّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا ، فَإِذَا فَرَغْتُمْ . فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ » ، لَكِنْ قَالَ أَبُو ذَاوُودَ : رُويَ مِنْ طُرُقِ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ (١) ، وَالْخِلَافُ ؛ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ : إِذَا قُلْنَا : يَرْفَعُ دَاوُودَ : رُويَ مِنْ طُرُقِ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ (١) ، وَالْخِلَافُ ؛ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ : إِذَا قُلْنَا : يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، فَإِنْ قُلْنَا: لَا . فَلَا يَمْسَحُ جَزْمًا ، وَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ فِي «الرَّوْضَةِ» لِلْعِلْمِ بِهِ ، يَدَيْهِ ، فَإِنْ قُلْنَا: لَا . فَلَا يَمْسَحُ جَزْمًا ، وَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ فِي «الرَّوْضَةِ» لِلْعِلْمِ بِهِ ، وَلَى السَّوْمِ حَدِيثِ الْحَاكِمِ المَتَقَدِّمِ ، وَالشَّانِي الْأَدْعِيَةِ ، أَمَّا المنْفَرِدُ . . فَيُسِرُّ بِهِ جَزْمًا ، (وَ) الصَّحِيحُ بِنَاءً عَلَىٰ وَالثَّانِي : لَا ؛ كَسَائِرِ الْأَدْعِيَةِ ، أَمَّا المنْفَرِدُ . . فَيُسِرُّ بِهِ جَزْمًا ، (وَ) الصَّحِيحُ بِنَاءً عَلَىٰ وَالثَّانِي : لَا ؛ كَسَائِرِ الْأَدْعِيَةِ ، أَمَّا المنْفَرِدُ . . فَيُسِرُّ بِهِ جَزْمًا ، (وَ) الصَّحِيحُ بِنَاءً عَلَىٰ وَالثَّانِي : يُؤَمِّنُ فِيهِ أَيْضًا ، وَأَلْحَقَ المحِبُّ الطَّبَرِيُّ الصَّلَاةَ عَلَىٰ النَّبِي ۗ وَيَقُولُ النَّنَاءَ ) وَأَوَّلُهُ : إِنَّكَ تَقْضِي ، وَالثَّانِي : يُؤَمِّنُ فِيهِ أَيْضًا ، وَأَلْحَقَ المحِبُّ الطَّبَرِيُّ الصَّلَاةَ عَلَىٰ النَّبِي ۗ وَيَقُولُ اللَّالَاءَ عَلَىٰ النَّبِي ۗ وَيَقَعْ بِالدُّعَاءِ وَلَاثَانِي : يُؤَمِّنُ فِيهِ أَيْضًا ، وَأَلْحَقَ المحِبُّ الطَّبَرِيُّ الصَّلَاةَ عَلَىٰ النَّيْعِ وَيَقُولُ اللَّالَاءَ عَلَىٰ النَّيْعِ وَالْعَقَ المَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ إِلَا اللْعَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَتَلَاءَ اللْعَلَىٰ النَّيْعِ وَاللَّهُ إِلَّا اللْمَامِ اللْمُؤْمِلُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله: (والخلاف؛ كما قال الرافعي ٠٠٠) أي: الرفع · يتفرع عليه جريان الخلاف في المسح ، والأصح: لا · وهذا البناء لا يؤخذ من «الروضة» ، وأجاب الشارح: بأنه حذفه منها للعلم به · ويقال عليه: هذا ممنوع ؛ إذ قوله: «ولا يمسح وجهه على الصحيح» لا يقتضي جريان الخلاف ؛ سواء أقيل بالرفع أم لا ، فاعلم ·

\_\_\_\_\_\_\_ حاشية السنباطي السياطي

قوله: (أي: لا يسن ذلك) أي: مسح وجهه، بل يسن تركه، ومحل ذلك في الصلاة، أما خارجها. فجزم في «التحقيق» بأنه مندوب، وفي «المجموع» أنه غير مندوب، وأما مسح غير الوجه؛ كالصدر . فقال في «الروضة وغيرها» لا يستحب قطعًا، بل نص جماعةٌ علئ كراهته.

قوله: (ويقول الثناء) هذا هو الأولئ، وله أن يسكت مستمعًا لإمامه؛ كما في «الروضة» كـ«أصلها» أو يقول (أشهد) كما قاله المتولي، لا نحو (صدقت وبررت) لبطلان الصلاة به، خلافا للغزالي.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: الدعاء، رقم [١٤٨٥].

فَيُؤَمِّنُ فِيهَا، هَذَا إِنْ سَمِعَ الْإِمَامَ؛ (فَإِنْ لَمْ يَسْمَعُهُ) لِبُعْدٍ أَوْ غَيْرِهِ.. (قَنَتَ) كَمَا يَقْنُتُ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ يُسِرُّ<sup>(۱)</sup>.

(وَيُشْرَعُ الْقُنُوتُ) أَيْ: يُسْتَحَبُّ (فِي سَائِرِ المَكْتُوبَاتِ) أَيْ: بَاقِيهَا (لِلنَّازِلَةِ) كَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: وَالْعَدُوِّ؛ لِأَنَّهُ ﷺ (قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِ عَلَى قَاتِلِي أَصْحَابِهِ الْقُرَّاء بِبِنْرِ مَعُونَة) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (٢)، وَيُقَاسُ غَيْرُ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ عَلَى قَاتِلِي أَصْحَابِهِ الْقُرَّاء بِبِنْرِ مَعُونَة) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (٢)، وَيُقَاسُ غَيْرُ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ (لَا مُطْلَقًا عَلَى المشْهُورِ) لِعَدَم ورُودِه فِيمَا عَدَا النَّازِلَةِ، وَالثَّانِي: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْقُنُوتِ وَعَدَمِهِ ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ، وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ بِهِ فِي السِّرِيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ، وَمَحَلَّهُ: اعْتِدَالُ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ.

≪ حاشية البكري 🌯

قوله: (كما يقنت بناء على أنه يسر) أي: كما يقنت المأموم بناء على أن الإمام يسر، وهو وجه سبق. وهذا قياس صحيح على ضعيف.

🚓 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (في سائر المكتوبات ٠٠٠) خرج غير المكتوبات ، فالجنازة يكره فيها مطلقًا ؛ لبنائها على التخفيف ، والمنذورة والنافلة التي تسن فيها الجماعة ، وغيرها لا يسن فيها ، ثم إن قنت فيها لنازلة ٠٠ لم يكره ، وإلا ٠٠٠ كره ؛ كما يكره في غير الصبح من المكتوبات لغير نازلة ، ولا تبطل الصلاة وإن أطاله ، ولا يخفئ أن محله في الجميع: اعتدال الركعة الأخيرة ؛ كما قاله الشارح .

#### تَنْبِيهَان:

الأول: سكتوا عن لفظ قنوت النازلة ، وهو مشعر: بأنه كلفظ قنوت الصبح ، وقال الحافظ ابن حجر في كتابه «بذل الماعون» الذي يظهر: إنهم وكلوا الأمر في ذلك إلى

<sup>(</sup>١) في نسخة (ق): كما يقنت المأموم بناء على أنه ؛ أي: الإمام ، يسر.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، باب: القنوت قبل الركوع وبعده، رقم [۱۰۰۲]. صحيح مسلم، باب: استحباب
 القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، رقم [۷۷۷].

(السَّابِعُ: السُّجُودُ، وَأَقَلُّهُ: مُبَاشَرَةُ بَعْضِ جَبْهَنِهِ مُصَلَّهُ) بِالَّا يَكُونَ عَلَيْهَا حَائِلٌ كَعِصَابَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ لِجِرَاحَةٍ، أَجْزَأَ السُّجُودُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ إِعَادَةٍ، ذَكَرَهُ فِي حَائِلٌ كَعِصَابَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ لِجِرَاحَةٍ، أَجْزَأَ السُّجُودُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ إِعَادَةٍ، ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ»، وَالمرَادُ بِهِ مَا فِي «شَرْحِ المهذَّبِ» عَنِ الجويْنِيِّ: أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ ذَلِكَ: (الرَّوْضَةِ»، وَالمرَادُ بِهِ مَا فِي إِزَالَةِ الْعِصَابَةِ، وَمَشَى عَلَيْهِ فِي «التَّحْقِيقِ» فَقَالَ: أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فِي «التَّحْقِيقِ» فَقَالَ:

قوله: (فإن كانت لجراحة ٠٠٠) أفاد به أن ما في «المنهاج» مقيد بما في «الروضة»، وأن المراد بما في «الروضة» ما في «المجموع» و «التحقيق» أي: فكل من عبارته هنا وفي «الروضة» فيه نوع اعتراض. وحاصله: أن المباشرة تجب، إلا إذا كانت العصابة لجراحة وشق إزالتها.

🝣 حاشية السنباطي 🍣

المصلى ، فيدعو في كل نازلة بما يناسبها . انتهى .

الثاني: لو عجز الراكع عن الاعتدال . . سجد من ركوعه ، فلو زال العذر قبل وضع جبهته . . رجع إليه ، أو بعده . . فلا ، فإن عاد جاهلا . . لم تبطل ، وإلا . . بطلت . انتهي .

قوله: (بأن لا يكون عليها حائل؛ كعصابة) أي: لا كشعر بجبهته . . فتكفي مباشرة السجود به ؛ لأن ما نبت عليها مثل بشرته ، ذكره البغوي في «فتاويه» وهو شاملٌ لما إذا نبت على بعض الجبهة . . فيكفي السجود عليه وإن أمكنه السجود على الخالي منه ، خلافا لما بحثه الإسنوي .

قوله: (ومشئ عليه في «التحقيق» فقال: وشق إزالتها) إنما نقل عبارته؛ إشارة إلى أنه وإن أوهم ظاهر عبارته الاكتفاء بمطلق المشقة .. فمراده: المشقة الشديدة، وضابطها .. كما قاله بعض المتأخرين ..: ما يخشئ من إزالتها مبيح التيمم مما مر، والأوجه: ضبطها بما لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم؛ كنظير ما مر في ضبط المشقة المجوزة للصلاة قاعدا.

وَشَقَّ إِزَالَتُهَا('')؛ (فَإِنْ سَجَدَ عَلَىٰ مُتَّصِلٍ بِهِ) كَطَرَفِ عِمَامَتِهِ. (جَازَ إِنْ لَمْ يَتَحَرَّكُ بِحِرَكَتِهِ) فِي قِيَامِهِ وَقُعُودِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَىٰ المنْفَصِلِ عَنْهُ، بِخِلَافِ مَا يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ، فَلَا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهُ، فَإِنْ سَجَدَ عَلَيْهِ عَامِدًا عَالِمًا بِحَرَكَتِهِ، فَلَا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهُ، فَإِنْ سَجَدَ عَلَيْهِ عَامِدًا عَالِمًا بِحَرْيَمِهِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، أَوْ جَاهِلًا أَوْ سَاهِيًا(''). لَمْ تَبْطُلْ، وَتَجِبُ('') إِعَادَةُ السُّجُودِ، قَالَهُ فِي «شَرْحِ المَهَدَّبِ»، (وَلَا يَجِبُ وَضْعُ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ) فِي السُّجُودِ (فِي الْأَظْهِرِ) لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ وَضْعُهَا. لَوَجَبَ الْإِيمَاءُ بِهَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ السُّجُودِ (فِي الْأَظْهِرِ) لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ وَضْعُهَا. لَوَجَبَ الْإِيمَاءُ بِهَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ وَضْعُهَا، وَالْإِيمَاءُ بِهَا لَا يَجِبُ، وَضْعُهَا.

≪\$ حاشية البكري &~

قوله: (كطرف عمامته) أفاد بالتمثيل أنه لو سجد على عود في يده، أو منديل فيها . . جاز وإن كان ممسكًا له ؛ كما صرح به النووي في «مجموعه» ؛ لأنه غير منسوب إليه لبسًا ، بخلاف طرف العمامة ، ومنديل كتفه ، وطرف ثوبه المتحرك بحركته ؛ لنسبته إليه لبسًا ، فاعلم .

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (لأنه في معنى المنفصل عنه) منه يعلم: أنه لو سجد على ما يتحرك بحركته وكان في معنى المنفصل عنه ؟ كعود بيده ٠٠ كفئ ، وبه صرح في «شرح المهذب» أي: بخلاف نحو: منديل ، أو شد على كتفه ، فالمنفصل المذكور في كلام المصنف محله: في ملبوسه ، وإلا ٠٠ جاز السجود عليه مطلقًا ، ولو سجد على منفصل عنه فالتصق بجبهته وارتفع معه ٠٠ صح ، ثم إن سجد عليه بعد وهو ملتصق به ٠٠ لم يصح .

قوله: (بخلاف ما يتحرك بحركته ٠٠٠) أي: بالفعل لا بالقوة ، حتى لو صلى

<sup>(</sup>۱) لو اضطر لستر جبهته ، بأن سترها بنحو عصابة يخشئ من إزالتها مبيح التيمم . . صح السجود عليها ولا إعادة إلا إن كان تحتها نجس لا يعفئ عنه كما في التحفة: (۱/۱۵) ، خلافا لما في النهاية: (۱/۱۰) ، والمغني: (۱/۱۷) حيث قالا: بصحة سجوده إذا شق إزالتها عليه مشقة شديدة وإن لم تبح التيمم .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ج): أو ناسيا أو جاهلا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): ويجب.

(قُلْتُ: الْأَظْهَرُ: وُجُوبُهُ، وَالله أَعْلَمُ) لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُم: الجبْهَةِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ» (١)، وَالْأَوَّلُ يَقُولُ: الْأَمْرُ فِيهِ أَمْرُ نَدْبٍ فِي غَيْرِ الْجَبْهَةِ، وَيَكْفِي عَلَىٰ الْوُجُوبِ وَضْعُ جُزْءِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَالْإعْتِبَارُ فِي الْيَدِ: بِبَاطِنِ الْكَفِّ سَوَاءٌ الْأَصَابِعُ وَالرَّاحَةُ، قَالَهُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَالْإعْتِبَارُ فِي الْيَدِ: بِبَاطِنِ الْكَفِّ سَوَاءٌ الْأَصَابِعُ وَالرَّاحَةُ، قَالَهُ فِي الْشَرْحِ المَهَذَّبِ»، وَفِي الرِّجْلِ بِبُطُونِ الْأَصَابِع، وَلَا يَجِبُ كَشْفُ شَيْءِ مِنْهَا، وَعَلَىٰ عَدَمِ الْوُجُوبِ يُتَصَوَّرُ رَفْعُ جَمِيعِهَا؛ بِأَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ حَجَرَيْنِ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ قَصِيرٌ عَنْهُ عَنْدَ السُّجُودِ وَيَرْفَعُهَا، قَالَةُ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ».

قوله: (والأول يقول: الأمر فيه أمر ندب ...) يجاب عنه: بأن أصل الأمر للوجوب ما لم يصرف صارف، ولم يرد.

قوله: (بينهما حائط قصير) قصره بالنسبة إلى عدم منع مباشرة الجبهة للحجر المقابل له، لا أنه أقصر من الحجرين؛ إذ لا بد أن يكون أعلى منهما، وإلا لم يتأت ما ذكر.

🚓 حاشية السنباطي 🍣 -----

قاعدًا، أو سجد على ما لا يتحرك بحركته قاعدًا لا قائما . . صح على الأوجه.

قوله: (الأظهر: وجوبه) أي: في آنٍ واحدٍ؛ كما هو ظاهر.

قوله: (والاعتبار . . .) أي: فلو فات ذلك ؛ كأن قطعت يده من الزند . . لم يجب وضع الباقي .

قوله: (ولا يجب كشف شيء منها) نعم؛ هو مسنون (٢)، إلا في الركبتين.. فمكروه؛ لأنه يفضى إلى كشف العورة.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: السجود على الأنف، رقم [۸۱۲]. صحيح مسلم، باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر...، رقم [۲۳۰/٤۹٠].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): أي: لكنه مسنون.

(وَيَحِبُ أَنْ يَطْمَئِنَّ) لِحَدِيثِ «الصَّحِيحَيْنِ»: «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ الْجِيمِ بِضَبْطِ المصنَّفِ؛ أَيْ: مَوْضِعَ سُجُودِهِ سَاجِدًا»(۱) ، (وَيَنَالَ مَسْجَدَهُ) بِفَتْحِ الْجِيمِ بِضَبْطِ المصنَّفِ؛ أَيْ: مَوْضِعَ سُجُودِهِ (ثُقَلَ رَأْسِهِ) فَإِنْ سَجَدَ عَلَىٰ قُطْنٍ أَوْ نَحْوِهِ ، وَجَبَ أَنْ يَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَنْكَبِسَ وَيَظْهَرَ أَثْرُهُ فِي يَدٍ لَوْ فُرِضَتْ تَحْتَ ذَلِكَ ، (وَأَلَّا يَهْوِيَ لِغَيْرِهِ) بِأَنْ يَهْوِيَ لَهُ ، أَوْ مِنْ وَيَظْهَرَ أَثْرُهُ فِي يَدٍ لَوْ فُرِضَتْ تَحْتَ ذَلِكَ ، (وَأَلَّا يَهْوِيَ لِغَيْرِهِ) بِأَنْ يَهْوِيَ لَهُ ، أَوْ مِنْ عَيْرِ نِيَّةٍ ؛ (فَلَوْ سَقَطَ لِوَجْهِهِ) أَيْ: عَلَيْهِ فِي مَحَلِّ السُّجُودِ ، (وَجَبَ الْعَوْدُ إِلَىٰ الْاعْتِدَالِ) لِيَهْوِيَ مِنْهُ ؛ لِانْتِفَاءِ الْهَوِيِّ فِي السُّقُوطِ ، وَلَوْ هَوَىٰ لِيَسْجُدَ فَسَقَطَ عَلَىٰ اللَّعْتِدَالِ) لِيَهْوِيَ مِنْهُ ؛ لِانْتِفَاءِ الْهَوِيِّ فِي السُّقُوطِ ، وَلَوْ هَوَىٰ لِيَسْجُدَ فَسَقَطَ عَلَىٰ اللَّعْدِدَالِ ) لِيَهْوِيَ مِنْهُ ؛ لِانْتِفَاءِ الْهَوِيِّ فِي السُّقُوطِ ، وَلَوْ هَوَىٰ لِيَسْجُدَ فَسَقَطَ عَلَىٰ اللَّعْتِدَالِ ) لِيَهْوِيَ مِنْهُ ؛ لِانْتِفَاءِ الْهَوِيِّ فِي السُّقُوطِ ، وَلَوْ هَوَىٰ لِيَسْجُدَ فَسَقَطَ عَلَىٰ

قوله: (أي: عليه في محل السجود) إشارة إلى أَن اللام بمعنى (على)؛ كقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَسَأْتُهُ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: ٧] أي: عليها.

قوله: (ولو هوئ ليسجد فسقط على جبهته ٠٠٠) هو اعتراض ؛ إذ مقتضى المتن صحة السجود مطلقًا من حيث أنه لم يهو لغير السجود ، مع أنه لا يصح إن نوئ الاعتماد عليها ؛ لوجود الصارف .

— 💝 حاشية السنباطي 🍣

## فكرع

لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل؛ فالظاهر: أنها إن كانت أصلية . اكتفى بوضع جزء من إحدى الجبهتين واليدين والركبيتن كما اكتفى بمسح جزء من الرأس الأصليين في الوضوء، وإن اشتبه الأصلي منها بالزائد . وجب وضع جزء من كل منها، وإن تميز الأصلي من الزائد . فالواجب: وضع جزء من الأصليات دون الزائدات،

قوله: (ثقل رأسه) أي: لا غير الرأس من بقية أعضاء السجود.. فلا يجب التحامل عليها؛ كما يؤخذ من عبارة المصنف هنا وفي «الروضة» كـ«أصلها» وصرح به

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها...، رقم [٧٥٧]. صحيح مسلم، باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، رقم [٣٩٧].

جَبْهَتِهِ: إِنْ نَوَىٰ الْإِغْتِمَادَ عَلَيْهَا. لَمْ يُحْسَبْ عَنِ السُّجُودِ، وَإِلَّا . حُسِبَ، (وَأَنْ تَرْتَفِعَ أَسَافِلُهُ عَلَىٰ أَعَالِيهِ فِي الْأَصَعِّ) بِأَنْ يَرْفَعَ أَسَافِلُهُ فِيمَا إِذَا كَانَ مَوْضِعُ الْجَبْهَةِ مُرْتَفِعًا قَلِيلًا، وَالنَّانِي: يَجُوزُ تَسَاوِي الْأَسَافِلِ وَالْأَعَالِي، فَلَا حَاجَةً إِلَىٰ رَفْعِ مُرْتَفِعًا قَلِيلًا، وَالنَّانِي: يَجُوزُ تَسَاوِي الْأَسَافِلِ وَالْأَعَالِي، فَلَا حَاجَةً إِلَىٰ رَفْعِ الْأَسَافِلِ فِيمَا ذُكِرَ، وَمَهْمَا كَانَ المكَانُ مُسْتَوِيًا. فَالْأَسَافِلُ أَعْلَىٰ، وَلَوْ كَانَتِ الْأَسَافِلِ فِيمَا ذُكِرَ، وَمَهْمَا كَانَ المكَانُ مُسْتَوِيًا. فَالْأَسَافِلُ أَعْلَىٰ، وَلَوْ كَانَتِ الْأَعَالِي أَعْلَىٰ مِنَ الْأَسَافِلِ لِارْتِفَاعِ مَوْضِعِ الْجَبْهَةِ كَثِيرًا . لَمْ يُجْزِنْهُ جَزْمًا؛ لِعَدَمِ السُجُودِ؛ كَمَا لَوْ أَكَبَّ عَلَىٰ وَجْهِهِ وَمَدَّ رِجْلَيْهِ.

نَعَمْ؛ إِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ لَا يُمْكِنُهُ السُّجُودُ إِلَّا مَمْدُودَ الرِّجْلَيْنِ · · أَجْزَأُهُ ( ) ، ذَكَرَهُ المتَوَلِّيُّ وَأَقَرَّهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» ·

-{& حاشية البكري -{\$−

قوله: (نعم؛ إِن كان به علة) إِيراد على المتن؛ إذ اقتضى أنه لا بد من الارتفاع ولو كان به علة، وليس كذلك.

الزركشي، وهو ظاهر، خلافا لما جرئ عليه في «شرح المنهج» من الوجوب<sup>(٢)</sup>.

قوله: (لم يحسب) أي: فيرفع رأسه قليلا ثم يسجد.

قوله: (وإلا.. حسب) صادق بما إذا نوى السجود فقط، أو مع الاعتماد، أو أطلق، ولو هوى ليسجد فسقط على جنبه؛ فإن انقلب نية السجود ولو مع الاستقامة أو بلا نية .. أجزأه (٦) ، أو بنية الاستقامة فقط ، لم يجزئه ، بل يجلس ثم يسجد، ولا يقوم ثم يسجد، فإن قام عامدا عالما .. بطلت صلاته ، وإن نوى مع نية الاستقامة صرفه عن السجود .. بطلت صلاته .

قوله: (أجزأه) أي: ولا يجب، بل يكفيه الإيماء، فلو أمكنه السجود بوضع

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): أَجزأ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): فلا يجب التحامل عليها؛ كما صرح به في «الروضة» وغيرها.

<sup>(</sup>٣) قُولُه: في نسخة (أ): قوله: (فسقط على جبهته) احترازٌ عما إذا سقط على جنبه ؛ فإنه إن انقلب بنية السجود ولو مع الاستقامة ، أو لا نية ، أجزأه .

(وَأَكْمَلُهُ: يُكَبِّرُ لِهُوِيِّهِ بِلَا رَفْع) لِيَدَيْهِ، (وَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ) أَيْ: كَفَّيْهِ؛ لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ فِي النَّكْبِيرِ الشَّيْخَانِ (١)، وَفِي عَدَمِ الرَّفْعِ البُّخَارِيُّ (٢)، وَفِي الْبَاقِي الْإَنْبَاعِ، رَوَاهُ فِي النَّكْبِيرِ الشَّيْخَانِ (١)، وَفِي عَدَمِ الرَّفْعِ البُّخَارِيُّ (٢)، وَفِي الْبَاقِي الْأَرْبَعَةُ وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ (٣)، (ثُمَّ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ) لِلِاتِّبَاعِ فِي ضَمَّ الْأَنْفِ إِلَى الْجَبْهَةِ، وَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ (١).

(وَيَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَىٰ» ثَلَاقًا) لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ مِنْ غَيْرِ تَثْلِيثٍ مُسْلِمٌ (٥)، وَبِهِ أَبُو دَاوُودَ (٦)، وَلَا يَزِيدُ الْإِمَامُ عَلَىٰ ذَلِكَ؛ تَخْفِيفًا عَلَىٰ المأْمُومِينَ، وَمَسْلِمٌ (٥)، وَبِهِ أَبُو دَاوُودَ (٦)، وَلَا يَزِيدُ الْإِمَامُ عَلَىٰ ذَلِكَ؛ تَخْفِيفًا عَلَىٰ المأْمُومِينَ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ (وَيَزِيدُ المَنْفُرِدُ: «اللَّهُمَّ؛ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ

وسادة مع التنكيس لا مع عدمه . . لزمه ذلك ؛ لحصول هيئة السجود بذلك ، أو انتفاء التنكيس . لم يلزمه ؛ لفوات هيئة السجود ، بل يكفيه الانحناء الممكن ، ولا يشكل بما مر من أن المريض إذا لم يمكنه الانتصاب إلا باعتماده على شيء لزمه ؛ لأنه هناك إذا اعتمد على شيء . . أتى بهئة القيام ، وهنا إذا وضع الوسادة . . لا يأتي بهيئة السجود فلا فائدة في الوضع .

قوله: (ثم جبهته وأنفه) أي: معًا ؛ كما في «الروضة» مع كشف الأنف ندبًا فيهما.

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: يهوي بالتكبير حين يسجد، رقم [۸۰۳]. صحيح مسلم، باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع...، رقم [۲۸/۳۹۲].

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: إلى أين يرفع يديه، رقم [٧٣٨].

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود، باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه، رقم [٨٣٨]. سنن الترمذي، باب: ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، رقم [٢٦٨]. سنن النسائي، باب: أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، رقم [١٠٨٩].

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داوود، باب: السجود على الأنف والجبهة، رقم [٨٩٤]. و صحيح البخاري، باب: السجود على الأنف والسجود على الطين، رقم [٨١٣]. وصحيح مسلم، باب: فضل ليلة القدر...، رقم [٢١٥/١١٦٧].

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقم [٧٧٢].

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داوود، باب: مقدار الركوع والسجود، رقم [٨٨٦].

لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ») لِلِاتَّبَاعِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، جُعِلَ لِطُولِهِ زِيَادَةً لِلْمُنْفَرِدِ، وَأُلْحِقَ بِهِ إِمَامُ قَوْمٍ مَحْصُورِينَ رَضُوا بِالتَّطْوِيلِ، (وَيَضَعُ يَدَيْهِ) فِي سُجُودِهِ (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ (١)، (وَيَضَعُ يَدَيْهِ) فِي سُجُودِهِ (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ (١)، (وَيَضَعُ يَدَيْهِ) فِي سُجُودِهِ (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ (١)، وَفِي (وَيَنْشُرُ وَالضَّمِّ الْبُخَارِيُّ (١)، وَفِي الْبَيْهَقِيُّ (١).

(وَيُفَرِّقُ رُكْبَنَيْهِ، وَيَرْفَعُ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، وَمِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ) لِلِاتِّبَاعِ فِي الشَّلاَثَةِ فِي السُّجُودِ، وَفِي النَّالِثِ: فِي الرُّكُوعِ، رَوَاهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ فِي السُّجُودِ أَبُو دَاوُودَ (٥)، وَفِي الثَّالِثِ فِيهِ الشَّيْخَانِ (٢)، وَفِي الثَّالِثِ فِي الْأَوَّلَيْنِ فِي الشَّالِثِ فِي الشَّالِثِ فِي السَّلْخَانِ (٢)، وَفِي الثَّالِثِ فِي اللَّوَلِيْنِ فِي الشَّالِثِ فِي الثَّالِثِ فِيهِ الشَّيْخَانِ (٢)، وَفِي الثَّالِثِ فِي اللَّوَلِيْنِ فِي التَّالِثِ فِي التَّالِثِ فِيهِ السَّيْخَانِ (٢)، وَفِي الثَّالِثِ فِيهِ السَّيْخَانِ (٢)، وَفِي الثَّالِثِ فِيهِ السَّيْخَانِ (٢)، وَفِي الثَّالِثِ فِيهِ السَّيْخَانِ عَلَىٰ اللَّوْلِيْنِ فِيهِ المَزِيدَانِ عَلَىٰ اللَّوْلَانِ فِيهِ المَزِيدَانِ عَلَىٰ اللَّوْلِيدَانِ عَلَىٰ اللَّوْلِيدَانِ عَلَىٰ اللَّوْلِيدَ فِيهِ المَزِيدَانِ عَلَىٰ اللَّوْلِيدَ فِيهِ المَزِيدَانِ عَلَىٰ اللَّوْلِيدِ اللَّهُ وَقَالَ: حَسَنُ صَحِيحٌ (٧)، وَيُقَاسُ الْأَوَّلَانِ فِيهِ المَزِيدَانِ عَلَىٰ السَّيْمِ فِي التَّرْمِذِي وَقَالَ: حَسَنُ صَحِيحٌ (٧)، وَيُقَاسُ الْأَوَّلَانِ فِيهِ المَزِيدَانِ عَلَىٰ السَّيْمِ فِيهِ المَنْفِي السَّيْمِ فِيهِ السَّيْمِ فِيهِ السَّيْمِ فِيهِ السَّيْمِ فِيهِ السَّيْمِ فِيهِ السَّيْمِ فَيْ السَّيْمِ فِيهِ السَّيْمِ فِيهِ السَّيْمِ فَيْمِ السَّيْمِ فَيْمِ السَّيْمِ فِيهِ السَّيْمِ فِيهِ السَّيْمِ فَيْمِ السَّيْمِ فِيهِ السَّيْمِ فِيهِ المِنْ السَّيْمِ فَيْمِ السَّيْمِ فَيْمِ السَّيْمِ فَيْمِ السَّيْمِ فَيْمُ السَّيْمِ فَيْمِ السَّيْمِ فَيْمِ السَّيْمِ فَيْمِ السَّيْمِ فِيهِ السَّيْمُ فَيْمِ السَّيْمِ فِيهِ السَّيْمِ السَّيْمِ فَيْمِ السَّيْمِ السَّيْمِ فَيْمِ السَّيْمِ السَّيْمِ فَيْمُ الْمُنْ فَيْمِ السَّيْمِ الْ

قوله: (وفي الثالث: في الركوع ...) أي: وللاتباع فيه، وهو رفع مرفقيه عن جنبيه، والأوّلان: تفريق الركبتين ورفع البطن، والثالث: رفع المرفقين عن الجنبين، وهو الثالث في الركوع، وقياس الأولين من تفريق الركبتين ورفع البطن في الركوع بهما في السجود، فاعلم،

اشية السنباطي 🍣

قوله: (ويضع يديه...) أي: رافعا ذراعيه عن الأرض، ويكره بسطهما، فلو طول المنفرد السجود فلحقه مشقة بالاعتماد على كفه.. وضع ساعديه على ركبتيه،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم [٢٠١/٧٧١].

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود، باب: افتتاح الصلاة، رقم [٧٣٤].

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب: سنة الجلوس في التشهد، رقم [٨٢٨].

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرئ، للبيهقي، باب: يضم أصابع يديه في السجود ويستقبل بها القبلة، رقم [٢٧٣٦].

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داوود، باب: افتتاح الصلاة، رقم [٧٣٥].

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ، باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود ، [٣٩٠] . صحيح مسلم ، باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به ٠٠٠٠ رقم [٤٩٥] .

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي ، باب: ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع ، رقم [٧٦٠].

«المحرَّدِ» وَغَيْرِهِ بِالْأَوَّلَيْنِ فِي السُّجُودِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ»: يُسْتَحَبُّ التَّفْرِيقُ بَيْنَ اللَّكْبَتَيْنِ، (وَتَضُمُّ المرْأَةُ وَالحنْفَى) الْقَدَمَيْنِ بِشِبْرٍ، فَيُقَاسُ بِهِ (۱) التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ، (وَتَضُمُّ المرْأَةُ وَالحنْفَى) بَعْضَهُمَا إِلَىٰ بَعْضٍ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛ كَمَا اقْتَضَاهُ السِّيَاقُ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا وَأَحْوَطُ لَهُ، وَضَمُّ الْخُنْثَىٰ المزِيدُ عَلَىٰ «المحرَّدِ» مَذْكُورٌ فِي «الرَّوْضَةِ» كَه أَصْلِهَا» فِي الرُّكُوعِ، وَفِي (نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ) مِنْ «شَرْحِ المهَذَّبِ» فِي السُّجُودِ أَيْضًا، وَفِيهِ هُنَا الرُّكُوعِ، وَفِي (نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ) مِنْ «شَرْحِ المهَذَّبِ» فِي السُّجُودِ أَيْضًا، وَفِيهِ هُنَا عَنْ نَصَّ «الْأُمِّ»: أَنَّ المرْأَةَ تَضُمُّ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ؛ أَيْ: المرْفِقَيْنِ إِلَىٰ الْجَنْبَيْنِ.

(الثَّامِنُ: الجلُوسُ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ مُطْمَئِنًّا) لِحَدِيثِ «الصَّحِيحَيْنِ»: «ثُمَّ ارْفَعْ

قوله: (كما اقتضاه السياق) أي: سياق كلام «المنهاج» و «أصله»؛ إذ هو في الركوع والسجود.

قوله: (المزيد على «المحرر») إشارة إلى أنها زيادة بلا تميز.

قوله: (أن المرأة تضم في جميع الصلاة) إيراد على ما أشعر به سياق المتن من تخصيص ضمها في الركوع والسجود؛ أي: فليس هنا خاصًا، بل يعم، ويقاس بها الخنثى، وهو واضح.

🤧 حاشية السنباطي 🚓

قاله المتوليُّ وغيره.

قوله: (وتضم المرأة والخنثى) مثلهما: الذكر العاري ولو بخلوة؛ كما بحثه الأذرعيُّ.

قوله: (أي: المرفقين إلى الجنبين) أي: لا إحدى الركبتين إلى الأخرى، ولا البطن إلى الفخذين.

قوله: (مطمئنا) أي: ولو في النفل؛ كما في «التحقيق» وغيره.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ويقاس به.

حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ﴾ (١) ، (وَيَجِبُ أَلَّا يَقْصِدَ بِرَفْعِهِ غَيْرَهُ) فَلَوْ رَفَعَ لِلَدْغَةِ عَقْرَبٍ أَوْ دُخُولِ شَوْكَةٍ فِي جَبِينِهِ ، عَلَيْهِ (٢) أَنْ يَعُودَ لِلسُّجُودِ ، قَالَةُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي (فَتَاوِيهِ » ، (وَأَلَّا يُطَوِّلُهُ وَلَا الْإِعْتِدَالَ) لِأَنَّهُمَا لِلْفَصْلِ ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ تَطُولِلِهِمَا فِي (بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ) ،

قوله: (مع رفع رأسه) بيان لوقت التكبير، وكان من حق المتن الإتيان به. قوله: (وسيأتي معنى الافتراش) أي: في التشهد.

🚓 حاثية السنباطي 🥰-

قوله: (واضعا يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه) أي: واضعا كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه؛ ولو وضعهما على الأرض حواليه. . فكإرسالهما قائما .

قوله: (للقبلة) قال الإمام: ولا يضر انعطاف رؤوسها على الركبة، وأقره الشيخان،

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها...، رقم [۷۵۷].
 صحيح مسلم، باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، رقم [۳۹۷].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و(ق): وجب عليه. وفي (ش): يجب عليه.

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب: إتمام التكبير في الركوع، رقم [٧٨٥]، صحيح مسلم، باب: إثبات التكبير
 في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع٠٠٠، رقم [٣٩٢].

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ، باب: كيف الجلوس في التشهد، رقم [٢٩٢] .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داوود، باب: الدعاء بين السجدتين، رقم [٥٥٠].

وَبَاقِيَهُ ابْنُ مَاجَهُ<sup>(۱)</sup>، (ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ كَالْأُولَىٰ) فِي الْأَقَلِّ وَالْأَكْمَلِ؛ كَمَا فِي «المحَرَّدِ».

(وَالمَشْهُورُ: سَنُّ جَلْسَةٍ خَفِيفَةٍ) لِلِاسْتِرَاحَةِ (بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ يَقُومُ عَنْهَا) بِأَلَّا يَعْقُبَهَا تَشَهُّدُ؛ لِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ: (أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَيْ يَشْفُومُ عَنْهَا) بِأَلَّا يَعْقُبَهَا تَشَهُّدُ؛ لِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ: (أَنَّهُ عَلَىٰ يَسْتَوِيَ قَاعِدًا) رَوَاهُ يُصَلِّي ، فَإِذَا كَانَ فِي وِنْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ قَاعِدًا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢)، وَالثَّانِي: لَا تُسَنُّ ؛ لِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْدٍ: (أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ الْبُخَارِيُّ (٢)، وَالثَّانِي: لَا تُسَنُّ ؛ لِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْدٍ: (أَنَّهُ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ ، اسْتَوَى قَائِمًا) ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ «المَهَذَّبِ» وَغَيْرُهُ (٣)، قَالَ المَصَنَّفُ:

قوله: (حجر) بضم الحاء المهملة في أوله ، وإسكان الجيم ، في آخره راء مهملة .

وأنكره ابن يونس وقال: ينبغي تركه؛ لأنه يخل بتوجيهها للقبلة.

قوله: (خفيفة) يفهم: عدم جواز تطويلها ؛ كالجلوس بين السجدتين وهو كذلك على المعتمد وإن أفهم قول المتولي: (ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين) خلافه وإن أخذ به بعض مشائخنا ، وعبارة «العباب» وقدرها كالجلسة بين السجدتين ، وتكره الزيادة عليها ما لم تطل ، وإلا . . بطلت الصلاة .

قوله: (بألًّا يعقبها تشهد) أي: ولو بحسب إرادته وإن خالف المشروع ؟ كما أفتى به البغوي فقال: إذا صلى أربع ركعات بتشهد، فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها ؟ لأنها إذا ثبتت في الأوتار، ففي محل التشهد أولى، ولو تركها الإمام وأتى بها المأموم. لم يضر تخلفه ؟ لأنه يسير، وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول، وقول المصنف (يقوم عنها) يفيد: عدم سنها للمصلي قاعدًا، وسيأتي عدم سنها للقائم من سجود التلاوة.

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ، باب: ما يقول بين السجتين ، رقم [٨٩٨] .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، رقم [٨٢٣].

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المهذب، (٣/٤٤٠).

وَهُوَ غَرِيبٌ ، وَلَوْ صَحَّ . . وَجَبَ حَمْلُهُ لِيُوَافِقَ غَيْرَهُ لِ عَلَىٰ تَبْيِينِ الْجَوَاذِ فِي وَقْتِ أَوْ أَوْقَاتٍ ، ثُمَّ السُّنَّةُ فِي هَذِهِ الْجِلْسَةِ: الإِفْتِرَاشُ ؛ للِاتِّبَاعِ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

(التَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ وَالحادِيَ عَشَرَ: التَّشَهُدُ، وَقُعُودُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ) فِيهِ عَلَىٰ مَا يَأْتِي بَيَانُهُ،

(فَالتَّشَهُّدُ وَقُعُودُهُ إِنْ عَقَبَهُمَا) مَعَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ (سَلَامٌ. فَرُكْنَانِ، وَإِلَّا . فَسُنْتَانِ) أَمَّا الْقِسْمُ النَّانِي . فَلِأَنَّهُ ﷺ (قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَلَمْ وَإِلَّا . فَسُنْتَانِ) أَمَّا الْقِسْمُ النَّانِي . فَلِأَنَّهُ ﷺ (قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَلَمْ

قوله: (ثم السنة في هذه الجلسة) بيان لكيفيتها التي أخل بها المتن.

قوله: (مع الصلاة على النبي ﷺ) ذكرها؛ لأنها مذكورة في التشهدين. وذكر المتن لها في الأركان قيل (٢)، فكان ينبغي للمتن أن يقول: فالتشهد وقعوده والصلاة إن عقبها سلام. . أركان، وإلا . . فسنن .

قوله: (أما القسم الثاني) أي: وهو أنهما سنتان.

عاشية السنباطي ع

تُنْبِيهُ

جلسة الاستراحة ليست من الركعة الأولى ولا من الثانية، بل فاصلة بينهما؛ كالتشهد الأول وجلوسه على الأصح، وفائدة الخلاف تظهر في التعليق على ركعة. انتهى.

قوله: (على ما يأتي بيانه) أي: من القعود لها ومن كونها بعد التشهد.

قوله: (مع الصلاة · · ·) إصلاح <sup>(٣)</sup> لعبارة المتن ·

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، باب: كيف الجلوس في التشهد، رقم [٢٩٢].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): في الأذكار قبل.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): اصطلاح.

يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ. كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ، ثُمَّ سَلَّمَ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (١)، دَلَّ عَدَمُ تَدَارُكِهِ عَلَىٰ عَدَمِ وُجُوبِهِ، وَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ. فَالتَّشَهُّدُ مِنْهُ دَلَّ عَلَىٰ وُجُوبِهِ مَا رَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ \_ وَقَالَا: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ \_ فَالتَّشَهُّدُ مِنْهُ دَلَّ عَلَىٰ وُجُوبِهِ مَا رَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ \_ وَقَالَا: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ: السَّلَامُ عَلَىٰ الله ، السَّلَامُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُدُ: السَّلَامُ عَلَىٰ الله ، السَّلَامُ عَلَىٰ الله ، السَّلَامُ عَلَىٰ فَلُانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ وَيَعَلِقُ: ﴿ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ للله . . . ﴾ إلى آخِرِهِ (٢)، والمرَادُ: فَرْضُهُ فِي الْجُلُوسِ آخِرَ الصَّلَاةِ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَهُوَ مَحَلَّهُ فَيَتْبَعُهُ فِي الْوُجُوبِ .

(وَكَيْفَ قَعَدَ) فِي التَّشَهُّدَيْنِ.. (جَازَ).

قوله: (وأما القسم الأول. فالتشهد منه) أي: من هذا القسم الواجب (دل...) (٣) أي: لأن: (قولوا) أمر، وهو للوجوب إن لم يوجد صارف، ولم يوجد.

قوله: (والمراد: فرضه في الجلوس آخر الصلاة . . .) يعني: أنَّ المراد بفرض التشهد فرضُه في الجلوس آخر الصلاة ؛ لما تقدم من قوله: (وقعوده) وهو ؛ أي: القعود محل التشهد ، فيتبعه في الوجوب ؛ كما تبع القيام قراءة الفاتحة في الوجوب ، فلو تشهد قائمًا ، لم يكف ، وبطلت صلاته إن تعمد القيام .

قوله: (بحيث يلي ظهرها الأرض) بيان للمراد في المتن الصادق بغير ما ذكر ، فَمِنْ ثَمَّ احتاج للبيان .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: من لم ير التشهد الأول واجبًا...، رقم [٨٢٩]. صحيح مسلم، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم [٥٧٠].

 <sup>(</sup>۲) سنن الدارقطني، باب: صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه، رقم [۱۳۲۷]. السنن
 الكبرئ، للبيهقي، باب: مبتدأ فرض التشهد، رقم [۲۸۲۰/۲۸۵۹].

<sup>(</sup>٣) في (أ) (ب) (ز): دل له انتهئ.

مِنْهَا (لِلْقِبْلَةِ، وَفِي الْآخِرِ: التَّوَرُّكُ، وَهُوَ كَالِافْتِرَاشِ، لَكِنْ يُخْرِجُ يُسْرَاهُ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَيُلْصِقُ وَرِكَهُ بِالْأَرْضِ) لِلْاتِّبَاعِ فِيهِمَا، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(')، وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ: يَمِينِهِ وَيُلْصِقُ وَرِكَهُ بِالْأَرْضِ) لِلْاتِّبَاعِ فِيهِمَا، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (')، وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ المصَلِّي مُسْتَوْفِزٌ فِي الْأَوَّلِ لِلْقِبَامِ بِخِلَافِهِ فِي الْآخِرِ، وَالْقِيَامُ عَنِ الْإَقْتِرَاشِ أَهْوَنُ.

(وَالْأَصَحُّ: يَفْتَرِشُ المسْبُوقُ) فِي التَّشَهُّدِ الْآخِرِ (٢) لِإِمَامِهِ ؛ لِاسْتِيفَازِهِ لِلْقِبَامِ (وَالسَّاهِي) فِي تَشَهُّدِهِ الْآخِرِ (٣) ؛ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَىٰ السُّجُودِ بَعْدَهُ ، وَالثَّانِي: يَتَوَرَّكَانِ ؛ الْأَوَّلُ مُتَابَعَةً لِإِمَامِهِ ، وَالثَّانِي نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّهُ قُعُودٌ آخِرَ الصَّلَاةِ ، وَالثَّالِثُ فِي الْأَوَّلِ: إِنْ كَانَ جُلُوسُهُ مَحَلَّ تَشَهُّدِهِ ، افْتَرَشَ ، وَإِلَّا . تَوَرَّكَ لِلْمُتَابِعَةِ .

(وَيَضَعُ فِيهِمَا) أَيْ: فِي التَّشَهُّدَيْنِ (يُسْرَاهُ عَلَىٰ طَرَفِ رُكْبَتِهِ) الْيُسْرَىٰ (مُنْشُورَةَ الْأَصَابِعِ) لِلْإِتَّبَاعِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤)، (بِلَا ضَمِّ) بِأَنْ يُفَرِّجَ بَيْنَهَا تَفْرِيجًا مُقْتَصِدًا.

-﴿ حاشية البكري ﴿

قوله: (منها للقبلة) بيان لمراده الصادق لفظه فيه بأطراف أصابع غيرها.

قوله: (والثالث في الأول) أي: والوجه الثالث في مسألة المسبوق.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (لاحتياجه إلى السجود بعده) يؤخذ منه: أنه لو أراد عدم السجود.. سن له التورك والإطلاق؛ كنية السجود.

قوله: (والثاني...) الخلاف في الأفضل، وقدم الأول؛ لأنه أصح، ورواته

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: سنة الجلوس في التشهد، رقم [٨٢٨].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): الأخير.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): الأخير،

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، باب: صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، رقم [٥٨٠].

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ: الضَّمُّ، وَالله أَعْلَمُ) لِيَتَوَجَّهَ جَمِيعُهَا إِلَىٰ الْقِبْلَةِ.

(وَيَقْبِضُ مِنْ يُمْنَاهُ) وَيَضَعُهَا عَلَىٰ طَرَفِ رُكْبِتِهِ الْيُمْنَىٰ (الْجِنْصِرَ وَالْبِنْصِرَ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا وَقَالِيْهِمَا، (وَكَذَا الْوُسْطَىٰ فِي الْأَظْهَرِ) لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (''، وَالنَّانِي: يُحَلِّقُ بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَىٰ؛ لِلْاتِّبَاعِ أَيْضًا، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ ('')، وَالنَّانِي: يُحَلِّقُ بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَىٰ بَيْنَ وَالنَّانِي: يَضَعُ رَأْسَ الْوُسْطَىٰ بَيْنَ وَالْأَصَحُ فِي كَيْفِيَّةِ التَّحْلِيقِ: أَنْ يُحَلِّقَ بِرَأْسَيْهِمَا، وَالنَّانِي: يَضَعُ رَأْسَ الْوُسْطَىٰ بَيْنَ وَالْأَصَحُ فِي كَيْفِيَّةِ التَّحْلِيقِ: أَنْ يُحَلِّقَ بِرَأْسَيْهِمَا، وَالنَّانِي: يَضَعُ رَأْسَ الْوُسْطَىٰ بَيْنَ عُقْدَتَيِ الْإِبْهَامِ (وَيَرْفِعُهَا عِنْدَ قَوْلِهِ: "إِلَّا عُقْدَتَيِ الْإِبْهَامِ (وَيَرْفَعُهَا عِنْدَ قَوْلِهِ: "إِلَّا يَعْنَى الْإِبْهَامَ (وَيَرْفَعُهَا عِنْدَ قَوْلِهِ: "إِلَّا لَتُهَا فَيْ لَا يَعْنَى الْإِبْهَامَ (وَيَرْفَعُهَا عِنْدَ قَوْلِهِ: "إِلَّا لِلْاتِبَاعِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ ('')، وقِيلَ: اللهُ ") لِلْاتِبَاعِ أَيْضًا، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: (الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ) انتهىٰ (0). يُحَرِّكُهَا ؛ لِلِاتَبَاعِ أَيْضًا، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: (الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ) انتهىٰ (0).

قوله: (والأصح في كيفية التحليق) أي: الأصح على الثاني الضعيف.

---

أفقه ؛ كما قاله ابن الرفعة .

قوله: (ويرفعها . . .) أي: مع إمالتها قليلا ؛ لئلا تخرج عن سمت القبلة ، والسنة أن لا يضعها إلى آخر التشهد ، وخرج بذلك: مسبحة اليسار ، فلا يرفعها ، بل يكره وإن قطعت مسبحة يمناه ، بل قال الولي العراقي: في تسميتها مسبحة نظرٌ ؛ لأنها ليس آلة التنزيه .

 <sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، رقم
 (١١٥/٥٨٠].

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داوود، باب: كيف الجلوس في التشهد، رقم [۹۵۷]. السنن الكبرئ، للبيهقي، باب:
 ما روي في تحليق الوسطئ بالإبهام، رقم [۲۸۲۳].

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، رقم
 (١١٤/٥٨٠].

 <sup>(</sup>٤) سنن أبي داوود، باب: الإشارة في التشهد، رقم [٩٨٩]. السنن الكبرئ، للبيهقي، باب: من روئ أنه أشار بها ولم يحركها، رقم [٢٨٢٥].

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرئ ، للبيهقي ، باب: من روئ أنه أشار بها ولم يحركها ، رقم [٢٨٢٦] .

وَتَقْدِيمُ الْأُوَّلِ النَّافِي عَلَىٰ الثَّانِي المثْبِتِ؛ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ ، (وَالْأَظْهَرُ: ضَمُّ الْإِبْهَامَ عَلَىٰ الْوُسْطَىٰ الْإِبْهَامِ إِلَيْهَامَ عَلَىٰ الْوُسْطَىٰ الْإِبْهَامِ كَعَاقِدِ ثَلَاثَةٍ وَحُمْسِين ) لِلِاتِّبَاعِ (١) ، وَالثَّانِي: يَضَعُ الْإِبْهَامَ عَلَىٰ الْوُسْطَىٰ الْوُسْطَىٰ الْمُشْبُوضَةِ كَعَاقِدِ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ ؛ لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا ، رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (١) .

قوله: (لما قام عندهم في ذلك) بمكن أن بقال: لم يه

قوله: (لما قام عندهم في ذلك) يمكن أن يقال: لم يحرك؛ لأن اللائق بالصلاة عدمه خصوصًا، وقد ورد ما شهد له، والتحريك منه ﷺ لها لبيان الجواز.

- اشية السنباطي كالم

قوله: (لما قام عندهم في ذلك) قال في «شرح البهجة» لعل منه كون التحريك قد يذهب الخشوع.

قوله: (كعاقد ثلاثة وخمسين) أي: يجعل رأس الإبهام عند أسفلها على طرف راحته ، وهذا .. كما أفاده ابن الفركاح وغيره .. طريقة لبعض الحساب ، فاندفع اعتراض ذلك في «المجموع»: بأن شرطه عند أهل الحساب: أن يضع الخنصر على البنصر ، وليس مرادًا هنا ، بل مرادهم: أن يضعها على الراحة ؛ كالبنصر والوسطى ، وهي التي يسمونها: تسعة وخمسين ، ولم ينطقوا بها ؛ تبعًا للخبر ، انتهى ، وعلى طريقة البعض قال في «شرح الروض» فيكون لتسعة وخمسين هيئة أخرى ، أو تكون الهيئة الواحدة مشتركة بين العددين فيحتاج إلى قرينة .

قوله: (والثاني: يضع الإبهام على الوسطى المقبوضة؛ كعاقد ثلاثة وعشرين) أي: بأن يجعل رأس الإبهام على حرف الوسطى، وقيل: يضع الإبهام مقبوضة تحت المسبحة، وقيل: يرسل الإبهام أيضًا مع طول المسبحة، والخلاف في الأفضل، ورجحت الأولى؛ لنظير ما مر.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، باب: صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، رقم [١١٥/٥٨٠].

 <sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، رقم
 (١١٣/٥٧٩].

(وَالصَّلاَةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ فَرْصُ فِي التَّشَهُدِ الْآخِرِ (١) وَفِي مَعْنَاهُ تَشَهُّدُ الصَّبْحِ وَالْجُمُعَةِ وَالصَّلاَةِ المقصُورَةِ ؛ لِأَنَهَا ؛ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ [ هُمَّا : وَاجِبَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالْجُمُعَةِ وَالصَّلاَةِ المقصُورَةِ ؛ لِأَنَهَا ؛ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ [ هُمَّا الْخَوالِ وُجُوبِهَا: الصَّلاَةُ ، وَالْمَناسِبُ لَهَا مِنْهَا: التَّشَهُّدُ آخِرَهَا ، فَتَجِبُ فِيهِ ؛ أَيْ: مَعَهُ ؛ كَمَا عَبَرَ بِهِ الْغَزَالِيُّ ، وَالمناسِبُ لَهَا مِنْهَا: التَّشَهُّدُ آخِرَهَا ، فَتَجِبُ فِيهِ ؛ أَيْ: مَعَهُ ، وَذَلِكَ مُوافِقٌ لِمَا وَمَعِيَّةُ لَفْظِ لِآخِو مِنْ مُتَكَلِّم بِمَعْنَى الْبَعْدِيَّةِ ، فَالمَعْنَى: أَنَّهَا بَعْدَهُ ، وَذَلِكَ مُوافِقٌ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ وُجُوبٍ تَرْتِيبِ الْأَرْكَانِ ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» فَقَالَ: يُشْتَرطُ أَنْ يَأْتِي بِالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ يَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ التَّشَهُّدِ ، (وَالْأَظْهَرُ: سَنُّهَا فِي الْأَوْلِ) أَنْ يَأْتِي بِالصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِ يَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ التَّشَهُّدِ ، (وَالْأَظْهَرُ: سَنُّهَا فِي الْأَوْلِ) أَنْ يَأْتِي بِالصَّلاةِ عَلَى النَّبِي عَلَى الْآخِرِ ، وَتَكُونُ فِيهِ سُنَّةً ؛ لِكَوْنِهِ سُنَّةً ، وَالثَّانِي: لَا أَنْ يَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي عَلَى الْآخِرِ ، وَتَكُونُ فِيهِ سُنَّةً ؛ لِكَوْنِهِ سُنَّةً ، وَالثَّانِي: لَا تُسَنَّ فِيهِ ؛ لِبَنَائِهِ عَلَى التَّخْفِيفِ .

قوله: (والمناسب لها · · ·) أي: والمناسب للصلاة عليه ﷺ من الصلاة التشهد في آخر الصلاة .

قوله: (فتجب فيه؛ أي: معه) أي: مع التشهد (٢)، ثم المعية تقتضي ظاهرًا الاكتفاء بتقدمها على التشهد، وليس كذلك، قال الشارح جوابا عنه: المعية في لفظ الآخر إذا كان اللفظان من متكلم واحد بمعنى البعدية، فإذا كان كذلك. . فقصده ما سيأتي في الثالث عشر من وجوب ترتيب الأركان المصرح به في هذه المسألة بخصوصها في «المجموع».

قوله: (وتكون فيه . . .) أي: تكون الصلاة عليه ﷺ في التشهد الأول سُنَّةً ؛ لأن التشهد الأول سُنَّةً .

قوله: (أي: معه ٠٠٠) أي: فـ(في) في كلام المصنف بمعنى (مع).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): الأخير.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و(ج): أي: موضع التشهد.

(وَلَا تُسَنُّ) الصَّلَاةُ (عَلَىٰ الْآلِ فِي الْأَوَّلِ عَلَىٰ الصَّحِيحِ) وَقِيلَ: تُسَنُّ فِيهِ، وَالْخِلَافُ، كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» مَبْنِيٌّ عَلَىٰ وُجُوبِهَا فِي الْآخِرِ، فَإِنْ لَمْ تَجِبْ فِيهِ وَهُوَ الرَّاجِحُ؛ كَمَا سَيَأْتِي.. لَمْ تُسَنَّ فِي الْأَوَّلِ جَزْمًا.

(وَتُسَنُّ فِي الْآخِرِ، وَقِيلَ: تَجِبُ) فِيهِ ؛ لِحَدِيثِ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: (اقُولُوا: اللَّهُمَّ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ...) إِلَىٰ آخِرِهِ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ إِلَّا صَدْرَهُ فَمُسْلِمٌ (') ، فَالصَّلَاةُ فِيهِ عَلَىٰ الْآلِ المزيدةُ فِي الْبَوَابِ مَطْلُوبَةٌ ، قَالَ الثَّانِي: عَلَىٰ وَجْهِ الْوُجُوبِ كَالْجَوَابِ ، وَقَالَ الْأَوَّلُ: عَلَىٰ الْجَوَابِ مَطْلُوبَةٌ ، قَالَ الثَّانِي: عَلَىٰ وَجْهِ الْوُجُوبِ كَالْجَوَابِ ، وَقَالَ الْأَوَّلُ: عَلَىٰ وَجْهِ النَّدُبِ كَالَّجَوَابِ ، وَقَالَ الْأَوْلُ: عَلَىٰ وَجْهِ النَّدُبِ كَالَّذِي بَعْدَهَا وَهُو أَظْهَرُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَىٰ هَذَا الْخِلَافَ قَوْلَيْنِ ، وَمَشَىٰ وَجْهِ الرَّوْضَةِ » كَالَّذِي بَعْدَهَا وَهُو أَظْهَرُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَىٰ هَذَا الْخِلَافَ قَوْلَيْنِ ، وَمَشَىٰ فِي (الرَّوْضَةِ » كَالَّ وَمُهُو أَظْهُرُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَىٰ هَذَا الْخِلَافَ قَوْلَيْنِ ، وَمَشَىٰ فِي (الرَّوْضَةِ » كَاللَّهُ وَجْهَانِ . وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَىٰ هَذَا الْخِلَافَ قَوْلَيْنِ ، وَمَشَىٰ فِي «الرَّوْضَةِ » كَالَّ اللهَا اللَّهُ وَجْهَانِ . هِ وَرَجَّحَ فِي الشَّوْحِ المَهَذَّبِ » أَنَّهُ وَجْهَانِ .

قوله: (فالصلاة فيه على الآل) أي: فالصلاة في التشهد الأخير على الآل التي زادها على السلاة عليه على الآل التي مطلوبة ؛ أي: طلب منا الإتيان بها وقال الوجه الضعيف: أنها مطلوبة وجه إيجابها ؛ كالجواب ، وهو الصلاة عليه على الأنها طلبت منهم إيجابًا . وقال الأول: بل طلبت ندبًا ؛ قياسًا على المذكور بعدها من قوله: (كما صليت على إبراهيم) ، وهو أظهر من حيث أن الوجوب إما أن يتعلق بالكل أو بالمسؤول عنه محل اتفاق عندنا ، وبالثاني له محل اختلاف ، وعدم الوجوب فيه أولى ؛ لأنه لو جعل واجبًا . لكان ترجيحًا بلا مرجّع ، فاعلم .

قوله: (ومنهم من حكئ هذا الخلاف قولين . . . ) الراجح: أنه وجهان ، فالذي في «المنهاج» غير معترض .

**والمنباطي السنباطي الج** 

قوله: (وهو أظهر) أي: اقتصارًا في الوجوب على الجواب.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: قوله [تعالئ]: ﴿ إِن تُبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللهَ كَاكِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾، رقم [٧٩٧]. صحيح مسلم، باب: الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، رقم [٤٠٥].

وَلَوْ صَلَّىٰ فِي الْأَوَّلِ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَلَمْ نَسُنَهَا فِيهِ أَوْ صَلَّىٰ فِيهِ عَلَىٰ الْآلِ وَلَمْ نَسُنَهَا فِيهِ مَعَ قَوْلِنَا بِوُجُوبِهَا فِي الثَّانِي . . فَقَدْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا مِنْ مَحَلِّهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِعَمْدِهِ فِي وَجْهٍ يَأْتِي فِي (بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ) ، وَآلُ النَّبِيِّ ﷺ: أَقَارِبُهُ المؤمِنُونَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المطَّلِبِ .

(وَأَكْمَلُ التَّشَهُّدِ مَشْهُورٌ) وَرَدَ فِيهِ أَحَادِيثُ اخْتَارَ الشَّافِعِيُّ [رَضِيَ الله تَعَالَىٰ عَنْهُ] مِنْهَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ المبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لله ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مَحْمَّدًا رَسُولُ الله وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِللهَ إِلَهُ إِلَّا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مَحْمَّدًا رَسُولُ الله » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) .

(وَأَقَلَّهُ: «النَّحِيَّاتُ لله ، سَلَامٌ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله »)

قوله: (ولو صلى في الأول . . .) ذكر هذا وإن كان آتيًا في محله وهو به أليق ؛ لأنه فائدة الخلاف (٢) المذكور قبله ، فتنبه له . وفيه إشارة إلى رد بحث الأذرعي حيث قال: الصواب سَنُها على الآل في الأول ؛ إذ لا تطويل في قوله: (وآله) أي: لأنه إذا أتي به فيه . . اختلف في صحة صلاته في المذهب ، فالأولى تركها ، فاعلمه متفطنًا لدقائق الشارح .

-----

قوله: (أقاربه المؤمنون . . .) وقيل: كل مسلم في مقام الدعاء ونحوه ، واختاره المصنف في «شرح مسلم» .

قوله: (وأقله...) يفيد: أنه لا يجوز إبدال لفظ من هذا الأقل ولو بمرادفه؛

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: التشهد في الصلاة، رقم [٤٠٣].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): لا فائدة لخلاف. وفي (ب): لإفادة الخلاف. وفي (ز): لأنه لإفادة الخلاف.

إِذْ مَا بَعْدَ التَّحِيَّاتِ مِنَ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ تَوَابِعُ لَهُ ، وَقَدْ سَقَطَ أُولَاهَا فِي حَدِيثِ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَاءَ فِي حَدِيثِهِ «سَلَامٌ» فِي الموْضِعَيْنِ بِالتَّنْوِينِ ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَاءَ فِي حَدِيثِهِ «سَلَامٌ» فِي الموْضِعَيْنِ بِالتَّنْوِينِ ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِيهِ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (۱) ، (وَقِيلَ: يَحْذِفُ «وَبَرَكَاتُهُ») لِلْغِنَى عَنْهُ بِإِضَافَةِ (الْعِبَادِ) إِلَىٰ (الله) تَعَالَىٰ (وَ) قِيلَ: يَحْذِفُ ( «الصَّالِحِينَ ») لِلْغِنَىٰ عَنْهُ بِإِضَافَةِ (الْعِبَادِ) إِلَىٰ (الله) تَعَالَىٰ لانصِرَافِهِ إِلَىٰ الصَّالِحِينَ ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ ﴾ [الإنسان: ٦] لإنْصِرَافِهِ إِلَىٰ الصَّالِحِينَ ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ ﴾ [الإنسان: ٦] (و) قيل: (يقول: وأنَّ محمدًا رسولُه) بدل (وأشهد . . ) إلى آخره ؛ لأنه يؤدي معناه .

🗞 حاشية البكري 🚷

قوله: (من الكلمات الثلاث...) وهي: (المباركات الصلوات الطيبات) توابع للفظ (التحيات)، وقد سقطت (۲) (المباركات) في بعض الطرق فدل على عدم التعين فيها، فقيس بها لما بعدها (۳).

قوله: (للغنى عنه بـ «رحمة الله») أي: لأن الرحمة منه البركة، ويجاب: بأن المقام مقام إنعام، فناسبه ذكر البركات،

قوله: (بإضافة العباد إلى الله) يجاب عنه: بأن المقام مقام ثناء ومدح، فناسبه ذكر الوصف بـ(الصالحين).

**→\$** حاشية السنباطي **\$** 

ك(النبي) بـ(الرسول) وعكسه، و(محمد) بـ(أحمد) وغيره (٤)، قال في «الأنوار» وشرط التشهد: رعاية الكلمات، والحروف، والتشديدات، والإعراب المخل، والموالاة، والألفاظ المخصوصة، وإسماع النفس؛ كالفاتحة، انتهى، ويؤخذ منه: أنه لو أظهر النون المدغمة في اللام من (أن لا إله إلا الله) لم يعتد بذلك؛ لتركه شدة نظير ما مر في (الرحمن) بإظهار (أل).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ، باب: ما جاء في التشهد ، رقم [ ٢٩٠] . مسند الشافعي ، باب التشهد ، رقم [٢٥٤] .

<sup>(</sup>٢) في (أ) (ج) (ز): سبقت.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): فدل على عدم التعين فيها، فسقط ما بعدها. وفي (ج): فدل على عدم التعيين
 فيها، فيسن ما بعدها. وفي (ز): فدل على عدم التعين فيها، فقس لما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و(د): ونحوه .

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ) يَقُولُ: ( ﴿ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ﴾ ، وَثَبَتَ فِي ﴿ صَحِبِحِ مُسْلِمٍ ﴾ وَالله أَعْلَمُ ) لَكِنْ بِلَفْظِ: ( وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) ، فَالمَرَادُ: إِسْقَاطُ لَفْظِ مُسْلِمٍ » وَالله أَعْلَمُ ) لَكِنْ بِلَفْظِ: ( وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) ، فَالمَرَادُ إِسْقَاطُ لَفْظِ ( أَشْهَدُ ) ، وَالمَرَادُ بِقَوْلِهِ: ( وَقِيلَ . . . ) إِلَىٰ آخِرِهِ: حِكَايَةُ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ .

# وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا»: لَوْ أَخَلَّ بِتَرْتِيبِ التَّشَهُّدِ.. نُظِرَ: إِنْ غَيَّرَ تَغْيِيرًا هِ

قوله: (لكن بلفظ: «وأن محمدا عبده ورسوله») فالمتن معترض من جهة أن لفظ «وأن محمدًا رسول الله» لم يثبت في «صحيح مسلم»، فأجاب: بأن المراد على إسقاط لفظ (أشهد)، وقد ثبت فيه ذلك، فهو مراده،

قوله: (والمراد بقوله: «وقيل ...») أي: قوله: (وقيل: يحذف «وبركاته») وجه، وقوله: (والصالحين، وقوله: (ويقول: (ويقول: وأن محمدًا رسوله) وجه بتقدير: «قيل» قبله ؛ كما نبه عليه الشارح بتقدير ذلك، فاعلم.

قوله: (وفي «الروضة» كـ«أصلها»...) أورده؛ لأن ظاهر عبارة المتن أنه لا بد من ترتيب التشهد، حيث ذكر أن أقله كذا وأتئ به مرتبًا، وليس كذلك، بل المعتمد ما

🚓 حاشية السنباطي 🐎

قوله: (فالمراد: إسقاط لفظ «أشهد») أي: المراد بقول المصنف (وأن محمدا رسول الله). وقوله: (وثبت في «صحيح مسلم») إسقاط لفظ (أشهد) لا هو مع الاتيان بالظاهر، أو بالضمير مع تقدم عبده، فيكفي (وأن محمدا رسوله) على ما في «الروضة» وصوبه الأذرعي فقال: والصواب: إجزاء (وأن محمدا رسوله) لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ (عبده ورسوله) وقد حكوا الإجماع على جواز التشهد بالروايات كلها ولا أعلم أحدا اشترط لفظ (عبده) انتهى، وهو ظاهر (۱).

 <sup>(</sup>۱) في نسخة (أ): لا هو مع الاتيان بالظاهر، فيكفي (وأن محمدا رسوله) على ما في «الروضة» ورجحه الأذرعي، وهو المعتمد.

مُبْطِلًا لِلْمَعْنَى . لَمْ يُحْسَبْ مَا جَاءَ بِهِ ، وَإِنْ تَعَمَّدَهُ . بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَبْطُلِ المَعْنَى . أَجْزَأَهُ عَلَى المَدْهَبِ ، وَقِيلَ : فِيهِ قَوْلَانِ ، وَالتَّحِيَّةُ : مَا يُحَيَّا بِهِ مِنْ سَلَامٍ وَغَيْرِهِ ، وَمِنْهُ : الصَّلَاةُ ؛ أَيْ : الدُّعَاءُ بِخَيْرٍ ، وَالْقَصْدُ : الثَّنَاءُ عَلَى الله بِأَنَّهُ مَالِكُ لِجَمِيعِ التَّحِيَّاتِ مِنَ الْخَلْقِ ، وَالمَبَارَكَاتُ : النَّامِيَاتُ ، وَالطَّيِّبَاتُ : الصَّالِحَاتُ . لِجَمِيعِ التَّحِيَّاتِ مِنَ الْخَلْقِ ، وَالمَبَارَكَاتُ : النَّامِيَاتُ ، وَالطَّيِّبَاتُ : الصَّالِحَاتُ .

(وَأَقَلُّ الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَآلِهِ: «اللَّهُمَّ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ») كَذَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا»، وَهُوَ يَتَنَاوَلُ الصَّلَاةَ الْوَاجِبَةَ وَالمنْدُوبَةَ فِي التَّشَهُّدَيْنِ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ، وَأَكْمَلُ مِنْ قَوْلِهِ: (وَآلِهِ) أَنْ يُقَالَ: (وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ،

في «الروضة» وغيرها من أن الإخلال بالترتيب إن غير المعنى . . لم يحسب ويبطل تعمده ، وإن لم يبطل المعنى . . أجزأ ، فاعلم .

قوله: (في التشهدين على ما تقدم) أي: سبق أن الصلاة عليه ﷺ سنة في الأول واجبة في الأخير،

قوله: (وإن لم يبطل المعنى . أجزأه . . .) أي: والفرق بينه وبين الفاتحة ظاهرٌ . قوله: (اللهم صل على محمد وآله) اعلم: أنه لا يتعين لفظ (صل) بل صلى الله والصلاة كذلك .

نعم؛ يتعين لفظ (الصلاة) ولا لفظ (محمد) بل مثله: النبي والرسول، دون غيرهما من الضمير، وأحمد والحاشر ونحوهما.

#### فَائدة:

قال في «المهمات» اشتهر زيادة (سيدنا) قبل (محمد) وفي كونه أفضل نظرٌ، وفي حفظي أن الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أو امتثال الأمر؛ فعلى الأول يستحب، دون الثاني. انتهى، والظاهر: الثاني وإن نقل عن الشارح كجمع الإفتاء بالأول.

(وَالزِّيَادَةُ إِلَىٰ: «حَمِيدٌ مَجِيدٌ») الْوَارِدَةُ فِيهِ، وَهِيَ: كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (سُنَةٌ فِي) التَّشَهُّدِ (الْآخِرِ) بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، فَلَا تُسَنُّ فِيهِ ، كَمَا لَا تُسَنُّ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَىٰ الْآلِ ؛ لِبِنَائِهِ عَلَىٰ التَّخْفِيفِ، وَفِيمَا قَالَةُ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ مَا فِي الْحَدِيثِ، أَكْمَلُ الصَّلَاةُ السَّلَاةِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» فِي بَيَانِ الْأَكْمَلِ: (عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ الصَّلَاةِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» فِي بَيَانِ الْأَكْمَلِ: (عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ الصَّلَاةِ، وَفِي المَوْضِعَيْنِ هُو (١) مَأْخُوذٌ مِنْ بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ، وَفِي بَعْضِهَا أَيْضًا إِبْرَاهِيمَ، وَفِي بَعْضِهَا أَيْضًا بَعْدَ (آلِ إِبْرَاهِيمَ) الثَّانِي (فِي الْعَالَمِينَ)، وَآلُ إِبْرَاهِيمَ: إِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ بَعْدَ (آلَ إِبْرَاهِيمَ) الثَّانِي (فِي الْعَالَمِينَ)، وَآلُ إِبْرَاهِيمَ: إِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ وَأُولِادُهُمَا.

(وَكَذَا الدُّعَاءُ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ بِمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَآلِهِ.. سُنَّةٌ لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ بِدِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ (٢) ؛ لِحَدِيثِ: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي

قوله: (وفيما قاله إشارة ٠٠٠) أي: لأن ذكره الأقل يقتضي أن غيره أكمل ، فالذي في الحديث أكمل لكل.

قوله: (وآل إبراهيم · · · ) ربما يشمل سائر العرب وغيرهم ، والمراد: المؤمنون ، فيدخل في (٣) آلهما كل مؤمن إلى يوم القيامة ، وهو حسن ، لكن المشهور: أن المراد: أولادهما من الأنبياء فقط ، كذا قيل ·

قوله: (بما يتصل به) إشارة إلى أنه المراد، فلا يأتي بالدعاء قبل أكمل (٤) الصلاة عليه وعلى آله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وهو.

 <sup>(</sup>۲) كما في التحفة: (۲/۲) والنهاية: (۱۲۲/۱)، خلافًا لما في المغني: (۱۷٦/۱) حيث قال بسنية الدعاء بديني وإباحته بدنيوي.

<sup>(</sup>٣) ني (أ) (ج) (ز): نيه،

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ز): قبل كمال،

الصَّلَاةِ.. فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ شه...» إِلَى آخِرِهَا، «ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُ مِنَ المسْأَلَةِ مَا شَاءَ أَوْ مَا أَحَبَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (')، وَرَوَىٰ الْبُخَارِيُّ: «ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاء أَعْجَبهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو مِنَ الدُّعَاء أَوْمَ مُسْلِمٌ (')، وَرَوَىٰ الْبُخَارِيُّ: «ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاء أَعْجَبهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ» (')، أَمَّا التَّشَهُدُ الْأَوَّلُ.. فَلَا يُسَنُّ بَعْدَهُ الدُّعَاء ؛ لِمَا تَقَدَّمَ ، (وَمَأْثُورُهُ) عَنِ النَّبِيِّ إِلَّا فَضَلُ) مِنْ غَيْرِ المأْثُورِ (وَمِنْهُ: «اللَّهُمَّ ؛ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ...» إِلَى آخِرِه ) ؛ أَيْ: (وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، إِلَى آخِرِه ) ؛ أَيْ: (وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ المَقَدِّمُ وَأَنْتَ المَوَخِّرُ ، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ ) لِلِاتَبَاع ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (").

(وَيُسَنُّ أَلَّا يَزِيدَ) [فِي] الدُّعَاءِ (عَلَىٰ قَدْرِ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ) وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا»: الْأَفْضَلُ: أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُمَا، فَإِنْ زَادَ.. لَمْ يَضُرَّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَامًا.. فَيُكْرَهُ لَهُ التَّطْوِيلُ. انتهىٰ.

& حاشيه البكري &−

قوله: (فلا يسن بعده الدعاء ؛ لما تقدم) أي: من أن مبناه على التخفيف.

قوله: (وفي «الروضة» كـ«أصلها»: الأفضل: أن يكون أقل) نبه به على مخالفة «الروضة» لـ«المنهاج»؛ إذ هذه تقتضي استحباب عدم الزيادة، وعبارة «الروضة» تقتضي عدم استحباب بلوغ قدرهما، فاعلم.

条 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ويسن أن لا يزيد في الدعاء على قدر التشهد والصلاة . . . ) أي: أقلهما ؛ كما نقله العمراني عن الأصحاب ، قال الأذرعي: ويجوز حمله على ما إذا اقتصر على أقلهما لا مطلقا ، فلو أتى بأكملهما . أطاله ، فيقال: إن أطالهما . . أطاله ، وإلا . . فلا (١٠) .

قوله: (فإن زاد) أي: على الأقل منهما، فيصدق بالمساواة، وقوله: (لم يضر)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: التشهد في الصلاة، رقم [٤٠٢].

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، رقم [٨٣٥].

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم [٧٧١].

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): كما نقله العمراني عن الأصحاب، وبه يندفع بحث الأذرعي أن المراد: أشهد الذي يأتي به.

(وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُمَا) أَيْ: عَنِ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَهُو نَاطِقٌ وَالْكَلَامُ فِي الْوَاجِبَيْنِ؛ لِمَا سَيَأْتِي . (تَرْجَمَ) عَنْهُمَا، وَتَقَدَّمَ فِي تَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ أَنَّهُ يَرْجِمُ عَنْهُ بِأَيِّ لُغَةٍ شَاءَ، وَأَنَّهُ يَجِبُ التَّعَلُّمُ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَوْ بِالسَّفَرِ إِلَىٰ بَلَدٍ آخَرَ، فَيَاتِي مِثْلُ ذَلِكَ هُنَا، أَمَّا الْقَادِرُ عَلَيْهِمَا. فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْجَمَتُهُمَا.

(وَيُتَرْجِمُ لِلدُّعَاءِ) الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ مَسْنُونٌ، (وَالذِّكْرِ المنْدُوبِ) كَالتَّشَهُّدِ

قوله: (وهو ناطق) إشارة إلى أن الكلام في غير الأخرس؛ إذ هو لا يحسن الترجمة.

قوله: (والكلام في الواجبين؛ لما سيأتي) أي: من قوله: (ويترجم للدعاء والذكر المندوب) المستفاد منه أن سابقه في الواجب.

قوله: (الذي تقدم أنه مسنون) أي: لا لكل دعاء؛ إذ اختراع دعوة بالعجمية مبطل قطعًا في حق العاجز والقادر، فإطلاق المتن معترض، وهذا هو المراد بقوله: (ثم المراد: الدعاء والذكر المأثوران).

أي: لم يكره وإن كان خلاف الأفضل ؛ بدليل ما بعده . وقوله: (إلا أن يكون إمامًا . . .) يقتضي أن الأفضل لغيره مأموما كان أو منفردا: أن يكون دعاؤه أقل منهما(۱) ، قال في اشرح الروض): وهو خلاف ما في كتب المذهب ، فإن الذي فيها: أنه يطيل ما أراد ما لم يخف وقوعه في سهو ، جزم به خلائق لا يحصون ، ونص عليه في «الأم» وقال: فإن لم يزد على التشهد والصلاة على النبي على النبي وقله ، كرهت ذلك ، وقد جزم بذلك النووي في «مجموعه» فإنه ذكر النص ولم يخالفه به على ذلك في «المهمات» انتهى ، وأما المأموم ، فهو تبع للإمام .

قوله: (الذي تقدم أنه مسنون) أي: لا الذي بعد التشهد والصلاة على النبي عليه فقط.

<sup>(</sup>۱) في نسخة (أ): وقوله: (إلا أن يكون إمامًا...) يقتضي شمول المستثنئ منه للمنفرد بالأفضل: أن يكون دعاؤه أقل منهما

الْأُوَّلِ، وَالصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ فِيهِ، وَالْقُنُوتِ وَتَكْبِيرَاتِ الْانْتِقَالَاتِ، وَالتَّسْبِيحَاتِ (الْعَاجِزُ لَا الْقَادِرُ فِي الْأَصَحِّ) فِيهِمَا ؛ لِعُذْرِ الْأُوَّلِ دُونَ الثَّانِي، فَلَوْ تَرْجَمَ ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَالثَّانِي: يُتَرْجِمَانِ ؛ أَيْ: يَجُوزُ لَهُمَا التَّرْجَمَةُ ؛ لِقِيَامِ غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَقَامَهَا فِي أَدَاءِ المعْنَىٰ، وَالثَّالِثُ: لَا يُتَرْجِمَانِ ؛ إِذْ لَا ضَرُورَةَ إِلَىٰ المنْدُوبِ حَتَّىٰ يُتَرْجِمَانِ ؛ إِذْ لَا ضَرُورَةَ إِلَىٰ المنْدُوبِ حَتَّىٰ يُتَرْجِمَ عَنْهُ.

ثُمَّ المرَادُ: الدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ المأثُورَانِ ، فَلَا يَجُوزُ اخْتِرَاعُ دَعْوَةٍ أَوْ ذِكْرِ بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ قَطْعًا ، نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنِ الْإِمَامِ تَصْرِيحًا فِي الْأُولَى ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَإِشْعَارًا فِي الثَّانِيَةِ .

(الثَّانِي عَشَرَ: السَّلَامُ، وَأَقَلَّهُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»، وَالْأَصَحُّ: جَوَازُ: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ») بِالتَّنْوِينِ؛ كَمَا فِي التَّشَهُّدِ فَيَكُونُ صُورَةً ثَانِيَةً لِلْأَقَلِّ.

قوله: (نقله الرافعي عن الإمام...) أي: تصريحًا في الأولى، وهي: مسألة الدعاء، واقتصر في «الروضة» على ذكرها وحذف منها نقل الرافعي عن الإمام؛ إذ لفظه أشعر بالبطلان في الثانية قطعًا، وهي: مسألة الذكر، فاعلم.

قوله: (العاجز) أي: ولو قصر في التعلم؛ كما شمله كلامهم.

تنبيه

لو فرغ من التشهد الأول . . قام مكبرًا ، ويستحب رفع يديه في قيامه ؛ كما صححه المصنف .

قوله: (وأقله: السلام عليكم) بحث الإسنوي إجزاء (السِّلْم عليكم) لأنه بمعنى السلام؛ كما قاله الجوهري، ورُدَّ: بأن المدار هنا على ما نقل؛ كما سيأتي في كلام الشارح نقلًا عن «شرح المهذب» ولم ينقل ذلك على أنه يطلق على الصلح أيضًا، نبَّه عليه في «شرح الروض»، ولا يجزئ (سلامي عليكم) أو (سلام الله عليكم) أو

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ المنْصُوصُ. لَا يُجْزِنُهُ، وَالله أَعْلَمُ) قَالَ فِي "شَرْحِ المهَذَّبِ": ثَبَتَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ: أَنَّهُ وَاللهِ كَانَ يَقُولُ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ" (1)، وَلَمْ يُنْقَلُ عَنْهُ (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ)، بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّهُ لَا تَجِبُ نِيَّةُ الخُرُوجِ) مِنَ الصَّلَاةِ كَغَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَالثَّانِي: تَجِبُ مَعَ السَّلَامِ؛ لِيَكُونَ الْخُرُوجِ) مِنَ الصَّلَاةِ كَغَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَالثَّانِي: تَجِبُ مَعَ السَّلَامِ؛ لِيَكُونَ الْخُرُوجِ) كَالدُّخُولِ بِنِيَّةٍ، لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَعْيِينِ الصَّلَاةِ.

(وَأَكْمَلُهُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله» .....

— 各 حاشية السنباطي

(السلام عليك) أو (سلام عليكم) بلا تنوين هو على الأصح الآتي، و(سلم عليكم) فإن قال ذلك عمدًا . . بطلت صلاته ، فإن قال (عليهم) لم تبطل ولم يجزئه ، ويجزئ (عليكم السلام) لكنه يكره ؛ كما نقله في «المجموع» عن النص .

قوله: (والأصح: أنه لا تجب نية الخروج) استثنى بعضهم وجوبها فيما لو أراد متنفل نوى عددا النقص عنه؛ لإتيانه في صلاته بما لم تشتمل عليه نيته فوجب قصده ؛ ليتحلل، قاله الإمام، انتهى، وفي استثنائه نظر؛ كما يشير إليه قوله: (فوجب قصده للتحلل) إذ نية النقص إنما هي واجبة لأجله لا عنده، فتأمل (٢).

قوله: (ليكون الخروج كالدخول بنية) فرَّق بينهما: بأن النية إنما تليق بالإقدام دون الترك.

قوله: (وأكمله: «السلام عليكم ورحمة الله») أي: دون (وبركاته) كما صححه في «المجموع» وصوبه، واستثنئ ابن قاسم في «شرح الغاية» من ذلك: صلاة الجنازة

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: في السلام، رقم [٩٩٦].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): قوله: (والأصح: أنه لا يجب نية الخروج) استثنى الإمام: ما لو أراد متنفل نوئ عددا النقص عنه. فيجب عليه نية الخروج مع السلام والحالة هذه، فإن سلم عمدا ولم ينو الخروج. بطلت صلاته به؛ لإتيانه حينئذ بما لم تشمل عليه نية عقده، وهو: السلام في هذا المحل.

قوله: (ويبتدئ السلام في المرتين . . .) هذا تمام الأكمل ، والذي في المتن لا يفي به ، فهو اعتراض عليه .

قوله: (وجن مؤمنين . . . ) إنما خصص الجن بالمؤمنين ؛ لأنه المراد منه ومما قبله ، وفسر لفظه بأنه باليمين ينوي أهلها وباليسار أهلها ؛ لأن لفظه ليس نصًّا في ذلك ، فهو موهم لغير المؤمنين في الأولئ ، ولنيته كلا من الجهتين في كل تسليمة في الثانية من المسلمين .

♣ حاشية السنباطي

فقال: إنه يستحب فيها ذلك ، ولم أره لغيره.

قوله: (مرتين) ما لم يوجد قبل الثانية أو معها مبطل؛ كحدث، وشك في مدة المسح، ونية إقامة، ووجود عار السترة، وخروج وقت الجمعة، فإن وجد ذلك.. فاتته الثانية، ويستحب إذا أتئ بهما أن يفصل بينهما؛ كما صرح به الغزالي في «الإحياء» وقد اختلف تصحيح الشيخين في التسليمة الثانية: هل هي من الصلاة أو لا؟ فصححا في صلاة الجمعة أنها ليست منها، وفي آخر صلاة الجماعة أنها منها، والمعتمد: الأول.

قوله: (حتى برئ خده...) أي: لا خداه.

سنن الدارقطني، باب: ذكر وجوب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد...، رقم [١٣٣٨]. صحيح ابن حبان، رقم [٩٩٦]. سنن الترمذي، باب:
 ما جاء في التسليم في الصلاة، رقم [٢٩٥].

وَالمَنْفَرِدُ يَنْوِيهِ بِالمرَّتَيْنِ عَلَىٰ الملَائِكَةِ ، كَذَا فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» .

قوله: (والمنفرد) ذكره لإيهام المتن أن نيته في سلامه ؛ كما ذكره من حيث شموله لفظه له ؛ أي: وليس كذلك.

قوله: (ويلحق بالإمام في ذلك المأموم) أي: وعبارة المتن توهم خلافه، فهي معترضة.

قوله: (وهم الرد عليه) عبارة مجملة بيَّنها الشارح بقوله: (فينويه منهم...) إلى آخر ما ذكره.

قوله: (والمنفرد ينويه بالمرتين على الملائكة) أي: بأن ينويه بمرة اليمين على من على اليمين، وبمرة اليسار على من على اليسار ومن خلفه، وإمامه بأيهما شاء، والأولى أولى، وكالملائكة فيما ذكر مؤمنوا الإنس والجن.

قوله: (هذا يزيد على ما تقدم بالمقتدين خلفه) أي: فاندفع الاعتراض عليه: بأنه لا حاجة إليه مع ما قبله، وقوله: (ويلحق بالإمام في ذلك المأموم) أي: ينوي السلام على المقتدين خلفه إن كانوا، وكل منهما ينوي السلام عليهم بأي التسليمتين شاء، وظاهر: أن المقتدين أمام المأموم كالمقتدين خلفه فيما ذكر، بل من أمام المصلي ومن خلفه من غير المقتدين إماما كان أو مأموما أو منفردا ينوي السلام عليهم بأي التسليمتين شاء (۱).

قوله: (وهم الرد عليه) أي: ندبًا؛ كما يفيده كلامه؛ كما يندب لغير المصلى

<sup>(</sup>۱) في نسخة (أ): قوله: (هذا يزيد على ما تقدم بالمقتدين خلفه) أي: فاندفع الاعتراض عليه: بأنه لا حاجة إليه مع ما قبله، ولا يخفئ أن غير المقتدين من خلفه كذلك، وأن من أمامه من غير المقتدين به كذلك، وأنه ينوي ذلك بأيِّ التسليمتين شاء. وقوله: (ويلحق بالإمام في ذلك المأموم) هو يزيد عليه بالمقتدين أمامه.

فَينُويهِ مِنْهُمْ مَنْ عَلَىٰ يَمِينِهِ بِالتَّسْلِيمَةِ النَّانِيَةِ ، وَمَنْ عَلَىٰ يَسَارِهِ بِالْأُولَىٰ ، وَمَنْ خَلْفَهُ بِأَيْتِهِمَا شَاءَ ، وَبِالْأُولَىٰ أَفْضَلُ ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَنُوِيَ بَعْضُ المَاْمُومِينَ الرَّدَّ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ عَلِيٍّ: (كَانَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَىٰ الملائِكَةِ المقرَّبِينَ وَمَنْ مَعَهُمْ مِنَ المسْلِمِينَ وَالمَوْمِنِينَ) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ () ، وَحَدِيثُ سَمُرَةً : (أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَرُدً

قوله: (ويستحب أن ينوي بعض المأمومين · · · ) أورده على «المنهاج» من حيث أن اقتصاره على غيره موهم لنفي استحبابه ، وليس كذلك ·

ذلك ، ولا يلزمه ؛ لانصراف سلام المصلي للتحلل دون الأمان المقصود من السلام.

قوله: (فينويه منهم من على يمينه بالتسليمة الثانية ومن على يساره ٠٠٠) إن قيل: كيف ينوي من على يساره الرد عليه بالأولى والرد إنما يكون بعد السلام وهو إنما ينوي السلام على من على يساره بالثانية فحينئذ يرد عليه قبل السلام ؟

قلنا: هذا مبني على أنه يسن للمأموم أن لا يسلم إلا بعد تسلمتي الإمام، فصورة المسألة: أن المأموم لم يسلم إلا بعد تسلمتيه عملا بالسنة وإن جاز تسليمه معه، فعلم: أنه لا تضر مقارنته له في السلام كبقية الأركان، وفارق تكبيرة الإحرام؛ بأنه لا يصير في الصلاة حتى يفرغ منها، فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة.

فَائدة:

يسن أن لا يمد<sup>(٢)</sup> لفظ (السلام) لخبر: «جزم السلام سنة» رواه الترمذي وقال حسنٌ صحيحٌ، ذكره في «المجموع» انتهئ.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ، باب: ما جاء في الأربع قبل العصر ، رقم [٢٩].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): لانصراف سلام المصلي للتحلل دون الإمام المقصود من السلام. تنبيه: يسن للمأموم أن لا يسلم إلا بعد تسلمتي الإمام، ولا يضره مقارنة كبقية الأركان، وفارق تكبيرة الإحرام؛ بأنه لا يصير في الصلاة حتى يفرغ منها، فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة، ويسن أن لا يمد.

عَلَىٰ الْإِمَامِ، وَأَنْ نَتَحَابٌ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ (١)، وَيُسْتَحَبُّ لِكُلِّ مُصَلِّ أَنْ يَنْوِيَ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَىٰ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ أَيْضًا إِنْ لَمْ نُوجِبْهَا.

(الثَّالِثَ عَشَرَ: تَرْتِيبُ الْأَرْكَانِ) السَّابِقَةِ (كَمَا ذَكَرْنَا) فِي عَدِّهَا المشْتَمِلِ عَلَىٰ وُجُوبِ قَرْنِ النَّيَّةِ بِالتَّكْبِيرِ، وَمَعْلُومٌ: أَنَّ مَحَلَّهُ الْقِيَامُ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَأَنَّ قُعُودَ التَّشَهُّدِ وَجُوبِ قَرْنِ النَّيَّةِ بِالتَّكْبِيرِ، وَمَعْلُومٌ: أَنَّ مَحَلَّهُ الْقِيَامُ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَأَنَّ قُعُودَ التَّشَهُّدِ وَجُوبِ قَرْنِ النَّيَّةِ بِالتَّكْبِيرِ ، وَمَعْلُومٌ: أَنَّ مَحَلَّهُ الْقِيَامُ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَأَنَّ قُعُودَ التَّشَهُدِ

قوله: (ويستحب لكل مصل) ذكره ليتمم ما يستحب في السلام.

قوله: (المشتمل على وجوب قرن النية بالتكبير . . .) أشار إلى أن الترتيب العام في عبارته محمول على ما سبق له من التفصيل في بعض الأركان ، فتعين أن مراده ما عدا ما ذكر فيه (٢) الاقتران .

🚓 حاشية السنباطي 🍣۔

قوله: (ومعلوم: أن محله) أي: التكبير، ومثله: القراءة، وقوله: (وأن قعود التشهد) مثله: الصلاة على النبي على والسلام.

#### تَنْبِيه:

سكت المصنف عن عد الولاء ركنا، وحكى في «الروضة» و «أصلها» أنه ركن، وصوره الرافعي تبعًا للإمام: بعدم تطويل الركن القصير، وابن الصلاح: بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيًا، ولم يعده الأكثرون ركنًا؛ لكونه كالجزء من الركن القصير، أو لكونه أشبه بالمتروك، وقال في «التنقيح» الولاء والترتيب شرطان، وهو أظهر من عدهما ركنين، انتهى، قال في «شرح الروض» والمشهور: عد الولاء شرطًا، والترتيب ركنًا.

 <sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود، باب: الرد على الإمام، رقم [۱۰۰۱]. سنن ابن ماجه، باب: رد السلام على
 الإمام، رقم [۹۲۲].

<sup>(</sup>۲) في نسخة (أ) و(ب): في.

مُقَارِنٌ لَهُ ، فَالتَّرْتِيبُ المرَادُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ، وَعَدُّهُ مِنَ الْأَرْكَانِ بِمَعْنَى الْفُرُوضِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ . . صَحِيحٌ ، وَبِمَعْنَى الْأَجْزَاءِ فِيهِ تَعْلِيبٌ ؛ (فَإِنْ تَرَكَهُ) أَيْ: التَّرْتِيبَ لَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ . . صَحِيحٌ ، وَبِمَعْنَى الْأَجْزَاءِ فِيهِ تَعْلِيبٌ ؛ (فَإِنْ تَرَكَهُ) أَيْ: التَّرْتِيبَ (عَمْدًا) بِتَقْدِيمٍ رُكْنٍ فِعْلِيِّ ؛ (بِأَنْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ . بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ) لِتَلاعُبِهِ ، فِيعِدَهُ التَّسَقُد . . فَيُعِيدُهَا بَعْدَهُ . بِخِلَافِ تَقْدِيمِ الْقَوْلِيِّ ؛ كَأَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ النَّبِي عَلَيْ قَبْلَ التَّشَهُد . . فَيُعِيدُهَا بَعْدَهُ .

(وَإِنْ سَهَا) فِي التَّرْتِيبِ بِتَرْكِ بَعْضِ الْأَرْكَانِ.....

💨 حاشية البكري

قوله: (وعده ٠٠٠) اعلم: أن الركن إن استعمل بمعنى الفرض ٠٠٠ صدق على الترتيب ؛ إذ هو واجب ، وإن استعمل بمعنى الجزء الذي ينقضي ويخلفه غيره ؛ كالركوع مثلًا ٠٠٠ لم يصح ؛ إذ واضح أنه ليس كذلك . فإن أراد المصنف الأول ٠٠٠ فيصح (١) ، أو الثاني ٠٠٠ فلا يصح ، لكن لما كانت الأركان المذكورة كلها أجزاءً ٠٠٠ غلب على الترتيب ذلك تغليبًا للأكثر على الأقل ، فاعلم .

قوله: (بتقديم ركن فعلي) إنما ذكره كذلك؛ لأجل المثال المفيد<sup>(٢)</sup> للحصر المراد في مثله.

حاشية السنباطي

قوله: (بتقديم ركن فعلي) أي: على فعلي ؛ كما مثل المصنف ، أو قولي ؛ كأن ركع قبل القراءة ، وتقديم السلام كتقديم الركن الفعلي (٣) . فقوله: (بخلاف تقديم القولي) أي: غير السلام على قولي ؛ كما مثل الشارح ، أو فعلي ؛ كتقديم التشهد على السجود .

قوله: (بترك بعض الأركان) المتبادر أن يقول: بتقديم الأركان بعضها على بعض ، لكنه عدل عن ذلك إلى ما ذكره ؛ ليوافق قول المصنف بعد: (فما بعد المتروك لغو) مع أن تقديم الأركان بعضها على بعض متضمن لترك بعضها شرعًا ، فهو داخل في قوله: (بترك بعض الأركان) الشامل لتركها حسًّا أيضًا.

<sup>(</sup>۱) في (أ) (ج) (ز): نصحيح.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(ج) و(ز): المقيد.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ج): وتقديم السلام كتقديم الفعلي.

(فَمَا) فَعَلَهُ (بَعْدَ المَثْرُوكِ لَغْوٌ) لِوُقُوعِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ؛ (فَإِنْ تَذَكَّرَ) المَثْرُوكَ (قَبْلَ بُلُوغِ مِثْلِهِ، فَعَلَ مِثْلَهُ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَىٰ.. 
بُلُوغٍ مِثْلِهِ، فَعَلَهُ، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرُهُ حَتَّىٰ فَعَلَ مِثْلَهُ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَىٰ..

قوله: (فعله) أي: بمجرد التذكر، وإلا. بطلت صلاته، والشك فيما ذكر كالتذكر، فلو شك راكعا: هل قرأ الفاتحة؟ أو ساجدا: هل ركع أو اعتدل؟ أو تذكر حينئذ ترك ذلك. قام فورًا وجوبًا، ولا يكفيه في الثانية أن يقوم راكعا؛ كما مر.

نعم؛ لو شك قائما: هل قرأ؟ أو تذكر تركها حينتُذ. . لم تلزمه القراءة فورًا؛ لأنه لا ينتقل عن محلها.

قوله: (فإن تذكر المتروك قبل بلوغ مثله . . فعله) محله \_ كما هو ظاهر من كلامه \_: إذا عرف عين المتروك ومحله ، وإلا . . أخذ باليقين وأتئ بالباقي ؛ كما يؤخذ مما يأتي .

نعم؛ إن جوز أن المتروك النية ، أو تكبيرة التحرم · . بطلت صلاته ، أو السلام ولم يطل الفصل · صلم ولم يسجد ؛ لفوات محله بالسلام ، وكذا إن طال الفصل ؛ كما بحثه في «شرح الروض» قال: لأن غايته: أنه سكوت طويل ، وتعمد السكوت الطويل لا يضر ؛ كما مر ، فلا يسجد لسهوه ، أما لو سلم التسليمة الثانية على اعتقاد أنه سلم الأولى ثم شك في الأولى ، أو تبين أنه لم يسلمها · لم يحسب سلامه عن فرضه ؛ لأنه أتى به على اعتقاد النفل ، فيسجد للسهو ثم يسلم بعد تسليمتين ، كذا أفتى به البغوي ، ونظر فيه في «شرح الروض» بما سيأتي في كلام الشارح: من إجزاء جلوس الاستراحة عن الجلوس بين السجدتين ، وقد يفرق بينهما: بأن التسليمة الثانية ليست من الصلاة على المعتمد السابق .

قوله: (وإن لم يتذكره حتى فعل مثله . تمت . . .) محله: إذا كان ذلك المثل من الصلاة ، وإلا كسجدة تلاوة . لم يجزئه . وقوله: (المتروك آخرها) هذا أخذه الشارح من قول المصنف: (تمت ركعته) إذ التمام يقتضي ذلك ، فلو كان أولها أو وسطها ؛ كالقيام ، أو القراءة ، أو الركوع . . حسب له عن المتروك وأتئ بما بعده .

(تَمَّتْ بِهِ) أَيْ: بِمِثْلِهِ المَفْعُولِ (رَكْعَتُهُ) المَثْرُوكُ آخِرهَا؛ لِوُقُوعِهِ فِي مَحَلِّهِ، (وَتَدَارَكَ الْبَاقِيَ) مِنَ الصَّلَاةِ، وَيَسْجُدُ فِي آخِرِهَا لِلسَّهْوِ؛ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ.

(فَلَوْ تَبَقَّنَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنَ) الرَّكْعَةِ (الْأَخِيرَةِ . سَجَدَهَا وَأَعَاهَ تَشَهُّدَهُ) لِوُقُوعِهِ قَبْلَ مَحَلَّهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ، (أَوْ مِنْ غَيْرِهَا . لَزِمَهُ رَكْعَةٌ) لِأَنَّ النَّاقِصَة كَمُلَتْ بِسَجْدَةٍ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا وَلَغَا بَاقِيهَا ، (وَكَذَا إِنْ شَكَّ فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْأَخِيرَةِ وَعَيْرِهَا ؛ أَيْ: فِي أَيِّتِهِمَا المَثُرُوكُ مِنْهَا السَّجْدَةُ . . فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ رَكْعَةٌ ؛ أَخْذًا بِالْأَحْوَطِ ، وَغَيْرِهَا ؛ أَيْ: فِي الصُّورَتَيْنِ ، (وَإِنْ عَلِمَ فِي قِيَامٍ ثَانِيَةٍ تَرْكَ سَجْدَةٍ) مِنَ الْأُولَى ؛ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي الصُّورَتَيْنِ ، (وَإِنْ عَلِمَ فِي قِيَامٍ ثَانِيَةٍ تَرْكَ سَجْدَةٍ) مِنَ الْأُولَى ؛ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي الصُّورَتِيْنِ ، (وَإِنْ عَلِمَ فِي قِيَامٍ ثَانِيَةٍ تَرْكَ سَجْدَةٍ) مِنَ الْأُولَى ؛ وَيَامُ نَا فَيَامِ بَعْدَ سَجْدَتِهِ ، الْتَعْفِي الصَّورَتَيْنِ ، (وَإِنْ عَلِمَ فِي قِيَامٍ ثَانِيَةٍ تَرْكَ سَجْدَةٍ) مِنَ الْأُولَى ؛ وَيَامِهُ ؛ اكْتِفَاءً بِجُلُوسِهِ ، وَيَامِ نَوْنَ لَمْ يَكُنْ جَلَسَ بَعْدَ سَجْدَتِهِ ، (فَلِيَّ لِاسْتِرَاحَةِ . لَمْ يَكُفِهِ) لِقَصْدِهِ سُواءٌ نَوى بِهِ الْاسْتِرَاحَةَ أَمْ لَا ، (وَقِيلَ ؛ إِنْ جَلَسَ بِنِيَّةِ الْاسْتِرَاحَةِ . لَمْ يَكُنْ جَلَسَ بَعْدَ سَجْدَتِهِ . (فَلِيَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَلَسَ بَعْدَ سَجْدَتِهِ . (فَلْيَجْلِسْ مُطْمَئِنًا ثُمَّ يَسُخُدُ ،

قوله: (أي: بمثله المفعول) قدر (المفعول)؛ لأجل قوله: (فعله)؛ لأن المعنى: وإلا لم يفعله وتمت بمثل المفعول ركعته.

قوله: (المتروك آخرها) جعل (المتروك) آخرًا باعتبار أنه سبقه غيره، وهو صادق بالركوع وغيره.

قوله: (أي: في الأخيرة وغيرها · · · ) إيضاح لعبارته ؛ لأن الشك أعم مما قدره الشارح ، لكن المقام يعطي أنه المراد ·

قوله: (في آخر صلاته) أي: أو بعد سلامه، لكن قبل طول الفصل، وتنجيسه بغير معفو عنه وإن مشئ قليلا، وتحول عن القبلة، وكذا يقال في جميع ما يأتي.

قوله: (لقصده سنة) أي: فلم تنب عن الفرض؛ كسجدة التلاوة عن سجدة الفرض، ورُدَّ: بأن جلوس الاستراحة من الصلاة، فتشمله نيتها بطريق الأصالة لا التبع، فأجزأ عن الفرض؛ كما يجزئ التشهد الأخير وإن ظنه الأول، وهذه ليست منها فلم

وَقِيلَ: يَسْجُدُ فَقَطْ) اكْتِفَاءً بِالْقِيَامِ عَنِ الْجُلُوسِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ الْفَصْلُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِالْقِيَامِ، وَيَسْجُدُ فِي الصُّورَتَيْنِ لِلسَّهْوِ.

(وَإِنْ عَلِمَ فِي آخِرِ رُبَاعِيَّةٍ تَرْكَ سَجْدَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ جَهِلَ<sup>(۱)</sup> مَوْضِعَهَا) أَيْ: الْخَمْسَ فِي المسْأَلَتِيْنِ . (وَجَبَ رَكْعَتَانِ) أَخْذًا بِالْأَسْوَأِ، وَهُوَ فِي المسْأَلَةِ الْأُولَىٰ الْخَمْسَ فِي المسْأَلَةِ الْأُولَىٰ وَسَجْدَةٍ مِنَ الثَّالِثَةِ ، فَتَنْجَبِرَانِ (٢) بِالثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ تَرْكُ سَجْدَةٍ مِنَ الثَّالِثَةِ ، فَتَنْجَبِرَانِ (٢) بِالثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ وَيَلْغُو بَاقِيهِمَا ، وَفِي المسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ مَا ذُكِرَ وَتَرْكَ سَجْدَةٍ مِنْ رَكْعَةٍ أُخْرَىٰ ، (أَوْ أَرْبَعٍ) وَيَلْغُو بَاقِيهِمَا ، وَفِي المسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ مَا ذُكِرَ وَتَرْكَ سَجْدَةٍ مِنْ رَكْعَةٍ أُخْرَىٰ ، (أَوْ أَرْبَعٍ)

قوله: (أي: الخمس في المسألتين) أي: في المسألة السجدتين ومسألة (٢) الثلاث.

قوله: (أخذا بالأسوأ وهو . . .) والأسوأ هذا التقدير إن فرض أنه لم يترك إلا السجود ، فإذا احتمل ترك الجلوس بين السجدتين مع ذلك . . عومل عمله . ففي ترك ثلاث سجدات . . تجب سجدة ثم ركعتان ؛ لاحتمال ترك السجدة الأولئ من الأولئ ، والثانية من الثانية ، وترك سجدة من الرابعة . وعليه ففي ترك الأربع سجدتان ثم ركعتان ، وقيل: ثلاث ركعات . وفي الست سجدة ثم ثلاث ، فاعلم .

تشملها نيته؛ أي: بطريق الأصالة المقتضية للحسبان عن بعض أجزائها، فلا ينافي شمولها لها بطريق تبعيتها للقراءة المندوبة حتى لا تجب لها نية على ما يأتي؛ اكتفاءً بنية الصلاة.

📲 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (لأن القصد به: الفصل، وهو حاصل بالقيام) رُدَّ: بأن الغرض: الفصل بهيئة الجلوس؛ كما لا يقوم القيام مقام جلوس التشهد.

قوله: (وفي المسألة الثانية ما ذكر، وترك سجدة من ركعة أخرى) اعترض: بأن

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وجَهل.

<sup>(</sup>٢) في (ج) (ق) (ش): فيجبران.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ج) و(ز): ومثله.

جَهِلَ مَوْضِعَهَا . (فَسَجْدَةٌ ثُمَّ رَكْعَنَانِ) لِإحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّائِعَةِ الْأُولَى مَوْضِعَهَا . الْأُولَى وَتَكْمُلُ النَّائِيَةُ وَسَجْدَةً مِنَ الرَّائِعَةِ ، فَتَلْغُو الْأُولَى وَتَكْمُلُ النَّائِيَةُ بِالثَّالِثَةِ ، (أَوْ خَمْسٍ أَوْ سِتِّ) جَهِلَ مَوْضِعَهَا . (فَنَلَاثُ) أَيْ: فَيَجِبُ ثَلَاثُ بِالثَّالِثَةِ ، (أَوْ خَمْسٍ أَوْ سِتِّ) جَهِلَ مَوْضِعَهَا . (فَنَلَاثُ) أَيْ: فَيَجِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ فِي الْخَمْسِ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ مِنَ الْأُولَى ، وَسَجْدَتَيْنِ مِنَ الثَّائِيَةِ ، وَاللَّهُ فِي السِّتِ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ كُلُّ

الأسوأ تقدير المتروك أولى الأولى، وثانية الثانية، وواحدة من الرابعة، فترك أولى الأولى يلغي الجلوس؛ لأنه لم يسبقه سجود، فيبقى عليه منها الجلوس والسجدة الثانية، وحينئذ يتعذر قيام أولى الثانية مقام ثانية الأولى؛ لما تقرر أنَّ الفرض أنه لا جلوس قبلها.

نعم؛ بعدها جلوس فيقوم مقام جلوس الأولى ولو كان جلوس التشهد؛ إذ هو يقوم مقام الجلوس بين السجدتين (١) ، فحصل له من الركعتين ركعة إلا سجدة ، فتكمل بواحدة من الثالثة ويلغى باقيها ، والرابعة ترك منها سجدة فيسجدها ؛ لتصير هي الثانية ، ويأتي بركعتين ، وأجيب: بأن هذا الاعتراض غفلة عن صورة المسألة ؛ إذ هي مصورة بما إذا ترك السجود فقط ، وما ذكر فيه مع ترك السجود ترك الجلوس الشرعي وإن أتى بجلوس حسيّ ، وعلى قياس ذلك يقال فيما لو علم ترك أربع جهل موضعها: أنه لو علم مع ذلك ترك الجلوس . لزمه ثلاث ركعات ؛ إذ الأسوأ حينئذ: تقدير ترك أولى مع ذلك ترك الجلوس ما عدا ذلك .

قوله: (فتلغو الأولى ...) المناسب لما قبله الموافق لقول المصنف: (فما بعد المتروك لغو) أن يقال: فتتم الأولى بالثانية والثالثة، وتبقى عليه سجدة من الرابعة، فيأتي بها ثم بركعتين، وكذا يقال في قوله: (فتكمل بالرابعة).

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): نعم؛ بعدها جلوس التشهد وهو يقوم مقام الجلوس بين السجدتين.

مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، (أَوْ سَبْعٍ) جَهِلَ مَوْضِعَهَا. (فَسَجْدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثُ) أَيْ: ثَلَاثُ ('' رَكَعَاتٍ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ لَهُ رَكْعَةٌ إِلَّا سَجْدَةً، وَفِي ثَمَانِ سَجَدَاتٍ. يَلْزَمُهُ سَجْدَتَانِ وَتَكَاتٍ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ لَهُ رَكْعَةٌ إِلَّا سَجْدَةً، وَفِي ثَمَانِ سَجَدَاتٍ. يَلْزَمُهُ سَجْدَتَانِ وَتُكَاتٍ وَيُتَصَوَّرُ بِتَرْكِ طُمَأْنِينَةٍ أَوْ سُجُودٍ عَلَىٰ عِمَامَةٍ، وَفِي الصَّورِ السَّبْعِ يَسْجُدُ لِلسَّهُو.

(قُلْتُ: يُسَنُّ إِدَامَةُ نَظَرِهِ) أَيْ: المصلِّي (إِلَىٰ مَوْضِعِ سُجُودِهِ) لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إِلَىٰ الْخُشُوعِ ، (وَعِنْدِي: لَا يُكْرَهُ لِنْ يُكْرَهُ إِنْ الْخُشُوعِ ، (وَعِنْدِي: لَا يُكْرَهُ إِنْ لَا يُكْرَهُ إِنْ لَا يُكْرَهُ إِنْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ . لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا) إِذْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ .

-⊗ حاشية البكري -

قوله: (أي: المصلي) إشارة إلى عود الضمير على غير مذكور أو على مذكور بالقوة،

#### 🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (وفي ثمان سجدات) لم يقل (جهل موضعها) كما قال فيما قبل؛ لأنه لا يتصور في الثمان جهل موضعها، وصوره بعضهم: بأن يدرك الإمام في اعتدال ركعة ويتابعه في سجدتيه ثم يتذكر ترك ثمان سجدات جهل موضعها فلا يدري أنها هاتان السجدتان اللتان فعلهما للمتابعة.

قوله: (يسن إدامة نظره أي: المصلي إلى موضع سجوده) أي: في جميع صلاته إلا حالة رفع مسبحته في التشهد . فيسن نظره إليها ولو مستورة ، ذكره في «المجموع» . وقوله: (أي: المصلي) أي: ولو في الكعبة (٣) ، خلافا للماوردي والروياني ، نبّه عليه البلقيني وغيره وبحث: أن المصلي على الجنازة ينظر إليها .

قوله: (وعندي لا يكره إن لم يخف ضررًا) أي: لنفسه أو لغيره، بل أفتئ ابن

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: أي ثلاث،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): «قيل» بلا واو قبلها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د): ولو في المسجد الحرام.

(وَ) يُسَنُّ (الخشُوعُ) قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلِشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١ - ٢] ، (وَتَدَبُّرُ الْقِرَاءَةِ) أَيْ: تَأَمُّلُهَا ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كِتَنُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكِ ۗ لِيَذَبُرُواْ ءَايَنِهِ ﴾ [ص: ٢٩] ، (وَالذِّكْرِ) قِيَاسًا عَلَى الْقِرَاءَةِ ، ﴿ كِتَنُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكِ ۗ لِيَذَبُرُواْ ءَايَنِهِ ﴾ [ص: ٢٩] ، (وَالذَّكْرِ) قِيَاسًا عَلَى الْقِرَاءَةِ ، (وَالذَّكْرِ) قِيَاسًا عَلَى الْقِرَاءَةِ ، (وَدُخُولُ الصَّلَاةِ بِنَشَاطٍ ) لِلذَّمِّ عَلَى ضِدِّ ذَلِكَ ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ وَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ قَامُواْ عَلَىٰ الصَّلَاةِ عَلَىٰ الصَّلَاةِ ، وَالسَاء : ١٤٢] ، (وَفَرَاغِ قَلْبٍ) مِنَ الشَّوَاغِلِ ؛ لِأَنَّهَا تُشَوِّشُ الصَّلَاةَ ،

🚓 حاشية السنباطي 🚓

عبد السلام: بأنه أولى إذا شوش عدمه خشوعه أو حضور قلبه مع ربه ، فإن خاف منه ضررًا . . كره ، بل حرم إن ظن ترتب حصول ضرر عليه لا يحتمل عادة ، وهو المراد بقول ابن النقيب ، وينبغي أن يحرم في بعض صوره (١) .

قوله: (ويسن الخشوع) أي: بقلبه وجوارحه؛ بأن يستحضر أنه واقف بين يدي مولاه يناجيه وأن صلاته معروضة عليه، ومن الجائز أن يردها ولا يقبلها، وأن لا يعبث بشيء من جوارحه، فلو سقط رداؤه أو طرف عمامته، كره له تسويته إلا لضرورة كما ذكره في «الإحياء»(٢)، ولنا وجه اختاره جماعة: أن الخشوع شرط للصحة، لكن في بعض الصلاة فقط.

قوله: (قياسا على القراءة) قضيته: حصول ثوابه وإن جهل معناه ؛ كالقراءة ، وهو ظاهر وإن فرَّق الإسنوي بينهما في ذلك: بأن القرآن يتعبد بلفظه (٣) فأثيب القارئ وإن جهل معناه ، بخلاف الذكر .

قوله: (وفراغ قلب من الشواغل) أي: الدنيوية ، وقال القاضي حسين: يكره أن يفكر في صلاته في أمر دنياوي أو مسألة فقهية ، أما التفكر في أمور الآخرة . . فلا بأس به ،

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): لا يحتمل عادة؛ كما هو ظاهر،

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): أي: بقلبه وجوارحه؛ بأن لا يحضر في قلبه غير ما هو فيه وإن تعلق بالآخرة، ولا
 يعبث بشيء من جوارحه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): بأن القرآن يتقيد بلفظية .

(وَجَعْلُ يَدَيْهِ تَحْتَ صَدْرِهِ آخِذًا بِيَمِينِهِ يَسَارَهُ) مُتَخَيِّرًا (١) بَيْنَ بَسْطِ أَصَابِعِ الْيَمِينِ فِي عَرْضِ المَفْصِلِ، وَبَيْنَ نَشْرِهَا فِي صَوْبِ السَّاعِدِ، رَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: (أَنَّهُ ﷺ رَفَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ الْيُسْرَىٰ) (١)، وَائَلُهُ عَلَىٰ الْيُسْرَىٰ) (١)، وَائَلُهُ عَلَىٰ الْيُسْرَىٰ) (١)، وَاذَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: (عَلَىٰ صَدْرِهِ) (١) أَيْ: آخِرِهِ فَيَكُونُ آخِرُ اليَدِ تَحْتَهُ،

قوله: (متخيرا بين بسط أصابع اليمين · · · ) وله مع ما ذكره جعل بعضها في عرض المفصل ونشر بعضها الآخر في صوب الصاعد ·

قوله: (أي: آخره) هو بالجر بدل بعض من كل. وعليه فيكون آخر اليد تحت عليه السنباطي المستحب.

قوله: (وجعل يديه تحت صدره) أي: بعد فراغه من رفع التكبير، فهو أولئ من إرسالهما بعده بالكلية ثم استئناف رفعهما تحت الصدر؛ كما مر، بل صرح البغوي بكراهة الإرسال، لكنه محمولٌ على من لم يأمن من العبث؛ لقول الشافعي في «الأم» والقصد من وضع اليمنى على اليسرى: تسكين يديه، فإن أرسلهما بلا عبث. فلا بأس، انتهى.

قوله: (متخيرا...) ظاهره أو صريحه: أنه بيان لكيفية الأخذ المذكور قبله ؛ أخذا من قول «الروضة» بعد ذكر الأخذ، قال القفال بحذف الواو، وقيل: قال، وليس كذلك، بل هو قول للقفال مقابل للقول بالأخذ المذكور ؛ كما صرح به في «المجموع» وغيره، نبه عليه في «شرح الروض» قال فيه: ومن ثم حذف التخيير شيخنا الشمس الحجازي في «مختصر الروضة».

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): مخيرا،

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم، باب: وضع يده اليمنئ على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته....
 رقم [٤٠١].

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة ، باب: وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح الصلاة ، رقم [٥١٥].

وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُودَ: (عَلَىٰ ظَهْرِ كَفّهِ الْيُسْرَىٰ وَالرَّسْغِ وَالسَّاعِدِ) (')، وَالسَّينُ فِي الرَّسْغِ الْصُحُ، وَهُوَ: المَفْصِلُ بَيْنَ الْكَفِّ وَالسَّاعِدِ (')، (وَالدَّعَاءُ فِي سُجُودِهِ) لِحَدِيثِ أَفْصَحُ، وَهُوَ: المَفْصِلُ بَيْنَ الْكَفِّ وَالسَّاعِدِ (')، (وَالدَّعَاءُ فِي سُجُودِهِ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: ﴿ أَقْرُبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءُ ('') أَيْ: فِي سُجُودِكُمْ، (وَأَنْ يَعْتَمِدَ فِي قِيَامِهِ مِنَ السُّجُودِ وَالْقُعُودِ عَلَىٰ يَدَيْهِ) أَيْ: بَطْنِهِمَا عَلَىٰ سُجُودِكُمْ، (وَأَنْ يَعْتَمِدَ فِي قِيَامِهِ مِنَ السُّجُودِ وَالْقُعُودِ عَلَىٰ يَدَيْهِ) أَيْ: بَطْنِهِمَا عَلَىٰ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ أَعُونُ لَهُ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ حَدِيثِ البُّخَارِيِّ فِي (صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ أَعُونُ لَهُ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ حَدِيثِ البُخَارِيِّ فِي (صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ السَّجُدَةِ الثَّانِيَةِ .. جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَىٰ الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ) ('').

(وَتَطُوبِلُ قِرَاءَةِ الْأُولَىٰ عَلَىٰ الثَّانِيَةِ فِي الْأَصَحِّ) لِلْاتِّبَاعِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ رَوَاهُ

الصدر، فجعلت عليه مجازًا من جهة الراوي، ولك البحث فيه: بأن الأصل (٥) في الإطلاق الحقيقة، فما الداعي للحمل على المجاز، وهلا كانت فوق الصدر على وفق (١) الحقيقة المتبادرة من الإطلاق؟!

قوله: (أي: بطنهما على الأرض) بيان لإبهام (٧) الاعتماد في المتن ؛ أي: فعبارته غير وافية بالمراد،

حاشية السنباطي

قوله: (روئ أبو داوود...) هذا يبين أن المراد بيساره في الحديث الذي قبله وفي قول المصنف (آخذًا بيمينه يساره) ظهر كفه والرسغ والساعد.

قوله: (وتطويل...) يستثنئ بما ورد من تطويل قراءة الثانية ؛ كـ(سبح) و(هل

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: رفع اليدين، رقم [٧٢٧].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): من الكف والساعد.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: ما يقال في الركوع والسجود، رقم [٤٨٢].

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، رقم [٨٢٤].

<sup>(</sup>٥) في (أ) (ج) (ز): الأصلي،

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ج) و(ز): على فوق.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (أ) و(ب): لإيهام.

الشَّيْخَانِ (١)، وَفِي الصُّبْحِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)، وَيُقَاسُ غَيْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي: لَا يُسَنُّ تَطُويِلُهَا؛ لِلْاتِّبَاعِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣)، وَيُقَاسُ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا، وَفِي تَطْوِيلِ الثَّالِئَةِ عَلَىٰ الرَّابِعَةِ \_ إِذَا قُلْنَا يَقْرَأُ السُّورَةَ فِيهِمَا \_ الْوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: نَعَمْ؛ قِيَاسًا عَلَىٰ تَطْوِيلِ الْأُولَىٰ عَلَىٰ الثَّانِيَةِ، وَالثَّانِي: لَا، بَلْ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا؛ لِلْاتِّبَاعِ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ (١) فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِمَا الْعِشَاءُ، وَصَحَّحَ فِي «الرَّوْضَةِ» الْأُوَّلَ، وَتَقْدِيمَ الْقِيَاسِ فِيهِ عَلَىٰ النَّصِّ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ أَصْلِهِ وَهُوَ الْحَدِيثُ المَذْكُورُ النَّافِي لِقِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ حَدِيثِ

قوله: (وتقديم القياس فيه ٠٠٠) أي: وتقديم تطويل الثالثة على الرابعة بالقياس على تطويل الأولَى على الثانية على النص الوارد بقراءة السورتين في الأخيرتين مع المساواة؛ لأجل أنَّ دليلَ أصلِ القياسِ ـ وهو الحديث النافي لقراءة السورتين في الأخيرتين \_ مقدَّمٌ على حديث إثباتها المذكور في «مسلم» . فإذًا الحاصل: أن معنى (٥) حديث لقراءتهما في الأوليين مع تطويل الأولَى ، وحديث لقراءتهما في الأخيرتين مع مساواتهما، والحديث الأخير متروك عند الفقهاء؛ لتقديم النافي عليه للسبب السابق، فكأنه لم يرد ، فَمِنْ ثُمَّ قُدِّمَ القياسُ على النص ؛ إذْ دليلُ أصلِ القياسِ ـ وهو القراءة في الأوليين مع تطويل \_ معمولٌ به ؛ بخلاف دليل القراءة في الأخيرتين ، فاعلم .

条 حاشية السنباطي 🍣

أتاك) في العيد،

قوله: (مقدم على حديث إثباتها ٠٠٠) إن قلتَ: إنما هو مقدم عليه عند النافين لقراءتها في الثالثة والرابعة ، وأما المثبتون لذلك . . فليس مقدما عندهم .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: القراءة في الظهر، رقم [٧٥٩]. صحيح مسلم، باب: القراءة في الظهر والعصر، رقم [٤٥١].

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: القراءة في الظهر والعصر، رقم [٤٥١].

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: يطول في الركعتين الأوليين، رقم [٤٥٢].

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، باب: يطول في الركعتين الأوليين، رقم [١٥٧/٤٥٢].

<sup>(</sup>۵) في (ب) و(هـ): أن معنا.

إِثْبَاتِهَا المذْكُورِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَالذِّكُورُ بَعْدَهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ ، كَانَ النَّبِيُّ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، «لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الملْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ اللَّهُمَّ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ اللّهُمُّ ، وَقَالَ عَلَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ اللّهُمُّ ، وَوَالَ عَلَيْقَ اللّهُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ ، وَوَاللّهُ وَخَدَهُ اللّهُ فَلَا أَنْ اللهُ وَخَدَهُ اللّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَعَلَا إِللهَ إِلّهَ إِلّا الله وَحْدَهُ اللّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَرَ اللهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، ثُمَّ قَالَ تَمَامَ الْمِئَةِ : لَا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ اللهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَرَ اللهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَرَ اللهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَرَ اللهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، ثُمَّ قَالَ تَمَامَ الْمِئَةِ : لَا إِلَهَ إِلّا الله وَحُدَهُ اللّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ الللهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ الللهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ الللهُ قَلَاثُونَ مَنَامَ الْمِئَةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا الللهُ وَحُدُهُ

قلت: لعل الحديث المفيد للتسوية في الثالثة والرابعة مفيد للتسوية في الأولى والثانية (٢) مع اتفاقهم على تقديم حديث تطويل الأولى على الثانية (٢) بالنسبة للتطويل؛ فقد قدموه على الحديث (٤) المفيد للتسوية من هذه الحيثية، فليحرر ذلك.

قوله: (والذكر بعدها) أي: سرًّا، إلا أن يكون إمامًا يريد تعليم المأمومين.. فيستحب الجهر له، فإذا تعلموا.. أسرَّ، ويجري هذا في الدعاء الآتي في كلام الشارح، قال في «المجموع» وغيره: ويستحب للإمام أن يقبل عليهم في الذكر والدعاء، والأفضل: جعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب، وقيل: عكسه، وقال الصيمري وغيره: يستقبلهم بوجهه في الدعاء، وقولهم: من أدب الدعاء: استقبال القبلة مرادهم: غالبا لا دائما، ويسن الإكثار من الذكر والدعاء، قال في «المهمات»: وقيده الشافعي بالمنفرد والمأموم، ونقله عنه في «المجموع» لكن لقائل أن يقول: يسن للإمام أن يختصر فيهما بحضرة المأمومين، فإذا انصرفوا.. طوَّل، وهذا هو الحق. انتهى.

قوله: (وكبر الله ثلاثا وثلاثين ثم قال٠٠٠) وفي رواية لمسلم: «وكبر أربعا

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: الذكر بعد الصلاة، رقم [٨٤٤] · صحيح مسلم، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم [٩٣] ·

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و(د): في الأولئ والرابعة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ) و(ب): الأولى والثانية.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): فقد يرد عليه الحديث.

لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الملْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ () ، وَيُسَنُّ بَعْدَ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ أَيْضًا ، (وَأَنْ يَنْتَقِلَ لِلنَّفْلِ مِنْ مَوْضِعِ فَرْضِهِ) تَكْثِيرًا لِمَوَاضِعِ السُّجُودِ ؛ فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ ، قَالَهُ الْبَغَوِيُّ ، لِلنَّفْلِ مِنْ مَوْضِعِ فَرْضِهِ) تَكْثِيرًا لِمَوَاضِعِ السُّجُودِ ؛ فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ ، قَالَهُ الْبَغَوِيُّ ، وَأَفْضَلُهُ : إِلَىٰ بَيْتِهِ) لِحَدِيثِ «الصَّحِيحَيْنِ» : «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ؛ فَإِنَّ (وَأَفْضَلُهُ : إِلَىٰ بَيْتِهِ) لِحَدِيثِ «الصَّحِيحَيْنِ» : «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ المرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ» (١).

≺&حاشية البكري &—

قوله: (ويسن بعد الصلاة الدعاء أيضا) فائدة زادها لئلا يتوهم من اقتصار المتن عدم استحبابه.

وثلاثين تكبيرة» ولم يقل: (ثم قال ٠٠٠) قال المصنف: والأولى الجمع بين الروايتين ، فيكبر أربعا وثلاثين ثم يقول (لا إله إلا الله ٠٠٠).

قوله: (تكثيرا لمواضع السجود...) قضيته: ندب الانتقال للفرض [من موضع تنفله المتقدم ، وأنه ينتقل لكل صلاة يفتتحُها من المقضيات] (٣) والنوافل، وهذا كله حيث لم تعارضه فضيلة صف أول ونحوها، أو مشقة خرق الصفوف ونحوها، ويسن لمن لم يرد الانتقال: أن يفصل بنحو كلام إنسان، قاله في «المجموع».

قوله: (وأفضله إلئ بيته) محله: ما إذا لم يكن ماكنًا في المسجد للاعتكاف، أو تعليم، أو تعليم، ولا ساكنًا فيه، ولا مخفيا صلاته فيه، ولم يخف بتأخيره للبيت فوت وقت أو تهاونا ولم يكن النفل مما يسن فيه الجماعة، ولا صلاة الضحئ، والاستخارة، وركعتي الطواف، والإحرام بميقات به مسجد، ونافلة المبكر للجمعة، ومنشئ السفر، والقادم منه (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ، رقم [٩٧].

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، باب: صلاة الليل، رقم [۷۳۱]. صحيح مسلم، باب: استحباب صلاة النافلة
 في بيته وجوازها في المسجد، رقم [۷۸۱].

 <sup>(</sup>٣) في النسخ: من موضع نفله المتقدم، بل لكل صلاته من موضع أخرى من المقضيات. والمثبت أولى، كما في تحفة المحتاج: (١٠٦/٢) والغرر البهية: (٣٣٨/١).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): (وأفضله إلى بيته) يستثنئ من ذلك: ما إذا كان ماكنًا في المسجد لاعتكاف،=

(وَإِذَا صَلَّىٰ () وَرَاءَهُمْ نِسَاءً .. مَكَنُوا حَتَّىٰ يَنْصَرِفْنَ) لِلْاتَّبَاعِ فِي مُكْثِ النَّبِيِّ وَالرِّجَالِ مَعَهُ لذلكَ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ () ، (وَأَنْ يَنْصَرِفَ فِي جِهَةِ حَاجَتِهِ) أَيُّ وَالرِّجَالِ مَعَهُ لذلكَ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ () ، (وَأَنْ يَنْصَرِفَ فِي جِهَةِ يَمِينِهِ ؛ جِهَةٍ كَانَتْ ، (وَإِلَّا .. فَيَمِينِهِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ .. فَيَنْصَرِفُ فِي جِهَةٍ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهَا مَحْبُوبَةٌ .

(وَتَنْقَضِي الْقُدْوَةُ بِسَلَامِ الْإِمَامِ) التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى (فَلِلْمَأْمُومِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِدُعَاءِ

قوله: (التسليمة الأولئ) بيان للمراد الموهم لفظه خلافه.

قوله: (وإذا صلى وراءهم نساء ٠٠٠) مثلهن: الخنائي، قال في «شرح المنهج» والقياس: مكثهم لينصرفن وانصارفهم بعدهن فرادئ، وهذا أولئ من قول «المهمات» والقياس: استحباب انصرافهم فرادئ إما قبل النساء أو بعدهن.

条 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (فينصرف في جهة يمينه) أي: إن كانت غير الطريق التي أتئ للمسجد فيها، وإلا . . فليرجع في طريق أخرئ غير التي أتئ فيها؛ ليشهد له الطريقان؛ كما شمله قول المصنف في «رياضه» ونقله الشارح عنه في صلاة العيد: يستحب الذهاب في طريق والرجوع في أخرئ في الجمعة وغيرها؛ أي: من كل عبادة كما صرح به الإسنوي.

قوله: (فللمأموم . . .) أي: الموافق بقرينة ما بعده ، أما المسبوق ؛ فإن كان جلوسه مع الإمام في محل تشهده الأول . . فكذلك ، لكن مع كراهة تطويله ، وإلا . . فيلزمه

او تعلم، أو تعليم، أو ساكنًا فيه، أو مخفيا صلاته فيه، أو خائفا بتأخيره للبيت فوتَ وقت، أو تهاون، أو كان النفل مما يسن فيه الجماعة، أو صلاة الضحئ، أو الاستخارة، أو ركعتي الطواف، أو الإحرام بميقات به مسجد، أو نافلة المبكر للجمعة، أومنشئ السفر، أو القادم منه.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وإذا صلوا.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: التسليم، رقم [٨٣٧].

وَنَحْوِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ) وَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَ فِي الْحَالِ، (وَلَوِ اقْتَصَرَ إِمَامُهُ عَلَىٰ تَسْلِيمَةِ. سَلَّمَ) هُوَ (ثِنْتَيْنِ، وَالله أَعْلَمُ) إِحْرَازًا لِفَضِيلَةِ الثَّانِيَةِ.

- اشية السنباطي ا

القيام عقب التسليمتين على الفور (١) ، فإن قعد عمد ١٠٠ بطلت صلاته ، أو سهو ١٠٠ سجد للسهو ؛ كما هو مقرَّر في محله .

قوله: (إحرازا لفضيلة الثانية) أي: مع خروجه عن متابعته بالأولى؛ ليفارق التشهد الأول؛ فإنه لو تركه إمامه لا يأتي به؛ لوجوب متابعته قبل السلام.

6 400 00 VO

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): وإلا . . فيقوم على الفور .

# (بَابُ) بِالنَّنْوِينِ [فى شُرُوطِ الصَّــَكَاةِ]

(شُرُوطُ الصَّلَاةِ) وَهِيَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا صِحَّةُ الصَّلَاةِ وَلَيْسَتْ مِنْهَا (خَمْسَةٌ):

- 🗞 حاشية البكري 🗫

### باب بالتنون

قوله: (شروط الصلاة . . .) إنما قال: (وليست منها)؛ ليحترز عن الأركان؛ إذ الصحة (١) متوقفة عليها، لكنها من الصلاة .

السنباطي السنباطي السنباطي

# باب شروط الصكلاة

قوله: (وهي ما يتوقف · · ·) قد يشمل انتفاء المانع ، فحينئذٍ يشكل عدها خمسة ، اللهم إلا أن يخصص (٢) كلامه بالوجوديِّ.

قوله: (خمسة) أورد عليه: الإسلام، والتمييز، والعلم بالفرضية وبالكيفية، وتمييز فرائضها من سننها.

نعم؛ لو اعتقد الكل فرضًا . صحت ، أو سنة . و فلا تصح ، أو البعض والبعض . فكذلك لا تصح ، قال الغزالي كإمامه: إن كان عالما ، فإن كان عاميا . صحت ما لم يقصد بفرض معين النفلية ، واختاره في «الروضة» وصححه في «المجموع» (٣) ، وأجيب: بدخول الأولين في طهارة الحدث ، وبعدم اختصاص الباقي بها ، بل هو شرط في سائر العبادات ،

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(ج): إذ صحته.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): إلا أن يختص٠

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): نعم؛ لو اعتقد \_ ولو عالما على الأوجه \_ الكل فرضًا. . صح، أو سنة . . فلا ، أو البعض والبعض . . صح ما لم يعتقد بفرض معين النفلية .

أَوَّلُهَا: (مَعْرِفَةُ الْوَقْتِ) يَقِينًا أَوْ ظَنَّا؛ كَمَا عَبَرَ بِهِ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» أَيْ: الْعِلْمُ بِدُخُولِهِ، أَوْ ظَنَّهُ؛ كَمَا عَبَرَ بِهِ فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا»، فَمَنْ صَلَّىٰ بِدُونِ الْعِلْمُ بِدُخُولِهِ، أَوْ ظَنَّهُ وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْوَقْتِ. ذَلِكَ. لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْوَقْتِ.

(وَ) ثَانِيهَا: (الإسْتِقْبَالُ) عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ فِي فَصْلِهِ .

(وَ) ثَالِثُهَا: (سَتْرُ الْعَوْرَةِ) صَلَّىٰ فِي الْخَلْوَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَإِنْ تَرَكَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ..

قوله: (يقينا أو ظنا) إنما شملته عبارة المصنف؛ لأن المعرفة تستعمل في اليقينيات والظنيات .

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (يقينًا أو ظنًا) منصوبان إما على الحالية من معرفة ، أو على النيابة عن المفعول المطلق المؤكد ، والتقدير: حالة كون المعرفة يقينًا أو ظنًا ، أو معرفة يقينًا أو ظنًا . وقوله: (أي: العلم . . ) يريد أن عبارة المصنف ترجع إلى عبارة «الروضة» و«أصلها» إذ المعرفة تطلق على اليقين والظن ؛ كما عبر بذلك في «شرح المهذب» وأن المراد بـ (معرفة الوقت) معرفة دخوله ، وبالجملة عبارة «الروضة» و «أصلها» أوضح في المراد ؛ لعدم احتياجها إلى ما تحتاج إليه عبارة المصنف من إدخال الظن في المعرفة ، وتقدير مضاف .

قوله: (ستر العورة) أي: ولو بحرير ، بل يلزمه إذا لم يجد غيره ، ولا يلزمه قطع زائد على العورة إن نقص به المقطوع ولو يسيرًا على الأوجه خلافا للإسنوي ؛ لجواز لبس الحرير للحاجة ، والنقص حاجة أيُّ حاجة ووجود المتنجس المتعذر غسله بسبب من الأسباب الآتية ؛ كالعدم ، وفارق الحرير ؛ بأن اجتناب النجس شرط لصحة الصلاة ، ولا كذلك الحرير ،

قوله: (فإن تركه مع القدرة . لم تصح صلاته) أي: بخلافه مع العجز . فإن صلاته صحيحة بلا إعادة ، وذلك بأن لم يجد سترة بملك ، ولا إجارة ، ولا غيرهما مما يبيح الانتفاع .

لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ؛ (وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ) حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا: (مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ) لِحَدِيثِ الْبَيْهَقِيِّ: «وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ.. فَلَا تَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهِ ، وَالْعَوْرَةُ مَا الْبَيْهَقِيِّ: «وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ.. فَلَا تَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهِ ، وَالْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ (فِي الْأَصَعِّ) بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ (فِي الْأَصَعِّ)

- اشية السنباطي چ

نعم؛ لا يجب عليه قبول هبة الثوب فيها ولا اقتراضه؛ للمنة ، بخلاف هبة نحو الطين ، أو وجدها نجسة ولا ماء يغسلها به ، أو وجد الماء ولم يجد من يغسلها وهو عاجز عن غسلها ، أو وجده ولم يرض إلا بأجرة ولم يجدها ، أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة المثل ، أو حبس على نجاسة واحتاج إلى فرش السترة عليها ، ولو أدى غسل السترة إلى خروج الوقت ، غسلها وصلى خارج الوقت ، ولا يصلي في الوقت عاريا ؛ كما نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق عليه ، ولا يباع للسترة مسكن ولا خادم ؛ كما في (الكفارات) نقله الرافعي عن ابن كج وأقره وغلَّط من خالفه ، ولو وجد ثمن الثوب أو الماء . قدم الثوب وجوبا ؛ لدوام النفع به ، ولأنه لا بدل له ، بخلاف ماء الطهارة .

يجب ستر العورة في غير الصلاة أيضا ولو في الخلوة إلا لحاجة ؛ كاغتسال ، وقال صاحب «الذخائر» يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنئ غرض ، ولا يشترط حصول الحاجة ، قال: ومن الأغراض: كشف العورة للتبريد ، وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره ، قال الزركشي: والعورة التي يجب سترها في الخلوة: السوأتان فقط من الرجل ، وما بين السرة والركبة من المرأة ، نبه عليه الإمام ، وإطلاقهم محمولٌ عليه .

قوله: (ما بين سرته وركبته) يفيد: خروج السرة والركبة عن العورة. نعم؛ يجب ستر جزء منهما؛ ليتحقق به ستر العورة. قوله: (فلا تنظر إلئ عورته) أي: فلا تنظر الأمة إلى عورة السيد.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرئ، للبيهقي، باب: عورة الرجل، رقم [٣٢٧٨].

إِلْحَاقًا لَهَا بِالرَّجُلِ، وَالنَّانِي: عَوْرَتُهَا كَالْحُرَّةِ إِلَّا رَأْسَهَا؛ أَيْ: عَوْرَتُهَا مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَالرَّأْسَ، وَالنَّالِثُ: عَوْرَتُهَا مَا لَا يَبْدُو مِنْهَا فِي حَالِ خِدْمَتِهَا، بِخِلَافِ مَا يَبْدُو كَالرَّأْسِ وَالرَّفَةِ وَالسَّاعِدِ وَطَرَفِ السَّاقِ، وَسَوَاءٌ الْقِنَّةُ وَالمَدَبَّرَةُ وَالمَكَاتَبَةُ وَالمَسْتَوْلَدَةُ، وَكَذَا المَبَعَّضَةُ، (وَ) عَوْرَةُ (الحرَّةِ: مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ) ظَهْرِهِمَا وَبَطْنِهِمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ وَمُو مُفَسَّرٌ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ.

قوله: (وكذا المبعضة . . . ) عطفها بـ (كذا) للخلاف ، ولأن عبارة المتن لا تشملها . قوله: (أي: الساتر) أي: المأخوذ بالقوة من «ستر» .

قوله: (وعورة الحرة ١٠٠٠) يُلحَق بها: الحر الخنثى؛ كما يلحق بالأمة: الرقيق الخنثى (١) ، فلو اقتصر الحر الخنثى على ستر ما بين سرته وركبته وصلى ١٠٠ لم تصح صلاته ، بخلاف ما لو استتر ؛ كالحرة وصلى ثم انكشف الساتر عن بدنه ما عدا ما بين السرة والركبة ١٠٠ فلا تبطل الصلاة ، وبهذا يجمع بين ما وقع للمصنف من التناقض في ذلك ، ويدل على هذا الجمع ما ذكروه في (صلاة الجمعة) من أنه لو تم الأربعون بخنثى ؛ فإن كان في الابتداء ١٠٠ لم تنعقد الجمعة ، أو في أثناء الصلاة ١٠٠ تمت الجمعة ؛ لأنها انعقدت ، ولا تبطل بالشك .

قوله: (ما منع إدراك لون البشرة) الأولى: أن تجعل (ما) هنا مصدرية ؛ ليصح الحمل هذا ، وقد أورد على ذلك الظلمة ؛ فإنها لا يكفي الستر بها مع منعها ذلك ، وكذا الصبغ الذي لا جرم له ؛ فإنه لا يكفي الستر به ؛ كما هو قضية كلام المحاملي والماوردي ،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): يلحق بالحر الخنثئ كما يلحق بالأمة الرقيق.

وَلَوْ) هُوَ (طِينٌ وَمَاءٌ كَدِرٌ) كَأَنْ صَلَّىٰ فِيهِ عَلَىٰ جَنَازَةٍ ، وَفِي كُلِّ مِنْهُمَا وَجُهُ: أَنَّهُ لَا يَكُفِي فِي السَّتْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ سَاتِرًا (وَالْأَصَحُّ) عَلَىٰ الْأَوَّلِ: (وُجُوبُ التَّطَيُّنِ عَلَىٰ يَكُفِي فِي السَّتْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ سَاتِرًا (وَالْأَصَحُّ) عَلَىٰ الْأَوَّلِ: (وُجُوبُ التَّطَيُّنِ عَلَىٰ فَاقِدِ النَّوْبِ) وَنَحْوِهِ ، وَالثَّانِي: لَا يَجِبُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ المشَقَّةِ وَالتَّلْوِيثِ .

≺&حاشية البكري &

قوله: (ولو هو طين) قدر المبتدأ؛ لأنه مراده في المتن ولا يصح ولو كان طينًا.

قوله: (كأن صلى فيه على جنازة · · · ) أتى بأداة التشبيه ؛ ليفهم صحة الصلاة فيه إن أمكنه السجود فيه ·

🚓 حاشية السنباطي 🤧

وقال الأذرعي: إنه الوجه مع منعه ذلك.

قوله: (ولو هو طين) أشار الشارح بتقدير (هو) إلى دفع ما اعترض به على عبارة المصنف من أن صوابه: ولو طينا بالنصب خبرًا لـ (كان) المحذوفة بعد (لو) ولا وجه للرفع، فإن وجه بأنه خبر لمبتدأ محذوف، ردَّ باختصاص (لو) بالفعل، وحاصل الدفع: توجيه ذلك بأنه خبر لمبتدأ محذوف، ولا يُرَد بما ذكر؛ لأن الجملة خبر لـ (كان) المحذوفة، هكذا ظهر لي في فهم هذا المحل.

قوله: (كأن صلئ فيه على جنازة) أي: وهو عاجز عن الركوع والسجود لعلة أو نحوها، أو كان يمكنه السجود والركوع في الماء، قال في «المجموع» عن الدارمي: ولو قدر على أن يصلي فيه ويسجد على الشط. لم يلزمه؛ أي: لما فيه من الحرج.

# فكرع:

يكفي الستر بلحاف التحف به امرأتان، وبإزار اتزر به رجلان، قاله القاضي والبغويُّ.

قوله: (وجوب التطين على فاقد الثوب ونحوه) هذا يجري في غير الصلاة،

وَلَا يَكْفِي مَا يُدْرَكُ مِنْهُ لَوْنُ الْبَشَرَةِ؛ كَالتَّوْبِ الرَّقِيقِ وَالْغَلِيظِ المُهَلْهَلُ النَّسْجِ وَالصَّافِي وَالزُّجَاجِ؛ لأَنَّ مقصودَ السَّثْرِ لا يَحْصُلُ بِذَلِكَ.

(وَيَجِبُ: سَتْرُ أَعْلَاهُ) أي: السَّاتِرِ (وَجَوَانِبِهِ) لِلْعَوْرَةِ (لَا أَسْفَلِهِ) لَهَا، فَ (سَتْرُ) مُضَافٌ إِلَىٰ فَاعِلِهِ؛ (فَلَوْ رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ) أَيْ: المصَلِّي (مِنْ جَيْبِهِ) أَيْ: طَوْقِ قَمِيصِهِ لِسِعَتِهِ (فِي رُكُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ.. لَمْ يَكْفِ) السَّتْرُ بِهَذَا الْقَمِيصِ (فَلْيَزُرُهُ أَوْ يَشُدَّ وَسَطَهُ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ وَالسِّينِ فِي الْأَحْسَنِ؛ حَتَّىٰ لَا تُرَىٰ (فَلْيَزُرُهُ أَوْ يَشُدَّ وَسَطَهُ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ وَالسِّينِ فِي الْأَحْسَنِ؛ حَتَّىٰ لَا تُرَىٰ

قوله: (أي: الساتر) أي: المراد به هنا فاعل الستر، وفيما سبق المستورية (١)، فمن ثُمَّ كان مضافًا للفاعل،

قوله: (للعورة لا أسفله لها) أي: يجب أن يستر أعلاه بالنسبة للعورة (٢) والجوانب بالنسبة لها، لا الأسفل بالنسبة لها،

قوله: (أي: المصلي) إعادة للضمير (٣) على مذكور بالقوة .

قوله: (بضم الراء وفتح الدال والسين في الأحسن) أما ضم الراء؛ فلأنه مضاعف

خلافا لبعض المتأخرين.

قوله: (فدستر» مضاف إلى فاعله) أي: وليس هو مضافًا للمفعول، والضمير في (أعلاه) يرجع لفاعل (ستر)، وهو المصلي؛ لاقتضائه وجوب ستر غير العورة من أعلى البدن، وهو فاسد؛ كما هو ظاهر.

قوله: (فلو رئيت عورته...) أي: وإن كان الرائي لها هو؛ كما في «فتاوئ المصنف» الغير المشهورة.

قوله: (بضم الراء وفتح الدال . . .) عبر في «شرح التوضيح» ما حاصله: أنه إذا

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): المستور به.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و(ج): للمروءة. وفي (ز): للمرأة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ز): أعاده الضمير،

عَوْرَتُهُ مِنْهُ، وَلَوْ رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ ذَيْلِهِ بِأَنْ كَانَ فِي عُلْوٍ وَالرَّائِي فِي سُفْلٍ. لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي «المحرَّرِ»، وَمَعْنَىٰ (رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ) فِي الْقِسْمَيْنِ: كَانَتْ بِحَيْثُ تُرَىٰ، وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ بِهِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَأَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ..

مع الضمير، فالأحسن فيه الضم وإن كان مجزومًا مثل: «لتقم»؛ لأجل أنه استعمال له على حاله في أول أحواله، وجوز ثعلب الكسر والفتح وغلط فيه، وأما الدال، فيجوز الضم؛ لما ذكر، والكسر؛ إذ المشدد إذا شدد بحرفين فيهما ساكنان في الجزم، يناسب(۱) التقاؤهما الكسر، وأما الفتح، فلأنه أخف الحركات، فهو أحسن، وأما فتح السين، فهو المشهور هنا، ويجوز الإسكان،

قوله: (ومعنى رئيت . . . كانت بحيث ترى) أي: فهي رؤية بالقوة ؛ لا بالفعل ، وليس الثاني شرطًا للبطلان .

قوله: (في القسم الأول) أي: وهو عدم زر الجيب فيما إذا كانت بحيث ترى في ركوعه... إلخ.

卷 حاشية السنباطي 🧇

اتصل بالمدغم المضموم الفاء هاء عائب كما في (فليزره) . فالأصح فيه: ضم المدغم فيه ، أو هاء غائبة . ففتحه ، ويجوز الكسر على ضعف فيهما ، ويمتنع الفتح ، وغلط ثعلب في تجويزه في المتصل بهاء الغائب ، وإن اتصل بالمدغم المذكور ساكن . فالأصح: الكسر ، ثم الفتح ، ثم الضم ، فإن لم يتصل به شيء من الثلاث ؛ كما في (أو يشد وسطه) . . جاز فيه الفتح والكسر ، والاتباع لحركة الفاء . انتهى ، وقضيته: تجويز الثلاثة فيه على السواء ، ولكن القياس يقتضي أفصحية الفتح على غيره ؛ إيثارا للخفة ، ولعله ملحظ الشارح فيه ، فعلم بذلك: توجيه أحسنية ضم الراء وفتح الدال ، وأما أحسنية فتح السين . فلعدم صلاحيته بين موضعيه ؛ إذ الأحسن في (وسط) الفتح عند عدم صلاحيته الموضعه ، ومنه ما مر في باب (أسباب الحدث) ويتعين السكون عند

<sup>(</sup>١) وفي النسخ: ويناسب، ولعل الصواب ما أثبتنا.

هَلْ تَنْعَقِدُ ثُمَّ تَبْطُلُ عِنْدَ الرُّكُوعِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَا تَنْعَقِدُ أَصْلًا ؟ فِيهِ وَجُهَانِ ، أَصَحُّهُمَا: الْأَوَّلُ ، وَعَلَيْهِ: يَصِحُّ الإِقْتِدَاءُ بِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَيَكْفِي سَتْرُ مَوْضِعِ الْجَيْبِ قَبْلَهُ ، (وَلَهُ سَتْرُ بَعْضِهَا بِيَدِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِحُصُولِ مَقْصُودِ السَّتْرِ ، وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ السَّوْأَةِ ، وَالنَّانِي يَقُولُ: بَعْضُهُ لَا يُعَدُّ سَاتِرًا لَهُ ، وَيَكْفِي بِيَدِ غَيْرِهِ قَطْعًا وَإِنِ ارْتَكَبَ بِهِ مُحَرَّمًا ، قَالَهُ فِي «الْكِفَايَةِ».

(فَإِنْ وَجَدَ كَافِيَ سَوْأَتَيْهِ) أَيْ: قُبُلِهِ وَدُبُرِهِ.. (تَعَيَّنَ لِهِمَا) لِأَنَّهُمَا أَفْحَشُ مِنْ غَيْرِهِمَا، وَسُمِّيَا سَوْأَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ انْكِشَافَهُمَا يَسُوءُ صَاحِبَهُمَا، (أَوْ) كَافِي (أَحَدِهِمَا (ا).. فَقُبُلَهُ) يَسْتُرُ ؛ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَقُبُلَهُ) يَسْتُرُ ؛ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَقَبْلَهُ) يَسْتُرُ بِهِ قَبُلَهُ، (وَقِيلَ: يَسْتُرُ بِهِ قَبُلَهُ، وَقِيلَ: أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَسْتُر بِهِ قَبُلَهُ، وَقِيلَ: دُبُرَهُ، وَقِيلَ: أَيَّهُمَا شَاءَ، وَسَوَاءٌ الرَّجُلُ وَالمَوْأَةُ فِي المَسْأَلَتَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ وَقِيلَ: دُبُرَهُ، وَقِيلَ: أَيَّهُمَا شَاءَ، وَسَوَاءٌ الرَّجُلُ وَالمَوْأَةُ فِي المَسْأَلَتَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ

قوله: (موضع الجيب قبله) أي: قبل الركوع.

قوله: (والكلام في غير السوأة) ذكر ذلك؛ لأن عبارته توهم بجواز ستر السوأة باليد والاكتفاء به في الصلاة، مع أنه إن كان بباطن الكف، أبطل، هذا هو مراد الشارح.

قوله: (وإن ارتكب به محرمًا) أي: لوجود مسه ما ليس له مسه.

قوله: (والكلام في غير السوأة) أي: أو فيها لكن بلا مس ناقض.

قوله: (وسواء الرجل والمرأة في المسألتين) ومثلهما: الخنثئ فيستر قبليه على الراجع في الثانية ، فإذا وجد كافي أحدهما · · يتخير بينهما (٢) ، لكن الأولى: أن يستر

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): إحداهما،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): قوله: (فقبله) أي: ولو خنثئ فيستر قبليه، فإذا وجد كافي أحد قبليه.. يتخير بينهما.

حَكَىٰ بَدَلَ الْوُجُوبِ فِيهِمَا الاِسْتِحْبَابَ، فَعَلَىٰ الْوُجُوبِ: لَوْ عَدَلَ فِيهِمَا إِلَىٰ غَيْرِ السَّوْأَتَيْنِ، وَعَلَىٰ النَّانِيَةِ: عَلَىٰ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ إِلَىٰ الدُّبُرِ، وَعَلَىٰ الثَّانِي: إِلَىٰ الْقُبُلِ. لَمْ تُصِحَّ صَلَاتُهُ ؟ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ «شَرْحِ المهَذَّبِ»، وَعَلَىٰ الاسْتِحْبَابِ. تَصِحُّ.

(وَ) رَابِعُ الشَّرُوطِ: (طَهَارَةُ الحدَثِ) فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا عِنْدَ إِحْرَامِهِ. لَمْ تَنْكَقِدْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ أَحْرَمَ مُتَطَهِّرًا؛ (فَإِنْ سَبَقَهُ) الْحَدَثُ.. (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ؛ لِبُطْلَانِ طَهَارَتِهِ؛ كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ، (وَفِي الْقَدِيمِ): لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، بَلْ (يَبْنِي) بَعْدَ الطَّهَارَةِ عَلَىٰ مَا فَعَلَهُ مِنْهَا؛ لِعُذْرِهِ بِالسَّبْقِ، بِخِلَافِ المَتَعَمِّدِ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَسْعَىٰ فِي الطَّهَارَةِ عَلَىٰ مَا فَعَلَهُ مِنْهَا؛ لِعُذْرِهِ بِالسَّبْقِ، بِخِلَافِ المَتَعَمِّدِ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَسْعَىٰ فِي تَقْوِيبِ الزَّمَانِ وَتَقْلِيلِ الْأَفْعَالِ مَا أَمْكَنَهُ، وَمَا لَا يُسْتَغْنَىٰ عَنْهُ مِنَ الذَّهَابِ إِلَىٰ الماءِ وَاسْتِقَائِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.. فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَيُشْتَرَطُ أَلَّا يَتَكَلَّمَ إِلَّا إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ فِي تَحْصِيلِ وَاسْتِقَائِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.. فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَيُشْتَرَطُ أَلَّا يَتَكَلَّمَ إِلَّا إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ فِي تَحْصِيلِ المَاءِ، وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ تَطَهُّرِهِ (١) أَنْ يَعُودَ إِلَىٰ الموْضِعِ الَّذِي كَانَ يُصلِّي فِيهِ إِنْ قَدَرَ عَلَىٰ الماء الصَّدَةِ فِي أَوْرَبَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَعُودَ إِلَىٰ الموْضِعِ الَّذِي كَانَ يُصلِّي فِيهِ إِنْ قَدَرَ عَلَىٰ المَاءُومِ وَلَى المَوْمُ وَلَوْمَ المَامُومِ وَلَى المَوْمُونَ المَامُومِ وَلَامَ الْمُومُونَ ، وَفِي المَامُومِ: إِذَا لَمْ يَحْصُلُ لَهُ فَضُلُ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الْمُعُومُ وَلُونَ المَامُومُ وَي المَامُومِ وَي إِلَى المَوْمُونِ المَامُومِ وَرُونِ المَامُومِ وَرُونَ إِلَى الْمَوْمُونَ فِي الصَّفَى الْمُعْرَامِةِ وَقُوفِ المَامُومِ وَرُدًا الْمَامُومِ وَرُونَ إِلَى الْمَوْمُونَ فَي الطَّهُ وَلُو إِلَى المَوْمُونَ فَي المَامُومِ وَرُونَ إِلَى الْمَوْمُونَ المَامُومِ وَرُونَ إِلَى المَوْمُونَ فَي الصَّلَقُ فِي المَامُومِ وَلَامِ الْمَامُومِ وَلُومَا الْمَامُومِ وَلَهُ إِلَى الْمِي الْمَامُومِ وَلُومُ الْمُومِ وَلُومَ المَامُومِ وَلَامِ الْمَعْلَى الْمَامُومِ الْمَامِلُومُ الْمَامِ الْمَامِلِهُ إِلَيْهِ وَلَو المَامِلُومُ الْمَلَهُ الْمُعُومُ الْمُومِ الْمَامِي الْمَامِلُومُ الْمُعْمِلُكُومُ الْمَامِ الْمَامِلِ الْمَامِعِ

-﴿ حاشية البكري ﴿ ح

قوله: (لو عدل فيهما · · · ) أي: في المسألتين ، أو في المسألة الثانية ؛ أي: الدبر على الوجه القائل بتعين الدبر · · لم يصح على أن الخلاف في الوجوب ، ويصح على أنه في الاستحباب .

😤 حاشية السنباطي 🏖 \_\_\_\_

ذكره عند النساء، وفرجه عند الرجال، وأيهما شاء عند الخناثي.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): بعد تطهيره.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ج): سقط: فردا،

(وَيَجْرِيَانِ) أَيْ: الْقَوْلَانِ (فِي كُلِّ مُنَاقِضٍ) أَيْ: مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ (عَرَضَ) فِيهَا (بِلَا تَقْصِيرٍ) مِنَ المصلِّي، (وَتَعَذَّرَ دَفْعُهُ فِي الحالِ) كَأَنْ تَنَجَّسَ ثَوْبُهُ أَوْ بَدَنُهُ وَاحْتَاجَ إِلَىٰ غَسْلِهِ لِعَدَمِ الْعَفْوِ عَمَّا تَنَجَّسَ بِهِ، فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِي الجدِيدِ، وَيَبْنِي فِي الْعَلْمِ عَلَىٰ مَا فَعَلَهُ مِنْهَا، (فَإِنْ أَمْكَنَ) الدَّفْعُ فِي الْحَالِ؛ (بِأَنْ كَشَفَتْهُ رِيحٌ فَسَتَرَ فِي الْعَالِ) أَوْ تَنَجَّسَ رِدَاقُهُ فَأَلْقَاهُ فِي الْحَالِ . (لَمْ تَبْطُلُ ) صَلَاتُهُ وَيُغْتَفَرُ هَذَا الْعَارِضُ، الحالِ) أَوْ تَنَجَّسَ رِدَاقُهُ فَأَلْقَاهُ فِي الْحَالِ . (لَمْ تَبْطُلُ ) صَلَاتُهُ وَيُغْتَفَرُ هَذَا الْعَارِضُ، (وَإِنْ قَصَّرَ؛ بِأَنْ فَرَغَتْ مُدَّةُ خُفِّ فِيهَا) أَيْ: في الصَّلَاةِ فَاحْتَاجَ إِلَىٰ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ (وَإِنْ قَصَّرَ؛ بِأَنْ فَرَغَتْ مُدَّةً خُفِّ فِيهَا) أَيْ: في الصَّلَاةِ فَاحْتَاجَ إِلَىٰ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ أَوْ الْوُضُوءِ عَلَىٰ الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ . (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ قَطْعًا (١)؛ لِتَقْصِيرِهِ حَيْثُ أَو الْوُضُوءِ عَلَىٰ الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ . (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ قَطْعًا (١)؛ لِتَقْصِيرِهِ حَيْثُ الْتَسَعُهَا.

(وَ) خَامِسُ الشُّرُوطِ: (طَهَارَةُ النَّجَسِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالمَكَانِ) . . . . . .

قوله: (فألقاه) أي: أو ألقاها وهي يابسة ، احترازٌ عما إذا نحى النجاسة عنه بيده أو كمه وكذا بعود بيده (٢) على الأوجه من وجهين أطلقهما الشيخان ، فتبطل بذلك . فَرَع:

لو افتصد فخرج الدم ولم يلوث بشرته، أو لوثها قليلًا.. لم تبطل صلاته؛ لأن المنفصل غير مضاف إليه، أو مغتفر.

قوله: (بطلت) يفيد: انعقادها وهو كذلك، لكن في النفل المطلق إذا كان يدرك منه ركعة فأكثر، أو في غيره إن دخل فيه غير ظان انقضاء المدة في أثنائه، وإلا.. لم تنعقد؛ كما قاله السبكي، وفائدة انعقادها في الأول: صحة الاقتداء به قبل البطلان، لا جواز إتمامه إذا غسل رجليه قبل انقضاء المدة، أو بعده لحدثه بالانقضاء.

 <sup>(</sup>١) كما في التحفة: (١٨٧/٢)، خلافًا لما في النهاية: (١٦/٢) والمغني: (١٨٨/١) حيث قالا: بأنه
 إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها ، انعقدت الصلاة، وإلا ، فلا .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): قوله: (فألقاه) احترازٌ عما إذا نحى النجاسة عنه ولو بعود بيده.

فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ النَّجَسِ الَّذِي لَا يُعْفَىٰ عَنْهُ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا، (وَلَوِ اشْتَبَهَ طَاهِرٌ وَنَجِسٌ) مِنْ ثَوْبَيْنِ أَوْ بَيْتَيْنِ . (اجْتَهَدَ) فِيهِمَا لِلصَّلَاةِ، قَالَ فِي «المحرَّرِ»: كَمَا فِي الْأَوَانِي ؛ أَيْ: جَوَازًا إِنْ قَدَرَ عَلَىٰ طَاهِرٍ بِيَقِينٍ ، وَوُجُوبًا إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ؛ كَمَا قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: وَمِنَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ أَنْ يَقْدِرَ عَلَىٰ مَاءٍ يَغْسِلُ بِهِ أَحَدَهُمَا، وَلَوْ صَلَّىٰ فِيهِمَا ظَنَّهُ الطَّاهِرَ مِنَ التَّوْبَيْنِ بِالإِجْتِهَادِ ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةً أُخْرَىٰ . لَمْ يَجِبْ تَجْدِيدُ الإِجْتِهَادِ فِي الْأَصَحِّ ، ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المهذَّبِ» وَ«التَّحْقِيقِ»، فَلُو يَجِبْ تَجْدِيدُ الإِجْتِهَادِ فِي الْأَصَحِّ ، ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المهذَّبِ» وَ«التَّحْقِيقِ»، فَلُو اجْتَهَدَ فَتَغَيَّرَ ظَنَّهُ . عَمِلَ بِالإِجْتِهَادِ الثَّانِي فِي الْأَصَحِّ ، ذَكَرَهُ فِي «أَنْ وَلَى ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ» كَ«أَصْلِهَا» الجُتَهَدَ فَتَغَيَّرَ ظَنَّهُ . عَمِلَ بِالإِجْتِهَادِ الثَّانِي فِي الْأَصَحِّ ، ذَكَرَهُ فِي «أَنْ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ» وَالمَه فَي الْأُولَى ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ : يُصَلِّى فَيُ الْأُولِي ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ : يُصَلِّى غَرْيانًا وَتَلْزُمُهُ الْإِعَادَةُ ، ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» ، وَيُقَاسُ بِالتَّوْبَيْنِ فِيمَا ذُكِرَ الْبَيْبَانِ، عُرْا عَادَةُ ، ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» ، وَيُقَاسُ بِالتَّوْبَيْنِ فِيمَا ذُكِرَ الْبَيْبَانِ، عَنْ الْعُورَ الْبَيْنَانِ ،

قوله: (قال في «المحرر»: كما في الأواني . . .) أفاد إلى أن التفصيل لا يؤخذ من عبارة المتن وإنما يؤخذ من عبارة «المحرر» باعتبار تصريحه بالمقيس عليه ؛ بخلاف «المنهاج» ولك أن تقول: يصح أخذه منه ؛ لأن المشترك يستعمل في مَعْنَيَيْهِ حقيقةً عند الشافعي .

قوله: (عمل بالاجتهاد الثاني) الفرق بينه وبين الأواني؛ لأنه يلزم هنا الصلاة مع يقين النجاسة؛ لأنه لا يدل لساتر العورة، بخلاف الماء.

قوله: (فلا تصح الصلاة مع النجس الذي لا يعفئ عنه في واحد منها) أي: بخلاف النجس الذي يعفئ عنه، ومنه في المكان ذرق الطيور في المساجد فيعفئ عنه؛ لمشقة الاحتراز منه، وقيده في «المطلب» بما إذا لم يتعمد المشي عليه، قال الزركشي: وهو قيد متعين، قال بعض المتأخرين: وأن لا يكون رطبا أو رجله مبلولة، وهو ظاهر.

قوله: (لم يجب تجديد الاجتهاد...) لا يشكل بوجوب التجديد في المياه كما تقدم؛ لأن بقاء الثوب كبقاء الطهارة، وفارق وجوبه في القبلة؛ بأنها مبنية في الأصل على اليقين ومختلفة باختلاف الأمكنة، بخلاف ما ذكر.

وَيُقَالُ فِيهِمَا فِي مُقَابِلِ الْأَصَحِّ: يُصَلِّي فِي أَحَدِهِمَا وَيُعِيدُ، وَلَوِ اجْتَهَدَ فِي الثَّوْبَيْنِ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ.. صَلَّى عُرْيَانًا، وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ، ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ».

قوله: (وتجب الإعادة) ذكره في «الروضة» هذه المسألة داخلة في عبارة «المنهاج»؛ إذ «المنهاج» قال: (اجتهد)، وهذه اجتهد فيها، لكن لم يظهر له شيء. والأحكام التفصيلية المذكورة كلها لا تؤخذ من المتن البتة.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (وتجب الإعادة) أي: لتقصيره بعدم إدراك العلامة، ولأن معه ثوبًا طاهرًا بيقين، وبهذا فارق ما لو كان الاشتباه في ثوب واحد.. فلا تجب عليه الإعادة؛ كما نص عليه الشافعي.

تَتِمَّة: لو اشتبه عليه طاهر ونجس من رجلين يريد الاقتداء بأحدهما . اجتهد بينهما وعمل باجتهاده ، فلو صلى خلف واحد ثم تغير اجتهاده إلى الآخر . . صلى خلفه ولا إعادة للأولى ، فإن تحير . . صلى منفردا .

قوله: (لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة) إن قلتَ: فلم أبطلتم الصلاة عليه حينئذ؛ كما سيأتي؟

قلنا: لأن الشك في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): لم نحكم.

وَلَوْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ فِي مُقَدَّمِ النَّوْبِ مَثَلًا وَجُهِلَ مَوْضِعُهَا . وَجَبَ غَسْلُ مُقَدَّمِهِ فَقَطْ ؛ (فَلَوْ ظَنَّ) بِالإَجْتِهَادِ (طَرَفًا) مِنْهُ النَّجَسُ كَالْكُمِّ وَالْيَدِ . (لَمْ يَكُفِ غَسْلُهُ عَلَىٰ الصَّحِيحِ) لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَيْسَ مَحَلَّا لِلاَجْتِهَادِ ، وَمُقَابِلُهُ المزيدُ فِي «المحرَّرِ» عَلَىٰ «الشَّرْحِ»: يَجْعَلُ الْوَاحِدَ بِاعْتِبَارِ أَجْزَائِهِ كَالمَتَعَدِّدِ ، وَفِي «الشَّرْحِ»: لَو اشْتَبَهَ عَلَىٰ «الشَّرْحِ»: يَجْعَلُ الْوَاحِدَ بِاعْتِبَارِ أَجْزَائِهِ كَالمَتَعَدِّدِ ، وَفِي «الشَّرْحِ»: لَو اشْتَبَهُ مَكَانٌ مِنْ بَيْتٍ أَوْ بِسَاطٍ . لَا يَتَحَرَّىٰ فِي الْأَصَحِّ ؛ أَيْ: لَمْ يُجْزِ التَّحَرِّي ؛ كَمَا عَبَرَ بِهِ فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَفِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» ؛ لَوْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ بِأَنَّ النَّجِسَ هَذَا الْكُمُّ عَبَرَ بِهِ فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَفِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» ؛ لَوْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ بِأَنَّ النَّجِسَ هَذَا الْكُمُّ

قوله: (وجب غسل مقدمه فقط) لا ترد على المتن ؛ لأنه عين فيها محل النجاسة وهو المقدم ؛ بخلاف ما ذكره في المتن .

قوله: (المزيد في «المحرر» على «الشرح») أشار به إلى أن الوجه الضعيف مذكور في «المحرر» لا في «الشرح».

قوله: (وفي «شرح المهذب» . . . ) هذه واردة على المصنف ؛ لأن إخبار الثقة من أحد صور الظن ، ومع ذلك كفئ الغسل للمظنون فيها .

قوله: (ولو كانت النجاسة في مقدم الثوب · · ·) هذا محترز قوله أولا ؛ تقييدًا لكلام المصنف في جميع الثوب أو البدن ، ويحترز به أيضا: عما إذا جهل ذلك البعض فيما يراه من ثوبه أو بدنه ؛ فإنه إنما يجب غسله فقط .

قوله: (لأن الواحد ليس محلا للاجتهاد) يؤخذ منه: أنه لو فصل ذلك الطرف منه قبل الاجتهاد ثم ظنه النجس بالاجتهاد . كفئ غسله ، وهو كذلك ، لكن إن صورت المسألة بما إذا انحصر الاشتباه في كمي الثوب مثلًا وفصل أحدهما ثم اجتهد ، وإلا . فلا يجوز الاجتهاد ولو بعد الفصل ؛ كما يشمله ما مر ؛ لاحتمال أن يكون المتنجس في كل منهما .

قوله: (وفي «الشرح»: لو اشتبه مكان من بيت أو بساط...) هذا مفهوم قول

مَثَلًا . . يُقْبَلُ قَوْلُهُ فَيَكْفِي غَسْلُهُ .

(وَلَوْ غَسَلَ نِصْفَ نَجِسٍ) كَثُوبٍ (ثُمَّ بَاقِيَهُ . فَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ إِنْ غَسَلَ مَعَ بَاقِيهِ

المصنف: (بعض ثوب وبدن) ومحل ذلك: إذا كانا صغيرين، فإن كانا كبيرين ١٠٠ اجتهد ندبًا ؟ كما نقله النووي في «مجموعه» عن القاضي أبي الطيب وغيره، فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد، ولا يخفئ أنه ليس المراد بالاجتهاد هنا (١١) المصطلح عليه، فمن ثم لم يقيد الشارح المسألة بما ذكر، وسكتوا عن ضبط الصغير والكبير، قال ابن العماد: والمتجه فيه أن يقال: إن بلغت بقاع الموضع لو فرقت حد العدد غير المحصور ١٠٠ فواسع، فيه أن يقال: إن بلغت بقاع الموضع لو فرقت حد العدد غير المحصور ١٠٠ فواسع، وإلا ١٠٠ فضيق، وتقدر كل بقعة بما يسع المصلي انتهى، والظاهر \_ كما في «شرح الروض» \_: ضبطهما بالعرف ، قال في «المجموع» عن المتولي: وإذا جوزنا الصلاة في الكبير ١٠٠ فله أن يصلي فيه إلئ أن يبقئ قدر موضع النجاسة ، وهو نظير ما صححه في «الروضة» في الأواني .

#### تَنْبِيه:

لو تعذر عليه غسل بعض ثوبه المتنجس وأمكنه لو قطع المتنجس الستر لباقيه ولو لبعض العورة على ما بحثه الزركشي . لزمه قطعه إن لم ينقصه أكثر من أجرة ثوب مثله يصلي فيه ؛ كما جرئ عليه الشيخان تبعًا للمتولي ، لكن قال الإسنوي: الصواب: اعتبار أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة ؛ لأن كلا منهما لو انفرد . وجب تحصيله ، وهو ظاهر ،

قوله: (فالأصح: أنه إن غسل ٠٠٠) قال في «شرح البهجة» كذا أطلقه الرافعي والنووي، إلا في «مجموعه» فقيّده فيه تبعًا لجمع بما إذا غسله بصب الماء عليه في غير جفنة ؛ فإن غسله به فيها ٠٠ لم يطهر إلا بغسله دفعة واحدة ؛ لأنه إذا وضع بعضه

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): هذا.

مُجَاوِرَهُ) مِنَ المغْسُولِ أَوَّلًا. (طَهُرَ كُلُهُ، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَغْسِلِ المجَاوِرَ. (فَغَيْرُ المنْتَصَفِ) مِفَتْحِ الصَّادِ يَطْهُرُ، وَالمنْتَصَفُ وَهُوَ المجَاوِرُ. نَجِسٌ؛ لِمُلَاقَاتِهِ وَهُوَ رَطْبٌ لِلنَّجَسِ، وَالنَّانِي: لَا يَطْهُرُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُنَجِّسُ بِالمجَاوِرِ مُجَاوِرَهُ، وَهَلُمَّ وَهُوَ رَطْبٌ لِلنَّجَسِ، وَالنَّانِي: لَا يَطْهُرُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُنَجِّسُ بِالمجَاوِرِ مُجَاوِرَهُ، وَهَلُمُ مِنَ النَّصْفَيْنِ إِلَى آخِرِ النَّوْبِ، وَإِنَّمَا يَطْهُرُ بِغَسْلِهِ دُفْعَةً وَاحِدَةً، وَدُفِعَ: بِأَنَّ نَجَاسَة المَجَاوِرِ لَا تَتَعَدَّىٰ إِلَى مَا بَعْدَهُ؛ كَالسَّمْنِ الْجَامِد يَنْجُسُ مِنْهُ مَا حَوْلَ النَّجَاسَة فَقَطْ.

(وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ مُلَاقٍ بَعْضُ لِبَاسِهِ نَجَاسَةً وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ) كَطَرَفِ عِمَامَتِهِ المتَّصِلِ بِنَجَاسَةٍ مِنْ غَيْرِ حَرَكَةٍ أَوْ مَعَهَا ، (وَلَا قَابِضٍ طَرَفَ شَيْءٍ) كَحَبْلٍ عِمَامَتِهِ المتَّصِلِ بِنَجَاسَةٍ مِنْ غَيْرِ حَرَكَةٍ أَوْ مَعَهَا ، (وَلَا قَابِضٍ طَرَفَ شَيْءٍ) كَحَبْلٍ

قوله: (والمنتصف وهو المجاور . نجس . . ) الراجح في «المجموع»: فيما لو غسل نصف نجس ثم باقيه: أنّه إن غسل في جفنة ونحوها . لم يطهر حتى يغسل دفعة ، فسل نصف عليه وهو في غير إناء . طهر إلا المنتصف ، فكان ينبغي للشارح أن ينبه عليه ، لكنه لعله لم يرتضه ؛ لأنه وقع في «المجموع» في (باب إزالة النجاسة) ، وهذا وقع في (باب الصلاة) مع موافقة «الروضة» وغيرها . وذكره في الصلاة أليق ؛ لأنه فائدة الحكم بالطهارة ، فمن ثمّ قدم ما هنا ، وهو كذلك . فقول «المنهاج» هو المعتمد مطلقًا ؛ أي: سواء كان في إجانة أم لا .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

فيها وصب عليه الماء . لاقئ الماءُ جزءًا مما لم يغسل وهو نجس وارد على ماء قليل ، فينجسه بتنجيس الموضع ، والأوجه: أنه يطهر مطلقًا ؛ كما اقتضاه إطلاق الجمهور ، وصرح بتصحيحه البغوي في «تهذيبه» والقول بتنجيس الماء بما ذكر ممنوع ؛ فقد قالوا: إنه لو صب الماء في متنجس ولم يتغير . فهو طهور ، حتى لو أداره على جوانبه . طهر ، انتهى ، وضعف: بأن الموافق للقواعد ما في «المجموع» ولا يمنع بما ذكر ؛ إذ مشقة غسل ذلك المتنجس بغير ذلك جوزت ذلك فيه ، بخلافه هنا ، وأنت خبير مما تقدم في (باب النجاسة) أن محل ذلك كله ما لم تكن عين النجاسة موجودة .

(عَلَىٰ نَجِسٍ إِنْ تَحَرَّكَ فَلِكَ الشَّيْءُ الْكَائِنُ عَلَىٰ النَّجَسِ بِحَرَكَتِهِ، (وَكَذَا إِنْ لَمْ يَتَحَرَّكُ) بِهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ حَامِلٌ لِمُتَّصِلٍ بِنَجَاسَةٍ فِي المسَائِلِ الْأَرْبَعِ فَكَأَنَّهُ حَامِلٌ لِمُتَّصِلٍ بِنَجَاسَةٍ فِي المسَائِلِ الْأَرْبَعِ فَكَأَنَّهُ عَامِلٌ لِلطَّرَفِ المَتَّصِلِ عَامِلٌ لَهَا، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ فِي الرَّابِعَةِ يَقُولُ: لَيْسَ حَامِلٌ لِلطَّرَفِ المَتَّصِلِ بِهَا اللَّهِ مِنْ مَلْبُوسِهِ، (فَلَوْ جَعَلَهُ) أَيْ: بِالنَّجَاسَةِ، بِخِلَافِ طَرَفِ الْعِمَامَةِ المَتَّصِلِ بِهَا الْإِنَّةُ مِنْ مَلْبُوسِهِ، (فَلَوْ جَعَلَهُ) أَيْ: طَرَفَ الشَّيْءِ الْكَائِنِ عَلَىٰ نَجِسٍ (نَعْتَ رِجْلِهِ.. صَحَّتْ) صَلَاتُهُ (مُطْلَقًا) أَيْ: طَرَفَ الشَّيْءِ الْكَائِنِ عَلَىٰ نَجِسٍ (نَعْتَ رِجْلِهِ.. صَحَّتْ) صَلَاتُهُ (مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ تَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ أَمْ لَا الْعَمْلِ لَهُ، (وَلَا يَضُرُّ نَجِسٌ بُحَاذِي صَدْرَهُ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَىٰ الصَّحِيحِ) لِعَدَمِ مُلاَقَاتِهِ لَهُ، وَالثَّانِي يَقُولُ: المحَاذِي مِنْ اللَّكُونِ صَلَاتِهِ فَتُعْتَبُرُ طَهَارَتُهُ.

⊗ حاشية البكري &≻

قوله: (في المسائل الأربع) الأولئ: ملاقاة بعض لباسه نجاسة بلا تحرك. والثانية: ملاقاته بتحرك. والثالثة: قابض بعض الطرف على نجس وتحرك. والرابعة: قابض عليه وهو لا يتحرك. والأوجه في «الصغير»: الصحة في الأخيرة، والمعتمد ما في «المنهاج»، فمن ثمم لم يذكر الشارح ما يخالفه، ولو كان على ساجور كلب أو على عنق حمار مثلاً وعليه نجس بمحل آخر، فالأصح في «المجموع» و«الروضة»: البطلان فيهما.

🝣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (على نجس...) مثله: ما إذا كان ذلك الشيء المقبوض على طاهر ملاق للنجس على المعتمد، ومنه ما لو قبض على حبل متصل بسفينة فيها نجس، لكن بشرط أن تنجر بجره ؟ كسفينة صغيرة ولو على البر خلافا للإسنوي، بخلاف ما إذا لم تنجر بجره ؟ كسفينة كبيرة .. فإنها كالدار (۱).

قوله (ولا يضر نجس يحاذي صدره...) لو قال: (يحاذي شيئا من بدنه) كما عبر به في «الروضة» . . لكان أولئ ؛ لشموله الأعلى والجوانب ؛ كسقف البيت وحيطانه ، وما لو صلى ماشيا وبين خطواته نجاسة .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): كسفينة صغيرة ولو على البر على الأوجه.

(وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ) لِانْكِسَارِهِ وَاحْتِيَاجِهِ إِلَىٰ الْوَصْلِ (بِنَجِسٍ) (' مِنَ الْعَظْمِ (لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) الصَّالِحِ لِلْوَصْلِ . (فَمَعْذُورٌ) فِي ذَلِكَ ، فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَزْعُهُ إِذَا وَجَدَ الطَّاهِرَ ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ «أَصْلِهَا» ، وَقَضِيَّةُ مَا فِي «التَّتِمَّةِ» وَ عَلَيْهِ نَزْعُهُ إِذَا وَجَدَ الطَّاهِرَ ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ «أَصْلِهَا» ، وَقَضِيَّةُ مَا فِي «التَّتِمَّةِ» وَ أَصْلِهَا» ، وَقَضِيَّةُ مَا فِي «التَّتِمَّةِ» أَنَّهُ يَجِبُ نَزْعُهُ إِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ ضَرَرًا ('') ، (وَإِلَا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَفْقُدِ الطَّاهِرُ ؛ أَيْ:

قوله: (الصالح للوصل) يقتضي أن الكلام فيه، وأنه إذا وجد طاهرًا لا يصلح.. فكالعدم، فمن ثُمَّ لا اعتراض عليه في قوله، وإلا كان المراد منه فقد الطاهر الصالح؛ لا فقد الطاهر مطلقًا.

السنباطي السنباطي

قوله: (واحتياجه إلى الوصل) أي: بأن كان يخشئ من عدم الوصل محذورًا مما مر في (التيمم).

قوله: (لفقد الطاهر) أي: الذي هو من غير الآدمي؛ إذ وجوده منه كعدمه، بل يحرم الوصل به، ويجب النزع ولو غير محترم؛ كحربي وإن توقف فيه الأذرعي. وقوله: (فمعذور في ذلك) محله: في المعصوم، فغيره لا يعذر في ذلك وإن خشي منه فوات نفسه.

قوله: (وقضيَّة ما في «التتمة» . . . ) أي: فيقيد ما في «الروضة» و «أصلها» بما إذا خاف منه ذلك ، وجرئ على ذلك السبكي ونقله عن الإمام وغيره ، وهو ظاهر وإن ضعفه بعضهم ؛ أخذا بإطلاق «الروضة» كـ «أصلها» ولكن المراد \_ كما هو ظاهر \_ بـ (الضرر) في كلامه (٢): المشقة التي لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ، ومن ثم لم

<sup>(</sup>١) كما في النهاية: (٢٢/٢) والمغني: (١٩٠/١)، وقيد في التحفة: (١٩٤/٢) بأنه مخصوصة بما إذا كان الواصل معصوما.

 <sup>(</sup>۲) كما في التحفة: (۱۹۰/۲)، خلاقًا لما في النهاية: (۲۱/۲) والمغني: (۱۹۰/۱) حيث جزما بعدم
 وجوب النزع.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): بـ(الضرر) هنا، وفي نسخة (د): بـ(العذر) هنا.

وَجَدَهُ . (وَجَبَ) عَلَيْهِ (نَزْعُهُ) أَيْ: النَّجِسِ (إِنْ لَمْ يَخَفْ) مِنْ نَزْعِهِ (ضَرَرًا ظَاهِرًا) وَهُو مَا يُبِيحُ النَّيَمُّمَ؛ كَتَلَفِ عُضْوٍ ، فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ ، (قِيلَ: وَإِنْ خَافَ) ذَلِكَ . وَهُو مَا يُبِيحُ النَّيْمُ الْوُجُوبِ ؛ رِعَايَةً لِخَوْفِ وَجَبَ عَلَيْهِ نَزْعُهُ أَيْضًا ؛ لِتَعَدِّيهِ بِوَصْلِهِ ، وَالْأَصَحُّ: عَدَمُ الْوُجُوبِ ؛ رِعَايَةً لِخَوْفِ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّزْعُ قَبْلَهُ . (لَمْ يُنْزَعُ) مِنْهُ ؛ أَيْ: لَمْ يَجِبِ الضَّرَرِ ، (فَإِنْ مَاتَ) مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّزْعُ قَبْلَهُ . (لَمْ يُنْزَعُ) مِنْهُ ؛ أَيْ: لَمْ يَجِبِ النَّرْعُ ؛ كَمَا فِي «المحرَّرِ» (عَلَى الصَّحِيحِ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ بِزَوَالِ التَّكْلِيفِ ، وَالنَّانِي : يَجِبُ النَّرْعُ ؛ لِثَلَّا يَلْقَى الله تَعَالَىٰ حَامِلًا لِنَجَاسَةٍ تَعَدَّىٰ بِحَمْلِهَا ، وَسَوَاءٌ فِي وَالنَّانِي: يَجِبُ النَّرْعُ ؛ لِثَلَّا يَلْقَىٰ الله تَعَالَىٰ حَامِلًا لِنَجَاسَةٍ تَعَدَّىٰ بِحَمْلِهَا ، وَسَوَاءٌ فِي

يقيده بـ(الظاهر) بخلافه فيما يأتي؛ لعذره هنا لا ثم، ولا يخفئ أن جميع ما يأتي من عدم صحة الصلاة عند عدم الخوف، وصحتها بلا إعادة مع الخوف وغير ذلك يأتي

هنا بالأولئ.

قوله: (وجب عليه نزعه . . .) أي: فإن امتنع . . لزم الحاكم نزعه ؛ لأنه مما تدخله النيابة ؛ كرد المغصوب .

قوله: (والأصح: عدم الوجوب...) صادق بالحرمة ، وصرح بها في «الأنوار» وعلى الأصح: فصلاته صحيحة ولا إعادة ، ومن ثم صحت إمامته على الأشبه في «شرح الروض» من وجهين أطلقهما فيه ؛ كغيره ، ولا ينجس به ما لاقاه من ماء قليل أو مائع أو رطب.

قوله: (لعدم الحاجة إليه ...) علل أيضا: بأن فيه هتكا لحرمة الميت، قال الرافعي: وقضيته: الحرمة ، وقضية الأول: عدمها ، واقتصار الشارح كالمصنف في «شرح المهذب» عليه مع تفسيره عبارة المصنف بما في «المحرر» يقتضي اعتماد عدمها ، لكن الذي صرح به جمع ونقله في «البيان» عن عامة الأصحاب: الحرمة مع تعليلهم بذلك ، وفيه إشارة إلى اعتبار التعليل الثاني مع الأول وإن اقتصر عليه ، فهو المعتمد .

قوله: (لئلا يلقئ الله تعالى حاملا٠٠٠) أي: في القبر، أو مطلقا؛ بناءً على

وُجُوبِ النَّزْعِ فِي الْحَيَاةِ أَوِ المؤتِ، اكْتَسَىٰ الْعَظْمُ اللَّحْمَ أَمْ لَمْ يَكْتَسِهْ، وَقِيلَ: إِنِ اكْتَسَاهُ.. لَا يَجِبُ نَزْعُهُ.

# (وَيُعْفَىٰ عَنْ مَحَلِّ اسْتِجْمَارِهِ) فِي صَلَاتِهِ رُخْصَةً ، (وَلَوْ حَمَلَ مُسْتَجْمِرًا) فِي

ما قيل: إن العائد أجزاء الميت عند الموت ، والمشهور: أنه جميع أجزائه الأصليّة . تَنْسِه:

لو داوئ جرحه أو خاطه بنجس ، فكالجبر بعظم نجس ، وكذا لو وشم بدنه ، والوشم: غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ، ثم يذر عليه نيلة أو نحوها حتى يزرق أو يخضر ، فمتى أمكنت إزالته بلا مشقة لا تحتمل عادة فيما لم يتعد به ؛ كأن فعل به ذلك في صغره ، وبلا خوف مبيح تيمم فيما تعدى به نظير ما مر في الوصل ، لزمه إزالته ، فإن لم يزله ، لم تصح صلاته ، وينجس به ما لاقاه مما مر إن لم يلبس جلدًا رقيقًا ، وإلا ؛ بأن لم تمكنه الإزالة على الوجه السابق ، فلا تلزمه الإزالة ، وصحت صلاته بلا إعادة وإمامته على ما تقدم ، ولا ينجس به ما لاقاه ؛ كما مر ، انتهى .

قوله: (ويعفئ عن محلِّ استجماره) أي: ولو عرق وتلوث به غيره إن لم يجاوز الصفحة والحشفة، وإلا م يعف عنه، وعلى هذا التفصيل يحمل ما في «المجموع» هنا وفي (باب الاستنجاء).

قوله: (في صلاته) أي: لا في غيرها؛ كما إذا لاقئ هذا المحل رطبا آخر.. فلا يعفى عنه؛ لندرة الحاجة إلى ذلك، ويؤخذ من التعليل المذكور: العفو إذا لاقئ رطوبة الفرج والمني حال المجامعة، وبه أفتئ بعض المتأخرين، وأفتئ آخرون منهم بعدم العفو؛ أخذا بإطلاقهم عدم العفو إذا لاقئ رطبا آخر، والأول أسهل وأوجه(١).

قوله: (ولو حمل مستجمرا . . .) مثله: حيوان متنجس المنفذ فتبطل الصلاة بحمله فيها .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): إذا لاقئ رطبا آخر، وقد يحمل الأول على المسافر.

الصَّلَاةِ ، (بَطَلَتْ فِي الْأَصَحِّ) إِذْ لَا حَاجَةَ إِلَىٰ حَمْلِهِ فِيهَا ، وَالثَّانِي: لَا تَبْطُلُ ؛ لِلْعَفْوِ عَنْ مَحِلِّ الإسْتِجْمَارِ ، (وَطِينُ الشَّارِعِ المتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ يُعْفَىٰ مِنْهُ (۱) عَمَّا يَتَعَذَّرُ لِلْعَفْوِ عَنْ مَحِلِّ الإسْتِجْمَارِ ، (وَطِينُ الشَّارِعِ المتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ يُعْفَىٰ مِنْهُ (۱) عَمَّا يَتَعَذَّرُ الإحْتِرَازُ مِنْهُ غَالِبًا ، وَيَخْتَلِفُ بِالْوَقْتِ وَمَوْضِعِهِ مِنَ النَّوْبِ وَالْبَدَنِ) فَيُعْفَىٰ فِي زَمَنِ السَّيْفِ ، وَيُعْفَىٰ فِي النَّوْبِ وَالرِّجْلِ عَمَّا لَا يُعْفَىٰ اللَّهُ فَى الشَّيَاءِ عَمَّا لَا يُعْفَىٰ عَنْهُ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ ، وَيُعْفَىٰ فِي النَّيْلِ وَالرِّجْلِ عَمَّا لَا يُعْفَىٰ عَنْهُ فِي الْكُمِّ وَالْيَدِ ، وَمَا لَا يَتَعَذَّرُ الإحْتِرَازُ عَنْهُ غَالِبًا . لَا يُعْفَىٰ عَنْهُ .

وَمَا يُظَنُّ نَجَاسَتُهُ لِغَلَبَتِهَا · فِيهِ قَوْلَا الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ : أَظْهَرُهُمَا: طَهَارَتُهُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ ، وَمَا لَمْ يُظَنَّ نَجَاسَتُهُ · . لَا بَأْسَ بِهِ .

(وَ) يُعْفَىٰ (عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَوَنِيمِ الذُّبَابِ) أَيْ: رَوْثِهِ فِي النَّوْبِ وَالْبَدَنِ، (وَالْأَصَحُّ: لَا يُعْفَىٰ عَنْ كَثِيرِهِ) لِكَثْرَتِهِ، (وَلَا) عَنْ (قَلِيلٍ) مِنْهُ (انْتَشَرَ بِعَرَقٍ) لِكَثْرَةٍ، (وَلَا) عَنْ (قَلِيلٍ) مِنْهُ (انْتَشَرَ بِعَرَقٍ) لِمُجَاوَزَتِهِ مَحلَّهُ، (وَتُعْرَفُ الْكَثْرَةُ) وَالْقِلَّةُ (بِالْعَادَةِ) وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمَاكِنِ، فَيَجْتَهِدُ المصلِّي فِي ذَلِكَ، فَإِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ أَقَلِيلٌ هُوَ أَمْ لَا فَاتِ وَالْقَانِي أَحْوَطُ.

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ عِنْدَ المحَقِّقِينَ: الْعَفْوُ مُطْلَقًا، وَالله أَعْلَمُ) لِعُمُومِ الْبَلْوَىٰ بِذَلِكَ، وَقُوَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي «الشَّرْحِ» تُعْطِي تَصْحِيحَ الْعَفْوِ فِي كَثِيرِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ؛

نعم؛ لو دخل هذا الحيوان ماء قليلا أو مائعا وخرج حيا. عفي عنه؛ للمشقة، بخلاف المستجمر . . فلا يعفئ عنه .

قوله: (يعفى منه عما ٠٠٠) أي: ولو اختلط بنجاسة كلب ونحوه ؛ كما بحثه الزركشي ، وضابط القدر (٢) المعفو عنه من ذلك: ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة على شيء أو قلة تحفظ.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): عنه،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): وضابط العذر.

كَمَا صَحَّحَهُ فِيهِ ('' في الْأَصْلِ الرَّوْضَةِ) وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِاللَّبْسِ لِمَا قَالَ فِي اللَّحْفِيقِ): لَوْ حَمَلَ ثَوْبَ بَرَاغِيثَ ('' أَوْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ: إِنْ كَثُرَ دَمُهُ . . ضَرَّ ، وَإِلَّا . . فَلَا فِي الْأَصَحِّ ، وَيُقَاسُ بِذَلِكَ: مَا فِيهِ الْوَنِيمُ ، ثُمَّ دَمُ الْبَرَاغِيثِ: رَشَحَاتٌ تَمُصُّهَا مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ ثُمَّ تَمُجُّهَا ، وَلَيْسَ لَهَا دَمٌ فِي نَفْسِهَا ، ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ .

﴿ حاشية البكري ﴿

قوله: (وهو مقيد باللبس . . .) اعتراض على المتن ؛ إذ مقتضاه الصحة مع حمل ثوب فيه كثير دم براغيث أو صلاة عليه ، وليس كذلك .

قوله: (ثم دم البراغيث ٠٠٠) ذكره اعتراض على المتن ؛ إذ يقتضي منطوقه أن لها في نفسها دمًا ، وليس كذلك .

🚓 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (وهو مقيّد باللبس...) وبما إذا لم يكن الثوب زائدًا على تمام ملبوسه، وإلا.. لم يعف إلا عن القليل؛ كما نقله (٣) القاضي، قال في «المهمات» ومقتضاه منع زيادة الكم على الأصابع ولبس ثوب آخر، لا لغرض من تجمل ونحوه انتهى، قال بعض المتأخرين: وما قاله ظاهر في الثاني دون الأول، فالعبرة فيه بالمعتاد، وهو ظاهر، وبما إذا لم يكن من فعله قصدًا، فإن كان منه قصدا؛ كأن قتلها قصدا. فلا يعفى إلا عن القليل؛ كما في «التحقيق» وغيره، وأشار إليه الرافعي في الصوم، وبالصلاة فيه، فلو وقع الثوب في ماء قليل محكم بتنجسه؛ كما قاله المتولي، وبما إذا لم يختلط بأجنبي (٤) وهو ما لا يحتاج لمماسته، فإن اختلط به مل معف عنه مطلقًا،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: فيه،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش) و(ق) زاد الشيخ من قبل نفسه: لو حمل ثوبا فيه دم براغيث.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): قاله.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ) قوله: (وهو مقيَّد باللبس٠٠٠) اعلم: أنه مقيَّد أيضا بما إذا لم يكن الثوب زائدًا على تمام ملبوسه، وإلا ٠٠٠ لم يعف إلا عن القليل وبالصلاة فيه، فلو وقع الثوب في ماء قليل ٠٠٠ حكم بتنجسه، وبما إذا لم يكن من فعله قصدًا، فإن كان منه قصدا ؛ كأن قتلها قصدا ١٠٠ فلا يعفى إلا عن القليل ؛ كما في «التحقيق» وغيره، وأشار إليه الرافعي في الصوم .

(وَدَمُ الْبَثَرَاتِ) بِفَتْحِ المِثَلَّثَةِ: جَمْعُ بَثْرَةٍ بِسُكُونِهَا، وَهِيَ خُرَّاجٌ صَغِيرٌ (كَالْبَرَاغِيثِ) أَيْ: كَدَمِهَا فَيُعْفَىٰ عَنْ قَلِيلِهِ فَقَطْ عَلَىٰ تَصْحِيحِ «المحرَّرِ»، سَوَاءٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ أَمْ () عَصَرَهُ، (وَقِيلَ: إِنْ عَصَرَهُ، فَلَا) يُعْفَىٰ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَغْنَىٰ عَنْهُ، وَصَحَّحَ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» الْعَفْو عَنْ كَثِيرِهِ وَعَنِ المعْصُورِ، وَلَمْ يُقَيِّدُهُ بِالْقَلِيلِ؛ وَصَحَّحَ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» الْعَفْو عَنْ كَثِيرِهِ وَعَنِ المعْصُورِ، وَلَمْ يُقَيِّدُهُ بِالْقَلِيلِ؛ كَمَا قَيَدَهُ بِهِ فِي «شَرْحِ المهذَّبِ» كَالرَّافِعِيِّ، وَظَاهِرُ «الْمِنْهَاجِ»: تَصْحِيحُ الْعَفْو عَنِ المُعْصُورِ وَغَيْرِهِ.

# (وَالدَّمَامِيلُ وَالْقُرُوحُ) أَيْ: الْجِرَاحَات (وَمَوْضِعُ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ.. قِيلَ:

قوله: (وظاهر «المنهاج»: تصحيح . . .) ظاهر تصحيحه مخالف لاقتضاء «المجموع» في المفصول؛ إذ صحح العفو عن قليله فقط، وصرح به في «الكفاية»، وهو المعتمد.

ج حاشية السنياطي 🍣

بخلاف ما إذا اختلط بغير أجنبيِّ وهو المحتاج لمماسته ؛ كماء طهر ، وشرب ، وتنشف احتاجه ، وبصاق في ثوب كذلك ، وماء بلل رأسه من غسل تبرد ، أو تنظف ، أو حلق شعره . . فيعفى عنه مطلقًا ؛ كما لو اختلط بعرق .

قوله: (كما قيده به في «شرح المهذب» كالرافعي) هذا هو المعتمد، فلا يعفئ عن الكثير المعصور، ومثله يأتي فيما ألحق به مما سيأتي، وقيد العفو في الجميع أيضًا بما إذا لم ينتقل عن محله، وإلا . فكدم الأجنبي، والمرجع في ضبط محله: العرف وإن بحث بعضهم إلحاقه بما مر في (باب أسباب الحدث) ولو أصاب الثوب مما يحاذي الجرح . . فالظاهر \_ كما بحثه بعضهم \_: العفو عنه (۲)، ولا يخفئ جريان القيود السابقة في دم البراغيث هنا.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): أو.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): فبحث العفو عنه.

كَالْبَئْرَاتِ) فَيُعْفَىٰ عَنْ دَمِهَا قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ عَلَىٰ مَا سَبَقَ.

قوله: (في جزئياته) أي: فيقال دم في كل واحد مما تقدم من الدماميل وما بعده إن كان مثله . . . إلخ .

قوله: (ففيه عدم العفو، ثم في الاحتياط) فالأصح: عدم العفو على طريق الرافعي

قوله: (في جزئياته) بدل من قوله: (في دمها) إذ لو اقتصر على المبدل منه الأنسب بما قبله من حيث أن الكلام أولًا في الحقيقة لم يوافق قول المصنف (إن كان مثله . . .) إذ لا مثل للحقيقة ، بخلاف جزئياتها ، فليتأمل .

قوله (أي: دم الأجنبي) تفسير للضمير في (فلا يعفئ) وهذا أحد احتمالين في تفسيره، ثانيهما: تفسيره بالذي مثله لا يدوم غالبا، قيل: وهذا أولئ؛ أي: لأنه المناسب للفاء التفريعية في أوله، لكن الشارح اختار الأول؛ لأنه الظاهر من زيادة المصنف الآتية.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) زاد: عنه.

ثُمَّ فِي الإحْتِيَاطِ فِي الَّذِي يَدُّومُ مِثْلُهُ غَالِبًا عَدَمُ الْعَفْوِ أَيْضًا ، وَمَا يُعْفَىٰ بَعْدَهُ ضَرُورِيٌّ لَا خِلَافَ فِيهِ.

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ: أَنَّهَا كَالْبَثَرَاتِ، وَالْأَظْهَرُ: الْعَفْوُ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْأَجْنَبِيِّ) مِنْ إِنْسَانٍ وَغَيْرِهِ، (وَالله أَعْلَمُ) قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: وَقَيَّدَهُ صَاحِبُ «الْبَيَانِ» بِغَيْرِ دَمِ الْحُنْوِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ قَطْعًا، وَالْجُمْهُورُ مَ الْكُلْبِ وَالْجُمْهُورُ مَ الْجُمْهُورُ مَ الْحَلَافُ ؟ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: حَكَاهُ الْجُمْهُورُ مَوْلَيْنِ، وَمَشَى

في الذي لا يدوم غالبًا؛ قياسًا على دم الأجنبي عنده، ثم في الاحتياط السابق في مشبه دم الاستحاضة يبقئ بعد الاحتياط شيء ضروري لا بد منه، ولا يقال فيه: أنه معفو عنه؛ لأن الخلاف في العفو إنما يتأتئ في غير الضروريات، أما الضروريات. فلا خلاف في العفو عنها، ومنها الباقي بعد الاحتياط. وهذا للإشارة من الشارح إلى أن الرافعي قائل بعدم العفو مطلقًا، فاعلم.

قوله: (وقيده صاحب «البيان»...) المعتمد ما في «البيان»، فإطلاق «المنهاج» معترض.

会 حاشية السنباطي 🧇–

قوله: (ثم في الاحتياط في الذي يدوم مثله غالبا عدم العفو . . ) هذا توطئة لقول المصنف (قلت: الأصح . . ) أي: أن في ضمن القول بالاحتياط فيما يدوم مثله غالبا: عدم العفو ؛ كما أنه في الذي لا يدوم مثله غالبا: عدم العفو ، فيكون الأصح عند الرافعي: عدم العفو مطلقًا ، وأما ما يعفئ عنه بعد الاحتياط . . فهو ضروري ليس من محل الخلاف .

قوله: (قال في «شرح المهذب» وقيده صاحب «البيان» بغير دم الكلب والخنزير...) هذا هو المعتمد، ولا ينافيه سكوت الجمهور عنه؛ كما هو ظاهر، ثم هو مقيد أيضا بما إذا لم يتعمد التلطخ به، وإلا .. فلا يعفى عن شيء منه؛ بناء على حرمة التضمخ بالنجاسة .

عَلَيْهِ المصَنَّفُ خِلَافَ مَا فِي «المحَرَّرِ» مِنْ حِكَايَتِهِ وَجْهَيْنِ تَبَعَّا لِلْغَزَالِيِّ وَجَمَاعَةٍ.

(وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ كَالدَّمِ) فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُهُمَا، (وَكَذَا مَاهُ الْقُرُوحِ وَالْمَتَنَفِّطِ الَّذِي لَهُ رِيحٌ) كَالدَّمِ فِي نَجَاسَتِهِ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ، (وَكَذَا بِلَا رِيحٍ فِي الْقُرُوحِ وَالْمَتَنَفِّطِ الَّذِي لَهُ رِيحٌ) كَالدَّمِ فِي نَجَاسَتِهِ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ، (وَكَذَا بِلَا رِيحٍ فِي الْقُرُوحِ وَالْمَتَنَفِّطِ الَّذِي لَهُ رِيحٌ كَالْعَرَقِ. الْأَظْهَرِ) لِتَحَلَّلِهِ بعلة، وَالثَّانِي: هُوَ طَاهِرٌ كَالْعَرَقِ.

(قُلْتُ: المذْهَبُ: طَهَارَتُهُ، وَالله أَعْلَمُ) أَيْ: أَنَّهُ طَاهِرٌ قَطْعًا؛ كَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ.

(وَلَوْ صَلَّىٰ بِنَجِسٍ) غَيْرِ مَعْفُوِّ عَنْهُ (لَمْ يَعْلَمْهُ) ثُمَّ عَلِمَهُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَكَانِهِ.. (وَجَبَ) عَلَيْهِ (الْقَضَاءُ فِي الجدِيدِ) لِأَنَّ مَا أَتَىٰ بِهِ غَيْرُ مُعْتَدَّ بِهِ؛ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ، وَالْقَدِيمُ: لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ؛ لِعُذْرِهِ بِالْجَهْلِ، (وَإِنْ عَلِمَ) بِالنَّجِسِ (ثُمَّ نَسِيَ) شَرْطِهِ، وَالْقَدِيمُ: لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَىٰ المذْهَبِ) أَيْ: وَجَبَ قَطْعًا(۱)؛ لِتَقْرِيطِهِ بِتَرْكِ فَصَلَّىٰ ثُمَّ تَذَكَّرَ.. (وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَىٰ المذْهَبِ) أَيْ: وَجَبَ قَطْعًا(۱)؛ لِتَقْرِيطِهِ بِتَرْكِ التَّطْهِيرِ، وَالطَّرِيقُ النَّانِي: فِي وُجُوبِهِ الْقَوْلَانِ؛ لِعُذْرِهِ بِالنَّسْيَانِ، وَالْمَرَاهُ النَّعْفِيرِ، وَالطَّرِيقُ النَّانِينِ، وَلُومَ أَوْ بَعْدَهُ، وَتَجِبُ إِعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ تَيَقَّنَ مُصَاحِبَةَ لِنَجْسِ لَهَا، بِخِلَافِ مَا احْتَمَلَ حُدُوثَةُ بَعْدَهَا، فَلَا تَجِبُ إِعَادَةُ كُلِّ صَلَاقٍ تَيَقَّنَ مُصَاحِبَةَ النَّجِسِ لَهَا، بِخِلَافِ مَا احْتَمَلَ حُدُوثَةُ بَعْدَهَا، فَلَا تَجِبُ إِعَادَتُهَا، لَكِنْ لَسَجْتِ لَا إِعَادَةُ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ».

-⊗ حاشية البكري -⊗

قوله: (والمراد بـ «القضاء»: الإعادة) ذكره لئلا يتوهم أنه القضاء المصطلح عليه عند أهل الأصول، وهو فعل ما خرج وقته، أو كل ما خرج وقته إلى آخر ما ذكر ثُمَّ.

قوله: (وتجب إعادة كل صلاة . . .) هو تفصيل لما يقتضي وجوبًا وندبًا غير معلوم من المتن ، فذكره لعدم وفاء المتن بمراده ، فاعلم .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): الإعادة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش) يستحب.

## ( فَصْـ لُّ ) [ فِي ذِكْرِ بَعْضِ مُبْطِ لَاتِ الصَّـ لَاةِ ]

(تَبْطُلُ) الصَّلَاةُ (بِالنَّطْقِ) عَمْدًا مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عَلَىٰ مَا سَيَأْتِي (بِحَرْفَيْنِ) أَفْهَمَا أَوْ لَا ؛ نَحْوِ: (قُمْ) وَ(عَنْ) ، (أَوْ حَرْفِ مُفْهِمٍ) نَحْوِ: (قِ) سَيَأْتِي (بِحَرْفَيْنِ) أَفْهَمَا أَوْ لَا ؛ نَحْوِ: (قُمْ) وَ(عَنْ) ، (أَوْ حَرْفِ مُفْهِمٍ) نَحْوِ: (قِ) مِنَ الْوِقَايَةِ ، (وَكَذَا مَدَّةٌ بَعْدَ حَرْفٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا أَلِفٌ ، أَوْ وَاوٌ ، أَوْ يَاءٌ ، وَالنَّانِي مِنَ الْوِقَايَةِ ، (وَكَذَا مَدَّةٌ بَعْدَ حَرْفٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا أَلِفٌ ، أَوْ وَاوٌ ، أَوْ يَاءٌ ، وَالنَّانِي قَالَ : إِنَّهَا لَا تُعَدُّ حَرْفًا ، وَهَذَا كُلُّهُ يَسِيرٌ فَبِالْكَثِيرِ مِنْ بَابِ أَوْلَىٰ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ : قَالَ : إِنَّهَا لَا تُعَدُّ حَرْفًا ، وَهَذَا كُلُّهُ يَسِيرٌ فَبِالْكَثِيرِ مِنْ بَابِ أَوْلَىٰ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ :

🝣 حاشية السنباطي 🍣

### فَضل

قوله: (تبطل الصلاة بالنطق عمدا من غير القرآن . . .) يستثنى من ذلك: شيئان:

الأول: إجابته على عياته بالقول كالفعل وإن كثر كل منهما، وألحق به الزركشي عيسى على بعد نزوله، وفارق ذلك بطلانها بإجابة الأبوين وإن وجبت في النفل؛ بأن في شرف النبوة ما يمتنع من إلحاق غيرهما بهما(١).

الثاني: تلفظه بالعربية بقرينة متوقفة على اللفظ، وخلت عن تعليق وخطاب مضر؛ كنذر غير اللجاج على ما سيأتي بيانه (٢)، وعتق ووصية؛ لأن في ذلك حينئذ مناجاةً لله تعالى فكان كالذكر، وبه يندفع تنظيره في «شرح البهجة» في إلحاق غير النذر فيما ذكر بالنذر المصرح به في «المجموع» معللا له بما ذكر، وفارق نحو إنذار الأعمى الآتي؛ بأن القربة هنا أصلية وثم عارضة، وليس من ذلك الصدقة خلافا للإسنوي؛ لعدم توقفها على اللفظ،

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ب) و(د): الأول: إجابته ﷺ في حياته بالقول وإن كثر ، ومثله: الفعل على المتجه عند الإسنوي لا إجابة عيسى ﷺ بعد نزوله؛ كما اقتضاه كلام الرافعي ، ولا إجابة الأبوين وإن جازت في النفل دون الفرض.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): على ما يأتي في بابه.

حَدِيثِ مُسْلِم: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ»(١)، وَالْكَلَامُ يَقَعُ عَلَىٰ المَفْهِمِ اصْطِلَاحٌ لِلنَّحَاةِ(١). يَقَعُ عَلَىٰ المَفْهِمِ اصْطِلَاحٌ لِلنَّحَاةِ(١).

(وَالْأَصَحُّ: أَنَّ التَّنَحْنُحَ وَالضَّحِكَ وَالْبُكَاءَ وَالْأَنِينَ وَالنَّفْخَ إِنْ ظَهَرَ بِهِ) أَيْ: بِكُلِّ مِمَّا ذُكِرَ (حَرْفَانِ......

🗞 حاشية البكري 🌯

## فَضُـلُ

قوله: (وغيره الذي ...) هو صفة لـ «غير» أي: إن غير المفهم هو الحرفان في بعض الأحوال نحو: «عن».

قوله: (وتخصيصه بالمفهم . . .) جواب عن سؤال: هو أن الاستدلال بالحديث لا يتم على القول بإبطال غير المفهم ؛ لأن الكلام هو المفهم . فأجاب: بأن تخصيصه بالمفهم ليس في عرف الشرع ، بل عرف خاص للنحاة ، وليس الكلام في مصطلحهم . قوله: (أي: بكل مما ذكر) جواب عن اعتراض تقديره: كان الأنسب أن يقول:

قوله: (والكلام يقع على المفهم وغيره · · · ) إن قلت: هذا يخالف ما اشتهر من أن الكلام لغة : كلما أفاد ، ومن ثم عدل بعضهم إلى تعليل البطلان بحرفين غير مفهمين: بأنهما أقل ما يبنى عليه الكلام ·

قلتُ: مراد الشارح: إيقاعه عليهما في العرف، وهو الأوفق بإضافة الكلام إلى الناس في الحديث، لكن قد يدعي على هذا إيقاعه في العرف على حرف غير مفهم، فلا بد مع ذلك من مراعاة التعليل السابق، ومن ثم قال الشارح: (الذي هو حرفان).

قوله: (إن ظهر به أي: بكل مما ذكر حرفان . . .) أي: أو حرف مفهم ، أو مدة بعد حرف ؛ كما هو ظاهر ، وإن أوهم كلام المصنف خلافه ، وعبارة «البهجة» كالصريح في ذلك (٣) .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، رقم [٥٣٧].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): اصطلاح النحاة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): كما هو ظاهر، وصرح به غيره.

بَطَلَتْ، وَإِلَّا.. فَلَا) تَبْطُلُ بِهِ<sup>(۱)</sup>، وَالثَّانِي: لَا تَبْطُلُ بِهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْكَلَامِ،

(وَيُعْذَرُ فِي يَسِيرِ الْكَلَامِ إِنْ سَبَقَ لِسَائُهُ) إِلَيْهِ، (أَوْ نَسِيَ الصَّلَاةَ) أَيْ: نَسِيَ الْقَلْدِ بِهِ ، أَوْ خَهِلَ تَحْرِيمَهُ) فِيهَا (إِنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ) بِخِلَافِ بَعِيدِ الْعَهْدِ بِهِ ، أَنَّهُ فِيهَا (أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ) فِيهَا (إِنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ) بِخِلَافِ بَعِيدِ الْعَهْدِ بِهِ ، لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّعَلِّمِ (لَا كَثِيرِهِ) فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ فِيهِ فِي الصَّورِ الثَّلَاثِ (فِي الْأَصَحِ) لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّعَلِّمِ (لَا كَثِيرِهِ) فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ فِيهِ فِي الصَّورِ الثَّلَاثِ (فِي الْأَصَحِ) لِلْأَنَّهُ يَقُولُ: يُسَوَّىٰ بَيْنَهُمَا فِي الْعُذْرِ ؛ لِأَنَّانِي يَقُولُ: يُسَوَّىٰ بَيْنَهُمَا فِي الْعُذْرِ ؛ لَا لَكُونُ بَعْ الشَّيْحِ السَّيْخِ الشَّرِعِ الشَّرْحِ » عَنِ الشَّيْحِ كَمَا شُوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْعَمْدِ ، وَالْيَسِيرُ بِالْعُرْفِ ، وَيَصْدُقُ بِمَا فِي «الشَّرْحِ» عَنِ الشَّيْحِ الشَّيْخِ الشَّيْخِ عَنْ الشَّيْحِ » وَيَصْدُقُ بِمَا فِي «الشَّرْحِ» عَنِ الشَّيْخِ الشَّيْخِ السَّرِي بَيْنَهُمَا فِي الْعَمْدِ ، وَالْيَسِيرُ بِالْعُرْفِ ، وَيَصْدُقُ بِمَا فِي «الشَّرْحِ» عَنِ الشَّيْخِ

"ظهر بها" أي: بجزئيات المذكور من التنحنح وما بعده، فأجاب: بأن التقدير: «بكل من المذكورات»، فصح قوله به.

قوله: (واليسير بالعرف) أي: يعرف بالعرف، وهو بيان لليسير المبهم في المتن، والعرف يقتضي بأن الكلمتين والثلاث يسير ونحوها.

🍣 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (أو جهل تحريمه ٠٠٠) أي: جهل تحريم الكلام المأتي به وإن علم تحريم جنس الكلام ، واحترز بـ (جهل التحريم) عن نسيانه ٠٠ فلا يعذر به ؛ كما صرح به الجويني وغيره ، وعن جهل كونه مبطلا ولو مع علم التحريم ، فلا يعذر به ؛ كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجاب الحد ٠٠ فإنه يحد ؛ إذ حقه عند العلم بالتحريم الكف .

قوله: (إن قرب عهده بالإسلام) يستثنئ من ذلك: ما بحثه الأذرعي: أن من نشأ بينهم ثم أسلم لا يعذر وإن قرب إسلامه؛ لعدم خفاء أمر ديننا عليه، وهو ظاهر وبه صرح الخوارزمي، ويؤخذ من تعليله: أن كلامه في مخالط قضت العادة فيه بأنه لا يخفئ عليه ذلك، وألحق بقريب العهد بما ذكر: من نشأ ببادية بعيدة عن العلماء؛ أي: بذلك(٢)، وبحث بعضهم ضبط البعيدة بما لا يجد قاصدها مؤنة يجب بذلها في

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: به.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): أي: كذلك.

أَبِي حَامِدٍ: أَنَّهُ كَالْكَلِمَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَنَحْوِهَا، وَأَسْقَطَ ذَلِكَ مِنَ "الرَّوْضَةِ"، (وَ) يُعْذَرُ (فِي التَّنَحْنُحِ وَنَحْوِهِ) مِمَّا تَقَدَّمَ وَغَيْرِهِ ؛ كَالسُّعَالِ وَالْعُطَاسِ وَإِنْ ظَهَرَ بِهِ حَرْفَانِ يُعْذَرُ (فِي التَّنَحْنُحِ وَنَحْوِهِ) مِمَّا تَقَدَّمَ وَغَيْرِهِ ؛ كَالسُّعَالِ وَالْعُطَاسِ وَإِنْ ظَهَرَ بِهِ حَرْفَانِ يُعْذَرُ (لِلْعَلَبَةِ) هِي رَاجِعَ لِلْهَوَاءَةِ (لِلْعَلَبَةِ) هِي رَاجِعَةٌ لِلْجَمِيعِ ، (وَتَعَذُرِ الْقِرَاءَةِ) (١) لِـ (الْفَاتِحَةِ) هُو رَاجِعٌ إِلَىٰ (اللَّقَانِحَةِ) فَقَطْ ؛ كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي "الرَّوْضَةِ" وَ "أَصْلِهَا" ، (لَا الجهرِ) بِالْقِرَاءَةِ (التَّنَحْنُحِ) فَقَطْ ؛ كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي "الرَّوْضَةِ" وَ "أَصْلِهَا" ، (لَا الجهرِ) بِالْقِرَاءَةِ

قوله: (هي راجعة للجميع) أي: من التنحنح وما بعده من ضحك وبكاء ٠٠٠ إلخ، وذكره ؛ لأن ما بعده من تعذر القراءة راجع للتنحنح فقط، وعبارته في المتن لا تعطيه، فمن ثَمَّ بيَّنه، لكن قد يقال: المقام يقتضي [أن](٢) تعذر القراءة راجع إلى التنحنح فقط ؛ لأن القراءة لا تتوقف على بكاء، وضحك، وأنين، ونفخ ؛ بخلاف التنحنح في بعض الأحوال.

قوله: (لـ(لفاتحة)...) تقييد لمطلق القراءة في المتن المقتضي للتعذر من التنحنح لأجل السورة، وليس كذلك.

حاشية السنباطي المحكمة السنباطي

الحج توصله إليه (٣).

قوله: (وتعذر القراءة لـ«الفاتحة») مثلها: كل واجب في الصلاة (٤) قولي؛ كالتشهد، وقوله: (لأنه سنة ...) يؤخذ منه بالأولى: أن الجهر بغيرها من السنن المستحبة الجهر فيها كذلك، لكن المتجه في «المهمات» جواز التنحنح للجهر بأذكار الانتقالات عند الحاجة إلى إسماع المأمومين؛ بأن تعذرت متابعتهم إلا به؛ أي: وفارق غيره من السنن وإن كان كل منهما مسنونًا أنه مسنون لحق المأمومين، بخلاف ذاك، ودفعه: بعدم لزوم تصحيح صلاتهم له غير مؤثر ولا ينافيه (٥).

<sup>(</sup>١) كما في النهاية: (٢/٠٤)، خلافا لما في المتحفة: (٢٢٠/٢) والمغني: (١٩٥/١) حيث قيدا تعذر القراءة بالقلة عرفا.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين مثبت ليصح المعنى.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): في الجهة التي توصله إليه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): في القراءة .

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ) و(ب): ولا يلاقيه.

(فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ سُنَّةٌ لَا ضَرُورَةَ إِلَىٰ التَّنَحْنُحِ لَهُ، وَالثَّانِي: يُعْذَرُ فِي التَّنَحْنُحِ لَهُ؛ إِقَامَةً لِشِعَارِهِ، وَسَكَتُوا عَنْ ظُهُورِ أَكْثَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ.

﴿ حاشية البكري ﴿ ←

قوله: (وسكتوا عن ظهور أكثر من حرفين) إن كان مراده سكوتهم عنه بالنسبة للغلبة ، فليس كذلك ، فقد قال: «أو تبطل بالضحك والسعال للغلبة إذا بان منه حرفان أو أكثر» ، انتهى ، والتنحنح ونحوه في معناهما ، وإن أراد بالنسبة إلى التنحنح ؛ لتعذر القراءة الواجبة ، فصحيح ، والأنسب الصحة وإن ظهر أكثر من حرفين ؛ لأنه لأجل واجب شرعي لا تصح الصلاة إلا به ، ولا يقال: يخرج على تعارض أصل المانع والمقتضي ، لأنا نقول: لو خرج عليه ، اقتضى البطلان ولو بحرفين ، وليس كذلك ، فلما اغتفر أصلًا ، اغتفر تبعًا ،

♣ حاشية السنباطى ﴾

قوله: (وسكتوا عن ظهور أكثر من حرفين) حاصل ما يقتضيه كلام «شرح المنهج» غيره: أنه يُعذَر في التنحنح؛ لتعذر قراءة الفاتحة وإن كثر ذلك التنحنح، وفيه وفي نحوه مما ذكر للغلبة إن كان قليلاً، لا كثيرًا عرفًا، وظاهره شامل لما إذا ظهر أكثر من حرفين، فالكثير من ذلك للغلبة مضر مع ظهور حرفين فأكثر، بخلافه مع عدم ذلك كما يفهمه كلام «الروضة» و«أصلها» لكن قال الإسنوي في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة: الصواب: أنها لا تبطل وإن كثرت؛ إذ لا يمكن الاحتراز عنها، لكن المعتمد: الأول، وعليه فينبغي فيما لو ابتلي شخص بذلك على الدوام؛ بحيث لا يخلو زمن الوقت يسع الصلاة بلا شيء من ذلك مبطل العفو عنه، ولا قضاء عليه إن شفي نظير ما يأتي فيمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحك، وقضية ما مر في السلس: أن كلا منهما مكلف بانتظار الزمن الذي يخلو فيه عن ذلك إن اعتاده، وبحث الأذرعي جواز التنحنح عند تزاحم البلغم بحلقه إذا خشي أن ينخنق، والزركشي جوازه للصائم لإخراج نخامة تبطل صومه، وغيره جوازه لغير الصائم أيضا لإخراج نخامة تبطل صلاته؛ بأن نزلت بحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا به، والظاهر: الوجوب في الأخيرتين، وبه ضرح بعضهم في الثائلة.

(وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَىٰ الْكَلَامِ.. بَطَلَتْ فِي الْأَظْهَرِ) لِنُدْرَةِ الْإِكْرَاهِ فِيهَا، وَالثَّانِي: لَا تَبْطُلُ كَالنَّاسِي، وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْيَسِيرِ، وَأَنَّهَا تَبْطُلُ بِالْكَثِيرِ جَزْمًا.

(وَلَوْ نَطَقَ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ بِقَصْدِ التَّفْهِيمِ ؛ كَ: ﴿ يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ ﴾ [مريم: ١٢])

قوله: (وهذا يشعر . . .) أي: والقياس على الناسي يقتضي أن الخلاف في اليسير وأنها تبطل جزمًا بالكثير ، وهو خلاف مفهوم المتن ، فهو إيراد عليه .

الله السنباطي السنباطي

تُنْبِيهُ

لو تنحنح إمامه فبان منه حرفان . لم يفارقه ؟ حملًا له على العذر ، ما لم تدل قرينة حال الإمام على خلاف ذلك . فتجب المفارقة ، قاله السبكي ، قال الزركشي : ولو لحن في الفاتحة لحنًا يغير المعنى . وجبت مفارقته ؟ كما لو ترك واجبًا ، لكن هل يفارقه في الحال أو حتى يركع ؟ لجواز أنه لحن ساهيا وقد يتدارك فيعيد الفاتحة ؟ الأقرب: الأول ؟ لأنه لا يجوز متابعته في فعل السهو . انتهى ، ونظر فيما قاله في "شرح الروض" بمخالفته لقولهم: لو سجد إمامه قبل ركوعه . لم تجب مفارقته في الحال انتهى ، وقضية ذلك (۱): أنه لا يفارقه حتى تبطل صلاته بطول الفصل بعد سلامه من غير تدارك لما أخل به ، وفي "الروض" و "شرحه" لو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام . فمعذور ؟ لخفاء حكمه على العوام . انتهى ، وقضيته بالتعليل \_ كما قاله شيخنا العلامة الطندتائي (۲) \_: تقييد ذلك بالعوام ، وبه صرح في "الأنوار" وظاهر: أن محله: في القليل عرفًا . انتهى ، ولو نزلت نخامة في حد الظاهر من فم صائم وهو يصلي . قلعها ؟ ليصح صومه وإن بطلت صلاته ؟ لأنها تبطل على تقدير الابتلاع أيضا .

قوله: (ولو نطق بنظم القرآن . . .) احترز بنظمه عن كلمات متفرقة منه ؛ كقوله: (يا إبراهيم سلام كن) فتبطل به صلاته إن والى بينها ، أو فرقها من غير قصد القراءة ،

 <sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): وقضية ذلك كما قاله شيخنا العلامة الطندتائي.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب) و(د): وقضية التعليل.

مُفْهِمًا بِهِ مَنْ يَسْتَأْذِنُ فِي أَخْذِ شَيْءٍ أَي: يَأْخُذَهُ: (إِنْ قَصَدَ مَعَهُ) أَيْ: التَّفْهِيمِ (قِرَاءَةً... لَمْ تَبْطُلُ) كَمَا لَوْ قَصَدَ الْقَفْهِيمَ فَقَطْ.. (بَطَلَتْ) بِهِ، لَمْ تَبْطُلُ) كَمَا لَوْ قَصَدَ الْقَفْهِيمَ فَقَطْ.. (بَطَلَتْ) بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ شَيْتًا.. فَفِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: ظَاهِرُ كَلَامِ المصَنِّفِ وَغَيْرِهِ: أَنَّهَا

قوله: (أي: يأخذه) أي: مفهمًا له الأخذ.

قوله: (بأن قصد التفهيم فقط) هو الصواب في تقرير عبارته، فلا يشمل الإطلاق من حيث أن المفهم إن قصد التفهيم، فقوله: (إن قصد معه) لا تنزل فيه إلا على أصل التفهيم، فإذا نزلت عليه، كان المعنى، وإلا بأن المصنف<sup>(۱)</sup> قصد التفهيم فقط، وهو صحيح، فدعوى المصنف في «الدقائق» دخول الإطلاق في عبارته تساهل؛ لأجل أن الأصح مع الإطلاق البطلان.

条 حاشية السنباطي 🍣

لا مع قصدها في التفريق؛ كما نقله في «المجموع» عن المتولي وأقره، ومثله: الموالاة إن قصد القراءة بكل كلمة؛ كما هو ظاهر (٢)، ونقل فيه عن العبادي: أنه لو قرأ في وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ﴾ [البقرة: ٨١]، ﴿ أُولَتَبِكَ أَصْحَبُ النّارِ ﴾ [البقرة: ٢١٧] . بطلت صلاته إن تعمد، وإلا . فلا ، ويسجد للسهو ، ثم قال: وفيما قاله نظر ، قال الأذرعي: وليس كما قال ، وما قاله العبادي ظاهر ، وقال القفال في «فتاويه»: أن قال ذلك متعمدا معتقدا . كفر ، ولو قرأ إمامه ﴿ إِنّاكَ نَعْبُدُ وَإِنّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ه] فقالها . بطلت إن لم يقصد تلاوة أو دعاء ، لا إن قصد ذلك على المعتمد الذي جزم به في «التحقيق» ولو قال (استعنت) أو (استعنا بالله) فالظاهر: أنه إن قصد به الدعاء . . لم تبطل ، وإلا . بطلت وإن قصد به الثناء أو أطلق ؛ إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ ؛ كما نبه عليه بعض المتأخرين (٣) .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) سقط: المصنف،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): ومثله: الموالاة؛ كما بحثه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): الشارحين،

تَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ كَلَامَ الْآدَمِيِّ فَلَا يَكُونُ قُرْآنًا إِلَّا بِالْقَصْدِ، وَفِي «الدَّفَائِقِ» وَ«التَّحْقِيقِ» الْجَزْمُ بِالْبُطْلَانِ، (وَلَا تَبْطُلُ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، إِلَّا أَنْ يُخَاطِبَ) بِهِ؛ (كَقَوْلِهِ لِمَاطِسِ: «رَحِمَكَ الله»)(۱) فَتَبْطُلُ بِهِ، بِخِلَافِ: رَحِمَهُ اللهُ، وَخِطَابُ الله وَرَسُولِهِ لِا يَضُرُّ؛ كَمَا عُلِمَ مِنْ أَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ وَمِنَ التَّشَهُّدِ.

- 🗞 حاشية البكري 🗫

قوله: (وخطاب الله ورسوله...) ذكره ؛ لاحتمال أن يورد ، فيقال: خطابه تعالى

قوله: (وفي «الدقائق» و«التحقيق» الجزم بالبطلان) هذا هو المعتمد، ثم تقرير الشارح ظاهرٌ(٢)، بل صريحٌ في عدم شمول عبارة المصنف لهذه الصورة وصورة قصد القراءة فقط، وهو ظاهر؛ لأن المقسم قصد التفهيم، لكن صرح المصنف في «الدقائق» بشمولها لهما، وكان وجهه في صورة الإطلاق: أن النفي راجع إلى المقسم والقسم جميعًا، وفي صورة قصد القراءة فقط: أنها مفهومة منها بالأولى، وذلك؛ لأنه إذا استفيد منها: أن قصده مع القراءة لا يضر فقصدها وحدها بالأولى، وفي تقرير الشارح إشارة لما ذكرناه في هذه الصورة.

#### تَنْبِيه:

ما تقرر من التفصيل فيما ذكر يجري في تسبيح الرجل إذا نابه شيء في صلاته الآتي، وفي الفتح على الإمام والتبليغ ولو من الإمام السابقين ؛ كما مر فيهما انتهى، قوله: (والدعاء) أي: غير المحرم، والمعلق؛ كقوله (اللهم؛ اغفر لي إن شئت)(٣).

قوله: (وخطاب الله ورسوله لا يضر ٠٠٠) قضيته: أنه لو سمع بذكره ﷺ ، فقال: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أو نحوه ١٠٠ لم تبطل صلاته ، وهو كذلك ولو من

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): يرحمك الله .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): قوله: (وإن لم يقصد شيئا٠٠٠) تقرير الشارح ظاهرً.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): قوله: (والدعاء) أي: عز؛ كما في «شرح المنهج».

(وَلَوْ سَكَتَ طَوِيلًا) عَمْدًا (بِلَا غَرَضٍ . لَمْ تَبْطُلْ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ السُّكُوتَ لَا يَخْرِمُ هَيْئَةَ الصَّلَةِ ، وَالنَّانِي يَقُولُ: هَذَا السُّكُوتُ مُشْعِرٌ بِالْإِغْرَاضِ عَنْهَا ، أَمَّا السُّكُوتُ الْيَسِيرُ . فَلَا تَبْطُلُ بِهِ جَزْمًا ، وَكَذَا الطَّوِيلُ نَاسِيًا ، أَوْ لِغَرَضٍ ، كَتَذَكَّرِ مَا السُّكُوتُ الْيَسِيرُ . فَلَا تَبْطُلُ بِهِ جَزْمًا ، وَكَذَا الطَّوِيلُ نَاسِيًا ، أَوْ لِغَرَضٍ ، كَتَذَكَّرِ مَا نَسِيهُ ، وَقِيلَ : فِي كُلِّ وَجْهَانِ ، لَكِنَّهُمَا فِي الْأَوَّلِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ عَمْدَهُ مُبْطِلٌ ، نَسِيهُ ، وقِيلَ : فِي كُلِّ وَجْهَانِ ، لَكِنَّهُمَا فِي الْأَوَّلِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ عَمْدَهُ مُبْطِلٌ ، وَسَيَأْتِي فِي بَابٍ يَلِي هَذَا : أَنَّ تَطُويلَ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ بِسُكُوتٍ . . يُبْطِلُ عَمْدُهُ فِي الْأَصِّحَ ، لِإِخْلَاهِ بِالمَوَالَاةِ .

- 🕏 حاشية البكري 🗫

وخطاب رسوله ﷺ مبطل؛ لدخولهما في الخطاب، وليس كذلك. فيجاب: بأن هذا لا يرد؛ لأن السابق في عبارته لا يرد عليه.

قوله: (عمدا بلا غرض...) ذِكره العمد قيد لمحل جريان الخلاف، فهو اعتراض على المتن.

قوله: (لكنهما في الأول) أي: مسألة السكوت اليسير.

قوله: (وسيأتي في باب يلي هذا) اعتراض وجواب، أما الأول: فلأنه سكوت أبطل، فهو وارد على منطوقه، وأما الثاني: فلأنه قال: (سيأتي)، وما سيأتي في عبارته لا يرد عليه،

🍣 حاشية السنباطي 🥰 —

عالم على المعتمد؛ خلافا للأذرعي، وشمل كلام المصنف بعد ما أخرجه الشارح منه: خطاب الملك، والشيطان، والميت، والجماد، فتبطل الصلاة به على المعتمد.

فإن قلت: قد ثبت أنه علي قال: لإبليس في الصلاة «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ الله».

قلتُ: حمله في «شرح مسلم» على أنه كان قبل تحريم الكلام، واعترض: بعدم تأتي الحمل المذكور على القول: بأن تحريمه كان قبل الهجرة؛ فإن (١) قوله ذلك كان بالمدينة، ومن ثم أجيب أيضا: باحتمال أن يكون خصوصية له، أو أن قوله ذلك كان نفسيًّا لا لفظيًّا، وقد أشار إلى ذلك في «شرح المهذب».

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): بأن.

(وَيُسَنُّ لِمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ) فِي صَلَاتِهِ؛ (كَتَنْبِيهِ إِمَامِهِ) عَلَىٰ سَهْوٍ، (وَإِذْنِهِ لِدَاخِلِ) أَيْ: لِمُسْتَأْذِنٍ فِي الدُّخُولِ، (وَإِنْذَارِهِ أَعْمَىٰ) أَنْ يَقَعَ فِي بِشْ مَثَلًا: (أَنْ يُلَا إِنْ أَنْ يَقَعَ فِي بِشْ مَثَلًا: (أَنْ يُسَبِّحَ) الرَّجُلُ؛ أَيْ: يَقُولَ: سُبْحَانَ الله، (وَتُصَفَّقَ المرْأَةُ بِضَرْبِ) بَطْنِ (الْيَمِينِ يُسَبِّحَ) الرَّجُلُ؛ أَيْ: يَقُولَ: سُبْحَانَ الله، (وَتُصَفَّقَ المرْأَةُ بِضَرْبِ) بَطْنِ (الْيَمِينِ

قوله: (لمستأذن في الدخول) نبه على تجوز في عبارته من جهة تسميته «داخلًا»، وسبب التجوز: قربه من الدخول، نحو: «قد قامت الصلاة» إذا قرب قيامها.

قوله: (بضرب بطن) خصه به ؛ لأنه المستحب، وإلا فلو ضربت بظهر اليمين على ظهر اليسار . . لم يضر .

قوله: (أن يسبح الرجل) مثله: المرأة عند فقد الأجانب، فتسبح كالجهر بالقراءة؛ كما بحثه الزركشي ووافقه عليه في «شرح الروض» من غير عزو إليه، وهو ظاهر خلافا لمن ضعفه؛ أخذا بإطلاقهم استحباب التصفيق للمرأة (١٠).

قوله: (بضرب بطن اليمين . . . ) إنما اقتصر الشارح على تقرير (٢) عبارة المصنف بما ذكر ؛ لأنه الأولى ، ودونه ضرب ظهر اليمين على ظهر اليسار ، ودونهما عكسه ، بخلاف ضرب بطن اليمين على بطن اليسار وعكسه . . فليس بمسنون ، بل لا تبعد كراهته وقوله: (فلو ضربت على بطنها على وجه اللعب . . . ) ظاهره: اختصاص هذا بهذه الصورة ، وليس كذلك ، بل هو جار في غيره من الصور الأخرى ، بل كل فعل وإن قل على قصد اللعب يبطل الصلاة ، وقضية كلام الشارح: أن قصد اللعب كاف في البطلان ، ولا يحتاج معه إلى العلم بالتحريم الذي في «شرح المنهج» وغيره ، وهو ظاهر .

نعم؛ قيل: يشترط في عدم البطلان عند انتفاء قصد اللعب المفهوم من كلامه: أن يقل، ولا يتوالئ، وظاهر كلامهم: عدم اشتراط ذلك، وبه صرح في «الكفاية» واشترطه بعضهم قياسا علئ ما يأتي من اشتراطه في دفع المار، ويفرق بينهما: بخفة

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): مثله: المرأة عند فقد الأجانب، على الأوجه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): على تصوير.

عَلَىٰ ظَهْرِ الْيَسَارِ) فَلَوْ ضَرَبَتْ عَلَىٰ بَطْنِهَا عَلَىٰ وَجْهِ اللَّعِبِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهَا وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا (١) ؛ لِمُنَافَاةِ اللَّعِبِ لِلصَّلَاةِ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ «الصَّحِيحَيْنِ»: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيُسَبِّحْ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»(١).

( وَلَوْ فَعَلَ فِي صَلَاتِهِ غَيْرَهَا ؛ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهَا) كَزِيَادَةِ رُكُوعِ أَوْ سُجُودٍ. . ( بَطَلَتْ) لِتَلَاعُبِهِ بِهَا ، ( إِلَّا أَنْ يَنْسَىٰ ) أَنَّهُ فَعَلَ مِثْلَهُ ، فَلَا تَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهُ ﷺ (صَلَّىٰ

التصفيق، بخلاف الدفع فاغتفر في التصفيق المتوالي مع الكثرة؛ كتحريك الأصابع بسبحة إن لم يتحرك كفها، وإلا · · فكتحريك الكف للجرب بجامع الحاجة (٣). تُنْسِه:

لو لم يحصل الإنذار الواجب إلا بالفعل المبطل أو الكلام.. وجب وبطلت صلاته بالأول، وكذا بالثاني على الأصح في «الروضة» و«أصلها» وهو المعتمد وإن قال في «التحقيق» بالصحة، واقتضاه كلام «المجموع» إذا لم يمكن إلا به. انتهى.

قوله: (إلا أن ينسئ أنه فعل مثله) قال الأذرعي: والجهل مع قرب العهد بالإسلام أو البعد عن العلماء؛ كالنسيان، ويوافقه قول «الأنوار» لو فعل ما لا يقتضي سجود السهو فظن أنه يقتضيه فسجد . لم تبطل إن كان جاهلا؛ لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء .

<sup>(</sup>١) أي: بطلت صلاتها ما لم تجهل البطلان بذلك وتعذر؛ كما في التحفة: (٢٣٠/٢)، خلافا لما في النهاية: (٤٧/٢) والمغني: (١٩٨/١). حيث قيدا بأنه لا بد مع قصد اللعب من علم التحريم.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته، رقم [٦٨٤]. صحيح مسلم، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، رقم [٤٢١].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): أن يقل، ولا يتوالئ، خلافا لما في «الكفاية» وكونه مسنونًا لا يقتضي عدم اشتراط ذلك، فسيأتي اشتراطه في دفع المار، والفرق بينهما بخفة التصفيق بخلاف الدفع مدفوعٌ: بأن كلامهم ثَمَّ شامل للتخفيف غيره.

الظُّهْرَ خَمْسًا وَسَجَدَ لِلسَّهُو وَلَمْ يُعِدْهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱) ، وَلَوِ اقْتَدَىٰ فِي حَالِ سُجُودِ الْإِمَامِ مَثَلًا . وَجَبَتْ مُتَابَعَتُهُ فِيهِ ، وَسَيَأْتِي فِي بَابٍ يَلِي هَذَا: أَنَّهُ لَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا عَمْدًا . لَمْ تَبْطُلْ عَلَىٰ النَّصِّ ، وَكَذَا لَوْ قَالَهُ مَرَّتَيْنِ . لَمْ تَبْطُلْ عَلَىٰ النَّصِّ ، وَكَذَا لَوْ قَالَهُ مَرَّتَيْنِ . لَمْ تَبْطُلْ عَلَىٰ النَّصِّ ، وَكَذَا لَوْ قَالَهُ مَرَّتَيْنِ . لَمْ تَبْطُلْ عَلَىٰ النَّصِّ ، وَعَذَا لَوْ قَالَهُ مَرَّتَيْنِ . لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهَا ، وَعَنْ ذَلِكَ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: (فَعَلَ) دُونَ (أَتَىٰ) ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهَا ، كَالمَشْيِ وَالضَّرْبِ . . (فَتَبْطُلُ بِكَثِيرِهِ لَا قَلِيلِهِ) : لِأَنَّهُ يَظِيْ (صَلَّىٰ وَهُو حَامِلٌ أَمَامَةً ، كَالمَشْيِ وَالضَّرْبِ . . (فَتَبْطُلُ بِكَثِيرِهِ لَا قَلِيلِهِ) : لِأَنَّهُ يَظِيْ (صَلَّىٰ وَهُو حَامِلٌ أَمَامَةً ،

قوله: (ولو اقتدى . . .) إيراد؛ لأنه فعل في صلاته ما هو من جنسها عمدًا ولم تبطل ، بل وجب عليه ذلك ولو تركته . لبطلت .

◄ حاشية السنباطي ﴾

قوله: (ولو اقتدئ في حال سجود الإمام ...) أي: فيضم ذلك إلى المستثنى في كلام المصنف، ويضم إليه أيضا القعود اليسير قبل السجود وبعد سجدة التلاوة، وما لو قرأ في صلاته آية سجدة فهوئ ليسجد حتى وصل لحد الركوع ثم بدا له فتركه.. فلا يضر ؛ كقراءة بعض التشهد الأول، وما سيأتي في (صلاة الجماعة) من أنه لو ركع أو سجد قبل إمامه وعاد إليه . لم يضر ، وما قاله الخوارزمي: من أنه لو انتهى من قيامه إلى حد الركوع لقتل حية أو نحوها . لم يضر ،

قوله: (لا قليله) أي: ولو عمدا، وفارق الفعل القول حيث استوىٰ قليله وكثيره في الإبطال؛ بأن الفعل يتعذر أو يتعسر الاحتراز عنه فعفي عن القدر الذي لا يخل بالصلاة، بخلاف القول، ومن الفعل القليل: خلع الخف، ولبس الثوب الخفيف، وقتل قملة ونحوها فلا تبطل صلاته به، لكن إذا لم يحمل جلدها ولا مسه وهي ميتة (١) وإن أصابه قليل من دمها، ويحرم رميها في المسجد ميتة، وقتلها في أرضه وإن قل

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: ما جاء في القبلة زمن لم ير الإعادة على من سها...، رقم [٤٠٤]. صحيح مسلم، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم [٩١/٥٧٢].

 <sup>(</sup>۲) في نسخة (أ): قوله: (لا قليله) منه قتله في الصلاة؛ كقملة ونحوها إذا لم يحمل جلدها، ولا مـــه وهي ميتة.

فَكَانَ إِذَا سَجَدَ.. وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ.. حَمَلَهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَسَيَأْتِي فِي (صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ) أَنَّهُ يُعْذَرُ فِيهَا فِي الْكَثِيرِ لِحَاجَةٍ فِي الْأَصَحِّ، وَيُسْتَثْنَىٰ مِنَ الْقَلِيلِ: الْأَكُونِ الْخَوْفِ) أَنَّهُ يُعْذَرُ فِيهَا فِي الْكَثِيرِ لِحَاجَةٍ فِي الْأَصَحِّ، وَيُسْتَثْنَىٰ مِنَ الْقَلِيلِ: الْأَكُونُ أَنَّ الْخَوْفِ؛ فَالخَطُونَانِ أَوِ الضَّرْبَتَانِ الْأَكُلُ فَتَبْطُلُ بِهِ؛ لِمَا سَيَأْتِي، (وَالْكَثْرَةُ) وَالْقِلَّةُ (بِالْعُرْفِ؛ فَالخَطُونَانِ أَوِ الضَّرْبَتَانِ

قوله: (وسيأتي في صلاة شدة الخوف · · · ) لئلا يورد على المصنف ؛ لأنه يأتي في بابه .

قوله: (ويستثنى من القليل الأكل . . . ) فلا يرد عليه ؛ لأنه ذكره في عبارته .

🤧 حاشية السنباطي 🏖

دمها؛ لما فيه من قصده بالمستقذر، أما إلقاؤها أو دفنها فيه أو في غيره وهي حية.. فظاهر «فتاوى النووي» حله، وكلام «الجواهر» تحريمه، وبه صرح ابن يونس، والأول: أوجه، لا يقال: رميها حية فيه تعذيب لها؛ لأنا نقول: ممنوع؛ لأنها تعيش بالتراب، وإيذاؤها غير متيقن، انتهى.

قوله: (وسيأتي في صلاة شدة النحوف ٠٠٠) أي: فيستثنئ ذلك من البطلان بالكثير كما يستثنئ منه التنفل على الراحلة إذا احتاج إلى تحريك يده أو رجله؛ فإنه لا يبطل وإن كثر.

قوله: (ويستثنئ من القليل: الأكل...) في الاستثناء نظرٌ؛ إذ ليس المبطل في الأكل هو المضغ الذي هو من الأفعال، وإنما المبطل وصول المأكول إلى الجوف، حتى لو لم يصل إليه شيء .. لم تبطل الصلاة بقليل المضغ دون كثيره؛ كما صرح به غيره، اللهم؛ إلا أن يقال: إن الاستثناء من حيث إن الأكل فعل يبطل معه الصلاة وإن كان البطلان معه من حيث وصول شيء إلى الجوف لا من حيث المضغ، ولا يخفى ما فيه.

قوله: (فالخطوتان٠٠٠) الخطوة \_ بفتح الخاء \_ المرة الواحدة ، وبضم: اسم لما

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، رقم [٥١٦]. صحيح مسلم،
 باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة، رقم [٥٤٣].

قَلِيلٌ ، وَالنَّلَاثُ) مِنْ ذَلِكَ (كَثِيرٌ إِنْ تَوَالَتْ) لَا إِنْ تَفَرَّقَتْ ؛ بِأَنْ تُعَدَّ الثَّانِيَةُ مَثَلًا مُنْقَطِعَةً عَنِ الْأُولَىٰ عَادَةً .

بين القدمين، فنقل إحدى رجليه خطوة، ثم نقل الأخرى خطوة أخرى وإن نقلت محاذية للأولى، خلافا للكمال ابن أبي شريف في قوله: الأقرب: أن مجموعهما حينئذ خطوة، بخلاف ما إذا نقل الأخرى متقدمة أو متأخرة عن الأولى (٣)، وإعادة الأولى محلها الأول كذلك على الأوجه؛ لما مر، وبه يفارق ما سيأتي عن الخوارزميّ في الحك.

قوله: (والثلاث من ذلك . . .) يلحق بذلك قصد فعلها ، فتبطل به الصلاة مع الشروع (٤) ولو قبل تمام واحدة ، وقياسه: البطلان بحرف من حرفين قصدهما ، قال في «شرح الروض»: وكلامهم يقتضي البطلان بجعل الخطوة المغتفرة ثلاثًا متوالية ، وبه صرح الإمام ؛ قال: ولا أنكر البطلان بتوالي خطوتين واسعتين جدًا ؛ فإنهما قد يوازيان الثلاث عرفًا ، والمتجه: خلافه ؛ أخذا بظاهر كلامهم .

قوله: (الفاحشة) التقييد بذلك ؛ لبيان الواقع ، لا للاحتراز .

<sup>(1)</sup> سئل الإمام أحمد النخلي مفتي الحرم عن معنى قول شيخنا محمد الرملي: (حركة جميع البدن تبطل الصلاة)، فأجاب: بأن المراد بالحركة في كلامه الحركة الشديدة القبيحة، وصور لها وقام من قعود وقال: صورتها هكذا، فتحرك تحركًا شديدًا بحيث يحكم العافي ببطلان صلاة مَنْ تحرك كذلك، وشبه حركته بحركة من يفصل الغبار من ملبوسه، (قدقي)،

 <sup>(</sup>۲) كما في النهاية: (۲/٥٠) والمغني: (۱۹۹/۱) وقيد في التحفة: (۲۳٦/۲) الوثبة الفاحشة بما إذا
 كان فيها انحناء بكل البدن٠٠ فتبطل بها، وإلا٠٠ فلا٠

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): قوله: (فالخطوتان٠٠٠) الخطوة: نقل الرجل، فنقل إحدى رجليه خطوة، ثم نقل
 الأخرئ خطوة أخرئ وإن نقلت محاذته للأولئ على المعتمد.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): مع الشروط.

كَتَحْرِيكِ أَصَابِعِهِ فِي سُبْحَةٍ ، أَوْ حَكِّ فِي الْأَصَحِّ ) إِلْحَاقًا لَهَا بِالْقَلِيلِ ، وَالثَّانِي: يَنْظُرُ إِلَىٰ كَثْرَتِهَا ،

(وَسَهُوُ الْفِعْلِ) الْكَثِيرِ (كَعَمْدِهِ) فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِهِ (فِي الْأَصَحِّ) الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ؛ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ نَظْمَهَا ، وَالثَّانِي وَاخْتَارَهُ فِي «التَّحْقِيقِ»: أَنَّهُ كَعَمْدِ قَلِيلِهِ فَلَا تَبْطُلُ بِهِ.

وَجَهْلُ التَّحْرِيمِ · · كَالسَّهْوِ ؛ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي . (وَتَنْطُلُ بِقَلِيلِ الْأَكْلِ) لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا .

⊗ حاشية البكري &⊸

قوله: (أخذا مما سيأتي) أي: في قوله: (إلا أن يكون ناسيًا أو جاهلًا تحريمه) أي: فهو مبطل؛ لأن الكلام في اليسير.

🍣 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (كتحريك أصابعه...) أي: مع قرار الكف، لا مع تحريكها؛ فإنه يبطل إذا توالئ منه ثلاث، خلافا للزركشي.

نعم؛ يستثنئ: من ابتلي بحكة لا يصبر معها على عدم ذلك؛ كما صرح به الخوارزميُّ، قال: ورفع اليد عن الصدر ووضعها في محل الحك مرة واحدة، ومثله: من ابتلي بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير.

#### تُنْبِيه:

لا تبطل بتحريك جفنه ، وشفته ، ولسانه ، وذكره ، وأذنه على المعتمد ؛ لأنها تابعة لمحالها المستقرة ؛ كالأصابع · انتهى ·

قوله: (وتبطل بقليل الأكل) أي: المأكول، لا المضغ المجرد؛ إذ هو فعل، وهو لا يبطل قليله؛ كما تقدم. (قُلْتُ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا تَحْرِيمَهُ ، وَاللهَ أَعْلَمُ) فَلَا تَبْطُلُ بِهِ ؛ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ» ، بِخِلَافِ كَثِيرِهِ ، فَتَبْطُلُ بِهِ مَعَ النِّسْيَانِ ، أَوْ جَهْلِ التَّحْرِيمِ فَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ» ، بِخِلَافِ كَثِيرِهِ ، فَتَبْطُلُ بِهِ مَعَ النِّسْيَانِ ، أَوْ جَهْلِ التَّحْرِيمِ فِي الْأَصَحِّ ، وَالْقِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ بِالْعُرْفِ .

(فَلَوْ كَانَ بِفَمِهِ سُكَّرَةٌ) فَذَابَتْ (فَبَلِعَ) بِكَسْرِ اللَّامِ (ذَوْبَهَا . بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِحُصُولِ المَقْصُودِ مِنَ الْأَكْلِ ، وَالثَّانِي: لَا تَبْطُلُ ؛ لِعَدَمِ المَضْغِ ، وَعِبَارَةُ «المَحَرَّرِ» كَـ«الشَّرْحِ»: سُكَّرَةٌ تَذُوبُ وَتَسُوغُ ؛ أَيْ: تَنْزِلُ إِلَى الْجَوْفِ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ ، وَعَدَلَ عَنْهُ إِلَىٰ الْبَلْعِ ؛ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ فِي التَّقْرِيعِ ، وَهُو قَرِيبٌ مِنْ تَعْبِيرِ الْغَزَالِيِّ بِامْتِصَاصِهَا .

قوله: (وعبارة «المحرر» كـ «الشرح» . . . ) نبه به على أن عبارة «المحرر» كـ «الشرح» ليس فيهما (۱): (فبلع) المقتضي فيها (۱) للبطلان وإن لم يوجد منه بلع ببخلاف عبارة «المنهاج» المقتضية بخلافه ؛ إذ يقتضي أنه لا بطلان إلا إذا بلع والصواب ما في «المحرر» كـ «الشرح» ، لكن اعتذر هو عن المصنف بأن العدول منه إلى البلع أظهر في (۱) التفريع على الفعل ؛ لأن الكلام فيه مع استشهاده لها بقربها من

«المحرر» كـ «الشرح»، وعدول «المنهاج» عنه؛ لأجل المناسبة للتفريع؛ لا لإفادة الاحتراز عن عدم الفعل.

تعبير الغزالي بـ «امتصاصها» المشعر بأن هناك فعل · فإذا علمته فالمعتمد ظاهر كلام

اثنية السنباطي كا

قوله: (بخلاف كثيره...) سيأتي الفرق بينه وبين الصوم في بابه.

قوله: (لأنه أظهر في التفريع) أي: على قوله: (وتبطل بقليل الأكل) وإن كان

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(ج)؛ فيها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): المقتضي نفيه فيها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): من.

(وَيُسَنُّ لِلْمُصَلِّي) إِذَا تَوَجَّهَ (إِلَىٰ جِدَارٍ، أَوْ سَارِيَةٍ) أَيْ: عَمُودٍ (أَوْ عَصَا مَغْرُوزَةٍ، أَوْ بَسَطَ مُصَلَّىٰ) كَسَجَّادَةٍ بِفَتْحِ السِّينِ (أَوْ خَطَّ قُبَالَتَهُ) أَيْ: تُجَاهَهُ خَطَّا طُولًا ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ»: (دَفْعُ المارِّ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِ المَذْكُورَاتِ، وَالمَرَادُ (١) بِـ (المصلَّىٰ)

قوله: (خطا طولا...) بيان لصفة الخط المقتضى إطلاق المتن الاكتفاء به.

قوله: (والمراد بـ «المصلى» منها: أعلاه) أشار به إلى أن المراد بسترة المصلي هذا: الجدار والسارية والعصا، وما بعده: أعلى المصلى؛ [أي: لا أسفله] (٢)، وهو محل نظره؛ لئلا يتشتت، فالمعنى المراد بحكمته: جعلها من المصلى (٣) أعلى المصلى ، لا أسفله، وهو تركيب غامض منه هي.

حاشية السنباطي ا

المبطل في الحقيقة ما تقدم (٤).

قوله: (إذا توجه) قدره الشارح ليعطف عليه قول المصنف (أو بسط...) لخلو عبارته مما يصح عطفه عليه، لا يقال: يصح عطفه على (مصلى) الذي هو صلة (أل) لأنه اسم فاعل، وعطف الفعل عليه صحيح؛ لأنا نقول: يمنع من ذلك فساد المعنى؛ كما هو ظاهر بأدنى توجه.

قوله: (خطا طولا) هذا هو الأولى، وإلا . . فيكفي أن يخط عرضًا .

قوله: (المراد بـ «المصلى » · · · ) صفة للمذكورات ، يريد بذلك أن يبين أن المراد بـ (المصلى) الصادق به أحد المذكورات المضاف إليه: بين أعلاه (٥) ، فالمراد بـ (المار بينه وبين المصلى) الذي يسن دفعه المار بينه وبين أعلاه ، وهو ظاهر .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): أُحدِ المذكوراتِ المرادِ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ز): جعلها من هذا المصلى.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و(د): وإن كان المبطل في الحقيقة المأكول؛ كما تقدم.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): سن أعلاه.

مِنْهَا: أَعْلَاهُ إِذَا لَمْ يَزِدْ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُع بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ، قَالَ ﷺ: «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ شَيْءِ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَلْيَدْفَعْهُ » رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (١) ، هُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّلَاثَةِ الْأُولَىٰ ، وَأُلْحِقَ بِهَا الْبَاقِيَانِ ؛ لِا شُيْرَاكِ الْخَمْسَةِ الشَّيْخَانِ (١) ، هُو ظَاهِرٌ فِي النَّلَاثَةِ الْأُولَىٰ ، وَأُلْحِقَ بِهَا الْبَاقِيَانِ ؛ لِا شُيْرَاكِ الْخَمْسَةِ فِي سَنِّ الصَّلَةِ إِلَيْهَا المبني عَلَيْهِ سَنُّ الدَّفْعِ ، وَقَوْلُهُ: «بَيْنَ يَدَيْهِ» أَيْ: أَمَامَهُ إِلَىٰ السُّيْرَةِ النَّي هِي عَايَةُ إِمْكَانِ سُجُودِهِ المَقَدَّرِ بِالثَّلَاثَةِ أَذْرُعٍ ، (وَالصَّحِيحُ: تَحْرِيمُ السُّرُوةِ النَّي هِي غَايَةُ إِمْكَانِ سُجُودِهِ المَقَدَّرِ بِالثَّلَاثَةِ أَذْرُعٍ ، (وَالصَّحِيحُ: تَحْرِيمُ السُّرُودِ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ سَنِّ الدَّفْعِ ، قَالَ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُ (٢) بَبْنَ يَدَي المَصَلِّي المَصَلِّي المَرُودِ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ سَنِّ الدَّفْعِ ، قَالَ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُ (٢) بَبْنَ يَدَي المَصَلِّي المَصَلِّي المَارُودِ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ سَنِّ الدَّفْعِ ، قَالَ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُ (٢) بَبْنَ يَدَي المَصَلِّي المَصَلِّي المَارُودِ حِينَئِذٍ) أَيْ: عَينَ سَنِّ الدَّفْعِ ، قَالَ ﷺ اللهَاتُودِ المَارُدُونِ المَارُدُونِ عَيْنَا لَهُ اللهُ الْعَلَيْقِ اللهُ الْعَلَيْ اللهَامُ اللهُ المَارُدُودِ اللهُ الْهُ اللهُ المُلْولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قوله: (إذا لم يزد ما بينهما · · · ) تخصيص لإطلاق المتن ، فإطلاقه معترض ؛ لأنه في محل التقييد ،

قوله: (وقوله: «بين يديه») أي: في الحديث.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (إذا لم يزد ما بينهما) أي: بين أحد المذكورات والمصلى؛ أي: أصابع قدميه؛ كما بحثه بعضهم، وهو في القائم، والمعتبر على قياسه في القاعد: ركبتاه، والمضطجع: جنباه، والمستلقى: بطنا رجليه،

قوله: (والصحيح: تحريم المرور حينئذ) إن قلت: ما وجه تحريمه مع سن الدفع ؛ إذ القياس يقتضي وجوبه حيث حرم المرور.

قلتُ: قال في «شرح الروض» كان وجهه: شدة منافاته لمقصود الصلاة من الخشوع والتدبر.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: يرد المصلي من مر بين يديه، رقم [٥٠٩]. صحيح مسلم، باب: منع المار بين يدي المصلي، رقم [٢٥٩/٥٠٥].

<sup>(</sup>٢) (لو يعلم المار ...) كلمة (لو) تقتضي انتفاء الثاني لانتفاء الأول، فلو جعل الجزاء ... هو كون الإقامة أو الخسف خيرا ... للزم انتفاء ذلك بسبب انتفاء علم المار بذلك، وليس كذلك؛ لثبوت كون الإقامة أو الخسف خيرا سواء أوجد العلم أو انتفئ، بخلاف ما لو جعل الجزاء إقامة مئة عام وكون الإقامة خيرا وتمني الخسف وكون الخسف خيرا، فإن مجموع الجزاء منتف ولو باعتبار جزئه لسبب انتفاء الشرط. (ملا عبد الله).

مَاذَا عَلَيْهِ . لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ('')، هُوَ بَعْدَ حَمْلِهِ عَلَى المَصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ مُحْتَمَلِّ لِلْكَرَاهَةِ المَقَابِلَةِ لِلصَّحِيحِ ، وَظَاهِرٌ فَي بَعْدَ حَمْلِهِ عَلَى المَصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ مُحْتَمَلِّ لِلْكَرَاهَةِ المَقَابِلَةِ لِلصَّحِيحِ ، وَظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ نَصًّا: رِوَايَةٌ للبُّخَارِيِّ: «مِنَ الْإِثْمِ»('') بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَلَيْهِ».

وَلَوْ صَلَّىٰ مِنْ غَيْرِ سُنْرَةٍ أَوْ تَبَاعَدَ عَنْهَا . فَلَيْسَ لَهُ الدَّفْعُ ؛ لِتَقْصِيرِهِ ، وَلاَ يَحْرُمُ المَرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَفِيهَا : إِذَا صَلَّىٰ إِلَىٰ سُتْرَةٍ . فَالسُّنَةُ أَنْ يَجْعَلَهَا مُقَابِلَةً لِيَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ ، وَلاَ يَصْمُدُ لَهَا \_ بِضَمِّ الْمِيمِ \_ أَيْ : لاَ يَجْعَلُهَا تِلْقَاءَ يَجْعَلَهَا مُقَابِلَةً لِيَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ ، وَلاَ يَصْمُدُ لَهَا \_ بِضَمِّ الْمِيمِ \_ أَيْ : لاَ يَجْعَلُهَا تِلْقَاءَ وَجُهِهِ ، وَهِي ؟ كَمَا تَقَدَّمَ (فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ) : ثُلُثًا ذِرَاعٍ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : وَيَظْهَرُ : وَسَنَّ الصَّلَاةِ إِلَيْهَا المشَارُ إِلَيْهِ فِي كَلَامِ المصَنِّفِ دَلِيلُهُ أَنْ يَكُونَ الْخَطُّ كَذَلِكَ ، وَسَنَّ الصَّلَاةِ إِلَيْهَا المشَارُ إِلَيْهِ فِي كَلَامِ المصَنِّفِ دَلِيلُهُ الْمُثَارُةِ ، وَوَاهُ فِي الْجُدَارِ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (") ، وَفِي الْأُسْطُوانَةِ وَالْعَنَزَةِ ، الاِتَبَاعُ ، رَوَاهُ فِي الْجُدَارِ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (") ، وَفِي الْأُسْطُوانَةِ وَالْعَنَزَةِ ،

قوله: (قال بعضهم) البعض هو الإسنوي رحمه الله تعالى وتابعوه.

قوله: (أربعين) أي: سنة ؛ كما في رواية.

قوله: (ولا يحرم المرور بين يديه) أي: لكن الأولئ تركه، فقوله في غير «الروضة»: (لكن يكره) محمولٌ على الكراهة غير الشديدة.

🚓 حاشية السنباطي 🄧 🗕

قوله: (قال بعضهم: ويظهر أن يكون الخط كذلك) أي: السنة فيه: أن يجعله مقابلا ليمينه أو شماله، وأن لا يصمد له (٤)، وأن يكون ثلثي ذراع فأكثر، ومثل الخط في هذا الأخير: المصلى.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: إثم المار بين يدي المصلي، رقم [٥١٠]. صحيح مسلم، باب: إثم المار بين يدي المصلي، رقم [٥٠٧].

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، باب: إثم الماربين يدي المصلي، رقم [٥١٠]. وهي رواية الكشميهني كما في
 «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (١/٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) سنن ابي داوود، باب: سترة الإمام من خلفه، رقم [٧٠٨].

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): وأن لا يعمد له.

أَيْ: الْعَمُودِ وَالْحَرْبَةِ الشَّيْخَانِ<sup>(١)</sup>، وَالمَصَلَّىٰ قِيسَ عَلَىٰ الْخَطِّ المَاْمُورِ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُودَ وَابْنِ مَاجَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ (١)، فَهُمَا \_ أَيْ: الْخَطُّ وَالمَصَلَّىٰ \_ عِنْدَ عَدَمِ الشَّاخِصِ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا».

- 🗞 حاشية البكري 🚷 —

قوله: (فهما؛ \_ أي: الخط والمصلئ \_ عند عدم الشاخص) يقتضي أنهما في رتبة واحدة مشيًا مع ما في «الروضة» و «أصلها»، وهو الصواب، وفي «التحقيق»: إن شرط الخط عدم المصلئ، وكذا في «شرح مسلم». وفي ذلك اعتراض على المتن حيث اقتضى أن الجدار مع ما بعده سواء، وليس كذلك.

🚓 حاشية السنباطي 😪 🚤

قوله: (فهما؛ -أي: الخط والمصلئ - عند عدم الشاخص؛ كما في «الروضة» و «أصلها») فيهما أيضا تقديم الجدار والسارية على العصا، وفي «التحقيق» و «شرح مسلم» تقديم المصلئ على الخط وإن ثبت بالقياس عليه؛ إذ المقيس قد يكون أولى نظرًا للمقصود؛ كما في الخط والإيتاء، فاندفع اعتراض الإسنوي عليه بذلك، وفائدة هذا الترتيب: أنه لو عدل من مقدم لمؤخر مع سهولته · كانت سترته؛ كالعدم، وخرج بالخمسة المذكورة: غيرها؛ كبعض الصفوف فلا يكون سترة لبعضها؛ كما هو ظاهر كلامهم ·

#### تَنْبِيهَات:

الأول: يشترط في سن الدفع وتحريم المرور مع ما علم من كلام المصنف والشارح: أن لا يقصر المصلي بوقوفه في مغصوب، أو إليه، أو في طريق، وألحق به

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: الصلاة في الثوب الأحمر، رقم [٣٧٦] · صحيح مسلم، باب: الصلاة إلى الحربة والعنزة، رقم [٥٠١] ·

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود، باب: الخط إذا لم يجد العصا، رقم [٦٨٩]. سنن ابن ماجه، باب: ما يستر المصلي، رقم [٩٤٣]. صحيح ابن حبان، باب: إجابة الاستتار للمصلي في الفضاء بالخط عند عدم العصا والعنزة، رقم [٢٣٧٦]. صحيح ابن خزيمة، باب: الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينص بين يديه للاستتار به، رقم [٨٧٧].

(قُلْتُ: يُكْرَهُ الِالْتِفَاتُ) بِوَجْهِهِ (لَا لِحَاجَةِ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاله

قوله: (بوجهه) لا بد منه في عبارة المتن؛ ليحترز به عن الالتفات بالصدر؛ إِذ هو مبطل للصلاة.

ابن حبان في «صحيحه» وهو معدود من أصحابنا وتبعه غير واحد: الصلاة في المطاف وقت مرور الناس به، أو في صف مع فرجة في صف آخر بين يديه؛ لتقصير كل من وراء تلك الفرجة؛ بعدم سدها المفوت للفضيلة، فللداخل خرق الصفوف والمرور بينها وإن كثرت حتئ يسدها؛ كما قاله في «الروضة» كـ«أصلها».

الثاني: قال ابن الأستاذ: لو شرع في الصلاة مع عدم السترة فوضعت له وهو في الصلاة ، حرم المرور بينه وبينها ؛ نظرا لصورتها ، وقضيته: سن الدفع حينئذ ، وهو ظاهر ، ولو زالت السترة بريح أو تعدّ (٢) أو نحوهما في أثناء الصلاة . ، حرم المرور على العالم بها ، وسن دفعه أيضا .

الثالث: يلزم الدافع تحري الأسهل فالأسهل؛ كالصائل، ولا يدفعه بفعل كثير متوال، وإلا؛ كثلاث متوالية ، بطلت صلاته؛ كما ذكره البغوي، وعليه يحمل قولهم: ولا يحل المشي إليه لدفعه،

الرابع: لا يختص سن الدفع المذكور بالمصلي ، بل غيره ممن (٣) ليس في صلاة كذلك ؛ كما بحثه الإسنوي ، وهو ظاهر · انتهئ ·

قوله: (يكره الالتفات بوجهه) خرج بالوجه الصدر فالاتفات به يبطل الصلاة؛

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: الالتفات في الصلاة، رقم [٧٥١].

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب) و(د): تعمد.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): فيمن.

وَكَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَارِسًا مِنْ أَجْلِ الْحَرَسِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (١).

(وَرَفْعُ بَصَرِهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ) لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَىٰ السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ ؟! لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ "(") ، (وَكَفُّ شَعْرِهِ أَوْ نَوْبِهِ) لِحَدِيثِ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُم ، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرِهِ أَوْ نَوْبِهِ) لِحَدِيثِ: «أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ . . وَلَا شَعْرًا » رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ ") ، وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: «أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ . . وَلَا شَعْرًا » رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ ") ، وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: «أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ . . وَلَا نَكُفَّ » (") ، وَالمعْنَى فِي النَّهْيِ عَنْ كَفِّهِ: أَنَّهُ يَسْجُدُ مَعَهُ ، قَالَ فِي «شَرْحِ المهذَّبِ» وَالنَّهْيُ لِكُلِّ مَنْ صَلَّى كَذَلِكَ ، سَوَاءٌ تَعَمَّدَهُ لِلصَّلَاةِ أَمْ كَانَ قَبْلَهَا لِمَعْنَى وَصَلَّى عَلَى وَالنَّهُيُ لِكُلِّ مَنْ صَلَّى كَذَلِكَ ، سَوَاءٌ تَعَمَّدَهُ لِلصَّلَاةِ أَمْ كَانَ قَبْلَهَا لِمَعْنَى وَصَلَّى عَلَى فَهِهِ بِلَا حَاجَةٍ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: (نَهَى رَبُولُ الله ﷺ أَنْ يُعَلِّى الرَّجُلُ فَاه فِي الصَّلَاةِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَعَيْرُهُ (") ، وَلَا يُكْرَهُ لِحَاجَةٍ ؛ كَالتَنَاؤُبِ فَيُسَنُّ فِيهِ (") ؛ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «إِذَا تَقَاءَب وَيَسَنُّ فِيهِ إِلَى الْمَعْنِي مُسْلِمٍ: «إِذَا تَقَاءَب

كما مر ، وبالالتفات: اللمح بالعين فلا بأس به.

قوله: (أنه يسجد معه) أي: غالبًا ، فلا يرد صلاة الجنازة .

قوله: (فيسن فيه) أي: باليمني أو باليسرى ، خلافا لمن قيده باليسرى ؛ كابن الملقن.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: الرخصة في ذلك، رقم [٩١٦].

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: رفع البصر إلئ السماء في الصلاة، رقم [٥٥٠].

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة،
 رقم [٩٩٠].

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، باب: السجود على سبعة أعظم، رقم [٨٠٩].

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داوود، باب: السدل في الصلاة، رقم [٦٤٣]. صحيح ابن حبان، باب: الزجر عن تغطبة المرء فمه في الصلاة، رقم [٢٣٥٣].

أي: يتخبر المتثائب في وضع أية يديه على فيه ، كما في التحفة: (٢٥١/٢) ، خلافا لما في النهاية:
 (٦) أي: والمغني: (٢٠١/١) ، حيث قالا بأن: الأوجه حصول السنة بكل واحدة من اليدين ،
 والأولئ اليسار.

أَحَدُكُمْ · · فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَىٰ فِيهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ» ( ) ، (وَالْقِيَامُ عَلَىٰ رِجْلٍ ) وَاحْدَةٍ ؛ لِأَنَّهُ تَكَلُّفُ يُنَافِي هَيْئَةَ الْخُشُوعِ .

نَعَمْ ؛ إِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَوَجِعِ الْأُخْرَىٰ . . فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ .

(وَالصَّلَاةُ حَاقِنَا) بِالنُّونِ؛ أَيْ: بِالْبَوْلِ، (أَوْ حَاقِبًا) بِالموَحَّدةِ؛ أَيْ: بِالْغَائِطِ، (أَوْ جَاقِبًا) بِالموَحَّدةِ؛ أَيْ: بِالْغَائِطِ، (أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَتُوقُ إِلَيْهِ) بِالمَثَنَّاةِ؛ أَيْ: يَشْتَاقُ؛ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُو يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (٢) أَيْ: الْبُولُ وَالْغَائِطُ، وَتُكْرَهُ أَيْضًا مَعَ مُدَافَعَةِ الرِّيحِ، ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» كَه أَصْلِهَا» فِي (صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ)، وَسَوَاءٌ فِي مُدَافَعَةِ الرِّيحِ، ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» كَه أَصْلِهَا» فِي (صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ)، وَسَوَاءٌ فِي الطَّعَامِ المَأْكُولُ وَالمَشْرُوبُ، (وَأَنْ يَبْصُقَ) إِذَا عَرَضَ لَهُ الْبُصَاقُ (قِبَلَ وَجُهِهِ (٣) أَوْ الطَّعَامِ المَأْكُولُ وَالمَشْرُوبُ، (وَأَنْ يَبْصُقَ) إِذَا عَرَضَ لَهُ الْبُصَاقُ (قِبَلَ وَجُهِهِ (٣) أَوْ عَنْ يَمِينِهِ) بِخِلَافِ يَسَارِهِ؛ لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: .....

قوله: (والصلاة حاقنا . . .) أي: فيسن لمريد الصلاة تفريغ نفسه قبلها ولو فاتت الجماعة ، وليس له الخروج من الفرض إذا طرأ له فيه ، ولا تأخيره إذا ضاق الوقت ، إلا إذا ظن بكتمه ضررًا يبيح التيمم.

قوله: (أو بحضرة طعام يتوق إليه) مثلها: قرب حضوره؛ كما قاله ابن دقيق العيد، وقضية التعبير بالتوقان: أنه لا يأكل إلا ما يكسره، إلا اللبن. فيأتي عليه دفعة واحدة، لكن الذي صوبه المصنف: أنه يأكل حاجته (٤).

قوله: (وتكره أيضًا مع مدافعة الربح) هذا يسمى حازقًا بالزاي.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب، رقم [٢٩٩٥].

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رقم [٥٦٠].

 <sup>(</sup>٣) سواء كان مستقبلا للقبلة أو لا، كما في التحفة: (٢٥٥/٢)، خلافا للنهاية: (٢٠/٢) والمغني:
 (٢٠٢/١)، فعندهما يكره ذلك إذا كان مستقبلا للقبلة فقط.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و(د): أنه لا يأكل إلا ما يكسره، لكن الذي صوبه المصنف: أنه يأكل حاجته، إلا
 اللبن.. فيأتي عليه دفعة واحدة. في نسخة (د) موضع (إلا اللبن): إلا الأخف.

«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ . فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ﴿ فَلَا يَبُرُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ » ( ) ، وَهَذَا ، كَمَا قَالَ فِي «شَرْحِ الْمَهَذَّبِ » : فِي غَيْرِ عَنْ يَسَارِهِ » ( ) ، وَهَذَا ، كَمَا قَالَ فِي «شَرْحِ الْمَهَذَّبِ » : فِي غَيْرِ المُسْجِدِ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ ، حَرُمَ الْبُصَاقُ فِيهِ ، لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ : «الْبُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا » ( ) ، بَلْ يَبْصُتُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا » ( ) ، بَلْ يَبْصُتُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ

🗞 حاشية البكري 😵

قوله: (في غير المسجد) قيد لا بد منه في عبارة «المنهاج».

قوله: («إذا كان أحدكم في الصلاة . فإنه يناجي ربه على ، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ، ولكن عن يساره ») ظاهر الحديث تعليل النهيين المذكورين بالمناجاة ، وليس بواضح في الثاني ، وفي رواية للبخاري عقبه: «فإن عن يمينه ملكا» فتحمل عليه تلك الرواية ، فإن قيل: وعن يساره ملك آخر . أجيب: بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لملك اليسار الذي هو كاتب السيئات فيها ، ففي الطبراني «فإنه يقوم بين يدي الله ، وملكه عن يمينه ، وقرينه عن يساره » فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين ، وهو الشيطان ، ولعل كاتب السيئات حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك ، ثم كراهة البصاق قبل الوجه وعن اليمين لا يختص بالصلاة وإن كان ظاهر الحديث خلافه ، بل يجري في الصلاة وغيرها ؛ كما قاله المصنف ، خلافا لما رجحه الأذرعي كالسبكي من أنه مباح ، الكن إنما يكره قبل وجهه حينئذ إذا كان متوجها للقبلة ؛ كما بحثه بعضهم ؛ إكراما لها ، وقال الدميري: وينبغي أن يستثنى من كراهة البصاق عن اليمين: ما إذا كان بمسجد النبي وقال الدميري: وينبغي أن يستثنى من كراهة البصاق عن اليمين: ما إذا كان بمسجد النبي

قوله: (وكفارتها دفنها) قال المصنف في «رياضه»: المراد: دفنها في ترابه أو

(٢) صحيح البخاري، باب: كفارة البزاق في المسجد، رقم [٤١٥] · صحيح مسلم، باب: البزاق في المسجد خطيئة، رقم [٥٥٢] ·

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرئ، رقم [٤١٣]. صحيح مسلم، باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، رقم [٥٥١].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): ولعل ملك السيئات حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك ، ويستثنئ من كراهة البصاق عن اليمين: إذا كان في مسجد النبي على مستقبل القبلة ؛ فإن بصاقه عن يمينه أولئ ؛ لأن النبي على عن يساره إذا كان في الروضة الشريفة ، قاله الدميري شارح «المنهاج».

كَكُمّهِ، وَ(بَصَقَ) وَ(بَزَقَ) لُغَتَانِ بِمَعْنَى، (وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَىٰ خَاصِرَتِهِ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (١)، وَالمرْأَةُ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ؛ كَمَا ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»، (وَالمَبَالَغَةُ فِي خَفْض الرَّأْسِ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ؛ كَمَا ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»، (وَالمَبَالَغَةُ فِي خَفْض الرَّأْسِ فِي رُكُوعِهِ) لِمُجَاوَزَتِهِ أَكْمَلَهُ الَّذِي هُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ تَسُويَةِ ظَهْرِهِ وَعُنُقِهِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.

# (وَالصَّلَاةُ فِي الحمَّامِ)(٢) وَمِنْهُ: مَسْلَخُهُ، (وَالطَّرِيقِ وَالمَزْبَلَةِ) أَيْ: مَوْضِعِ

قوله: (و «بصق» و «بزق») فيه لغة أخرى بالسين.

قوله: (ومنه: مسلخه) هو موضع نزع الناس ثيابهم.

رمله ، لا دلكها في بلاطه فليس بدفن ، بل زيادة في التقذير وبحث (٣) جواز الدلك إذا لم يبق لها به أثر ألبتة ، وظاهر الحديث: أن الدفن كفارة لإثم الفعل أيضا ، لا الدوام فقط ، وفضل الله واسع .

قوله: (لمجاوزته أكمله ٠٠٠) قضية التعليل المذكور: كراهة أصل الخفض خلاف ما يقتضيه كلام المصنف من أنه لا كراهة فيه ، وإنما المكروه المبالغة فيه ، وما اقتضاه التعليل هو ما يدل عليه كلام الشافعي والأصحاب ؛ كما قاله السبكي وجزم به في «شرح المنهج» وهو المعتمد.

### قوله (ومنه مسلخه) أي: لا مسطحه على الأوجه.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: الخصر في الصلاة، رقم [١٢٢٠] · صحيح مسلم، باب: كراهة الاختصار في الصلاة، رقم [٥٤٥] ·

 <sup>(</sup>۲) لم يفرق بين الحمام الجديد وغيره؛ كما في التحفة: (۲۰۹/۲) وهو ظاهر كلام المغني:
 (۲) لم يفرق بين الحمام الجديد وغيره؛ كما في النهاية (۲۳/۲): حيث قال بأنه لا تكره في الحمام الجديد.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د): بل زيادة في التقذير ، نعم ؛ ينبغي .

الزِّبْلِ، (وَالْكَنِيسَةِ وَعَطَنِ الْإِبِلِ): هُوَ المؤضِعُ الَّذِي تُنْحَىٰ إِلَيْهِ الْإِبِلُ الشَّارِبَةُ شَيْنًا فَشَيْنًا إِلَىٰ أَنْ تَجْتَمِعَ كُلُّهَا فِيهِ فَتُسَاقَ إِلَىٰ المرْعَىٰ، (وَالمَقْبَرَةِ الطَّاهِرَةِ) بِأَنْ لَمُ تُنْبَشْ، (وَالله أَعْلَمُ) لِحَدِيثِ التَّرْمِذِيِّ: أَنَّهُ يَشِيُّ نَهَىٰ عَنِ الصَّلاَةِ فِي لَمْ تُرِدْ فِي حَدِيثٍ وَأُلْحِقَتْ بِ (الْحَمَّامِ)، المَذْكُورَاتِ (١)، خَلَا الْكَنِيسَةِ ؛ فَلَمْ تَرِدْ فِي حَدِيثٍ وَأُلْحِقَتْ بِ (الْحَمَّامِ)، وَالمَعْنَىٰ فِي الْكَرَاهَةِ فِيهِمَا: أَنَّهُمَا مَأْوَىٰ الشَّيَاطِينِ، وَفِي الطَّرِيقِ: اشْتِغَالُ الْقَلْبِ وَالمَعْنَىٰ فِي الْكَرَاهَةِ فِيهِمَا: أَنَّهُمَا مَأْوَىٰ الشَّيَاطِينِ، وَفِي الطَّرِيقِ: اشْتِغَالُ الْقَلْبِ بِمُرُورِ النَّاسِ فِيهِ، وَفِي المَزْبَلَةِ: نَجَاسَتُهَا تَحْتَ الثَّوْبِ المَفْرُوشِ عَلَيْهَا مَثَلًا، وَفِي عَطَنِ الْإِيلِ: نِفَارُهَا ....

قوله: (تحت الثوب المفروش) هو قيد للصحة ، فلو صلى بلا حائل · · بطلت ، وهو واضح يؤخذ من كلام «المنهاج» أول الباب ·

🌉 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (هو الموضع ٠٠٠) هذا ما قاله الشافعي وغيره، وقال الجوهري وغيره: هو الموضع الذي تُنحَّىٰ إليه الإبل لذلك، أو لتشرب هي علَلًا بعد نَهَلٍ.

قوله: (والمقبرة الطاهرة) استثنى الشيخ بهاء الدين السبكي: مقابر الأنبياء فلا كراهة فيها؛ لأن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجسادهم، ولأنهم أحياء في قبورهم يصلون؛ أي: فانتفت العلة التي من أجلها كرهت في غيرها من النجاسة الآتية، وبه يندفع قول الزركشي: إنه باطل، بل الكراهة فيها أشد؛ للنهي عن اتخاذ قبورهم مساجد وهو غير مثبت للمدعي، وينبغي كما قال بعض المتأخرين أن تكون قبور الشهداء كقبور الأنبياء؛ لمشاركتهم لهم في العلة التي من أجلها انتفت الكراهة في قبورهم.

قوله: (اشتغال القلب بمرور الناس فيه) يؤخذ منه: أنه لا فرق بين البنيان والبرية حيث وجد المرور ، خلافا لمن قيده بالأول(٢).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، باب: ما جاء في كراهية ما يصلئ إليه وفيه، رقم [٣٤٦].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): يؤخذ منه: أن الكلام في البنيان دون البريَّة.

المشَوِّسُ لِلْخُشُوعِ ، وَفِي المَقْبَرَةِ غَيْرِ المَنْبُوشَةِ \_ وَلَمْ يُقَيِّدُ (') فِي الْحَدِيثِ \_ : نَجَاسَةُ مَا تَحْتَهَا بِالصَّدِيدِ ، أَمَّا: المَنْبُوشَةُ . فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ ، وَمَعَهُ تَكْرَهُ ، وَأُلْحِقَ بِعَطَنِ الْإِبِلِ : مَأْوَاهَا لَيْلًا ؛ لِلْمَعْنَىٰ المَذْكُورِ فِيهِ ، وَلَا تُكْرَهُ فِي مُرَاحِ الْعَنَمِ بِضَمِّ الْمِيمِ ؛ أَيْ: مَأْوَاهَا لَيْلًا ؛ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ المعْنَىٰ فِيهَا ، وَإِنْ تَصَوَّرَ فِيهَا مِثْل الْعَنَمِ بِضَمِّ الْمِيمِ ؛ أَيْ: مَأْوَاهَا لَيْلًا ؛ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ المعْنَىٰ فِيهَا ، وَإِنْ تَصَوَّرَ فِيهَا مِثْل عَطَنِ الْإِبِلِ . . فَلَا تُكْرَهُ فِيهِ أَيْضًا .

🝣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وألحق بعطن الإبل: مأواها . . .) لكن الكراهة في العطن أشد؛ إذ نفارها عند الصدور من المنهل أقرب؛ لاجتماعها وازدحامها .

قوله: (ولا تكره في مراح الغنم...) ألحق بها ابن المنذر وغيره: البقر، قال الزركشيُّ: وفيه نظر؛ أي: بل هي ملحقة بالإبل.

6/00 00/0

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ولم يُتقيَّد.

# (بَابُ) بِالتَّنْوِينِ [ فِي سُجُودِ السَّهْوِ ]

(سُجُودِ السَّهْوِ) وَهُوَ كَمَا سَيَأْتِي: سَجْدَتَانِ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ. (سُنَّةٌ عِنْدَ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ) مِنَ الصَّلَاةِ (أَوْ فِعْلِ مَنْهِيِّ عَنْهُ) فِيهَا وَلَوْ بِالشَّكَ عَلَىٰ مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِيهِمَا ، فَرْضًا كَانَتِ الصَّلَاةُ أَوْ نَفْلًا .

### باب سجود السهو

قوله: (المتروك منها) الضمير عائد على (الصلاة) أو المأمورات ، وهو الأقرب، كذلك المأمور به في المتن ، ولك تقريب الأول بتأنيث الضمير .

#### 💝 حاشية السنباطي 🧇

# باب سجود السهو

قوله: (من الصلاة) احترازٌ عن المأمور به فيها وليس منها، ويلحق بـ(الصلاة) سجدتا التلاوة والشكر، ولا بدع في جبران الشيء بما هو أكثر منه، ولا يخفئ أن المراد بـ(الصلاة) هنا: غير صلاة الجنازة.

قوله: (ولو بالشك على ما سيأتي بيانه فيهما) أي: في ترك المأمور به وفعل المنهي عنه، فاندفع ما أورد على المصنف من أنه أخل بقسم آخر، وهو إيقاع بعض الأركان مع الشك في وجوبه؛ كما سيأتي فيما لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا.

قوله: (كزيادة . . .) اعترض: بأنه غير محتاج إليه ؛ لأنه معلوم من قوله: (أو فعل منهي عنه) ، وأجيب: بأن المراد بـ (المنهي عنه) ما ليس من أفعال الصلاة ، وهذه الزيادة

قوله: (في باب يليه هذا) أي: في شروط الصلاة، والسجود حسن.

🚓 حاشية السنباطي 🍣-

من أفعالها، لكن لم يعتد بها؛ لعدم الترتيب انتهى ، ويرد هذا الجواب: شمول كلامه لمسألة الشك؛ كما قرره الشارح، فالوجه أن يجاب: بأنه إنما ذكره؛ إيضاحًا ، وقول الشارح: (بالكاف) لعله كذلك في خط المؤلف ، وإلا . فضبطه باللام أولى وإن كانت الكاف هنا بمعناها . وقوله: (من حصولها) بيان لما نبه به على أن السابق حصول الزيادة ، لا السجود ؛ فإنه لم يسبق .

قوله: (وقد يقال: يسجد له؛ أخذا مما سيأتي في تطويل الركن القصير) أي: من أنه يسجد له؛ بناء على القول الثاني القائل: بعدم البطلان به، لكن الأصح هنا: أنه لا يسجد، وفرق بينهما: بفوات محل السجود بالسلام هنا، بخلافه ثمم وفيه نظر؛ إذ ليس مراد الشارح: أنه يسجد له بعد السلام، بل قبله ثم يسلم (۱).

قوله: (القنوت) أي: كلَّا أو بعضًا؛ كما قاله الغزالي، ولا يشكل عليه عدم تعين كلماته؛ لأن محله: إذا لم يشرع فيه، ويفارق بدله؛ بأنه لا حد له.

<sup>(</sup>۱) في نسخة (أ): قوله: (أخذا مما سيأتي . . .) أي: من أن الأصح: السجود لتطويل الركن القصير ؛ بناء على القول الثاني القائل: بعدم البطلان به ، وفرق بينهما: بفوات محل السجود بالسلام هنا ، بخلافه ثم ، وفيه نظر ؛ إذ ليس مراد الشارح: أنه يسجد له بعد السلام ؛ كما مر ظاهر ذلك ، فالراجح: عدم السجود هنا .

وَإِنِ اسْتَلْزَمَ تَرْكُهُ تَرْكَ الْقُنُوتِ، (أَوِ النَّشَهُدُ الْأَوَّلُ، أَوْ قُعُودُهُ) وَإِنِ اسْتَلْزَمَ تَرْكُهُ تَرْكُ التَّشَهُّدِ، (وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ في الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَىٰ الْأَظْهَرِ: أَنَّهَا سُنَّةٌ

قوله: (وإن استلزم تركه ترك) ذكره هنا وفي التشهد؛ لأن تارك القيام يقال فيه: لقنوت، لا قيامه، لاشتياهه، وكذا تارك الجامس للتشهد فلا بقال فيه: تـ ك

ترك القنوت، لا قيامه؛ لاشتباهه، وكذا تارك الجلوس للتشهد فلا يقال فيه: ترك بعضين، بل بعضًا واحدًا؛ إما لأنه لا فائدة فيه؛ لعدم تعدد السجود، وإما لأنه إذا كان

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (وإن استلزم تركه ترك القنوت) أي: إن ذلك لا يقدح في عده بعضا آخر؛ لظهور أثر ذلك فيما لو أراد السجود له وحده، وصوَّر الإسنوي ترك القيام وحده: بما إذا لم يحسن القنوت؛ فإنه يسن له القيام بقدره زيادة على ركن الاعتدال، فإذا تركه.. سجد له، وقد يقال: إن القيام حينئذ صار بدلًا عن القنوت.

#### تُنْبِيه

لو اقتدى شافعيُّ بحنفيٌّ في الصبح وأمكنه أن يأتي بالقنوت ويلحقه في السجدة الأولى . . فعل ، وإلا . . فلا ، وعلى كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد بعد سلام إمامه ؛ لأنه بتركه له لحقه سهوه في اعتقاده ، بخلافه في قنوت الوتر (١) في غير النصف الثاني من رمضان ؛ إذ لا قنوت يتوجه على الإمام في اعتقاد المأموم ، فلم يحصل منه ما ينزل منزلة السهو ، انتهى .

قوله: (أو التشهد الأول) أي: الواجب منه في التشهد الأخير، وترك كلمة منه كترك كله؛ كالقنوت، ويمكن شمول كلام المصنف له نظير ما مر في (القنوت)(٢).

قوله: (وإن استلزم تركه ٠٠٠) يأتي فيه ما مر.

قوله: (بناء على الأظهر . . . ) قضيته: أن الضمير في (فيه) عائد على (التشهد) ،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): في سنة الوتر.

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): قوله: (أو التشهد الأول) أي: كلا أو بعضا قياسا على القنوت، والمراد به:
 الواجب منه في التشهد الأخير.

فِيهِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.. (سَجَدَ) لِتَرْكِهِ وَإِنْ كَانَ عَمْدًا، (وَقِيلَ: إِنْ تَرَكَ عَمْدًا.. فَلَا) يَسْجُدُ.

(قُلْتُ: وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَىٰ الْآلِ حَيْثُ سَنَنَّاهَا، وَالله أَعْلَمُ) وَذَلِكَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عَلَىٰ الْأَصَحِّ؛ كَمَا تَقَدَّمَ؛ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِتَرْكِهَا · الْأَوَّلِ عَلَىٰ وَجْهٍ، وَفِي الْآخِرِ عَلَىٰ الْأَصَحِّ؛ كَمَا تَقَدَّمَ؛ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِتَرْكِهَا ·

(وَلَا تُجْبَرُ سَائِرُ السُّنَنِ) أَيْ: بَاقِيهَا إِذَا تُرِكَتْ بِالسُّجُودِ؛ لِعَدَمِ وُرُودِهِ فِيهَا،

أخرس أو لا يحسن فلم يترك إلا واحدًا ، وإن كان محسنًا · · فالمقصود في حقه الذكر ، ومحله تبع له ·

وبحث الإسنويُّ وغيره وجزم به ابن الفركاح: أن الصلاة على النبي ﷺ في القنوت كذلك، ويمكن إدخالها في كلام المصنف، ولا ينافيه إفراد الضمير؛ لجوازه في

العطف بـ(أو).

قوله: (وذلك في التشهد الأوّل ٠٠٠) قصر كلام المصنف على ذلك مع شموله للقنوت ؛ لأن المصنف لم يتعرض لها فيه فيما تقدم ، وصورة السجود لها في التشهد الأخير: أن يتيقن قبل سلامه وبعد سلام الإمام ، أو بعد سلامه أيضا (١) وقبل طول الفصل ترك إمامه لها ، فاندفع استشكاله: بأنه إن علم تركها قبل سلامه ١٠٠ أتى بها ، أو بعده ٠٠٠ فات محل السجود .

#### تَنْسِه:

يُضَمُّ إلى ما ذكر: القيام للصلاة على النبي ﷺ في القنوت، والصلاة على الآل فيه، والقيام لها، ويصور بما مر، فالأبعاض اثنا عشر، انتهى.

قوله: (ولا تجبر سائر السنن ٠٠٠) أي: فإن سجد لشيء منها ظانًّا جوازه ٠٠٠ بطلت

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): أو بعد سلامهما.

بِخِلَافِ الْأَبْعَاضِ؛ لِوُرُودِهِ فِي بَعْضِهَا؛ فَإِنَّهُ ﷺ: (قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَلَمْ يَجْلِسْ، ثُمَّ سَجَدَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ السَّلَامِ سَجْدَتَيْنِ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (''، فِيهِ: تَرْكُ التَّشَهُّدِ مَعَ قُعُودِهِ المشْرُوعِ لَهُ، وَفِي مَعْنَاهُ: تَرْكُ التَّشَهُّدِ وَحْدَهُ، وَقِيسَ عَلَيْهِ تَرْكُ التَّشَهُّدِ مَعَ قُعُودِهِ المشْرُوعِ لَهُ، وَفِي مَعْنَاهُ: تَرْكُ التَّشَهُّدِ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ قِيَامِهِ المشْرُوعِ لَهُ بِجَامِعِ الذِّكْرِ المقْصُودِ فِي مَحَلِّ تَرْكُ الْقُنُوتِ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ قِيَامِهِ المشْرُوعِ لَهُ بِجَامِعِ الذِّكْرِ المقْصُودِ فِي مَحَلِّ مَحْصُوصٍ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالِهِ حَيْثُ سُنَتْ مُلْحَقَةً بِالتَّشَهُّدِ؛ لِمَا ذُكِرَ، مَخْصُوصٍ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِ وَالِهِ حَيْثُ سُنَتْ مُلْحَقَةً بِالتَّشَهُّدِ؛ لِمَا ذُكِرَ، وَسُمِّتَ هَذِهِ السُّنَنُ أَبْعَاضًا؛ لِقُرْبِهَا بِالْجَبْرِ بِالسُّجُودِ مِنَ الْأَبْعَاضِ الْحَقِيقِيَّةِ؛ أَيْ: وَسُمِّيَتْ هَذِهِ السُّنَنُ أَبْعَاضًا؛ لِقُرْبِهَا بِالْجَبْرِ بِالسُّجُودِ مِنَ الْأَبْعَاضِ الْحَقِيقِيَّةِ؛ أَيْ: الْأَرْكَانِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ»: لَوْ أَرَادَ الْقُنُوتَ فِي غَيْرِ الصَّبْحِ لِنَازِلَةٍ وَقُلْنَا بِهِ فَنَسِيَهُ. الْأَرْكَانِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ»: لَوْ أَرَادَ الْقُنُوتَ فِي غَيْرِ الصَّبْحِ لِنَازِلَةٍ وَقُلْنَا بِهِ فَنَسِيَهُ.

— 🛞 حاشية البكري 🛞

قوله: (فيه ترك التشهد) أي: في حديث الشيخين.

قوله: (وفي معناه ترك التشهد وحده) أي: لأنه المقصود، ومحله تبع له. وكذا الكلام في القنوت، والصلاة عليه ﷺ في التشهد الأول، وعلى آله في الأخير، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه.

قوله: (وفي «الروضة»: لو أراد القنوت في غير الصبح · · · ) ذكره لوروده على المتن ؛ إذ إطلاقه يقتضي السجود لترك كل قنوت ، وليس كذلك ، بل هو خاص بقنوت الصبح ووتر رمضان ·

صلاته، إلا إن قرب عهده بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، قاله البغوي في «فتاويه».

条 حاشيه السنباطي 🍣

قوله: (وفي «الروضة» · · · ) أي: فمحل عد القنوت من الأبعاض: إذا كان راتبًا ، وقياسه: اشتراط كون التشهد راتبًا ، فيسجد إذا أتى بصلاة التسبيح أو راتبة الظهر أربعًا ،

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: من لم ير التشهد الأول واجبا...، رقم [٨٢٩]. صحيح مسلم، باب:
 السهو في الصلاة والسجود له، رقم [٥٧٠].

(وَالنَّانِي) أَيْ: الْفِعْلُ المنهِيُّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ: (إِنْ لَمْ يُبْطِلْ عَمْدُهُ؛ كَالِالْتِفَاتِ وَالخطْوَتَيْنِ. لَمْ يَسْجُدْ لِسَهْوِهِ) لِعَدَمِ وُرُودِ السُّجُودِ لَهُ، وَيُسْتَفْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي، وَقَوْلُهُ: (لِسَهْوِهِ) كَذَا لِعَمْدِهِ؛ كَمَا ذَكَرَهُ فِي «التَّحْقِيقِ» وَ«شَرْحِ ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ أَبْطَلَ عَمْدُهُ كَرَكْعَةٍ زَائِدَةٍ . (سَجَدَ) لِسَهْوِهِ (إِنْ لَمْ المَهَذَّبِ»، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ أَبْطَلَ عَمْدُهُ كَرَكْعَةٍ زَائِدَةٍ . (سَجَدَ) لِسَهْوِهِ (إِنْ لَمْ تَبْطُلُ ) الصَّلَاة (بِسَهْوِهِ؛ كَكَلَامٍ كَثِيرٍ) فَإِنَّهَا تَبْطُلُ بِسَهْوِهِ (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا تَقَدَّمَ، وَدَلِيلُ السَّجُودِ: (أَنَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى الظَّهْرَ خَمْسًا، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (۱) ، وَقِيَاسُ غَيْرِ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

وَيُسْتَثْنَىٰ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ: المَتَنَفِّلُ فِي السَّفَرِ إِذَا انْحَرَفَ عَنْ طَرِيقِهِ إِلَىٰ غَيْرِ الْقَبْلَةِ نَاسِيًا وَعَادَ عَلَىٰ قُرْبٍ ٠٠ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ، بِخِلَافِ الْعَامِدِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ،

قوله: (كذا لعمده) ذكره لإيهام المتن خلافه من حيث الاقتصار على نفي السجود في السهو، فربما يتوهم أن العمد بخلافه.

قوله: (ويستثنئ من هذا القسم . . .) إشارة إلى أن كلام المتن ليس على إطلاقه وعمومه ، فيستثنى انحراف دابة متنفل سهوًا مع عود قريب ، فعمده مبطل ولا سجود لسهوه ، لكن صحح في «الصغير» السجود ، قال الإسنوي: وهو القياس .

🍣 حاشية السنباطي 🍣

وترك التشهد الأول إن قلنا: بندبه حينئذٍ ، دون ما إذا صلى أربعًا نفلًا مطلقًا ولو بقصد أن يتشهد تشهدين وترك الأول منهما ؛ كما صرح به في «الذخائر» ونقله ابن الرفعة عن الإمام ، وهو شامل لما إذا تركه سهوًا ، وهو كذلك خلافًا للبغوي وإن استظهره بعضهم .

قوله: (وقياس غير ذلك عليه) معطوف على (أنه ٠٠٠).

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة،
 رقم [٤٠٤]. صحيح مسلم، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم [٩١/٥٧٢].

وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ(١) عَلَىٰ المنْصُوصِ المذْكُورِ فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ (أَصْلِهَا» ، وَصَحَّحَهُ فِي «شَرْح المهَذَّبِ».

(وَتَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ) بِسُكُوتٍ أَوْ ذِكْرٍ لَمْ يُشْرَعُ فِيهِ (يُبْطِلُ عَمْدُهُ فِي الْأَصَحِّ) لِإِخْلَالِهِ بِالمَوَالَاةِ (فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ)، وَالنَّانِي: لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ، وَفِي الْأَصَحِّ) لِإِخْلَالِهِ بِالمَوَالَاةِ (فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ)، وَالنَّانِي: لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ، وَفِي النَّصَحِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّ

قوله: (بسكوت أو ذكر لم يشرع فيه) احترز به عن المشروع فإنه لا يضر ، وهذه واردة على إطلاق المتن .

💝 حاشية السنباطي

قوله: (ولا يسجد للسهو على المنصوص...) هذا هو المعتمد، خلافا لمن اعتمد مقابله تبعا لتصحيح الرافعي له في «الشرح الصغير» وجزم ابن المقري به في «روضه» لأنه وإن كان هو القياس كما قاله الإسنوي مخالفٌ للتخفيف على المسافر المقصود للشارع، وقد ضم بعضهم إلى المتنفل المذكور في الاستثناء من هذا القسم من سهى بترك السلام؛ فإنه لا يسجد لسهوه على ما مر مع إبطال تعمده، ورد: بأنه إن تركه وفعل منافيا. فهو المبطل، وإلا . فهو سكوت، وهو غير مبطل وإن طال على الراجع.

نعم؛ يضم إليه في الاستثناء في ذلك: من سهئ بعد سجود السهو وقلنا بالأصح: أنه لا يسجد لهذا السهو فسجد ساهيا؛ فإنه لا يسجد لهذا السجود مع إبطال عمده (٢).

قوله: (وتطويل الركن القصير بسكوت أو ذكر لم يشرع فيه) أي: قدر الفاتحة

<sup>(</sup>١) كما في التحقة: (٢٧٣/٢)، خلافا لما في النهاية: (٧١/٢) والمغني: (٢٠٦/١) فقالا: بأنه يسجد له٠

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): قوله: (ويستثنئ من هذا القسم: المتنفّل . . .) ضُمَّ إليه ما لو سها بترك السلام . . فإنه لا يسجد لسهوه مع إبطال تعمده ، ورُدَّ: بأنه إن تركه وفعل منافيا . . فهو المبطل ، وإلا . . فهو سكوت ، وهو غير مبطل وإن طال ، وما لو سها بعد سجود السهو فيسجد ساهيا . . فإنه لا يسجد لهذا السجود مع إبطال عمده .

الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، (وَكَذَا الجلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) قَصِيرٌ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لِلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا، وَالثَّانِي: طَوِيلٌ كَالْجُلُوسِ بَعْدَهُمَا.

(وَلَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا) إِلَىٰ رُكْنٍ طَوِيلٍ (كَ «فَاتِحَةٍ») أَوْ بَعْضِهَا (فِي رُكُوعٍ أَوْ) جُلُوسِ (تَشَهُّدٍ) آخِرٍ، وَكَتَشَهُّدٍ أَوْ بَعْضِهِ فِي قِيَامٍ.. (لَمْ تَبْطُلْ بِعَمْدِهِ فِي الْأَصَحِّ)، حُلُوسِ (تَشَهُّدٍ) آخِرٍ، وَكَتَشَهُّدٍ أَوْ بَعْضِهِ فِي قِيَامٍ.. (لَمْ تَبْطُلْ بِعَمْدِهِ فِي الْأَصَحِّ)،

قوله: (إلى ركن طويل) قيد لا بد منه، فلو نقله لقصير.. بطلت بعمده، أو سهوا.. سجد، لكن مثال «المنهاج» بالركوع والتشهد يرشد للقيد.

قوله: (أو بعضها) يفيد به: أن البعض كالكل، وعبارة «المنهاج» لا تقتضيه.

قوله: (أو جلوس تشهد . . .) مقتضاه: أنه لو نقله لجلوس تشهد أوله . . ضر ، وليس كذلك ؛ إذ لا يضر تطويل التشهد الأول بلا خلاف ؛ كما نقله في «المجموع» عن البغوي وأقره . ولك أن تقول: ذكر الآخر ؛ لأنه صدر كلامه لموافقته مثال المتن بنقل الركن لركن آخر ، وهو كذلك .

في الاعتدال ، وقدر التشهد الواجب في الجلوس بين السجدتين ؛ كما يؤخذ من كلام الشارح الآتي ؛ أي: بعد الذكر المشروع فيهما ، أو قدره على الأوجه ، وهذا محمولٌ \_ كما نبّه عليه في «شرح الروض» \_ على غير محل القنوت مما لم يرد الشرع بتطويله .

قوله: (ولو نقل ركنًا قوليًا) أي: غير تكبيرة الإحرام بقصده، والسلام بلفظ (السلام عليكم) فتبطل الصلاة بنقلهما عمدا، فإن اقتصر على لفظ (السلام) لم تبطل الأنه من أسمائه تعالى ما لم ينو معه أنه بعض سلام التحلل، أو الخروج من الصلاة سهوًا.

قوله: (إلى ركنٍ) لو قال: إلى محلِّ. . لاستغنى عن تقييد التشهد في قول المصنف (أو تشهد) بـ(آخِر) لكن التعبير بالمحل يصدق بالركن القصير، وهو غير صحيح ؛ كما سيأتي.

وَالنَّانِي: تَبْطُلُ كَنَقْلِ الرُّكْنِ الْفِعْلِيِّ، وَفَرَّقَ الْأَوَّل: بِأَنَّ نَقْلَ الْفِعْلِيِّ يُغَيِّرُ هَيْئَةَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ نَقْلِ الْقَوْلِيِّ، وَلَوْ نَقَلَ بَعْضَ (الْفَاتِحَةِ) أَوِ التَّشَهُّدِ إِلَىٰ الإعْتِدَالِ وَلَمْ يُطِلْ . فَفِيهِ الْخِلَافُ، وَلَوْ أَطَالَهُ بِنَقْلِ كُلِّ (الْفَاتِحَةِ) أَوِ التَّشَهُّدِ . بَطَلَتْ فِي وَلَمْ يُطِلْ . فَفِيهِ الْخِلَافُ، وَلَوْ أَطَالَهُ بِنَقْلِ كُلِّ (الْفَاتِحَةِ) أَوِ التَّشَهُّدِ . بَطَلَتْ فِي الْأَصَحِّ، وَهَذَا مِنْ صُورِ مَا تَقَدَّمَ فِي تَطُولِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ ، (وَ) عَلَىٰ عَدَمِ النَّطْلَانِ (يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِتَرْكِهِ التَّحَفُّظَ المأمُورَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ مُؤكَّدًا كَتَأْكِيدِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.

(وَعَلَىٰ هَذَا: تُسْتَثْنَىٰ هَذِهِ الصُّورَةُ عَنْ قَوْلِنَا) المتَقَدِّمِ: (مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ.. لَا شُجُودَ لِسَهْوِهِ) وَيُضَمُّ إِلَيْهَا مَا تَقَدَّمَ فِي تَطْوِيلِ الْقَصِيرِ تَفْرِيعًا عَلَىٰ المرْجُوحِ، وَقَوْلُهُ: (وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ)

قوله: (ولو نقل بعض الفاتحة أو التشهد إلى الاعتدال ولم يطل . . ففيه الخلاف) أي: فالأصح: أنه لا بطلان بعمده ؛ لأنه لم يطول القصير ، فإن طال بنقله (١٠) . ضر ؛ كما علم من قوله: (وهذا) أي: التطويل ؛ كما ذكر (من صور ما تقدم في تطويل الركن القصير) أي: فالأصح فيه: عدم البطلان .

قوله: (مؤكدا كتأكيد التشهد الأول) أي: التحفظ مؤكدًا ؛ كما أن الأبعاض كذلك ولا خصوصية للتشهد الأول ، لكن نكتة ذكره: أنه الأصل المقيس ؛ باعتبار أنه الذي ورد فيه الحديث .

قوله: (ويضم إليها ما تقدم في تطويل القصير تفريعًا على المرجوح) هو ما سبق في قوله: (وفي السجود لسهوه وجهان، أصحهما: نعم) ومقابله: لا، فهذا لا يبطل عمده على الضعيف، ويسجد لسهوه على الأصح.

<sup>(</sup>١) في (ب) (ج) (ز): بفعله،

كَذَا لَعَمْدِهِ ؛ كَمَا سَوَّىٰ بَيْنَهُمَا فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» ، وَيُقَاسُ بِهِ: الْعَمْدُ فِي تَطْوِيلِ الْقَصِيرِ عَلَىٰ المرْجُوحِ فِيهِ ، وَذَكَرَ فِي «الرَّوْضَةِ» فِي (صِفَةِ الصَّلَاةِ): أَنَّهُ لَوْ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ . لَمْ يُحْسَبْ عَلَىٰ الصَّحِيحِ ، بَلْ يُعِيدُهُ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَلَىٰ الْأَصَحِ المنْصُوصِ ، وَذَلِكَ صَادِقٌ بِالْعَمْدِ وَالسَّهْوِ ، فَتُضَمُّ مَسْأَلَةُ السَّهُو إِلَىٰ المسْتَثْنَىٰ .

﴿ حاشية البكري ﴿ ح

قوله: (كذا لعمده؛ كما سوئ بينهما...) ذكره؛ لأن عبارة المتن من حيث الاقتصار على السهو توهم خلافه.

قوله: (ويقاس به . . . ) أي: ويقاس بأنه يسجد بعمده نقل القولي<sup>(١)</sup> تعمد تطويل ركن قصير ، فإذا تعمده ولم يطل . . يسجد لعمده ، والسابقة في السجود لسهوه .

قوله: (فتضم مسألة السهو إلى المستثنى) أي: وهو ما لا يبطل عمده . . لا سجود

قوله: (كذا لعمده...) عليه فيستثنئ ذلك مما نقله عن «التحقيق» و«شرح المهذب»: من أن ما لا يبطل عمده. لا سجود لعمده كسهوه.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (أنه لو قنت ...) صورة المسألة: أن يأتي بالقنوت بنيته ، فإن أتئ به لا بنيته .. لم يسجد ؛ كما قاله الخوارزمي ، وهو ظاهر (٢) ، وكالقنوت فيما ذكر فيه غيره من الأقوال المندوبة بمحل مخصوص إذا كانت من الأبعاض ، أو من جنس الأقوال الواجبة بنيتها ؛ كنقل السورة أو بعضها ولو البسملة إلى غير القيام ولو قبل الفاتحة (٦) ؛ كما قاله ابن الصباغ ، وكنقل الصلاة على النبي على النبي على ألى غير قعود التشهد ولو قبله (١) على ما مر ، وبما تقرر علم: أنه لا سجود لنقل التسبيح إلى القيام (٥) ، خلافًا للإسنوي ...

قوله: (فتضم مسألة السهو إلى المستثنى) أي: كما تضم مسألة العمد إلى

<sup>(</sup>١) في (أ) (ج) (ز): القول.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): قوله: (أنه لو قنت ٠٠٠) أي: بنية القنوت؛ كما هو ظاهر .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د): ولو البسملة إلى غير القيام لا إليه قبل الفاتحة .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و(د): إلى غير قعود التشهد لا إليه قبله.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ب) و(د): إلىٰ غير القيام.

(وَلَوْ نَسِيَ النَّشَهُدَ الْأَوَّلَ) مَعَ تُعُودِهِ أَوْ وَحْدَهُ (فَذَكَرَهُ بَعْدَ انْتِصَابِهِ اللَّمْ يَعْدُ لَهُ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

لسهوه . يستثنى منه مسألة المتن في نقل ركن قولي عمدًا ومسألة «الروضة» في نقل القنوت عن محله بنيته ، هذا ما ذكره الشارح . وذكر غيره: ما لو فرقهم الإمام في الخوف أربعًا وصلى بكل ركعة . . فهذا لا يبطل عمده ويسجد لفعله . وكذا لو صلى بفرقة ركعة وأخرى ثلاثًا ، وكذا القراءة في غير محلها وإن لم يكن المقروء ركنًا ، وقياس التسبيح في غير محله .

قوله: (عامدا عالما) زاد العامد ولا بد منه؛ لأن العامد يقابله الناسي للصلاة، والعالم يقابله الجاهل الناسي الصلاة، والعالم يقابله الجاهل بالحكم. والناسي: مَنْ علم ونسي حال الفعل، والجاهل: من لم يعلم بالكلية.

قوله: (ولو تخلف المأموم عن انتصابه للتشهد) أي: تخلف لأجل التشهد أي: لفعله التشهد. وذكره مسائل الإمام؛ لتتميم الأقسام.

المستثنئ مما نقله عن «التحقيق» و«شرح المهذب» السابق، ويضم إلى ذلك: ما لو فرقهم في الخوف أربع فرق وصلئ بكل ركعة، أو فرقتين وصلئ بواحدة ثلاثا؛ فإنه يسجد لمخالفته بالانتظار في غير محله الوارد فيه.

قوله: (ولو تخلف المأموم عن انتصابه للتشهد. بطلت صلاته) قال في «شرح الروض»: فإن قلت: سيأتي في (الجماعة) أنه لو ترك إمامه القنوت. . فله أن يتخلف

لِلتَّشَهُّدِ ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ مُفَارَقَتُهُ . فَيُعْذَرُ ، وَلَوْ عَادَ الإِمَامُ قَبْلَ قِيَامِ المَاْمُومِ ، حَرُمَ قُعُودُهُ مَعَهُ ؛ لِوُجُوبِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ بِانْتِصَابِ الْإِمَامِ ، وَلَوِ انْتَصَبَ مَعَهُ المَامُومِ ، حَرُمَ قُعُودُهُ مَعَهُ ؛ لِوُجُوبِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ بِانْتِصَابِ الْإِمَامِ ، وَلَو انْتَصَبَ مَعَهُ مُا الْعَوْدِ ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا مُخْطِئٌ بِهِ . فَلَا يُوافِقُهُ فِي الْخَطَأِ ، أَوْ عَامِدٌ . فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ ، بَلْ يُفَارِقُهُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ ؛ حَمْلًا عَلَىٰ أَنَّهُ عَادَ نَاسِيًا ، وَقِيلَ : لَا يَنْتَظِرُهُ ، وَلَوْ عَادَ مَعَهُ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ . بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، أَوْ نَاسِيًا أَوْ وَقِيلَ : لَا يَنْتَظِرُهُ ، وَلَوْ عَادَ مَعَهُ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ . بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، أَوْ نَاسِيًا أَوْ وَقِيلَ : لَا يَنْتَظِرُهُ ، وَلَوْ عَادَ مَعَهُ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ . بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، أَوْ نَاسِيًا أَوْ وَقِيلَ : لَا يَنْتَظِرُهُ ، وَلَوْ عَادَ مَعَهُ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ . بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، أَوْ نَاسِيًا أَوْ وَقِيلَ : لَا يَنْتَظِرُهُ ، وَلَوْ عَادَ مَعَهُ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ . بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، أَوْ نَاسِيًا أَوْ فَي عَيْرِهِ ، وَالنَّانِي : لَيْسَ لَهُ الْعَوْدُ لِمُتَابَعَةِ إِمَامِهِ فِي الْأَصَحِ ) فَهِي مُجَوِّزَةٌ لِعَوْدِهِ المَمْتَنِعِ فِي غَيْرِهِ ، وَالثَّانِي : لَيْسَ لَهُ الْعَوْدُ ؛ لِتَنَجَسِهِ بِرُكُنِ الْقِيَامِ كَغَيْرِهِ ، بَلْ يَصْبِرُ إِلَىٰ أَنْ يَلْحَقَهُ الْإِمَامُ .

⊗ حاشية البكري ۞~

قوله: (إذا انتصب دون الإمام سهوًا) حمله على السهو؛ لأن العمد يأتي فيه في كلامه أن الأصح: عدم الوجوب وأنه مستحب فقط؛ قياسًا على الركوع، فالمقيس وهو القيام عن التشهد مثله، فعلم أن إطلاق المتن الوجوب معترض.

حاشب

ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولى.

قلتُ: في تلك لم يحدث في تخلفه وقوفًا ، وهنا أحدث فيه جلوسًا .

نعم؛ إن جلس إمامه للاستراحة . . فالأوجه: أن له أن يتخلف ليتشهد إذا لحقه في قيامه ؛ لأنه حينئذ لم يحدث جلوسًا ، فمحل بطلانها إذا لم يجلس إمامه . انتهى ، وسيأتي بيان أن الأوجه: عدم اعتبار جلوس الاستراحة .

قوله: (بل يفارقه) هذا هو الأولى، ثم لا يخفى أن قوله: (بل.٠٠) يرجع إلى المسألتين.

قوله: (وللمأموم . . .) هذا إذا علم الحال قبل قيام إمامه ، فلو لم يعلم حتى قام إمامه . لم يعد ولم تحسب قراءته ؛ كمسبوق سمع حسا ظنه سلام إمامه فقام وأتى بما فاته ثم بان أنه لم يسلم . . لا يحسب له ما أتى به قبل سلام إمامه .

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ: وُجُوبُهُ) أَيْ: الْعَوْدِ، (وَالله أَعْلَمْ) لِوُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ، فَإِنْ لَمْ يَعُدْ. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَأَصْلُ الْخِلَافِ: هَلْ يَعُودُ أَوْ لَا ؟ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْجَوَازِ، وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي الْوُجُوبِ، وَحَامِلُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْجَوَازِ، وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَمَنْ تَبِعهُ فِي الْوُجُوبِ، وَحَامِلُ الْإِمَامُ وَلَاللَّهُ أَوْجُهِ بَ كَمَا حَكَاهَا المصَنِّفُ فِي الْأَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَعَ تَصْحِيحِ الْوُجُوبِ فَلِكَ: ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ بَ كَمَا حَكَاهَا المصنَّفُ فِي الْأَصْلِ الرَّوْضَةِ المَّمْ مَعْ تَصْحِيحِ الْوُجُوبِ فَيهِ بَأَخْذًا مِنْ قُوَّةٍ كَلَامٍ (الشَّرْحِ » ، وَلَوِ انْتَصَبَ عَامِدًا . . فَقَطَعَ الْإِمَامُ بِحُرْمَةِ الْعَوْدِ ؛ فِيه بَأَخْذًا مِنْ قُوَّةٍ كَلَامٍ (الشَّرْحِ » ، وَلَوِ انْتَصَبَ عَامِدًا . . فَقَطَعَ الْإِمَامُ بِحُرْمَةِ الْعَوْدِ ؛ كَمَا حَمْدًا ، وَتَعَقَّبُهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْعِرَاقِيِّينَ فِي المقيسِ عَلَيْهِ الشَّحْبُوا الْعَوْدَ وَضَلًا عَنِ الْجَوَازِ ؛ يَعْنِي : فَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي المقيسِ ، وَرَجَّحَهُ فِيهِ السَّعْبُوا الْعَوْدَ وَفَضَلًا عَنِ الْجُورَازِ ؛ يَعْنِي : فَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي المقيسِ ، وَرَجَّحَهُ فِيهِ فِي النَّولُولِ ؛ يَعْنِي : فَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي المقيسِ ، وَرَجَّحَهُ فِيهِ فِي (التَّحْقِيقِ » حَاكِيًا فِيهِ الْوُجُوبَ أَيْضًا .

(وَلَوْ تَذَكَّرَ) المصَلِّي (قَبْلَ انْتِصَابِهِ ، عَادَ لِلتَّشَهُّدِ) الَّذِي نَسِيَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ

🚓 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (في المقيس عليه) أي: وهو ما لو ركع قبل إمامه عمدًا، وقضية قياس مسألتنا على هذه: أنه يفرق فيها بين العامد والساهي حتى يجب العود على الثاني، وليس كذلك، بل لو ركع قبل إمامه سهوا · · جاز العود؛ كما سيأتي في كلام الشارح في (باب صلاة الجماعة) لعدم فحش المخالفة فيها؛ كما لو سجد قبله وهو جالس، بخلافه في مسألتنا، ومن ثم لو سجد قبله وهو قائم في الاعتدال، أو قام وإمامه في السجود · · فرق بين العامد والساهي؛ كمسألتنا،

قوله: (ورجحه فيه في «التحقيق») عبارة «شرح الروض» (ورجحه في «التحقيق» وغيره) وعليه فرَّق الزركشيُّ بينه وبين حالة السهو: بأن الفاعل ثم معذور، ففعله غير معتد به فكأنه لم يفعل شيئا، بخلافه هنا ففعله معتد به، وقد انتقل من واجب إلى آخر، انتهى، ولا يخفئ أن الفرق المذكور لا يختص بالتفريع على ما في «التحقيق».

قوله: (الذي نسيه) أي: بقرينة المقسم، وهو قوله: (ولو نسي التشهد...) ومثل ذلك: ما لو تركه جهلًا.

يَتَلَبَّسْ بِفَرْضٍ، (وَيَسْجُدُ إِنْ كَانَ صَارَ إِلَىٰ الْقِيَامِ أَقْرَبَ) مِنْهُ إِلَىٰ الْقُعُودِ؛ لِتَغْيِيرِهِ نَظْمَ الصَّلَاةِ بِمَا فَعَلَهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ إِلَىٰ الْقُعُودِ أَقْرَبَ، أَوْ كَانَتْ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِمَا عَلَىٰ السَّوَاءِ.. فَلَا يَسْجُدُ؛ لِقِلَّةِ مَا فَعَلَهُ حِينَيْذٍ.

(وَلَوْ نَهَضَ عَمْدًا) مِنْ غَيْرِ تَشَهَّدٍ (فَعَادَ .. بَطَلَتُ) صَلَاتُهُ (إِنْ كَانَ) فِيمَا نَهَضَ (إِلَى الْقِبَامِ أَقْرَبَ) مِنَ الْقُعُودِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ إِلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ أَوْ كَانَتْ نِهَضَ (إِلَى الْقَعُودِ أَقْرَبَ أَوْ كَانَتْ نِهَضَ (إِلَى الْقَعُودِ أَقْرَبَ أَوْ كَانَتْ نِهُمَ أَلَى الْقَيَامِ أَقْرَبَ أَوْ كَانَتْ نِهُمُ اللَّهُ وَمُنَمَلَ الصَّورَتَيْنِ قَوْلُ «الرَّوْضَةِ» نِسْبَتُهُ إِلَيْهِمَا عَلَى السَّواءِ . فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ، وَشَمَلَ الصَّورَتَيْنِ قَوْلُ «الرَّوْضَةِ» كَا السَّواء . فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ، وَشَمَلَ الصَّورَتَيْنِ قَوْلُ «الرَّوْضَةِ» كَا أَصْلِهَا»: وَإِنْ عَادَ قَبْلَ مَا صَارَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ .

(وَلَوْ نَسِيَ قُنُوتًا فَذَكَرَهُ فِي سُجُودِهِ . لَمْ يَعُدْ لَهُ) لِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ ، (أَوْ قَبْلَهُ . .

قوله: (بخلاف ما إذا) شمل ذلك محترز قول «المنهاج»: (إن كان إلى القيام أقرب) [(أو كانت نسبته إليهما على السواء)](١) (وإن عاد قبل ما صار إلى القيام أقرب)؛ لأنه صادق بما إذا كان للقعود أقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء.

قوله: (لتغييره نظم الصلاة . . .) أي: ولأنه يبطل عمده ؛ كما سيأتي ، فالسجود للنهوض مع العود ، خلافا للإسنوي ،

قوله: (ولو نهض عمدا...) مقابل قوله: (ولو نسي تشهدا...).

قوله: (فذكره في سجوده) أي: بأن تذكره بعد تمام وضع أعضاء السجود كلها من الجبهة واليدين والرجلين والركبتين ؛ بناء على وجوب وضعها كما نقله الأذرعي عن صاحب «الذخائر» واستحسنه ، وقال الزركشي: إنه القياس (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من (ج) و(ز).

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): (في سجوده) المراد به \_ كما اقتضاه كلامهم \_: وضع الجبهة على مصلاه ، فليس
 له العود بعده ، وله العود قبله ولو بعد وضع شيء من يديه وركبتيه وإن قلنا: بوجوب وضعها ، خلافًا
 لما نقله الأذرعي عن صاحب «الذخائر» واستحسنه وإن قال الزركشي: إنه القياس ، ولم يطلع عليه=

عَادَ) لِعَدَمِ التَّلَبُسِ بِهِ، (وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إِنْ بَلغ حَدَّ الرَّاكِع) فِي هُوِيَّهِ؛ لِزِيَادَتِهِ رُكُوعًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَبْلُغُهُ.. فَلَا يَسْجُدُ.

(وَلَوْ شَكَ فِي تَرْكِ بَعْضِ) بِالمعْنَى السَّابِقِ كَالْقُنُوتِ . (سَجَدَ) لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ فِعْلِهِ ، (أَوِ ارْتِكَابِ نَهْيِ) أَيْ: مَنْهِيِّ يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ ؛ كَكَلَامٍ قَلِيلٍ نَاسِيًا . . (فَلَا) يَسْجُدُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ ارْتِكَابِهِ ، وَلَوْ شَكَّ هَلْ سَهْوُهُ بِالْأَوَّلِ أَوْ بِالثَّانِي . . (فَلَا) يَسْجُدُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ ارْتِكَابِهِ ، وَلَوْ شَكَّ هَلْ سَهْوُهُ بِالْأَوَّلِ أَوْ بِالثَّانِي . . سَجَدَ ؛ لِتَيَقُّنِ مُقْتَضِيهِ ، وَلَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ مَنْدُوبٍ فِي الْجُمْلَةِ . لَا يَسْجُدُ ؛ لِأَنَّ المَثْرُوكَ قَدْ لَا يَقْتَضِيهِ .

- 🗞 حاشية البكري 🛞 ——

قوله: (بالمعنى السابق) أي: من أن المأمورات يسجد لتركها -

قوله: (ولو شك هل سهوه بالأول...) ذكره لوروده على المتن؛ لأنه ما شك في ترك بعض فقط ولا في ارتكاب منهي فقط، لكن لك أن تقول: يؤخذ حكمه منه؛ لأنه دائر بين الأمرين، ويَرِدُ على المتن: أنه لا بد من تعيين البعض وإلا لم يسجد، وقد يفيده قول الشارح: (ولو شك في ترك مندوب في الجملة...) بدليل قوله: (لأن

قوله: (ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع ٠٠٠) أي: لأنه يبطل عمده حينئذٍ .

قوله: (بالمعنى السابق) أي: لا بمعنى جزء الصلاة ؛ حذرًا من شموله الركن.

قوله: (ولو شك في ترك مندوب في الجملة . . .) إن تيقن ترك مندوب وشك هل هو بعض أو غيره ، ومثله: ما لو شك في ترك بعض غير معين ؛ بأن شك هل ترك بعضا من الأبعاض أو لا . . فلا يسجد ؛ لضعفه بالإبهام ، بخلاف ما لو تيقن ترك بعض وشك في عينه ، . فيسجد لتيقن مقتضيه (۱) ،

<sup>=</sup> الإسنوي، فوجه مقتضى كلامهم: بأن الواجب من الوضع: المقارن لوضع الجبهة فقط.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): قوله: (ولو شك في ترك مندوب في الجملة ٠٠٠) مثله: ما لو شك في ترك بعض غير معين؛ لضعفه بالإبهام وإن تحققت بعضيته ٠

(وَلَوْ سَهَا) بِمَا يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ (وَشَكَّ: هَلْ سَجَدَ؟ . . فليَسْجُدْ) (١) لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ السُّجُودِ .

(وَلَوْ شَكَّ) أَيْ: تَرَدَّدَ (أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا.. أَتَىٰ بِرَكْعَةِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ فِعْلِهَا، (وَسَجَدَ) لِلتَّرَدُّدِ فِي زِيَادَتِهَا، وَلَا يَرْجِعُ فِي فِعْلِهَا إِلَىٰ ظَنِّهِ وَلَا إِلَىٰ عَدَمُ فِعْلِهَا إِلَىٰ ظَنَّهِ وَلَا إِلَىٰ عَدَمُ فِعْلِهَا إِلَىٰ ظَنَّهِ وَلَا إِلَىٰ عَدْرِهِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ مُسْلِمٍ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ قُولِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ مُسْلِمٍ: هَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَوْلِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ مُسْلِمٍ: هَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا.. فَلْيَطْرَحِ الشَّكَ وَلِيَبْنِ عَلَىٰ مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَمْ اللهَ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا.. شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ (\*)

المتروك قد لا يقتضيه) أي: وقد يقتضيه فلم يتحقق بالتعيين، ولكن ليس الاصطلاح أن يسمي البعض مندوبًا، إلا أن يقال: لا ملام على الشارح فيه هنا؛ لأنه صدر كلامه (٣) بقوله: (بالمعنى السابق) أي: فالمندوب مثله، ولك أن تقول عليه: إنما ذكر ذلك مع لفظ (بعض) في المتن وهذا ليس فيه ذلك، لكن يقال: ترك لفظ (بعض)؛ لأنه لم يعين، فكيف يسمى بعضًا؟ فمقتضى عبارة الشارح: أنه لو تحقق ترك بعض وشك في عينه، يسجد، وهو كذلك.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (أي: تردد) أي: ولو مع رجحان أحد الطرفين على الآخر، فالمراد بـ(الشك) هنا: ما يشمل الظن.

قوله: (وإن كان جمعًا كثيرًا) أي: ما لم يبلغوا عدد (١) التواتر؛ كما بحثه الزركشيُّ.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): هل سجد أو لا ، وفي (ق): هل سجد أم لا .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم [٧١].

<sup>(</sup>٣) في (أ) (ج) (ز): كلام.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (د): حد.

أَيْ: رَدَّتُهَا السَّجْدَتَانِ إِلَىٰ الْأَرْبَعِ، (وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَسْجُدُ وَإِنْ زَالَ شَكَّهُ قَبْلَ سَلَامِهِ)
بِأَنْ تَذَكَّرَ أَنَّهَا رَابِعَةٌ لِفِعْلِهَا مَعَ التَّرَدُّدِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: لَا يُعْتَبُرُ التَّرَدُّدُ بَعْدَ زَوَالِهِ،
بِأَنْ تَذَكَّرَ أَنَّهَا رَابِعَةٌ لِفِعْلِهَا مَعَ التَّرَدُّدِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: لَا يُعْتَبُرُ التَّرَدُّدُ بَعْدَ زَوَالِهِ،
(وَكَذَا حُكْمُ مَا يُصَلِّيهِ مُتَرَدِّدًا وَاحْتَمَلَ كَوْنُهُ زَائِدًا) أَنَّهُ يَسْجُدُ؛ لِلتَّرَدُّدِ فِي زِيَادَتِهِ
وَإِنْ زَالَ شَكُهُ قَبْلَ سَلَامِهِ.

(وَلَا يَسْجُدُ لِمَا يَجِبُ بِكُلِّ حَالٍ إِذَا زَالَ شَكُّهُ، مِثَالُهُ: شَكَّ فِي الثَّالِئَةِ) فِي الْوَاقِعِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ: (أَثَالِئَةٌ هِيَ أَمْ رَابِعَةٌ، فَتَذَكَّرَ فِيهَا) أَنَّهَا ثَالِئَةٌ وَأَتَىٰ بِرَابِعَةٍ. (لَمْ الْوَاقِعِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ: (أَثَالِئَةٌ هِيَ أَمْ رَابِعَةٌ، فَتَذَكَّرَ فِيهَا) أَنَّهَا ثَالِئَةٌ وَأَتَىٰ بِرَابِعَةٍ. (لَمْ يَسْجُدُ) لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ مِنْهَا مَعَ التَّرَدُّدِ لَا بُدَّ مِنْهُ، (أَوْ) تَذَكَّرَ (فِي الرَّابِعَةِ) الَّتِي أَتَىٰ بِهَا أَنَّ مَا قَبْلَهَا ثَالِئَةٌ. (سَجَدَ) لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ مِنْهَا قَبْلَ التَّذَكُّرِ مُحْتَمِلٌ لِلزِّيَادَةِ.

≪حاشية البكري 🌯

قوله: (أي: ردتها السجدتان إلى الأربع) إنما كان كذلك من حيث صيرورة سجدتاها شفعًا منقسمًا لشفع.

قوله: (في الواقع) أي: لا في ذهنه؛ لأن ذهنه متردد.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (أي: ردتها السجدتان إلى الأربع) أي: لأنهما جابرتان للخلل الحاصل في الصلاة بزيادة الخامسة، فصيرتها كأنها لم يزد فيها بشيء، وفيه إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن المراد بـ (شفعتها له صلاته) تصيرها ستًا، وليس كذلك.

قوله: (في الواقع) أي: لا في ظنه؛ إذ الفرض: أنه شاك فيها؛ كما هو ظاهر.

قوله: (فتذكر فيها) أي: أو بعدها قبل القيام؛ كذا عبروا به، وقضيته \_ كما قال في «شرح الروض» \_: أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه . لم يسجد؛ إذ حقيقة القيام الانتصاب، وما قبله انتقال لا قيام، قال الإسنوي: والقياس: أنه لو صار إلى القيام أقرب . سجد، وإلا . فلا، ورده في «شرح الروض» بأن صيرورته إلى ما ذكر لا يقتضي السجود؛ لأن عمده لا يبطل، وإنما يبطل عمده مع عوده؛ كما مر، نبّه عليه ابن العماد، انتهى، وأجاب شيخنا العلامة الطندتائي: بمنع عدم بطلان عمده، ويفرق

(وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي تَرْكِ فَرْضِ . لَمْ يُؤَثِّرُ عَلَىٰ المشْهُورِ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ: وُقُوعُ السَّلَامِ عَنْ تَمَامٍ ، وَالتَّانِي: يُؤَثِّرُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ فِعْلِهِ فَيُبْنَى عَلَىٰ المتَيَقَّنِ ، وَيَسْجُدُ ؛ كَمَا فِي صُلْبِ الصَّلَاةِ إِنْ لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ ، فَإِنْ طَالَ . اسْتَأْنَفَ ؛ كَمَا فِي وَيَسْجُدُ ؛ كَمَا فِي صُلْبِ الصَّلَاةِ إِنْ لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ ، فَإِنْ طَالَ . اسْتَأْنَفَ ؛ كَمَا فِي الْمَسْرُ الرَّوْضَةِ » ، وَمَرْجِعُ الطُّولِ الْعُرْفُ ، وَلَا فَرْقَ فِي الْبِنَاءِ بَيْنَ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَمْشِي وَيَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ أَلَّا يَفْعَلَ ذَلِكَ .

⊗ حاشية البكري ⊗————————————

قوله: (وقوع السلام عن تمام) أي: عن صلاة تامة لا خلاف في شرطها ولا ركنها.

بينه وبين ما مر: بأن النهوض ثم لواجب محقق، بخلافه هنا؛ فكان المبطل ثم النهوض مع العود، وهنا النهوض فقط، وأيد ذلك بقول الأصحاب: وإن قام الإمام لخامسة ففارقه بعد بلوغ حد الراكع لا قبله مسجد؛ ففيه تصريح بأن المبطل النهوض فقط، وإشارة إلى أن المعتبر في مسألتنا في السجود: بلوغه حد الراكع، لا صيرورته إلى القيام أقرب؛ كما زعم الإسنوي أنه القياس.

قوله: (بعد السلام) أي: الذي لم يحصل بعده عود إلى الصلاة ، بخلاف غيره ، فلو سلم ناسيًا لسجود السهو ثم عاد وشك في ترك ركن ٠٠ لزمه تداركه ؛ كما هو قضية كلامهم .

قوله: (في ترك فرض) أي: ولو شرطا على المنقول المعتمد؛ لتصريحهم بجواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه فيما إذا تيقن الطهر وشك في الحدث.

فإن قلت: يخالف اعتماد ذلك قوله في «شرح المهذب» لو شك بعد صلاته: هل كان متطهرا أم لا . . أثر .

قلت: هو محمولٌ \_ بقرينة ما ذكرنا \_ على ما إذا لم يتيقن الطهر ، وبما تقرر تعلم: اندفاع الفرق بين الركن والشرط ؛ بأن الشك فيه يستلزم الشك في الانعقاد ، ويستثنى (وَسَهُوهُ حَالَ قُدْوَتِهِ) كَأَنْ سَهَا عَنِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ (يَحْمِلُهُ إِمَامُهُ) كَمَا يَحْمِلُ عَنْهُ الْجَهْرَ وَالسُّورَةَ وَغَيْرَهُمَا؛ (فَلَوْ ظَنَّ سَلَامَهُ فَسَلَّمَ، فَبَانَ خِلَافُهُ) أَيْ: خِلَافُ ظَنَّهِ.. (سَلَّمَ مَعَهُ) أَيْ: بَعْدَ سَلَامِهِ (وَلَا سُجُودَ) لِأَنَّ سَهْوَهُ فِي حَالِ الْقُدُوةِ.

(وَلَوْ ذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهِ تَرْكَ رُكْنٍ غَيْرِ النَّيَّةِ وَالتَّكْبِيرَةِ . قَامَ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ إِلَى

💝 حاشية السنباطي 🍣 — — —

من الفرض: تكبيرة الإحرام والنية ، ومنها نية الفرضية ؛ كما ذكره البغوي ، فيؤثر الشك في تركهما أو ترك أحدهما بعد السلام.

#### تنبيه:

لو سلم من صلاته وقد نسي ركنًا فأحرم بأخرى قبل طول الفصل . لم تنعقد ؛ لأنه في الأولى ، ثم إن تذكر قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك . بنى على الأول وإن تخلل كلام يسير أو استدبر القبلة ، لا إن تخلل حدث أو تنجس ، والفرق: احتمال الأولين في الصلاة في الجملة ، أو بعد طوله . استأنفها ؛ لبطلانها به مع السلام بينها ، ويُحْسَب له إذا بنى ما قرأه وإن كانت الثانية نفلًا في اعتقاده ، ولا أثر لكونه قرأ بظن النفل ، ومن ثم لو ظن أنه في صلاة أخرى فرض أو نفل فأتم عليه . . لم يؤثر .

قوله: (حال قدوته) أي: ولو حكميَّة؛ كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها في صلاة ذات الرقاع، وكما في المزحوم، وخرج بذلك: سهوه بعد سلامه، وسيصرح به المصنف، وقبل قدوته، وسيصرح به الشارح.

قوله: (أي: بعد سلامه) أي: سلام المأموم الذي وجد منه أوَّلا ، لا سلام الإمام كما يتوهم ؛ لأنه حينئذ يكون تفسيرا لـ(معه) وهو فاسد ولو بفرض حمل كلامه على الأولى على أن التعبير (١) بـ(معه) لا ينافيه ؛ إذ المراد به: الموافقة ؛ أي: سلم موافقًا له ، وغرض الشارح بذلك: دفع توهم أن يراد بـ(سلَّم معه) كان ذلك السلام سلامًا معه .

قوله: (ولو ذكر في تشهده ٠٠٠) خرج بذلك: ما لو شك؛ فإنه وإن قام بعد سلام

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): ولو لغرض حمل كلامه على الأولى على أن التفسير.

رَكْعَتِهِ) الَّتِي فَاتَتْ بِفَوَاتِ الرُّكْنِ؛ كَأَنْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْأَخِيرَةِ · كَمَّلَهَا، (وَلَا بَسْجُدُ) لِأَنَّ سَهْوَهُ فِي حَالِ الْقُدُوةِ، وَزَادَ عَلَىٰ «المحَرَّرِ» قَوْلَهُ كَـ«الشَّرْحِ»: غَيْرَ النَّيَّةِ وَالتَّكْبِيرَةِ؛ لِأَنَّ التَّارِكَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَيْسَ فِي صَلَاةٍ.

(وَسَهُوهُ بَعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ: سَلَامِ إِمَامِهِ (لَا يَحْمِلُهُ) أَيْ: إِمَامُهُ؛ لِانْتِهَاءِ الْقُدْوَةِ؛ (فَلَوْ سَلَّمَ المسْبُوقُ بِسَلَامِ إِمَامِهِ) فَذَكَرَ حَالَهُ.. (بَنَى وَسَجَدَ) لِأَنَّ سَهْوَهُ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْقُدْوَةِ، وَلَوْ سَهَا المنْفَرِدُ ثُمَّ اقْتَدَىٰ (۱).. لَا يَحْمِلُ الْإِمَامُ سَهْوَهُ، بَعْدَ انْتِهَاءِ الْقُدْوَةِ، وَلَوْ سَهَا المنْفَرِدُ ثُمَّ اقْتَدَىٰ (۱).. لَا يَحْمِلُ الْإِمَامُ سَهْوَهُ،

قوله: (وزاد على «المحرر» . . .) نبه على أنه مزيد بلا تمييز على أنه زاده تبعا L(x).

قوله: (ولو سها المنفرد ثم اقتدئ) ذكره لأن المتن لا يفهمه؛ إذ ذكر السهو حال القدوة والسهو بعد السلام، ولم يذكره قبله، فربما يوهم أن الإمام يحمله، وليس كذلك.

🚓 حاشية السنباطي 🚓 💎

إمامه إلى ركعته المذكورة لكنه يسجد؛ لاحتمال زيادة هذه الركعة التي قام إليها؛ كما صرح به في «التحقيق».

قوله: (فلو سلم المسبوق) أي: بأن قال: (السلام عليكم) كما قاله البغوي ، فإن اقتصر على (السلام) . . لم يسجد ، ومحله \_ كما علم مما مر \_: إذا لم ينو معه الخروج من الصلاة ، وإلا . . سجد ؛ لأنه يبطل تعمده حينئذ .

قوله: (لأن سهوه بعد انتهاء القدوة) يفيد أن صورة المسألة: أنه سلم بعد سلام

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ش) زيادة: به.

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): نبه على أنه زاده تبعا لـ«الشرح». وفي (ب): نبه على أنه مزيد بلا تمييز على أنه
 زاده. وفي (ج): نبه على أنه مزيد بلا لتميز على أنه زاده.

(وَيَلْحَقُهُ) أَيْ: المَّأْمُومَ (سَهُوُ إِمَامِهِ) كَمَا يَحْمِلُ الْإِمَامُ سَهْوَهُ، وَفِيهِمَا حَدِيثُ: «لَيْسَ عَلَىٰ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهُوّ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ.. فَعَلَيْهِ وَعَلَىٰ مَنْ خَلْفَهُ السَّهُوُ» وَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَهُ (۱)، (فَإِنْ سَجَدَ) أَيْ: إِمَامُهُ.. (لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ) فَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا.. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ،

🔫 حاشية البكري 🌯

### قوله: (وضعفه) يقال عليه: إذا ضعفه فما الفائدة لذكره؟

— 🚓 حاشية السنباطي 🤧

الإمام؛ أي: تمامه بالميم من (عليكم) أخذًا من صحة الاقتداء قبله، وأنه لو سلم معه.. لم يسجد؛ لأن سهوه حينئذ حال القدوة، وهو ما رجَّحه ابن الأستاذ.

قوله: (كما يحمل الإمام سهوه) قد يُوهم أنه إنما يلحق المأموم سهو الإمام الواقع حال الاقتداء، وليس مرادًا، بل الواقع قبله كذلك؛ كما سيأتي، ولو قام هذا المقتدي<sup>(۱)</sup> بمن سها قبل اقتدائه بعد انفراده فاقتدئ به مسبوق آخر وبالآخر آخر وهكذا لحق الجميع سهو الإمام الأول، ويسجد كل مع إمامه وفي آخر صلاته علئ ما يأتي، فالمراد بـ (سهو إمامه): سهوه الواقع منه أو اللاحق له .

قوله: (لزمه متابعته) أي: وإن لم يعرف سهوه ، وفارق منع متابعته في خامسة قام لها ولو مسبوقا ؛ حملًا على أنه ترك ركنًا من ركعة ؛ بأن قيامه لخامسة لم يعهد ، بخلاف سجوده ؛ فإنه معهود لسهو إمامه ، وظاهر كلامه: أنه يلزمه متابعته ولو قبل فراغه من أقل التشهد ، وهو كذلك ، لكن يعيده بعد تمام التشهد ؛ كما هو قضية كلام «الخادم» قياسًا على المسبوق ، ولكن المتجه: عدم الإعادة ، ويفرق بينه وبين المسبوق: بأن الجلوس الأخير محل سجود السهو في الجملة .

قوله: (فإن تركها عمدا٠٠٠) أي: بأن لم يسجد حتى هوى الإمام للسجدة الثانية ؟

 <sup>(</sup>١) سنن الدارقطني، باب: ليس علئ المقتدي سهو وعليه سهو الإمام، [١٤١٣]. السنن الكبرئ،
 للبيهقي، باب: من سها خلف الإمام دونه لم يسجد للسهو، رقم [٣٩٤١].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): بل الواقع قبله كذلك ، حتى لو قام المقتدي .

وَاسْتَثْنَىٰ فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» مَا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ حَدَثُ الْإِمَامِ. فَلَا يَلْحَقُهُ سَهْوُهُ وَلَا يَحْمِلُ الْإِمَامُ سَهْوَهُ ، وَمَا إِذَا تَيَقَّنَ غَلَطَ الْإِمَامِ فِي ظُنّهِ وُجُودَ مُقْتَضِ لِلسُّجُودِ. . فَلَا يُتَابِعُهُ فِيهِ ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ إِمَامُهُ. . (فَيَسْجُدُ) هُوَ (عَلَىٰ النَّصِّ) وَفِي قَوْلٍ مُخَرَّجٍ : لَا يَسْجُدُ ، وَهُو نَاظِرٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ سَهْوُ إِمَامِهِ وَإِنْ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي السَّجُودِ ، وَهَذَا الْكَلَامُ فِي المَوَافِقِ .

(وَلَوِ اقْتَدَىٰ مَسْبُوقٌ بِمَنْ سَهَا بَعْدَ اقْتِدَائِهِ، وَكَذَا قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ) وَسَجَدَ الْإِمَامُ.. (فَالصَّحِيحُ) فِي الصُّورَتَيْنِ: (أَنَّهُ) أَيْ: المسْبُوقُ (يَسْجُدُ مَعَهُ) رِعَايَةً الإِمَامُ..

قوله: (واستثنى في «الروضة» . . .) حاصله: إيراد مسألتين على «المنهاج»: حدث الإمام ومسألة تيقن غلطه .

معا سيأتي في (المتابعة).

قوله: (فلا يلحقه سهوه) لا يخالفه كون الصلاة خلف المحدث صلاة جماعة ؛ لأن لحوق السهو تابع لمطلوبيته من الإمام ، وهي منتفية ؛ لأن صلاة المحدث لبطلانها لا يطلب منه جبرها ، فكذا صلاة المؤتم به .

قوله: (وما إذا تيقن غلط الإمام في ظنه وجود مقتض للسجود) أي: بكتابته ، أو بإخباره بكلام قليل جاهلا وهو معذورٌ ، أو بعد سلامه عقب السجود وقد رأى المأموم هاويًا للسجود لبطء حركته ، أو لم يسجد لجهله ، فاندفع استشكال تصويره . وقوله: (فلا يتابعه فيه) أي: وإن استحب له السجود بعد المفارقة ، أو سلام الإمام لسهو إمامه بالسجود ، فاندفع استشكال عدم المتابعة : بأن غلط الإمام بسجوده وإن لم يقتض موافقة المأموم يقتضي سجوده ، وفي قوله: (فلا يتابعه فيه) إشارة أيضا إلى أنه يستثنى من لزوم متابعة إمامه في سجوده ، لا من لحوق المأموم سهو الإمام ؟ كما توهم ، فاعترض: بانتفاء سهو الإمام هنا ، وأجيب: بوجوده بالنظر لظن الإمام .

لِلْمُتَابَعَةِ ، (ثُمَّ) يَسْجُدُ أَيْضًا (فِي آخِر صَلَاتِهِ) لِأَنَّهُ مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْوِ الَّذِي لَجِقَهُ ، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ : أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ مَعَهُ ؛ نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّ مَوْضِعَ السُّجُودِ آخِرُ الصَّلَاةِ ، وَفِي قَوْلٍ فِي الأُولَىٰ وَوَجْهٍ فِي الثَّانِيَةِ : يَسْجُدُ مَعَهُ مُتَابَعَةً وَلَا يَسْجُدُ فِي آخِرِ صَلَاةِ نَفْسِهِ ، وَهُو المَخَرَّجُ السَّابِقُ ، وَفِي وَجْهٍ فِي الثَّانِيَةِ هُو مُقَابِلُ الأَصَحِّ: أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ مَعَهُ وَلَا فِي آخِرِ صَلَاةً لَا يَسْجُدُ مَعَهُ وَلَا فِي آخِرِ صَلَاةً نَفْسِه ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْضُرِ السَّهْوَ ، (فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الإِمَامُ .. مَعَدُ وَلَا فِي آخِرَ صَلَاةً نَفْسِه ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْضُرِ السَّهْوَ ، (فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الإِمَامُ .. سَجَدَ) هُوَ (آخِرَ صَلَاةً نَفْسِهِ) فِي الصَّورَتَيْنِ (عَلَىٰ النَّصِّ) ، وَمُقَابِلُهُ: القَوْلُ المخرَّجُ السَّابِقُ .

(وَسُجُودُ السَّهْوِ وَإِنْ كَثُرَ) أَيْ: السَّهْوُ (سَجْدَنَانِ كَسُجُودِ الصَّلَاةِ) فِي وَاجِبَاتِهِ وَمَنْدُوبَاتِهِ، وَحَكَىٰ بَعْضُهُمْ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِيهِمَا: سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ

قوله: (وهو المخرج السابق) أي: في قوله: (وفي قول مخرج: لا يسجد، وهو ناظر)، والأولئ: مسألة السهو بعد اقتدائه، والثانية: مسألة السهو قبله.

قوله: (أي: السهو) ذكره لئلا يحتمل العود على السجود مع أنه لا كثرة فيه؛ لعدم تعدده،

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (سجدتان) قضيته: أنه لو سجد واحدة . بطلت صلاته ، وهو ما حكي عن ابن الرفعة ، لكن جزم القفال في «فتاويه»: بأنها لا تبطل ، وهو مقتضئ تعليل الرافعي عدم البطلان فيما إذا هوئ لسجود تلاوة ثم بدا له فترك: بأنه مسنون ، فله أن لا يتمه ؛ كما له أن لا يشرح الروض» وقد كما له أن لا يشرع فيه ، وكما له أن يترك بعض التشهد ، قال في «شرح الروض» وقد يحمل كلام ابن الرفعة على ما إذا قصد سجدة ابتداء ، وكلام القفال على ما إذا قصد الاقتصار عليها بعد فعلها بقرينة كلام الرافعي .

قوله: (في واجباته) أي: فلو أخل بشيء منها . . لم يكف ، لكن لا تبطل الصلاة وإن فعل ذلك عمدًا على المتجه عند الإسنوي ، قال: لأنه رجوع عن إتمام النفل ،

وَلَا يَسْهُو، وَهُوَ لَا يُقُ بِالْحَالِ، وَقَوْلُهُ فِي «المحَرَّرِ»: (بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ) أَذْخَلَهُ المصَنَّفُ فِي التَشْبِيهِ، (وَالجدِيدُ: أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ: السُّجُودِ (بَيْنَ تَشَهُّدِهِ وَسَلَامِهِ) أَيْ: تَشَهُّدِهِ فِي التَّشْبِيهِ، (وَالجدِيدُ: أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ: السُّجُودِ (بَيْنَ تَشَهُّدِهِ وَسَلَامِهِ) أَيْ: تَشَهُّدِهِ السَّجُودِ (بَيْنَ تَشَهُّدِهِ وَسَلَامِهِ) أَيْ: تَشَهُّدِهِ السَّجُودِ (بَيْنَ تَشَهُّدِهِ وَسَلَامِهِ) أَيْ: تَشَهُّدِهِ السَّجُودِ (بَيْنَ تَشَهُّدِهِ وَسَلَامِهِ) أَيْ: لَمُنَا اللَّبِي اللَّهُ فِي «الْكِفَايَةِ»، وَفِي الْقَدِيمِ: المَخْتُومِ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي وَالِهِ، كَمَا قَالَهُ فِي «الْكِفَايَةِ»، وَفِي الْقَدِيمِ:

قوله: (وقوله في «المحرر»...) وجه إدخاله في التشبيه أن بين سجدتي الصلاة جلسة لا بد منها، وإلا لم يكن في صلاته سجدتان.

قوله: (أي: تشهده المختوم · · · ) ذكره لئلا يوهم أنه سجد قبل الصلاة على النبي وَ الله .

#### حاشية السنباطي 🍣

ويتجه حمله على ما إذا لم يقصد الإتيان بها كذلك ابتداء؛ أخذا مما مر عن «شرح الروض» وهو كذلك(١).

قوله: (وهو لائق بالحال) لا يخفئ \_ كما قال الزركشي \_ أن هذا إنما هو فيما إذا سها، وإلا · · فاللائق: الاستغفار، وقال الأذرعي: وسكتوا عن الذكر بينهما، والظاهر: أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة ·

قوله: (بين تشهده وسلامه) قد مر سَنُّ سجود السهو في سجدتي التلاوة والشكر، ولا يخفى أن محله فيهما(٢): بين فراغه من السجود والسلام.

قوله: (المختوم بالصلاة . . .) أي: وبالذكر بعدها ، ثم لا يخفئ أن تأخيره عن الصلاة على الآل والذكر بعدها (٣) إنما هو شرط لحصول الأكمل ، فيحصل أصل سنة سجود السهو بفعله قبلهما ، لكن يفوتانه ، حتى لو فعلهما . لم تحصل له سنيتهما ، بل (٤)

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): قوله: (في واجباته) أي: فلو أخل بشيء منها ١٠ لم يكف، بل تبطل الصلاة إن فعل ذلك عمدًا على المتجه عند الإسنوي ٠

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): ومحله فيهما: كما هو ظاهر.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): أي: وبالدعاء بعدها، ثم تأخيره عن الصلاة والدعاء بعدها.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (د): بأن.

إِنْ سَهَا بِنَقْصٍ . سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ ، أَوْ بِزِيَادَةٍ . فَبَعْدَهُ ، وَفِي قَدِيمٍ آخَرَ : يَتَخَيَّرُ إِنْ شَاءَ بَعْدَهُ ؛ لِثُبُوتِ فِعْلِ الْأَمْرَيْنِ عَنْهُ وَ اللَّهُ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فِي الْبَابِ ، وَاسْتَنَدَ الْقَدِيمُ الْأَوَّلُ : إِلَىٰ أَنَّ السَّهْوَ فِي الْأَوَّلِ بِالنَّقْصِ ، وَفِي النَّانِي الْبَابِ ، وَاسْتَنَدَ الْقَدِيمُ الْأَوَّلُ : إِلَىٰ أَنَّ السَّهْوَ فِي الْأَوَّلِ بِالنَّقْصِ ، وَفِي النَّانِي النَّانِي بِالنِّقْصِ ، وَفِي النَّانِي بِالزِّيَادَةِ ، وَحَمَلَ الجدِيدُ السُّجُودَ فِيهِ عَلَىٰ أَنَّهُ تَدَارُكُ لِلْمَتْرُوكِ قَبْلَ السَّلَامِ سَهْوًا ؛ إِلَىٰ أَنَّ السَّلَامِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلزِّيَادَةِ ، وَحَمَلَ الجدِيدُ السُّجُودَ فِيهِ عَلَىٰ أَنَّهُ تَدَارُكُ لِلْمَتُووكِ قَبْلَ السَّلَامِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلزِّيَادَةِ ، لِمَا النَّالِثِ الْآمِرِ بِالسُّجُودِ قَبْلَ السَّلَامِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلزِّيَادَةِ ،

(فَإِنْ سَلَّمَ عَمْدًا) عَلَى الْجَدِيدِ وَكَذَا الْقَدِيمُ فِي النَّقْصِ مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ. (فَاتَ فِي الْأَصَحِّ)، وَمُقَابِلُهُ: أَنَّهُ كَالسَّهْوِ: إِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ. سَجَدَ، وَإِلَّا. فَلا، (أَوْ سَهْوًا وَطَالَ الْفَصْلُ) وَمَرْجِعُهُ الْعُرْفُ. (فَاتَ فِي الجدِيدِ) بِخِلَافِ الْقَدِيمِ فِي السَّهْوِ بِالنَّقْصِ، فَلَا يَفُوتُ عَلَيْهِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ. (فَلَا) يَفُوتُ السَّهْوِ بِالنَّقْصِ، فَلَا يَفُوتُ عَلَيْهِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ. (فَلَا) يَفُوتُ (عَلَىٰ النَّسِ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ المحْمُولِ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَقِيلَ: يَفُوتُ ؛ حَذَرًا مِنْ إِلْغَاءِ السَّلَامِ بِالْعَوْدِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ.

-& حاشية البكري 🌯

قوله: (في الحديثين الأولين في الباب) الأول منهما: حديث ترك التشهد والسجود قبل السلام، والثاني: حديث صلاة الظهر خمسًا والسجود بعده.

قوله: (وحمل الجديد السجود فيه) أي: في الحديث الثاني. انتهى.

قوله: (لما في الحديث الثالث) هو قوله ﷺ: («ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم») في حديث «مسلم».

- 🚓 حاشية السنباطي 嚢 ــ

فات بذلك سنة عدم التخلل بين السجود والسلام التي صرَّح بها البلقيني وغيره، وبه يندفع ما قيل: من بطلان الصلاة بإعادة شيء مما تقدم على السجود بعده؛ بناءً على توهم: أن عدم التخلل بينه وبين السلام واجبٌ وإن أوهمه كلامه في «شرح الروض».

قوله: (وإن قصر الفصل · فلا يفوت) محله: إذا لم يطرأ مانع بعد السلام، وإلا · · فات ؛ كأن خرج وقت الجمعة، أو عرض موجب الإتمام، فتصح جمعته

(وَإِذَا سَجَدَ) فِي صُورَةِ السَّهْوِ عَلَىٰ النَّصِّ أَوِ الْقَدِيمِ.. (صَارَ عَائِدًا إِلَىٰ الصَّلَاةِ فِي الْأَصَحِّ) فَيَجِبُ أَنْ يُعِيدَ السَّلَامَ ؛ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» ،

قوله: (وإذا سجد في صورة السهو على النص أو القديم) أي: القائل بأن السجود قبل السلام في النقص.

وصلاته المقصورة ، وكأن رأى المتيمم الماء وانتهت مدة الخف ، أو أحدث ولم تطهر عن قرب ، أو شفي دائم الحدث .

ـــــــ عاشية السنباطي ع

قوله: (وإذا سجد) أي: أراد السجود؛ كما صرَّح به الإسنوي؛ أخذًا من كلام الإمام والغزالي وغيرهما.

قوله: (صار عائدا...) أي: منفردا كان أو إماما ، ويجب على المأموم والحالة هذه موافقته إن سلم معه ناسيًا ، فإن تخلف. بطلت صلاته ، فإن سلم معه عامدا . لم يوافقه . تَنْدِهَانُ (١):

الأول: لو سلم الإمام من غير سجود فتخلف المأموم ليسجد فعاد الإمام إلى السجود. لم يتابعه ، سواء سجد قبل سجود إمامه أم لا ، بل يسجد في هذه الثانية منفردًا ، بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه . فالقياس: لزوم العود للمتابعة ، والفرق: أن قيامه لذلك واجبٌ وتخلفه ليسجد مخيَّر فيه ، وقد اختاره فانقطعت القدوة ، ذكره الإسنوي .

الثاني: لو سلم إمامه الحنفي مثلًا قبل أن يسجد ثم سجد قبل سلام المأموم . . لم يتبعه ، بل يسجد منفردًا ؛ لفراقه له بسلامه في اعتقاده ، والعبرة به لا باعتقاد الإمام ؛ كما يأتي . انتهى .

قوله: (فيجب أن يعيد...) هذا متفرع على صيرورته عائدا إلى الصلاة بإرادة السجود، ومما يتفرع على ذلك أيضا: وجوب الإتمام إذا حدث موجبه؛ كالظهر (٢)

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د) لم يرد قوله: (تنبيهان) ولا تقسيمه إلى الأول والثاني، وأدرج موضوع التنبيهين مع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): والظهر.

وَإِذَا أَحْدَثَ. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَالثَّانِي: لَا يَصِيرُ ؛ لِحُصُولِ التَّحَلُّلِ بِالسَّلَامِ ، وَدُفغ:
بِأَنَّ نِسْيَانَهُ السَّهْوَ الَّذِي لَوْ ذَكَرَهُ لَسَجَدَ لِرَغْبَتِهِ فِي السُّجُودِ . يُخْرِجُ السَّلَامَ عَنْ كَوْيِهِ
مُحَلِّلًا ، وَإِذَا سَجَدَ عَلَىٰ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِي السَّلَامِ عَمْدًا . . لَا يَكُونُ عَايْدًا إِلَىٰ
الصَّلَاةِ قَطْعًا .

(وَلَوْ سَهَا إِمَامُ الجمُعَةِ وَسَجَدُوا فَبَانَ فَوْتُهَا . أَتَمُّوهَا ظُهْرًا) كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا (وَسَجَدُوا) أَيْضًا ؛ لِتَبَيُّنِ أَنَّ ذَاكَ السُّجُودَ لَيْسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ .

(وَلَوْ ظَنَّ سَهُوًا فَسَجَدَ فَبَانَ عَدَمُهُ. . سَجَدَ فِي الْأَصَحِّ) لِزِيَادَةِ السُّجُودِ الْأَوَّلِ ، وَالثَّانِي: لَا يَسْجُدُ ؛ لِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ يَجْبُرُ نَفْسَهُ ؛ كَمَا يَجْبُرُ غَيْرَهُ .

⊗ حاشية البكري ا

قوله: (في السلام عمدًا) أي: فيما إذا سلم عامدًا.

إذا خرج وقت الجمعة ، قال البغويُّ: والعود في الأولى حرام عند العلم بضيق وقت الصلاة ؛ لإخراجه بعضها عن وقتها ، وقياسه: الحرمة في الثانية ؛ لأنه يفوت الجمعة مع إمكانها ، ولا يخفئ أن صورة ما ذكر إذا حدث موجب الإتمام ، أو خرج وقت الجمعة بعد إرادة السجود وقبل السلام بعده ، لا قبل ذلك ، وإلا . . فات السجود ؛ كما تقدم ، فتأمله .

#### تَنْسِه:

قال في «الخادم»: هل معنئ قولهم: (صار عائدا إلى الصلاة) أنه يتبين بعوده إلى السجود؛ أي: إرادته أنه لم يخرج منها أصلا، أو أنه خرج منها ثم عاد إليها؟ الصواب: الأول؛ فإنه يستحيل الخروج من الصلاة ثم العود إليها بلا نية ولا تكبيرة إحرام، وبه صرح الإمام.

قوله: (ولو سها إمام الجمعة . . .) هذه الصورة والتي بعدها مما يتعدد فيه سجود السهو صورة ، ومنه ما لو سجد في آخر صلاة مقصورة فلزمه الإتمام فيسجد ثانيا .

# (بَابٌ) في سُجُودَي التِّلَاوَةِ وَالشُّكُرِ

(تُسَنُّ سَجَدَاتُ التَّلَاوَةِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ؛ (وَهُنَّ فِي الجدِيدِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ؛ مِنْها: سَجْدَتَا «الحجِّ»)، وَتِسْعٌ فِي (الْأَعْرَافِ) وَ(الرَّعْدِ) وَ(النَّحْلِ) وَ(الْإِسْرَاءِ) وَ(النَّحْلِ) وَ(النَّمْلِ) وَ(النَّمْلِ) وَ(النَّمْلِ) وَ(حم السَّجْدَةِ)، وَثَلَاثٌ فِي وَرَمَرْيَمَ) وَ(النَّمْلِ) وَ(الإنْشِقَاقِ) وَ(اقْرَأُ).

وَفِي الْقَدِيمِ: إِحْدَىٰ عَشْرَةَ بِإِسْقَاطِ ثَلَاثِ المفَصَّلِ.

وَاسْتَدَلَّ لِلْجَدِيدِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: (أَقْرَأَنِي رَسُولُ الله ﷺ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ؛ مِنْهَا: ثَلَاثٌ فِي المَفَصَّلِ، وَفِي «الْحَجِّ» خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ؛ مِنْهَا: ثَلَاثٌ فِي المَفَصَّلِ، وَفِي «الْحَجِّ» سَجْدَتَانِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١)، وَالسَّجْدَةُ الْبَاقِيَةُ مِنْهُ سَجْدَةُ (ص) وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهَا.

-- حاشية البكري --

# باب في سجودي التلاوة والشكر

قوله: (بفتح الجيم) أي: فهو جمع تكسير.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

# باب في سجودي التلاوة والشكر

قوله: (بفتح الجيم) أي: تبعا للسين على ما هو القياس في نحو ذلك من اتباع العين لحركة الفاء ؛ كطلحة وتمرة ·

 <sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن، رقم [١٤٠١]. [١٤٠٣].
 سنن ابن ماجه، باب عدد سجود القرآن، رقم [١٠٥٧]. السنن الكبرئ، للبيهقي، باب: من قال في القرآن خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل، رقم [٣٧٦].

وَاسْتَدَلَّ لِلْقَدِيمِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ المَفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ [إلى](١) المَدِينَةِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ(٢).

(لَا) سَجْدَةَ («ص») أَيْ: لَيْسَتْ مِنْ سَجَدَاتِ التَّلَاوَةِ، (بَلْ هِيَ سَجُدَةُ شُكْرٍ) كَمَا<sup>(٣)</sup>، وَتَحْرُمُ فِيهَا) وَتُبْطِلُهَا شُكْرٍ) كَمَا<sup>(٣)</sup>، وَتَحْرُمُ فِيهَا) وَتُبْطِلُهَا

🚓 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (واستدل للقديم بحديث . . .) أجيب من جهة الجديد: بأن هذا الحديث ضعيفٌ ونافٍ ، كما نقله الشارح عن البيهقي وغيره وقال: وغيره صحيحٌ ومثبتٌ ؛ فقدم عليه على أن الترك إنما ينافي الوجوب دون الندب .

قوله: (لا سجدة «ص») يجوز قراءة (ص) بالإسكان وبالفتح وبالكسر بلا تنوين، وبه مع التنوين، وإذا كتبت في المصحف، كتبت حرفا واحدا، وأما في غيره... فمنهم من يكتبها كذلك، ومنهم من يكتبها باعتبار اسمها ثلاثة أحرف.

قوله: (وتحرم فيها وتُبطلها) أي: ولو تبعًا لإمامه الذي يراها، ولا تلزمه مفارقته، بل له انتظاره، ولا ينافيه اعتبار عقيدة المأموم؛ لأن محله: فيما لا يرئ المأموم جنسه في الجملة؛ بدليل قولهم: يجوز الاقتداء بحنفي قاصر بمحل يرئ جواز القصر فيه وإن لم يره المأموم؛ لأن جنس القصر جائزٌ عنده، أو لأن محله: فيما يرئ المأموم بطلان الصلاة به عمدًا أو سهوًا؛ كالمس، لا بما يرئ بطلانها به عمدا لا سهوا؛ كتطويل الركن القصير؛ كما سيأتي تحقيقه في باب (صلاة الجماعة). (٥)، قال في «الروضة»

<sup>(</sup>١) ما بين المعقونتين ساقط من نسخة الأصل.

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داوود، باب: من لم ير السجود في المفصل، رقم [۱٤٠٣]. السنن ا لكبرئ، للبيهقي،
 باب: من قال في القرآن إحدئ عشرة سجدة، رقم [۳۷٥٣].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (الأصل) و(د) سقط: كما.

 <sup>(</sup>٤) شمل إطلاقه الطواف: أي: يستحب فيها أيضا؛ كما في النهاية: (٩٤/٢)، خلافًا لما في التحفة:
 (٢٢٢/٢).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): لا فيما يرئ بطلان الصلاة به عمدا لا سهوًا؛ كتطويله الركن القصير . . . . أوجه من الأول . . . . استدل به عليه محمولٌ \_ كما صرح به الشيخ أبو حامد وغيره \_ إذا لم يعلم المأموم=

(فِي الْأَصَحِّ) لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ ، فَإِنْ جَهِلَهُ أَوْ نَسِيَ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ ، فَلَا ، لَكِنْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، وَالثَّانِي: لَا تَحْرُمُ () فِيهَا وَلَا تُبْطِلُهَا ؛ لِتَعَلَّقِهَا بِالتِّلَاوَةِ ، بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ سُجُودِ الشَّكْرِ ، وَفِي وَجْهٍ لِابْنِ سُرَيْجٍ : أَنَّهَا مِنْ سَجَدَاتِ التِّلَاوَةِ ؛ لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، وَالصَّارِفُ عَنْهُ إِلَى الشَّكْرِ حَدِيثُ النَّسَائِيِّ : «سَجَدَهَا دَاوُود تَوْبَةً ، وَنَسْجُدُهَا وَالصَّارِفُ عَنْهُ إِلَى الشَّكْرِ حَدِيثُ النَّسَائِيِّ : «سَجَدَهَا دَاوُود تَوْبَةً ، وَنَسْجُدُهَا شُكُرًا » () أَيْ: عَلَىٰ قَبُولِ تَوْبَتِهِ ؛ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَسْقَطَهُ مِنَ «الرَّوْضَةِ» .

(وَيُسَنُّ) السُّجُودُ (لِلْقَارِئِ وَالمسْتَمعِ) أَيْ: قَاصِدِ السَّمَاعِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠

قوله: (للحديث الأول) هو قوله: («أقرأني رسول الله ﷺ خمس عشرة سجدة»).

قوله: (كما قاله الرافعي . . . ) المقول: (أي: على قبول توبته) .

ولا يسجد للسهو إذا انتظره ؛ لأن المأموم لا سجود لسهوه ؛ أي: لا سجود عليه في فعل يقتضي سجود السهو ؛ لتحمل الإمام له ، فلا يسجد لانتظاره وإن سجد لسجدة إمامه ، فاندفع اعتراض الإسنوي عليه ؛ بأن هذا التعليل لا ينافي التصوير ؛ فإن المأموم لم يسهُ.

— 各 حاشية السنباطي 🤧 —

قوله: («ونسجدها شكرا») قضيته: اشتراط نيته لها(۳). وقوله: (أي: على قبول توبته ؛ كما قاله الرافعي وأسقطه من «الروضة») أي: لمخالفته لما سيأتي: من اشتراط هجوم النعمة ، وجوابه: أن هذا مستثنى من ذاك ؛ إكرامًا لسيدنا داوود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام.

قوله: (للقارئ والمستمع . . .) أي: يشترط أن تكون القراءة مشروعة لذاتها، احترازا عن قراءة الجنب، والساهي، والنائم، والسكران وإن لم يتعد، والمجنون، والمصلي في غير القيام، لا فيه ولو قبل الفاتحة، والمطهر، لا المحدث فيستحب

أن الحنفى نوئ القصر، فإن علمه. . لم يجز اقتداؤه به

في نسخة (ش): لا يحرم.

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي، باب: سجود القرآن السجود في ص، رقم [٩٥٧].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): بها،

🚓 حاشيه السنباطي 🤧

لسامعه وله أن يتطهر على قرب (١) ؛ كما سيأتي في كلام الشارح ، والخطيب فيستحب لسامعه وله إن أمكنه بلا كلفة على منبره ، أو أسفله إن قرب الفصل ، والصبي المميز ، والملك ، والجني ، والكافر الذي يرجئ إسلامه ولم يكن معاندا ولو جنبا على الأوجه ، والمرأة وإن حرمت قراءتها لعارض ؛ كحضور أجانب ، واستماعها لعارض خشية فتنة أو تلذذ ؛ كما أشار إليه الجوهري ، ولا ينافي ما تقرر في السكران والجنب ما ذكره المصنف في «التبيان» من استحباب السجود لقراءتهما ؛ لتعين حمل الأول على من له نوع تمييز ، والثاني على جنب حلت له القراءة .

تَنْبِيه (۲):

ومن القراءة غير المشروعة: قراءة آية سجدة أو سورتها بقصد السجود؛ إذ هي غير مستحبة بقصده في غير الصلاة والأوقات المكروهة ، ومحرمة بقصده في أحدهما ؛ كالسجود ؛ لأن لوسيلة الشيء حكمه فلا يسجد لها ، فإن سجد لها المصلي . . بطلت صلاته ؛ كما أفتئ به ابن عبد السلام ، وخرج بقولنا (بقصد السجود) القراءة لا بقصد شيء ، أو بقصد غير السجود ، أو بقصد السجود مع غيره مما يتعلق بالقراءة ؛ كما صرح به في «الروضة» . وأفتئ البلقيني : بأن قصد السجود لقراءة (٣) سورة ﴿ الَّمْ قُ تَنْزِيلُ ﴾ به في «الروضة» . وأفتئ البلقيني : بأن قصد السجود لقراءة (٣) سورة ﴿ الَّمْ قُ تَنْزِيلُ ﴾ [السجدة: ٢] في صبح الجمعة لا يخرجها عن كونها مسنونة فيها ، فلا تبطل بالسجود لها والحالة هذه ، وفيه نظر (٤) ، والظاهر : أنها لغيرها (٥) ، ولو دخل المسجد وقد قرأ أو

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): وله أن تطهر إن قرب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): لفظ (تنبيه) ساقط.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): بقراءة،

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): وهو ظاهر.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): وخرج بقولنا (بقصد السجود) قصده مع غيره مما يتعلق بالقراءة ؛ كما صرح به في «الروضة» ومنه قراءة السجدة صبح يوم الجمعة .

# (وَيَتَأَكَّدُ لَهُ بِسُجُودِ الْقَارِئِ).

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: (وَتُسَنُّ (اللَّسَامِعِ) مِنْ غَيْرِ قَصْدِ لِلسَّمَاعِ، (وَالله أَعْلَمُ) رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَلَسَّمَاعِ، (وَالله أَعْلَمُ) رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُ عَلَيْهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيْسَجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّىٰ مَا يَجِدُ بَعْضَنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ فَيَقْرَأُ شُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّىٰ مَا يَجِدُ بَعْضَنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ) (١)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: (فِي غَيْرِ صَلَاةٍ) (١).

(وَإِنْ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ . سَجَدَ الْإِمَامُ وَالمنْفَرِدُ) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا (لِقِرَاءَتِهِ فَقَطْ)

سمع آية سجدة . . سجد من قعود ، ولا تفوت بذلك التحية على المعتمد ؛ لأنه جلوس قصير لعذر ، انتهى .

قوله: (ويتأكد له بسجود القارئ) للاتفاق على استحبابه للمستمع حينئذ، بخلاف ما إذا لم يسجد من فإنه لا يستحب له على وجه، والمعتمد: صحة اقتدائه به ؟ كما صرح به القاضي والبغوي وإن اقتضى كلام «الروضة» خلافه.

قوله: (سجد الإمام) أي: استحبابًا في الجهرية ، وكذا في السرية ، لكن بعد الفراغ من الصلاة إن قصر الفصل ، لا فيها فيستحب تركه ، بل قد يجب ولو في الجهرية في الجوامع العظام ؛ لأنه يخلط على المأمومين ، وأما قراءته لآية السجدة . . فليست بمكروهة ولا خلاف الأولى مطلقًا ، بخلاف قراءة المأموم لها . . فهي مكروهة ، ولو ترك الإمام السجود لقراءته . سن للمأموم بعد السلام إن قصر الفصل ، لا إن طال ؛ لما سيأتي من فواتها بطول الفصل ولو لعذر ، وقضية ذلك: أنه لا يسجد بعد الصلاة لقراءة أجنبي ولا لقراءة نفسه إذا كان مأمومًا وإن قصر الفصل ، وهو ظاهر .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): لا يسن.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: من سجد لسجود القارئ، رقم [١٠٧٥]. صحيح مسلم، باب: سجود التلاوة، رقم [٥٧٥]، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ، باب: سجود التلاوة ، رقم [٥٧٥/١٠٤].

أَيْ: وَلَا يَسْجُدُ لِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ، (وَ) سَجَدَ (المأْمُومُ لِسَجْدَةِ إِمَامِهِ) أَيْ: وَلَا يَسْجُدُ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ الْإِمَامِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ (فَإِنْ سَجَدَ إِمَامُهُ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ الْإِمَامُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ (فَإِنْ سَجَدَ إِمَامُهُ فَتَخَلَّفَ) هُوَ (أُو انْعَكَسَ) ذَلِكَ؛ أَيْ: سَجَدَ هُو دُونَ إِمَامِهِ. (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) لِمُخَالَفَتِهِ، وَقُولُ المصنَفِ: (الْإِمَامُ وَالمنْفَرِدُ) تَنَازَعَ فِيهِ (قَرَأً) وَ(سَجَدَ)، فَالْفَرَّاءُ يُعْمِلُهُمَا فِيهِ، وَالْكِسَائِيُّ يَقُولُ: حُذِفَ فَاعِلُ الْأَوَّلِ، وَالْبَصْرِيُّونَ يُضْمِرُونَهُ، وَهُو مُفْرَدٌ لَا مَثَنَى ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّاْوِيلِ، فَالتَّرْكِيبُ صَحِيحٌ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ.

﴿ حاشية البكري ﴿ ح

قوله: (وقول المصنف . . .) اعلم: أن (قرأ) و(سجد) عاملان كل منهما يطلب فاعلاً ، وذكر بعدهما (الإمام) و(المنفرد) ، فإن أعملها في كل منهما على مذهب الفراء فهو واضح ؛ لاستيفاء كل واحد فاعله ، والكسائي يقول: حذف فاعل (قرأ) ولم يضمره ، وأتى بفاعل (سجد) ؛ لدلالة الثاني عليه على قاعدته في ذلك ، والبصريون يضمرون فاعل الأول وهو: (قرأ) مناسبًا له ، وإذا كان مناسبًا له فاعترض على «المنهاج» ؛ بأن الإمام والمنفرد اثنان وهو غير مناسب إن أضمر على التثنية ؛ لإفراد الفاعل ، فأجاب عنه: بأن المراد في المتن كل منهما ، فهو تأويل مقتض للإفراد ؛ لأن لفظ (كل) مفرد ، فالتركيب صحيح على هذا التأويل ؛ لموافقته للقاعدة النحوية .

🚓 حاشية السنباطي 🍣 ـــ

قوله: (بطلت صلاته) أي: بتلبس الإمام بالسجود في الأولئ وبمجرد الهوي إلى حد الراكع في الثانية وإن اقتضى كلام المصنف خلافه فيهما، هذا عند التعمد والعلم بالحال، فلو لم يعلم المأموم بسجود الإمام إلا بعد رفع رأسه من السجود. لم تبطل صلاته ولا يسجد، بل ينتظره (۱)، أو قبله؛ فإن فارقه وهو فراق بعذر. فظاهر، وإلا . . هوى، فإذا رفع قبل سجوده ، رفع معه ولا يسجد.

قوله: (وهو مفرد...) دفع لما اعترض به علىٰ تركيب قول المصنف (وإن قرأ

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(ب): إلا يعد رفع رأسه من السجود... انتظره.

(وَمَنْ سَجَدَ خَارِجَ الصَّلَاةِ) أَيْ: أَرَادَ السُّجُودَ.. (نَوَىٰ) سَجْدَةَ التَّلَاوَةِ (وَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ) بِهَا (رَافِعًا يَدَيْهِ) كَالرَّفْعِ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، (ثُمَّ) كَبَّرَ (لِلْهُوِيِّ بِلَا رَفْعٍ) لِيَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، (ثُمَّ) كَبَّرَ (لِلْهُوِيِّ بِلَا رَفْعٍ) لِيَدَيْهِ (وَسَجَدَ) سَجْدَةً (كَسَجْدَةً الصَّلَاةِ وَرَفَعَ) رَأْسَهُ (مُكَبِّرًا) وَجَلَسَ (وَسَلَمَ) مِنْ غَيْرِ تَشَهَّدٍ كَتَسْلِيم الصَّلَاةِ.

(وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ شَرْطٌ عَلَىٰ الصَّحِيحِ، وَكَذَا السَّلَامُ فِي الْأَظْهَرِ) .....

قوله: (أي: أراد السجود) أفهم أنه في المتن أتئ بمجاز.

في الصلاة · · سجد الإمام والمنفرد) من أنه فاسدٌ على قول البصريين الراجح (١)؛ إذ هو من باب التنازع ·

— اشية السنباطي السنباطي

﴿ حاشية البكري ﴿

ويجب عندهم فيه إعمال أحد العاملين وإن كان الأخير أولئ في المتنازع فيه وإهمال (٢) الآخر من ذلك (٣)، ثم إن كان المهمل من ذلك الثاني . أعملته في ضمير المتنازع فيه مطابقًا له مطلقًا، أو الأول . فكذلك إن طلب المتنازع فيه مرفوعًا، فإن طلب منصوبًا . ففيه تفصيل مذكور في محله ، والتركيب المذكور فاسدٌ على قولهم بكلا التقديرين ؛ إذ المتنازع فيه الإمام والمنفرد ، وكل منهما يطلبه مرفوعًا، فكان الصواب عليه إبراز ضمير التثنية مع المهمل منهما، وحاصل الدفع: أن المتنازع فيه مفردٌ تأويلا وإن لم يكن مفردًا لفظا، فصح عدم إبراز الضمير مع المهمل من المتنازعين ، واقتصار الشارح على إهمال الأول (٤) اقتصار على الأولى عندهم ؛ كما عرفت .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): على قول الجمهور الراجع.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): وإعمال.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (د): وإن كان الأخير أولئ عند البصريين مشهور في المتنازع فيه وإعمال الأخير من
 ذلك.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و(د): واقتصار الشارح على أن البصريين يضمرون فاعل الأول.

أَيْ: لَا بُدَّ مِنْهُمَا، وَتُشْتَرَطُ النَّيَّةُ أَيْضًا، وَقِيلَ: لَا ، وَمُدْرَكُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ: أَنْ السَّجْدَةَ تُلْحَقُ بِالصَّلَاةِ، أَوْ لَا تُلْحَقُ بِهَا، وَلَا يُسْتَحَبُّ التَّشَهُدُ فِي الْأَصَحِّ.

(وَتُشْتَرَطُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ) قَطْعًا؛ كَالطَّهَارَةِ وَالسَّتْرِ وَالِاسْتِقْبَالِ (وَمَنْ سَجَدَ فِيهَا) أَيْ: أَرَادَ السُّجُودَ فِي الصَّلَاةِ.. (كَبَرَ لِلْهُوِيِّ وَلِلرَّفْعِ)(١) مِنَ السَّجْدَةِ نَدْبًا (وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ) فِيهِمَا.

- 🗞 حاشية البكري 🗫

قوله: (وتشترط النية أيضا) ذكره لأن المتن ربما يفهم اقتصاره على غيرها عدم اشتراطها،

قوله: (أو لا تلحق بها) أي: فمن ألحق . . اشترط ما ذكر ، ومن لا . . فلا .

قوله: (أي: أراد...) فهو كما سبق.

قوله: (ندبا) بين به مجمل (كبر) في المتن.

#### 🍣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (أي: لا بد منهما) أي: فاندفع الاعتراض عليه في جعلهما شرطين مع أنهما ركنين، وكذا يقال في النية ؛ كما أشار إليه الشارح فيها بقوله: (أيضا).

قوله: (كالطهارة . . .) أي: وكدخول وقتها من قراءة ، أو سماع آية السجدة جميعها ، فلو سجد قبل تمامها ولو بحرف . لم تصح ، وتمامها في (حم) ﴿ يَشَتَمُونَ ﴾ [نصلت: ٣٨] ، وفي (نحل) ﴿ يُوَّمَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٠] ، وفي (النمل) ﴿ رَبُّ ٱلْعَرِّشِ ٱلْعَظِيرِ ﴾ [المؤمنون: ٨٦] ، وفي (الانشقاق) ﴿ لَا يَشَجُدُونَ ﴾ [الانشقاق: ٢١] ، ومواضع بقية السجدات بينة .

قوله: (ومن سجد فيها...) قضية كلامه: أنه لا تجب لها النية، وهو ما حكى عن ابن الرفعة الاتفاق عليه، وعلله: بأن نية الصلاة تنسحب عليها، وبه يفرق بينها وبين سجود السهو حيث تجب نيته؛ أي: ما لم يكن لمحض المتابعة؛ كسجود

 <sup>(</sup>١) الظاهر أنه لا تجب النية ، كما في التحفة: (٢/٥/٢) والمغني: (٢/٧١) ، خلافا لما في النهاية:
 (١٠١/٢) .

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: (وَلَا يَجْلِسُ لِلِاسْتِرَاحَةِ) بَعْدَهَا، (وَالله أَعْلَمُ) لِعَدَمِ وُرُودِهِ.

(وَيَقُولُ) فِيهَا دَاخِلَ الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا: («سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ») رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ (وَصَوَّرَهُ) وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ().

(وَلَوْ كَرَّرَ آيَةً) خَارِجَ الصَّلَاةِ؛ أَيْ: أَتَىٰ بِهَا مَرَّتَیْنِ (فِي مَجْلِسَیْنِ.. سَجَدَ لِکُلِّ) مِنَ المَرَّتَیْنِ عَقِبَهَا، (وَکَذَا المَجْلِسُ فِي الْأَصَحِّ).....

قوله: (من غير لفظ «وصوره») أي: فلفظه زائد بلا دليل.

المسبوق مع إمامه في آخر صلاته، وقد يقال: إن هذا ليس بسجود سهو، وفي تعبيره بر(الانسحاب) إشارة إلى ما قدمته من عدم منافاته لتعليلهم عدم قيامها مقام السجود: بأن نية الصلاة لا تشملها؛ إذ المنفي ثم (٢) الشمول قصدًا، فلا ينافي الانسحاب الذي هو الشمول تبعًا للقراءة التي شملتها النية.

— ج حاشية السنباطي 🎭 –

قوله: (أي: أتى بها مرتين) إن قلتَ: التكرير شامل لغير ذلك ، فلم اقتصر الشارح في تفسيره على ما ذكر وقول المصنف (في مجلسين) لا يقتضي ذلك ؛ كما هو ظاهر ؟

قلت: لأنه محل القطع؛ إذ لو كرَّر في مجلسين أكثر من مرتين؛ بأن كرر في كل مجلس فيهما (٣) أو في أحدهما ٠٠ كان في المكرر فيه الخلاف في التكرير في المجلس الواحد، فتأمله .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: ما يقول إذا سجد، رقم [١٤١٤]. سنن الترمذي، باب: ما يقول في سجود القرآن، رقم [٥٨٠]. سنن النسائي، رقم [١١٢٩] عن عائشة ﴿﴾.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): إذ المعنى ثم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د): منهما.

وَالثَّانِي: تَكْفِيه السَّجْدَةُ الْأُولَىٰ عَنِ المرَّةِ الثَّانِيَةِ، وَالثَّالِثُ: تَكْفِيه (١) إِنْ لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدُ لِلْمَرَّةِ الْأُولَىٰ . كَفَاهُ سَجْدَةٌ عَنْهُمَا، (وَرَكْعَةٌ كَمَجْلِسٍ) فِيمَا ذُكِرَ (وَرَكْعَتَانِ كَمَجْلِسَيْن) فَيَسْجُدُ فِيهِمَا.

(فَإِنْ لَمْ يَسْجُدُ) مَنْ سُنَّ لَهُ السُّجُودُ عَقِبَ الْقِرَاءَةِ (وَطَالَ الْفَصْلُ.. لَمْ يَسْجُدُ) بِخِلَافِ مَا إِذَا قَصُرَ.. فَيَسْجُدُ، وَمَرْجِعُ الطُّولِ وَالْقِصَرِ الْعُرْفُ، وَمَنْ كَانَ مُحْدِثًا عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَتَطَهَّرَ عَلَىٰ الْقُرْبِ.. يَسْجُدُ.

(وَسَجْدَةُ الشُّكْرِ لَا تَدْخُلُ الصَّلَاةَ) فَلَوْ فَعَلَهَا فِيهَا . بَطَلَتْ صَلَاتُهُ .

(وَتُسَنُّ لِهُجُومِ نِعْمَةِ، أَوِ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ) وَفِي «المحَرَّرِ» وَ«الرَّوْضَةِ»

قوله: (فإن لم يسجد للمرة الأولى . . .) ذكره ليفهم أن صورة المتن فيما إذا سجد للمرة الأولى (٢).

💝 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (والثاني تكفيه . . .) فيه تصريح: بأن محل الخلاف فيما إذا سجد للأولئ وفي الاكتفاء بها عن السجدة الثانية ، ومن ثم فرع عليه قوله: (فإن لم يسجد للمرة الأولئ . . كفاه سجدة عنهما) أي: جزمًا ، ولا يخفئ أن محله: إذا قصر الفصل ، وفي تعبيره كغيره بـ (كفاه) إشارة لجواز تعددها ، وهو قياس جواز تعدد سنة الطواف بتعدده ، والظاهر: أن محله هنا: أن لا يطول الفصل بين كل آية وسجدتها .

قوله: (بخلاف ما إذا قصر . فيسجد) أي: ما لم يقصد الترك ، وإلا . فلا يسجد ؛ كما بحثه الأذرعي ، والظاهر : خلافه ؛ لأنه مأمور بها ، فلا تفوت بقصد الترك ؛ كتحية المسجد .

قوله: (وفي «المحرر» و «الروضة» كـ «الشرح»: من حيث لا يحتسب) أي: من

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): يكفيه،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ج) و(ز): إذا سجد للمرة المرة الأولى.

كَـ (الشَّرْحِ): مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قَالَ فِي (الْبَحْرِ): الْأَوَّلُ: كَحُدُوثِ وَلَدٍ أَوْ مَالٍ لَهُ، وَالثَّانِي: كَنَجَاتِهِ مِنَ الْهَدْمِ أَوِ الْغَرَقِ (١)، رَوَىٰ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ: (أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا جَاءَهُ (١) شَيْءٌ يَسُرُّهُ.. خَرَّ سَاجِدًا) (٣)، وَلَا يُسَنُّ السُّجُودُ لِاسْتِمْرَارِ النَّعَمِ،

-﴿ حاشية البكري ﴿

قوله: (من حيث لا يحتسب) أي: فلو ظن فعل ذلك قبل وقوعه بأمارة عليه . . لم يسجد ، هذا ظاهر القيد ، والأقرب: خلافه ، وحمل ما في «الروضة» على ما في «المنهاج» من التحريم من الهجوم .

🚓 حاشية السنباطي 🅰-

جهة لا يدري حصول ذلك منها؛ بأن لا يتسبب في حصوله عرفًا، فلا يعترض التمثيل لذلك (٤) بحدوث الولد؛ لأن العرف لا ينسب حصوله إلى تسببه، والتقييد بذلك هو المعتمد وإن نظر فيه في «المهمات».

#### تئىپە:

قيد في «المجموع» نقلا عن الأصحاب (النعمة) و(النقمة) بكونهما ظاهرتين، والمراد بـ (ظهورهما) كما أشار إليه بعضهم: أن يكون لهما وقع عرفًا؛ احترازا عن حدوث درهم لفقير، واندفاع ما لا وقع؛ لإيذائه عادة لو أصابه، وهو متعين، وفي كلام الإمام إشارة إليه، وأما جعله للاحتراز عن الباطنتين؛ كالمعرفة بالله، وستر المساوئ؛ كما فعل في «شرح الروض» وغيره؛ ففيه نظرٌ؛ لأنهما من أجل النعم، فالذي يتجه: السجود لحدوثهما، انتهى.

قوله: (كحدوث ولد أو مال) أي: أو جاه، أو نصر على عدو، أو قدوم غائب، أو شفاء مريض، أو وظيفة دينية وكان أهلًا لها.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): والغرق.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ش): جاء.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود، باب: في سجود الشكر، رقم [٢٧٧٤]. سنن الترمذي، باب: ما جاء في سجدة الشكر، رقم [١٥٧٨].

<sup>(</sup>٤) في نسخة (د): بذلك،

(أَوْ رُوْيَةِ مُنْتَلَىٰ) كَزَمِنٍ (أَوْ عَاصِ) (١) قَالَ فِي «الْكِفَايَةِ» عَنِ الْأَصْحَابِ: يَتَظَاهَرُ بِعِصْيَانِهِ (٢)، رَوَىٰ الْحَاكِمُ: (أَنَّهُ ﷺ سَجَدَ لِرُوْيَةِ زَمِنٍ) (٣)، وَالسَّجْدَةُ لِذَلِكَ عَلَىٰ السَّلَامَةِ مِنْهُ.

قوله: (يتظاهر بعصيانه) لا بد منه ، فإطلاق المتن معترض.

🚗 حاشية السنباطي 🥰 ---

قوله: (أو رؤية مبتلئ) أي: بما هو سالم منه وإن كان مبتلئ بآخر ، وكذا يقال في العاصي (١) ، ولو جاور المبتلئ المذكور ، فلا نأمره بالسجود إلا إذا لم يوجد ما هو أهم منه ، وإلا ، قدم عليه ، فاندفع دعوى استلزام ذلك تكرُّر السجود إلى ما لا نهاية له ، ثم لا يخفئ أن مثل الرؤية: العلم ، أو الظن (٥).

قوله: (قال في «الكفاية» عن الأصحاب: يتظاهر بعصيانه) أي: فقضيته: أن غير المتظاهر به لا يسجد لرؤيته، وهو كذلك، والمراد بـ (العصيان) فيما ذكر: العصيان المفسق، فالمتظاهر بغيره لا يسجد لرؤيته؛ كما نقله الولي العراقي عن «الحاوي» وهو ظاهر خلافا لمن ضعفه معتمدا إطلاق العصيان في عبارة «المنهاج» لكن سيأتي التعبير

 <sup>(</sup>١) أي: يفهم من إطلاقه أنه يسجد للشكر ولو كانت المعصية صغيرة ولم يصر عليها، كما في النهاية:
 (٢) أي: يفهم من إطلاقه أنه يسجد للشكر ولو كانت المعصية صغيرة ولم يصر عليها، كما في النهاية:
 (١٠٤/٢) ، خلافا لما في التحفة: (٣٤٠/٢) والمغني: (٢١٨/١) ، حيث قالا بأنه لا يجوز سجود الشكر لرؤية مرتكب الصغيرة بلا إصرار.

 <sup>(</sup>٢) كما في النهاية: (٢/٤/٢) والمغني: (٢١٨/١)، خلافًا لما التحفة: (٣٤٠/٢)، فتسن ولو لرؤية مستتر مصر، ولو على صغيرة.

<sup>(</sup>٣) المستدرك، رقم [١٠٢٥]، بلفظ: «أنه ﷺ رأى رجلا به زمانة فخر ساجدا». السنن الكبرى، للبيهقي، باب سجود الشكر، رقم [٣٩٩٦].

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): في الباه. وفي نسخة (ب): في الباقين.

 <sup>(</sup>٥) في نسخة (ب) و(د): إلى ما لا نهاية له، ومثل الرؤية: العلم أو الظن؛ كما بحثه الزركشي.

(لَا لِلْمُبْتَلَىٰ) لِئَلَّا يَتَأَذَّىٰ، وَيُطْهِرُهَا أَيْضًا لِحُصُولِ نِعْمَةٍ أَوِ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ وَ«أَصْلِهَا»، وَفِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: فَإِنْ خَافَ مِنْ إِظْهَارِ السُّجُودِ لِلْفَاسِقِ مَفْسَدَةً أَوْ ضَرَرًا.. أَخْفَاهُ.

## (وَهِيَ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ) خَارِجَ الصَّلَاةِ فِي كَيْفِيَّتِهَا وَشُرُوطِهَا.

هجاشیة الیکری هک-

قوله: (ويظهرها أيضا لحصول · · · ) ذكره لئلا يتوهم عدم استحباب الإظهار في ذلك .

قوله: (وفي «شرح المهذب» · · · ) قيد لا بد منه ، فالخائف لا يظهر للمتظاهر بالعصيان خشية المحذور ·

قوله: (خارج الصلاة) لا بد منه؛ إذ هي داخلها لا يحتاج لنية؛ بخلاف هذه فتحتاج، فمن ثُمَّ لم يتم التشبيه بمطلق سجود التلاوة فاحتاج لقوله: (خارج الصلاة).

🐣 حاشية السنباطي 🝣----

بالفاسق في كلام «شرح المهذب» والمتجه: الأخذ بإطلاق الشيخين العصيان(١).

قوله: (لا للمبتلئ) أي: ببلية لم تنشأ عن فسقه الذي لم يتب منه ؛ أي: ظنًا ؛ كما بحثه الإسنويُّ ، بخلاف المبتلئ ببلية نشأت عما ذكر (٢) ؛ كمقطوع في سرقة لم تظن توبته منها . . فيظهرها له ، لكن من حيث فسقه فيبينه له ، لا من حيث بليته ، ومن ثم لم يتعرض له الشارح .

قوله: (لئلا يتأذى . . . ) يؤخذ منه: كراهة الإظهار حينئذ ، بخلاف إسرار السجود للعاصي ، فلا ينبغي أن يقال: إنه مكروه .

قوله: (لحصول نعمة) أي: ما لم تكن تجدد ثروةٍ بحضرة فقير ؛ لئلا ينكسر قلبه ؛ كما بحثه ابن يونس واستحسنه في «المهمات» .

 <sup>(</sup>١) في نسخة (د): كما نقله الولي العراقي عن «الحاوي» ويوافقه التعبير بـ(الفاسق) فيما يأتي عن
 «شرح المهذب» لكن المتجه: الأخذ بإطلاق العصيان في عبارة «المنهاج» كـ«أصله».

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): بخلاف المبتلئ بما ذكر -

(وَالْأَصَحُّ: جَوَازُهُمَا) أَيْ: السَّجْدَتَيْنِ (عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ لِلْمُسَافِرِ) بِأَنْ يُومِئَ بِهِمَا لِمَشَقَّةِ النُّرُولِ، وَالثَّانِي: لَا؛ لِفَوَاتِ الرُّكْنِ الْأَظْهَرِ؛ أَيْ: السُّجُودِ، (فَإِنْ سَجَدَ لِيَهَا وَطُعًا) كَسُجُودِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا.

تَنْسِه:

تفوت هذه السجدة بطول الفصل عرفًا بينها وبين سببها نظير ما تقدم في سجود التلاوة، ولا يقضى كل منهما. انتهى.

@ 400 es/0

# (بَابُ) بِالتَّنْوِينِ [في صَلَاةِ النَّفْل]

(صَلَاةُ النَّفْلِ) وَهُوَ مَا عَدَا الْفَرْضِ (قِسْمَانِ: قِسْمٌ لَا يُسَنُّ جَمَاعَةً) بِالنَّصْبِ عَلَى التَّمْيِيزِ المُحَوَّلِ عَنْ نَائِبِ الْفَاعِلِ؛ أَيْ: لَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، فَلَوْ صُلِّيَ عَلَى التَّمْيِيزِ المُحَوَّلِ عَنْ نَائِبِ الْفَاعِلِ؛ أَيْ: لَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، فَلَوْ صُلِّي عَلَى التَّمْيِيزِ المُحَمَّاعَةُ، فَلَوْ صُلِّي (صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ).

- ≪حاشية البكري - ا

#### باب صلاة النفل

قوله: (بالنصب على التمييز . . . ) لك أن تقول: ليس فيه معنى «من» .

قوله: (فلو صلى جماعة . . لم يكره) نبه به على الحكم الذي لا يخالفه ما في المتن وإن كان قد يوهم خلافه .

🍣 حاشية السنباطي 🍣

#### باب صلاة النفل

قوله: (وهو ما عدا الفرض) سمي بذلك؛ لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى، والنفل لغة: الزيادة، يرادفه: التطوع، والسنة، والمندوب، والمستحب، والمرغب فيه والحسن، وقال القاضي وغيره: ما عدا الفرض ثلاثة: تطوع وهو: ما لم يرد نقل فيه بخصوصه، بل ينشئه الإنسان ابتداء، وسنة وهي: ما واظب عليه النبي عليه المندي، ومستحب وهو: ما فعله أحيانا أو أمر به ولم يفعله، ولم يتعرضوا للبقية؛ لعمومها للثلاثة مع أنه لا خلاف في المعنى؛ فإن بعض المسنونات آكد من بعض، وإنما الخلاف في الاسم.

قوله: (على التمييز . . .) أي: لا على الحال؛ كما يتوهم؛ لأنه يوهم عدم سنية هذا القسم من أصله حال فعله جماعة، وليس كذلك، بل هو سنة في نفسه مطلقًا والجماعة غير مسنونة فيه .

(فَمِنْهُ: الرَّوَاتِبُ مَعَ الْفَرَائِضِ؛ وَهِيَ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصَّبْعِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَكَذَا بَعْدَهَا، وَبَعْدَ المعْرِبِ وَالْعِشَاءِ) لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ الظُّهْرِ، وَكَذَا بَعْدَهَا فِي الْحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ عَلَاهُمِ كَانَ يُصَلِّي مَا ذُكِرَ، (وَقِيلَ: لَا رَاتِبَةَ لِلْعِشَاءِ) وَمَا ذُكِرَ بَعْدَهَا فِي الْحَدِيثِ (أَنْ يَكُونَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، (وَقِيلَ) مِنَ الرَّوَاتِبِ: (أَرْبَعٌ قَبْلَ الظَّهْرِ) لِحَدِيثِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، (وَقِيلَ) مِنَ الرَّوَاتِبِ: (أَرْبَعٌ قَبْلَ الظَّهْرِ) لِحَدِيثِ هَا اللَّهْرِ) لِحَدِيثِ هَا اللَّهْرِ اللَّهُ الْمَا الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْعَلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْ

قوله: (كان يصلي ما ذكر) أي: من الرواتب، وجه الدلالة: إن (كان) تشعر بالدوام والاستمرار.

🚓 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (ركعتان قبل الصبح) هاتان الركعتان يستحب تخفيفهما، وأن يقرأ في الأولى منهما ﴿ قُلْ يَا اللّهِ عَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الله

قوله: (وبعد المغرب) قال في «الكفاية»: يسن تطويلهما حتى ينصرف أهل المسجد، ولا ينافيه ما مر من أنه يندب فيهما السورتان السابقتان؛ إذ هو أقل الكمال، وذاك أعلاه،

قوله: (والعشاء) قال في «المجموع»: ويسن ركعتان قبل العشاء؛ لخبر «بين كل أذانين صلاة» ونقله الماوردي عن البويطي، وليسا من الرواتب المؤكدة؛ كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: التطوع بعد المكتوبة، رقم [١١٧٢]. صحيح مسلم، باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددن، رقم [٧٢٩].

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب) و(د): تكلم.

مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ: (أَنَّهُ ﷺ كَانَ بُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعِ (وَقِيلَ: وَأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا وَأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعِ وَأَرْبَعِ وَأَرْبَعِ وَأَرْبَعِ وَأَرْبَعِ قَبْلَ بَعْدَهَا وَ وَقِيلَ: وَأَرْبَعُ قَبْلَ بَعْدَهَا وَ حَرَّمَهُ الله تَعَالَى عَلَى النَّارِ شَحَحَةُ (اللهِ التَّرْمِذِيُّ (اللهُ وَقِيلَ: وَأَرْبَعُ وَإِلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَقَيلَ: وَأَنْ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَ النَّسُلِيم ) حَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ (اللهُ عَلْمَ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(وَالجمِيعُ سُنَّةٌ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الرَّاتِبِ المؤكَّدِ) مِنْ حَيْثُ التَّأْكِيدُ ، فَعَلَىٰ الْوَجْهِ الْأَخِيرِ: الْجَمِيعُ مُؤكَّدٌ ، وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ الرَّاجِعِ: المؤكَّدُ الْعَشْرُ الْأُولَىٰ فَقَطْ ، (وَقِيلَ) مِنَ الرَّوَاتِبِ: (رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ المغْرِبِ).

🤧 حاشية السنباطي 🔧 🌉

قوله: (من حيث التأكيد) أي: لا من حيث السنية ؛ إذ هي ثابتة قطعًا.

فإن قلت: يخالف ذلك ما اقتضاه تعليل القائل: بأنه لا راتبة للعشاء بجواز كونها من صلاة الليل من عدم سنيتها من أصلها.

قلتُ: لا مخالفة (٢) ؛ إذ المراد من التعليل المذكور: أنه إذا جاز كونها من صلاة الليل ، امتنعت المواظبة المقتضية للتأكيد ، وقوله (فعلى الوجه الأخير: الجميع مؤكد) أي جميع ما قال: في أنه سنة (٧) ؛ وهو ما عدا راتبة العشاء ،

تَنْسِه:

لو اقتصر على المؤكد من غير نية تأكيد ولا عدمه. . انصرف للمؤكد؛ كما

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: جواز النافلة قائما وقاعدا...، رقم [٧٣٠].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): وصححه.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ، ما جاء في الركعتين بعد الظهر ، رقم [٢٨].

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، ما جاء في الركعتين بعد الظهر، رقم [٢٩].

 <sup>(</sup>٥) في نسخة (ش): الأول.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (د): لا يخالفه،

<sup>(</sup>٧) في نسخة (د): أي: جميع ما قيل فيه: إنه سنة.

قوله: (قبل شروع المؤذن في الإقامة) أي: ذكره لينبه على أنهما سنتان على الجديد، فتؤخر لهما الصلاة، ولينبه على الكراهة إذا شرع فيهما.

حاشية السنباطي

هو ظاهر. انتهي.

قوله: (واستحبابهما قبل ٠٠٠) المراد (١): استحباب فعلهما قبل المغرب؛ كما هو ظاهر ، وحينئذ فهذا (٧) ليس مختصًّا براتبة المغرب ، بل راتبة غيرها القبلية كذلك ؛ كما سيأتي ، والمتجه \_ كما قاله الإسنوي \_: تقديم الإجابة عليهما وتأخيرهما إلى ما بعد

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: الصلاة قبل المغرب، رقم [١١٧٣].

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود، باب: الصلاة قبل المغرب، رقم [١٢٨١].

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان، باب: أمر المصطفئ ركا الله بالركعتين قبل صلاة المغرب، رقم [١٥٨٨].

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داوود، باب: الصلاة قبل المغرب، رقم [١٢٨٤].

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، باب: كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة، رقم [٦٢٥]. صحيح مسلم،
 باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، رقم [٨٣٦]، واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ب): قوله: (واستحبابهما٠٠٠): قيل: المراد من قوله: (واستحبابهما).

<sup>(</sup>٧) في نسخة (د): فهر.

الْإِقَامَةِ ، فَإِنْ شَرَعَ فِيهَا . كُرِهَ الشُّرُوعُ فِي غَيْرِ المَكْتُوبَةِ ؛ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ : «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ . فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ » (1) ، قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَلَيْسَتَا مِنَ الرَّوَاتِبِ المؤكَّدَةِ الصَّلَاةُ . فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المكْتُوبَة » (1) ، قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَلَيْسَتَا مِنَ الرَّوَاتِبِ المؤكَّدَةِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِهِمَا ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ فِي «الرَّوْضَةِ» لِلْعِلْمِ بِهِ .

(وَبَعْدَ الجمُّعَةِ أَرْبَعٌ) وَكَذَا رَكْعَتَانِ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ»؛ الْأَوَّلُ: لِحَدِيثِ

قوله: (ولم يصرح بذلك في «الروضة» للعلم به) نبه به على جواب إشكال على «الروضة» من حيث أنه حذف من «أصله» ما التزم الإتيان به ، فأفاد أن حذف الشيء للعلم به لا يضر ، وأفاد به أن مدلول «المنهاج» أنهما مؤكدتان ، وليس كذلك . ويؤخذ من «المنهاج» من قوله: (وقيل: ركعتان خفيفتان) ، فأفاد أن «المحرر» حكى أنهما من المؤكد فاستدرك عليه بأن أثبت ما نفاه ، فهو موهم ؛ لأنهما من المؤكد ، فمن ثمم ذكره .

المغرب إن أدى الاشتغال بهما(٢) إلى عدم إدراك فضيلة التحرم.

قوله: (وبعد الجمعة...) وبحث بعضهم: أنه إذا لم يتحقق حصول الجمعة \_ كما سيأتي في بابها \_: لا يصلي سنتها البعدية ؛ لعدم العلم أو الظن بدخول وقتها بفعل الجمعة ، وأما القبلية .. فينوي بها سنة الجمعة ؛ لدخول وقتها ، ولا نظر لاحتمال أن لا تقع ، لكن لو لم يفعل .. لم يقع عن سنة الظهر .

وقول الشارح (وكذا ركعتان . . .) أشار به إلى أن المصنف لو عبر بقوله: «وبعد الجمعة ما بعد الظهر» . . لكان أولى ؛ ليفيد جريان الخلاف السابق في البعدية كما يفيد قوله: (وقبلها ما قبل الظهر) جريانه في القبلية ؛ كما صرح به الشارح فيه بقوله: (من ركعتين أو أربع) .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم [٧١٠].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): إن أدئ الاستقبال بهما.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): قوله: (من ركعتين أو أربع) أي: من ركعتين إن اقتصر على المؤكد، أو أربع إن أتى
بالمؤكد وغيره.

مُسْلِمٍ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ. فَلْيُصَلِّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ) (١) ، وَالثَّانِي: لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَر: (أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ) (٢) ، (وَقَبْلَهَا مَا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَالله أَعْلَمُ ) مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ ، الْأَوَّلُ: لِحَدِيثِ ابْنِ مَاجَهُ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: "أَصَلَّيْتَ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ؟ » قَالَ: لَا ، الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: "أَصَلَّيْتَ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ؟ » قَالَ: لَا ، قَالَ: اللهُ وَسَلِّي وَتَجَوَّزُ فِيهِمَا (٣) ، وَالثَّانِي: بِالْقِيَاسِ عَلَى الظُّهْرِ ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ » وَيُسْتَأْنُسُ فِيهِ بِحَدِيثِ ابْنِ مَاجَهُ: (أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ (النَّهُ عَلِي كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ (النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الظَّهْرِ ، قَالَ اللهُ وَيَعْمَلُ عِبْلَ الْجُمُعَةِ وَالنَّانِي وَالْفَيْرِي وَيُعْمَلِي قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَالنَّانِي وَالْمَالُونُ وَالنَّانِي عَلَى الظَّهْرِ ، قَالَ لَيْ اللهُ وَالنَّانِي وَالنَّانِي وَالنَّانِي وَالنَّانِي وَالنَّانِي وَالنَّانِي وَالنَّانِي وَالْمَادُهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَالْمَادُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَادُهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَعُونَ وَالْمَادُهُ وَالْمَادُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللهُ وَالْمَادُةُ وَالْمَالُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَالْمَادُةُ وَالْمَادُولُ وَاللَّالِي وَالْمَادُةُ وَالْمُولِ الللْعُلُولُ وَاللَّالِي وَالْمَالُولُ وَالْمَادُولُ وَالْمَادُولُولُولُولُ وَاللَّالِي وَالْمَادُولُولُولُولُ وَلِهُ اللْمُعْولُولُ وَالْمَادُةُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولِي وَالْمُولِ وَالْمَالُولُولُ وَاللْمُعَلَى الْمُلْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّالِمُ وَلَى اللْمُلْمُ وَالْمُولُولُ وَاللَّالِمُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَالَالَا اللَّلَا وَاللَّالَالُولُ وَاللَّالَالَالَالَالَا وَاللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

(وَمِنْهُ) أَيْ: مِنَ الْقِسْمِ الَّذِي لَا يُسَنُّ جَمَاعَةً: (الْوِثْرُ، وَأَقَلُّهُ: رَكْعَةٌ، ....

و حانية السنباطي

#### تَنْبِيه

يجوز جمع الأربع القبلية أو البعدية بسلام واحد، وكذا القبلية والبعدية بعد فعل المكتوبة فله جمعهما حينئذ بسلام واحد، وفرق بينه وبين امتناع نظيره في العيدين: بأن الصلاة ثم يصير نصفها قضاء ونصفها أداء (٥) ولا نظير له، وبأنها أشبهت الفرض بطلب الجماعة فيها، فلا تغير عما ورد فيها؛ كالتراويح، انتهى.

قوله: (ومنه · · · الوتر) قضية كلام المصنف: أنه ليس من الرواتب ، وهو كذلك على المعتمد ، ومن ثم لو نوئ به سنة العشاء أو راتبها · · لم يصح .

قوله: (وأقله: ركعة) في «الكفاية» عن أبي الطيب: يكره الإتيان بركعة، ورد:

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: الصلاة بعد الجمعة، رقم [٨٨١].

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلها، رقم [۹۳۷]. صحيح مسلم، باب: الصلاة بعد الجمعة، رقم [۸۸۲].

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه، باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، رقم [١١١٤].

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه، باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة، رقم [١١٢٩].

 <sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): يصير بعضها قضاء وبعضها أداء.

وَأَكْثَرُهُ: إِحْدَىٰ عَشْرَةً) رَكْعَةً، (وَقِيلَ: ثَلَاكَ عَشْرَةً) رَكْعَةً، وَأَدْنَىٰ الْكَمَالِ: ثَلَاكُ، وَأَكْمَلُ مِنْهُ: خَمْسٌ، ثُمَّ سَبْعٌ، ثُمَّ بِسْعٌ؛ كَمَا قَالَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» فَيَحْصُلُ بِكُلِّ مِمَّا ذُكِرَ، قَالَ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ، فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ (١)؛ كَمَا قَالَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»، وَرَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ: «أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، وَسَرْحِ المهَذَّبِ»، وَرَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ: «أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ يَسْمِ، أَوْ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ» (٢) وَرَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُوتِرَ بِثَلَاثَ عَشْرَةً (٣) وَحُولَ عَلَىٰ أَنَّهَا حَسِبَتْ فِيهِ سُنَةً (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُوتِرَ بِثَلَاثَ عَشْرَةً (٣) وَحُمِلَ عَلَىٰ أَنَّهَا حَسِبَتْ فِيهِ سُنَةً الْعِشَاءِ.

قوله: (فينوي ركعتين مثلا من الوتر) قدم (مثلا)؛ ليفيد أن التمثيل لعدد الركعات؛ لا لصفة النية ولك أن تقول: لو أخره ، لكَانَ أحسن؛ لأن صفة النية لا

💝 حاشية السنباطي

بمخالفته لحديث أبي داوود المذكور في «الشرح».

قوله: (وأكثره: إحدى عشرة ركعة) أي: فلو زاد عليها بنية · · لم يصح الكل في الوصل ولا الإحرام الأخير في الفصل إن علم وتعمد ، وإلا · · صح نفلًا مطلقًا .

قوله: (وحمل على أنها...) هذا الحمل للأكثرين، قال البغوي: وهو تأويل ضعيف مباعد للأخبار، قال السبكي: وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك، لكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة ركعة ؛ لأنه غالب أحواله المنافية المنافية المنافقة الم

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: كم الوتر، رقم [١٤٢٢].

 <sup>(</sup>۲) سنن الدارقطني، باب: لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب، رقم [۱۲۵۰]، ولفظه: (أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب).

<sup>(</sup>٣) منن الترمذي، باب: ما جاء في الوتر بسبع، رقم [٤٥٧].

مَنَلًا مِنَ الْوِتْرِ؛ كَمَا قَالَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»، (وَهُوَ أَفْضَلُ) مِنَ الْوَصْلِ الْآتِي؛ لِزِيَادَتِهِ عَلَيْهِ بِالسَّلَامِ وَغَيْرِهِ، (وَالْوَصْلُ بِتَشَهُّدٍ) فِي الْآخِرَةِ (أَوْ تَشَهُّدَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ('') قَالَ ابْنُ عُمَر: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِيمٍ) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ ('')، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُوتِرُ بِحَمْسٍ

تنحصر فيما ذكره ؛ إذ له أن يقول: مقدمة الوتر وركعتين (٣) من صلاة الليل . وأفاد بقوله: (من الوتر) أنه لا بد من لفظ: من ركعة الوتر ، فينوى بها الوتر (٤) .

قوله: (وهو أفضل من الوصل الآتي) قضيته: أنه لا كراهة فيه، وهو كذلك؛ كما جزم به ابن خيران.

قوله: (والوصل بتشهد...) قد تفهم عبارته: استواء التشهد والتشهدين في الوصل (٥) ، وهو وجه ، قال الرافعي: إنه مقتضئ كلام الأكثرين ، لكن الأصح في «التحقيق» أن الوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين ؛ فرقا بينه وبين المغرب ، وللنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): في الأخرتين.

 <sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان، باب: ذکر البیان بأن المصطفیٰ کی کان إذا أوتر بثلاث فصل...، رقم [۲٤٣٤]. مسند أحمد، رقم [۲٤٥٣٩] عن عائشة هی.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ز): مقدمة الوتر ركعتين.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): أنه لا بد من ركعة الوتر ينوي بها الوتر. وفي (ب): أنه لا بد من لفظ من وركعة الوتر ينوي بها الوتر.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (د): في الفضل.

لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهَا) (١) ، وَقَالَتْ لَمَّا سُئِلَتْ عَنْ وَثْرِهِ ﷺ : (كَانَ يُصَلِّي ثِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي النَّامِنَةِ وَلَا يُسَلِّمُ ، وَالتَّاسِعَةِ ثُمَّ يُسَلِّمُ) رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (١) ، وَكَعَاتٍ لَا يَجُلِسُ إِلَّا فِي النَّامِنَةِ وَلَا يُسَلِّمُ ، وَالتَّاسِعَةِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ) رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (١) ، وَلَا يَجُوزُ فِي الْوَصْلِ أَكْثَرُ مِنْ تَشَهَّدَيْنِ وَلَا فِعْلُ أَوَّلِهِمَا قَبْلَ الْأَخِيرَتَيْنِ (١) ، لِأَنَّهُ خِلَافُ المَنْقُولِ مِنْ فِعْلِهِ ﷺ .

(وَوَقْتُهُ: بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ) لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُود وَغَيْرِهِ: «إِنَّ اللهُ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ الْعَشَاءِ إِلَىٰ الْعِشَاءِ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْعِشَاءِ إِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعِشَاءِ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ ا

قوله: (ولا يجوز في الوصل) أي: بخلاف النفل المطلق؛ لأن باب الوتر اقتصر (٤) على الوارد.

قوله: (فجعلها . . .) أي: فجعلها الله ؛ لأن اللفظ المذكور من بقية الحديث.

ح حاشية السنباطي چ

#### تَنْبِيه:

لا يشترط في صحة الإحرام (٥) بالوتر نية (١) عدد مما ذكر ، بل لو أحرم مطلقًا . . صح واقتصر على ما شاء منه على المعتمد السابق في الباب ، ولو صلى ما عدا الركعة الأخيرة التي يحصل بها الإيتار . . فالظاهر \_ كما قاله بعضهم \_: أنه يثاب على ما أتى به ثواب كونه من الوتر ؛ لأنه يطلق على الجميع ، وكذا لو أتى ببعض التراويح . انتهى .

قوله: (ووقته: بين صلاة العشاء · · · ) أي: ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم ، قال في «شرح الروض» قال المحاملي: ووقته المختار: إلى نصف الليل ، والباقي: وقت

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل ٠٠٠ ، رقم [٧٣٧].

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل ٠٠٠، رقم [٧٣٦].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ) و(ب): قبل الآخرتين.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): مقتصر.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (د): في نية الإحرام.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (أ): بالوتر منه.

طُلُوعِ الْفَجْرِ»(١)، وَفِي رِوَايَةِ التَّرْمِذِيِّ: «فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ»(٢)، وَقِيلَ: وَقُتُهُ: وَقُتُ الْعِشَاءِ.

(وَقِيلَ: شَرْطُ الْإِيتَارِ بِرَكْعَةٍ: سَبْقُ نَفْلٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ) مِنْ سُنَّتِهَا أَوْ غَيْرِهَا لِيُوتِرَ النَّفْلَ.

(وَيُسَنُّ جَعْلُهُ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ) لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وِثْرًا» (٣) ، فَمَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ \_ أَيْ: تَنَفُّلٌ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ نَوْمٍ \_ يُؤَخِّرُ الْوثْرَ لِيَفْعَلَهُ بَعْدَ التَّهَجُّدِ ، وَمَنْ لَا تَهَجُّدَ لَهُ . يُوتِرُ بَعْدَ رَاتِبَةِ الْعِشَاءِ وَوِثْرُهُ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، كَذَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» ، وَفِي «شَرْحِ المهذَّبِ» : أَنَّ مَنْ لَا تَهَجُّدَ لَهُ: إِذَا وَثِقَ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» ، وَفِي «شَرْحِ المهذَّبِ» : أَنَّ مَنْ لَا تَهَجُّدَ لَهُ: إِذَا وَثِقَ

قوله: (وفي «شرح المهذب»: أن من لا تهجد له...) أفاد به تفصيلًا لا يستفاد من المتن ؛ إذ المتن مقيد ؛ لأنه يكون آخر وقت صلاة الليل من غير تعرض للنوم والحكم

جواز، وقال القاضي أبو الطيب: إلى نصفه أو ثلثه، والأقرب فيهما أن يقال: إلى بُعَيْد ذلك (٤) ليجامع مع وقت العشاء المختار مع أن ذلك مناف لقولهم: يسن جعله آخر صلاة الليل، وقد علم: أن التهجد في النصف الثاني أفضل، فكيف يكون تأخيره مستحبًّا ووقته المختار إلى ما ذكر ؟ وحمل البلقيني ذلك على من لا يريد التهجد، أما وقت التراويح المختار، فالأقرب أن يقال: إنه إلى ذلك أيضا. انتهى.

قوله: (وفي «شرح المهذب»: أن من لا تهجد له إذا وثق. . . ) هذه تشملها عبارة

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: استحباب الوثر، رقم [١٤١٨]. سنن ابن ماجه، باب: ما جاء في الوتر، رقم [١١٦٨]. المستدرك، رقم [١١٤٨] عن خارجة بن حذافة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ، باب: ما جاء في فضل الوتر ، رقم [٤٥٢] .

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب: ليجعل آخر صلاته وترا، رقم [٩٩٨]. صحيح مسلم، باب: صلاة الليل
 مثنئ مثنئ، والوتر ركعة من آخر الليل، رقم [٧٥١].

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): إلى بقية ذلك.

بِاسْتِيقَاظِهِ أَوَاخِرَ اللَّيْلِ . يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْوِثْرَ لِيَفْعَلَهُ آخِرَ اللَّيْلِ ؛ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «مَنْ خَافَ أَلَّا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ . مُسْلِمٍ: هَمْ خَافَ أَلَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ . فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ . فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ »(۱) ؛ (فَإِنْ أَوْتَرَ ثُمَّ تَهَجَّدَ . لَمْ يُعِدُهُ ) لِحَدِيثِ: «لَا وِثْرَانِ فِي لَيْلَةٍ »(۱) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ ، (وَقِيلَ: يَشْفَعُهُ بِرَكُعَةٍ ) بِأَنْ يَأْتِي لَيْلَةٍ »(۱) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ ، (وَقِيلَ: يَشْفَعُهُ بِرَكُعَةٍ ) بِأَنْ يَأْتِي بِهَا أَوَّلَ التَّهَجُّدِ ، (ثُمَّ يُعِيدُهُ) بَعْدَ تَمَامِ التَّهَجُّدِ ؛ كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ .

(وَيُنْدَبُ الْقُنُوتُ آخِرَ وِثْرِهِ) بِثَلَاثٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَفِي الْوِثْرِ بِرَكْعَةٍ (فِي النَّصْفِ النَّانِي مِنْ رَمَضَانَ) [وَ] (٣) رَوَى أَبُو دَاوُود: (أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قَنَتَ فِيهِ لَمَّا جَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ) (٤) أَيْ: صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ، (وَقِيلَ): فِي (كُلِّ السَّنَةِ) عُمرُ النَّاسَ عَلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ) أَيْ: صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ، (وَقِيلَ): فِي (كُلِّ السَّنَةِ) لِإِطْلَاقِ مَا تَقَدَّمَ فِي قُنُوتِ الصُّبْحِ مِنْ أَنَّهُ ﷺ (كَانَ يَقْنُتُ فِي وِثْرِ اللَّيْلِ)، وَعَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قُنُوتَ الْوِثْرِ (٥)، (وَهُو كَقُنُوتِ الصَّبْحِ) فِي لَفْظِهِ وَمَحَلَّهِ وَالْجَهْرِ النَّيْلِ الْحَسْنَ بْنَ عَلِيٍّ قُنُوتَ الْوِثْرِ (٥)، (وَهُو كَقُنُوتِ الصَّبْحِ) فِي لَفْظِهِ وَمَحَلَّهِ وَالْجَهْرِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قُنُوتَ الْوِثْرِ (٥)، (وَهُو كَقُنُوتِ الصَّبْحِ) فِي لَفْظِهِ وَمَحَلَّهِ وَالْجَهْرِ

فيه قبله ، و «المجموع» مقيد ؛ لأن من وثق بالقيام · · يسن له النوم قبله ليفعله آخر الليل ·

قوله: (لما جمع عمر الناس عليه) أي: على أبي بن كعب.

🍣 حاشية السنباطي 🤧

المصنف ؛ كالمسألتين قبلها .

قوله: (لم يعده) أي: فإن أعاده بنية الوتر · · بطل من العالم ، ووقع نفلا مطلقًا من غيره ·

قوله: (وفي الوتر بركعة) عطف على (آخر) لعدم شموله له.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، رقم [٥٥٥].

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود، باب: في نقض الوتر، رقم [۱٤٣٩]، سنن الترمذي، باب: ما جاء لا وتران في ليلة، رقم [٤٧٠].

<sup>(</sup>٣) زيادة من نسخة (ش) و(ق).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود، بألفاظ قريبة، باب: القنوت في الوتر، رقم [١٤٢٩].

<sup>(</sup>٥) سنن أبيّ داود، باب: القنوت في الوتر، رقم [١٤٢٥].

بِهِ، وَافْتِضَاءِ السُّجُودِ بِتَرْكِهِ؛ كَمَا صَرَّحَ بِهَا فِي "المحرَّرِ" وَفِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَغَيْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ، (وَيَقُولُ قَبْلَهُ: "اللَّهُمَّ؛ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ... إِلَىٰ آخِرِهِ) أَيْ: وَنَسْتَهْدِيكَ وَنُوْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُوْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، نَشْكُوكَ وَلَا وَنَسْتَهْدِيكَ وَنَوْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنَفْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، نَشْكُوكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتُوكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ ؛ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَصْفِي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ ـ أَيْ: نُسْعُ ـ نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، هَذَا مَا فِي "المحَرَّرِ" رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِنَحْوِهِ مِنْ فِعْلِ عُمَرَ ﴿ فَيَالِكُ مَنْ يَعْفِ هُورَ اللهَ وَالْمَحَرَّرِ اللهُ وَاللهُ اللهُ الْمَعَلَى الْمَعَرَّرِ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْكَ مَنْ فِعْلِ عُمَرَ ﴿ اللهُ ا

(قُلْتُ: الْأَصَحُ) يَقُولُهُ: (بَعْدَهُ) قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: لِأَنَّ قُنُوتَ الصَّبْحِ ثَابِتُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الْوِثْرِ؛ أَيْ: كَمَا تَقَدَّمَ، وَذَكرَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» فِي (بَابِ عِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقُنُوتَيْنِ لِلْمُنْفَرِدِ، وَلِإِمَامِ قَوْمٍ مَحْصُورِينَ رَضُوا بِللَّمُنْفَرِدِ، وَلِإِمَامِ قَوْمٍ مَحْصُورِينَ رَضُوا بِالتَّطْوِيلِ، وَأَنَّ الْجَمَاعَةَ تُنْدَبُ فِي الْوِثْرِ) بِالتَطْوِيلِ، وَأَنَّ الجَمَاعَة تُنْدَبُ فِي الْوِثْرِ) بِالتَّطُويلِ، وَأَنَّ الجَمَاعَة تُنْدَبُ فِي الْوِثْرِ) عَلَى قُنُوتِ الصَّبْحِ، (وَأَنَّ الجَمَاعَة تُنْدَبُ فِي الْوِثْرِ)

قوله: (من يفجرك) أي: يكفرك<sup>(١)</sup>.

قوله: (ونحفد) بالدال.

قوله: (الجد) بكسر الجيم وهو بمعنى (الحق)؛ ضد الهزل والباطل.

قوله: (ملحق) بكسر الحاء بعد لام ساكنة ، قبلهما ميم مضمومة على معنى «الحق بهم، فهو لاحق» ، ويجوز الفتح ؛ لأن الله ألحقه بهم.

قوله: (أن الجمع بين القنوتين للمنفرد) فهو كذلك، فإطلاق المتن معترض.

قوله: (الجد) بكسر الجيم، أي: الحق. وقوله: (ملحِق) بكسر الحاء على المشهور؛ أي: لاحق بهم، فهو؛ كأنبت الزرع، بمعنى: نبت، ويجوز فتحه؛ لأن الله تعالى ألحقه بهم.

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج) و(ز): قوله: (من يفجر بك) أي: يكفر بك.

المأتيِّ بِهِ (عَقِبَ التَّرَاوِيحِ جَمَاعَةً، وَالله أَعْلَمُ) بِنَاءً عَلَىٰ نَدْبِهَا فِي التَّرَاوِيحِ الَّذِي هُو الْأَصَحُّ الْآتِي، وَقَوْلُهُ: (عَقِبَ) وَ(جَمَاعَةً) جَرْيٌ عَلَىٰ الْغَالِبِ، فَلَا مَفْهُومَ لَهُ هُو الْأَصَحُّ الْآتِي، وَقَوْلُهُ: (عَقِبَ) وَ(جَمَاعَةً ) جَرْيٌ عَلَىٰ الْغَالِبِ، فَلَا مَفْهُومَ لَهُ لِيُوافِقَ مَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا»: إِذَا اسْتَحْبَبُنَا الْجَمَاعَة فِي التَّرَاوِيحِ . نَسْتَحِبُهَا فِي الْوِتْرِ بَعْدَهَا ؛ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ مَعَ فِعْلِهَا جَمَاعَة وَفُرَادَىٰ ، وَمَعَ كُونِ الْوِتْرِ عَقِبَهَا فِي الْوِتْرِ بَعْدَهَا ، وَلَوْ أَرَادَ تَهَجُّدًا بَعْدَ التَّرَاوِيحِ . أَخَرَ الْوِتْر، ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ الْمَهَذَّبِ» كَـ«التَّنْبِيهِ» ، وَوِتْرُ غَيْرِ رَمَضَانَ لَا تُنْذَبُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ .

قوله: (وقوله: «عقب» و «جماعة» جري على الغالب) فهو واضح، أفاد به أن مفهوم المتن لا يعمل به ؛ إذ القيد إذا خرج مخرج الغالب. لا مفهوم له ؛ بمعنى أنه لا يعمل به ، فمفهومه ليس بحجة.

🝣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (المأتيّ به) اقتصر الشارح على فعل متعلق الظرف، وهو (عقب) صفة مع جواز الحالية أيضا في مثله من كل ظرف وقع بعد المعرف بـ(أل) الجنسية؛ لأنه المتبادر مع أن الحالية أيضا مضادة صريحًا للمراد من كون ذلك ليس بقيد، فتأمله.

قوله: (بعدها) فهو جري على الغالب؛ إذ استحباب الجماعة في الوتر في رمضان لا يختص بمن صلى التراويح (١)؛ كما صرح به في «شرح الروض» وغيره.

قوله: (ولو أراد تهجدا بعد التراويح · · أخر الوتر) أي: كله ، فلا يصلي بعضه قبل نومه ولو مع جماعة ، بل إن أراد الصلاة معهم · · صلى نافلة مطلقة ؛ كما في «المجموع» ·

تَنْبِيه:

يستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى (سبح) وفي الثانية (الكافرون) وفي الثالثة (الإخلاص) و(المعوذتين) فلو أوتر بأكثر ، استحب ذلك في الثلاث الأخيرة

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): لا يختص بمصلي التراويح.

(وَمِنْهُ) أَيْ: مِنَ الْقِسْمِ الَّذِي لَا يُسَنُّ جَمَاعَةً: (الضَّحَىٰ ، أَقَلَّهَا(''): رَكْعَتَانِ ، وَأَكْثَرُهَا: فِنْتَا عَشْرَةً) رَكْعَةً (')(\*) ، وَيُسلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثِ: صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَيِ الضَّحَىٰ ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ('') ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصلِّي الضَّحَىٰ الضَّحَىٰ أَنْ أَنَامَ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ('') ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصلِّي الضَّحَىٰ الضَّحَىٰ النَّبِيُ ﷺ شَبْحَة أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (' ) ، وَقَالَتْ أُمُّ هَانِيْ : (صَلَّى النَّبِيُ ﷺ شُبْحَة الضَّحَىٰ ثَمَانِ رَكَعَاتِ يُسلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادِ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّحَىٰ ثَمَانِ رَكَعَاتِ يُسلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادِ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّحِيحَىٰ ثَمَانِ رَكَعَاتِ يُسلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّخَىٰ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يُسلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ عَلَىٰ شَرْطِ النَّهُ وَيَالَىٰ أَنُوهُ وَيَوْ السَّيْخِيْقِ قَالَ: "إِنْ صَلَيْتُ قَالَ: "إِنْ صَلَيْنَ اللهُ لَكَ مَا قَالَهُ فِي الْمَارِي اللهُ لَكَ مَلَانَ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ ( ^ ) ، وَضَعَّفَهُ فِي الله لَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللهُ الْمَعْقِيُّ ، وَقَالَ: فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ ( ^ ) ، وَضَعَفَهُ فِي

إن أتى بها مفصولة عما قبلها، لا إن أتى بها موصولة به؛ كما قاله البلقيني، والظاهر: أن محل استحباب قراءة (الإخلاص) و(المعوذتين) في الأخيرة إذا فصلت عن الركعتين قبلها، أو وصلت بهما بتشهد واحد، وإلا.. اقتصر على الفاتحة فيها. انتهى.

قوله: (ويسلم من كل ركعتين) أي: ندبًا لا شرطا؛ كما قاله القمولي، ويفرَّق

<sup>(</sup>١) في النسخ: وأقلها،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) زيادة: والأفضل: ثمان ركعات.

 <sup>(</sup>٣) كما في التحفة: (٢/٣٦) خلافا لما في النهاية: (٢/٧١) والمغني (٢٢٣/١): فرجحا أنه ثمان ركعات.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، باب: صيام أيام البيض، رقم [١٩٨١]، واللفظ له، صحيح مسلم، باب: استحباب صلاة الضحي، رقم [٧٢١].

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، باب: استحباب صلاة الضحي، رقم [٧١٩].

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود، بألفاظ قريبة، باب: صلاة الضحئ، رقم [١٢٩٠].

 <sup>(</sup>٧) صحيح البخاري، باب: باب صلاة الضحئ في السفر، رقم [١١٧٦]. صحيح مسلم، باب:
 استحباب صلاة الضحئ، رقم [٣٣٦].

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرئ، (٤٨/٣)، باب: ذكر خبر جامع لأعدادها، رقم [٥١٠٣].

الشَرْحِ المهَدَّبِ، وَقَالَ فِيهِ: أَكْثُرُهَا عِنْدَ الْأَكْثِرِينَ: ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَأَدْنَى الْكَمَالِ: أَرْبَعٌ، وَأَفْضَلُ مِنْهُ: سِتٌ، ثُمَّ وَقْتُهَا فِيمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ: مِنْ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى الرَّوَالِ، وَفِي الرَّوْضَةِ»: قَالَ الإسْتِوَاءِ، وَفِي السَّرْحِ المهَدَّبِ، وَالتَّحْقِيقِ»: إِلَى الزَّوَالِ، وَفِي الرَّوْضَةِ»: قَالَ الاسْتِوَاءِ، وَفِي الشَّرْحِ المهَدَّبِ، وَالتَّحْقِيقِ»: إِلَى الزَّوَالِ، وَفِي الرَّوْضَةِ»: قَالَ السَّمْطِ، وَيُسْتَحَبُ تَأْخِيرُهَا إِلَى ارْتِفَاعِهَا، وَقَالَ الماوَرْدِيُّ: وَقُتُهَا المخْتَارُ: إِذَا مَضَى رُبُعُ النَّهَارِ، انتهى، وَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنَ القَلَمِ وَقَالَ الماوَرْدِيُّ: وَقُتُهَا المخْتَارُ: إِذَا مَضَى رُبُعُ النَّهَارِ، انتهى، وَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنَ القَلَمِ لَفَظَةُ (بعض) قَبْلَ (أَصْحَابِنَا)، وَيَكُونُ المقْصُودُ: حِكَايَةَ وَجْهِ بِذَلِكَ كَالأَصَحِ فِي الفَظَةُ (بعض) قَبْلَ (أَصْحَابِنَا)، وَيَكُونُ المقصُودُ: حِكَايَةَ وَجْهِ بِذَلِكَ كَالأَصَحِ فِي صَلَاةِ العِيدِ وَإِنْ لَمْ يَحْكِهِ فِي الشَرْحِ المهَدَّبِ، وَالْأَوَّلُ أَوْفَقُ لِمَعْنَى الضَّحَى، وَهُو بُكَمَا قَالَ (السَّحَى الصَّحَابِ)، وَيَكُونُ المَهُلَّ فِي الشَّمْسُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ، وَمِنْهُ قَالَ الشَّيْخُ وَهُو بُكُمَا قَالَ (الْ عَلَى الزَّوَالِ؛ أَيْ: أَضَاءَتْ وَارْتَفَعَتْ، إِذَا أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ إِلَى الزَّوَالِ؛ أَيْ: أَضَاءَتْ وَارْتَفَعَتْ، بِخِلَافِ شَرَقَتْ فَمَعْنَاهُ: إِذَا أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ إِلَى الزَّوَالِ؛ أَيْ: أَضَاءَتْ وَارْتَفَعَتْ، بِخِلَافِ شَرَقَتْ فَمَعْنَاهُ: إِذَا أَشَرَقَتِ الشَّمْسُ إِلَى الزَّوَالِ الْمَهَدُ فَتَى المَعْتَاهُ: إِذَا أَشَرَقَتِ الشَّمْسُ إِلَى الزَّوَالِ الْمُهَدِّ فَمَعْنَاهُ: فَمَعْنَاهُ: طَلَكَتْ

-﴿ حاشية البكري ﴿ ح

قوله: (ثم وقتها · · · ) الراجع: أن وقت الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح تقريبًا إلى الزوال ·

ح حاشية السنباطي ع

بينه وبين التراويح بما تقدم.

قوله: (وقال فيه: أكثرها عند الأكثرين: ثمان ركعات) حمل؛ ليوافق كلامه هنا على أن الثمانية أكثرها فضلًا ، والاثنا عشر أكثرها عددًا ، وفيه نظر ظاهر ، والمتجه: أن الثمانية أكثرها فضلا وعددا ، ويأتي هنا ما مر في الوتر .

قوله: (إلى الزوال) قال في «شرح المنهج» وهو المراد بقول الرافعي (إلى الاستواء) فيما يظهر.

قوله: (والأول أوفق٠٠٠) فيه إشعار بترجيحه، وهو كذلك.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: قال.

### 

— 🗞 حاشية البكري 🌯

قوله: (لداخله على وضوء) قيد في الاستحباب لا يؤخذ من المتن ؛ كقوله: (قبل الجلوس).

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (لداخله) أي: ولو ندر مدرسًا يُنتظر ؛ كما في «شرح المهذب» وهو ظاهر وإن نقل الزركشيُّ عن بعض مشايخه خلافه ، أو غير مريد الجلوس ، خلافا لأبي نصر المقدسيِّ ، وقوله في الحديث «فلا يجلس» خرج مخرج الغالب ؛ إذ العلة تعظيم المسجد ، ولذا كره تركها .

نعم؛ إن قرب قيام جماعة مكتوبة وقد شرعت له وخشي لو اشتغل بالتحية فوات فضيلة التحرم. انتظره قائمًا ودخلت التحية ، فإن صلاها أو جلس . كره ، قال في «المهمات» ويظهر أن محل ذلك: إذا لم يكن الداخل قد صلى ، فإن صلى جماعة . لم يكره ، أو فرادى . فالمتجه: الكراهة . انتهى ، والمتجه: الكراهة في الحالين ؛ لأن الإعادة في جماعة مطلوبة فيهما ، وتكره لخطيب دخل المسجد وقت الخطبة ولو متمكنا منها ، ولمريد طواف دخل المسجد متمكنا منه لحصولها بركعتيه ، فإن انتفى شرط من هذين . سنت له ، وكذا تكره \_ كما قاله المحاملي \_ لمن خشي فوات سنة راتبة . وقوله: (على وضوء) ليس بقيد ، بل مثله: ما لو دخل على حدث وتوضأ قبل جلوسه ، لا بعده وإن قصر الفصل ؛ لعدم احتياجه إليه ، وبه فارق ما يأتى في (العطشان) .

تَنْبِيه (۲):

يكره للمحدث دخوله، فإن دخل هو أو غيره ولم يتمكن منها لشغل ونحوه...

<sup>(</sup>۱) أي: الخالص دون المشاع كما في التحفة: (۳۷۰/۲)، خلافا لما في النهاية: (۱۱۸/۲) والمغني: (۷۱/۱) حيث لم يفرقا بين الخالص والمشاع.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): سقط قوله: (تنبيه).

(رَكْعَتَانِ) قَبْلَ الْجُلُوسِ؛ لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المسْجِدَ. فَلَا يَجْلِسْ حَتَّىٰ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»(١)، قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: فَإِنْ صَلَّىٰ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ، جَازَ وَكَانَتْ كُلُّهَا تَحِيَّةً ؛ لِاشْتِمَالِهَا عَلَىٰ الرَّكْعَتَيْنِ ، (وَتَحْصُلُ بِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ آخَرَ) سَوَاءٌ نُوِيَتْ مَعَهُ أَمْ لَا (٢)؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ وُجُودُ الْوَتَحْصُلُ بِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ آخَرَ) سَوَاءٌ نُوِيَتْ مَعَهُ أَمْ لَا (٢)؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ وُجُودُ

استحب أن يقول أربع مرات (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) نقله في «الأذكار» عن بعض الأصحاب، زاد ابن الرفعة على ما ذكر (ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) اتنهى.

قوله: (قبل الجلوس) قضيته: عدم فواتها بالقيام وإن طال ، وفواتها بالجلوس وإن قصر ، وهو كذلك فيهما ، لكن محله في الثاني: ما لم يجلس جلوسًا قصيرًا ، سهوًا أو جهلًا ؛ كما جزم به في «التحقيق» واختاره في «المجموع» ومثل ذلك: ما لو جلس لعذر ؛ كجلوس عطشان لشرب ماء في المسجد لعذره ، وكالجلوس لسجود التلاوة ؛ كما مر .

قوله: (بتسليمة واحدة) احتراز عما إذا صلئ أكثر منهما بأكثر منها ، فلا ينعقد الإحرام الثاني ، إلا لنحو جاهل ، فينعقد (٣) نفلًا مطلقًا ،

قوله: (أم لا) المراد بحصولها مما ذكر في هذا القسم: سقوط طلبها لا حصول ثوابها، بخلافه في القسم الأول؛ كما قال الأذرعي وغيره: إنه القياس، ومحل ما ذكر: إذا لم ينو عدمها، وإلا . . فلا يسقط الطلب أيضا؛ كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى، رقم [١١٦٣]. صحيح مسلم، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين، رقم [٧١٤].

 <sup>(</sup>۲) كما في النهاية: (۱۱۹/۲) والمغني: (۲۲۳/۱)، خلافًا لما في التحفة (۳۷۱/۲): فلا يحصل ثوابها ما لم ينوها معه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): إلا لنحو جاهل معتقد.

صَلَاةٍ قَبْلَ الْجُلُوسِ، وَقَدْ وُجِدَتْ بِمَا ذُكِرَ، وَلَا يَضُرُّهُ نِيَّةُ التَّحِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ، بِخِلَافِ نِيَّةٍ فَرْضٍ وَسُنَّةٍ مَقْصُودَةٍ فَلَا تَصِحُّ، (لَا رَكْعَةٍ) أَيْ: لَا تَحْصُلُ بِهَا التَّحِيَّةُ (عَلَىٰ الصَّحِيحِ).

(قُلْتُ:) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْح»: (وَكَذَا الْجَنَازَةُ وَسَجُدَةُ بِلَاوَةٍ وَ) سَجْدَةُ (شُكْرٍ) أَيْ: لَا تَحْصُلُ بِهَا التَّحِيَّةُ عَلَىٰ الصَّحِيحِ؛ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَالثَّانِي: تَحْصُلُ بِوَاحِدَةٍ مِنَ الْأَرْبَعِ؛ لِحُصُولِ الْإِكْرَام بِهَا المَقْصُودِ مِنَ الْحَدِيثِ، وَالثَّانِي: تَحْصُلُ بِوَاحِدَةٍ مِنَ الْأَرْبَعِ؛ لِحُصُولِ الْإِكْرَام بِهَا المَقْصُودِ مِنَ الْحَدِيثِ، وَالثَّانِي: تَحْصُلُ بِوَاحِدَةٍ مِنَ الْأَرْبَعِ؛ لِحُصُولِ الْإِكْرَام بِهَا المَقْصُودِ مِنَ الْحَدِيثِ، وَالثَّانِي: تَحْصُلُ بِوَاحِدَةٍ مِنَ الْأَرْبَعِ؛ لِحُصُولِ الْإِكْرَام بِهَا المَقْصُودِ مِنَ الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَالْبُعْدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَالْبُعْدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَالْبُعْدِ، وَالنَّالِيْ فَنَا لِيَا لِلْمَشَقَّةِ، وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ زَادَهَا فِي «الرَّوْضَةِ» أَيْضًا.

(وَيَدْخُلُ وَقْتُ الرَّوَاتِبِ قَبْلَ الْفَرْضِ بِدُخُولِ وَقْتِ الْفَرْضِ، وَبَعْدَهُ بِفِعْلِهِ، وَيَخْدُهُ وَيَعْدُهُ الْفَرْضِ وَقْتِ الْفَرْضِ) فَفِعْلُ الْقَبْلِيَّةِ فِيهِ بَعْدَ الْفَرْضِ أَيَاءُ وَقَتْهُمَا (بِخُرُوجِ وَقْتِ الْفَرْضِ) فَفِعْلُ الْقَبْلِيَّةِ فِيهِ بَعْدَ الْفَرْضِ أَدَاءٌ.

(وَلَوْ فَاتَ النَّفْلُ المؤقَّتُ) كَصَلَاتَيِ الْعِيدِ وَالضُّحَىٰ وَرَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ.. (نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا تُقْضَىٰ الْفَرَائِضُ بِجَامِعِ التَّأْقِيتِ، وَالثَّانِي: لَا يُنْدَبُ

قوله: (ولا يضره نية التحية) أي: مع الفرض والنفل الآخر ؛ لأنه ترك ما يحصل وإن لم ينوه ؛ بخلاف نية فرض وسنة مقصودة.

قوله: (ففعل القبلية ٠٠٠) أي: السنة التي قبل الفرض إذا أخرت وفعلت بعده٠٠٠ كانت أداء؛ لأنه لم يخرج وقتُها.

الله السنباطي ع

قوله: (ويخرج النوعان) هو شامل للبعدية إذا لم يفعل الفرض في الوقت، لكن إنما تقضى بعد قضاء الفرض؛ محاكاة للأداء، ومثلها في ذلك: الوتر على المعتمد وإن رجح بعضهم خلافه، ومن هنا يعلم: أن لنا قضاء لم يدخل وقت أدائه.

قَضَاؤُهُ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ التَّأْقِيتِ فِي الْعِبَادَةِ: اشْتِرَاطُ الْوَقْتِ فِي الْاِعْتِدَادِ بِهَا، خُولِفَ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ لِأَمْرِ جَدِيدٍ وَرَدَ فِيهَا؛ كَمَا فِي حَدِيثِ «الصَّحِيحَيْنِ»: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا. فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(۱)، وَالثَّالِثُ: يُقْضَىٰ المُسْتَقَلُ كَالْعِيدِ وَرَاقِيهَا، وَكُلُّ هَذَا بِالنَّظَرِ وَالضَّحَى؛ لِمُشَابَهَتِهِ الْفَرَائِضَ فِي الْاسْتِقْلَالِ، بِخِلَافِ رَوَاتِبِهَا، وَكُلُّ هَذَا بِالنَّظَرِ وَالضَّحَى؛ لِمُشَابَهَتِهِ الْفَرَائِضَ فِي الْاسْتِقْلَالِ، بِخِلَافِ رَوَاتِبِهَا، وَكُلُّ هَذَا بِالنَّظَرِ وَالضَّحَى؛ لِمُشَابَهَتِهِ الْفَرَائِضَ فِي الْاسْتِقْلَالِ، بِخِلَافِ رَوَاتِبِهَا، وَكُلُّ هَذَا بِالنَّظَرِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَصْرِ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (۱۲)، (وَرَكْعَتَي الْفَجْرِ بَعْدَ الشَّمْسِ لَمَنَّةِ الظُّهْرِ المَتَأْخَرَةِ بَعْدَ الْمَعْرِ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (۱۲)، (وَرَكْعَتَي الْفَجْرِ بَعْدَ الشَّمْسِ لَمَنَّةِ الظُّهْرِ المَتَأْخِرَةِ بَعْدَ المَصْبِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ (۱۳)، وَفِي «مُسْلِم» لَمَّا لَمُ الْوَادِي عَنِ الصَّبْحِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (۱۳)، وَفِي «مُسْلِم» نَحْوُهُ ، ثُمَّ عَلَى الْقَضَاءِ فِي غَيْرِ المؤقَّتِ مِمَّا لَهُ شَمْسُهُ، وَقَائِتُ اللَّيْلِ مَا لَمْ يَطْلُعْ فَجْرُهُ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْقَضَاءِ فِي غَيْرِ المؤقَّتِ مِمَّا لَهُ سَمِّلَهُ ، وَقَائِتُ اللَّيْلِ مَا لَمْ يَطْلُعْ فَجْرُهُ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْقَضَاءِ فِي غَيْرِ المؤقَّتِ مِمَّا لَهُ سَبِّ ؛ كَالتَّحِيَّةِ وَالكُسُوفِ.

⊗ حاشية البكري ®−

قوله: (خولف ذلك) أي: اشتراطه الوقت؛ للاعتداد، وخولف في الفرض؛ للأمر الجديد.

🤧 حاثية السنباطي 🍣

قوله: (ولا مدخل للقضاء في غير المؤقت مما له سبب...) مثله: النفل المطلق بالأولئ.

نعم؛ إن شرع فيه ثم أفسده . . قضاه ، كذا ذكره الرافعي ، والمراد بـ (القضاء) فيه: الأداء ، قال الغزالي: وينبغي لمن فاته ورد أن يتداركه في وقت آخر ؛ لئلا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهيَّة .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، رقم [٥٩٧]. صحيح مسلم، بألفاظ متقاربة، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم [٦٨٤].

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، بألفاظ متقاربة، باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، رقم [١٢٣٣].
 صحيح مسلم، بألفاظ متقاربة، باب: الركعتان اللتان كان يصليهما النبي بعد العصر، رقم [٨٣٤].

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، بألفاظ متقاربة، باب: في من نام عن الصلاة أو نسيها، رقم [ ٤٤٤].

(وَقِسْمٌ يُسَنُّ جَمَاعَةً ، كَالْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ) لِمَا سَيَأْتِي فِي أَبُوَابِهَا ، (وَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّا لَا يُسَنُّ جَمَاعَةً) لِتَأَكَّدِهِ بِسَنِّ الْجَمَاعَةِ فِيهِ ، (لَكِنِ الْأَصَعُ (''): تَفْضِيلُ الرَّاتِبَةِ) لِلْفَرَاثِضِ (عَلَى التَّرَاوِيحِ) بِنَاءً عَلَى سَنِّ الْجَمَاعَةِ فِيهَا ؛ كَمَا سَيَأْتِي ؛ لَمُواظَبَةِ النَّبِيِّ عَلَى الرَّاتِبَةِ ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَدِلَتِهَا السَّابِقَةِ دُونَ التَّرَاوِيحِ ؛ لِمَا لِمُواظَبَةِ النَّبِيِّ عَلَى الرَّاتِبَةِ ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَدِلَتِهَا السَّابِقَةِ دُونَ التَّرَاوِيحِ ؛ لِمَا سَيَأْتِي فِيهَا ، وَالثَّانِي: تَفْضِيلُ التَّرَاوِيحِ عَلَى الرَّاتِبَةِ ، لِسَنِّ الْجَمَاعَةِ فِيهَا ، فَإِنْ قُلْنَا : لَا تُسَنَّ فِيهَا ، وَالثَّانِي: تَفْضِيلُ التَّرَاوِيحِ عَلَى الرَّاتِبَةِ ، لِسَنِّ الْجَمَاعَةِ فِيهَا ، فَإِنْ قُلْنَا: لاَتُسَنَّ فِيهَا ، وَالثَّانِي: تَفْضِيلُ التَّرَاوِيحِ عَلَى الرَّاتِبَةِ ، لِسَنِّ الْجَمَاعَةِ فِيهَا ، فَإِنْ قُلْنَا: لَا تُسَنَّ فِيهَا ، وَالثَّانِي: مَنْ أَنْضَلُ مِنْهَا جَزْمًا ،

# (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّ الجمَاعَةَ تُسَنُّ فِي التَّرَاوِيحِ) وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ

قوله: (وهي عشرون ركعة) أي: في حق غير أهل المدينة، أما في حقهم. · فستة وثلاثون.

قوله: (وهو أفضل ٠٠٠) لم يتعرض المصنف لأفضل كل منهما .

فأفضل هذا القسم: عيد النحر، فالفطر خلافا لابن عبد السلام، فالكسوف، فالخسوف، فالاستسقاء، فالتراويح.

وأفضل القسم الأول: الوتر، فركعتا الفجر، فبقية الرواتب المؤكدة، فغير المؤكدة منها، فالضحئ، فما تعلق بفعل غير سنة الوضوء؛ كسنة الطواف والتحية والإحرام، ولا ترتيب بينها؛ كما صرح به في «المجموع». قال في «المهمات»: والمتجه: تفضيل سنة الطواف<sup>(۲)</sup>؛ للخلاف في وجوبها عندنا، فتحية؛ لتحقق سببها، فإحرام؛ لاحتمال أن لا يقع سببها، انتهى، فسنة وضوء، فما تعلق بغير سبب<sup>(۳)</sup>؛ كسنة الزوال، فالنفل المطلق.

قوله: (وهي عشرون ركعة ٠٠٠) قال الحليمي: والسر في كونها عشرين: أن

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): لكنَّ الأصحُّ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): فما تعلق بفعل وأفضله ، خلافا لما في «المجموع» فسنة الطواف.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د): فما تعلق بسبب غير فعل.

تَسْلِيمَاتٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَالْأَصْلُ فِيهَا: مَا رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ لَيَالِيَ مِنْ رَمَضَانَ وَصَلَّىٰ فِي المَسْجِدِ وَصَلَّىٰ النَّاسُ بِصَلَاتِهِ فِيهَا، وَتَكَاثَرُوا فَلَمْ يَخْرُجْ لَهُمْ فِي الرَّابِعَةِ، وَقَالَ لَهُمْ صَبِيحَتَهَا: «خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» (١).

وَرَوَىٰ ابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي رَمَضَانَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ . اجْتَمَعْنَا فِي المسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ لَمَانِي رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ . اجْتَمَعْنَا فِي المسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا حَتَى أَصْبَحْنَا . . ) الْحَدِيثُ (٢) ، وَكَأَنَّ جَابِرًا إِنَّمَا حَضَرَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ .

وَمَا رُوِيَ: (أَنَّهُ صَلَّىٰ بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٣)،

الرواتب؛ أي: المؤكدة في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه؛ لأنه وقت جد (١) وتشمير، ولأهل المدينة فعلها ستا وثلاثين؛ لأن العشرين خمس ترويحات، فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط، فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ؛ ليساووهم، قال الشيخان: ولا يجوز ذلك لغيرهم؛ لأن لأهلها شرفًا بهجرته على ومدفنه، انتهى، وهذا هو المعتمد وإن استحسن الحليمي خلافه، وابتداء حدوث ذلك كان في القرن الأول، ثم اشتهر (٥) ولم ينكر، فكان بمنزلة الإجماع السكوتي، ولما كان فيه ما فيه، قال الشافعي هذا العشرون لهم أحب إليً.

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، رقم [٩٢٤]. صحيح مسلم،
 واللفظ له، باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم [٧٦١].

 <sup>(</sup>۲) صحیح ابن خزیمة، (۱/۵۳۱)، بألفاظ متقاربة، باب: ذكر دلیل بأن الوتر لیس بفرض، رقم
 [۱۰۷۰]، صحیح ابن حبان، (۱۲۹/٦)، بألفاظ متقاربة، باب: ذكر الخبر الدال علئ أن الوتر
 لیس بفرض، رقم [۲٤۰۹].

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرئ ، (٢/٢٤) ، بألفاظ متقاربة ، باب: ما روي في عدد ركعات القيام ، رقم [٤٧٩٩] .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): خير.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ب): ثم استمر.

وَانْقَطَعَ (۱) النَّاسُ عَنْ فِعْلِهَا جَمَاعَةً فِي المسْجِدِ إِلَىٰ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ فَفَعَلَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ ، فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَىٰ أَبِيَ بْنِ كَعْبِ فَصَلَّىٰ بِهِمْ فِي المسْجِدِ قَبْلِ فَفَعَلَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ ، فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَىٰ أَبِي بْنِ كَعْبِ فَصَلَّىٰ بِهِمْ فِي المسْجِدِ قَبْلِ أَنْ يَنَامُوا ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ ، وَرَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ ؛ كَمَا قَالَ فِي الْمَوْرِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَعَيْرُهُ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ ؛ كَمَا قَالَ فِي الشَوْرِ النَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهِنهِ فِي شَهْرِ الشَوْرِ الْخَطَّابِ وَهِنهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً (٢) ، وَرَوَىٰ مَالِكٌ فِي اللَّهُ وَلَا أَنْ بَعِ مِنْهَا تَرُويحَةً ؛ لِأَنَهُمْ كَانُوا يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ (٣) ، وَسُمِّيَتْ كُلُّ أَرْبَعٍ مِنْهَا تَرُويحَةً ؛ لِأَنَهُمْ كَانُوا يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ (٣) ، وَسُمِّيَتْ كُلُّ أَرْبَعٍ مِنْهَا تَرُويحَةً ؛ لِأَنَهُمْ كَانُوا يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ (٣) ، وَسُمِّيتُ كُلُّ أَرْبَعٍ مِنْهَا تَرُويحَةً ؛ لِأَنَهُمْ كَانُوا يَتَرَوعَ فَيْهُمُ إِلَى الْمُوسَانَ يَعْمُونَ عَقِبَهَا ؛ أَيْ: يَسْتَرِيحُونَ .

قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَلَا تَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ ، بَلْ يَنْوِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ التَّرَاوِيحِ ، أَوْ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ (٤) ، قَالَ: وَلَوْ صَلَّىٰ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ · . لَمْ تَصِحَّ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنُ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ المشرُوع .

وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: أَنَّ الاِنْفِرَادَ بِهَا أَفْضَلُ كَغَيْرِهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؛ لِبُعْدِهِ عَنِ الرِّيَاءِ وَرُجُوعِ النَّبِيِّ إِلَيْهِ بَعْدَ اللَّيَالِي السَّابِقَةِ.

<sup>(</sup>۱) وأما ما يسألونه من أمر التراويح والوتر ، فالجواب: أنه إن كنا نصليهما على التمام والكمال ؛ بحيث لا ترتكب فيهما شيئا من الممكروهات المفوتة لفضيلة الصلاة ؛ كترك إسماع كل من الإمام والمأموم لآخر ، وترك تثليث تكبيرات الركوع والسجود إلى غير ذلك من ترك سائر السنن المقصودة ؛ كالنشاط وغير ذلك ، فذاك ؛ لكن لما اضطرَّنا الكسلُ وبعضُ العوام ذاهبون إلى إخلال كثير من الآداب والسنن ، وإلى ترك بعض من أحدهما أو منهما وإتيان بعض ورأينا أن الوتر أفضل من التراويح ، ارتكبنا أهون الإخلال والنقص ، فاخترنا النقص من التراويح وأقبلنا إلى إتمام الوتر وتكميله بقدر الإمكان والاستطاعة ؛ كي لا نصير محرومين عن جميع الوتر ، (قدقي).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرئ للبيهقي، باب: ما رُوِيَ في عدد ركَعَاتِ القِيَام في شَهْر رَمَضانَ، رقم [٢٦٩].

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرئ للبيهقي، باب: ما رُوِيَ في عددِ ركَعَاتِ القِيَامَ في شَهْر رَمَضانَ، رقم [٢٦٨].

<sup>(</sup>٤) كما في النهاية: (٢/٧/) والمغني: (١ / ٢٢٦ ـ ٢٢٧)، بخُلاَف ما في التحفة (٣/٣٨): حيث قال بصحة صلاته وإن لم يتعرض للعدد؛ كما لو قال: (أصلي التراويح).

(وَلَا حَصْرَ لِلنَّفْلِ المطْلَقِ) وَهُوَ مَا لَا يَتَقَيَّدُ بِوَقْتِ وَلَا سَبَبٍ ، قَالَ عَلَيْهُ لِأَبِي ذَرِّ: «الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعِ ، اسْتَكْثِرْ أَوْ أَقِلَ » رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» (١) ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي مَا شَاءَ مِنْ رَكْعَةٍ وَأَكْثَر ، سَوَاءٌ عَيَّنَ ذَلِكَ فِي نِيَّتِهِ أَمْ أَطْلَقَهَا ، وَيَتَشَهَّدُ فِي أَنْ يُصَلِّي مَا شَاءَ مِنْ رَكْعَةٍ وَأَكْثَر ، سَوَاءٌ عَيَّنَ ذَلِكَ فِي نِيَّتِهِ أَمْ أَطْلَقَهَا ، وَيَتَشَهَّدُ فِي الرَّعْقِ إِنِ اتْتَصَرَ عَلَيْهَا ، (فَإِنْ أَحْرَمَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ . فَلَهُ النَّشَهُدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَبْنِ) الرَّعْقِ إِنِ اتْتَصَرَ عَلَيْهَا ، (فَإِنْ أَحْرَمَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ . فَلَهُ النَّشَهُدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَبْنِ) فِي الْوَثِنِ التَّشَهُدُ فِي الْآخِوَةِ ، وَفِي الْعَدَدِ الْوِثْرِ يَأْتِي بِتَشَهُدٍ فِي الْآخِوَةِ ، (وَفِي لَيْ الْعَدَدِ الْوِثْرِ يَأْتِي بِتَشَهُّدٍ فِي الْآخِوَةِ ، (وَفِي كُلُّ رَكُعَةً إِلَى الْعَدَدِ الشَّفْعِ ؛ كَمَا فِي الرَّبَاعِيَّةِ ، وَفِي الْعَدَدِ الْوِثْرِ يَأْتِي بِتَشَهُّدٍ فِي الْآخِوَةِ ، (وَفِي كُلُ مَ كُنِي الْعَدَدِ الشَّفْعِ ؛ كَمَا فِي الرَّبَاعِيَّةِ ، وَفِي الْعَدَدِ الْوِثْرِ يَأْتِي بِتَشَهُدٍ فِي الْآخِوقِ ، (وَفِي كُلَامِ كَثِيرٍ كُلُو مُنَا الرَّافِعِيُّ : وَفِي كَلَامٍ كَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ مَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ .

(قُلْتُ: الصَّحِيحُ: مَنْعُهُ فِي كُلِّ رَكْعَةِ، وَالله أَعْلَمُ) إِذْ لَا عَهْدَ بِذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَهُ الإِقْتِصَارُ عَلَىٰ تَشَهُّدٍ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ. قَرَأَ السُّورَةَ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ، وَإِنْ أَتَىٰ الْفَرِيضَةِ. لَجَازَ، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ. قَرَأَ السُّورَةَ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ، وَإِنْ أَتَىٰ بِتَشَهُّدَيْنِ. فَفِي قِرَاءَتِهَا بَعْدَ الْأَوَّلِ الْقَوْلَانِ فِي الفَرِيضَةِ.

(وَإِذَا نَوَىٰ عَدَدًا . فَلَهُ أَنْ يَزِيدَ) عَلَيْهِ (وَ) أَنْ (يَنْقُصَ) عَنْهُ (بِشَرْطِ تَغْيِيرِ النَّيِّةِ قَبْلَهُمَا) أَيْ: قَبْلَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ، (وَإِلَّا) بِأَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ قَبْلَ التَّغْيِيرِ

قوله: (فله التشهد في كل ركعتين · · ·) أو أكثر منهما ؛ كأربع وخمس وغيرهما ؛ كما صرح به في «المجموع» وغيره ؛ إذ هو معهود في الصلاة في الجملة ، بخلاف التشهد في كل ركعة ؛ فإنه ليس بمعهود في الصلاة أصلًا ؛ كما سيأتي في كلام الشارح ، لا جملة ولا تفصيلا ·

قوله: (وفي العدد الوتر يأتي بتشهد في الآخرة) أي: مع التشهد في كل ركعتين مثلا.

 <sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان ، (۷٦/۲) ، بألفاظ متقاربة ، باب: ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير
 حظ رجاء التخلص في العقبئ بشيء منها ، رقم [٣٦١] .

عَمْدًا.. (فَتَبْطُلُ) صَلَاتُهُ ؛ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا نَوَاهُ.

(فَلَوْ نَوَىٰ رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ إِلَىٰ ثَالِئَةِ سَهُوا) فَتَذَكَّرَ. (فَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَفْعُدُ ثُمَّ يَشْجُدُ لِلسَّهُو فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ؛ لِزِيَادَةِ الْقِيَامِ ، وَالنَّانِي : يَقُومُ لِلزِّيَادَةِ إِنْ شَاءَ) هَا ، ثُمَّ يَشْجُدُ لِلسَّهُو فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ؛ لِزِيَادَةِ الْقِيَامِ ، وَالنَّانِي : لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ الْقُعُودِ فِي إِرَادَةِ الزِّيَادَةِ ، بَلْ يَمْضِي فِيهَا ؛ كَمَا لَوْ نَوَاهَا قَبْلَ الْقِيَامِ ، وَإِنْ لَمْ يَشَا الزِّيَادَة ، قَعَدَ وَتَشَهَّدَ وَسَجَدَ لِلسَّهُو وَسَلَّمَ ، وَلَوْ نَوَىٰ رَكْعَةً ، فَلَهُ أَنْ يَرِيدَ عَلَيْهَا بِشَرْطِ تَغْيِيرِ النَّيَّةِ ؛ كَمَا سَبَقَ .

(قُلْتُ: نَفْلُ اللَّيْلِ) أَيْ: النَّفْلُ المطْلَقُ فِيهِ (أَفْضَلُ) مِنَ النَّفْلِ المطْلَقِ فِي النَّهْارِ ؛ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ: صَلَاةُ اللَّيْلِ»(١).

(وَأَوْسَطُهُ أَفْضَلُ) مِنْ طَرَفَيْهِ، (ثُمَّ آخِرُهُ) أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهِ؛ كَمَا قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: النِّصْفُ الثَّانِي أَفْضَلُ مِنَ الْأَوَّلِ، وَالثَّلُثُ الْأَوْسَطُ أَفْضَلُ الْأَثْلَاثِ،

قوله: (ولو نوئ ركعة ، فله أن يزيد ، ، ) ذكره ؛ لأنه لم يدخل في قوله: (عددًا) ، فهو وارد عليه ،

قوله: (أي: النفل المطلق...) ذكره؛ لئلا يتوهم أن سنن المغرب والعشاء مثلا أفضل من سنة الفجر، مع أن سنة الفجر أفضل.

قوله: (كما قال في «الروضة»: النصف الثاني . . .) ذكره؛ لأن عبارة المتن لا تؤدي هذا التفصيل؛ أي: فهي محمولة على تفصيل «الروضة».

قوله: (أي: النفل المطلق فيه) تقييد لكلام المصنف احترازا عن غيره؛ كالرواتب؛ كما مر.

قوله: (كما قال في «الروضة»: النصف الثاني . . .) أي: أن ما قاله المصنف هو

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: فضل صوم المحرم، رقم [١١٦٣].

وَأَفْضَلُ مِنْهُ: السُّدُسُ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ.

سُئِلَ ﷺ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ المكْتُوبَةِ ؟ فَقَالَ: «جَوْفَ اللَّيْل»، وَقَالَ: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَىٰ الله: صَلَاةُ دَاوُود؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثُهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ»، وَقَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا فِي كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟» رَوَىٰ الْأَوَّلَ مُسْلِمٌ<sup>(١)</sup>، وَالثَّانِيَيْنِ الشَّيْخَانِ<sup>(٢)</sup>، وَمَعْنَىٰ (يَنْزِلُ رَبُّنَا): يَنْزِلُ

(وَ) يُسَنُّ (أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ) فِي النَّفْلِ المطْلَقِ فِي لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ ؛ بِأَنْ يَنْوِيَهُمَا أَوْ يُطْلِقَ النِّيَّةَ، قَالَ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (٣)،

قوله: (روى الأول مسلم) أي: حديث: («سئل ﷺ: أيُّ الصلاة أفضل ٠٠٠٠»).

على التفصيل الذي قاله في «الروضة». وقوله: (أفضل الأثلاث) أي: وأفضل من النصف الثاني.

قوله: (بأن ينويهما أو يطلق النية) احترز بذلك: عما إذا نوى أكثر منهما.. فالأفضل: الإتيان بما نواه ؛ كما يقتضيه كلام الشارح ، وهو ظاهر وإن تردد فيه بعضهم ،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: فضل صوم المحرم، رقم [١١٦٣].

<sup>(</sup>٢) الحديث الأول: في صحيح البخاري، باب: من نام عند السحر، رقم [١١٣١]، وفي صحيح مسلم، باب: النهي عن صوم الدهر، رقم [١١٥٩]، واللفظ لهما. والحديث الثاني: في صحيح البخاري، بألفاظ متقاربة، باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، رقم [٧٤٩٤]، وفي صحيح مسلم، بألفاظ متقاربة، باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، رقم [٧٥٨].

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب: ما جاء في الوتر، رقم [٩٩٠]. صحيح مسلم، باب: صلاة الليل مثنى مثنى ، والوتر ركعة من آخر الليل ، رقم [٧٤٩] .

وَفِي «السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ»: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ...» وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ (١٠). (وَيُسَنُّ التَّهَجُّدُ) وَهُوَ التَّنَقُّلُ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ نَوْمٍ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَنَهَجَّدْ بِهِ ٤ ﴾ [الإسراء: ٧٩].

(وَيُكُرَهُ قِيَامُ كُلِّ اللَّيْلِ دَائِمًا)(٢) قَالَ ﷺ لِعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُّومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟» فَقُلْتُ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ الله ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ ،

وقد يقتضي قوله: (أو يطلق النية) أنه لا يسن أن يسلم (٣) من ركعة والحالة هذه، وقد قال في «المطلب» الذي يظهر : سَنَّةُ ، خروجا من خلاف بعض أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة حيث ألزمه بالشروع ركعتين ؛ فيحمل ما هنا من أنه يسن التسليم من ركعتين والحالة هذه معلى أن ذلك أفضل من التسليم عن ركعة ، فيكون خلاف الأفضل وإن كان فيه فضيلة .

قوله: (ويكره قيام كل الليل ...) قال في «المهمات»: التقييد بـ (كل الليل) ظاهره: انتفاء الكراهة بترك ما بين العشاءين، وفيه نظر، والمتجه: تعلقها بالقدر (١٠) المضر ولو بعض الليل، وكلام «المجموع» يقتضيه، وذكر الطبري قريبا منه فقال: إن لم يجد بذلك مشقة . استحب ، لا سيما المتلذذ بمناجاة الله تعالى ، وإن وجد . . نظر ، إن خشي منه محذورا . كره ، وإلا . فلا ، ورفقه بنفسه أولى .

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، باب: في صلاة النهار، رقم [١٢٩٥]. سنن الترمذي، باب: أن صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ مثنئ، رقم [١٦٦٦]. سنن النسائي، باب: كيف صلاة الليل؟ رقم [١٦٦٦]. سنن ابن ماجه، باب: ضلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ، رقم [١٣٢٢]. صحيح ابن حبان، (٢٣١/٦)، باب: ذكر الخبر الدال على أن الأمر بأربع ركعات في عقب صلاة الجمعة، رقم [٢٤٨٢].

<sup>(</sup>٢) وإن لم يضره ذلك، كما في التحقة: (٣٩٠/٢)، خلافًا لما في المغني: (٢٢٨/١) فقيد الكراهة بمن يضره ذلك، وإلا.. فلا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): أنه يسن أن لا يسلم.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (د): بالفعل.

صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ؛ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا . . . » إِلَىٰ آخِرِهِ ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (١) ، وَقَوْلُهُ: (دَائِمًا): احْتِرَازًا عَنْ إِحْيَاءِ لَيَالٍ مِنْهُ ؛ فَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ عَائِشَةَ: (أَنَّهُ وَقَوْلُهُ: (دَائِمًا): احْتِرَازًا عَنْ إِحْيَاءِ لَيَالٍ مِنْهُ ؛ فَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ عَائِشَةَ: (أَنَّهُ وَالْهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ . أَحْيَا اللَّيْلَ (٢))(٢) ، (وَ) يُكْرَهُ وَتَحْصِيصُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ رَمَضَانَ . أَحْيَا اللَّيْلَ (٢))(٢) ، (وَ) يُكْرَهُ بِقِيَامٍ مِنْ النَّخِصِيصُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي (٤) ، (وَ) يُكْرَهُ (تَوْكُ تَهَجُّدٍ اعْتَادَهُ ، وَالله أَعْلَمُ ) قَالَ وَلِي لِعَبْدِ الله بْنِ اللَّيَالِي (١٤) ، (وَ) يُكْرَهُ (تَوْكُ تَهَجُّدٍ اعْتَادَهُ ، وَالله أَعْلَمُ ) قَالَ وَلِي لِعَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ: «يَا عَبْدَ الله ؛ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ ثُمَّ تَرَكَهُ » رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (٥).

🤧 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (ويكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام) خرج بـ (ليلة الجمعة) غيرها من الليالي، فلا يكره تخصيصها بقيام وإن توقف في ذلك الأذرعي، وقضية كلامهم: زوال كراهة تخصيص ليلة الجمعة بضمها إلى ما قبلها أو بعدها، وهو قياس ما ذكروه في صوم يومها. قوله: (بقيام) المراد به: الصلاة، فلا يكره تخصيصها بغيرها، لا سيما الصلاة والسلام على رسول الله الله على رسول الله على اله على رسول الله على اله عل

#### خكاتمكة:

أفضل العبادات البدنية: الصلاة، وقيل: الصوم، وقيل: إن كان بمكة..

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، واللفظ له، باب: حق الجسم في الصوم، رقم [١٩٧٥]. صحيح مسلم، باب:
 النهي عن صوم الدهر، رقم [١١٥٩].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): الليالي.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، بألفاظ متقاربة، باب: العمل في العشر الأواخر من رمضان، رقم [٢٠٢٤]، صحيح مسلم، بألفاظ متقاربة، باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، رقم [١١٧٤].

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، باب: كراهة صيام يوم الجمعة، رقم [١١٤٤].

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ، بألفاظ متقاربة ، باب: ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه ، رقم [١١٥٢] . صحيح مسلم ، بألفاظ متقاربة ، باب: النهي عن صوم الدهر ، رقم [١١٥٩] .

#### ح حاشية السنياطي ع

فالصلاة ، أو بالمدينة . . فالصوم ، قال في «المجموع» والخلاف في الإكثار من أحدهما مع الاقتصار على الآكد من الآخر ، وإلا . . فصوم يوم أفضل من ركعتين بلا شك .

وأفضل من العبادات البدنية: العبادات القلبية؛ كالإيمان وهو أفضلها، قال الفارقي: والعبادات المالية؛ لتَعَدِّي النفع بها دون البدنية، والمتعدي نفعه أفضل من غيره، والأولى \_ كما قال ابن عبد السلام \_ تقييد ذلك: بما إذا كانت مصلحة المتعدي أرجح، فإن كانت مصلحة غيره أرجح، فهو أفضل، انتهى.

# (كِتَابُ صَلَاةِ الجمَاعَةِ)

أَقَلُّ الْجَمَاعَةِ فِيهَا: إِمَامٌ وَمَأْمُومٌ، وَسَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ فِي (مَسْأَلَةِ الْإِعَادَةِ).

(هِيَ) أَيْ: الْجَمَاعَةُ (فِي الْفَرَائِضِ \_ غَيْرَ الجمُعَةِ \_ سُنَةٌ مُؤكَّدَةٌ) قَالَ ﷺ: 
(هَ سَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (۱) 
وَوَاظَبَ ﷺ عَلَيْهَا ؛ كَمَا هُو مَعْلُومٌ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَذَكَرَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» فِي وَوَاظَبَ ﷺ عَلَيْهَا ؛ كَمَا هُو مَعْلُومٌ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَذَكَرَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» فِي اللَّهِ عَشْرَةِ اللَّهِ مَنْ وَعَشْرُونَ دَرَجَةً ، وَمَنْ وَاللَّهِ مَنْ الْجُمُعَةِ ) : أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي عَشْرَةِ اللَّهِ مِن الْأَوَّلِ أَكْمَلُ ، وَسَيَأْتِي فِي (بَابِ صَلَّى مَعَ اثْنَيْنِ (۲) . لَهُ كَذَلِكَ ، لَكِنْ دَرَجَاتُ الْأَوَّلِ أَكْمَلُ ، وَسَيَأْتِي فِي (بَابِ صَلَّى مَعَ اثْنَيْنِ (۲) . لَهُ كَذَلِكَ ، لَكِنْ دَرَجَاتُ الْأَوَّلِ أَكْمَلُ ، وَسَيَأْتِي فِي (بَابِ الْجُمُعَةِ) : أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا ، فَتَكُون فِيهَا فَرْضَ عَيْنٍ ؛ كَمَا عَبَرُوا الْجُمُعَةِ) : أَنَّ الْجَمَاعَة شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا ، فَتَكُون فِيهَا فَرْضَ عَيْنٍ ؛ كَمَا عَبَرُوا فِيهَا فَرْضَ عَيْنٍ ؛ كَمَا عَبَرُوا بِهُ هُنَا ، وَقَوْلُهُ: (غَيْرَ) بِالنَّصْبِ بِمَعْنَى: (إلَّا) أُعْرِبَتْ إِعْرَابَ المسْتَشْنَى، وَقَوْلُهُ: (غَيْرَ) بِالنَّصْبِ بِمَعْنَى: (إلَّا ) أُعْرِبَتْ إِعْرَابَ المَسْتَشْنَى، وَالْمَالِقَالَ الْمُسْتَشْنَى، وَالْمَلُ الْمُسْتَشْنَى الْمُسْتَشْنَى الْمُسْتَشْنَى الْمُسْتُولِ الْمُلْكِلُكَ الْمُ الْمُسْتُونَ الْوَلْ الْمُسْتُونَ الْمُلْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْكِ الْمُسْتُونِ الْمُؤْمِ الْمُلْكِلُكَ الْمُولِ اللْمُسْتُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْ

#### باب صكلاة الجماعة

قوله: («غير» بالنّصب) أي: الاستثناء بغير تغيّر، فيه حكم ما بعد (إلّا) فإن تمّ

#### باب صكلاة الجماعة

قوله: (قال ﷺ ...) لا يعارض هذا رواية «خمسة وعشرين» لأن القاعدة في باب الفضائل: الأخذ بالأكثر ثوابًا؛ لأنه ﷺ كان يخبر بالقليل أوَّلا ثم بالكثير؛ زيادة في النعمة عليه وعلى أمته، أو أن ذلك يختلف باختلاف حال المصلين.

قوله: (وقوله: «غير» بالنصب بمعنى «إلا»...) أي: لا بالجر صفة لما قبلها ؛

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، بألفاظ متقاربة، باب: فضل صلاة الجماعة، رقم [٦٤٥]. صحيح مسلم،
 واللفظ له، باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، رقم [٦٥٠].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): في اثنين.

وَأُضِيفَتْ إِلَيْهِ؛ كَمَا تَقَرَّرُ فِي عِلْمِ النَّحْوِ، (وَقِيلَ: فَرْضُ كِفَايَةٍ لِلرِّجَالِ؛ فَتَجِبُ بِحَيْثُ يَظْهَرُ الشَّعَارُ فِي الْقَرْيَةِ) مَثَلًا، فَفِي الْقَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ.. يَكْفِي إِقَامَتُهَا فِي مَوْضِعٍ، وَفِي الْكَبِيرَةِ وَالْبَلَدِ.. تُقَامُ فِي المَحَالَ، فَلَوْ أَطْبَقُوا عَلَىٰ إِقَامَتِهَا فِي

الكلام قبلها وأوجب. فتحت، وإن نفى . . جاز الضمّ والفتح، وإن لم يتمّ . أعربت بحسب العوامل، فتقول جاء القوم غير زيد بالفتح ؛ لا غيرُ، ولم يأت القوم غير زيد، وما جاء غيره، وما رأيت غيرَه، وما مررت بغيره رفعًا ونصبًا وجرَّا، ففي مثال المصنّف أعربت (غير) إعرابَ المستثنى وأضيفت إلى المستثنى، فاعلم.

لامتناع الوصفية هنا؛ لأنه معرفة وهي نكرة؛ لعدم تعرفها بالإضافة هنا اتفاقا، ولا بالنصب على الحالية؛ لنبو المقام عنها.

قوله: (للرجال) أي: الأحرار المستورين المقيمين، فخرج: أضداد من ذكر، فليست فرضًا في حقهم.

نعم؛ هي مستحبة لهم، لكن إنما تستحب للأرقاء بشرط عدم زيادة وقتها على وقت الانفراد وإذن السيد، ولا يجوز للسيد منعه إذا لم يكن له شغل، وللعراة بشرط كونهم عميا أو في ظلمة، وإلا. فهي والانفراد في حقهم سواءً.

قوله: (وفي الكبيرة والبلد. تقام في المحال) ضبط ذلك: بأن تكون بمحل بحيث لو سمع مريدها من أهلها إقامتها وتطهر ، أمكنه إدراكها(١) ، قال بعضهم: وفيه ضيق ، والظاهر: ضبط ذلك بما هو أوسع من ذلك ؛ بأن تكون بمحل بحيث لو قصده واحد من أهلها محلا منها من منزله ، لم يشق عليه مشقة ظاهرة .

قوله: (فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت. لم يسقط الفرض) أي: لعدم ظهور الشعار بذلك، فمحله: إذا لم يظهر الشعار بذلك، فإن ظهر به ؛ كأن فتحت أبوابها ولم

 <sup>(</sup>۱) في نسخة (ب) و(د): بأن تكون بحيث لو سمع مريدها من أهلها إقامتها وتطهر ، أمكنه إدراكها في محل منها .

الْبُيُوتِ ، لَمْ يَسْقُطِ الْفَرْضُ ، (فَإِنِ (١) امْتَنَعُوا كُلُّهُمْ ) مِنْ إِقَامَتِهَا عَلَىٰ مَا ذُكِرَ ، (فُوتِلُوا) أَيْ: قَاتَلَهُمُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ، وَعَلَىٰ السُّنَةِ ، لَا يُقَاتَلُونَ ، وَقِيلَ: نَعَمْ ؛ حَذَرًا مِنْ إِمَاتَتِهَا ، (وَلَا يَتَأَكَّدُ النَّدْبُ لِلنِّسَاءِ تَأَكُّدَهُ لِلرِّجَالِ فِي الْأَصَحِّ ) لِمَزِيَّتِهِمْ عَلَيْهِنَّ ، مِنْ إِمَاتَتِهَا ، (وَلَا يَتَأَكَّدُ النَّدْبُ لِلنِّسَاءِ تَأَكُّدَهُ لِلرِّجَالِ فِي الْأَصَحِّ ) لِمَزِيَّتِهِمْ عَلَيْهِنَ ، قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البغرة: ٢٢٨] ، وَالثَّانِي: نَعَمْ ؛ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ ، قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البغرة: ٢٢٨] ، وَالثَّانِي: نَعَمْ ؛ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ ، وَلَيْسَتْ فِي حَقِّهِنَ فَوْضًا جَزْمًا .

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ المنْصُوصُ: أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ) كَمَا صَحَّحَهُ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» (٢) ، (وَقِيلَ): فَرْضُ (عَيْنٍ) وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ ، كَمَا قَالَهُ الرَّوْضَةِ » (وَالله أَعْلَمُ ) الْأَوَّلُ لِحَدِيثِ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ بَدُو فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» ، (وَالله أَعْلَمُ ) الْأَوَّلُ لِحَدِيثِ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ بَدُو لَا تُقَامُ فِيهِمُ (٣) الصَّلَاةُ . . إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ » أَيْ: غَلَبَ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ لَا تُقَامُ فِيهِمُ (٣) الصَّلَاةُ . . إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ » أَيْ: غَلَبَ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ

قوله: (الأوّل لحديث: «ما من ثلاثة») أي: أنّها فرض كفاية بكذا(٤).

يمنع أصحابها قاصد الجماعة من دخولها · · سقط الفرض ؛ كما نقله القاضي أبو الطيب عن أبي إسحاق ·

🚓 حاشية السنباطي 🚓

#### تَنْبِيه:

يسقط الفرض بفعل المسافرين أو العراة (٥) على الأوجه، لا بالنساء والأرقاء والصبيان. انتهى.

قوله: (على ما ذكر) أي: على الوجه الذي ذكر، وهو ظهور الشعار.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وإِن.

<sup>(</sup>٢) وفي (أ) و(ب) و(ق) و(ج) زيادة: و[الشرح الصغير].

 <sup>(</sup>٣) إذ لو كانت فرض عين لقال: «يقيمون»، ولو صلئ اثنان من الثلاثة ١٠٠ لصدق أنها أقيمت فيهم، تأمل.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): أي: أنها فرض كفاية لكذا. وفي (ج): أي: إنما فرض كفاية بكذا.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): أو العري.

وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ()، وَالثَّانِي \_ وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا \_ لِحَدِيثِ:

«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي
بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَىٰ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُونَهُمْ
بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَىٰ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُونَهُمْ
بِالنَّارِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (٢)، وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ بِدَلِيلِ السِّيَاقِ وَرَدَ فِي قَوْمٍ مُنَافِقِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَلَا يُصَلُّونَ.

قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَالْخِلَافُ فِي المؤدَّاةِ، أَمَّا المَقْضِيَّةُ . فَلَيْسَتِ الْجَمَاعَةُ فِيهَا فَرْضَ عَيْنٍ وَلَا كِفَايَةٍ قَطْعًا، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ ؛ فَفِي «الصَّحِيح»: (أَنَّهُ وَالْحُهُ صَلَّىٰ فِيهَا فَرْضَ عَيْنٍ وَلَا كِفَايَةٍ قَطْعًا، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ ؛ فَفِي «الصَّحِيح»: (أَنَّهُ وَالْحُهُ صَلَّىٰ فِي الصَّحْابِهِ الصَّبْحَ جَمَاعَةً حِينَ فَاتَتْهُمْ بِالْوَادِي) (٣)، وَبَيَّنَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: أَنَّ سُنِّيَتُهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَفِقُ فِيهِ الْإِمَامُ وَالمَأْمُومُ ؛ كَأَنْ يَفُوتَهُمَا ظُهْرٌ أَوْ عَصْرٌ، سُنِيَّتَهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَفِقُ فِيهِ الْإِمَامُ وَالمَأْمُومُ ؛ كَأَنْ يَفُوتَهُمَا ظُهْرٌ أَوْ عَصْرٌ،

قوله: (والثَّاني وحكاه الرّافعيّ) أي: أنَّها فرض عين.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (بدليل السياق) هو صدر الحديث الذي حذفه الشارح؛ فإن فيه ذكر المنافقين،

قوله: (مما يتفق فيه ٠٠٠) بيان لـ(مثل ذلك) ، واسم الإشارة فيه عائد على ما ذكر

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، بألفاظ متقاربة، باب: في الشديد في ترك الجماعة، رقم [٥٤٧]. صحيح ابن حبان، بألفاظ متقاربة، (٥٧/٥)، باب: ذكر استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا في بدو أو قرية ولم يجمعوا الصلاة، رقم [٢١٠١].

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، بألفاظ متقاربة، باب: وجوب صلاة الجماعة، رقم [٦٤٤]. صحيح مسلم، بألفاظ متقاربة، باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، رقم [٦٥١]. سنن أبي داود، واللفظ له، باب: في التشديد في ترك الجماعة، رقم [٥٤٨].

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، بألفاظ متقاربة، باب: الأذان بعد ذهاب الوقت، رقم [٥٩٥]. صحيح مــلم،
 بألفاظ متقاربة، باب: قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها، رقم [٦٨١].

وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ · فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ ، وَالمنْذُورَةُ لَا تُشْرَعُ الْجَمَاعَةُ فِيهَا ؛ أَيْ: لَا تُشْرَعُ الْجَمَاعَةُ فِيهَا ؛ أَيْ: لَا تُشْرَعُ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّفْلِ فِي تُسْتَحَبُّ ؛ كَمَا فَسَّرَهُ بِهِ فِي «الرَّوْضَةِ» (١) ، وَتَقَدَّمَ مَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّفْلِ فِي بَابِهِ . بَابِهِ .

(وَ) الْجَمَاعَةُ (فِي المشجِدِ .....

وي الحديث ، وحاصله: أن محل السنية: في مقضية خلف مقضية من نوعها .

قوله: (وأما غير ذلك . . فسيأتي الكلام فيه) لا يخفئ أن غير ذلك لا يصدق إلا بصورتين: مقضية خلف مقضية ليست من نوعها ، مقضية خلف مؤداة ، وأما الصورة الثالثة ؛ وهي مؤداة خلف مقضية وإن كانت كالصورتين المذكورتين ، إلا أن كلام الشارح لا يصدق بها ، والكلام الآتي في ذلك هو صحة الاقتداء ، وما قد يفهم منه : حصول الفضيلة فيه ، وسيأتي جوابه واعتماد عدم حصول الفضيلة في ذلك وإن اعتمد خلافه .

قوله: (أي: لا تستحب؛ كما فسره به في «الروضة») اقتصر في تفسيره على نفي الاستحباب؛ لأنه يفهم منه: نفي الوجوب بالأولى، بخلاف نفي الوجوب؛ فيوهم ثبوت الاستحباب، ولك أن تقول: نفي المشروعية صادق على نفيهما فيجوز تفسيره بذلك، والمراد: نفيهما عنه من حيث كونه منذورًا(٢)، فلا ينافي سن الجماعة إذا كان أصله مما يسن فيه الجماعة ؛ كالعيدين، ولا وجوبها في منذورة نذر الجماعة فيها أيضا.

قوله: (والجماعة في المسجد ...) أي: وإن قلت فيه وكثرت في البيت ؛ كما شمله كلام المصنف وصرح به الماوردي ، وهو الغرض من تقييد الشارح قول المصنف الآتي (وما كثر جمعه ...) بالمساجد ، لكن صرح القاضي أبو الطيب بخلافه واعتمده الأذرعي وغيره ؛ عملًا بالقاعدة المشهورة ، وهي: أن الفضيلة المتعلقة بذات

<sup>(</sup>١) في نسخة (ق): في «أصل الروضة».

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): مندوبا.

لِغَيْرِ المرْأَةِ أَفْضَلُ) مِنْهَا فِي غَيْرِ المسْجِدِ كَالْبَيْتِ، وَجَمَاعَةُ المرْأَةِ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ ﷺ فِيمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ: «أَفْضَلُ صَلَاةِ المرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ» (١) أَيْ: فَهِيَ فِي المسْجِدِ أَفْضَلُ، وَقَالَ [صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]: «لَا المَكْتُوبَة » (١) أَيْ: فَهِيَ فِي المسْجِدِ أَفْضَلُ، وَقَالَ [صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المسَاجِد، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (٢) ، وَإِمَامَةُ الرَّجُلِ لَهُنَّ أَفْضَلُ مِنْ إِمَامَةِ المرْأَةِ، وَحُضُورُهُنَّ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (٢) ، وَإِمَامَةُ الرَّجُلِ لَهُنَّ أَفْضَلُ مِنْ إِمَامَةِ المرْأَةِ، وَحُضُورُهُنَّ المَسْجِدَ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ...

⊗حاشية البكري ⊱

قوله: (دون العجائز) أي: فلهنّ الحضور مبتذلاتٍ بلا زينةٍ ، ولا يكره ذلك لهنّ ولا يستحبّ وإن قيل باستحبابه لهنّ في العيد ، والفرق: تكرارُ الجماعة ، بخلاف العيد .

العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها أو زمانها، والمعتمد: الأول؛ لأن اعتناء الشارع بإحياء المساجد أكثر، وخرج بقول الشارح المأخوذ من سياق كلام المصنف (الجماعة) الانفراد فليس هو في المسجد أفضل من الجماعة في البيت، بل هي في البيت أفضل منه في المسجد، وبه صرح الرافعي، ويستثنئ من كلام المصنف \_ كما نبه عليه الأذرعي وقال: يتعين الجزم به \_: ما لو كان لو ذهب إلى المسجد وترك أهل بيته. لصلوا فرادئ، أو تهاونوا، أو بعضهم في الصلاة، قال: نعم ينبغي أن يكون هذا فيمن لا تتعطل جماعة المسجد لغيبته.

قوله: (لغير المرأة) مثلها: الخنثي، فلو قال: للذكر ١٠٠ لكان أولى.

قوله: (في جماعة الرجال) قضيته: أن حضورهن المسجد في جماعتهن من غير حضور رجال فيه . . ليس بمكروه ، ولا يبعد التزامه .

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، بألفاظ متقاربة، باب: صلاة الليل، رقم [٧٣١]. صحيح مسلم، بألفاظ متقاربة،
 باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، رقم [٧٨١].

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، رقم [۲۵] . المستدرك، (۲/۸۸)،
 باب: ومن كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، رقم [۵۰۰].

يُكْرَهُ لِلشَّوَابِّ دُونَ الْعَجَائِزِ؛ خَوْفَ الْفِتْنَةِ.

(وَمَا كَثُرَ جَمْعُهُ) مِنَ المسَاجِدِ (أَفْضَلُ) مِمَّا قَلَّ جَمْعُهُ ؛ قَالَ ﷺ : «صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، مَعَ الرَّجُلِ ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلِ الْذِكَىٰ مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ . فَهُوَ أَحَبُ إِلَىٰ الله تَعَالَىٰ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ ، (إلَّا لِبِدْعَةِ إِمَامِهِ) كَالمَعْتَزِلِيِّ ، (أَوْ تَعَطُّلِ مَسْجِدٍ قَرِيبٍ لِغَيْبَنِهِ) عَنْهُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ ، أَوْ يَحْضُورُ النَّاسُ بِحُضُورِهِ ، فَقَلِيلُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرِهِ فِي ذَلِكَ . فَكُونِهِ إِمَامَهُ ، أَوْ يَحْضُورُ النَّاسُ بِحُضُورِهِ ، فَقَلِيلُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرِهِ فِي ذَلِكَ .

قوله: (يكره للشواب) أي: ولو في ثياب رثة . وقوله: (دون العجائز) أي: فيندب لهن الحضور ، ما لم يكن متزينات أو متطيبات . فيكره لهن (٢) ؛ كما يشير إليه التعليل الذي ذكره ، وسيصرح به في (صلاة العيد) ومحل الكراهة في حالها: إذا كان الحضور بإذن من ولي أو زوج أو سيد ، أو هما في الزوجة الرقيقة ، وإلا . . حرم ، وللإذن في الحضور حكم المتقدم ، فيكره أو يندب .

قوله: (وما كثر جمعه ٠٠٠) يستثنئ من ذلك: المساجد الثلاثة ، فالجماعة فيها أفضل منها في غيرها من المساجد وإن قلّت ، بل قال المتولي \_ وإن كان المعتمد خلافه \_ أن الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها .

قوله: (قريب) مجرد تصوير ، فالبعيد مثله ، لا يقال: ليس مثله ؛ لأن للقريب حق الجوار ، ولكونه مدعوا منه ؛ لأنا نقول: معارض بأن البعيد مدعو منه أيضا ، وبكثرة الأجر فيه بكثرة الخُطا الدال عليه الأخبار .

قوله: (فقليل الجمع أفضل من كثيره في ذلك) قال الروياني وأقره الشيخان

سنن أبي داود، بألفاظ متقاربة، باب: في فضل صلاة الجماعة، رقم [٥٥٤]. صحيح ابن حبان،
 بألفاظ متقاربة، (٥/٥٠٤)، باب: ذكر البيان بأن المأمومين كلما كثروا كان ذلك أحب إلى الله،
 رقم [٢٠٥٦].

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): وقوله: (دون العجائز) أي: غير المتزينات والمطيبات، فيندب لهن الحضور،
 وإلا ٠٠٠ كره٠٠

(وَإِذْرَاكُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ) مَعَ الْإِمَامِ (فَضِيلَةٌ، وَإِنَّمَا تَحْصُلُ بِالِاشْتِغَالِ بِالنَّحَرُّمِ عَقِبَ تَحَرُّمِ إِمَامِهِ) بِخِلَافِ المَتْرَاخِي عَنْهُ، (وَقِيلَ): تَحْصُلُ (بِإِذْرَاكِ بَعْضِ الْقِيَامِ، وَقِيلَ: بِأَوَّلِ رُكُوعٍ)

وغيرهما: بل الانفراد أفضل في الأولى ونحوها ؛ لكون الإمام ممن يعتقد عدم وجوب بعض الأركان أو الشروط ؛ كحنفي وإن أتئ بها ، لكن قال السبكيُّ وجزم به الدميريُّ: كلامهم يشعر بخلافه ، والمعتمد: الأول ؛ لأن في الانفراد عنه خروجًا من خلاف من أبطلها من أصحابنا خلفه ، بل هو \_ وإن كان الراجح خلافه \_ القياسُ ؛ لأنه وإن أتئ بها إنما هو بقصد النفلية ، وهو مبطل ، وكأنهم اغتفروا ذلك في المخالف على الراجح (۱) ؛ للحاجة ، ولا تنحصر صور أفضلية قليل الجمع على الراجع على الراجع فيما ذكر ·

فمنها ما لو كان إمام القليل يبادر بالصلاة في أول الوقت المحبوب. فهذه الصلاة معه أول الوقت أولئ؛ كما قاله في «المجموع» أو كان إمام الكثير سريع القراءة والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة. فالصلاة مع إمام القليل البطيئ القراءة أولئ؛ كما قاله الغزالي، أو كان مسجد القليل لا شبهة في أرضه وكثير الجمع بخلافه. فالصلاة في الأول أولئ.

## تَنْبِيه:

لو استوت جماعتا مسجدين مثلًا . . قدم ما سمع نداءه ، ثم ما سمع نداءه أوّلا ، ثم الأقرب مسافة ، ثم ما انتفت الشبهة عن مال بانيه وواقفه ، ثم يتخير ، ولو تعارض الخشوع والجماعة . . فهو أولئ ؛ كما أفتئ به الغزالي وتبعه ابن عبد السلام ، قال الزركشيُّ: والمختار بل الصواب: خلاف ما قالاه ، وجمع بينهما: بحمل الأول على ما إذا لم يوجد مع الجماعة الخشوع في جزء من الصلاة . . فهو أولئ ؛ خروجًا من خلاف من أبطلها عند عدمه في جميعها ؛ كما تقدم ، والثاني على ما إذا وجد معها ذلك . انتهى .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): على المعتمد،

<sup>(</sup>٢) ني نسخة (ب): مع.

أَيْ: بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ؛ كَمَا فِي «المحَرَّرِ» وَغَيْرِهِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» نَفْلًا عَنِ «الْبَسِيطِ» وَأَقَرَّهُ: الْوَجْهُ النَّانِي وَالنَّالِثُ فِيمَنْ لَمْ يَحْضُرْ إِحْرَامَ الْإِمَامِ، فَأَمَّا مَنْ حَضَرَهُ وَأَخَّرَ، فَقَدْ فَاتَتْهُ فَضِيلَةُ التَّكْبِيرَةِ وَإِنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.

(وَالصَّحِيحُ: إِدْرَاكُ الجمَاعَةِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ) أَيْ: الْإِمَامُ وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ مَعَهُ بِأَنْ

قوله: (أي: بإدراك الرّكوع الأوّل...) نبّه به: على أنّه لا يستفاد من المتن؛ إذ قوله: (أوّل ركوع) يقتضي أنّه لو أدرك أوّل ركوع الثّانية.. أدرك فضيلة التّحرّم؛ لأنّه أوّل ركوع في الجملة، فالصّواب: عبارة «المحرّر» وهي: الرّكوع الأوّل.

قوله: (قال في «الرّوضة»...) ذكره؛ ليعلم أنّ الوجه النّاني والثّالث ليسا على إطلاقهما، بل هما مقيّدان لما ذكره، فعلم به ما في عبارة المتن.

🚓 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (أي: بإدراك الركوع الأول...) أي: وهو مراد المصنف وإن أوهمت عبارته خلافه.

قوله: (فأما من حضره وأخّر) أي: بأن لم يحرم عقبه (.. فقد فاتته فضيلة التكبيرة) أي: على الوجه الثاني والثالث؛ كالأول المشترط لحضور إحرام الإمام، حتى لو لم يحضره.. لم تحصل له الفضيلة وإن أحرم عقبه وإن أفهم كلام المصنف خلافه (۱)، ويغتفر التأخير لوسوسة غير ظاهرة؛ كما في «المجموع».

قوله: (ما لم يسلم؛ أي: الإمام) أي: ينطق بالميم من (عليكم) لأنه لا يخرج إلا به، فمتى تحرم قبله. أدركها، وشمل ذلك من أدرك جزءًا من أولها ثم فارق بعذر، أو خرج الإمام بنحو حدث، ولا يخفئ \_ كما قال الزركشي \_ أن محل ذلك: في غير الجمعة؛ فإنها لا تدرك إلا بركعة؛ كما سيأتي.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(ب): أي: على الأوجه الثلاثة.

سَلَّمَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ، وَالثَّانِي: لَا تُدْرَكُ إِلَّا بِرَكْعَةٍ ، لِأَنَّ مَا دُونَهَا لَا يُحْسَبُ مِنْ صَلَاتِهِ، وَدُفِعَ: بِحُسْبَانِ التَّحَرُّمِ، فَتَحْصُلُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّب»: لَكِنْ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنْ أَوَّلِهَا.

(وَلْيُخَفِّفِ الْإِمَامُ) نَدْبًا (مَعَ فِعْلِ الْأَبْعَاضِ وَالهَيْنَاتِ) أَيْ: السُّنَنِ غَيْرَ الْأَبْعَاضِ وَالهَيْنَاتِ) أَيْ: السُّنَنِ غَيْرَ الْأَبْعَاضِ، فَيُخَفِّفُ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْأَذْكَارِ؛ كَمَا فِي «المهَذَّبِ»، قَالَ فِي «شَرْحِهِ»: الْأَبْعَاضِ، فَيُخَفِّفُ فِي الْقَرْءِ وَالْأَذْكَارِ؛ كَمَا فِي «المهتَحَبَّ لِلْمُنْفَرِدِ مِنْ طِوَالِ فَلَا يَشْتَوْفِي الْأَكْمَلُ (۱) المسْتَحَبَّ لِلْمُنْفَرِدِ مِنْ طِوَالِ

قوله: (الإمام · · · ) وإن لم يجلس معه ، بين به المراد في فاعل (يسلِّم) المحذوف · قوله: (ندبًا مع فعل الأبعاض) بيان للمراد بلام الأمر ·

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (قال في «شرح المهذب»: لكن دون ...) يوافقه قول الروياني: لو سبق شخص في الجماعة ببعض الصلاة ورجا جماعة ولو بمسجد آخر . ندب له التأخير ليدرك الكل مع الأخرئ ، قال في «شرح الروض»: ويعلم منه: أنه لو حضر جماعة والإمام في التشهد الأخير . ندب لهم أن يؤخروا ليصلوا جماعة . انتهى ، أقول: بل يعلم منه: أنهم لو حضروا والإمام في ركوع الركعة الأولى ، بل في أثناء قيامها . ندب لهم التأخير ، لكن قيد الأذرعي كلام الروياني بما إذا لم يضق الوقت أو يفحش التأخير ويخرج وقت الاختيار .

#### تَنْبِيه:

لو خشي فوات التكبيرة . . لا يندب له الإسراع ، بل يمشي بسكينة ، وكذا لو خشي فوات الجماعة . . لا يندب له الإسراع ؛ كما نقله في «المجموع» عن الأصحاب نعم ؛ لو ضاق الوقت وخشي فواته . . فليسرع ؛ كما لو خشي فوات الجمعة ، أو

 <sup>(</sup>١) (ولا يستوفي الأكمل) لعله غير مراد بالنسبة للأبعاض؛ فإنه لا يترك شيئا مِن التشهد الأول ولا من القنوت ولا الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيه . . انتهى من هامش نسخة (ش).

المفَصَّلِ وَأَوْسَاطِهِ، وَأَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالْأَصْلُ فِي النَّخْفِيفِ: حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ. فَلْيُخَفِّفْ» (١) وَغَيْرُهُ، (إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِتَطْوِيلِهِ الشَّيْخَيْنِ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ. فَلْيُخَفِّفْ» (١) وَغَيْرُهُ، (إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِتَطُويلِهِ مَحْصُورُونَ) أَيْ: لَا يُصَلِّي وَرَاءَهُ غَيْرُهُمْ، فَلَا بَأْسَ بِالتَّطْوِيلِ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا»، وَفِي «شَرْحِ المهذَّبِ» عَنْ جَمَاعَةٍ: يُسْتَحَبُّ.

(وَيُكُورَهُ التَّطْوِيلُ لِيَلْحَقَ آخَرُونَ) أَوْ رَجُلٌ شَرِيفٌ ؛ كَمَا فِي «المحَرَّرِ» وَغَيْرِهِ ؟

قوله: (أي: لا يصلّي وراءه غيرهم) قيد في إطلاق المتن لا بدّ منه.

قوله: (أو رجل شريف) أي: بيّن به: أنّه حذف من «المحرّر» مسألةً؛ لأنّ (آخرون) لا يشمل المذكور فيه، فلو قال: (ليلحق) · . لكان أخصرَ وأحسنَ .

كانت الجماعة لا تقوم إلا به ولو لم يسرع · · لتعطلت ، قاله الأذرعي · انتهئ ·

قوله: (إلا أن يرضئ بتطويله محصورون ...) محله: إذا لم يتعلق بعينهم حق ؟ كأجراء عين على عمل ناجز ، وأرقاء ، ومتزوجات ، وإلا .. فلا عبرة برضاهم ، وإذا رضي الجميع ، وإلا . فلا عبرة برضا البعض ، لكن أفتى ابن الصلاح فيما إذا لم يرض واحد أو اثنان لعذر: بأنه يراعى في نحو مرة لا أكثر ؟ رعاية لحق الراضين ؟ لئلا يفوت حقهم بواحد ، وفي «المجموع»: أنه حسن متعين ، وقول الشارح ؟ أي (لا يصلي وراءه غيرهم) تقييد لا تفسير ؟ كما هو ظاهر .

قوله: (ويكره التطويل . . . ) قال في «المجموع» فلو لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض القوم ورجوا زيادة . . ندب له أن يعجل ولا ينتظرهم ؛ لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها آخره \_ أو(٢) أثناءه \_ بجماعة

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، بألفاظ متقاربة، باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رقم [٧٠٣]. صحيح
 مسلم، واللفظ له، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رقم [٤٦٧].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و(ب): أي.

لِتَضَرُّرِ المَقْتَدِينَ بِهِ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: سَوَاءٌ كَانَ المَسْجِدُ فِي سُوقِ، أَوْ مَحَلَّةٍ وَعَادَةُ النَّاسِ يَأْتُونَهُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ فَوْجًا فَوْجًا أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ الرَّجُلُ المَنْتَظِرُ مَصَّلَةٍ وَعَادَةُ النَّاسِ يَأْتُونَهُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ فَوْجًا فَوْجًا أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ الرَّجُلُ المَنْتَظِرُ مَشْهُورًا بِعِلْمِهِ أَوْ دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ، (وَلَوْ أَحَسَّ) الْإِمَامُ (فِي الرُّكُوعِ أَوِ التَّشَهَدِ الْأَخِيرِ مِشْهُورًا بِعِلْمِهِ أَوْ دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ، (وَلَوْ أَحَسَّ) الْإِمَامُ (فِي الرُّكُوعِ أَوِ التَّشَهَدِ الْأَخِيرِ بِدَاخِلٍ) يَقْتَدِي بِهِ . . (لَمْ يُكُرَهِ انْتِظَارُهُ فِي الْأَظْهَرِ إِنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ) أَيْ: فِي الاِنْتِظَارِ وَلَهُ مِنْ يَفْهُو إِنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ) أَيْ: فِي الإِنْتِظَارِ وَلَهُ مِنْ يَفُرُقُ ) بِضَمِّ الرَّاءِ (بَيْنَ الدَّاخِلِينَ) (١) بِانْتِظَارِ بَعْضِهِمْ لِصَدَاقَةٍ أَوْ سِيَادَةٍ مَثَلًا دُونَ بَعْضٍ ، بَلْ يُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الإِنْتِظَارِ للله تَعَالَىٰ ، لَا لِلتَّوَدُّدِ إِلَيْهِمْ وَاسْتِمَالَةِ وَلُونَ بَعْضٍ ، بَلْ يُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الإِنْتِظَارِ للله تَعَالَىٰ ، لَا لِلتَّودُّدِ إِلَيْهِمْ وَاسْتِمَالَةِ قُلُوبِهِمْ.

(قُلْتُ: المذْهَبُ: اسْتِحْبَابُ انْتِظَارِهِ) بِالشُّرُوطِ المذْكُورَةِ، (وَالله أَعْلَمُ) وَأَصْلُ الْخِلَافِ: هَلْ يَنْتَظِرُهُ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: نَعَمْ بِالشُّرُوطِ المذْكُورَةِ، وَأَصْلُ الْخِلَافِ: هَلْ يَنْتَظِرُهُ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: نَعَمْ بِالشُّرُوطِ المذْكُورَةِ، حَكَاهُمَا للخِلَافِ: هَلْ يَنْتَظِرُهُ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: نَعَمْ بِالشُّرُوطِ المذْكُورَةِ، حَكَاهُمَا للهُ يَعْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

كثيرة ، فلو أقيمت الصلاة . . قال الماوردي: لم يحل للإمام أن ينتظر من لم يحضر لا يختلف المذهب فيه ؛ أي: لم يحل له ذلك حِلَّا مستوي الطرفين ، بل يكره ؛ كما نبَّه عليه بعض المتأخرين .

قوله: (ولو أحس. . . ) يستثنئ من ذلك ثلاث صور:

الأولى: إذا كان الداخل يعتاد البطء وتأخير الإحرام إلى الركوع.. فلا ينتظره؛ زجرًا له.

الثانية: أن يخشئ خروج الوقت بالانتظار.

الثالثة: أن يكون الداخل ممن لا يعتقد إدراك الركعة ، أو فضيلة الجماعة بإدراك

<sup>(</sup>١) كما في التحقة: (٢/٤١٥)، خلافًا لما في النهاية: (١٤٨/٢)، فقال بأنه لو أحس إمام الراضين بداخل يريد الاقتداء به ٠٠ لا يسن له الانتظار.

نَافِينَ الْاسْتِحْبَابَ، وَآخَرُونَ فِي الْاسْتِحْبَابِ نَافِينَ الْكَرَاهَةَ، فَمَعْنَى: (لَا يَنْتَظِرُ) عَلَى الْأَوْلِ: يُكْرَهُ، وَعَلَى النَّانِي: لَا يُسْتَحَبُّ، فَحَصَلَ مِنْ هَذَا الْحِلَافِ أَقُوالُّ: يُكْرَهُ، يُسْتَحَبُّ، لَا يُكْرَهُ، وَلَا يُسْتَحَبُّ، وَهُوَ مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِمَا رَجَّحَهُ؛ أَيْ: يُبَاحُ؛ يَكْرَهُ، يُسْتَحَبُّ، لَا يُكْرَهُ، وَلَا يُسْتَحَبُّ، وَهُو مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِمَا رَجَّحَهُ؛ أَيْ: يُبَاحُ؛ كَمَا حَكَاهُ الماوَرْدِيُّ، وَجُهُ الْكَرَاهَةِ: مَا فِيهِ مِنَ التَّطْوِيلِ المخالِفِ لِلْأَمْرِ بِالتَّخْفِيفِ، وَوَجْهُ الْإِسْتِحْبَابِ: الْإِعَانَةُ عَلَىٰ إِذْرَاكِ الرَّكْعَةِ فِي المسْأَلَةِ الْأُولَى، وَالْجَمَاعَةِ فِي النَّانِيَةِ، وَوَجْهُ الْإِبْتَحْبَابِ: الرَّجُوعُ إِلَى الْأَصْلِ لِتَسَاقُطِ الدَّلِيلَيْنِ بِتَعَارُضِهِمَا، وَدُفِعَ النَّانِيَةِ، وَوَجْهُ الْإِبَاحَةِ: الرَّجُوعُ إِلَى الْأَصْلِ لِتَسَاقُطِ الدَّلِيلَيْنِ بِتَعَارُضِهِمَا، وَدُفِعَ النَّانِيَةِ، وَوَجْهُ الْإِبَاحَةِ: الرَّجُوعُ إِلَى الْأَصْلِ لِتَسَاقُطِ الدَّلِيلَيْنِ بِتَعَارُضِهِمَا، وَدُفِعَ التَّانِيَةِ، وَوَجْهُ الْإِبْرَاكَةِ مِنَ التَّخْفِيفِ: عَدَمُ المَشَقَّةِ، وَالْإِنْتِظَارُ المَذْكُورُ لَا يَشُقُ عَلَى المَامُومِينَ، وَحَيْثُ انْتَفَى شَوْطٌ مِنَ الشَّرُوطِ المَذْكُورَةِ. . يُجْزَمُ بِكَرَاهَةِ الإِنْتِظَارِ المَامْومِينَ، وَحَيْثُ انْتَفَى شَوْطٌ مِنَ الشَّرُوطِ المَذْكُورَةِ. . يُجْزَمُ بِكَرَاهَةِ الإِنْتِظَارِ

قوله: (لا ينتظر على الأوّل) هو للكراهة.

قوله: (وعلى الثَّاني: لا يستحبُّ) النَّاني قولُه: (وآخرون في الاستحباب...).

قوله: (لتساقط الدليلين بتعارضهما) وجه التعارض: أنّ الأمر بالتّخفيف عارض استحبابَ الإعانةِ على الخير، فمِن ثمَّ تساقطَ، وجوابه: بأنّ الأمر بالتّخفيف لا يصلح معارضًا هنا؛ لأنّه أمر به خشية التّطويل، ولا تطويل هنا؛ إذ شرط الاستحباب: انتفاء التّطويل، فاعلم.

قوله: (وحيث انتفى شرط٠٠٠) أي: مقتضاه: الإباحة؛ إذا انتظره لصداقة ونحوها، وفي «الكفاية» نقل الاتّفاق على البطلان في هذه المسألة، وهو كذلك،

ما ذكر؛ إذ لا فائدة في الانتظار، وقول الشارح: (الإمام) احتراز عن المنفرد، فلو أحس بداخل يقتدئ به . . انتظره ولو مع التطويل؛ لانتفاء المشقة على المأمومين المعلل بها كراهة التطويل للإمام؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (ودفع . . . ) .

قوله: (وحيث انتفي شرط من الشروط المذكورة) صادق بثلاث صور: أن يحس

عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ، وَبِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ؛ أَيْ: بِإِبَاحَتِهِ عَلَىٰ الثَّانِي،

(وَلَا يَنْتَظِرُ فِي غَيْرِهِمَا) أَيْ: غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مِنَ الْقِيَامِ وَغَيْرِهِ جَزْمًا؛ أَيْ: يُجْزَمُ بِكَرَاهَتِهِ؛ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: يَطَّرِدُ الْخِلَافُ فِيهِ؛ لِإِفَادَةِ بَرَكَةِ الْجَمَاعَةِ،

﴿ حاشية البكري ﴿

ومقتضى كلامه: أنّ المعتمد إما الكراهة أو الاستحباب، وأنّه عند الانتفاء: إمّا أن يكره أو يباح على اختلاف القولين، ومعلوم: أنّ المعتمد خلاف إطلاقهما، وهو الاستحباب عند الشّروط، والكراهة عند عدمها؛ كما صرَّحُوا به.

🤧 حاشية السنباطي 🤧

بخارج عن محل الجماعة قبل شروعه في الدخول ، وأن يبالغ في الانتظار ؛ بأن كان لو وزع على جميع أفعال الصلاة . . لظهر له أثر محسوس في كل على انفراده ، وأن يفرق بين الداخلين ؛ بأن لا يسوي بينهم في الانتظار لله ، فقضيَّة كلام الشارح : عدم الحرمة في هذه ، لكن جزم الفوراني بالحرمة إن انتظر للتودد ، وما نقله في «الكفاية» من الاتفاق على بطلانها إذا قصد غير وجه الله وعلله بالتشريك مردودٌ: بأنه سبق قلم (١).

قوله: (أي: بإباحته) وجهه: أن هذه الطريقة نافية للكراهة ؛ كما قدمته ، ونازعه في «شرح المنهج» في ذلك معتمدا الكراهة ؛ أخذًا من قول «الروضة» . قلت: المذهب: استحباب انتظاره في الركوع والتشهد الأخير ، ويكره في غيرهما . المأخوذ من طريقة ذكرها فيها قبل ، وبدأ بها في «المجموع» وهي: أن في الانتظار قولين ، أصحهما عند الأكثرين: أنه يستحب ، وقيل: يكره ، لا من الطريقة النافية للكراهة المثبتة للخلاف في الاستحباب ، انتهى .

قلتُ: لا يخفئ عليك أن قول «الروضة» المذكور إنما يفيد كراهة الانتظار في غير الركوع والتشهد الأخير، لا فيهما أيضا عند تخلف الشروط، وهو موقع النزاع،

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): بأنه سبق نقله.

(وَبُسَنُّ لِلْمُصَلِّي) صَلَاةً مِنَ الْخَمْسِ (وَحْدَهُ، وَكَذَا جَمَاعَةً فِي الْأَصَحِّ: إِعَادَتُهَا مَعَ جَمَاعَةٍ

→﴿ حاشية البكري ﴿ ا

قوله: (صلاة من الخمس) قصره عليها؛ لأنّه المفهوم من السّياق من حيث حكايتُه الخلاف، وبه صرَّح في «المجموع»، والقياس ما قاله المتأخّرون: إنّما تستحبُّ فيه الجماعة من النوافل، ملحقٌ في ذلك بالفرائض، وتعليل الرّافعيّ بحصول الفضيلة يدلُّ عليه، وهو المتَّجهُ الّذي يتعيّن اعتماده،

🝣 حاشية السنباطي 🍣

فالمعتمد: ما جرئ عليه الشارح، لكن مراده بـ(الإباحة): عدم الكراهة فيصدق، بخلاف الأولئ المراد هنا قطعًا(١).

قوله: (صلاة من الخمس) احترازٌ عن المنذورة؛ إذ لا تسن فيها الجماعة؛ كما مر، وصلاة الجنازة؛ إذ لا يتنفل بها؛ كما سيأتي، والنافلة، لكن قال في «المهمات»: القياس: أن ما يسن فيه الجماعة منها؛ كالفرض في سن الإعادة، وهو متجه، وسيأتي في كلام الشارح في باب (صلاة الكسوف) أنه في «شرح المهذب» نقل عن الإمام: أن من صلئ الكسوف وحده ثم أدركها مع الإمام. صلاها معهم، وأما صلاة الجمعة. فلا تتصور فيها الإعادة؛ لأنها لا تقام بعد أخرئ، لكن في «المهمات» أنه إن فرض الجواز لعسر الاجتماع.. كانت كغيرها، وقوله: (لعسر الاجتماع) مثال؛ فإنه لو صلئ بقرية ثم سافر لأخرئ قريبة فوجدها تُصلَّئ.. كان الحكم كذلك.

قوله: (إعادتها) أي: مرة واحدة على المعتمد وإن لم يحضرها غير من صلى . وقوله: (مع جماعةٍ) أي: ولو إمامًا بهم بشرط نية الإمامة ، وإلا ، فهو منفرد ، والإعادة مع الانفراد لا تجوز ؛ أي: إلا لعذر ؛ كأن كان في صحة الأولى خلاف ؛ كما يؤخذ من قول القاضى: لو ذكر في مؤداة أن عليه فائتة ، أتم ، ثم صلى الفائتة ، ثم أعاد الحاضرة ؛

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): مطلقا.

يُدْرِكُهَا) فِي الْوَقْتِ، قَالَ ﷺ بَعْدَ صَلَاتِهِ الصَّبْحَ لِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، وَقَالَا: صَلَّيْنَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْنُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةِ. فَصَلِّبَاهَا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْنُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةِ. فَصَلِّبَاهَا مَعْهُمْ؛ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ(١)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ(١)، وَقَوْلُهُ: «صَلَّيْتُمَا» يَصْدُقُ بِالإِنْفِرَادِ وَالْجَمَاعَةِ.

وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: يَقْصُرُهُ عَلَىٰ الْإِنْفِرَادِ ، نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّ المُصَلِّيَ فِي جَمَاعَةٍ قَدْ حَصَّلَ فَضِيلَتَهَا فَلَا تُطْلَبُ مِنْهُ الْإِعَادَةُ ، وَجَوَابُهُ مَنْعُ ذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ عَلَىٰ الْأَصَحِّ حَصَّلَ فَضِيلَتَهَا فَلَا تُطْلَبُ مِنْهُ الْإِعَادَةُ ، وَجَوَابُهُ مَنْعُ ذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ عَلَىٰ الْأَصَحِّ الْمَتَوَتِ الْجَمَاعَتَانِ أَمْ زَادَتِ النَّانِيَةُ بِفَضِيلَةٍ ، كَكُوْنِ الْإِمَامِ أَعْلَمَ أَوْ أَوْرَعَ ، أَوِ الْجَمْعِ الْشَوَتِ الْجَمَاعَتَانِ أَمْ زَادَتِ النَّانِيَةُ بِفَضِيلَةٍ ، كَكُوْنِ الْإِمَامِ أَعْلَمَ أَوْ أَوْرَعَ ، أَوِ الْجَمْعِ الْمُتَوْتِ الْجَمَاعَتَانِ أَمْ زَادَتِ النَّانِيَةُ بِفَضِيلَةٍ ، كَكُوْنِ الْإِمَامِ أَعْلَمَ أَوْ أَوْرَعَ ، أَوِ الْجَمْعِ أَوْ الْجَمْعِ أَوْ الْمَكَانِ أَشْرَفَ ، وَقِيلَ : لَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ فِي المستويَّتَيْنِ ، وَالْعِبَارَةُ تَصْدُقُ الْإِمْعَامِ أَوْلَىٰ أَفْضَلَ مِنَ النَّانِيَةِ ، وَسَيَأْتِي مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْإِسْتِحْبَابُ فِي ذَلِكَ . إِمَا إِذَا كَانَتِ الْأُولَىٰ أَفْضَلَ مِنَ النَّانِيَةِ ، وَسَيَأْتِي مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْإِسْتِحْبَابُ فِي ذَلِكَ .

قوله: (وجوابه منع ذلك) أي: منع كونه مقصورًا على الانفراد؛ لأنّه خلاف الظّاهر بلا دليل.

اشية السنباطي ع

خروجًا من الخلاف. ومنه فيما يظهر: الصلاة خلف من لا يعتقد بعض الأركان أو الشروط.. فتسن إعادتها ولو منفردًا؛ خروجا من خلاف من أبطلها خلفه، وشملت عبارة المصنف ما لو أعادها مع واحد، فتأمله.

قوله: (يدركها) أي: ولو بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام، وأراد بذلك إخراج الجماعة التي لا يدركها؛ أي: لا يدرك فضلها؛ لكونه عاريًا، أو لكون الإمام مبتدعًا،

سنن أبي داود، بألفاظ متقاربة، باب: فيمن صلئ في منزله ثم أدرك الجماعة، رقم [٥٧٥]. سنن
 الترمذي، باب: الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، رقم [٢١٩].

(وَفَرْضُهُ) فِي الصُّورَتَيْنِ (الْأُولَىٰ فِي الجدِيدِ) لِمَا سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ، وَفِي الْقَدِيمِ: إِحْدَاهُمَا لَا بِعَيْنِهَا يَحْتَسِبُ الله بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا فَيَنْوِي بِالثَّانِيَةِ الْفَرْضَ، (وَالْأَصَحُّ) عَلَىٰ الْجَدِيدِ: (أَنَّهُ يَنْوِي بِالنَّانِيَةِ الْفَرْضَ) (١) أَيْضًا، وَالثَّانِي \_ وَاخْتَارَهُ (وَالْأَصَحُّ) عَلَىٰ الْجَدِيدِ: (أَنَّهُ يَنْوِي بِالنَّانِيَةِ الْفَرْضَ) (١) أَيْضًا، وَالثَّانِي \_ وَاخْتَارَهُ إِللَّانِيةِ الْفَرْضَ، وَالثَّانِي \_ وَاخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَ الْعَصْرَ مَثَلًا وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْفَرْضِ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ»: الخَتِيَارُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، قَالَ: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّىٰ إِذَا رَأَىٰ مَنْ (الرَّوْضَةِ»: الرَّاجِحُ: اخْتِيَارُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، قَالَ: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّىٰ إِذَا رَأَىٰ مَنْ

قوله: (قال في «الرّوضة»: الرّاجع: اختيار إمام الحرمين) واختار في «المجموع» أيضًا مقالة الإمام، فهي المعتمدة.

أو فاسقًا، أو غير معتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط؛ كما مر، وقول الشارح: (في الوقت) متعلق بـ (إعادتها) وليس تقييدًا لكلام المصنف، بل تصريح لما فهم منه؛ إذ الإعادة \_ كما صرح هو به في شرح «جمع الجوامع» \_: فعل العبادة في وقت أدائها ثانيًا لعذر أو غيره، وفيه نقلًا عن صاحب «جمع الجوامع»: أن مصطلح الأكثرين: أن الإعادة قسم من الأداء لا قسيم له، ومنه يؤخذ: أنها تطلب وتكون إعادة اصطلاحيَّة وإن لم يبق من الوقت ما لا يسع إلا ركعة، نبَّه عليه الشيخ زكريا في «حاشيته» عليه، وهو متجه خلافًا لمن منع الإعادة.

قوله: (وفرضه في الصورتين الأولى ٠٠٠) أي: فلو تذكر خللا في الأولى ٠٠٠ لم تكف الثانية وإن نوئ بها الفرض ؛ كما نقله المصنف عن القاضي أبي الطيب وأقره.

قوله: (قال في «الروضة»: الراجح ٠٠٠) هذا هو المعتمد.

نعم؛ ينبغي عليه استحباب نية الفرضية؛ خروجًا من خلاف موجبها.

<sup>(</sup>۱) كما في التحفة: (٢/٢٣٤) والنهاية: (١٥٥/٢)، خلافًا لما في المغني: (٢٣٤/١)، حيث حسَّن جمع شيخه بين ما في «المنهاج» و «الروضة» بأن ما في «الكتاب»: إنما هو لأجل محل الخلاف، وهو: هل فرضه الأولئ أو الثانية؟، أو يحتسب الله ما شاء منهما؟ وما في الروضة على القول الصحيح وهو: أن فرضه الأولئ، والثانية نفل، فلا يشترط فيها نية الفرضية.

يُصَلِّي تِلْكَ الْفَرِيضَةَ وَحْدَهُ. أَنْ يُصَلِّيهَا مَعَهُ ؛ لِتَحْصُلَ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ ، وَهَذَا اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ فِي «المهقدَّبِ» بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: (أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَىٰ المسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ رَسُولِ الله وَلَيْ فَقَالَ: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ ؟ المسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ رَسُولِ الله وَلَيْ فَقَالَ: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ وَكُلٌ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (١) ، قَالَ المصَنِّفُ فِي «شَرْجِهِ» فَصَلَّىٰ مَعَهُ رَجُلٌ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (١) ، قَالَ المصَنِّفُ فِي «شَرْجِهِ» فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ ) كَانَتِ الثَّانِيَةُ فِي السِّحْبَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ لِمَنْ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ وَإِنْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ أَقَلَ مِنَ الْأُولَىٰ ، وَأَنَّهُ تُسْتَحَبُ (١) الشَّفَاعَةُ إِلَىٰ مَنْ يُصَلِّى مَعَ الْحَاضِرِ مِمَّنْ لَهُ عُذْرٌ فِي عَدَمِ الصَّلَاةِ مَعَهُ ، وَأَنَّ الْجَمَاعَةَ تَحْصُلُ بِإِمَامٍ وَمَأْمُومٍ ، وَأَنَّ المسْجِدَ المطْرُوقَ فِي عَدَمِ الصَّلَاةِ مَعَهُ ، وَأَنَّ الْجَمَاعَةَ تَحْصُلُ بِإِمَامٍ وَمَأْمُومٍ ، وَأَنَّ المسْجِدَ المطْرُوقَ لَا لَا تُكْرَهُ فِيهِ جَمَاعَةٌ بَعْدَ جَمَاعَةٍ .

(وَلَا رُخْصَةً فِي تَرْكِهَا) أَيْ: الْجَمَاعَةِ (وَإِنْ قُلْنَا): هِيَ (سُنَّةٌ) لِتَأَكُّدِهَا،

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة) ألحق بالبَعْدِيَّة في ذلك المعية.

قوله: (ولا رخصة في تركها...) قال في «المجموع» معنى كون هذه الأعذار مرخصة: أنها تسقط الإثم على قول الفرض، والكراهة على قول السنة، لا حصول فضلها. انتهى، ومراده بـ (قول الفرض): القول بأنها فرض عين مطلقًا، أو كفاية إذا لم يفعلها غيرهم ممن (٣) يظهر به الشعار في ذلك المحل، وإلا.. فالإثم ساقط بفعلهم.

نعم؛ ينبغي أن تكون مسقطة حينئذ للكراهة؛ إذ لا شك فيها في هذه الحالة، وقوله: (لا حصول فضلها) قيده السبكي بغير الملازم، أما هو . . فتحصل له الفضيلة؛ لخبر البخاري: «إذا مرض العبد أو سافر . . كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» وقد

 <sup>(</sup>١) سنن أبي داود، بألفاظ متقاربة، باب: في الجمع في المسجد مرتين، رقم [٥٧٤]. سنن الترمذي،
 بألفاظ متقاربة، باب: الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، رقم [٢٢٠].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): يستحب.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): فيمن.

(إِلَّا مِعُذْرٍ) لِحَدِيثِ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ.. فَلَا صَلَاةً لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (١)، وَقَوْلُهُ: (لَا صَلَاةَ) ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (١)، وَقَوْلُهُ: (لَا صَلَاةَ) أَيْ: كَامِلَةً، (عَامٍّ ؟ كَمَطَرٍ) لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا ؛ لِبَلِّهِ النَّوْبَ، وَمِثْلُهُ: ثَلْجٌ يَبُلُّ النَّوْبَ، أَيْ ذَبُلُ النَّوْبَ، وَمِثْلُهُ: ثَلْجٌ يَبُلُّ النَّوْبَ، (أَوْ رِبِحٍ عَاصِفٍ) أَيْ: شَدِيدَةٍ (بِاللَّيْلِ) لِعِظَمِ مَشَقَّتِهَا فِيهِ دُونَ النَّهَارِ، (وَكَذَا وَحَلٌ) (أَوْ رِبِحٍ عَاصِفٍ) أَيْ: شَدِيدَةٍ (بِاللَّيْلِ) لِعِظَمِ مَشَقَّتِهَا فِيهِ دُونَ النَّهَارِ، (وَكَذَا وَحَلٌ)

قوله: (ومثله: ثلج) كذا بلَلٌ كثيرٌ منه يبلُّ النُّوب ولو من غيره ؛ كالنَّدئ.

قوله: (دون النّهار) وقت الصّبح منه ملحقٌ باللّيل.

نقل في «الكفاية» عن «تلخيص الروياني» حصولها؛ أي: لغير الملازم إذا كان ناويًا الجماعة لولا العذر، ونقله في «البحر» عن القفال وجزم به الماوردي والقاضي مجلي وغيرهما، وحمل بعضهم كلام «المجموع» على متعاطي السبب؛ كأكل ثوم أو بصل، وجعل خبزه في التنور، وكلام هؤلاء على غيره، وهو حسن، وحاصله حينئذ: أنه إنما تحصل الفضيلة لغير متعاطي السبب إذا كان ملازمًا أو ناويًا الجماعة لولا العذر، والمراد \_ كما هو ظاهر \_: أصل الفضيلة.

قوله: (لبله الثوب) قضيّته: اشتراط بله الثوب لو قصد محل الجماعة، وهو كذلك، احترازٌ عما إذا لم يبله؛ أي: بللا يتأذئ به؛ كأن قصد محلها في كن، قال القاضي: لم يخش تقطرا من سقوفه أو غيره، لكن كان البلل الحاصل خفيفًا لا يتأذئ به.

قوله: (بالليل) ألحق به في «المهمات» وقت الصبح. قوله: (وكذا وحل) أي: ليلًا أو نهارًا؛ كما يشمله إطلاقه كغيره.

 <sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه، باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة، رقم [۷۹۳]. صحيح ابن حبان،
 (۵/۵)، باب: ذكر الخبر الدال علئ أن هذا الأمر حتم لا ندب، رقم [۲۰۲٤]. المستدرك،
 باب: ومن كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، رقم [۸۹٤].

يِفَتْحِ الْحَاءِ (شَدِيدٌ عَلَىٰ الصَّحِيحِ) (١) لِتَلْوِيثِهِ الرِّجْلَ بِالمشْيِ فِيهِ، وَالنَّانِي قال: يعتلُهُ له بالخفّ ونحوه، (أو خَاصَّ، كمرضٍ) لمشقّة المشي معه (وَحَرَّ وَبَرْدٍ شَدِيدَيْنِ) (٢) لِمَشَقَّةِ الْحَرَكَةِ فِيهِمَا لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا؛ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيُّ، وَاقْتَصَرَ فِي «الرَّوْضَةِ»: فِي شِدَّةِ الْحَرِّ عَلَىٰ الظَّهْرِ؛ كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ أَوَّلَ الْكَلَامِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ التَّسْوِيةِ فِي شِدَّةِ الْبَرْدِ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ فِي الْكَلَامِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ التَّسْوِيةِ فِي شِدَّةِ الْبَرْدِ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ فِي الْكَلَامِ، وَلَا فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»، وَذُكِرًا هُنَا كَرَّا هُنَا كَرَّالُهُمْ وَلَا فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»، وَذُكِرًا هُنَا كَرَّا هُنَا عَامٌ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ يُحِسُّ كَدَّالُهُمْ وَلَا فِي «شَرْحِ الْمَهَدِّ وَيُهِا فَيَكُونَانِ مِنَ الْخَاصِّ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَحَسَّ بِهِمَا ضَعِيفُ الْخِلْقَةِ دُونَ قَوِيَّهَا فَيَكُونَانِ مِنَ الْخَاصِّ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَحَسَّ بِهِمَا فَعِيفُهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى فَيَكُونَانِ مِنَ الْعَامِّ، وَلَا فَيَكُونَانِ مِنَ الْعَامِّ، فِي الْعَامِّ، وَلَا فَي كَوْنَانِ مِنَ الْخَلْقِ مَا إِذَا أَحَسَّ بِهِمَا فَعِيفُهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى فَيَكُونَانِ مِنَ الْعَامِّ، وَلَا أَوْلَى فَيَكُونَانِ مِنَ الْعَامِّ.

(وَجُوعٍ وَعَطَشٍ ظَاهِرَيْنِ) قَالَ فِي: «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا»: وَحَضَرَهُ الطَّعَامُ

قوله: (ولم يذكر ذلك في «الرّوضة» ولا في «شرح المهذّب»...) المعتمد: إطلاق «المنهاج»، فلا فرق بين اللّيل والنّهار.

قوله: (وذكرا هنا...) حاصله: أنّ «المنهاج» كـ«المحرّر» عدَّهما من الخاصّ وغيرهما من العامّ، وكل صحيح؛ لأنّهما إن لم يُحِسَّ بهما غير الضّعيف. فمن الأوّل، وإلا. فمن الثّاني.

قوله: (قال في «الرّوضة» كـ«أصلها») هي: قيودٌ لا بدّ منها، فيشترط الحضور، والتّوقان، وأن لا يستوفي ذلك إلّا إذا كان نحو اللّبن.

💝 حاشية السنباطي 🧇

قوله: (وحضره...) مثله: ما إذا قرب حضوره، وعليه يحمل قول ابن الرفعة تبعا لابن يونس: لا يشترط حضور الطعام.

<sup>(</sup>١) كما في النهاية: (١٥٦/٢) والمغني: (٢٣٥/١)، خلافًا لما في التحفة: (٤٣٦/٢) فالوحل عنده عذرً في ترك الجماعة مطلقًا..

 <sup>(</sup>۲) قيد في التحفة: (۲/۲۳) الحر بوقت الظهر. وفي النهاية: (۱۵٦/۲): والمغني: (۲۳٥/۱)
 ترجيح عدم التقييد.

وَالشَّرَابُ وَتَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ ، فَيَبْدَأُ بِالْأَكُلِ وَالشَّرْبِ ، فَيَأْكُلُ لُقَمَّا تَكْسِرُ حِدَّةَ الْجُوعِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ مِمَّا يُؤْتَى عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَالسَّوِيقِ وَاللَّبَنِ ، (وَمُدَافَعَةِ حَدَثِ) إِلَّا أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ مِمَّا يُؤْتَى عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَالسَّوِيقِ وَاللَّبَنِ ، (وَمُدَافَعَةِ حَدَثِ) مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ . فَيَبْدَأُ بِتَفْرِيغِ نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تُكْرَهُ مَعَ هَذِهِ الْأُمُورِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي آخِرٍ (شُرُوطِ الصَّلَاةِ) ، فَلَا تُطْلَبُ مَعَهَا فَضُلَّا عَنْ طَلَبِ الْخَمَاعَةِ فِيهَا ، وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ «المحرَّرِ» وَغَيْرِهِ: (شَدِيدَيْنِ) إِلَىٰ مَا هُوَ بِمَعْنَاهُ ؛

قوله: (وتاقت نفسه إليه) إن قلت: كلام المصنف لا يحتاج إلى تقييده بذلك ؛ لأن وصف الجوع والعطش بـ(الظاهرين) يفيده.

قلت: هو ظاهر إن كان الضمير في (إليه) يرجع للأكل أو الشرب، وليس كذلك، بل هو راجع إلى الطعام والشراب المحضرين، ولا يلزم من ظهور الجوع أو العطش توقانه إلى المحضر من الطعام أو الشراب؛ إذ قد ينتفي توقانه إليهما؛ لعدم مُلاءَمَتهما لطباعه، فتأمله.

نعم؛ قال في «المهمات»: الظاهر: الاكتفاء بالتوقان وإن لم يكن به جوع ولا عطش، فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة تتوق النفس إليها عند حضورها بلا جوع وعطش، ورد: بأنه يبعد مفارقتهما للتوقان<sup>(۱)</sup>؛ إذ هو الاشتياق لا الشوق، وشهوة النفس لهذه المذكورات بدونهما لا تسمئ توقانًا؛ لأنها شوق لا اشتياق.

قوله: (فيأكل لقمًا تكسر . . .) تبع فيه الشارح «الروضة» كـ «أصلها» وصوب في «شرح مسلم» وغيره كمال حاجته من الأكل ، قال: وما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقمًا تكسر سورة الجوع ليس بصحيح .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): ورد: بأنه يتعذر مقارنتهما للتوقان.

لِيُخَالِفَ التَّعْبِيرَ بِهِ فِيمَا قَبْلَهُ، وَعَنْ قَوْلِهِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا: (الْأَخْبَثَيْنِ) بِالمثَلَّفَةِ؛ أَيْ: الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ إِلَىٰ (حَدَثٍ) لِيَشْمَلَ الرِّيحَ المصَرَّحَ بِهِ فِي «الشَّرْحِ» وَ«الرَّوْضَةِ».

(وَخَوْفِ طَالِمٍ عَلَىٰ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ)(١) لَهُ أَوْ لِمَنْ يَلْزَمُهُ الذَّبُ عَنْهُ، وَلَا عِبْرَةَ بِالْخَوْفِ مِمَّنْ يُطَالِبُهُ بِحَقِّ هُوَ ظَالِمٌ فِي مَنْعِهِ، بَلْ عَلَيْهِ الْخُضُورُ وَتَوْفِيَةُ ذَلِكَ الْحَقِّ، وَلَا عِبْرَةَ (وَ فَرْفِي مِمَّنْ يُطَالِبُهُ بِحَقِّ هُو ظَالِمٌ فِي مَنْعِهِ، بَلْ عَلَيْهِ الْخُضُورُ وَتَوْفِيَةُ ذَلِكَ الْحَقْنَى؛ (وَ) خَوْفِ (مُلَازَمَةِ غَرِيمٍ مُعْسِرٍ) بِإِضَافَةِ (غَرِيمٍ) كَمَا قَالَ فِي «الدَّقَائِقِ»: المعْنَى؛ أَنْ يَرَاهُ وَهُو مُعْسِرٌ لَا يَجِدُ وَفَاءً لِدَيْنِهِ، قَالَ فِي «الْبَسِيطِ»: وَعَسُرَ عَلَيْهِ إِثْبَاتُ ذَلِكَ، وَالْغَرِيمُ يُطْلَقُ لُغَةً: عَلَى المدِينِ وَالدَّائِنِ، وَالْقَرِيمُ يُطْلَقُ لُغَةً: عَلَى المدِينِ وَالدَّائِنِ،

الخبث ، وتعويضه بأخصر منه وأشمل، وهو: حدثه الشامل للريح ، هذا حاصل ما ذكره الشارح ، فاعلم.

قوله: (له أو لمن يلزمه الذَّبِّ عنه) قيد لا بدّ منه.

قوله: (وعسر عليه إثبات ذلك) قيد لا بدّ منه.

🐣 حاشية السنباطي 🤝 —————

قوله: (على نفس أو مال) أي: معصومين، وكالنفس: العضو ومنفعته والعرض، وكالمال: الاختصاص.

قوله: (أو لمن يلزمه الذّبُ عنه) مجرد تصوير، فمن لا يلزمه الذب عنه .. كذلك؛ كما هو ظاهر؛ كما سيأتي في (الصيال).

قوله: (ولا عبرة بالخوف ٠٠٠) هذا هو الذي أراد المصنف إخراجه بالتقييد بـ(ظالم) وإلا ٠٠ فمثله: من لا يتصف بظلم ولا غيره؛ كالخوف على خبزه مثلا في التنور من إحراق النار له، أو زرعه من أكل جراد له.

قوله: (والغريم يطلق ٠٠٠) أشار الشارح بذكر ذلك مع سوق عبارة «المحرر» إلى أن المصنف إنما ضبط في «الدقائق» عبارة «المنهاج» بالإضافة؛ ليوافق كلام «أصله»، وإلا ٠٠٠ فيجوز ضبطها بترك الإضافة، ويكون المراد بـ(الغريم): المدين .

<sup>(</sup>١) خلافًا لما في التحفة (٢/٨٧٤)، والنهاية (١٥٨/٢). ووفاقًا لما في المغنى (١/٣٥/١).

وَلَفْظُ «المحرَّرِ»: أَوْ خَافَ مِنْ حَبْسِ الْغَرِيمِ وَمُلَازَمَتِهِ وَهُوَ مُغْسِرٌ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَرْأَصْلِهَا»: عَطَفُ الملَازَمَةِ بِـ(أَوْ)، (وَعُقُوبَةٍ يُرْجَىٰ تَرْكُهَا إِنْ تَغَيَّبَ آيَّامًا) بِأَنْ يُغْفَىٰ عَنْهَا؛ كَالْقِصَاصِ مَجَّانًا، أَوْ عَلَىٰ مَالٍ، وَكَحَدِّ الْقَذْفِ، بِخِلَافِ مَا لَا يَقْبَلُ الْعَفْوَ ، وَكَحَدِّ الْقَذْفِ، بِخِلَافِ مَا لَا يَقْبَلُ الْعَفْوَ ، وَاسْتَشْكَلَ الْإِمَامُ: جَوَازَ التَّغَيُّبِ لِمَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ بِأَنَّ مُوجِبَهُ الْعَفْوَ عَنْهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَهَذَا التَّغَيُّبُ طَرِيقٌ كَبِيرَةٌ وَالتَّخْفِيفُ يُنَافِيهِ، وَأَجَابَ: بِأَنَّ الْعَفْوَ عَنْهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَهَذَا التَّغَيُّبُ طَرِيقٌ إِلَيْهِ.

(وَعُرْيِ) وَإِنْ وَجَدَ سَاتِرَ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً فِي خُرُوجِهِ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ

قوله: (ولفظ «المحرّر») أفاد به: أنّ «المحرّر» كـ «الرّوضة» يؤخذ منه مسألتان بخلاف «المنهاج»، فمفاد «المحرّر» أنّ خوف الملازمة عذرٌ، وخوف الحبس كذلك، لكن عطفه بالواو الموهمة لاشتراط الجمع، فأفاد: أنّها بمعنى (أو) كما في «الرّوضة».

قوله: (وأجاب: بأنَّ العفو) أي: وأجاب الإمام، فالاستشكال والجواب له.

قوله: (وفي «الروضة» كـ«أصلها»: عطف الملازمة بـ«أو») أي: فهو أولئ من عطفها في «المنهاج» بـ(الواو) لإيهامه عطفها على (خوف)، وهو فاسد؛ لاقتضائه أن الملازمة هي العذر لا خوفها، وليس كذلك،

قوله: (أيامًا) قال بعضهم: يستفاد منه: أنه لو كان القصاص لصبي ، لم يجز التغييب ؛ لأن العفو إنما يكون بعد البلوغ فيؤدي إلئ تركه الجمعة والجماعة سنين ، وقال الأذرعي: قولهما (أياما) لم أره إلا في كلامهما ، والشافعي والأصحاب أطلقوا ، ويظهر الضبط: بأنه ما دام يرجو العفو ، يجوز له التغييب ، وإن غلب علئ ظنه عدمه . حرم التغييب ، انتهئ .

قوله: (وأجاب...) قال الأذرعي: الإشكال أقوى.

قوله: (لأن عليه مشقة . . .) يؤخذ منه: أن فقد الزائد على ساتر العورة إذا لم يعتد

يَعْتَادَهُ، (وَتَأَهُّبٍ لِسَفَرٍ مَعَ رِفْقَةٍ تَرْحَلُ) لِلْمَشَقَّةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهُمْ، (وَأَكُلِ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ) كَبَصَلٍ وَكُرَّاثٍ وَثُومٍ نَيِّءٍ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إِزَالَةُ رِيجِهِ بِغَسْلِ وَمُعَالَجَةٍ؛ لِلتَّأَذِّي بِهِ، بِخِلَافِ المَطْبُوخِ؛ لِقِلَّةِ مَا يَبْقَى مِنْ رِيجِهِ فَيُغْتَفُرُ<sup>(۱)</sup>، وَأَسْقَطَ مِنَ «المحرَّرِ»: (وَهُو نَيِّءٌ) اسْتِغْنَاءً عَنْهُ بِـ(كَرِيهٍ) وَلَوْ ذَكَرَهُ.. كَانَ أَوْضَحَ وَأَحْسَنَ.

﴿ ﴿ حاشية البكري ﴿ ﴾

قوله: (ولو ذكره.. كان أوضحَ وأحسنَ) إنّما كان أوضحَ ؛ لأنّه لا يحتمل الإبهام، وكان أحسنَ ؛ للتّوفية بالاختصار،

🚓 حاشية السنباطي 🤧

الخروج بدونه. . عذر ؛ كالعري.

قوله: (وأسقط من «المحرر»: «وهو نيء» استغناءً عنه بـ «كريه») لأن ريح المطبوخ لقلته لا يطلق عليه (كريه) المفيد للمبالغة، فليس بكريه وإن كان فيه كراهة ما. وقوله: (ولو ذكره. كان أوضح) أي: لأن الاقتصار على (الكريه) يوهم شمول المطبوخ؛ نظرًا للظاهر من غير تأمل: أن (الكريه) للمبالغة في الكراهة وقوله: (وأحسن) أي: لأوضحيته هذا، والأوجه: أن المطبوخ إذا كان يتأذى برائحته منهو على الغالب.

#### تنبيهان:

الأول: إنما يكون ذلك عذرًا مع ما ذكره الشارح: إذا لم يقصد بأكله الإسقاط، وإلا . . فلا يكون عذرًا ، ويسن حينئذ السعي في إزالته ، بل يجب إن وقع ذلك في يوم الجمعة ، نبَّه على ذلك الزركشيُّ.

الثاني: يؤخذ مما ذكر: أنه يعذر بالبخر والصنان المستحكم بطريق الأولئ، قاله في «المهمات» وتوقف في الجذام والبرص، قال الزركشي: والمتجه: أنه يعذر بهما؛ لأن التأذي بهما أشد منه بأكل الثوم، قال: وقد نقل القاضي عياض عن العلماء: أن

<sup>(</sup>١) خلافًا لما في التحفة (٢/٢٤)، والنهاية (٢/٢٠)، ووفاقًا لما في المغني (٢٣٦/١).

(وَحُضُورِ قَرِيبٍ مُحْتَضَرٍ) أَيْ: حَضَرَهُ المؤتُ وَإِنْ كَانَ لَهُ مُتَعَهِّدٌ؛ لِتَأَلَّمٍ قَرِيبِهِ بِغَيْبِيهِ عَنْهُ، (أَوْ مَرِيضٍ) عَطْفٌ عَلَىٰ (مُحْتَضَرٍ)، (بِلَا مُتَعَهِّدٍ، أَوْ) لَهُ مُتَعَهِّدٌ لَكِنْ (يَأْنَسُ بِهِ) أَيْ: بِالْحَاضِرِ ؛ لِتَضَرَّرِ المريضِ بِغَيْبَيِهِ، فَحِفْظُهُ أَوْ تَأْنِيسُهُ أَفْضَلُ مِنْ حِفْظِ الْجَمَاعَةِ، وَالممْلُوكُ وَالزَّوْجَةُ وَكُلَّ مَنْ لَهُ مُصَاهَرَةٌ وَالصَّدِيقُ، كَالْقَرِيبِ، خِفْظِ الْجَمَاعَةِ، وَالممْلُوكُ وَالزَّوْجَةُ وَكُلَّ مَنْ لَهُ مُصَاهَرَةٌ وَالصَّدِيقُ، كَالْقَرِيبِ، بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ الَّذِي لَهُ مُتَعَهِّدٌ، أَمَّا الَّذِي لَا مُتَعَهِّدَ لَهُ. فَالْحُضُورُ عِنْدَهُ عُذْرٌ ؛ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ اللَّذِي لَهُ مُتَعَهِّدٌ، أَمَّا الَّذِي لَا مُتَعَهِّدَ لَهُ. فَالْحُضُورُ عِنْدَهُ عُذْرٌ ؛ فَكَا شَمِلَهُ قَوْلُ «المحرَّرِ»: التَّمْرِيضُ عُذْرٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ مُتَعَهِّدٌ، وَلَوْ كَانَ كَمَا شَمِلُهُ قَوْلُ «المحرَّرِ»: التَّمْرِيضُ عُذْرٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ مُتَعَهِّدٌ، وَلَوْ كَانَ المَتَعَهِّدُ مَشْغُولًا بِشِرَاءِ الْأَدْوِيَةِ مَثَلًا عَنِ الْخِدْمَةِ.. فَكَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَهِدٌ، وَلَوْ كَانَ المَتَعَهِدُ مَشْغُولًا بِشِرَاءِ الْأَدْوِيَةِ مَثَلًا عَنِ الْخِدْمَةِ.. فَكَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَهِدٌ.

قوله: (عطف على «محتضر») أي: لأجل قريب؛ إذ لو عطف عليه . . لم يشترط أن يكون قريبًا مع أنّه شرط ، ومن ثمّ أورد عليه الصّديق والأجنبيّ الّذي لا متعهّد له ، وأفاد: أنّه مستفادٌ من «المحرّر» لا من «المنهاج» ، وأنّه يرد عليه: أنّ اشتغال المتعهّد

كعدم وجوده

🐣 حاشية السنياطي 🍣

المجذوم والأبرص يمنعان من المسجد، ومن صلاة الجمعة، ومن اختلاطهما بالناس. انتهئ.

قوله: (والمملوك...) مثلهم: الأستاذ؛ كما قاله المحب الطبري، والعتيق والمعتق؛ كما بحثه الإسنويُّ.

قوله: (أما الذي لا متعهد له ٠٠٠) إن قلت: لم لم (١) يعطف الشارح (أو مريض) على (قريب) حتى لا ترد هذه الصورة ،

قلت: لأن قوله بعد (أو يأنس به) مقيد بالقريب؛ كما قرره الشارح، وعطفُه على (محتضر) يفيد ذلك وإن وردت عليه هذه الصورة؛ لأن إيرادها على هذا التقدير أخف من إيراد شمول قوله: (أو يأنس به) للأجنبي على ذاك التقدير؛ كما لا يخفى.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): إن قلت: لو لم.

| كتاب الصلاة ﴾ | ਰੋ <b>ਂ</b> |                                 | <br>737 —      |
|---------------|-------------|---------------------------------|----------------|
|               |             | • • • • • • • • • • • • • • • • | <br>           |
|               |             | 🚗 حاشية السنباطي 🍣              | <br>           |
|               |             |                                 | تَنْبِيهِ َانَ |

الأول: من الأعذار: السمن المفرط، وزفاف زوجة في الصلوات الليلية.

الثاني: قال الإسنوي: إنما يتجه جعل هذه الأمور أعذارًا لمن لا يتأتئ له إقامة الجماعة في بيته، وإلا . . لم يسقط عنه طلبها ؛ لكراهة الانفراد وإن قلنا: إنها سنة.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

# (فَصْلُ) [في صِفَاتِ الأَبْتَةِ]

(لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْلَمُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ) كَعِلْمِهِ بِحَدَثِهِ أَوْ نَجَاسَةِ ثَوْبِهِ ؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ ، (أَوْ يَعْتَقِدُهُ) أَيْ: الْبُطْلَانَ ، (كَمُجْتَهِدَيْنِ اخْتَلَفَا فِي الْقِبْلَةِ أَوْ) فِي الْقِبْلَةِ أَوْ) فِي صَلَاةٍ ، (أَوْ يَعْتَقِدُهُ) أَيْ: الْبُطْلَانَ ، (كَمُجْتَهِدَيْنِ اخْتَلَفَا فِي الْقِبْلَةِ أَوْ) فِي (إِنَاءَيْنِ) مِنَ الماءِ طَاهِرٍ وَنَجِسٍ ؟ بِأَنْ أَدَّىٰ اجْتِهَادُ أَحَدِهِمَا إِلَىٰ غَيْرِ مَا أَدَّىٰ إِلَيْهِ فِي (إِنَاءَيْنِ) مِنَ المَاءُ طَاهِرٍ وَنَجِسٍ ؟ بِأَنْ أَدَّىٰ اجْتِهَادُ أَحَدِهِمَا إِلَىٰ غَيْرِ مَا أَدَّىٰ إِلَيْهِ الْجَيْهَادُ الآخَرِ فِي المَسْأَلَتَيْنِ ، وتَوَضَّأَ كُلِّ مِنْ إِنَائِهِ فِي التَّانِيَةِ ، فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اجْتِهَادُ الآخَرِ فِي المَسْأَلَتَيْنِ ، وتَوَضَّأَ كُلِّ مِنْ إِنَائِهِ فِي التَّانِيَةِ ، فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا

### فَصْلُ

قوله: (أو يعتقده) المراد بـ (الاعتقاد) هنا بقرينة ما بعده: الإدراك الراجع الناشئ عن الاجتهاد، أو الجازم الناشئ للمقلد من الدليل القائم عنده، ومحله: إذا اعتقد البطلان بما يرئ مقلده إبطاله عمدا أو سهوًا ولم يجاوزه في الجملة؛ كالمس: كما سيأتي، لا بما يرئ إبطاله عمدا فقط؛ كتطويل الركن القصير، فلو اقتدئ شافعي بمن يرئ تطويل الاعتدال فطوله. لم يوافقه، بل يسجد وينتظره ساجدا كما ينتظره قائما إذا سجد في سجدة ﴿ ص ﴾ وإن اقتضئ كلام القفال انتظاره في الاعتدال، وكلام غيره جواز الأمرين، ولا بما يجوزه في الجملة؛ كالقصر بموضع لا يجوزه الشافعي فيه؛ كما لو نوئ شافعي وحنفي إقامة أربعة أيام بموضع فينقطع بوصولهما له سفر الشافعي دون الحنفي، فإذا نوئ القصر . جاز للشافعي بكراهة اقتداؤه به مع اعتقاده بطلان صلاته؛ لأنه يرئ جواز القصر في الجملة، لكن صورة المسألة \_ كما قاله الشيخ أبو حامد وغيره \_: إذا لم يعلم أنه ينوي القصر، فإن علم أنه نواه . فمقتضئ المذهب: أنه حامد وغيره \_: إذا لم يعلم أنه ينوي القصر، فإن علم أنه نواه . فمقتضئ المذهب: أنه لا تصح صلاته خلفه ؛ كمجتهدّين اختلفا في القبلة فصلئ أحدهما خلف الآخر (١٠).

قوله: (اختلفا في القبلة) أي: ولو في التيامن والتياسر مع الاتحاد في الجهة.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): ومحله على الأوجه السابق: إذا اعتقد البطلان بما يرئ مقلده إبطاله عمدًا وسهوًا، لا عمدا فقط.

أَنْ يَقْتَدِيَ بِالْآخَرِ فِي كُلِّ مِنَ المسْأَلَتَيْنِ؛ لِاعْتِقَادِهِ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ، (فَإِنْ تَعَدَّهُ الطَّاهِرُ) مِنَ الْآنِيَةِ؛ كَأَنْ كَانَتْ ثَلَاثَةٌ وَالطَّاهِرُ مِنْهَا اثْنَانِ وَالمَجْتَهِدُونَ ثَلَاثَةٌ وَظَنَّ وَالطَّاهِرُ مِنْهَا اثْنَانِ وَالمَجْتَهِدُونَ ثَلَاثَةٌ وَظَنَّ كُلِّ مِنْهُمْ طَهَارَةَ إِنَائِهِ فَقَطْ. (فَالْأَصَحُّ: الصِّحَّةُ) أَيْ: صِحَّةُ اقْتِدَاءِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، كُلِّ مِنْهُمْ طَهَارَةَ إِنَائِهِ فَقَطْ. (فَالْأَصَحُّ: الصِّحَّةُ) أَيْ: صِحَّةُ اقْتِدَاء بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، (مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ إِنَاءُ الْإِمَامِ لِلنَّجَاسَةِ) وَهُو فِي الثَّلَاثَةِ الثَّالِثُ، فَلَا يَصِحُّ الإِقْتِدَاءُ وَهُو فِي الثَّلَاثَةِ الثَّالِثُ، فَلَا يَصِحُّ الإقْتِدَاءُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ؛ لِتَرَدُّدِ كُلِّ مِنْهُمْ فِي اسْتِعْمَالِ بِصَاحِبِهِ، وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ؛ لِتَرَدُّدِ كُلِّ مِنْهُمْ فِي اسْتِعْمَالِ غَيْرِهِ لِلنَّجِسِ.

(فَإِنْ ظَنَّ) وَاحِدٌ (طَهَارَةَ إِنَاءِ غَيْرِهِ.. اقْتَدَىٰ بِهِ قَطْعًا) أَوْ نَجَاسَتَهُ.. لَمْ يَفْتَدِ بِهِ قَطْعًا، (فَلَوِ اشْتَبَهَ خَمْسَةٌ) مِنَ الْأَوَانِي (فِيهَا نَجِسٌ عَلَىٰ خَمْسَةٍ) مِنَ الرِّجَالِ

## فَضَلُ

قوله: (أو نجاسته . . لم يقتد به قطعًا) هو مقابل ظنّ الطهارة ، ذكره تتميماً للأقسام.

قوله: (لتردد كل منهم . . . ) للأول أن يجيب بمنع أن التردد في ذلك يمنع صحة الاقتداء مطلقًا ، بل عند عدم وجود مرجِّح لطرف استعمال الطاهر ، وهنا قد وجد المرجح ؛ وهو كون الأصل في كل إناء بخصوصه بقاء طهارته ، وإنما لم تصح القدوة بالثالث ؛ نظرا لذلك ؛ لأنه باقتدائه بالثاني كأنه التزم العمل بمقتضى ذلك ؛ وهو نجاسة إناء الآخر ؛ صونًا لفعل المكلَّف عن الإبطال ما أمكن ، ولا يخالف ذلك صحة أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد ؛ لأنه ثم كل اجتهاد وقع صحيحًا فلزِم العمل بمقتضيه (۱) ، ولم يبال يوقوع مبطل مبهم .

قوله: (من الرجال) بيان للخمسة ، واقتصر فيه على ذلك ؛ ليوافق الضمير في (يعيدون) فلا يقال: لو قال: (من الناس) . . لكان أولى .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): يلزم العمل بقضيته.

(فَظَنَّ كُلِّ طَهَارَةَ إِنَاءِ فَتَوَضَّا بِهِ، وَأَمَّ كُلَّ) مِنْهُمْ (فِي صَلَاةٍ) مِنَ الْخَمْسِ بِالْبَاقِي أَنْ ثُكِّرُ مِنْ الْعِشَاءَ إِلَّا إِمَامَهَا فَيُعِيدُ مُبْتَدَيْنِنَ بِالصَّبْحِ ، (فَفِي الْأَصَحِّ) السَّابِقِ: (يُعِيدُونَ الْعِشَاءَ إِلَّا إِمَامَهَا فَيُعِيدُ المَعْرِبَ) لِتَعَيَّنِ إِنَايْهِمَا لِلنَّجَاسَةِ فِي حَقِّ مَنْ ذُكِرَ مِنَ المَقْتَدِينَ فِيهِمَا، وَالنَّانِي: المَعْرِبَ) لِتَعَيَّنِ إِنَايْهِمَا لِلنَّجَاسَةِ فِي حَقِّ مَنْ ذُكِرَ مِنَ المَقْتَدِينَ فِيهِمَا، وَالنَّانِي: يُعِيدُ كُلُّ مِنْهُمْ مَا صَلَّاهُ مَأْمُومًا وَهُوَ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ ؛ لِعَدَمِ صِحَّةِ الإِقْتِدَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ. يُعِيدُ كُلُّ مِنْهُمْ مَا صَلَّاهُ مَأْمُومًا وَهُوَ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ ؛ لِعَدَمِ صِحَّةِ الإِقْتِدَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ.

🛞 حاشية البكري 🚷

قوله: (مبتدئين بالصّبح) قيد لا بدّ منه في المثال في «المنهاج»، والعبارة الجامعة أنّ كلّ واحد يعيد ما كان فيه مأمومًا آخرًا.

🚓 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (فالأصح: الصحة... في الفصد) بُحِثَ<sup>(۲)</sup> أن محله: إذا نسيه ؛ لتكون نيته جازمة في اعتقاده ، بخلاف ما إذا علمه ؛ لأنه متلاعب عندنا أيضا ؛ لعلمنا بأنه لم يجزم بالنية ، ورُدَّ: بأن تعليل المقابل<sup>(۳)</sup>: بأنه متلاعب عندنا ؛ كما ذكره غير الشارح يقتضي أن محل الخلاف فيما إذا علمه ، لا إذا نسيه .. فيصح فيه جزمًا.

فإن قلت: فحينئذٍ فبماذا يدفع هذا التعليل؟

قلت: بمنع تلاعبه عندنا وإن كان متلاعبا عنده ، وهو غير مؤثر في جزمه (١) بالنية عندنا ، فتأمله .

<sup>(</sup>١) سواء نسي الإمام كونه مفتصدا عند النية أو لا؛ كما في التحفة (٤٤٨/٢)، وقيد في النهاية (١٦٥/٢) والمغنى (٣٢٧/١): الصحة بنسيانِه، وإلا.. فلا.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب) و(د): قيل.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): القائل.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): في تحريم جزمه.

لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاءُ الشَّافِعِيِّ بِهِ، وَقِيلَ: يَصِحُّ؛ اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِهِ، وَلَوْ حَافَظَ عَلَىٰ وَاجِبَاتِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.. صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ، وَلَوْ شَكَّ فِي إِنْيَانِهِ بِهَا.. فَكَذَلِكَ؛ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهِ فِي تَوَقِّي الْخِلَافِ.

# (وَلَا تَصِحُ قُدُوَةٌ بِمُقْتَدٍ) لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ يَلْحَقُهُ سَهْوُهُ، وَمِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ

قوله: (لم يصح اقتداء الشافعي به) أي: إلا إن خاف بعدم اقتدائه به فتنة . فيصح اقتداؤه به ولو عالما ؛ كما نقله الشيخان عن الأودني والحليمي واستحسناه ، لكن بعد نقلهما عن تصحيح الأكثرين ، وقطع جماعة: عدم الصحة ، قال في «شرح الروض»: وهو المعتمد ، وما استحسناه مخالف لنظائره ؛ كصحة الجمعة السابقة وإن كان السلطان مع الأخرى . انتهى ، ولك أن تدعي عدم مخالفته لمسألة الجمعة ؛ بأن يجعل محل الصحة فيها إذا كان السلطان ممن يرئ عدم صحة المتأخرة ، وإلا . فكما ذكر في هذه المسألة ، ومن ثم اعتمد بعضهم الصحة فيها مخالفا لما في «شرح الروض» ، وهو متجه.

قوله: (صح اقتداؤه به) أي: ولا يضر عدم اعتقاده الوجوب؛ لما تقدم.

قوله: (بمقتد) أي: ولو احتمالا وإن كان إماما في الواقع، ولا أثر عند التردد للاجتهاد، خلافًا للزركشي؛ لانتفاء شرطه من كون العلامة لها فيه مجال؛ لأن مدار المأمومية على النية لا غير، وهي لا يطلع عليها.

#### تَنْبِيه:

لو ظن كل أو شك أنه مأموم . . بطلت ؛ لأن كلا مقتد بمن يقصد الاقتداء به ، أو ظن كل أنه إمام . . صحت صلاته ، بخلاف ما لو شك في ذلك ولو بعد السلام ؛ كما في «المجموع» فلو شك أحدهما في ذلك وظن الآخر . . صحت للظان أنه إمام دون غيره ، وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك .

الإستقلالُ وَحَمْلُ سَهْوِ الْغَيْرِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ ، (وَلَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ إِعَادَةً ؛ كَمُقِيمٍ نَيمًم) لِعَدَمِ الماء ، وَفَاقِدِ لِلطَّهُورَيْنِ ؛ لِعَدَمِ الإعْتِدَادِ بِصَلَاتِهِ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ اقْتِدَاءُ مِثْلِهِ بِهِ ، لِعَدَمِ الماعْدِيدِ) لِأَنَّ الْإِمَامَ بِصَدَّدِ تَحَمَّلِ الْقِرَاءَةِ عَنِ المامُومِ (وَلَا) قُدُوةُ (قَارِيْ بِأُمِّيُّ فِي الجدِيدِ) لِأَنَّ الْإِمَامَ بِصَدَّدِ تَحَمَّلِ الْقِرَاءَةِ عَنِ المامُومِ المسبُوقِ ، فَإِذَا لَمْ يُحْسِنْهَا ، لَمْ يَصْلُحْ لِلتَّحَمَّلِ ، وَالْقدِيمُ : يَصِحُّ اقْتِدَاوُهُ بِهِ فِي المسرِّيَّةِ لِقِرَاءَةِ المامُومِ فِيهَا ، بِخِلَافِ الْجَهْرِيَّةِ ، فَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ عَنْهُ فِي الْقَدِيمِ ، وَفِي السِّرِيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ ، بِنَاءً عَلَىٰ لُزُومِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَامُومِ فَيْ السِّرِيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ ، بِنَاءً عَلَىٰ لُزُومِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَامُومِ فِيها ، بِخِلَافِ السِّرِيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ ، بِنَاءً عَلَىٰ لُزُومِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَامُومِ فَيْ السِّرِيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ ، بِنَاءً عَلَىٰ لُزُومِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَامُومِ فَلْ الْمَامُ عَنْهُ فِي السِّرِيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ ، بِنَاءً عَلَىٰ لُزُومِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَامُومِ عَنْ السَّرِيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ ، بِنَاءً عَلَىٰ لُزُومِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَامُومُ كُونَ وَلِيهِمَا فِي الْجَدِيدِ ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» : هَذِهِ الْأَقْوالُ جَارِيَةٌ ، سَوَاءٌ عَلِمَ المامُومُ كُونَ وَلِي السِّرِيَةُ ، فَيَا أُمْ لَا ، وَقِيلَ : هِي إِذَا لَمْ يَعْلَمْ كُونَهُ أُمِّيًا ، فَإِنْ عَلِمَ ، لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا ،

قوله: (ولا قدوة قارئ بأمي في الجديد) محل الخلاف: فيمن عجز لسانه ، أو لم يمض زمن يمكنه فيه التعلم ، وإلا . . فلا يصح الاقتداء به قطعا ، قال في «المجموع» ومن يحسن سبع آيات مع من لا يحسن إلا الذكر . . كالقارئ مع الأمي ، ومثله: حافظ نصف الفاتحة الأول مع حافظ نصفها الثاني وعكسه (۱) ، ولو عجز إمامه في أثناء الصلاة عن القراءة لخرس . فارقه ، بخلاف عجزه عن القيام ؛ لصحة اقتداء القائم بالقاعد ، بخلاف اقتداء القارئ بالأخرس ، قاله البغوي في «فتاويه» قال: ولو لم يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة . أعاد ؛ لأن حدوث الخرس نادر ، بخلاف حدوث الحدث .

قوله: (أم لا) أي: فيتبين عدم صحة اقتدائه ؛ بأن لم يعلم حاله إلا بعد الصلاة (٢٠). فرع:

لو صلى خلف شخص لم يعلم حاله ثم لم يجهر في جهرية ١٠٠ لزمه مفارقته ، فإن

 <sup>(</sup>١) في نسخة (أ): قوله: (ولا قدوة قارئ بأمي) مثلها: قدوة من يحسن سبع آيات بمن لا يحسن إلا
 الذكر، وحافظ نصف الفاتحة الأول بحافظ نصفها الثاني وعكسه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): أي: فيتبين عدم صحة اقتدائه به ؛ أخذًا مما سيأتي.

(وَهُوَ: مَنْ يُخِلُّ بِحَرْفِ أَوْ تَشْدِيدَةٍ مِنَ «الْفَاتِحَةِ») بِأَلَّا يُحْسِنَهُ، (وَمِنْهُ: أَرَتُ) بِالمَثَنَّاةِ (يُدْغِمُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ) أَيْ: الْإِدْغَامِ (١)، (وَٱلْثَغْ) بِالمَثَلَّةِ (يُبْدِلُ بِالمَثَلَّةِ (يُبْدِلُ عَرْفًا) (١)؛ أَيْ: يَأْتِي بِغَيْرِهِ بَدَلَهُ؛ كَأَنْ يَأْتِيَ بِالمَثَلَّةِ بَدَلَ السِّينِ، أَوْ بِالِغَيْنِ بَدَلَ كَرْفًا) (١)؛ أَيْ: يَأْتِي بِغَيْرِهِ بَدَلَهُ؛ كَأَنْ يَأْتِيَ بِالمَثَلَّةِ بَدَلَ السِّينِ، أَوْ بِالْغَيْنِ بَدَلَ الرَّاءِ، فَيَقُولُ: (المُثْتَقِيمَ غَيْغِ المَغْضُوبِ)، (وتَصِحُ ) قُدْوَةُ أُمِّيِّ (بِمِثْلِهِ) فِيمَا يُخِلُّ بِهِ؛

قوله: (فيما يخلّ به) إلىٰ قوله: (في الكلمة) إيضاح لعبارة «المنهاج» الّتي قد توهم خلاف المذكور؛ إذ هي شاملة للصّحة مع تخالف الكلمة، وليس كذلك.

استمر جاهلا حتى سلم. لزمته الإعادة ما لم يبن أنه قارئ ولو بإخباره إن صدقه، ويلزمه البحث عنه؛ كما نقله الإمام عن أئمتنا، بخلافه في السرية فلا يلزمه البحث عنه؛ كما لا يلزمه البحث عن طهارة الإمام؛ كما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب.

قوله: (أو تشديدة) أي: أصلها، فلو أحسن أصلها وتعذرت عليه المبالغة . . لم يضر ؛ كما نقله في «الكفاية» عن القاضى.

قوله: (يدغم) أي: مع إبدال؛ كالمُتَّقِيم، أو المسَّقيم في (المستقيم)، فلا يضر ادغام مجرد عنه؛ كتشديد لام أو كاف (مالك) ذكره الإسنوي، وهو ظاهر؛ لأنه ليس بأمي بالتعريف السابق.

قوله: (وألثغ ٠٠٠) منه: الأرت بتفسيره السابق، فكل أرت ألثغ ولا ينعكس، ويستثنئ: لثغة يسيرة؛ بأن لم يمنع أصل مخرجه، وإن كان غير صاف.. فلا يضر.

قوله: (فيما يخل به) أي: وإن لم يكن مثله فيما يأتي به بدلًا عما أخل به في الألثغ؛ كما إذا أخلًا بالراء من كلمة واحدة وأحدهما ببدلها غينا والآخر لاما، بخلاف ما إذا لم يكن مثله فيما أخل به وإن كان مثله في المأتي به بدلا عنه؛ كمن أخل براء بمن أخل بسين وإن اتفقا فيما أتيا به بدلا عنهما؛ كما أشار إلى ذلك الشارح في أثناء تقريره أيضا.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): (يَدَّغم في غير موضعه) أي: الإدغام.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): (يبدل حرفًا) بحرف.

كَأَرَتَّ بِأَرَتَّ، وَأَلْثَغَ بِأَلْثَغَ فِي الْكَلِمَةِ، بِخِلَافِهِمَا فِي كَلِمَتَيْنِ، وَبِخِلَافِ الْأَرَتِّ بِالْأَلْثَغِ وَعَكْسِهِ، فَلَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا فِيمَا ذُكِرَ يُحْسِنُ مَا لَا يُحْسِنُ الْآخَرُ، وَمِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ: أَخَذَ التَّقْيِيدَ بِالْكَلِمَةِ فِيمَا سَبَقَ.

(وَتُكُورُهُ) الْقُدُوةُ (بِالنَّمْتَامِ) وَهُوَ: مَنْ يُكَرِّرُ النَّاءَ، (وَالْفَأْفَاءِ) بِهَمْزَتَيْنِ مَمْدُودًا، وَهُوَ: مَنْ يُكَرِّرُ الْفَاءَ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ (الْفَاتِحَةِ) إِذْ لَا فَاءَ فِيهَا، وَجَوَازُ الْقُدُوةِ بِهِمَا مَعَ زِيَادَتِهِمَا ؛ لِعُذْرِهِمَا فِيهَا، (وَاللَّاحِنِ) بِمَا لَا يُغَيِّرُ المعْنَى ؛ كَضَمِّ الْقُدُوةِ بِهِمَا مَعَ زِيَادَتِهِمَا ؛ لِعُذْرِهِمَا فِيهَا، (وَاللَّاحِنِ) بِمَا لَا يُغَيِّرُ المعْنَى ؛ كَضَمِّ هَاءِ (لله)(۱).

(فَإِنْ غَيَّرَ مَعْنَى ؛ كَه أَنْعَمْتُ » بِضَمِّ أَوْ كَسْرٍ . أَبْطَلَ صَلَاةَ مَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ) وَلَمْ يَتَعَلَّمْ ،

💝 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (بالتمتام) الذي في «الصحاح» وغيره، وهو القياس: التأتاء.

قوله: (أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم) هذا إذا بقي من الوقت ما يسع التعلم والصلاة ، وإلا . صلئ وأعاد بعد التعلم ، ولا فرق في البطلان في الشق الأول بين أن يكون في الفاتحة أم لا ، لكن محله: إذا تعمده عالما بأنه لحن ، وأنه في الصلاة ، وإلا ؛ فإن كان في الفاتحة . فكذلك ؛ لأنها ركن ، ما لم يتفطن للصواب قبل السلام . فيأتي به ولا تبطل صلاته ، وإن كان في غيرها . لم تبطل ؛ لأن غايته: أنه كلام أجنبي ، وهو لا يبطل حينئذ ، ومنه تعلم: أن محله: إذا كان يسيرًا ، وأنه يعذر فيه إذا كان جاهلًا بالتحريم بالشرط السابق (٢).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): كضم هاء (الله).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): ولا فرق في ذلك بين الفاتحة وغيرها، لكن محل البطلان في الشق الأول إذا تعمده عالما بأنه لحن به وأنه في الصلاة، وإلا؛ فإن كان في الفاتحة، فكذلك؛ لأنها ركن، ما لم يتفطن للصواب قبل السلام، فيأتي به، ولا تبطل صلاته، وإن كان في غيرها لم تبطل؛ لأن غايته: أنه كلام أجنبي يسير، وهو لا يبطل حينئذ.

(فَإِنْ عَجَزَ لِسَائُهُ ، أَوْ لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إِمْكَانِ تَعَلَّمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي «الْفَاتِحَةِ» . فَكَأْمِيً ) فَقُدُوةً مِثْلِهِ بِهِ صَحِيحةٌ ، وَقُدُوةً صَحِيحِ اللِّسَانِ بِهِ كَقُدُوةٍ قَارِئٍ بِأُمِّيٍّ ، (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ فِي غَيْرِ (الْفَاتِحَةِ) . . (فَتَصِعُ صَلَاتُهُ وَالْقُدُوةُ بِهِ) قَالَ الْإِمَامُ : وَلَوْ قِيلَ : لَيْسَ كَانَ فِي غَيْرِ (الْفَاتِحَةِ) . . (فَتَصِعُ صَلَاتُهُ وَالْقُدُوةُ بِهِ) قَالَ الْإِمَامُ : وَلَوْ قِيلَ : لَيْسَ لِهَذَا اللَّاحِنِ قِرَاءَةُ غَيْرِ (الْفَاتِحَةِ) . . لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ؛ لِأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِمَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ بِلَا ضَرُورَةٍ . فَرُورَةٍ .

(وَلَا تَصِعُ قُدُوهُ رَجُلٍ وَلَا خُنْثَىٰ بِامْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَىٰ) لِأَنَّ المرْأَةَ نَاقِصَةٌ عَنِ الرَّجُلِ ، وَالْخُنْثَىٰ المأْمُومُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا وَالْإِمَامُ أُنْثَىٰ ، وَتَصِحُ قُدُوةُ المرْأَةِ بِالرَّجُلِ ، وَالْخُنْثَىٰ ؛ كَمَا تَصِحُ قُدُوةُ الرَّجُلِ وَغَيْرِهِ بِالرَّجُلِ .

(وَتَصِحُّ) الْقُدُوةُ (لِلْمُتَوَضِّئِ بِالمتَبَمِّمِ) الَّذِي لَا تَلْزَمُهُ (اللَّهُ وَبِمَاسِعِ الخَفِّ) لِلاعْتِدَادِ بِصَلَاتِهِمَا ، (وَلِلْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ وَالمضْطَجِعِ) وَلِلْقَاعِدِ بِالمضْطَجِعِ ؛ وَالنَّاسُ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ : (أَنَّهُ يَنِيُ صَلَّىٰ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَاعِدًا وَأَبُو بَكُرٍ وَالنَّاسُ وَيَ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ : (أَنَّهُ يَنِيُ صَلَّىٰ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَاعِدًا وَأَبُو بَكُرٍ وَالنَّاسُ وَيَ السَّاسِ عَنْ عَائِشَةً : (أَنَّهُ يَنِيْ صَلَّىٰ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَاعِدًا وَأَبُو بَكُرٍ وَالنَّاسُ وَيَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ ا

قوله: (قال الإمام: ولو قيل: ليس لهذا اللّاحن) مقالة الإمام هي المعتمدة. قوله: (الّذي لا تلزمه إعادة) قيد لا بدّ منه فهم مما سبق (٢).

قوله: (وللقاعد بالمضطجع) زاده ؛ لأنّه من بقية الأقسام.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (أو لم يمض زمن إمكان تعلمه) أي: من حين إسلامه فيمن أسلم، ومن حين تمييزه في غيره؛ لأن الأركان والشروط لا فرق في اعتبارها بين البالغ وغيره.

قوله: (قال الإمام: ولو قيل · · · ) قواه السبكي ، قال: ومقتضاه: البطلان في القادر والعاجز . وقد يجاب: بأنه قرآن في حق من ذكر ·

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): لا يلزمه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): يفهم ما سبق.

قِيَامًا) (١) فَهُو نَاسِخٌ لِمَا فِي حَدِيثِهِمَا عَنْهَا: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا · فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ ﴾ (٢) ، وَيُقَاسُ المضْطَجِعُ عَلَىٰ الْقَاعِدِ ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا · فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ ﴾ (ت) ، وَيُقَاسُ المضْطَجِعُ عَلَىٰ الْقَاعِدِ ، وَقَدُوهُ الْقَاعِدِ بِهِ مِنْ بَابِ أَوْلَىٰ ، (وَ) تَصِحُّ (لِلْكَامِلِ) أَيْ: الْبَالِغِ الْحُرِّ (بِالصَّبِيِّ وَقُدْوةُ الْقَاعِدِ بِهِ مِنْ بَابِ أَوْلَىٰ ، وَسَوَاءٌ فِي الصَّبِيِّ الْفَرْضُ وَالنَّفْلُ ؛ وَرَوَىٰ البُخَارِيُّ: وَالْعَبْدِ) لِلاعْتِدَادِ بِصَلَاتِهِمَا ، وَسَوَاءٌ فِي الصَّبِيِّ الْفَرْضُ وَالنَّفْلُ ؛ وَرَوَىٰ البُخَارِيُّ: أَنَّ عَمْرُو بْنَ سَلِمَةَ \_ بِكَسْرِ اللَّهِ مِ كَانَ يَوُمُ قَوْمَهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله وَ اللهِ وَهُو ابْنُ سِتَ أَوْ سَبْع سِنِينَ (٣) ، وَأَنَّ عَائِشَةَ كَانَ يَوُمُّ قَوْمَهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله وَ اللهِ وَاللهُ وَالْقُولُ اللهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله وَاللهُ وَالْقَوْ ابْنُ سِلَّ أَوْ سَبْع سِنِينَ (٣) ، وَأَنَّ عَائِشَةَ كَانَ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكُوانُ (١).

نَعَمْ؛ الْبَالِغُ أَوْلَىٰ مِنَ الصَّبِيِّ، وَالْحُرُّ أَوْلَىٰ مِنَ الْعَبْدِ، قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: وَالْعَبْدُ الْبَالِغُ أَوْلَىٰ مِنَ الْحُرِّ الصَّبِيِّ.

(وَالْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ سَوَاءٌ عَلَىٰ النَّصِّ) وَقِيلَ: الْأَعْمَىٰ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ أَخْشَعُ، وَقِيلَ: الْأَعْمَىٰ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ أَخْشَعُ، وَقِيلَ: الْبَصِيرُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ عَنِ النَّجَاسَةِ أَخْفَظُ، وَلِتَعَارُضِ المعْنيَيْنِ سَوَّىٰ الْأَوَّلُ بَيْنَهُمَا.

(وَالْأَصَحُّ: صِحَّةُ قُدُوةِ السَّلِيمِ بِالسَّلِسِ) بِكَسْرِ اللَّامِ؛ أَيْ: سَلِسِ الْبَوْلِ، (وَالطَّاهِرِ(٥) بِالمسْتَحَاضَةِ غَيْرِ المتَحَيِّرَةِ) لِصِحَّةِ صَلَاتِهِمَا مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ، وَالثَّانِي

قوله: (والعبد البالغ · · · ) أي: فيستثنى من كون الحر أولى من العبد؛ كما يستثنى منه: أن العبد البالغ الفقيه مساوٍ للحر البالغ غير الفقيه، وفارق نظيره في صلاة الجنازة

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، بألفاظ متقاربة، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، رقم [٦٨٧]. صحيح مسلم، بألفاظ متقاربة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما، رقم [٤١٨].

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، واللفظ له، باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، رقم [٧٣٤]. صحيح مسلم،
 باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، رقم [٤١٧].

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، رقم [٤٣٠٢] .

<sup>(</sup>٤) ذكره البخاري معلقا قبل الحديث [٦٩٢]، باب: إمامة العبد والمولى.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ش): والطاهرة.

يَقُولُ: صَلَاتُهُمَا صَلَاةً ضَرُورَةٍ ، وَيُفْهَمُ مِمَّا ذُكِرَ: الْجَزْمُ بِصِحَّةِ قُدْوَةِ مِثْلِهِمَا بِهِمَا ؛ كَمَا فِي الْأُمِّيِّ بِمِثْلِهِ ، أَمَّا المتَحَيِّرَةُ . فَلَا تَصِحُّ الْقُدْوَةُ بِهَا لِطَاهِرَةٍ وَلَا مُتَحَيِّرَةٍ عَلَىٰ الصَّحِيحِ ؛ كَمَا ذَكَرَهُ ( ) فِي «الرَّوْضَةِ » فِي (كِتَابِ الْحَيْضِ ) لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَعَجِيحٍ ؛ كَمَا ذَكَرَهُ ( ) فِي «الرَّوْضَةِ » فِي (كِتَابِ الْحَيْضِ ) لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا لَمَّحِيحٍ ،

(وَلَوْ بَانَ إِمَامُهُ) بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ خِلَافِ ظَنَّهِ (امْرَأَةَ، أَوْ كَافِرًا مُعْلِنًا) بِكُفْرِهِ
كَالْيَهُودِيِّ (قِيلَ: أَوْ مُخْفِيًا) كُفْرَهُ كَالزَّنْدِيقِ. (وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ) لِصَلَاتِهِ فِي
الْأَوَّلَيْنِ؛ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ فِيهِمَا؛ إِذْ تَمْتَازُ المرْأَةُ بِالصَّوْتِ وَالْهَيْنَةِ وَغَيْرِهِمَا،
الْأَوَّلَيْنِ؛ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ فِيهِمَا؛ إِذْ تَمْتَازُ المرْأَةُ بِالصَّوْتِ وَالْهَيْنَةِ وَغَيْرِهِمَا،
وَمِثْلُهَا الْخُنْفَىٰ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ يَنْتَشِرُ، وَيُعْرَفُ مُعْلِنُ الْكُفْرِ بِالْغِيَارِ وَغَيْرِهِ، بِخِلَافِ
مُخْفِيهِ، فَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ، (لَا) إِنْ بَانَ (جُنْبًا) أَوْ مُحْدِثًا؛ كَمَا فِي
«المحرَّرِ»، (وَذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ) فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ، فَلَا تَجِبُ إِعَادَةُ صَلَاةِ المؤْتَمِّ بِهِ؛
لاِنْتِفَاءِ التَّقْصِيرِ مِنْهُ فِي ذَلِكَ،

قوله: (ولا متحيّرة على الصّحيح) ذكره؛ لأنّ «المنهاج» قد يوهم الصّحة في ذلك من حيث قوله: (والطّاهر بالمستحاضة غير المتحيّرة) صريح في أنّ الطّاهر لا تصحّ صلاتها خلف المتحيّرة، فمقتضاه صحّة صلاة غيرها خلفها، ومنه: المتحيّرة خلف المتحيّرة، ولك أن تقول: قوله: (ولا بمن تلزمه إعادة) أنّها لا تلزمها الإعادة، إلّا أن يجاب عنه: بأنّ لزوم الإعادة في حقّ المتحيّرة لا يُعلَم من «المنهاج».

قوله: (أو محدثًا؛ كما في «المحرّر») ذكره إشارة إلى: أنّه حذف من «المحرّر» ما لا بدّ منه، ولك أن تقول: إذا صحّ بالجنب، فالمحدث أولى.

🛟 حاشية السنباطي 🍣

حيث يقدم فيها الحر حينئذ؛ بأن القصد منها: الدعاء والشفاعة ، والحر بها أليق.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): كما ذكر.

بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ ، وَفِيهَا كَلَامٌ يَأْتِي.

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ المنْصُوصُ وَقَوْلُ الجمْهُورِ: أَنَّ مُخْفِيَ الْكُفْرِ هُنَا كَمُعْلِنِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ) فَتَجِبُ إِعَادَةُ صَلَاةِ المؤتمِّ بِهِ؛ لِنَقْصِهِ بِالْكُفْرِ، بِخِلَافِ الْجُنُبِ مَثَلًا، لَا نَقْصَ فِيهِ بِالْجَنَابَةِ، وَذُكِرَ فِي «الرَّوْضَةِ» مَعَ نَحْوِ المزيدِ هُنَا: أَنَّ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ عَدَمٍ وُجُوبِ الْقَضَاءِ هُوَ الْأَقْوَىٰ دَلِيلًا، وَأَنَّ صَاحِبَيْ «التَّتِمَّةِ» الرَّافِعِيُّ مِنْ عَدَمٍ وُجُوبِ الْقَضَاءِ هُو الْأَقْوَىٰ دَلِيلًا، وَأَنَّ صَاحِبَيْ «التَّتِمَّةِ» وَالتَّهْذِيبِ» وَغَيْرَهُمَا قَطَعُوا بِأَنَّ النَّجَاسَةَ كَالْحَدَثِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْخَفِيَّةِ وَعَيْرِهَا، وَأَنَّ الْإِمَامَ: أَشَارَ إِلَىٰ أَنَّ الظَّاهِرَةَ كَمَسْأَلَةِ الرِّنْدِيقِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ مَا وَغَيْرِهَا، وَأَنَّ الْإِمَامَ: أَشَارَ إِلَىٰ أَنَّ الظَّاهِرَةَ كَمَسْأَلَةِ الرِّنْدِيقِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ مَا وَغَيْرِهَا، وَأَنَّ الْإِمَامَ: أَشَارَ إِلَىٰ أَنَّ الظَّاهِرَةَ كَمَسْأَلَةِ الرِّنْدِيقِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ مَا يُخْفَى؛ أَيْ: فَانَّ الْمَهَذَّ بِ»: وَهَذَا أَقُوىٰ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّيْخِ فِي «التَّنْبِيهِ» أَيْ: فَإِنَّهُ أَطْلَقَ النَّجَاسَةَ وَحَكَمَ بِالْإِعَادَةِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّيْخِ فِي «التَّنْبِيهِ» أَيْ: فَإِنَّهُ أَطْلَقَ النَّجَاسَةَ وَحَكَمَ بِالْإِعَادَةِ، وَتَعَقَّبُهُ فِي التَّصْحِيحِ بِالْخَفِيَةِ مُعَبِّرًا بِالصَّوَابِ،

**→ حاشية السنباطي ك** 

قوله: (بخلاف النجاسة الظاهرة) هي كما في «الأنوار» ما تكون بحيث لو تأملها المأموم؛ أي: على حالة من قيام أو قعود مع فرض قربه إن كان بعيدًا، أو عدم الحائل إن كان لرآها. انتهى، وعليه (٢): فلو صلى الإمام جالسًا ولو قام لرآها المأموم، أو المأموم جالسًا ولو قام لرآها في عمامة الإمام مثلاً. لم تبطل صلاته، وبه صرَّح الروياني في الثانية، ومثلها الأولى، والمتجه في الأعمى: عدم البطلان مطلقًا؛ لعذره، بخلاف البعيد ومن بينه وبين الإمام حائل؛ كما مر.

قوله: (فتجب إعادة صلاة المؤتم به ٠٠٠) يستثنى من ذلك: ما لو لم يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به فقال بعد الفراغ: لم أكن أسلمت حينئذ، أو أسلمت ثم ارتددت . لم تجب الإعادة ؛ لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره .

<sup>(</sup>١) في النسخ: على الوجهين فيه، قال.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): أي: مع فرض قربه إن كان بعيدًا، أو عدم الحائل إن كان لرآها؛ أي: وهو على حاله من قيام أو جلوس.

لَكِنَّهُ قَالَ فِي «التَّحْقِيقِ»: وَلَوْ بَانَ عَلَىٰ الْإِمَامِ نَجَاسَةٌ. . فَكَمُحْدِثٍ ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ ظَاهِرَةً . . فَوَجْهَانِ ، وَفِي «الْكِفَايَةِ» عَنْ حِكَايَةِ الْقَاضِي الْخُسَيْنِ: وُجُوبُ الْإِعَادَةِ فِيهَا .

(وَالْأُمِّيُّ كَالمِرْأَةِ فِي الْأَصَحِّ) بِجَامِع النَّقْصِ، فَيُعِيدُ الْقَارِئُ المؤتَّمُّ بِهِ، وَالثَّانِي: كَالْجُنُبِ؛ بِجَامِع الْخَفَاءِ، فَلَا يُعِيدُ المؤْتَمُّ بِهِ، وَالْخِلَافُ مُفَرَّعٌ عَلَىٰ الجديد المانِع مِنْ قُدْوَةِ الْقَارِئِ بِالْأُمِّيِّ، وَلَوْ بَانَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ كَوْنُ الْإِمَامِ مُحْدِثًا أَوْ جُنْبًا . نَوَىٰ المأْمُومُ المفَارَقَةَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَ امْرَأَةً أَوْ نَحْوَهَا

قوله: (لكنّه قال في «التحقيق») المعتمد: التّفصيل الّذي في «المنهاج». قوله: (نوئ المأموم المفارقة) نيّة المفارقة واجبة؛ لأنّا ألزمناه أحكامَ الجماعة أوَّلاً نظراً إلى اعتقاده أنَّه فيها ، ومن الأحكام: نيَّة المفارقة عند إرادة الانفراد.

قوله: (لكنه قال في «التحقيق»...) أي: ففيه تضعيف لما قواه في «شرح المهذب»(١) وصوبه في «التصحيح» وما فيهما هو المعتمد، وهو الذي أفهم كلام المصنف؛ كما مر،

قوله: (كالجنب؛ بجامع الخفاء) فرق الرافعي بينهما: بأن فقدان القراءة نقص، بخلاف الجنابة ، وبأن الوقوف على كونه قارئا أسهل من الوقوف على كونه متطهرا ؛ لأنه وإن شاهد طهارته فعروض الحدث بعدها قريب ، بخلاف صيرورته أميا بعد ما سمع قراءته.

لو بان إمامه قادرا على القيام ٠٠ فالمنقول عن الصيمري وغيره: الصحة ، وهو قياس الصحة فيما لو خطب جالسا فبان قادرا ؛ كما هو قضية قول «الروض» كـ «أصله» أنه كمن بان جنبا ، لكن صرح هنا بأنه كالأمي فيتبين عدم الصحة ، وهذا هو المعتمد ، ويفرق بين الخطبة والصلاة؛ بأنه يغتفر في الشرط ما لا يغتفر في المشروط.

قوله: (ولو بان في أثناء الصلاة . . .) أفاد بذلك: أن كلام المصنف يصور بما إذا

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): أي: ففيه تضعيف، فأقواه في «شرح المهذب».

مِمَّا ذُكِرَ · فَيَسْتَأْنِفُهَا ؛ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَلَوْ عَرَفَ المأْمُومُ حَدَثَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يَتَطَهَّرْ ثُمَّ اقْتَدَىٰ بِهِ نَاسِيًا · . وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ .

قوله: (ولو عرف المأموم حدث الإمام) أورده على «المنهاج» إذ مقتضاه: عدمُ الإعادة في هذه الصّورة، وليس كذلك.

قوله: (وقد علم ممّا تقدّم) جواب عن سؤال تقديرُه: من أين يعلم وجوب القضاء حتّى نقول لم يسقط؟ فأجاب: بأنّه عُلِم من عدم صحّة القدوة.

بان بعد الصلاة ؛ بقرينة تعبيره بـ (الإعادة)(١).

قوله: (ولو عرف المأموم حدث ٠٠٠) هذا محترز قوله: (لا إن بان ٠٠٠) وحاصله: أنه خرج بقوله: (بان) ما لو تذكر ما نسيه من الحدث ؛ أي: ونحوه مما مر .

قوله: (وقد علم مما تقدم . . . ) هذا توطئة لقول المصنف: (لم يسقط القضاء) فإن السقوط يقتضي تقدم الوجوب .

قوله: (فبان رجلًا) أي: على خلاف ظنه، فيفيد أن صورة المسألة: أنه اقتدى بخنثى في ظنه ؛ احترازا عما إذا اقتدى برجل في ظنه فبان خنثى ؛ أي: بعد الصلاة ، أو فيها ولم يمض ركن على ذلك ثم اتضحت ذكورته ، فلا إعادة ؛ للجزم بالنية ، بخلاف ما لو صلى خنثى خلف امرأة ظنها رجلا ثم تبين أنوثة الخنثى ، فتلزمه الإعادة ؛ لأن للمرأة علامات ظاهرة غالبًا تعرف بها ، فهو هنا مقصّر وإن جزم بالنية .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): قوله: (ولو بان في أثناء الصلاة . . .) هذا مفهوم قوله تقييدا لكلام المصنف ؛ أخذا من تعبيره بـ(الإعادة) بعد الصلاة .

الْقُدْوَةِ فِي الظَّاهِرِ (۱)؛ لِلتَّرَدُّدِ فِي حَالِهِ، وَالثَّانِي: يَنْظُرُ إِلَىٰ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَلَوْ بَانَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، اسْتَمَرَّ المأْمُومُ فِيهَا عَلَىٰ الثَّانِي وَاسْتَأْنَفَهَا عَلَىٰ الْأَوَّلِ، بَانَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، اسْتَمَرَّ المأْمُومُ فِيهَا عَلَىٰ الثَّانِي وَاسْتَأْنَفَهَا عَلَىٰ الْأَوَّلِ، وَيَخْرِي الْقَوْلَانِ فِيمَا إِذَا اقْتَدَىٰ خُنْثَىٰ بِالْمَرَأَةِ ثُمَّ بَانَ الْمَرَأَةَ، أَوْ خُنْثَىٰ بِخُنْثَىٰ ثُمَّ بَانَ الْمَرَأَة، أَوْ خُنْثَىٰ بِخُنْثَىٰ ثُمَّ بَانَ رَجُلًا أَوِ المأْمُومُ (۱) الْمَرَأَة،

(وَالْعَدْلُ أَوْلَىٰ) بِالْإِمَامَةِ (مِنَ الْفَاسِقِ) وَإِنِ اخْتَصَّ بِزِيَادَةِ الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْفَضَائِل؛ لِأَنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ أَلَّا يُحَافِظَ عَلَىٰ الشَّرَائِطِ.

(وَالْأَصَحُّ: أَنَّ الْأَفْقَهَ أَوْلَىٰ مِنَ الْأَقْرَأِ) أَيْ: الْأَكْثَرِ قُرْآنًا (وَالْأَوْرَعِ) أَيْ: الْأَكْثَرِ وَرَعًا؛ وَهُو زِيَادَةٌ عَلَىٰ الْعَدَالَةِ بِالْعِقَّةِ وَحُسْنِ السِّيرَةِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي الصَّلَاةِ إِلَىٰ الْأَفْقَهِ (٣)؛ لِكَثْرَةِ الْوَقَائِعِ فِيهَا، وَقِيلَ: الْأَوْرَعُ أَوْلَىٰ مِنَ الْآخَرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَكْرَمُ عِنْدَ الْأَفْقَهِ (٣)؛ لِكَثْرَةِ الْوَقَائِعِ فِيهَا، وَقِيلَ: الْأَوْرَعُ أَوْلَىٰ مِنَ الْآخَرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَكْرَمُ عِنْدَ

قوله: (وغيره من الفضائل) شامل للحرية ، فيُضم إلى المسألتين السابقتين: من كون الحر أولى من العبد،

قوله: (أي: الأكثر قرآنا) أي: إذا استويا في صحة القراءة، وإلا · · فالأصح: قراءة، وبحث الإسنوي: أن التمييز بقراءة السبع أو بعضها من ذلك ·

قوله: (وهو زيادة على العدالة...) تبع فيه «الروضة» و «أصلها» وهو مخالف لما في «التحقيق» و «شرح المهذب» ففيهما تفسيره: بأنه اجتناب الشبهات خوفا من الله تعالى، ويدل لهذا ما رواه الطبراني في «معجمه الكبير» عن واثلة ابن الأسقع أنه سأل النبي على الورع ؛ قال: «الذي يقف عند الشبهة»، والزهد أعلى من الورع ؛ إذ هو ترك ما زاد على الحاجة من الحلال، قال في «المهمات» ولم يذكروه من المرجحات، واعتباره ظاهر حتى إذا اشتركا في الورع وزاد أحدهما بالزهد.. قدمناه، انتهى.

<sup>(</sup>١) في النسخ: لعدم صحة القدوة به في الظاهر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): والمأموم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ق): إلى الفقه،

الله ، وَمَا يَقَمُ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَىٰ كَثِيرِ الْفِقْهِ . فَنَادِرٌ ، وَقِيلَ: يَسْتَوِي الْأَفْقُهُ وَالْأَقْرَأُ ؛ لِتَقَابُلِ الْفَضِيلَتَيْنِ ، وَقِيلَ: الْأَقْرَأُ أَوْلَىٰ مِنَ الْآخَرَيْنِ ، حَكَاهُ فِي «شَرْحِ الْمَهَذَّبِ» ، وَيَدُلُّ لَهُ فِيمَا قِيلَ: حَدِيثُ مُسْلِمٍ : «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً . فَلْيَوُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَأَجِيبَ: بِأَنَّهُ فِي المسْتَوِينَ فِي غَيْرِ الْقِرَاءَةِ كَالْفِقْهِ ، وَأَحَقُهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَوُهُمْ » (١) ، وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ فِي المسْتَوِينَ فِي غَيْرِ الْقِرَاءَةِ كَالْفِقْهِ ، وَأَحْدُ قَارِئٌ . إِلَّا وَهُو فَقِيهٌ ، لِأَنَّ أَهْلَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ كَانُوا يَتَفَقَّهُونَ مَعَ الْقِرَاءَةِ ، فَلَا يُوجَدُ قَارِئٌ . إِلَّا وَهُو فَقِيهُ ، فَالْ يُوجَدُ قَارِئٌ . إِلَّا وَهُو فَقِيهُ ، فَالْ يُوجَدُ قَارِئٌ . وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ» : فَالْحَدِيثُ فِي تَقْدِيمِ الْأَقْرَأُ مِنَ الْفُقَهَاءِ المسْتَوِينَ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، وَفِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» : فَالْحَدِيثُ فِي تَقْدِيمِ الْأَقْرَأُ مِنَ الْفُقَهَاءِ المسْتَوِينَ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، وَفِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» : فَلَا عُرْهِ عِنْدَ الْجُمْهُودِ .

(وَيُقَدَّمُ الْأَفْقَهُ وَالْأَقْرُأُ عَلَىٰ الْأَسَنَّ النَّسِيبِ) فَعَلَىٰ أَحَدِهِمَا مِنْ بَابِ أَوْلَىٰ: أَمَّا الْأَفْقَهُ وَالْأَقْرُأُ . فَإِلْحَاقًا بِهِ ، وَالمرَادُ بِـ (الْأَسَنِّ): مَنْ يَمْضِي عَلَيْهِ الْأَفْقَهُ . فَلِمَا تَقَدَّمَ ، وَأَمَّا الْأَقْرَأُ . فَإِلْحَاقًا بِهِ ، وَالمرَادُ بِـ (الْأَسَنِّ): مَنْ يَمْضِي عَلَيْهِ

قوله: (وفي أصل «الرّوضة»: فهماً...) أشار به إلى أنّه لم يذكره في «الرّوضة»؛ لأنّه غير منصوص في «الشّرح» بل فهمه من عبارته، ومن هنا عُلم أنّ كلّ ما في «أصل الرّوضة» لا ينسب للرّافعيّ.

🚓 حاشية السنباطي 🤧-

قوله: (والمراد بـ «الأسن»: من يمضي عليه . . .) فعلى هذا: يقدم شاب أسلم أمس على شيخ أسلم اليوم .

نعم؛ بحث الطبري: أنهما لو أسلما معًا واستويا في الصفات.. قدِّم الأسن، ومن أسلم بنفسه أَولئ ممن أسلم بالتبعية؛ لأن فضيلته في ذاته.

نعم؛ إن كان بلوغ التابع قبل إسلام المستقل · · قدِّم التابع؛ لأنه أقدم إسلامًا حينئذ، نبَّه عليه ابن الرفعة ·

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: من أحق بالإمامة، رقم [٦٧٢].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): يقدَّم.

فِي الْإِسْلَامِ زَمَنُ أَكْثَرُ مِنْ زَمَنِ الْآخَوِ فِيهِ، وَبِ (النَّسِبِ): مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَىٰ قُرَيْشٍ أَوْ عَيْرِهِمْ مِمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ كَالْعُلَمَاءِ وَالصَّلَحَاءِ، (وَالجدِيدُ: تَقْدِيمُ الْأَسَنَّ عَلَىٰ النَّسِبِ) لِأَنَّ فَضِيلَةَ الْأَوَّلِ فِي ذَاتِهِ، وَالظَّانِي: فِي آبَائِهِ، وَفَضِيلَةُ الذَّاتِ أَوْلَىٰ، وَالْقَدِيمُ: تَقْدِيمُ النَّسِيبِ؛ لِأَنَّ فَضِيلَتَهُ مُكْتَسَبَةٌ بِالْآبَاءِ، وَفَضِيلَةُ الْآخِو مُضِيُّ زَمَنِ وَالْقَدِيمُ: تَقْدِيمُ النَّسِيبِ؛ لِأَنَّ فَضِيلَتَهُ مُكْتَسَبَةٌ إِلْآبَاءِ، وَفَضِيلَةُ الْآخَو مُضِيُّ زَمَنِ لَا اكْتِسَابَ فِيهِ، وَالْفَضِيلَةُ المكْتَسَبَةُ أَوْلَىٰ، وَسَكَتُ (١) كَا أَصْلِهِ عَنِ الْهِجْرَةِ وَهِي اللهِ عَنِ الْهِجْرَةِ وَهِي إِلَىٰ وَاللَّهُ وَهِي اللهِ عَنِ السَّنِ وَالنَّهِ عَنِ الْهِجْرَةِ وَهِي اللهِ عَنِ السَّنِ وَالنَّسِبِ نَافِينَ لِللهِ اللهِ عَنِ السَّنِ وَالنَّسِبِ نَافِينَ لَوْلَ اللهِ اللهِ عَنِ السَّنِ وَالنَّسِبِ نَافِينَ كَا أَصْلِهَا ﴾ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَجَمَاعَةٍ: تَأْخِيرُهَا عَنِ السِّنِ وَالنَّسِبِ نَافِينَ وَالنَّسِبِ نَافِينَ وَالنَّسِبِ نَافِينَ وَالنَّسِبِ نَافِينَ وَالنَّسِبِ نَافِينَ وَالسَّنِ وَالنَّسِبِ وَالنَّهُ وَالنَّسِبِ فَيهِ الْوَرَعَ عَلَىٰ الْهِجْرَةِ وَالسِّنَ وَالنَّسِبِ فَي (النَّشِيهِ) عَنِ النَّكُ قِيهِ الْوَرَعَ عَلَىٰ الْهِجْرَةِ وَالسِّنَ وَالنَّسِبِ، وَالنَّسِبِ وَالنَّسِبِ الْكُلِ ، وَأَقَرَّهُ فِي النَّوْمَ عَلَىٰ الْهِجْرَةِ وَالسِّنَ وَالنَّسِبِ وَالْتَلْمَ فِي الْكُرَاءُ فِي (النَّنْمِيهِ) عَنِ الْكُلِ ، وَأَقَرَّهُ فِي «التَّشِحِيح».

(فَإِنِ اسْتَوَيَا) أَيْ: الشَّخْصَانِ فِي الصَّفَاتِ المَذْكُورَةِ مِنَ الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالسِّنِّ فِي الْإِسْلَامِ وَالنَّسَبِ وَكَذَا الْهِجْرَةُ. (فَنَظَافَةُ النَّوْبِ وَالْبَدَنِ) مِنَ الْأَوْسَاخِ (وَحُسْنُ الصَّوْتِ، وَطِيبُ الصَّنْعَةِ وَنَحْوُهَا) كَحُسْنِ الْوَجْهِ يُقَدَّمُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا الْأَوْسَاخِ (وَحُسْنُ الْوَجْهِ يُقَدَّمُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا تُفْضِي إِلَىٰ اسْتِمَالَةِ الْقُلُوبِ وَكَثْرَةِ الْجَمْعِ ؛ ......

-⊗حاشية البكري -⊗

قوله: (وسكت كـ«أصله» عن الهجرة) المعتمد: تقديم أفقهَ، فأقرأَ، فأورعَ، فأقدمَ هجرةً، فأسنَّ، فالنسيبِ، وعليه فيقدَّم أولادُ منْ هاجر أو هاجر قبل غيره على من لم يهاجر أو تأخّرت هجرته، فنظافة النّوب إلى آخر ما في «المنهاج».

🍣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (واختاره في «شرح المهذب») هذا هو المعتمد، وقوله: (وقدم فيه...) هذا هو المعتمد،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وسكت المصنف كـ«أصله».

أَيْ: يُقَدَّمُ بِكُلِّ مِنْهَا عَلَىٰ مُقَابِلِهِ، فَإِنِ اسْتَوَيَا فِيهَا وَتَشَاحًا.. أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، ذَكَرَهُ فِي «التَّحْقِيقِ» وَ«شَرْح المهَذَّبِ».

# تَبْنَةُ [ فِيمَنْ يُقَدَّمُ للإِمَامَةِ عَلَى غَيرِهِ ]

يُقَدَّمُ فِي النَّسَبِ الْهَاشِمِيُّ، أَوِ المطَّلِبِيُّ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَسَايْرِ قُرَيْشٍ عَلَىٰ عَيْرِهِ، وَسَايْرِ قُرَيْشٍ عَلَىٰ سَايْرِ الْعَرَبِ، وَجَمِيعُ الْعَرَبِ عَلَىٰ الْعَجَمِ (١)، وَفِي الْهِجْرَةِ مَنْ هَاجَرَ عَلَىٰ مَنْ لَمَا يُهَاجِرْ، وَمَنْ تَقَدَّمَتْ هِجْرَتُهُ عَلَىٰ مَنْ تَأَخَّرَتْ هِجْرَتُهُ، وَأَوْلَادُ مَنْ هَاجَرَ أَوْ لَمْ يُهَاجِرْ، وَمَنْ تَقَدَّمَتْ هِجْرَتُهُ عَلَىٰ مَنْ تَأَخَّرَتْ هِجْرَتُهُ، وَأَوْلَادُ مَنْ هَاجَرَ أَوْ تَقَدَّمَتْ هِجْرَتُهُ عَلَىٰ أَوْلَادٍ غَيْرِهِمْ.

قوله: (تتمّة: يقدّم في النّسب) ذكره ؛ لأنّه مجمل في «المنهاج» فبيّنه.

قوله: (أي: يقدَّم بكل منها على مقابله) أي: ولو اتصف بما بعده؛ كما يشمله كلامه، فيفيد أنه يقدَّم النظيف (٢) ثوبًا، فبدنًا، فحسن الصوت، فالصفة، فالوجه، والذي في «الروض» كـ«أصله» تقديم حسن الصفة (٣) على حسن الصوت، وهو أوجه.

قوله: (الأجنبي عن ذلك الموضع) أما غيره ، فسيأتي حكمه في كلام المصنف . قوله: (فله التقديم · · · ) أي: إن (٤) كان مطلق التصرف ، فإن كان غير مطلقه ؛

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): على جميع العجم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): الطيب.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): تقديم حسن الصنعة. وفي نسخة (د): تقديم حسن الوجه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): إذا،

لِمَنْ يَكُونُ أَهْلًا؛ وَفِي ذَلِكَ حَدِيثُ مُسْلِمٍ: ﴿ لَا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ﴾ (١) وَعِبَارَةُ ﴿ الرَّوْضَةِ ﴾ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُودَ: ﴿ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ ﴾ (١) ، وَعِبَارَةُ ﴿ الرَّوْضَةِ ﴾ كَ ﴿ أَصْلِهَا ﴾ وَ ﴿ أَصْلِهَا ﴾ وَهِدْقُهُ عَلَى الصَّورِ الأَرْبَعِ المَذْكُورَةِ ؛ كَمَا فِي ﴿ الرَّوْضَةِ ﴾ وَ﴿ أَصْلِهَا ﴾ أَوْضَحُ مِنْ صِدْقِ قَوْلِهِ: ﴿ مُسْتَحِقُ المنْفَعَةِ ﴾ المَذْكُورَةِ ؛ كَمَا فِي صِدْقِهِ عَلَى الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْهَا ، (وَيُقَدَّمُ ﴾ السَّيِّدُ (عَلَى عَبْدِهِ عَلَيْهَا ﴾ إِذْ نُوزِعَ فِي صِدْقِهِ عَلَى الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْهَا ، (وَيُقَدَّمُ ﴾ السَّيِّدُ (عَلَى عَبْدِهِ السَّاكُونِ إلَيْهِ دُونَ السَّكُونِ إلَيْهِ دُونَ السَّكُونِ إلَيْهِ دُونَ الْعَبْدِ ، فَلَا يَجِيءُ فِيهِ خِلَافُ المسْتَعِيرِ الْآتِي ؛ لِرُجُوعٍ فَائِدَةِ السُّكُونِ إلَيْهِ ، (لَا الْعَبْدِ ، فَلَا يَجِيءُ فِيهِ خِلَافُ المسْتَعِيرِ الْآتِي ؛ لِرُجُوعٍ فَائِدَةِ السُّكُونِ إلَيْهِ ، (لَا الْعَبْدِ ، فَلَا يَجِيءُ فِيهِ خِلَافُ المسْتَعِيرِ الْآتِي ؛ لِرُجُوعٍ فَائِدَةِ السُّكُونِ إلَيْهِ ، (لَا الْعَبْدِ ، فَلَا يَجِيءُ فِيهِ خِلَافُ المسْتَعِيرِ الْآتِي ؛ لِرُجُوعٍ فَائِدَةِ السُّكُونِ إلَيْهِ ، (لَا الْعَبْدِ ، فَلَا يَجِيءُ فِيهِ خِلَافُ المَكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ سَيِّدَهُ أَجْنَبِيٌّ مِنْهُ ، أَنْهُ إِلَى الْمَكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ سَيِّدَهُ أَجْنَبِيُّ مِنْهُ ، أَنْ المكونَ إلَيْهِ ، (لَا اللهُ عَنْهِ فِي مِلْكِهِ ) أَيْ: المكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ سَيِّدَهُ أَجْنَبِيُّ مِنْهُ ﴿ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَاقُ الْمَكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ سَيِّدَهُ أَجْنَبِيُّ مِنْهُ ﴿ الْهَالِهُ فِي مِلْكِهِ الْقَالِمَ الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ سَيِّدَهُ أَنْهُ الْمُ الْعَلَاقُ الْمَكَاتِ ، لِلْمَا الْمَكَاتَبِ الْمُنَاءُ الْمُ الْهُ إِلَاهُ الْعَلَاقُ الْمَكَاتَبِ ؛ لِلْهُ لَا الْمَكَاتَبِ الْمِعْمِ الْمُ الْمُعْلِقِ الْعَلَى الْمُؤْمِ الْمُذَاءِ السَّكُونِ الْمُؤْمِ الْلَّهُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

ح&حاشية البكري -

قوله: (وعبارة «الرّوضة» كـ«أصلها» و«المحرّر») ذكره؛ لبيان حسن عبارتهما على «المنهاج»؛ إذ السّاكن بحقَّ يشمل الصُّور الأربع ، وعبارة «المنهاج» لا تشمل المستعيرَ ولا العبدَ السّاكنَ بالإذن ، إنّما شملت المالكَ والمستأجرَ .

كالمجنون، والصبي غير المميز . استؤذن وليهما، فإن أذن؛ أي: لأحدهم في الإمامة . صلوا جماعة ، وإلا . صلوا فرادئ ، ذكره الماوردي ، قال القموليُّ: وفيه نظرٌ ، قال الأذرعيُّ: والأقرب: عدم جواز إذن الولي ؛ أي: في الصلاة ؛ لأنه نوع إعارة ، قال: وجوابه: أن ما ذكره الماورديُّ مصوَّر بما إذا حضروا لمصلحة تتعلق به .

قوله: (إذ نوزع في صدقه على الأخيرتين منها) أي: بأن الساكن فيهما إنما يستحق الانتفاع لا المنفعة، ولكن مراد المصنف بـ(مستحق المنفعة): مستحقها ملكًا أو انتفاعًا، فيصدق بذلك وإن كان صدق تلك العبارة به أوضح ؛ كما نبَّه عليه الشارح أوَّلًا.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: من أحق بالإمامة، رقم [٦٧٣].

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، باب: من أحق بالإمامة، رقم [٥٨٢].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): عنه.

(وَالْأَصَحُّ: تَقْدِيمُ المَكْتَرِي عَلَىٰ المَكْرِي) المالِكِ؛ نَظَرًا إِلَىٰ مِلْكِ المَنْفَعَةِ، وَالنَّانِي: يَنْظُرُ إِلَىٰ مِلْكِ الرَّقَبَةِ.

(وَ) تَقْدِيمُ (المعِيرِ عَلَىٰ المسْتَعِيرِ) لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ وَالرُّجُوعِ فِي المنْفَعَةِ، وَالثَّانِي: تَقْدِيمُ المسْتَعِيرِ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ السُّكْنَىٰ إِلَىٰ أَنْ يُمْنَعَ.

وَالْإِمَامُ الرَّاتِبُ لِلْمَسْجِدِ أَوْلَىٰ مِنْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ · اسْتُجِبَّ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِ لِيَحْضُرَ ، فَإِنْ خِيفَ فَوَاتُ أَوَّلِ الْوَقْتِ · اسْتُجِبَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ غَيْرُهُ .

قوله: (والإمام الرّاتب) ذكره؛ لأنّ عبارة «المنهاج» توهم خلافه؛ إذ عدم ذكره لا يقتضي تقديمَ الأورعِ ونحوِه عليهِ وإن كان إمامًا راتبًا، وليس كذلك، بل الرّاتب أولى.

قوله: (المالك) تقييد لمحل الخلاف؛ أخذًا من التعليل: فالمكتري يقدَّم عليه (١) المكتري منه قطعًا.

قوله: (فإن خيف فوات أول الوقت. استحب. .) هذا إن أمنت الفتنة ، وإلا .. صلوا فرادى ، وندب لهم الإعادة معه ، ولا ينافي ذلك قول «المجموع» فإن خافوا الفتنة . انتظروه ، فإن خافوا فوات الوقت كله . صلوا جماعة ؛ لأن ما هنا فيما إذا خافوا فوات أول الوقت وأرادوا فضيلته ، وما في «المجموع» فيما إذا خافوا فوات كله ولم يريدوا ذلك ، ثم محل ذلك \_ كما نقله الشارح فيما سبق عن «المجموع» \_: في المسجد غير المطروق .

قوله: (والوالي . . .) محله في غير الإمام الأعظم: أن تكون ولايته متضمنة للإمامة عرفًا أو نصًا؛ كالقاضي، وأما ولاية الحروب والجهاد والشرطة ونحوها . فلا، نبّه عليه الأذرعيُّ .

<sup>(</sup>۱) في نسخة (أ): علئ.

وَالمالِكِ) فَمَا (١) ذُكِرَ مَعُهُمَا أَوْلَىٰ ، وَفِي ذَلِكَ الْحَدِيثُ السَّابِقُ ، وَيَتَقَدَّمُ أَيْضًا عَلَىٰ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ فِي المسْجِدِ ، وَالمعْنَى فِيهِ: أَنَّ تَقَدُّمَ غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ لَا يَلِيقُ بِبَذْلِ الطَّاعَةِ ، فَإِنْ أَذِنَ فِي تَقَدُّمِ (١) غَيْرِهِ . فَلَا بَأْسَ ، ثُمَّ يُرَاعَىٰ فِي حُضُورِ الْوُلَاةِ تَفَاوُتُ دَرَجَتِهِمْ ، فَإِنْ أَذِنَ فِي حُضُورِ الْوُلَاةِ تَفَاوُتُ دَرَجَتِهِمْ ، فَإِنْ أَذِنَ فِي حُضُورِ الْوُلَاةِ تَفَاوُتُ دَرَجَتِهِمْ ، فَالْإِمَامُ الْأَعْلَىٰ ، وَعِبَارَةُ «المحرَّرِ» كَالشَّرْحِ» فَالْإِمَامُ الْأَعْلَىٰ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنِ اخْتَصَّ ذَلِكَ الْغَيْرُ بِصِفَاتٍ مُرَجِّحَةٍ ، وَهُو وَالْوَالِي فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَوْلَىٰ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنِ اخْتَصَّ ذَلِكَ الْغَيْرُ بِصِفَاتٍ مُرَجِّحَةٍ ، وَهُو أَوْلَىٰ مِنْ عَيْرِهِ وَإِنِ اخْتَصَّ ذَلِكَ الْغَيْرُ بِصِفَاتٍ مُرَجِّحَةٍ ، وَهُو أَوْلَىٰ مِنْ عَيْرِهِ وَإِنِ اخْتَصَّ ذَلِكَ الْغَيْرُ بِصِفَاتٍ مُرَجِّحَةٍ ، وَهُو أَوْلَىٰ مِنْ مَالِكِ المَنْفَعَةِ أَيْضًا ، فَعَذَلَ المصَنَّفُ عَنْ بَعْضِهَا إِلَىٰ مَا قَالَهُ ؛ نَظَرًا لِلْمَالِ .

⊗ حاشية البكري ®—

قوله: (فما ذكر معهما أولي) وجهه: أنَّ المُقَدَّمَ على المُقَدَّمِ مُقَدَّمٌ.

قوله: (ويتقدّم أيضًا) ذكره ؛ لعدم استفادته من المتن ؛ إذ هو ساكت هنا عن ذكر الإمام الرّاتب.

قوله: (وعبارة «المحرّر» كـ «الشّرح»...) أفاد به: أنّ عبارة «المحرّر» فيها ذكرُ القيد الغيرِ المختصِّ بصفاتٍ، ثمّ ذكر التّقديم على المالك، فعبارة «المنهاج» اختصرت ذلك بذكر تقديمه على المقدَّم على غيره؛ لأنّ الأمر آل إلى تقديمه عليه، فيفهَم غيره من باب أولى، فاعلم.

🍣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (والمالك) أي: الآذن في الصلاة في ملكه وإن لم يأذن في الجماعة إن لم يزد زمنها على زمن الانفراد على المعتمد، بخلافه في غير الوالي لا تقيم جماعة في ملك غيره إلا بإذنه فيها؛ لئلا يلزم تقديم غيره بغير إذنه، وهو ممنوع.

قوله: (ويتقدم أيضا على الإمام الراتب...) محله \_ كما قاله الأذرعي وغيره \_: في غير من ولاه الإمام الأعظم أو نائبه، أما من ولاه أحدهما في مسجد.. فهو أولى من والي البلد وقاضيه بلا شك، لا من موليه، والإمام الأعظم أولى ممن يوليه.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فمما،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): تقديم،

# (فَصْـلُ) [ فِي بَعْضِ شُرُوطِ القُدْوَةِ وَمَكْرُوهَاتِهَا وَكَثِيرٍ مِنْ آدَابِهَا ]

(لَا يَتَقَدَّمُ) المأْمُومُ (عَلَىٰ إِمَامِهِ فِي المؤقِفِ) لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدِ مِنَ المَقْتَدِينَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ، (فَإِنْ تَقَدَّمَ) عَلَيْهِ.. (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ (فِي المَقْتَدِينَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُخْلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ، (فَإِنْ تَقَدَّمَ) عَلَيْهِ فِي الْفِعْلِ، وَالْقَدِيمُ: لَا تَبْطُلُ ، كَمَا لَا تَبْطُلُ بِوُقُوفِهِ المَحدِيدِ) كَمَا تَبْطُلُ بِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ فِي الْفِعْلِ، وَالْقَدِيمُ: لَا تَبْطُلُ ، كَمَا لَا تَبْطُلُ بِوُقُوفِهِ عَلَىٰ يَسَارِهِ، وَعِبَارَةُ «المحرَّرِ»: لَمْ تَنْعَقِدُ، وَ«الشَّرْحِ»: لَا تَنْعَقِدُ لَوْ تَقَدَّمَ عِنْدَ عَلَىٰ يَسَارِهِ، وَعِبَارَةُ «المحرَّرِ»: لَمْ تَنْعَقِدُ، وَ«الشَّرْحِ»: لَا تَنْعَقِدُ لَوْ تَقَدَّمَ عِنْدَ التَّحَرُّمِ، وَتَبْطُلُ لَوْ تَقَدَّمَ فِي خِلَالِهَا، وَفِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: لَوْ شَكَ فِي تَقَدُّمِهِ التَّحَرُّمِ، وَتَبْطُلُ لَوْ تَقَدَّمَ فِي خِلَالِهَا، وَفِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: لَوْ شَكَ فِي تَقَدُّمِهِ التَحَرُّمِ، وَتَبْطُلُ لَوْ تَقَدَّمَ فِي خِلَالِهَا، وَفِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: لَوْ شَكَ فِي تَقَدُّمِهِ

### فَصْلُ

قوله: (وعبارة «المحرّر»: لم تنعقد) هي أولئ من عبارة «المنهاج»؛ إذ البطلان لا يكون إلّا بعد الانعقاد، فمن ثمّ عبّر في «المحرّر» بعدم الانعقاد كـ «الشّرح» ومن ثمّ قال فيه: تبطل لو تقدّم في خلالها؛ أي: في أثنائها.

قوله: (وفي «شرح المهذّب»: لو شكّ) لا يرد على «المنهاج»؛ إذ الشّكّ لا يقال فيه: تقدّم، فذكرها تتميمًا للأقسام.

#### وه حاشية السنباطي

### فَصْلُ

قوله: (لا يتقدم المأموم على إمامه) استثنى بعضهم: صلاة شدة الخوف ، وبه صرح ابن أبي عصرون ، فقال: والجماعة أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض ، وهو ظاهر وإن قال الزركشيُّ: إن كلام الجمهور يخالفه . وقوله: (في الموقف) جري على الغالب .

قوله: (و «الشرح» · · · ) هي أولى من عبارة «المنهاج» و «المحرر» إذ يرد على عبارة «المنهاج»: ما لو تقدم عند التحرم، وعلى عبارة «المحرر» ما لو تقدم في حال الصلاة (١٠) .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): في خلال الصلاة.

عَلَيْهِ . فَالصَّحِبِحُ المنْصُوصُ فِي «الْأُمِّ»: تَصِحُّ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ : عَدَمُ اللهُ مِنْ المُفْسِدِ ، وَقِيلَ : إِنْ جَاءَ مِنْ خَلْفِ الْإِمَامِ . صَحَّتْ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ : عَدَمُ تَقَدُّمِهِ ، أَوْ مِنْ قُدَّامِهِ . لَمْ تَصِحَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ : بَقَاءُ تَقَدُّمِهِ ، قَالَ فِي «الْكِفَايَةِ»: وَهَذَا أَوْجَهُ . مِنْ قُدَّامِهِ ، لَمْ تَصِحَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ : بَقَاءُ تَقَدُّمِهِ ، قَالَ فِي «الْكِفَايَةِ»: وَهَذَا أَوْجَهُ .

(وَلَا تَضُرُّ مُسَاوَاتُهُ) لِلْإِمَامِ، (وَيُنْدَبُ تَخَلَّفُهُ) عَنْهُ (قَلِيلًا) فَتُكْرَهُ مُسَاوَاتُهُ؛ كَمَا قَالَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»، (وَالإعْتِبَارُ) فِي التَّقَدُّمِ وَالمسَاوَاةِ فِي الْقِيَامِ (بِالْعَقِبِ) وَهُو مُوَخَّرُ الْقَدَمِ، فَلَوْ تَسَاوَيَا فِيهِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ المأْمُومِ. لَمْ يَضُرَّ، وَلَوْ تَقَدَّمَ

قوله: (فتكره مساواته) ذكره؛ لأنّ عبارة «المنهاج» توهم: أنّه خلاف الأولىٰ فقط؛ لأنّ قوله: (ويندب) يقتضي: أنّه خلاف الأولىٰ، لا مكروه (١٠).

قوله: (في القيام بالعقب) أفاد به: أنّ عبارة «المنهاج» العامّة مخصوصة بالقيام، فالعبرة في غيره بما ذكره،

وه حاشية السنباطي 🍣

قوله: (قال في «الكفاية» وهذا أوجه) أي: نظرًا لأصل بقاء التقدم في الثانية، وأجيب عنه: بأن أصل عدم المبطل أقوئ منه فقدم عليه.

قوله: (فتكره ٠٠٠) في تفريعه الكراهة على ما ذُكِر إشارة إلى ما صرَّح به الزركشي وغيره من أن مخالفة السنن المطلوبة في الصلاة من حيث الجماعة مكروهة ، فيفوت بذلك فضيلة الجماعة ؛ إذ المكروه فيها من هذه الحيثية يفوت فضيلتها ؛ كما سيأتي الإشارة إليه في كلام الشارح ، وليس منه ؛ كما يتوهم صلاة صف لم يتم ما قبله من الصفوف ، فلا يفوته بذلك فضيلة الجماعة وإن فات به فضيلة الصف ؛ لأنه مكروه في ذلك ، وقد تقدم عن «المجموع»: أن إدراك الركعة الأخيرة لا غيرها من الركعات أولئ من الصف الأول ؛ ليدرك الجماعة اتفاقا .

 <sup>(</sup>١) في (أ) و(ج) و(ز): لا مكروها.

عَقِبُهُ وَتَأَخَّرَتْ أَصَابِعُهُ.. ضَرَّ، وَفِي الْقُعُودِ بِالْأَلْيَةِ، وَفِي الْإضْطِجَاعِ بِالْجَنْبِ، ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ فِي «فَتَاوِيهِ».

(وَ يَسْتَدِيرُونَ فِي المسْجِدِ الحرَامِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ) (١) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ خَلْفَ المقامِ ، (وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ) أَيْ: المأْمُومِ (أَقْرَبَ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ) مِنْهُ إِلَيْهَا فِي جِهَتِهِ (فِي الْأَصَحِّ) تَفْرِيعًا عَلَىٰ الجدِيدِ ، لِانْتِفَاءِ تَقَدَّمِهِ عَلَيْهِ ، الْإِمَامِ) مِنْهُ إِلَيْهَا فِي جِهَتِهِ (فِي الْأَصَحِّ) تَفْرِيعًا عَلَىٰ الجدِيدِ ، لِانْتِفَاءِ تَقَدَّمِهِ عَلَيْهِ ، وَدُفِعَ: بِأَنَّهُ لَا تَظْهَرُ بِهِ مُخَالَفَةٌ مُنْكَرَةٌ ، وَالنَّانِي يَقُولُ: هُوَ فِي مَعْنَىٰ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ ، وَدُفِعَ: بِأَنَّهُ لَا تَظْهَرُ بِهِ مُخَالَفَةٌ مُنْكَرَةٌ ،

قوله: (منه إليها في جهته) أي: من الإمام إلى الكعبة في جهة الإمام.

قوله: (وفي القعود بالألية) هو شامل للراكب، وهو ظاهر، وما قيل: إن الأقرب فيه الاعتبار بما اعتبروا به في المسابقة ليس بصحيح؛ إذ لا يلزم من تقدم إحدى الدابتين على الأخرى تقدم راكبها عليها، نبّه عليه في «شرح الروض» وقوله: (وفي الاضطجاع بالجنب) أي: بخلاف الاستلقاء، فالاعتبار على الأوجه من وجهين فيه: بالرأس(۱) ، والاعتبار في السجود برؤوس أصابع القدمين ؛ كما بحثه بعضهم.

تُنْبِيه:

محل ما ذكر في العقب وغيره: إذا اعتمد عليه، فإن اعتمد على غيره وحده ؟ كأصابع القائم، وركبة القاعد، اعتبر ما اعتمد عليه، حتى لو صلى قائمًا معتمدًا على خشبتين تحت إبطه فصارت رجلاه معلقتين في الهواء ولم يمكنه غير هذه الهيئة، اعتبرت الخشبتان، أو كان معلقا بحبل من كتفيه، اعتبر الكتفان على الأوجه فيهما، ولو أخر إحدى رجليه وقدم الأخرى معتمدا عليهما أو على المؤخرة، لم يضر ؟ كما في البغوي»، انتهى،

<sup>(</sup>١) كما في التحفة (٢/٢٧٤)، والنهاية (١٨٩/٢)، خلافًا لما في المغني (١/٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): فالاعتبار فيه على الأوجه: الرأس.

بِخِلَافِ الْأَقْرَبِ فِي جِهَةِ الْإِمَامِ فَيَضُرُّ جَزْمًا، وَالْجُمْهُورُ قَطَعُوا بِالْأَوَّلِ، وَعَبَرَ فِيهِ فِي «الرَّوْضَةِ» بِالمَدْهَبِ، وَقَوْلُ «المحرَّرِ»: فِي الْأَظْهَرِ؛ أَيْ: مِنَ الْخِلَافِ، (وَكَذَا فِي «الرَّوْضَةِ» بِالمَدْهَبِ، وَقَوْلُ «المحرَّرِ»: فِي الْأَظْهَرِ؛ أَيْ: مِنَ الْخِلَافِ، (وَكَذَا لَوْ وَقَفَا) أَيْ: الْإِمَامُ وَالمَأْمُومُ (فِي الْكَعْبَةِ) أَيْ: دَاخِلِهَا (وَاخْتَلَفَتْ جِهَتَاهُمَا) كَأَنْ كَانَ وَجْهُ المِامُومُ إِلَى وَجْهِ الْإِمَامِ أَوْ ظَهْرُهُ إِلَى ظَهْرِهِ، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ المَأْمُومِ أَقْرَبَ كَانَ وَجْهُ المَأْمُومِ إِلَى وَجْهِ الْإِمَامِ أَوْ ظَهْرُهُ إِلَى ظَهْرِهِ، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ المَأْمُومِ أَقْرَبَ كَانَ وَجْهُ المَامُومِ الرَّرْفَةِ إِلَى مَا تَوَجَّهَ إِلَى هَا تَوَجَّهَ إِلَى الْجِدَارِ الَّذِي تَوَجَّهَ إِلَيْهِ مِنَ الْإِمَامِ إِلَى مَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ؛ لِمَا تَقَدَّمَ، وَلَا يَضُولُ الرَّوْضَةِ»؛ حِكَايَةً طَرِيقِ الْقَطْعِ بِهِ وَتَصْحِيحَهَا مِمَّا ذَكَرَهُ وَزَادَ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ»؛ حِكَايَةً طَرِيقِ الْقَطْعِ بِهِ وَتَصْحِيحَهَا مِمَّا ذَكَرَهُ وَزَادَ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ»؛ حِكَايَةً طَرِيقِ الْقَطْعِ بِهِ وَتَصْحِيحَهَا مِمَّا ذَكَرَهُ

﴿ حاشية البكري ﴿ ۖ

قوله: (والجمهور قطعوا بالأوّل) أفاد به: أنّ الصّواب في اصطلاح «المنهاج» التعبير بـ(المذهب)، وأنّ «المحرّر» وإن عبَّر بـ(الأظهر) لا يكون عذرًا لـ«المنهاج» في عدم ذكره المذهب؛ لأنّه لا اصطلاح له في ذلك، فمراده: الأظهرُ من الخلاف.

قوله: (وزاد في «أصل الرّوضة» حكاية طريق القطع به وتصحيحها) أفاد به: أنّ المسألة ممّا يعبَّر فيها بـ (المذهب) أيضًا ؛ فالاعتراض على «المنهاج» موجود هنا أيضًا ، لزيادة طريقة القطع في «أصل الرّوضة» بلا تمييز مع تصحيحها (١) أخذاً من تصحيح الرّافعيّ لها في المسألة الأولى وهي: (ولا يضرّ كونه أقرب).

— 💝 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (بخلاف الأقرب...) أي: ولو كان بعضه إلى جهة الإمام وبعضه إلى غيرها؛ كما رجحه الزركشيُّ من توقف فيه لبعضهم؛ تغليبًا للمبطل.

قوله: (وعبر فيه) أي: فهو موافق لاصطلاحه ، بخلاف تعبير «المنهاج». وقوله: (وقول «المحرر»...) فيه إشارة إلى أن المصنف هنا تبع «أصله» في ترجيح طريق الخلاف، وقوله: (أي: من الخلاف) أي: فلا ينافي تعبير المصنف بـ(الأصح) المشعر (٢) بحسب اصطلاحه: بأن الخلاف أوجه،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) و(ز): تصحيحهما.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): المتعري.

الرَّافِعِيُّ فِي الْأُولَىٰ، وَلَوْ وَقَفَ الْإِمَامُ فِي الْكَعْبَةِ وَالمَاْمُومُ خَارِجَهَا.. جَازَ، وَلَهُ التَّوَجُّهُ إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ، وَلَوْ وَقَفَا بِالْعَكْسِ.. جَازَ أَيْضًا، لَكِنْ لَا يَتَوَجَّهُ المأْمُومُ إِلَىٰ الْجِهَةِ الَّتِي تَوَجَّهَ إِلَيْهَا الْإِمَامُ عَلَىٰ الجدِيدِ؛ لِتَقَدَّمِهِ حِينَيْذٍ عَلَيْهِ.

(وَيَقِفُ الذَّكُرُ عَنْ يَمِينِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ بَالِغًا كَانَ المأْمُومُ أَوْ صَبِيًّا، (فَإِنْ حَضَرَ آخَرُ) فِي الْقِيَامِ. (أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ، أَوْ يَتَأَخَّرَانِ) حَيْثُ أَمْكَنَ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ ) فِي الْقِيَامِ. (أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ، أَوْ يَتَأَخُّرُهُمَا (أَفْضَلُ) رَوَى التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ ؛ لِسَعَةِ المكَانِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، (وَهُو) أَيْ: تَأَخُّرُهُمَا (أَفْضَلُ) رَوَى الشَّيْخُانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَنْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ يَعْظَيْ يُصَلِّي مِنَ الشَّيْخُانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَنْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ يَعْلَى مِنَ الشَّيْخُ يَوالُسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ) (١)، ورَوَى مُسْلِمٌ عَنْ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِبَدِي حَتَّى أَدَارَنِي جَابِرٍ قَالَ: (قَامَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِبَدِي حَتَّى أَدَارَنِي جَابِرٍ قَالَ: (قَامَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِبَدِي حَتَّى أَدَارَنِي جَابِرٍ قَالَ: (قَامَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِبَدِي حَتَّى أَدَارَنِي

قوله: (ولو وقف الإمام في الكعبة . . . ) أي: ذكره تتميمًا للأقسام .

قوله: (حيث أمكن) بيان للمراد الظاهر، فلا اعتراض به، ومحترز هذا قوله بعد: (وإن لم يمكن إلا التقدم أو التأخر).

حاشية السنباطي السنباط السنبا

قوله: (جاز له التوجه ٠٠٠) في نسخة: (جاز وله التوجه) ، وهي أنسب بما بعده . قوله: (في القيام) مثله: الركوع ؟ كما بحثه في «شرح المنهج» وغيره .

قوله: (أحرم عن يساره ثم يتقدم ١٠٠٠) يفيد: أن تقدم الإمام أو تأخرهما إنما يندب بعد إحرام الثاني، وبه صرح في «المجموع» لئلا يصير منفردًا، قال في «شرح الروض»: وظاهر: أنه إذا لم يكن بيسار الإمام ما يسع الجائي الثاني. يحرم خلفه ثم يتأخر إليه الأول.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، بألفاظ متقاربة، باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم، رقم [٦٩٩]. صحيح مسلم، بألفاظ متقاربة، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم [٧٦٣].

عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلُفَهُ) (١) ، تَرْجَمَ الْبَيْهَقِيُّ عَلَيْهِ (بَابُ الرَّجُلِ يَأْتُمُّ بِالرَّجُلِ (٢) ، وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: (بَابُ الصَّبِيِّ يَأْتُمُّ بِالرَّجُلِ ) ، وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: (بَابُ الصَّبِيِّ يَأْتُمُّ بِرَجُلٍ) (٣) ، وَلَوْ جَاءَ النَّانِي فِي التَّشَهُّدِ أَوِ السُّجُودِ . فَلَا تَقَدُّمَ وَلَا تَأَخُّرَ الصَّبِيِّ يَأْتُمُ بِرَجُلٍ ) (٣) ، وَلَوْ جَاءَ النَّانِي فِي التَّشَهُّدِ أَوِ السُّجُودِ . فَلَا تَقَدُّمَ وَلَا تَأَخُّرُ عَلَىٰ يَقُومُوا ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إِلَّا التَّقَدُّمُ أَوِ التَّأَخُّرُ لِضِيقِ المَكَانِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ . . خَافَظُوا عَلَىٰ الممْكِنِ .

(وَلَوْ حَضَرَ) مَعَ الْإِمَامِ فِي الْإِبْتِدَاءِ (رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَصَبِيِّ. صَفَّا) أَيْ: قَامَا صَفًّا (خَلْفَهُ، وَكِذَا امْرَأَةٌ أَوْ نِسْوَةٌ) تَقُومُ أَوْ يَقُمْنَ خَلْفَهُ، وَإِنْ حَضَرَ مَعَهُ رَجُلٌ وَالْمَرْأَةٌ . قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ، وَإِنْ حَضَرَ مَعَهُ امْرَأَةٌ وَرَجُلَانِ وَالْمَرْأَةُ رَجُلُ وَالصَّبِيُّ خَلْفَهُ صَفًّا، وَقَامَتِ المَرْأَةُ وَلَجُلُ وَالصَّبِيُّ خَلْفَهُ صَفًّا، وَقَامَتِ المَرْأَةُ خَلْفَهُمَا ؛ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَنسٍ قَالَ: (صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقُمْتُ خَلْفَهُمَا ؛ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَنسٍ قَالَ: (صَلَّى النَّبِيُ ﷺ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقُمْتُ حَلْفَهُمَا ؛ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَنسٍ قَالَ: (صَلَّى النَّبِيُ ﷺ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقُمْتُ عَنْ السَّيْعِ عَنْ أَنسٍ قَالَ: (صَلَّى النَّبِيُ ﷺ وَاللَّهُ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقُمْتُ

قوله: (جبّار) بجيم وموحّدة وألف وآخره راء مهملة.

قوله: (ولو جاء النّاني في التّشهد . . .) أورده على «المنهاج»؛ إذ مقتضاه: استحبابه مطلقًا ولو في التّشهّد أو السّجود، وليس كذلك، بل الاستحباب التّقدّم في القيام.

قوله: (مع الإمام في الابتداء) احترز به عما لو صفّ معه الصّبيان فأتمّوا الصّفّ وجاء رجلان · · فلا يصفّون خلفه ، وهذا وارد على المتن .

قوله: (وإن حضر معه رجل وامرأة ٠٠٠) ذكره ؛ لأنّ «المنهاج» لا يفيد حكمه ، فتمّم به الأقسام .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، بألفاظ متقاربة، باب: حديث جابر الطويل، رقم [٣٠١٠].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): يأتم الرجل.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرئ، (٩٥/٣)٠

أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا) (١)، وَلَوْ حَضَرَ مَعَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ وَخُنْثَىٰ.. وَقَفَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْخُنْثَىٰ خَلْفَهُمَا؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ، وَالمَرْأَةُ خَلْفَ الْخُنْثَىٰ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ، وَالمَرْأَةُ خَلْفَ الْخُنْثَىٰ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ.

(وَيَقِفُ خَلْفَهُ الرِّجَالُ ثُمَّ الصَّبْيَانُ ثُمَّ النِّسَاءُ) قَالَ ﷺ: «لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَخْلَامِ وَالنَّهَىٰ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » ثَلَاثًا ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) ، وَقَوْلُهُ: «لِيَلِيَنِّي» بِتَشْدِيدِ

قوله: (والخنثى خلفهما) أي: خلف الإمام والرّجل. وإنّما تسنّ تأخير الخنثى عن الرّجل الّذي على يمين الإمام؛ لاحتمال أنّه امرأة، وإنّما وقفت المرأة خلف هذا الخنثى؛ لاحتمال أنّه رجل. فبهذا يعلم معنى كلام الشّارح.

قوله: (ليليني) اعلم: أنّ اللّام للأمر، والفعل المشدّد نونه بعد الياء مجزومٌ بحدف نون الرّفع؛ لتوالي الأمثال، وهي: نون الرّفع والنّون المشدّدة الّتي هي للتّوكيد بنونين الأولئ منهما ساكنة، فحذفت علامة الرّفع؛ لأنّ الحذف لها أولئ؛ إذ العلامة تحذف للجازم كثيرًا، ونون التّوكيد ليست مباشرة هنا، وأمّا إذا خفّفت النّون، فتحذف الياء للجازم، وهذا وجه الرّوايتين.

条 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ثم الصبيان) أي: إن تم (٢) صف الرجال، وإلا ٠٠ تُمَّم بهم صفهم؛ لأنهم من الجنس؛ كما يعلم مما مر، وصرَّح به الأذرعيُّ، ولو حضر الصبيان أوَّلا واصطفوا خلف الإمام ثم حضر الرجال ٠٠ لم يحولوا لأجلهم؛ لأنهم من جنسهم، بخلاف النساء والخنائئ، صرَّح به القاضي.

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، واللفظ له، باب: صلاة النساء خلف الرجال، رقم [۸۷٤]. صحيح مسلم،
 باب: جواز الجماعة في النافلة والصلاة علئ حصير، رقم [٦٦٠].

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، رقم [٢٣٤].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): أي: إن لم يتم.

النُّونِ بَعْدَ الْيَاءِ، وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ رِوَايَتَانِ، وَالنَّهَى: جَمْعُ نُهْيَةٍ بِضَمَّ النُّونِ وَهُوَ الْعَقْلُ، وَرَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَلِيهِ وَهُوَ الْعَقْلُ، وَرَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَلِيهِ فِي السَّخَفِيقِ، فِي السَّخَفِيقِ، فَي السَّخْفِيقِ، فَي السَّخْفِيقِ، كَالسَّخْفِيقِ، كَالسَّخُهُ، وَفِي السَّخْفِيقِ، كَالسَّخْفِيقِ، كَالسَّخْفِيقِ، وَفِي السَّخَفِيقِ، كَالسَّخُهُ، وَفِي السَّخَفِيقِ، كَالسَّخُونِ، وَالسَّخْفِيقِ، وَفِي السَّخَفِيقِ، السَّخَفِيقِ، وَالسَّخْفِيقِ، وَالسَّخْفِيقِ، وَالسَّخْفِيقِ، وَالسَّخْفِيقِ، وَالسَّخْفِيقِ، وَالسَّغُونُ وَالسَّفَاءُ، وَفِي السَّخَفِيقِ، وَالسَّخُونُ وَالسَّفِيقِ، وَالسَّخُونُ وَالسَّغُونُ وَالسَّفَاءُ، وَالسَّغُونُ وَالسَّفِيقِ، وَالسَّغُونُ وَالسَّفَاءُ وَالسَّفِيقِ، وَالسَّغُونُ وَالسَّفِيقِ، وَالسَّغُونُ وَالسَّفِيقِ، وَالسَّغُونُ وَالسَّفِيقِ، وَالسَّغُونُ وَالسَّغُونُ وَالسَّفُونِ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونِ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفِي السَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَسُولُ السَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالْشُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالْتَسْفُونُ وَالسَّفُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسُّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسُلَاءُ وَالسَامُ وَالسُولُ وَالسَّفُونُ وَالْمُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسَّفُونُ وَالسُّفُونُ وَالسُولُ وَالسَّفُونُ والسَّفُونُ وَالسَامُ وَالسَّفُونُ وَالسُولُونُ وَالسَّفُونُ وَالْمُوالِ اللَّاسُولُ وَالسُولُ وَالْمُوالِقُونُ وَالسُولُ وَالْمُو

(وَتَقِفُ إِمَامَتُهُنَّ وَسُطَهُنَّ) بِسُكُونِ السِّينِ، رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادَبْنِ صَحِيحَيْنِ: (أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ﴿ الْمَا نِسَاءً فَقَامَتَا وَسُطَهُنَّ (٢) ، وَلَوْ أَمَّهُنَّ خُنْنَى .. تَقَدَّمَ عَلَيْهِنَّ ، ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَكُلُّ مَا ذُكِرَ مُسْتَحَبُّ وَمُخَالَفَتُهُ لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ.

-⊗حاشية البكري ®—

قوله: (ثمّ الخناثي ثمّ النّساء) تقديم الخناثي عليهنَّ واردٌ على «المنهاج»؛ لأنّه يفهم أنّه لا رتبة بين الصّبيان والنّساء، وليس كذلك.

قوله: (ولو أمَّهنَّ خنثىٰ) يؤخذ من عبارة «المنهاج» إمامتهنَّ بالتّاء؛ إذ لا يقال ذلك إلا في محقّق الأنوثة، فيخرج الأنثى.

قوله: (وكلّ ما ذكر مستحبّ) ذكرُه بيانٌ للأمر المطلق في «المنهاج».

- اشية السنباطي -

قوله: (والنُّهَيّ: جمع نُهْيَةٍ . . .) قال في «شرح مسلم»: وأولو الأحلام: العقلاء، وقيل: البالغون؛ فعلى الأول: تكون الأحلام والنهي بمعنّى.

قوله: (ومخالفته لا تبطل الصلاة) أي: لكنها مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة ؛ كما تقدمت الإشارة إليه.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرئ ، باب: الرجال يأتمون بالرجل ، رقم [٣٧١].

 <sup>(</sup>۲) السنن الكبرئ، باب: المرأة تؤم نساء فتقوم وسطهن، عن رائطة الحنفية الله برقم [٥٦٦]، وعن أم سلمة الله برقم [٥٦٦].

(وَيُكْرَهُ وُتُوفُ المأَمُومِ فَرْدًا ، بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَ إِنْ وَجَدَ سَعَةً) فِيهِ ، (وَإِلَّا . فَلْبَجُرَّ شَخْصًا) مِنْهُ (بَعْدَ الْإِحْرَامِ ، وَلْبُسَاعِدْهُ المجْرُورُ) بِمُوافَقَتِهِ فَيَقِفُ مَعَهُ صَفًا ، وَيَ الْبَيْهَقِيُّ : أَنَّهُ عَيِّةٌ قَالَ لِرَجُلٍ صَلَّىٰ خَلْفَ الصَّفِّ : "أَبُّهَا المصلِّي ؛ هَلَّا دَخَلْتَ فِي الصَّفِّ ، أَوْ جَرَرْتَ رَجُلًا مِنَ الصَّفِّ فَيُصَلِّي مَعَكَ ، أَعِدْ صَلَاتَكَ ('') وَضَعَفَهُ ، وَالْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ لِلِاسْتِحْبَابِ ؛ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَّهُ النَّهَى إِلَى النَّبِيِّ وَالْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ لِلِاسْتِحْبَابِ ؛ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَّهُ النَّهَى إِلَى النَّبِيِّ وَالْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ لِلاسْتِحْبَابِ ؛ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَّهُ النَّهَى إِلَى النَّبِيِّ وَالْهُ وَهُو رَاكِعٌ ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَقَالَ : "وَلَى النَّبِي وَاللَّهُ لِلْبَيِّ وَهُو رَاكِعٌ ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَقِيْدٍ ، فَقَالَ : "وَلَي رَوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُودَ بِسَنَدِ الْبُخَارِيِّ : "فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَ وَلِكَ لِلنَّبِي وَالَهُ لِلْبَعِ مَا اللَّهُ فَالَ السَّفَ مُ مَشَى إِلَى الصَّفِّ » ('') ، وفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُودَ بِسَنَدِ الْبُخَارِيِّ : "فَرَكَعَ فَلَا الصَّفِّ ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَعِضُ الصَّفِّ ، وَلَى يَعْمُ الصَّفَى الصَّفَى الْمَالَةِ الْعَنْ مِبْعُضِ الصَّفَى الْمَالِي الْمُؤَادُ وَاللَّهُ عَلَى السَّفَى الْمَالَةِ الْمَالِي الْمُؤْهُ وَالْمُولُ الْمُؤْهُ وَالْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْهُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْهُ الْمَالُولُ اللْمَالَةُ اللهُ الْمَالَةُ اللْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ اللْمَلْمُ الْمُلِلُ الْمَالَةُ اللْمَالُولُ اللْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمِلْمُ الْمُؤْلُ الْمَالُولُولُ اللْمَالُ الْمَالَةُ الْمَالُولُولُ اللْمِلْمُ الْ

قوله: (إن وجد سعة فيه) أي: أو فرجة ؛ كما فهم من كلامه بـ (الأولى) إذ الفرجة: خلاء ظاهرٌ ، والسعة: أن لا يكون خلاء ، ويكون بحيث لو دخل بينهما . لوسعه ، وبه تعلم: أن الاقتصار على الفرجة في مسألة خرق الصفوف الآتية (٥) ليس على ما ينبغي ؛ لإيهامه إخراج السعة مع أنها كالفرجة في ذلك .

قوله: (وإلا . فليجر شخصا) قال الزركشي وغيره: وينبغي أن يكون محله: إذا جوز أن يوافقه ، وإلا . فلا جر ، بل يمتنع ؛ لخوف الفتنة ، وظاهر: أن محله أيضا: في الحر ؛ إذ القن يدخل في ضمانه بوضع يده عليه . وقوله: (بعد الإحرام) احترازٌ عما قبله ، فيحرم الجر ؛ كما في «الكفاية» لإضراره له بصيرورته منفردًا ، ومنه يؤخذ: أنه لو لم يكن في الصف المجرور منه إلا اثنان . كره الجر منه (١) ، بل إن أمكنه الخرق

<sup>(</sup>١) السنن الكبرئ، باب: كراهية الوقوف خلف الصف وحده، رقم [٤١٦].

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: إذا ركع دون الصف، رقم [٧٨٣].

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، باب: الرجل يركع دون الصف، رقم [٦٨٤].

<sup>(</sup>٤) في النسخ: ولم يأمره.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): في مسألة فرجة الصف الآتية.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ب) و(د): حرم الجر منه.

مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ، وَفِي «الرَّوْضَةِ كَ الْصَلِهَا»: لَهُ أَنْ يَخْرِقَ الصَّفَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فُرْجَةٌ وَكَانَتْ فِي صَفِّ قُدَّامَهُ ؛ لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا، وَيُوْخَذُ مِنَ الْكَرَاهَةِ: فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَىٰ قِيَاسِ مَا سَيَأْتِي فِي المقَارَنَةِ.

(وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ) أَيُّ: المأْمُومِ (بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ) لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مُتَابَعَتِهِ؛ (بِأَنْ يَرَاهُ، أَوْ بَعْضَ صَفِّ، أَوْ يُسْمَعَهُ، أَوْ مُبَلِّغًا) وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَـ «أَصْلِهَا»:.....

🗞 حاشية البكري 🚯

قوله: (وفي «الرّوضة» كـ«أصلها»: له أن يخرق الصّفّ...) ذكره ؛ لأنّ «المنهاج» يوهم أنّه لا يخرق في هذه، بل يجرّ؛ لأنّه وجد الصّفّ بلا سعة، وليس كذلك.

😪 حاشية السنباطي 🍣 —

ليصطف مع الإمام. . فعل ، أو كان موضعه واسعا . . جرهما إليه .

قوله: (وفي «الروضة» كـ «أصلها» له أن يخرق الصف . . .) أي: وإن تعدد ، ولا يتقيد بصفين ، بخلاف تخطي الرقاب فيتقيد بهما ؛ لاحتمال سدِّ تلك الفرجة إذا قاموا . وقوله: (لتقصيرهم بتركها) يفهم: أنه لو حدث تلك الفرجة في أثناء الصلاة . . لم يجز له الخرق ؛ أي: لأكثر من صفين ؛ لعدم التقصير منهم .

قوله: (أو يسمعه، أو مبلغا) هو شامل للفاسق فيهما، وهو ما اقتضاه كلام «المجموع» في الثاني، لكن المعتمد فيه: ما نقله (۱) الجويني عن النص من اشتراط كونه ثقة ؛ أي: عدل رواية، بخلافه في الأول، والفرق: أن الإمام يخبر عن فعل نفسه، وإخبار الفاسق عن فعل نفسه مقبولٌ، ومثل المبلّغ فيما ذكر فيه: المقتدي به الآتي (۲). تُنسه:

لو ذهب المبلّغ ونحوه في أثناء الصلاة . . لزمته نية المفارقة ، قال بعضهم بحثًا: ما لم يَرْجُ عوده قبل مضي ما يسع ركنين في ظنه . انتهى .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): كما نقله.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): المهدي به الآتي. وفي نسخة (د): المقتدي به الأمي.

وَقَدْ يَعْلَمُ بِهِدَايَةِ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ أَعْمَىٰ ، أَوْ أَصَمَّ فِي ظُلْمَةٍ (١).

(وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ. صَحَّ الْإِقْتِدَاءُ وَإِنْ بَعُدَتِ المَسَافَةُ وَحَالَتْ أَبْنِيَةٌ) تَافِذَةٌ أُغْلِقَ أَبْوَابُهَا أَوْ لَا ، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ فِي الْإِغْلَاقِ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ نَافِذَةً.. لَا يُعِجُّ فِي الْإِغْلَاقِ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ نَافِذَةً.. لَا يُعِجُّ فِي الْإِغْلَاقِ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ نَافِذَةً.. لَا يُعِجُّ فِي الْإِغْلَاقِ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ نَافِذَةً .. لَا يُعَدُّ الْجَامِعُ لَهُمَا مَسْجِدًا وَاحِدًا.

﴿ حاشية البكري ﴿ ح

قوله: (وقد يعلم بهداية غيره) أورده على حصر «المنهاج» المأخوذِ من قوله: (بأنْ).

قوله: (نافذة أغلق أبوابها أو لا) ما ذكره قيد لا بدّ منه؛ فما اقتضاه إطلاق المتن من الصّحة إذا حالت بلا نفوذ معترضٌ، ويؤخذ من كلام الشّارح البطلانُ في حتَّ مصلًّ في جدار مسجد فيه شبّاكٌ؛ لعدم النّفوذ، وهو كذلك.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (وإذا جمعهما مسجد) منه جداره ورحبته، وهي: ما حجر عليه لأجله وإن كان بينهما طريق على المعتمد ما لم يتيقن حدوثها بعده وأنها غير مسجد؛ كما هو ظاهر، ومنه أيضا منارته التي بابها فيه أو في رحبته، لا حريمه؛ وهو ما يهيأ لإلقاء قماماتها ونحوها، قال الزركشي: ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم.

قوله: (نافذة) أي: نفوذًا يمكن المرور معه (٢) عادة ؛ كما نبه عليه بعض المتأخرين. قوله: (أغلق أبوابها) أي: ولو لم تسمر (٣).

قوله: (وإذا لم تكن نافذة ...) منه يؤخذ: أنه لو صلى خلف شباك بجدار المسجد . لم تصح ، قال الحصنيُّ: ووقع للإسنوي: أنه يصح ، وهو سهوٌ ، كذا نقله عنه في «شرح الروض» وغيره وأقره ، وفيه نظر ، فلعل الإسنوي قال ذلك: قصدًا لمخالفة الشيخين في اشتراط التنافذ؛ فإن البلقيني والأذرعي قد نازعهما في اشتراطه ؛ بأنه لم

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): أو في ظلمة ، زاد الشيخ: (أو) من قبل نفسه.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب) و(د): منه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ) و(د): أي: ولو تسمر.

(وَلَوْ كَانَا بِفَضَاءِ) أَيْ: مَكَانٍ وَاسِعٍ.. (شُرِطَ (١) أَلَّا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَىٰ ثَلَاثِ مِئَةِ ذِرَاعٍ) بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ (تَغْرِيبًا، وَقِبلَ: تَحْدِيدًا) وَهَذَا التَّقْدِيرُ مَأْخُوذٌ مِنْ عُرْفِ النَّاسِ؛ فَإِنَّهُمْ يَعُدُّونَهُمَا فِي ذَلِكَ مُجْتَمَعَيْنِ، وَعَلَىٰ التَّقْرِيبِ: لَا تَضُرُّ زِيَادَةُ أَذْرُعٍ لَنَّاسٍ؛ كَثَلَاثَةٍ وَنَحْوِهَا، وَتَضُرُّ عَلَىٰ التَّحْدِيدِ، قَالَةُ فِي الشَّرْحِ المهَذَّبُ،

(فَإِنْ تَلَاحَقَ شَخْصَانِ أَوْ صَفَّانِ) كَذَا فِي «المحَرَّرِ» أَيْضًا، وَالمرَادُ بِهِ مَا فِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا»: أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ خَلْفَ الْإِمَامِ صَفَّانِ أَوْ شَخْصَانِ أَحَدُهُمَا وَرَاءَ الْآوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا»: أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ خَلْفَ الْإِمَامِ صَفَّانِ أَوْ شَخْصَانِ أَحَدُهُمَا وَرَاءَ الْآخِرِ. (اعْتُبِرَتِ المسَافَةُ) المذْكُورَةُ (بَيْنَ الْآخِيرِ وَالْأَوَّلِ) مِنَ الشَّخْصَيْنِ أَوِ الشَّفْونُ وَبَلَغَ مَا بَيْنَ الْإِمَامِ الصَّفَيْنِ، لَا بَيْنَ الْإِمَامِ ، حَتَّىٰ لَوْ كَثُرَتِ الصَّفُوفُ وَبَلَغَ مَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْآخِيرِ وَالْآخِيرِ وَالْإِمَامِ ، حَتَّىٰ لَوْ كَثُرَتِ الصَّفُوفُ وَبَلَغَ مَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْآخِيرِ وَالْآخِيرِ وَالْآخِيرِ وَالْآخِيرِ وَالْإِمَامِ ، حَتَّىٰ لَوْ كَثُرَتِ الصَّفُوفُ وَبَلَغَ مَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْآخِيرِ وَلَى اللْهُولِ وَالْآخِيرِ وَالْآخِيرِ وَلَوْ وَقَلَ وَلَكُورَةً وَالْمَامِ وَالْآخِيرِ وَالْآخِيرِ وَلَاسَانَاءُ وَالْآخِيرِ وَلَالْمُ وَالْمَامِ ، جَازَ .

(وَسَوَاءٌ) فِي الْحُكْمِ المذْكُورِ (الْفَضَاءُ الممْلُوكُ وَالْوَقْفُ وَالمبَعَّضُ) أَيْ:

قوله: (كذا في «المحرّر» أيضًا والمراد) ذكره؛ لأنّ التّلاحق لغةً: هو أن يلحق أحدهما الآخر، مع أنّه ليس بمرادٍ هنا، وإنّما المرادُ: لو وقف شخصان أو صفّان خلف الإمام، أحدهما وراء صاحبه، سواء ألحقه أم لا<sup>(٢)</sup>.

قوله: (في الحكم المذكور) نبّه به على أنّ الاعتراض بأنّ المراد: وسواء في

يقل به أحد، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يخالفه؛ فعلم أن ذلك لم يقع منه سهوا، بل قصدا وإن كان الفتوئ على ما جرئ عليه الشيخان، والمنقول في الرافعي أنه يضر؛ أي: أخذا من شرطه تنافذ أبنية المساجد (٣).

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): اشترط.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و(ب): سواء لحقه أم لا.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): قوله: (وإذا لم تكن نافذة...) أي: فلو صلى خلف شباك بجدار المسجد.. لم
 تصح، ووقع للإسنوي: أنه يصح، قال الحصنيُّ: وهو سهوٌّ، والمنقول في الرافعي: أنه يضر؛ أي:
 أخذًا من شرطية منافذ أبنية المساجد.

الَّذِي بَعْضُهُ مِلْكُ، وَبَعْضُهُ وَقُفٌ، وَالمَوَاتُ؛ كَمَا فِي «المحَوَّرِ»، وَالمحَوَّطُ وَالمَحَوَّطُ وَالمَحَوَّطُ وَالمَحَوَّطُ وَالمَحَوَّطُ وَالمَحَوَّطُ وَالمَحَوَّطُ وَالمَحَوَّطُ وَالمَحَوَّطُ وَالمَحَوَّدِ». وَالمَهَذَّبِ» كَـ«أَصْلِ الرَّوْضَةِ» فَهْمًا مِنَ «الشَّرْجِ».

(وَلَا يَضُرُّ) بَيْنَ الشَّخْصَيْنِ أَوِ الصَّفَيْنِ (الشَّارِعُ المطرُّوقُ ، وَالنَّهُرُ المحوِجُ إِلَىٰ سِبَاحَةٍ) بِكَسْرِ السِّينِ ؛ أَيْ: عَوْمٍ (عَلَىٰ الصَّحِيحِ) وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ: الشَّارِعُ قَدْ تَكُثُرُ فِيهِ الزَّحْمَةُ فَيَعْسُرُ الإطلَّاعُ عَلَىٰ أَحْوَالِ الْإِمَامِ ، وَالماءُ حَائِلٌ كَالْجِدَارِ ، تَكُثُرُ فِيهِ الزَّحْمَةُ فَيَعْسُرُ الإطلَّاعُ عَلَىٰ أَحْوَالِ الْإِمَامِ ، وَالماءُ حَائِلٌ كَالْجِدَارِ ، وَلَا يَضُرُّ جَزْمًا الشَّارِعُ غَيْرُ المطرُّوقِ ، وَأَجِيبَ: بِمَنْعِ الْعُسْرِ وَالْحَيْلُولَةِ المذْكُورَيْنِ ، وَلَا يَضُرُّ جَزْمًا الشَّارِعُ غَيْرُ المطرُّوقِ ، وَالنَّهُرُ النَّهُ وَالْحَيْلُولَةِ المذْكُورَيْنِ ، وَلَا يَضُرُّ جَزْمًا الشَّارِعُ فَيْرُ المَّلُوقِ ، وَالنَّهُرُ النَّهُ وَلَا يَكُورُ فِي «شَرِعِ المَهَذُّوبِ فَوْقَهُ ، وَالنَّهُرُ اللَّهُ وَلَا يَكُورُ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» اعْتِبَالُ المَسْافَةِ المذْكُورَةِ بَيْنَ الشَّخْصَيْنِ أَوِ الصَّفَيْنِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ يَسَارِهِ أَيْضًا.

(فَإِنْ كَانَا فِي بِنَاءَيْنِ؛ كَصَحْنِ وَصُفَّةٍ أَوْ بَيْتٍ) مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ.. (فَطَرِيقَانِ:

الصحة ، وحذفه في المتن ولا دليل عليه ليس على بابه ؛ لأنّ المراد: وسواء في الحكم المذكور ، وكلامه يدلّ عليه ؛ إذ قوله: (اعتبرت المسافة . . . وسواء) أي: في اعتبار المسافة ، فالسياق دالٌ عليه ، والصّحة تتّجه الحكم المذكور .

قوله: (والموات) ذكره؛ لأنّ «المنهاج» حذفه مع أنّه في «المحرّر»، وكذا(١) (المحوّط) و(المسقّف)، ولأنّ الاقتصاريفهم على أن غير المذكوريخالف حكم المنطوق، وليس كذلك، فبهذا عُلم أنّ حذف (الموات) فيه اعتراضٌ من الجهتين؛ لا ما بعده.

قوله: (وذكر في «شرح المهذّب» اعتبار المسافة المذكورة) ذكره؛ لأنّ «المنهاج» لا يفيد ذلك إلا في الذي خلفه مع أنّ الحكم كذلك في حق اليمين واليسار، و«المنهاج» ربّما يوهم خلافه من حيث أنّه لم يذكره.

قوله: (من مكان واحد) بيّن به مراد «المنهاج» المستفاد من قوله بعد ذلك: (وإذا صحّ اقتداؤه في بناء آخر · · صح اقتداء من خلفه وإن حال جدار).

 <sup>(</sup>۱) في (أ) و(ج) و(ز): وذكر.

أَصَحُّهُمَا: إِنْ كَانَ بِنَاءُ المَاْمُومِ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا) لِبِنَاءِ الْإِمَامِ.. (وَجَبَ اتَّصَالُ صَفَّ مِنْ أَحَدِ الْبِنَاءَيْنِ بِالْآخِرِ) كَأَنْ يَقِفَ وَاحِدٌ بِطَرَفِ الصَّفَّةِ ، وَآخَرُ بِالصَّحْنِ مُتَّصِلًا بِهِ ؛ وَذَلِكَ لِيَحْصُلَ الرَّبُطُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالمَاْمُومِ فِي المَوْقِفِ الَّذِي أَوْجَبَ اخْتِلَافُ الْبِنَاءِ افْتِرَاقَهُمَا فِيهِ ، (وَلَا تَضُرُّ) فِي الاِتِّصَالِ المَدْكُورِ (فُرْجَةٌ لَا تَسَعُ وَاقِفًا فِي الْأَصَحِّ) نَظَرًا لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ ، وَالنَّانِي: يَنْظُرُ إِلَى الْحَقِيقَةِ .

قوله: (الّذي أوجب اختلاف البناء افتراقهما) أي: الإمام والمأموم (فيه) أي: \_ الموقف.

قوله: (أو الشّخصين) ذكره؛ ليفيد أنّ اقتصار المتن على (الصّفّين) مثال، وزاد صورة المسألة المذكورة في «الرّوضة» و «أصلها» ليفيد به قيدًا في عبارة «المنهاج» وهو: أنّه لا بدّ في الصّحة على هذا الطّريق أن يقف أحدهما بآخرِ بناءِ الإمام، والثّاني بأوّلِ بناءِ المأموم.

قوله: (القدر المشروع) يعني: أنّ ثلاثة أذرع هي القدر المشروع بين الصّفّين، وشرع لإمكان السّجود فيه يُعدَّان متّصلين.

قوله: (لإمكان السجود...) كذا في غالب النسخ، وفي بعضها زيادة؛ لأنه قبل

 <sup>(</sup>۱) وافقه في النهاية: (۲۰۲/۲)، والمغني (۲۰۰/۱). وفي التحقة: (۹۳/۲): لا يتقدمون عليه بالإحرام والموقف دون التقدم بالأفعال.

وَهَذَا الْإِنَّصَالُ هُوَ الرَّابِطُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالمَأْمُومِ فِي المؤقِفِ هُنَا.

(وَالطَّرِيقُ النَّانِي: لَا يُشْتَرَطُ إِلَّا الْقُرْبُ كَالْفَضَاءِ) بِأَلَّا يَزِيدَ مَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَالمَاْمُومِ عَلَىٰ ثَلَاثِ مِنَّةِ ذِرَاعِ (إِنْ لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ، أَوْ حَالَ) مَا فِيهِ (بَابٌ نَافِذٌ) يَقِفُ بِحِذَائِهِ صَفَّ أَوْ رَجُلٌ؛ كُمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا».

(فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ المرُورَ لَا الرُّوْيَةَ) كَالشَّبَاكِ.. (فَوجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا فِي الْمُسْجِدِ مَعَ الرَّوْضَةِ»: عَدَمُ صِحَّةِ الْقُدُوةِ؛ أَخْذًا مِنْ تَصْحِيجِهِ الْآتِي فِي المسْجِدِ مَعَ المؤاتِ، (أَوْ) حَالَ (جِدَارٌ.. بَطَلَتْ) أَيْ: لَمْ تَصِحَّ الْقُدُوةُ (بِاتَّفَاقِ الطَّرِبقَيْنِ) (١) وَيُلْحَقُ بِالْجِدَارِ: الْبَابُ المعْلَقُ،

🛞 حاشية البكري 🚷

قوله: (وهذا الاتصال) فالرّابط في الخلف مخالف للرّابط في اليمين، فهو هنا: ثلاثة أذرع، وثمّ: وقوف شخص بطرف الصّفّة وآخر بالصّفّ بالصّحن متّصلًا به بلا فرجة تَسَعُ واقفًا.

قوله: (يقف بحذائه صفّ أو رجل) هذا لا بدّ منه ؛ ليكون رابطًا بين الإمام وبين الخارج عن محلَّه ممَّن لا يراه ولا بعض صفّ.

قوله: (أخذًا من تصحيحه الآني) هو قوله: (والشّبّاك في الأصحّ).

قوله: (أي: لم تصحّ القدوة) نبّه به على أنّه صواب العبارة؛ إذ من شأن البطلان أنْ يسبقه انعقادٌ ولم يوجد.

— 各 حاشية السنباطي 🍣

ذلك، ولا بد منه لتصحيح الكلام.

قوله: (ويلحق بالجدار: الباب المغلق) أي: المسمر؛ أخذا مما بعده؛ فهو المستلحق بالجدار في منع الرؤية والمرور.

<sup>(</sup>١) ني (أ) و(د) و(ق) و(ز) و(ش): (باتفاق الطريقين) والوَجْهَانِ فِي المَسْأَلَةِ قَبْلَهَا عَلَىٰ كُلِّ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ أَيْضًا، ويلحق... إلخ.

وَبِالشُّبَّاكِ: الْبَابُ المرْدُودُ؛ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي، وَيُؤْخَذُ مِنْ فَرْضِ الْجِدَارِ عَلَىٰ الطَّرِيقَةِ الْأُولَىٰ: فَرْضُ الْبَابِ وَالشُّبَّاكِ بِحُكْمِهِمَا(١) عَلَيْهَا.

- اشية البكري الأحاث

قوله: (أخذًا ممَّا سيأتي) أي: في قوله: (وإن حال جدار أو باب) إلى قوله: (في الأصحّ).

قوله: (ويؤخذ من فرض الجدار على الطّريقة الأولى . . . ) أفاد به: أنّه يستفاد من قول «المنهاج»: (أو جدار بطلت باتّفاق الطّريقين) أنّه على الطّريقة الأولى ، وأفاد به (۱) الحكم بالبطلان ، فيستفاد منه تقدير (۳) الباب والشّبّاك بحكمهما من البطلان عليهما أيضًا ؛ لأنّه لا فارِقَ في جريان الوجهين في المتن بين طريقٍ وأخرى .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وبالشباك: الباب المردود؛ أخذًا مما سيأتي) حاصله: أن ما يمنع الرؤية دون المرور كعكسه السابق، ومنه: صُفَفُ المدارس الغربية أو الشرقية إذا كان الواقف فيها لا يرئ الإمام، ولا من خلفه؛ كما قاله السبكي، وقضيّته: الاكتفاء عند الرؤية للإمام أو لمن خلفه بإمكان المرور، ولو بانعطاف من جهة الإمام؛ أي: بأن يكون المأموم لو أراد الذهاب إلى الإمام من مُصَلَّه. لا يلتفت عن جهة القبلة؛ بحيث يبقى ظهره إليها؛ كما نبَّه عليه بعضهم.

قوله: (ويؤخذ من فرض الجدار على الطريقة الأولى...) أي: فالباب النافذ تصح فيه القدوة بشرط: أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع ، والشباك لا تصح فيه القدوة ، ولك أن تجعل قوله: (باتفاق الطريقين) راجعا لقوله: (فإن حال...) وقوله: (إن لم يكن حائل...) شرط في الطريقين ، فيفيد ذلك منطوقًا ، ولكن هو بعيدٌ (أن لم يكن حائل...) شرط في الطريقين ، فيفيد ذلك منطوقًا ، ولكن هو بعيدٌ (أن نم لم يرتكبه الشارح ،

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): لحكمهما،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ز): وأفاد فيه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(ز): تقديم.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و(د): ولكنه بعيد.

(قُلْتُ: الطَّرِيقُ النَّانِي أَصَحُّ ، وَاللهُ أَعْلَمُ).

(وَإِذَا صَحَّ اقْتِدَاوُهُ فِي بِنَاءِ آخَرَ) عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي . . (صَحَّ اقْتِدَاءُ مَنْ خَلْفَهُ وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ) وَيَكُونُ ذَلكَ (١) ؛ كَالْإِمَامِ لِمَنْ خَلْفَهُ . . لاَ يَجُوزُ تَقَدُّمُهُمْ عَلَيْهِ ، قَالَ الْقَاضِي الحُسَيْنُ : وَلا تَقَدُّمُ تَكْبِيرِهِمْ ؛ أَيْ: لِلْإِحْرَامِ عَلَىٰ وَجَزَمَ بِهِ فِي «التَّحْقِيقِ» . عَلَىٰ تَكْبِيرِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي «التَّحْقِيقِ» .

(وَلَوْ وَقَفَ فِي عُلْوٍ وَإِمَامُهُ فِي سُفْلٍ أَوْ عَكْسِهِ) كَصَحْنِ الدَّارِ وَصُفَّةٍ مُرْتَفِعَةٍ أَوْ عَكْسِهِ) كَصَحْنِ الدَّارِ وَصُفَّةٍ مُرْتَفِعَةٍ أَوْ سَطْحٍ بِهَا ٠٠ (شُرِطَ (٢) مُحَاذَاةُ بَعْضِ بَدَنِهِ) أَيْ: المأْمُومِ ..........

قوله: (لا يجوز تقدمهم عليه ٠٠٠) اقتصر الشارح ـ مما يفهم من التشبيه \_ على

التقدم عليه في المكان والإحرام، وبحث الأذرعي: إلحاق التقدم بالسلام بذلك، وخرج بالثلاثة: التقدم في الأفعال. فلا يضر، خلافًا لابن المقري، وقضية كلامهم: جواز كونه أميًّا وامرأة، وعدم جواز كونه فاسقًا، وذكر البغوي في «فتاويه» أنه لا يضر زواله في أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام إن علموا بانتقالاته؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وفيها أيضا: أنه لو رد الريح الباب في أثناء الصلاة؛ فإن أمكنه فتحه حالًا. فتحه ودام على المتابعة، وإلا. فارقه، ويجوز أن يقال: انقطعت القدوة؛ كما لو أحدث إمامه، قال في «شرح الروض»: وقد يستشكل هذا بعدم وجوب مفارقة البقية، ويجاب: بحمل البطلان فيه على ما إذا لم يعلم هو وحده انتقالات الإمام بعد رد الباب، وبأنه مقصر بعدم إحكامه (٣) فتحه، بخلاف البقية، انتهى، والجواب: الأول أوجه، وعليه: فلا ينافيه ما نقله الإسنوي عنه: أنه لا يضر؛ لأنه محمولٌ على ما إذا علم انقله الإسنوي عنه: أنه لا يضر؛ لأنه محمولٌ على ما إذا علم انقله الإسنوي عنه: أنه لا يضر؛ لأنه محمولٌ على ما إذا علم انقله الإسنوي عنه: أنه لا يضر؛ لأنه محمولٌ على ما إذا علم انقله الإسنوي عنه: أنه لا يضر؛ لأنه محمولٌ على ما إذا علم انقله الإسنوي عنه: أنه لا يضر؛ لأنه محمولٌ على ما إذا علم انقله الإسنوي عنه: أنه لا يضر؛ لأنه محمولٌ على ما إذا علم انقلات الإمام.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ذاك.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ج): اشترط.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ) و(ب): إمكانه.

(بَعْضَ بَدَنِهِ) (١) أَيْ: الْإِمَامِ؛ كَأَنْ يُحَاذِيَ رَأْسُ السَّافِلِ قَدَمَ الْعَالِي فَيَحْصُلَ الْاَتِّصَالُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ، وَالإعْتِبَارُ فِي السَّافِلِ بِمُعْتَدِلِ الْقَامَةِ، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ قَصِيرًا الْاَتِّصَالُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ، وَالإعْتِبَارُ فِي السَّافِلِ بِمُعْتَدِلِ الْقَامَةِ، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ قَصِيرًا أَوْ قَاعِدًا فَلَمْ مُعْتَدِلُ الْقَامَةِ لَحَاذَىٰ . . كَفَى ذَلِكَ، ثُمَّ هَذَا الشَّوْطُ المبْنِيُ عَلَىٰ الطَّرِيقَةِ الْأُولَىٰ لَيْسَ كَافِيًا وَحْدَهُ، بَلْ يُضَمُّ إِلَىٰ مَا تَقَدَّمَ، حَتَّىٰ لَوْ وَقَفَ المأْمُومُ عَلَىٰ الطَّرِيقَةِ الْأُولَىٰ لَيْسَ كَافِيًا وَحْدَهُ، بَلْ يُضَمُّ إِلَىٰ مَا تَقَدَّمَ، حَتَّىٰ لَوْ وَقَفَ المأْمُومُ عَلَىٰ الطَّرِيقَةِ المُذْكُورَةِ مِنْ وُقُوفِ عَلَىٰ طَرَفِ الصَّفَةِ ، وَوُقُوفِ آخَرَ فِي الصَّحْنِ مُتَصِلًا بِهِ ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَسْقَطَهُ مِنْ السَّعْفِ الطَّرِيقَةِ المَدْكُورَةِ مِنْ وُقُوفِ مَنْ وَاللَّهُ الرَّافِعِيُّ وَأَسْقَطَهُ مِنْ السَّعْفِ الطَّرِيقَةِ المَدْكُورَةِ مِنْ وُقُوفِ آخَرَ فِي الصَّحْنِ مُتَصِلًا بِهِ ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَسْقَطَهُ مِنْ وَالْمَامُ فِي الصَّعْفِ الْمَامُ فِي الصَّحْنِ مُتَاسِلًا بِهِ ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَسْقَطَهُ مِنْ اللَّوْفِ السَّقَةِ ، وَوُقُوفِ آخَرَ فِي الصَّحْنِ مُتَصِلًا بِهِ ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَسْقَطَهُ مِنْ اللَّوْفِي الْمَامُ فِي الصَّعْنِ مُتَصِلًا بِهِ ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَسْقَطَهُ مِنْ اللَّوْفِي الْمَامُ السَّوْلِ الْمَامِ السَّفِي الْمُولِيقِيْ الْمُولِي الْمَامُ السَّاوِي الْمُ السَّيْفِي الْمُلْكِي الْمُقْتَلِقَ الْمَامُ السَّوْقِ الْمُؤْمِ السَّافِي الْمُولِيقِ الْمُؤْمِ السَّافِي الْمُؤْمِ الْمُ السَّافِقِ الْمُؤْمِ السَّافِقُ الْمَامُ السَّوْلِ السَّافِقِ الْمُؤْمِ السَّافِقِ الْمَامُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ السَّافِقِ الْمُؤْمُ السَّافِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ السَّوالِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الرَّافِعِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

(وَلَوْ وَقَفَ فِي مَوَاتٍ وَإِمَامُهُ فِي مَسْجِدٍ) اتَّصَلَ بِهِ المَوَاتُ؛ (فَإِنْ لَمْ يَحُلْ شَيْءٌ) بَيْنَ الْإِمَامِ وَالمَأْمُومِ. (فَالشَّرْطُ: التَّقَارُبُ) أَيْ: أَلَّا يَزِيدَ عَلَىٰ ثَلَاثِ مِثَةِ فَنَيْءٌ) بَيْنَ الْإِمَامِ وَالمَأْمُومِ. (فَالشَّرْطُ: التَّقَارُبُ) أَيْ: أَلَّا يَزِيدَ عَلَىٰ ثَلَاثِ مِثَةِ ذِرَاعٍ؛ كَمَا فِي الْفَضَاءِ (مُعْتَبَرًا مِنْ آخِرِ المسْجِدِ) لِأَنَّهُ مَحَلُّ الصَّلَاةِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْحَدُّ الْفَاصِلِ، (وَقِيلَ: مِنْ آخِرِ صَفِّ) فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا الْإِمَامُ. فَمِنْ الْحَدُّ الْفَاصِلِ، (وَقِيلَ: مِنْ آخِرِ صَفِّ) فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا الْإِمَامُ. فَمِنْ

قوله: (بمعتدل القامة . . .) وارد على «المنهاج»؛ إذ ظاهره: اشتراطُ المحاذاة بالفعل، وليس كذلك.

قوله: (ثمّ هذا الشّرط) أفاد به: أنّه مبنيٌّ على الطريقة الأولى، ولا يستفاد من المتن، وأفاد أنّه ليس كافيًا وحده كما يوهمه المتن؛ بل لا بدّ من وقوف رجل على طرف الصّفة إن كانت، وآخر بينه وبين ما يسع واقفًا في الصّحن، فعبارة «المنهاج» معترضة من وجهين.

قوله: (اتّصل به الموات) بيان لمراد المتن ، لا إيراد من عدم اتصاله ؛ إذ لا فرق كما يؤخذ من قوله: (فإن لم) قصر عموم المتن على ذلك ؛ لأنّه محلّ الجزم بصحّة الاقتداء ؛ كما سيأتي في الشّارع والفضاء.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): في «الروضة».

مَوْقِفِهِ، (وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ) لَا بَابَ فِيهِ (أَوْ) فِيهِ (بَابٌ مُعْلَقٌ.. مُنِعَ) الإفْتِدَاءُ، (وَكَذَا الْبَابُ المرْدُودُ وَالشَّبَاكُ فِي الْأَصَحِّ) نَظَرًا إِلَىٰ مَنْعِ المشَاهَدَةِ فِي الْأَوَّلِ، وَالمشَاهَدَةِ وَمَنْعِ الإَسْتِطْرَاقِ فِي الْأَوَّلِ، وَالمشَاهَدَةِ وَمَنْعِ الإَسْتِطْرَاقِ فِي الْأَوَّلِ، وَالمشَاهَدَةِ فِي النَّانِي، لَكِنْ جَانِبُ المنْعِ أَوْلَىٰ بِالتَّعْلِيبِ، أَمَّا الْبَابُ المَفْتُوحُ.. فَيَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْوَاقِفِ بِحِذَاثِهِ وَالصَّفِّ المتَّصِلِ بِهِ وَإِنْ خَرَجُوا عَنِ المحَاذَاةِ، بِخِلَافِ الْعَادِلِ عَنْ مُحَاذَاتِهِ.. فَلَا يَجُوزُ اقْتِدَاوُهُ ﴾ لِلْحَاثِلِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْجِدَارُ لِلْمَسْجِدِ ﴾ لِأَنَّهُ مِنْ المشجِدِ ، فَلَا يَجُوزُ اقْتِدَاوُهُ ﴾ لِلْحَاثِلِ، وقِيلَ: يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْجِدَارُ لِلْمَسْجِدِ ﴾ لِأَنَّهُ مِنْ المشجِدِ بِالطَّرِيق، وَالشَّارِعُ المتَّصِلُ بِالمَسْجِدِ ، كَالموَاتِ ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ اتَصَالُ الصَّفِ مِنَ المَسْجِدِ بِالطَّرِيق، وَالنَّامِ ﴾ كَمَا ذَكَرَهُ فِي مِنَ المَسْجِدِ بِالطَّرِيق، وَالْقَضَاءُ الممْلُوكُ المتَّصِلُ بِالمَسْجِدِ كَالشَّارِع ﴾ كَمَا ذَكَرَهُ فِي مِنَ المَسْجِدِ بِالطَّرِيق، وَالْقَضَاءُ المَمْلُوكُ المتَّصِلُ بِالمَسْجِدِ كَالشَّارِع ﴾ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَعْوِيَّ قَالَ بِاشْتِرَاطِ اتَّصَالُ صَفَّ مِنَ المَسْجِدِ بِالْفَضَاءِ ، وَأَنَّهُ يَبْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْمَوَاتِ ، وَأَنَّهُ يَبْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْمَوَاتِ ، وَأَنَّهُ يَبْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْمَوَاتِ ، وَأَنَّهُ يَبْبَغِي أَنْ يَكُونَ

(قُلْتُ: يُكْرَهُ ارْتِفَاعُ المأْمُومِ عَلَىٰ إِمَامِهِ وَعَكْسُهُ إِلَّا لِحَاجَةِ) كَتَعْلِيمِ الْإِمَامِ المأْمُومِ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ؛ (فَيُسْتَحَبُّ) ارْتِفَاعُهُمَا لِلمَامُومِينَ صِفَةَ الصَّلَاةِ، وَكَتَبْلِيغِ المأْمُومِ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ؛ (فَيُسْتَحَبُّ) ارْتِفَاعُهُمَا لِذَلِكَ.

(وَلَا يَقُومُ) مُرِيدُ الصَّلَاةِ (حَتَّىٰ يَفْرُغَ المؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ) لِأَنَّهُ وَقْتُ الدُّخُولِ

قوله: (والشّارع المتّصل٠٠٠) ذكره؛ ليفيد أنّ الموات في المتن مثالٌ، فمثله الشّارع والفضاء المملوك على الصّحيح،

🍣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ولا يقوم · · · ) يستثنئ منه: المقيم ؛ كما يعلم مما مر: من سن القيام في الإقامة ، وبطيء النهضة إذا كان (١) بحيث لو أخر إلى فراغها · · فاتته فضيلة التحرم مع

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): أو كان بطيء النهضة.

فِي الصَّلَاةِ، (وَلَا يَبْتَدِئُ نَفْلًا بَعْدَ شُرُوعِهِ) أَيْ: المؤذِّنِ (فِيهَا) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ.. فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ»(١).

(فَإِنْ كَانَ فِيهِ ، أَتَمَّهُ إِنْ لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الجمَاعَةِ) بِإِثْمَامِهِ ، (وَالله أَعْلَمُ) فَإِنْ خَشِيهُ ، وَطَعَ النَّفْلَ وَدَخَلَ فِي الْجَمَاعَةِ ، لِأَنَّهَا أَوْلَىٰ مِنْهُ بِفَرْضِيَّتِهَا (٢) أَوْ تَأَكَّدِهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا تُدْرَكُ مَا لَمْ يُسَلِّمِ الْإِمَامُ ، فَفَوْتُهَا بِسَلَامِهِ ؛ كَمَا صَرَّحَ بِهِ هُنَا فِي الشَرْحِ المهَدَّبِ » .

————— 🗞 حاشية البكري

قوله: (وقد تقدّم أنّها) أي: الجماعة (تدرك...) أي: في قوله: (والصّحيح: إدراكها) [أي: الجماعة ما لم يسلّم] (٣).

- البنة السنباطي ا

الإمام؛ فإنه يقوم في وقت يعلم به إدراكه للتحرم وإن خصصه الماوردي بوقت لفظ الإقامة.

قوله: (بعد شروعه...) أي: أو قربه.

قوله: (إن لم يخش فوت الجماعة) أي: التي أقيمت صلاتها وغيرها؛ ليشمل ما بحثه الإسنوي: أنه لو خشي فوت الأولئ وأمكنه إدراك غيرها.. أتمه.

تَنْسه

لو أحرم بفرض منفردًا ثم علم جماعة يصلونه قبل ركعتين · · استحب \_ حيث تحقق عدم خروج بعضه عن الوقت \_ أن يقلبها نفلًا مطلقًا ، ويسلم من ركعتين ؛ ليدركها في جماعة معهم ، بخلاف ما لو علم مصلي الظهر جماعة يصلون العصر ؛ لعدم مشروعية الجماعة له حينئذ ؛ كما يعلم مما يأتي ، وصرح به في «المجموع».

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم [٧١٠].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): لفرضيتها.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

## (فَصْـلُ) [ فِي بَعْضِ شُرُوطِ القُدْوَةِ أَيْضًا ]

(شَرْطُ الْقُدْوَةِ) فِي الإِبْتِدَاءِ: (أَنْ يَنْوِيَ المأْمُومُ مَعَ التَّكْبِيرِ الإِقْتِدَاءَ أَوِ المَامُومُ مَعَ التَّكْبِيرِ الإِقْتِدَاءَ أَوِ المجمَاعَةَ) (١) وَإِلَّا . فَلَا تَكُونُ صَلَاتُهُ صَلَاةً جَمَاعَةٍ ، وَنِيَّةُ الْجَمَاعَةِ صَالِحَةٌ لِلْإِمَامِ ، وَعَبَرَ بِهَا فِيهِ أَبُو إِسْحَاقَ ، ذَكَرَهُ فِي «الْكِفَايَةِ» ، وَتَتَعَيَّنُ بِالْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ لِلإِقْتِدَاءِ وَللإِمَامَةِ (١) ،

⊗ حاشية البكري &

#### فَضلُ

قوله: (في الابتداء) قصد به الاعتذار عن الذي نبّه عليه بقوله بعدُ: (وسيأتي جواز قدوة المنفرد في خلال صلاته في الأظهر، ولا تكبير فيها)، فإذًا قول «المنهاج»: (مع التكبير) لا يتأتّى إلّا في الابتداء، فإطلاقه معترض، لكن سهّل ذلك إتيان المسألة في كلامه،

قوله: (وعبر بها) أي: بنيّة الجماعة (فيه (٣)) أي: في حقّه (أبو إسحاق).

قوله: (وتتعين) نيّة الجماعة (بالقرينة) قصد به الشّارح جوابَ إشكال للرّافعيّ في «الصغير» إذ قال: صحةُ الاقتداء بنية الجماعة مشكلٌ؛ لأنّ الإمام والمأموم كلُّ

### **حاشية السنباطي 🍣**

#### فَصْلُ

قوله: (في الابتداء) سيأتي محترزه في قوله: (وسيأتي جواز...).

قوله: (وإلا.. فلا تكون صلاته صلاة جماعة) أي: بل صلاة انفراد.

<sup>(</sup>١) كما في التحقة: (٣/٢) والنهاية: (٢٠٨/٢) وقيد في المغني: (٢٥٢/١): الإقتداء بالإمام .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): أو الإمامة.

<sup>(</sup>٣) وفي النسخ التي بين أيدينا: في الإمام.

وَسَيَأْتِي (١) جَوَازُ قُدُوَةِ المنْفَرِدِ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَا تَكْبِيرَ فِيهَا.

(وَالجمْعَةُ كَغَيْرِهَا) فِي اشْتِرَاطِ النَّيَّةِ المذْكُورَةِ (عَلَىٰ الصَّحِيحِ).

وَالثَّانِي يَقُولُ: اخْتُصَّتْ بِأَنَّهَا لَا تَصِعُ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ، فَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ نِيَّتِهَا لِيهَا.

(فَلَوْ تَرَكَ هَذِهِ النَّيَّةَ وَتَابَعَ فِي الْأَفْعَالِ.. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَىٰ الصَّحِيحِ) لِأَنَّهُ وَقَفَهَا عَلَىٰ صَلَاةٍ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ رَابِطٍ بَيْنَهُمَا، وَالثَّانِي يَقُولُ: المرَادُ بِالمتَابَعَةِ هُنَا: وَقَفَهَا عَلَىٰ صَلَاةٍ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ رَابِطٍ بَيْنَهُمَا، وَالثَّانِي يَقُولُ: المرَادُ بِالمتَابَعَةِ هُنَا: أَنْ يَأْتِي بِالْفِعْلِ بَعْدَ الْفِعْلِ لَا لِأَجْلِهِ وَإِنْ تَقَدَّمَهُ انْتِظَارٌ كَثِيرٌ لَهُ فَلَا نِزَاعَ فِي المعْنَىٰ.

منهما في جماعة ، فليس في نيّة الجماعة المطلقة نيّة الاقتداء بالغير وربط فعله بفعله . قال الإسنوي: وهو إشكال صحيح قويٌّ . فأجاب الشّارح: بأنّ نيّة الجماعة تتعيَّن لنيَّة الاقتداء أو الإمامة (٢) بالقرينة الحاليَّة ، وهي اجتماعهما في هذا المحل ، فصارت فضيلة الجماعة التي لا تحصل إلّا بربط ، فنيّة (٣) الجماعة كافية في الرّبط (٤) .

قوله: (لا لأجله) أي: بل<sup>(ه)</sup> لأجل غيره.

قوله: (فلا نزاع في المعنى) أفاد به أنَّ الخلفَ لفظيٌّ ؛ لأنَّه إن أوقف (٦) الأفعال

قوله: (فلا نزاع في المعنى) أي: لأن الأول لا يخالف في صحة الصلاة حينئذ؛

 <sup>(</sup>١) في (أ) (د) (ز) (ش): وللإمامة، وقد نقل القاضي حسينٌ عن أبي إسحاق: أن الإمام ينوي
 الجماعة، وصحح أنه لا ينويها قاصرا بها على الاقتداء، وذكر ذلك في باب صفة الصلاة، وسيأتي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): والإمامة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): بنية الجماعة.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): لا تحصل إلا بربط حاصلة بنية الجماعة: لأنها كافية في الربط. وفي (ب): لا تحصل
 إلا بربط فنية الجماعة كافية في الربط. وفي (ز): لا تحصل إلا بنية الجماعة كافية في الربط.

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(ج) و(ز): أي: لا.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ب): إن وقف.

(وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْإِمَامِ) فِي النَّيَّةِ، بَلْ تَكْفِي نِيَّةُ الْاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ الْحَاضِرِ أَوِ الْجَمَاعَةِ مَعَهُ ؛ (فَإِنْ عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ) كَأَنْ نَوَىٰ الْاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ فَبَانَ أَنَّهُ عَمْرٌو . . (بَطَلَتْ

على أفعال الغير . . بطلت عندهما إن كثر الانتظار ، وإن أتى بها(١) اتفاقًا . . لم يضرً عندهما وإن كثر الانتظار للفاعل ؛ فإذًا لا نزاع في المعنى ؛ إذ القائل بالصّحة يشترط: عدم الطّول في وقف الأفعال على أفعال الغير ، والقائل بالبطلان يشترط له: الطّول والوقف فلم يتواردا على محل واحد فهما مثبتان ، لكن ظاهر قول الشّارح: أن لا خلاف ، ولم أر من قال به ؛ لأنّ الضّعيف يقول بالصّحة وإن طال ووقف على أفعال الغير ، لكنة زيف ، فاعلم .

🚓 حاشية السنباطي 🧇

كما أن الثاني لا يخالفه في بطلانها فيما إذا أوقع الفعل بعد الفعل لأجله من غير اقتداء به، لكن محله: إذا أوقع ذلك بعد انتظار كثير عرفًا، فإن أوقعه بعده لأجله من غير اقتداء به (۲) بعد انتظار يسير ٠٠ لم تبطل ؛ كما لو انتظر طويلًا من غير متابعة ، وكترك النية: الشك فيها ؛ ففيه التفصيل المذكور ، وما اقتضاه قول «الأنوار» تبعا للعزيز وغيره أن ذلك كالشك في أصل النية من البطلان بانتظار كثير وإن لم يتابع ، وبيسير مع المتابعة ؛ أي: في ركن ٠٠ غير مراد ؛ بدليل قولهم: إنه حال شكه كالمنفرد ، ومن ثم أثر شكه في الجمعة إن طال زمنه وإن لم يتابع ، أو مضئ معه ركن ؛ لأن الجماعة فيها شرط ، فهو كالشك في أصل النية ، وعليه فيؤثر الشك فيها بعد السلام ، بخلافه في غيرها ، فلا يؤثر بعد السلام ؛ كما في «التحقيق» وغيره ، وذلك ؛ لأن الشك فيما ذكر بغلافه في أصل النية ؛ كما عرفت ، وهو بعد السلام مبطل ؛ لأنه شك في الانعقاد ، بخلافه في غيرها .

قوله: (بالإمام الحاضر) وقوله: (معه) مجرد تصوير، فلا يشترط نية ذلك وإن جرئ عليه جمع؛ كما يؤخذ من قوله قبل (وتتعين بالقرينة...).

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج) و(ز): به.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): من غير اقتدائه.

صَلَاتُهُ) لِمُتَابَعَتِهِ مَنْ لَمْ يَنْوِ الْإِقْتِدَاءَ بِهِ، فَإِنْ قَالَ: الْحَاضِرُ أَوْ هَذَا.. فَوَجْهَانِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: الْأَرْجَحُ: صِحَّةُ الْإِقْتِدَاءِ.

(وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْإِمَامِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ) فِي صِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ بِهِ ، (وَنُسْتَحَبُّ) لَهُ ؛ لِيَنَالَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ ، وَقِيلَ : يَنَالُهَا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ؛ لِتَأَدِّي شِعَارِ الْجَمَاعَةِ بِمَا جَرَىٰ ، وَقَالَ الْفَاضِي حُسَيْنٌ فِيمَنْ صَلَّىٰ مُنْفَرِدًا فَاقْتَدَىٰ بِهِ جَمْعٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ : يَنَالُ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ نَالُوهَا بِسَبَيهِ ، كَذَا فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» عَنِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ ، زَادَ الْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ نَالُوهَا بِسَبَيهِ ، كَذَا فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» عَنِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ ، زَادَ الْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ نَالُوهَا بِسَبَيهِ ، كَذَا فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» عَنِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ ، زَادَ الْجَمَاعَةُ ، لِمُ تَحْصُلُ لَهُ فِي الشَوْحِ المَهَذَّبِ» عَنْهُ : أَنَّهُ إِنْ عَلِمَهُمْ (۱) وَلَمْ يَنُو الْإِمَامَةَ . لَمْ تَحْصُلُ لَهُ الْفَضِيلَةُ ، وَعَبَرَ فِي قَوْلِهِ بِالْوَجْهِ النَّالِثِ ، وَمِنْ فَوَائِدِ الْوَجْهَيْنِ : أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنُو الْإِمَامَةَ الْمُ يَنُو الْإِمَامَةَ الْفَضِيلَةُ ، وَعَبَرَ فِي قَوْلِهِ بِالْوَجْهِ النَّالِثِ ، وَمِنْ فَوَائِدِ الْوَجْهَيْنِ : أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنُو الْإِمَامَةَ الْفَضِيلَةُ ، وَعَبَرَ فِي قَوْلِهِ بِالْوَجْهِ النَّالِثِ ، وَمِنْ فَوَائِدِ الْوَجْهَيْنِ : أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنُو الْإِمَامَةَ الْمُ الْمُعَدِّينَ الْمُهَدِّينِ : أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنُو الْإِمَامَةَ الْمُعَامِةُ وَالْمُهُمْ اللّهُ الْمُعْمَامِهُ الْمُذَا فِي قَوْلِهِ بِالْوَجْهِ النَّالِثِ ، وَمِنْ فَوَائِدِ الْوَجْهَيْنِ : أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنُو الْإِمَامَةَ الْمُ

قوله: (وعبّر في قوله بالوجه الثالث) أي: في قول القاضي حسين المذكور في

قوله: (لمتابعته من لم ينو · · · ) يفيد: أن صلاته تنعقد أوَّلا منفردًا ، ثم إنما تبطل بالمتابعة ، وهو ما جرئ عليه الإسنوي ، لكن رده في «شرح الروض»: بأن فساد النية مفسد للصلاة ؛ كما لو اقتدئ بمن شك في أنه مأموم ، وبأن ما يجب التعرض له مجملا إذا عينه وأخطأ · · بطلت صلاته · انتهى ، ويمكن حمل كلام الشارح عليه ؛ بأن يراد بالمتابعة في قوله: (لمتابعته · · · ) الربط القلبي .

قوله: (قال في «الروضة»: الأرجع: صحة الاقتداء) قال ابن العماد: ومحله: إذا على القدوة بالشخص؛ أي: الحاضر الذي ظنه زيدا، وإلا؛ بأن نوئ الاقتداء بالحاضر الذي ظنه زيدا ولم يخطر بباله الشخص؛ أي: تشخصه (٢). فيلزمه القضاء؛ كما نقله الإمام عن الأثمة؛ لأن الحاضر صفة لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه، ويلزم من الخطأ في الموصوف الخطأ في الصفة، بخلاف ما إذا علقه به؛ لأن الشخص لا يقع فيه خطأ

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): إِن علم بهم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): أي: شخصه.

فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.. هَلْ تَصِحُّ جُمُعَتُهُ؟ وَالْأَصَحُّ: لَا تَصِحُّ، وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ، وَسَكَتَ الشَّيْخَانِ عَنْ وَقْتِ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ، وَذَكَرَ الْجُوَيْنِيُّ فِي «التَّبْصِرَةِ»: أَنَّهَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَقَالَ فِي «الْبُيَانِ» فِي (بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ): تَجُوزُ بَعْدَهُ، وَقَالَ هُنَا: لَا تَصِحُّ عِنْدَهُ؛ أَيْ: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِمَامِ الْآنَ.

→ حاشية البكري

«المجموع»، فالأوّل: الحصول مطلقًا؛ والثّاني: لا مطلقًا؛ والثّالث: إن علم ٠٠٠ لم تحصل له، وإلّا ٠٠٠ حصلت، والمعتمد: عدم حصول الفضيلة كما قالوه فيما إذا لم ينو الإمامة في الجمعة ٠٠٠ لم تصحّ جمعته ٠

قوله: (وذكر الجويني في «التبصرة»: أنّها عند الإحرام) هو صحيح، وتجوز بعده، لكن لا تحصل له فضيلة الجماعة إلّا من حين نوئ.

- اشية السنباطي

أصلًا ، فصفته تابعة له .

قوله: (والأصح: لا تصح) أي: بناءً على أنه إنما ينال فضيلة الجماعة بالنية ، ويؤخذ منه: لزوم نية الإمامة لإمامها إن كان ممن تلزمه الجمعة ؛ للزومها له ، أو لا تلزمه لكن أحرم بها ، فإن لم يحرم بها ، لم تلزمه ، لكن إن كان من الأربعين ، لم تصح جمعة من خلفه . وقوله: (وبه قال القاضي حسين) أي: بناءً على ما تقدم عنه: أنه إذا علم بالمأمومين ولم ينو الإمامة ، لا ينال فضيلة الجماعة ، فإن إمام الجمعة عالم بالمأمومين خلفه ،

قوله: (وقال في «البيان» في (باب صفة الصلاة) تجوز بعده) هو ظاهر ، وحينتذ ينال فضيلة الجماعة من حين النية ، ولا تنعطف على ما قبلها ، بخلاف ما لو نوى الصوم في النفل قبل الزوال . . فإنها تنعطف على ما قبلها ؛ لأن النهار لا يتبعض صوما وغيره ، بخلاف الصلاة . . فإنها تتبعض جماعة وغيرها .

قوله: (لأنه ليس بإمام الآن) فيدفع: بأنه وإن لم يكن إمامًا الآن إلا أنه سيصير إمامًا.

(فَلَوْ أَخْطَأَ فِي تَعْبِينِ تَابِعِهِ) الَّذِي نَوَىٰ الْإِمَامَةَ بِهِ.. (لَمْ يَضُرَّ) لِأَنَّ غَلَطَهُ فِي النَّيَّةِ لَا يَزِيدُ عَلَىٰ تَرْكِهَا وَهُوَ جَائِزٌ ؛ كَمَا سَبَقَ.

(وَتَصِحُّ قُدُوهُ المؤدِّي بِالْقَاضِي، وَالمَفْتَرِضِ بِالمَتَنَفِّلِ، وَفِي الظَّهْرِ بِالْعَصْرِ، وَلِا وَبِالْعُكُوسِ) أَيْ: الْقَاضِي بِالمؤدِّي وَالمَتَنَفِّلِ بِالمَفْتَرِضِ، وَفِي الْعَصْرِ بِالظُّهْرِ، وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالمَأْمُومِ، (وَكَذَا الظَّهْرُ بِالصَّبْحِ وَالمَغْرِبِ، وَهُو) أَيْ: المَفْتَدِي فِي ذَلِكَ (كَالمَسْبُوقِ) يُتِمُّ صَلَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ، (وَلَا تَضُرُّ مُتَابَعَةُ الْمِمَامِ فِي الْمَغْرِبِ، وَلَهُ فِرَاقَهُ إِذَا اشْتَعَلَ الْإِمَامِ فِي الْمَغْرِبِ، وَلَهُ فِرَاقَهُ إِذَا اشْتَعَلَ الْإِمَامِ فِي الْمَغْرِبِ، وَلَهُ فِرَاقَهُ إِذَا اشْتَعَلَ اللّهِ مِا اللّهَ فِي المَعْرِبِ، وَلَهُ فِرَاقَهُ إِذَا اشْتَعَلَ اللّهِ مِا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ أَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ أَنْ اللّهَامِ الْأَخِيرِ فِي المَعْرِبِ، وَلَهُ فِرَاقَهُ إِذَا اشْتَعَلَ بِهِمَا) بِالنَّيَّةِ، وَاسْتِمْرَارُهُ أَفْضَلُ، ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ».

﴿ حاشية البكري ۞-

قوله: (الّذي نوئ الإمامة به) هو المراد، أمّا متابع لم ينْوِ ذلك ، . فليس الكلام فيه ؛ لأنّه ليس بمعتد به حتّى يتخذا<sup>(١)</sup> بينه وبينه ارتباط.

قوله: (واستمراره أفضل، ذكره في «شرح المهذّب») إنّما ذكره الشّارح؛ لأنَّ العبارة توهم استواء المفارقة والإبقاء على الانتظار.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (لأن غلطه في النية لا يزيد . . . ) يؤخذ منه: أن محل ذلك: في غير الجمعة . قوله: (ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم) أي: لعدم تغيير نظم الصلاة بذلك .

قوله: (واستمراره أفضل) هذا وما سيأتي في كلام المصنف قد يفهم منه: حصول فضيلة الجماعة في ذلك، ومنه أخذ جمعٌ: اعتماد حصول فضيلتها في الأنواع الثلاثة السابقة التي (٢) هذا منها، لكن الراجح فيها: عدمه، والمراد من ذلك: أنه إذا وقع الاقتداء فيما ذكر ، فاستمراره أفضل حينئذ من قطعه وإن كان الاقتداء من أصله غير

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): حتى يتخلل. وفي (ز): حتى يتخذ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): الذي.

(وَتَجُوزُ الصَّبْحُ خَلْفَ الظُّهْرِ فِي الْأَظْهَرِ) وَقَطَعَ بِهِ كَعَكْسِهِ ؛ بِجَامِعِ أَنَّهُمَا صَلَاتَانِ مُتَّفِقَتَانِ فِي النَّظْمِ ، وَالنَّانِي : ينظر إِلَىٰ فَرَاغِ صَلَاةِ المأْمُومِ قَبْلَ الْإِمَامِ ، وَالنَّانِي : ينظر إِلَىٰ فَرَاغِ صَلَاةِ المأْمُومِ قَبْلَ الْإِمَامِ ، (فَإِذَا قَامَ) الْإِمَامُ (لِلنَّالِئَةِ ؛ إِنْ شَاءَ) المأْمُومُ ، (فَارَقَهُ) بِالنَّيَّةِ (وَسَلَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ . . انْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ) .

(قُلْتُ: انْتِظَارُهُ أَفْضَلُ ، وَالله أَعْلَمُ).

(وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقُنُوتُ فِي الثَّانِيَةِ) بِأَنْ وَقَفَ الْإِمَامُ يَسِيرًا · · (قَنَتَ ، وَإِلَّا · . تَرَكَهُ) قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا»: وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ أَيْ: لَا يَجْبُرُهُ بِالسُّجُودِ ؛

قوله: (وقطع به كعكسه) أي: فكان الصّواب التّعبير بـ(المذهب).

قوله: (بالنية) هو المراد، فلو تلفّظ بذلك ، بطلت .

💝 حاشية السنباطي 🦫

مطلوب، فليتأمل.

قوله: (والثاني: ينظر . . .) يؤخذ منه: أن محل الخلاف إذا لم يسبقه الإمام بالزيادة ، وإلا . . جاز قطعا .

قوله: (بأن وقف الإمام يسيرًا) أي: أو لم يقف كذلك، لكن كان يمكنه أن يقنت ويلحقه في سجدة الأولئ، وإلا · ، بطلت صلاته بتخلفه للقنوت بعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة مع فحش التخلف (١) بخلاف تخلفه للتشهد الأول الذي تركه الإمام فتبطل صلاته به وإن لحقه في القيام ؛ لأن المأموم هنا لم يحدث قيامًا لم يفعله الإمام، وثَمَّ أحدث جلوسًا لم يفعله الإمام ؛ أي: جلوس تشهد مع تشهده ؛ كما ستع فه .

 <sup>(</sup>١) في نسخة (أ): قوله: (بأن وقف الإمام يسيرًا): مثله: ما إذا لم يقف كذلك لكن كان يمكنه أن يقنت
ويلحقه في السجدة الأولى . . فيقنت حينئذ ، بل له فيما يظهر القنوت إذا أمكنه اللحوق في السجدة
الثانية وإن كان مكروها ؛ أخذًا مما سيأتي ، وهذا

لِأَنَّ الْإِمَامَ يَخْمِلُهُ عَنْهُ، (وَلَهُ فِرَاقُهُ) بِالنَّيَةِ (لِيَقْنُتَ) تَخْصِيلًا لِلسُّنَّةِ، وَلَوْ صَلَّىٰ المَغْرِبَ خَلْفَ الظَّهْرِ: فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ إِلَىٰ الرَّابِعَةِ.. لَمْ يُتَابِعْهُ، بَلْ يُفَارِقُهُ بِالنَّيَةِ المَعْرِبَ خَلْفَ الظَّهْرِ: فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ إِلَىٰ الرَّابِعَةِ.. لَمْ يُتَابِعْهُ، بَلْ يُفَارِقُهُ بِالنَّيَّةِ وَيَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، وَلَيْسَ لَهُ انْتِظَارُهُ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ تَشَهَّدًا لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ، بِخِلَافِ الصَّبْح خَلْفَ الظَّهْرِ.

(فَإِنِ اخْتَلَفَ فِعْلُهُمَا) أَيْ: الصَّلَاتَيْن؛ (كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفِ، أَوْ جَنَازَةِ. لَمْ تَصِحَّ) الْقُدْوَةُ فِيهِمَا (عَلَىٰ الصَّحِيحِ) لِتَعَدُّرِ المتَابَعَةِ، وَالثَّانِي: تَصِحُّ؛ لِاكْتِسَابِ تَصِحَّ ) الْقُدْوَةُ فِيهِمَا (عَلَىٰ الصَّحِيحِ) لِتَعَدُّرِ المتَابَعَةِ، وَالثَّانِي: تَصِحُّ ؛ لِاكْتِسَابِ الْفَضِيلَةِ، وَيُرَاعِي كُلُّ وَاجِبَاتِ صَلَاتِهِ، فَإِذَا اقْتَدَىٰ مُصَلِّي المَكْتُوبَةِ بِمُصَلِّي الْفَضِيلَةِ، وَيُرَاعِي كُلُّ وَاجِبَاتِ صَلَاتِهِ، فَإِذَا اقْتَدَىٰ مُصَلِّي المَكْتُوبَةِ بِمُصَلِّي

اثنية السنباطي عيد السنباطي الم

قوله: (لأنه أحدث تشهدا...) يؤخذ منه: عدم الاكتفاء بجلوس الإمام للاستراحة، وأنه لو لم يتشهد الإمام في تلك وإن جلس للتشهد.. ليس له انتظاره، وهو كذلك على المعتمد.

قوله: (لم تصح القدوة فيهما . . .) محل المخلاف: إذا اقتدى بمصلي الجنازة قبل التكبيرة الأخيرة ، وبمصلي الكسوف قبل الركوع الأول من الركعة الثانية ، فإن اقتدى بعده (۱) . صحت القدوة جزمًا ؛ كما ذكره ابن الرفعة تفقهًا في الثاني ، ومثله: الأول فيما يظهر (۱) ، ولا تحصل له الركعة في المسألتين ؛ كما صرح به بعض المتأخرين ، وظاهر أيضا: أنه لو صلى الكسوف كسنة الظهر . صحت القدوة جزمًا ، واستشكل الإسنويُّ: عدم صحة القدوة فيما ذكر بصحتها خلف من صلى في ثوب ترى عورته منه الإسنويُّ: عدم بطلانها عند الركوع ، وفرِّق: بأن المبطل ثم يعرض بعد الانعقاد ، وهنا موجود عنده ، وهو اختلاف فعل الصلاتين الذي يتعذر معه المتابعة بعد الاقتداء ، قال البلقيني : وسجود التلاوة والشكر ؛ كصلاة الجنازة والكسوف .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): من الركعة الثانية ، وإلا .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): كما هو ظاهر.

الْجنَازَةِ ، لَا يُتَابِعُهُ فِي التَّكْبِيرَاتِ وَالْأَذْكَارِ (١) بَيْنَهَا ، بَلْ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ النَّانِيَةَ . . تخير هُوَ بَيْنَ أَنْ يُنْتَظِرَ سَلَامَ الْإِمَامِ ، أَوْ بِمُصَلِّي تخير هُوَ بَيْنَ أَنْ يَنْتَظِرَ سَلَامَ الْإِمَامِ ، أَوْ بِمُصَلِّي الْكُسُوفِ ، تَابَعَهُ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ . . رَفَعَ رَأْسَهُ مَعَهُ وَفَارَقَهُ ، وَإِنْ الْكُسُوفِ ، تَابَعَهُ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ . . رَفَعَ رَأْسَهُ مَعَهُ وَفَارَقَهُ ، وَإِنْ شَاءَ . انْتَظَرَهُ قَبْلَ الرَّفِعِ ، وَلَا يَنْتَظِرُهُ بَعْدَهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْوِيلِ الرَّكْنِ الْقَصِيرِ .

6 % 0 % 0

 <sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(ب): والأذكار التي بينها.

## (فَصْـلُّ) [ فِي مُتَابَعَةِ الإِمَامِ ]

(تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ؛ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاءُ فِعْلِهِ) أَيْ: المِاْمُومِ (عَلَىٰ (عَنِ ابتدائِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ ، أَيْ: ابْتِدَاءِ فِعْلِهِ ، (وَيَتَقَدَّمَ) ابْتِدَاءُ فِعْلِ الماْمُومِ (عَلَىٰ فَرَاغِهِ مِنْهُ) أَيْ: فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الْفِعْلِ ، فَلَا يَجُوزُ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ وَلَا التَّخَلُّفُ عَنْهُ عَلَىٰ فَرَاغِهِ مِنْهُ ) أَيْ: فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الْفِعْلِ ، فَلَا يَجُوزُ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ وَلَا التَّخَلُّفُ عَنْهُ عَلَىٰ فَرَاغِ مِنْهُ ، وَفِي «صَحِيحٍ مُسْلِمٍ» حَدِيثُ: «لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ ، إِذَا كَبَرْ . مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ ، وَفِي «صَحِيحٍ مُسْلِمٍ» حَدِيثُ: «لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ ، إِذَا كَبَرْ . فَكَبُّرُوا ، وَلِي «الصَّحِيحَيْنِ» حَدِيثُ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِلْمَامُ لَكُبُّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ . فَارْكَعُوا» ('`) ، وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» حَدِيثُ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ ، فَإِذَا كَبَرْ . فَكَبُّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ . فَارْكَعُوا» ('`) ، (فَإِنْ قَارَنَهُ ) فِي الْفِعْلِ أَو لِيُؤْتَمَ بِهِ ، فَإِذَا كَبَرْ . فَكَبُّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ . فَارْكَعُوا» ('`) ، (فَإِنْ قَارَنَهُ ) فِي الْفِعْلِ أَو الْقَوْلِ . . (لَمْ يَضُرَّ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ) فَتَضُرُّ المَقَارَنَةُ فِيهَا ؛ أَيْ: تَمْنَعُ انْعِقَادَ الْقَوْلِ . . (لَمْ يَضُرَّ إِلَا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ) فَتَضُرُّ المَقَارَنَةُ فِيهَا ؛ أَيْ: تَمْنَعُ انْعِقَادَ

≺& حاشية البكري

#### فَصْلُ

قوله: (على ما سيأتي بيانه) أي: في قوله: (وإن تخلف بركن) إلى آخر أقسام التخلّف.

و حاشية السنباطي ك

#### فَصْلُ

قوله: (فلا يجوز التقدم ...) فيه إشارة إلى أن المراد بـ (التأخر الواجب): عدم التقدم الشامل للمقارنة ، فيصح التفريع الآتي في قول المصنف (فإن قارنه ...) فاندفع ما قيل: أن التأخر المذكور ليس بواجبٍ ؛ بدليل كراهة المقارنة ، فلا يصح التفريع ، وأجاب العراقيُّ أيضا: بأن المراد: تفسير المتابعة الكاملة ، وأن هذا ؛ كقولهم: (تجب الصلاة ؛ بأن يفعل كذا وكذا) ، فيطلق أوَّلا وجوبها ، ثم يفسر كمالها . انتهى .

قوله: (أو القول) أخذه من استثناء تكبيرة الإحرام.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، رقم [٤١٥].

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، رقم [٧٣٤]. صحيح مسلم، باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، رقم [٤١٧].

الصَّلَاةِ، وَيُشْتَرَطُ تَأَخُّرُ جَمِيعٍ تَكْبِيرَةِ المأْمُومِ عَنْ جَمِيعٍ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ، وَقِيلَ: تَضُرُّ المَقَارَنَةُ فِي اللَّفْعَالِ المَقَارَنَةُ فِي اللَّفْعَالِ المَقَارَنَةُ فِي الْأَفْعَالِ المَقَارَنَةُ فِي الْأَفْعَالِ مَكُرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ، جَزَمَ بِهِ فِي «الرَّوْضَةِ»، وَفِي «أَصْلِهَا»، ذَكَرَهُ مَكُرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ، جَزَمَ بِهِ فِي «الرَّوْضَةِ»، وَفِي «أَصْلِهَا»، ذَكَرَهُ صَاحِبُ «التَّهْذِيبِ» وَغَيْرُهُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ: أَنَّ الجمَاعَة تَحْصُلُ لِنِيَّتِهَا(١)، وَأَنَّ المَتَابَعَة شَرْطٌ فِي حُصُولِ فَضِيلَتِهَا.

م 🗞 حاشية البكري 🚷

قوله: (ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام) إنّما قاله لئلّا يفهم: أن المقارنة الضّارة إنّما هي مقارنة التّكبير (٢) من ابتدائه .

قوله: (ثمّ المقارنة في الأفعال) بيّن بذلك أنّ قوله: (لم يضرّ) محمول على انتفاء الضّرر في الصّحّة ؛ لأنّ الجماعة حصلت بنيّتها ، لا في الفضيلة ؛ إذ المقارنة ضارَّةٌ في حصولها .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم ٠٠٠) يفيد: أن المقارنة في بعضها مانعة من الصحة ؛ كالمقارنة في جميعها ، والشك في المقارنة مع عدم التذكر عند التكبيرة كالتيقن ، ولو ظن التأخر فبان خلافه ٠٠٠ تبين عدم الانعقاد .

قوله: (مفوّتة فضيلة الجماعة) أي: فيما قارن فيه، حتى لو قارن في بعض الأفعال.. فاتته فضيلة الجماعة فيه على الأوجه، ويجري ذلك في سائر المكروهات المفعولة في الصلاة من حيث الجماعة التي منها؛ كما تقدم مخالفة السنن المطلوبة فيها من حيث الجماعة ؛ كما مر.

قوله: (ويؤخذ منه: أن الجماعة تحصل لنيتها٠٠٠) إن قلت: ما فائدة حصول

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): بنيتها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): للتكبير.

(وَإِنْ تَخَلَّفَ) المأْمُومُ (بِرُكُنِ) فِعْلِيٍّ ؛ (بِأَنْ فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْهُ وَهُوَ فِيمَا قَبْلَهُ)
كَأْنِ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ رَفْعَ الاعْتِدَالِ وَالمأْمُومُ فِي الْقِيَامِ . . (لَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ تَخَلَّفُهُ يَسِيرٌ ، وَالنَّانِي : تَبْطُلُ فِي التَّخَلُّفِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، يَكُنْ عُذْرٌ افِي التَّخَلُّفِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، وَلَقَانِي : تَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِي التَّخَلُّفِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، وَلَوَ اعْتَدَلَ الْإِمَامُ وَالمأْمُومُ فِي الْقِيَامِ . لَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِي الْأَصَحِّ فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَلَو اعْتَدَلَ الْإِمَامُ وَالمأْمُومُ فِي الْقِيَامِ . لَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِي الْأَصَحِّ فِي «الرَّوْضَةِ» ، (أَوْ) تَخَلَّفُ (بِرُكُنَيْنِ ؛ بِأَنْ فَرَغَ) الْإِمَامُ (مِنْهُمَا وَهُو فِيمَا قَبْلَهُمَا) كَأَنِ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ هُويَ قِيمَا قَبْلُهُمَا كَأَنِ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ هُويَ السَّحُودِ وَالمأْمُومُ فِي قِيمَامِ الْقِرَاءَةِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ (١) عُذْرٌ) كَتَخَلُّفِهِ لِقِرَاءَةِ الشَّورَةِ . . (بَطَلَتُ ) صَلَاتُهُ ؛ لِفُحْشِ تَخَلُّفِهِ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ . السَّورَةِ . . (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ ؛ لِفُحْشِ تَخَلُّفِهِ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ .

(وَإِنْ كَانَ) عُذْرٌ؛ (بِأَنْ أَسْرَعَ) الْإِمَامُ (قِرَاءَتَهُ وَرَكَعَ قَبْلَ إِنْمَامِ المأْمُومِ «الْفَاتِحَة») وَهُوَ بَطِيءُ الْقِرَاءَةِ (٢) وَلَوِ اشْتَغَلَ بِإِتْمَامِهَا لَاعْتَدَلَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ قَبْلَهُ..

قوله: (بركن فعليّ...) ذكر الفعل لا بدّ منه؛ إذ القول لا خلاف في المتن في عدم البطلان عند التقدّم به بلا عذر.

قوله: (ولو اعتدل الإمام . . .) ذكره ؛ لأنّ عبارة المتن توهم البطلان في مسألة «الرّوضة» من حيث أنّه قال: إنّ فراغ الإمام والمأموم فيما قبله ليس بضار . فربّما أوهم: أنّ الإمام لو أتى بكمال الرّكن الثّاني والمأموم فيما قبله . . ضَرَّ ، وليس كذلك ؛ لأنّه لم ينتقل عنه ، ولك أن تقول: الصّحة مع الفراغ شامل لأن يأتي بكمال الثّاني أو يشرع فيه ، فاعلم .

🤧 حاشية السنباطي 🥞

الجماعة مع عدم حصول فضيلتها؟

قلنا: فائدته: سقوط الإثم على قول الفرض، والكراهة على قول السنة.

قوله: (ولو اعتدل...) كلام المصنف \_ كما هو ظاهرٌ \_ شامل لهذه الصورة.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) زيادة: له.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ش) و(ق) زيادة: للعجز لا للوسوسة.

(فَقِيلَ: يَتْبَعُهُ وَتَسْقُطُ الْبَقِيَّةُ) لِلْعُذْرِ، (وَالصَّحِيحُ): لاَ، بَلْ (يُنِمُّهَا وَيَسْعَى خَلْفَهُ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ - وَهِيَ الطَّوِيلَةُ -) فَلَا يُعَدُّ مِنْهَا الْقَصِيرُ؛ وَهُو الإعْتِدَالُ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي (سُجُودِ السَّهْوِ)، فَيَسْعَى خَلْفَهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ (النَّفَاتِحَةِ) قَبْلَ فَرَاغٍ الْإِمَامِ مِنَ السَّجْدَةِ النَّانِيَةِ، أَوْ مَعَ فَرَاغِهِ مِنْهَا؛ خَلْفَهُ إِذَا قَرَغَ مِنَ (النَّفَاتِحَةِ) قَبْلَ فَرَاغٍ الْإِمَامِ مِنَ السَّجْدَةِ النَّانِيَةِ، أَوْ مَعَ فَرَاغِهِ مِنْهَا؛ بِأَنْ البَّدَأَ الرَّفْعَ اعْتِبَارًا بِبَقِيَّةِ الرَّكْعَةِ؛ (فَإِنْ شُبِقَ بِأَكْثَرَ) مِنَ الثَّلَاثِقَةِ المَدْكُورَةِ؛ بِأَنْ بَانِ ابْتَدَأَ الرَّفَعَ عَنَ (النَّفَاتِحَةِ) إِلَّا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ عَنِ السَّجُودِ أَوْ جَالِسٌ لِلتَّشَهِدِ. (فَقِيلَ: يُوالِي مُنْ السَّجُودِ أَوْ جَالِسٌ لِلتَّشَهِدِ. (فَقِيلَ: يُقَارِقُهُ ، بَلْ (يَتُبَعُهُ فِيمَا هُو فِيهِ، يُقَارِقُهُ ) بِالنَّيَّةِ ؛ لِتَعَذَّرِ المَوَافَقَةِ ، (وَالْأَصَحُّ): لَا يُفَارِقُهُ ، بَلْ (يَتُبَعُهُ فِيمَا هُو فِيهِ، يُقَارِقُهُ ) بِالنَّيَّةِ ؛ لِتَعَذَّرِ المَوافَقَةِ ، (وَالْأَصَحُّ): لَا يُفَارِقُهُ ، بَلْ (يَتُبَعُهُ فِيمَا هُو فِيهِ، فَهَا مُو فِيهِ مِنَ السَّرَاقُ بَعُدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) مَا فَاتَهُ (اللَّهُونِ ، وَقِيلَ: يُرَاعِي نَظْمَ صَلَاةِ نَفْسِهِ

قوله: (أو مع فراغه منها) أفاد به: أنّ شرط البطلان في التّخلّف بالمقصودة (٢) في هذه الصّور عن تمام انتصاب الإمام في القيام أو تمام جلوسه للتّشهد؛ فما دام مرتفعًا لكل . لا بطلان ، وهو خلاف ظاهرِ عبارة المتن وظاهرِ كلام غير الشارح ، فليحمل كلامه على أنّ المأموم ابتدأ الرّكوع مع رفع الإمام ، أمّا لو فرغ من الفاتحة فرفع الإمام قبل ركوعِه . فلا يركع ، بل يتابعه ،

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (أو مع فراغه منها ٠٠٠) أي: أو بعد فراغه ، لكن قبل تلبسه بالقيام ؛ كما يؤخذ من قوله بعد: (والإمام قائم ٠٠٠) فالحاصل: أنه إنما يلزمه أن يتبعه فيما هو فيه إذا لم يفرغ من الفاتجة إلا وهو في الرابع ، ومثله فيما يظهر \_ كما شمله كلام الشارح \_: الجلوس للتشهد الأول ؛ لأنه على صورة الركن .

قوله: (بل يتبعه فيما هو فيه ٠٠٠) الظاهر: أنه لا يكفيه ما قرأه من الفاتحة قبل، بل يعيدها.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج): ما فاته وجوبا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(ز): بالمقصود.

وَيَجْرِي عَلَىٰ أَثْرِ الْإِمَامِ وَهُوَ مَعْذُورٌ.

(وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ) المَأْمُومُ («الْفَاتِحَةَ» لِشُغْلِهِ بِدُعَاءِ الْإِفْتِتَاحِ) وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ.. (فَمَعْذُورٌ) كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا سَبَقَ.

(هَذَا كُلُّهُ فِي) المأْمُومِ (الموَافِقِ) بِأَنْ أَدْرَكَ مَحَلَّ الْفَاتِحَةِ ، (فَأَمَّا مَسْبُوقٌ رَكَعَ الْإِمَامُ فِي «فَاتِحَتِهِ» . . فَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِالْافْتِتَاحِ (') وَالتَّعَوُّذِ . . تَرَكَ قِرَاءَتَهُ وَرَكَعَ) مَعَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكُ غَيْرَ مَا قَرَأَهُ .

﴿ حاشية البكري ﴿ حاشية

قوله: (ويجري على أثر الإمام وهو معذور) كلَّه من تتمَّة القول الضَّعيف.

قوله: (فيأتي فيه ما سبق) أي: أنّه إن سبق بأكثر من ثلاثةٍ مقصودةٍ ٠٠ تابع ، وإلّا ٠٠ استمرَّ على نظم نفسه .

قوله: (بأن أدرك محلّ الفاتحة) أي: زمنًا يسعها.

حاشية السنباطي 🍣

قوله: (فمعذور) قال ابن العماد: محله: ما لم يعلم أنه إن اشتغل بذلك لم يمكنه إتمام الفاتحة مع الإمام ؛ فإن علم ذلك واشتغل بما ذكر . . فليس بمعذور .

قوله: (بأن أدرك محل الفاتحة) أي: من قيام الإمام؛ أي: أدرك من قيام الإمام زمنًا يسعها بقراءة نفسه على عادته، هذا إذا لم يدرك فاتحة الإمام، فإن أدركها. فموافق وإن لم يدرك زمنًا يسع الفاتحة، فالحاصل: أن الموافق: من أدرك مع الإمام فاتحته أو زمنًا يسع فاتحة نفسه بقراءته على عادته وإن لم يدرك مع الإمام فاتحته، والمسبوق بخلافه، هكذا حرره شيخنا العلامة الطندتائي، ولو شك في إدراك ما ذكر. جعل موافقا، فتلزمه قراءة الفاتحة؛ لأن إسقاطها عن المسبوق رخصة ولا يصار إليه إلا بيقين، نبه عليه بعض المتأخرين.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج): بدعاء الافتتاح.

(وَهُوَ) بِالرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ (مُدْرِكٌ لِلرَّكُعَةِ) حُكْمًا، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنِ اشْتَغَلَ بِالإِفْتِتَاحِ أَوِ التَّعَوُّذِ.. (لَزِمَهُ قِرَاءَةٌ بِقَدْرِهِ) لِأَنَّهُ أَدْرَكَ ذَلِكَ الْقَدْرَ وَقَصَّرَ بِتَفْوِيتِهِ بِالإِفْتِتَاحِ أَوِ التَّعَوُّذِ.. (لَزِمَهُ قِرَاءَةٌ بِقَدْرِهِ) لِأَنَّهُ أَدْرَكَ ذَلِكَ الْقَدْرَ وَقَصَّرَ بِتَفُويتِهِ بِالإِفْتِعَالِ بِمَا لَمْ يُؤْمَرُ بِهِ، وَالثَّانِي: يَتُرُكُ الْقِرَاءَةَ وَيَرْكُعُ مَعَ الْإِمَامِ مُطْلَقًا، وَمَا الشَّتَعَلَ بِهِ مَأْمُورٌ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَالثَّالِثُ: يَتَخَلَّفُ وَيُتِمُّ (الْفَاتِحَةَ) مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ الْقِيَامَ الَّذِي هُوَ مَحَلُّهَا، فَإِنْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ عَلَىٰ هَذَا وَالشَّقُ الثَّانِي مِنَ التَّفْصِيلِ..

قوله: (مدرك للرّكعة حكمًا) أي: يحكم له بذلك شرعًا، لا أنّه كالغير المدرك لزمن يسع الفاتحة.

قوله: (مطلقًا) جهة الإطلاق المراد بها: اشتغل بنحو افتتاح أم لا.

قوله: (والشّق الثّاني من التّفصيل) أي: من القول المفصَّل المعتمد، وشقّه الثّاني (١): قوله: (وإلّا ، لزمه قراءة بقدره)، والشق الأوّل هو: ما إذا أتى بالفاتحة ولم يشتغل قبلها بشيء.

کے حاشیة السنباطی کے

قوله: (لزمه قراءة بقدره): أي: حروفا، قال الفارقي: وصورتها: أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده، وإلا . فيتابعه قطعا ولا يقرأ، وذكر مثله (٢) الروياني في «حليته» والغزالي في «إحيائه» لكنه مخالف لنص «الأم» على أن صورتها: أن يظن أنه يدركه في ركوعه، وإلا . فيفارقه ويتم صلاته، نبه عليه الأذرعي، وقال شيخنا العلامة الطندتائي: الأوجه: أن صورتها: أنه يحتمل أن يدرك الإمام في ركوعه، وإلا . فيتابعه قطعا ولا يقرأ، وفيه مخالفة لكل من الطريقين؛ فالأولئ: التمسك بما نص عليه في «الأم» وعليه جرئ بعض مشايخنا، قال: ولا يلزمه المفارقة إلا عند هوي الإمام للسجود، والأوجه: أن يحمل (٣) قوله فيها، وإلا . فيفارقه ويتم صلاته؛ أي: إن أدرك

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) و(ز): أي: من القول المفصل المعتمد: وسقط: وشقه الثاني.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): وذكر قبله.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): أن محل.

بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْإِمَامِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الثَّانِي وَالشَّقُّ الْأَوَّلُ مِنَ التَّفْصِيلِ لِإِثْمَامِ (الْفَاتِحَةِ) حَتَّىٰ رَفَعَ الْإِمَامُ مِنَ الرُّكُوعِ.. فَاتَتُهُ الرَّكُعَةُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ، وَلَا يَبْطُلُ صَلَاتُهُ إِذَا قُلْنَا: التَّخَلُّفُ بِرُكْنٍ لَا يُبْطِلُ، وَقِيلَ: تَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ فِيمَا فَاتَتْ بِهِ رَكْعَةٌ فَهُو كَالتَّخَلُّفِ بِهَا، أَمَّا المَتَخَلِّفُ عَلَىٰ الشَّقِ الثَّانِي مِنَ التَّفْصِيلِ فِيمَا فَاتَتْ بِهِ رَكْعَةٌ فَهُو كَالتَّخَلُّفِ بِهَا، أَمَّا المَتَخَلِّفُ عَلَىٰ الشَّقِ الثَّانِي مِنَ التَّفْصِيلِ لِيقْرَاءَةِ، وَالمَتَولِي عَالْقَاضِي لِيقْرَأَ قَدْرَ مَا فَاتَهُ.. فَقَالَ الْبَغُويُّ: هُو مَعْذُورٌ؛ لِإِلْزَامِهِ بِالْقِرَاءَةِ، وَالمَتَولِي كَالْقَاضِي لِيقُرَأَ قَدْرَ مَا فَاتَهُ.. فَقَالَ الْبُغُويُّ: هُو مَعْذُورٌ؛ لِإِلْزَامِهِ بِالْقِرَاءَةِ، وَالمَتَولِي كَالْقَاضِي لِيقُرَأَ قَدْرَ مَا فَاتَهُ.. فَقَالَ الْبُغُويُّ: هُو مَعْذُورٌ؛ لِإِلْزَامِهِ بِالْقِرَاءَةِ، وَالمَتَولِي كَالْقَاضِي حُسَيْنٍ: غَيْرُ مَعْذُورٍ؛ لِإشْتِغَالِهِ بِالسَّنَةِ عَنِ الْفَرْضِ؛ أَيْ: فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ فِي اللَّهُ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ \_ كَامَامِهِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ الْبُغُويِ

قوله: (ولا ينافي ذلك قول البغويّ . . .) هذا هو المعتمد، فمعنى: أنّه يتخلّف (١) لإتمامها [أنه] معذورٌ ؛ لأنّه لا كراهة في ذلك ولا بطلان في التخلّف بركنين قطعًا، فلو كان غير معذور . . يكره وبطلتُ ، ولا يلزم من ذلك إدراكه الرّكعة ؛ لأنّ عدم إدراكها ليس لعدم عذره ، بل لتقصيره ، فافهم .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

ذلك، ويكون ذلك عذرا في جواز المفارقة (٢)، وله أن لا يفارقه، ولكن يتبعه فيما هو فيه ولا يقرأ ويتدارك بعد سلام الإمام ركعة، فإن لم يفارق ولم يتبعه فيما هو فيه.. بطلت صلاته إن سبقه بركنين تامَّين؛ لأنه متخلف بغير عذر، هكذا افهم.

قوله: (بطلت صلاته) أي: إن علم وتعمد، وإلا . . لم يعتد بما فعله .

قوله: (فإن لم يدرك الإمام في الركوع . . فاتته الركعة) أي: ولا يركع ؛ لأنه لا يحسب له ، بل يتابعه في هويه للسجود ؛ كما جزم به في «التحقيق» .

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج) و(ز): أنه يتخلفه.

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): قوله: (لزمه قراءة بقدره) أي: حروفًا، وصورة ذلك .. كما نص عليه في «الأم» وهو المعتمد ...: أن يظن أنه يدركه في ركوعه، وإلا .. فيفارقه ويتم صلاته؛ أي: يجوز له ذلك؛ لأن ذلك عذر في جواز المفارقة.

بِعُذْرِهِ فِي التَّخَلُّفِ؛ لِأَنَّهُ لِتَدَارُكِ مَا فَوَّتَهُ بِتَقْصِيرِهِ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ، وَفِي اللَّوْضَةِ» وَ (أَصْلِهَا» فِي (الصَّلَاةِ عَلَىٰ الميِّتِ): أَنَّهُ لَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ عَقِبَ تَكْبِيرِ وَفِي «الرَّوْضَةِ» وَ (الصَّلَاةِ عَلَىٰ الميِّتِ): أَنَّهُ لَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ عَقِبَ تَكْبِيرِ المَسْبُوقِ ، رَكَعَ مَعَهُ (۱) وَسَقَطَتْ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ ، وَسَكَتَا هُنَا عَنْ سُقُوطِهَا ؛ لِلْعِلْمِ بِهِ ،

(وَلَا يَشْتَغِلُ المَسْبُوقُ بِسُنَّةٍ بَعْدَ التَّحَرُّمِ) أَيْ: لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ ؛ كَمَا عَبَرَ بِهِ فِي «المحرَّرِ» وَغَيْرِهِ ، (بَلْ) يَشْتَغِلُ (بِه الْفَاتِحَةِ») فَقَطْ (إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ) أَيْ: يَظُنَّ (إِذْرَاكَهَا) مَعَ الْإِشْتِغَالِ بِسُنَّةٍ مِنْ افْتِتَاحٍ أَوْ تَعَوُّذٍ فَيَأْتِي بِهَا قَبْلَ (الْفَاتِحَةِ).

夫 حاشية البكري 🗞

قوله: (كما عبّر به في «المحرّر» وغيره) أي: فعبارة «أصلِهِ» أصرحُ في المقصود؛ لأنّ كلامه يحتمل، بل يقتضي التّحريم، وليس كذلك.

قوله: (أي: يظنّ إدراكها) أفاد به: أنّ العلم بمعنى الظّنّ.

ـ 🚓 حاشية السنباطي 🚓ــ

قوله: (لأنه لتدارك...) أي: لأن عذره في التخلف إنما هو لتدارك ما فوته بتقصيره، فالمراد بكونه معذورا: أنه لا كراهة ولا بطلان في التخلف. وقوله: (إلا أن يريد...) أي: فحينئذٍ فالمنافاة بينهما ظاهرةً.

فإن قلت: قضية قول الشارح: (لأنه لتدارك ما فوته بتقصيره): أنه إذا علم إدراكه في الركوع فأتئ بالافتتاح والتعوذ فركع الإمام على خلاف العادة. . يركع معه وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئًا ، ومقتضى كلام الشيخين وغيرهما خلافه.

قلت: لا نسلم انتفاء تقصيره فيما ذكر ؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه ؛ كما أشار إليه في «شرح الروض» وغيره.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ق): لو كبر الإمام عقب تكبير المسبوق. كبر معه.

(لَمْ يَعُدُ إِلَيْهَا)() بِالْعَوْدِ إِلَىٰ مَحَلِّهَا لِفَوَاتِهِ، (بَلْ يُصَلِّي رَكْعَةٌ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَام، فَلَوْ عَلِمَ يَعُدُ الْإِمَامُ وَلَمْ يَرْكَعُ هُوَ . قَرَأَهَا) لِبَقَاءِ عَلِمَ) تَرْكَهَا() (أَوْ شَكَّ) فِي فِعْلِهَا (وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَرْكَعُ هُو . قَرَأَهَا) لِبَقَاءِ

📤 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (لم يعد إليها . . . ) يأتي ذلك في كل ركن علم المأموم تركه ، أو شك فيه بعد تلبسه يقينًا مع الإمام بركن بعده ، فيوافق الإمام ، ويأتي بدله بركعة بعد سلام الإمام ، وظاهر: أن الجلوس للتشهد الأول كالجلوس للتشهد الآخر ؛ لأنه على صورته ، فلو شك وهو جالس للاستراحة أو ناهض للقيام في السجود . . عاد له وإن كان الإمام في القيام ، أو بعد رفع إمامه من الركوع في أنه ركع معه أم لا . . عاد للركوع ، ومثله: ما لو شك بعد جلوس إمامه للتشهد في أنه سجد معه السجدة الثانية . . فيعود للسجود ، قال الزركشي: ولو تذكر الذي شك في قراءة الفاتحة بعد تلبسه بالركوع مع الإمام في قيام الثانية أنه قرأها . . حسبت له تلك الركعة ، بخلاف ما لو كان منفردًا أو إمامًا فشك في ركوعه في القراءة فمضئ ثم تذكر في قيام الثانية \_ أي: مثلا \_ أنه كان قد قرأها في الأولئ . . وطلاته تبطل ؛ إذ لا اعتداد بفعله مع الشك ؛ أي: لأنه مبطل في هذه الحالة .

قوله: (فلو علم بتركها أو شك في فعلها وقد ركع . . .) مثله: ما لو انتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع إمامه عقبها . فهو كبطيء القراءة ؛ كما قال في «شرح الروض»: إنه القياس ، خلافا للزركشي في قوله: بسقوطها عنه .

#### تَنْسِه:

لو تعمد ترك الفاتحة حتى ركع الإمام . قال ابن الرفعة: قال القاضي: المذهب: أنه يشتغل أنه يخرج نفسه من متابعته . انتهى ، والأوجه \_ كما في «شرح الروض» \_: أنه يشتغل بقراءتها إلى أن يخاف أن يتخلف عنه بركنين فعليين فيخرج نفسه . انتهى .

 <sup>(</sup>۱) وقيد في التحقة (۲/۹۳۹): بكون المخالفة فاحشا. وليس هذا التقييد في النهاية (۲/۲۳۰)،
 والمغنى (۲/۸۵۱).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: بتركها،

مَحَلِّهَا ، (وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ) كَمَا فِي بَطِيءِ الْقِرَاءَةِ ، وَقِيلَ: لَا ؛ لِتَقْصِيرِهِ بِالنِّسْيَانِ ، (وَقِيلَ): لَا يَقْرَأُ ، بَلْ (يَرْكَعُ وَيَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) رَكْعَةً .

(وَلَوْ سَبَقَ إِمَامَهُ بِالتَّحَرُّمِ. لَمْ تَنْعَقِدْ) صَلَاتُهُ ؛ لِرَبْطِهَا بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ ، (أَوْ بِدَالُهَا تِحَةِ» أَوِ التَّشَهُدِ) بِأَنْ فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِيهِ ، (لَمْ يَضُرَّهُ وَيُجْزِئُهُ ، وَقِيلَ: يَضُرُّ اللهِ مَعَ فِعْلِ الْإِمَامِ لَهُ أَوْ بَعْدَهُ ، وَقِيلَ: يَضُرُّ ('') ؛ أَيْ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ . وَقِيلَ: يَضُرُّ ('') ؛ أَيْ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ .

<sup>≪</sup> حاشية البكري -

قوله: (كما في بطيء القراءة) أي: فيكون مدركًا للرَّكعة وإن لم يوافق الإمام في الرِّكوع.

قوله: (وهو عامد عالم بالتّحريم) قيدان لا بدّ منهما.

قوله: (والتّقدّم بركنين يقاس) الصّواب هذا القياس حكمًا وتمثيلًا.

<sup>-</sup> السنباطي السنباطي

قوله: (يقاس بما تقدم في التخلف بهما) أي: بأن يفرغ الإمام منهما والمأموم فيما قبلهما، وهذا هو المعتمد، وعليه فَمَا مثل به العراقيون. من التقدم بركن.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): يضره.

سَجَدَ، قَالَ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ المصَنِّفُ: فَيَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ مِثْلُهُ فِي التَّخَلُّفِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالتَّقَدُّم؛ لِأَنَّ المخَالَفَةَ فِيهِ أَفْحَشُ.

## تَبِّةً

[ فِي حُكُمْ رُكُوعِ المَّأْمُومِ قَبْلَ الإِمَامِ ]

إِذَا رَكَعَ المأْمُومُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ.. فَفِي الْعَمْدِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْعَوْدُ إِلَى الْقِيَامِ ، لِيَرْكَعَ مَعَ الْإِمَامِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ المنْصُوصِ ، وَالنَّانِي وَقَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيُّ وَالْإِمَامُ : لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ ، فَإِنْ عَادَ .. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، لِأَنَّهُ زَادَ رُكْنًا ، وَفِي الْبَغَوِيُّ وَالْإِمَامُ : لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ ، فَإِنْ عَادَ .. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، لِأَنَّهُ زَادَ رُكْنًا ، وَفِي التَّحْقِيقِ » وَ «شَرْحِ المَهَذَّبِ » : وَقِيلَ : يَجِبُ الْعَوْدُ ، وَفِي السَّهْوِ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْعَوْدِ وَالدَّوَامِ ، وَقِيلَ : يَجِبُ الْعَوْدُ ، فَإِنْ لَمْ يَعُدْ . . بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ الْعَوْدُ ، وَلَيْ السَّهْوِ ) ، وَفِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ » حَكَاهُ فِي «الرَّوْضَةِ » كَا أَصْلِهَا » فِي (بَابِ سُجُودِ السَّهُو) ، وَفِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ » وَغَيْرِهِ . وَغَيْرِهِ : أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّقَدَّمُ بِفِعْلٍ وَإِنْ لَمْ يُبْطِلْ ، لِحَدِيثِ النَّهْيِ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَغَيْرِهِ . وَغَيْرِهِ . أَنَّهُ يَحُرُمُ التَّقَدَّمُ بِفِعْلٍ وَإِنْ لَمْ يُبْطِلْ ، لِحَدِيثِ النَّهْيِ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَغَيْرِهِ .

قوله: (تتمّة) ذكرها؛ لأنّ المتن ذكر: أنّ التّقدّم بركن غيرُ مبطل؛ فربّما توهم أنّه ليس بحرام، فذكر: أنّه حرام، وما يتبع ذلك من الأحكام، والرّاجع: استحبابُ العودِ في العمْد، والتخيير في السهْو.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (قال الرافعي وتبعه المصنف: فيجوز ٠٠٠) أي: بناءً على كلام العراقيين المقابل للراجح.

قوله: (على أحد الوجهين ٠٠٠) هذا هو الراجع.

قوله: (وفي السهو ٠٠٠) هذا مقابل قوله: (ففي العمد ٠٠٠).

قوله: (بفعل) أي: ولو بعض ركن على الأوجه.

## (فَصْـلُ) [فِي زَوَالِ القُدُوةِ وَإِيجَـَادِهَا]

(إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ) بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ. (انْقَطَعَتِ الْقُدْوَةُ) بِهِ، (فَإِنْ لَمُ يَخْرُجُ وَقَطَعَهَا المَامُومُ) بِأَنْ نَوَىٰ المَفَارَقَةَ. (جَازَ) سَوَاءٌ قُلْنَا: الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ أَمْ لَمْ يَخْرُجُ وَقَطَعَهَا المَامُومُ بِأَنْ نَوَىٰ المَفَارَقَةَ . (جَازَ) سَوَاءٌ قُلْنَا: الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ أَمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِلاَّ فِي الْجِهَادِ وَصَلَاةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِلاَّ فِي الْجِهَادِ وَصَلَاةِ الْجَنَازَةِ ؟ كَمَا ذُكِرَ فِي (السِّيَرِ)، (وَفِي قَوْلٍ) قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: قَدِيمُ: الْجَنَازَةِ ؟ كَمَا ذُكِرَ فِي (السِّيرِ)، (وَفِي قَوْلٍ) قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: قَدِيمُ:

## فَصْلُ

قوله: (القدوة به) أي: بالإمام.

واشية السنباطي

#### فَصْلُ

قوله: (به) متعلق بـ(القدرة) أي: الضمير راجع لـ(الإمام)، أو بـ(انقطعت)، فالضمير راجع للخروج المفهوم من (خرج).

قوله: (سواء قلنا: الجماعة سنة أم فرض كفاية) يؤخذ منه: أنها لو كانت فرض عين ١٠ لم تجز وذلك في الجمعة ، فلا يجوز قطع القدوة في ركعة الأولئ فيها ؛ لما سيأتي من أن الجماعة شرط في الأولئ منها دون الثانية ، وفيما لو تعطلت الجماعة بخروجه وقلنا: إنها فرض كفاية ، فينبغي كما قال بعض المتأخرين منع الخروج منها ؛ لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص ١٠ تعين عليه ، وقد يجب الخروج ؛ كما لو رأى المأموم الإمام متلبسا بما يبطل الصلاة جاهلا به ؛ كأن رأى على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ، أو رأى خفه متخرقا فتجب عليه مفارقته .

قوله: (إلا في الجهاد وصلاة الجنازة؛ كما ذكره في السير) أي: والنسك؛ كما ذكره في بابه. (لَا يَجُوزُ إِلَّا بِعُذْرٍ) فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٣]، وَقَوْلُهُ: (يُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الجمَاعَةِ) أَيْ: ابْتِدَاءً هُوَ مَا ضَبَطَ بِهِ الْإِمَامُ الْعُذْرِ، وَأَلْحَقُوا بِهِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَمِنَ الْعُذْرِ: تَطْوِيلُ الْإِمَامِ) أَيْ: الْقِرَاءَةَ لِمَنْ لَا الْعُذْرِ، وَأَلْحَقُوا بِهِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَمِنَ الْعُذْرِ: تَطْوِيلُ الْإِمَامِ) أَيْ: الْقِرَاءَةَ لِمَنْ لَا يَصْبِرُ؛ لِضَعْفٍ أَوْ شُغْلٍ؛ كَمَا فِي «المحَرَّرِ» وَغَيْرِهِ، (أَوْ تَرْكُهُ سُنَةً مَقْصُودَةً؛ كَتَشَهُّدٍ) وَقُنُوتٍ، فَيُفَارِقُهُ لِيَأْتِيَ بِهَا.

(وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ نَوَىٰ الْقُدْوَةَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ.. جَازَ) مَا نَوَاهُ (فِي

قوله: (أي: ابتداء هو) تقديره: (وقوله: يرخّص في ترك الجماعة) هو ٠٠٠ إلخ.

قوله: (كما في «المحرّر» وغيره) المراد به: أنّ لفظ «المنهاج» لم يَفِ بعبارة «أصله»؛ إذ «المحرّر» قيَّد عذر المأموم بالتّطويل بمأموم لا يصبر، ومقتضى عبارة «المنهاج»: أنّه عذرٌ مطلقًا، وليس كذلك.

🚓 حاشية السنباطي 📚

قوله: (وألحقوا به ما ذكره بقوله . . .) قضية كلام الشارح: أن ما ذكر ليس من المرخصات في ترك الجماعة ابتداء ، وقد يقال: أن المتجه: خلافه لأنه إذا كان مرخصا في تركها في الأثناء ففي الابتداء أولئ ، اللهم ؛ إلا أن يقال: ليس المرخص ابتداء التطويل والترك المذكورين ، بل كون الإمام من عادته ذلك ، وليس المراد هنا ذلك على أنه قد يمنع كون ذلك أيضا مرخصا في تركها ابتداء ، بل إنما هو سبب في ترك الاقتداء بهذا الإمام المخصوص ، فليتأمل .

قوله: (أي: القراءة٠٠٠) اقتصار «المحرر» وغيره على القراءة جريٌّ على الغالب، وإلا . . فمثلها الركوع والسجود وغيرهما.

قوله: (أو تركه سنة مقصودة) بحث بعضهم ضبطها بما يجبر بسجود السهو، أو قوي الخلاف في وجوبها، أو وردت الأدلة بعظم فضلها.

قوله: (ولو أحرم منفردا...) احتراز عما إذا أحرم جماعة ثم نوئ القدوة في

الْأَظْهَرِ) كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَدِيَ جَمْعٌ بِمُنْفَرِدٍ فَيَصِيرَ إِمَامًا، وَالنَّانِي يَقُولُ: الْجَوَازُ يُؤَدِّي إِلَىٰ تَحَرُّمِ المأْمُومِ قَبْلَ الْإِمَامِ، وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالْقُدُوةِ (وَإِنْ كَانَ فِي رَكْعَةِ أُخْرَىٰ) أَيْ: غَيْرِ رَكْعَةِ الْإِمَامِ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالمنْعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ؛ لِاخْتِلَافِهِمَا.

(ثُمَّ يَثْبَعُهُ قَائِمًا كَانَ أَوْ قَاعِدًا) وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ خِلَافِ نَظْمِ صَلَاتِهِ لَوْ لَمْ يَقْتَدِ بِهِ ، رِعَايَةً لِحَقِّ الْإِقْتِدَاءِ ، (فَإِنْ فَرَغَ الْإِمَامُ أَوَّلًا . فَهُو كَمَسْبُوقٍ) فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ ، (أَوْ) فَرَغَ (هُوَ) أَوَّلًا ، (فَإِنْ شَاءَ . انْتَظَرَهُ لِيُسلّمَ مَعَهُ) وَمُو أَفْضَلُ عَلَىٰ قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْإِقْتِدَاءِ فِي الصَّبْحِ بِالظُّهْرِ ، ثُمَّ الْجَوَازُ فِي قَطْعِ وَهُو أَفْضَلُ عَلَىٰ قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْإِقْتِدَاءِ فِي الصَّبْحِ بِالظُّهْرِ ، ثُمَّ الْجَوَازُ فِي قَطْعِ الْقُدُوةِ وَاقْتِدَاءِ المنْفَرِدِ يُصَاحِبُهُ الْكَرَاهَةُ ، كَمَا صَرَّحَ بِهَا فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» ، وَيُؤخذُ مِنْهَا: فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّانِيَةِ عَلَىٰ قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ فِي المَقَارَنَةِ ، وَظَاهِرٌ: أَنَّهَا لَا تَفُوتُ فِي المَفَارَقَةِ وَوَاتُهَا فِي الْأُولَىٰ أَيْضًا ظَاهِرٌ بِقَطْعِ الْقُدُوةِ ، وَظَاهِرٌ: أَنَّهَا لَا تَفُوتُ فِي المَفَارَقَةِ المَخَرَّرِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْاِنْتِظَارِ .

📲 حاشية البكري 🚷-

قوله: (ثمّ الجواز في قطع القدوة) حاصله: أنّ «المنهاج» ربّما يتوهم من حكمه بالجواز فيهما: أنّ فضيلة الجماعة باقيةٌ، والمعتمد: فواتها في القطع والاقتداء في الأثناء، إلّا إذا خيّر بين المفارقة والانتظار،

جي حاشية السنباطي **جي** 

خلال صلاته . . فيجوز بلا خلاف ؛ كما قاله في «المجموع» ومثله: بما إذا أحرم خلف جنب جاهلا ثم نقلها بعد تبين إلى غيره ، أو إليه بعد طهره ، أو أحدث إمامه وجوزنا الاستخلاف فاستخلف .

قوله: (وتبطل الصلاة) عطف على (يقول).

قوله: (وظاهر . . . ) هذا كالاستثناء من أن نية القطع تفوت فضيلة الجماعة ؛ أي:

(وَمَا أَذْرَكَهُ المسْبُوقُ) مَعَ الْإِمَامِ.. (فَأَوَّلُ صَلَاتِهِ) وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ الْإِمَامِ آخِرُهَا، (فَيُعِيدُ فِي الْبَاقِي) مِنَ الصَّبْحِ الَّتِي أَذْرَكَ الْأُولَىٰ مِنْهَا وَقَنَتَ مَعَ الْإِمَامِ (الْقُنُوتَ) فِي مَحَلّهِ، وَفِعْلَهُ مَعَ الْإِمَامِ لِلْمُتَابَعَةِ، (وَلَوْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ المغربِ.. الْقُنُوتَ) فِي مَحَلّهِ، وَفِعْلَهُ مَعَ الْإِمَامِ لِلْمُتَابَعَةِ، (وَلَوْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ المغربِ.. تَشَهَّدَ فِي ثَانِيَتِهِ) لِأَنَّهَا مَحَلُّ تَشَهَّدِهِ الْأَوَّلِ، وَتَشَهَّدُهُ مَعَ الْإِمَامِ لِلْمُتَابَعَةِ.

نَعَمْ؛ لَوْ أَذْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ.. قَرَأَ السُّورَةَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ؛ لِنَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ مِنْهَا؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي (صِفَةِ الصَّلَاةِ)، (وَإِنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ: الْإِمَامَ (رَاكِعًا.. أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ).

(قُلْتُ: بِشَرْطِ أَنْ يَطْمَئِنَ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ ، وَالله أَعْلَمُ ) كَمَا ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ صَاحِبَ «الْبَيَانِ» صَرَّحَ بِهِ ، وَأَنَّ كَلَامَ كَثِيرٍ مِنَ النَّقَلَةِ أَشْعَرَ بِهِ وَهُوَ الْوَجْهُ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْأَكْثَرُونَ ، انْتَهَى . الْوَجْهُ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْأَكْثَرُونَ ، انْتَهَى .

≪ حاشية البكري &≻

قوله: (نعم؛ لو أدرك ركعتين) حاصله: أنّ الحكم بأنّ الباقي آخر (١) لا يدوم على إطلاقه؛ إذ قراءة السّورتين لا بدّ منه في الكمال، فهو أوّل بهذا الاعتبار.

🏕 حاشية السنباطي 🍣

يستثنى من ذلك: القطع المخير بينه وبين الانتظار، فلا تفوت به فضيلة الجماعة، وصورته: أن يقوم إمامه لخامسة، فهو مخير بينهما من غير فوات فضيلة، ولا يصور بما تقدم من اقتداء مصلي الصبح بالظهر ونحوه؛ بناءً على المعتمد السابق.

قوله: (وما أدركه المسبوق مع الإمام) أي: مما يعتد له به؛ احترازا عما لا يعتد له به؛ كأن أدركه في الاعتدال فليس بأول صلاته، وإنما يفعله للمتابعة.

قوله: (نعم؛ لو أدرك...) فارق ذلك عدم سنية الجهر فيهما؛ بأن السنة فيهما الإسرار، بخلاف القراءة، لا نقول: إنه يسن تركها، بل لا يسن فعلها، وبه فارق نظيره أيضا في صلاة العيد، وهو ما لو أدرك فيها في الثانية.. فإنه يكبر خمسًا، وإذا قام لثانية.. كبر خمسًا أيضًا.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): بأن الباقي في آخر.

وَفِي «الْكِفَايَةِ»: ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ، وَفِي المسْأَلَةِ حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: (أَنَّهُ انْتَهَىٰ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَهُو رَاكِعٌ فَرَكَعَ ...) (١) إِلَىٰ آخِرِهِ النَّابِقِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي، وَسَيَأْتِي فِي (الْجُمُعَةِ): أَنَّ مَنْ لَحِقَ الْإِمَامَ المحدِثَ السَّابِقِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي، وَسَيَأْتِي فِي (الْجُمُعَةِ): أَنَّ مَنْ لَحِقَ الْإِمَامَ المحدِثَ رَاكِعًا . لَمْ تُحْسَبُ رَكْعَتُهُ عَلَىٰ الصَّحِيحِ، وَمِثْلُهُ: مَنْ لَحِقَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِ رَكْعَةٍ رَائِدَةٍ سَهُواً؛ كَمَا ذُكِرَ هُنَاكَ.

(وَلَوْ شَكَّ فِي إِدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ) بِالطُّمَأْنِينَةِ عَلَىٰ مَا سَبَقَ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ . (لَمْ تُحْسَبْ رَكْعَتُهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ الْإِدْرَاكِ ، وَالنَّانِي يَقُولُ: الْإَصْلُ: بَقَاءُ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ ، وَتَبِعَ «المحَرَّرُ» الْغَزَالِيَّ فِي حِكَايَةِ الخِلَافِ الْأَصْلُ: بَقَاءُ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ ، وَتَبِعَ «المحَرَّرُ» الْغَزَالِيَّ فِي حِكَايَةِ الخِلَافِ قَوْلَيْنِ ، وَحَكَاهُ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» ، وَصَحَّحَهُ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» ، وَصَحَّحَهُ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» ، وَصَحَّحَهُ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» ، وَصَحَّمَةُ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» ، وَصَحَّمَةُ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» ، وَصَحَّمَةُ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» ، وَصَحَّمَةً بِالْأَوَّلِ ، قَالَ: لِأَنَّ الْحُكْمَ وَصَوَّبَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» مَعَ تَصْحِيحِهِ طَرِيقَةً قَاطِعَةً بِالْأَوَّلِ ، قَالَ: لِأَنَّ الْحُكْمَ

قوله: (وسيأتي في الجمعة ٠٠٠) أفاد به: أنّ شرط الحصول: \_ مع إدراك حد الاجزاء يقينًا \_ أنْ لا يكون ركوع ركعةٍ زائدةٍ سهوًا، وأن يكون الإمامُ غيرَ محدثٍ ونحوه، وهما واردان على المتن.

قوله: (على ما سبق) أي: من أنّ المعتمد اشتراطُ الطّمأنينة .

قوله: (مع تصحيحه طريقة قاطعة بالأوّل) حاصله: الاعتراض على المتن من وجهين: الأوّل: ذكره الأظهر؛ لأن الخلاف وجهان، الثاني: عدم تعبيره بـ(المذهب)؛ لأنّ الرّاجع: الطريقة القاطعة بالأوّل.

🚓 حاثية السنباطي 🝣

قوله: (وسيأتي ٠٠٠) أي: فيقيد كلام المصنف بما إذا كان ركوع الإمام محسوبا ؛ احترازا عن غير المحسوب ؛ كما ذكر ، ومثله: الركوع الثاني من الكسوف ؛ كما سيأتي

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: إذا ركع دون الصف، رقم [٧٨٣].

بِالْإعْتِدَادِ بِالرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ رُخْصَةٌ، فَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا بِيَقِينِ.

(وَيُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لِلرُّكُوعِ) كَغَيْرِهِ ؛ (فَإِنْ نَوَاهُمَا بِتَكْبِيرَةِ ، لَمْ تَنْعَقِدُ وَلَا فِي صَلَاتُهُ ؛ لِلتَّشْرِيكِ بَيْنَ فَرْضٍ وَسُنَةٍ مَقْصُودَةٍ ، (وَقِيلَ: تَنْعَقِدُ نَفْلًا) قَالَ فِي «اللههَذَّبِ»: كَمَا لَوْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَنَوَىٰ بِهَا الزَّكَاةَ وَصَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ؛ أَيْ: فَتَقَعُ صَدَقَةَ تَطَوُّعٍ بِلَا خِلَافٍ ؛ كَمَا قَالَ المصنِّفُ فِي «شَرْحِهِ» ، وَدُفِعَ الْقِيَاسُ: فَتَقَعُ صَدَقَةَ تَطَوُّعٍ بِلَا خِلَافٍ ؛ كَمَا قَالَ المصنِّفُ فِي «شَرْحِهِ» ، وَدُفِعَ الْقِيَاسُ: بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ جَامِعٌ مُعْتَبَرٌ ، (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهَا شَيْنًا ، لَمْ تَنْعَقِدُ) صَلَاتُهُ (عَلَى الصَّحِيحِ) ، وَالنَّانِي: تَنْعَقِدُ فَرْضًا ؛ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» لِأَنَّ قَرِينَةَ الْهُويِ تَصْرِفُ إِلَيْهِ ، وَالْأَوَّلُ يَقُولُ : وَقَرِينَةُ الْهُويِ تَصْرِفُ إِلَيْهِ ، فَتَعَارَضَتَا ، وَإِنْ نَوَىٰ التَّحْرِيّ وَقَرِينَةُ الْهُويِ تَصْرِفُ إِلَيْهِ ، فَتَعَارَضَتَا ، وَإِنْ نَوَىٰ التَّحْرِيّ وَقَلْ أَوِ الرَّكُوعَ فَقَطْ ، لَمْ يَخْفَ الْحُكُمُ ؛ كَمَا قَالَ فِي «المحرَّدِ» بِالتَّكْبِيرَةِ التَّحَرُّمَ فَقَطْ أَوِ الرَّكُوعَ فَقَطْ . . لَمْ يَخْفَ الْحُكُمُ ؛ كَمَا قَالَ فِي «المحرَّدِ»

قوله: (كما قال في «المحرّر») حاصله: أنّ» «المنهاج» أسقط من «المحرّر» مسألتين، فاعتذر بوضوحهما.

🍣 حاشية السنباطي 🍣

في بابه وإن كان محسوبا.

قوله: (فلا يصار إليه إلا بيقين) يؤخذ منه: أن الظن كالشك، قال الزركشي: وفيه نظر، فإنا لا نشترط في صحة الاقتداء اليقين، بل يكفي غلبة الظن؛ كما في طهارة الإمام، وقد قال الفارقيُّ: إذا كان المأموم بحيث لا يرئ الإمام. فالمعتبر: أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في القدر المجزئ.

قوله: (ودفع القياس: بأنه ليس فيه جامع معتبر) أي: لأنه وإن كان الجامع بينهما أن في كل تشريكًا بين فرض وسنة مقصودة إلا أنه ليس بمعتبر ؛ لوجود الفارق ؛ إذ الواقع ثَمَّ السنة المقصودة المنوية ؛ لعدم احتياجها إليها مع بطلان الفرض بالتشريك ، بخلافه هنا ؛ فإن الواقع لم ينو مع احتياجه إليها.

مِنَ الْإِنْعِقَادِ فِي الْأُولَىٰ وَعَدَمِهِ فِي الثَّانِيَةِ.

(وَلَوْ أَدْرَكَهُ) أَيْ: الْإِمَامَ (فِي اعْتِدَالِهِ فَمَا بَعْدَهُ.. انْنَقَلَ مَعَهُ مُكَبِّرًا) مُوَافَقَةً لَهُ فِي النَّشَهُّدِ وَالنَّسْبِيحَاتِ) أَيْضًا، وَالنَّانِي: لَا لَهُ فِي تَكْبِيرِهِ، (وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يُوَافِقُهُ فِي النَّشَهُّدِ وَالنَّسْبِيحَاتِ) أَيْضًا، وَالنَّانِي: لَا يُوَافِقُهُ فِي تَكْبِيرِهِ، (وَالْأَصَحُّ: (أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ: الْإِمَامَ يُوَافِقُهُ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْسُوبٍ لَهُ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ: الْإِمَامَ (فِي سَجْدَةٍ) أُولَى أَوْ ثَانِيَةٍ .. (لَمْ يُكَبِّرُ لِلِانْتِقَالِ إِلَيْهَا) وَالنَّانِي: يُكَبِّرُ لِذَلِكَ ؛ كَمَا

🗞 حاشية البكري 🗫

قوله: (والتّسبيحات أيضًا) قوله: (أيضًا) عائد على (مكبّرًا).

— 💝 حاشية السنباطي 🧇 —

قوله: (من الانعقاد في الأولئ) أي: بشرط أن يتم التكبير وهو إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع؛ أخذًا مما مر عن «المجموع»: من أن اسم القيام لا يبطل بذلك، وما في «شرح المنهج» من اشتراط تمامها قبل الهوي مبنيًّ على ما قاله الأذرعي مخالفا لذلك، وتقدم ثم.

قوله: (والأصح: أنه يوافقه في التشهد...) أي: والصلاة على النبي ﷺ وآله، والدعاء بعد التشهد ولو في محل تشهده الأول؛ بأن أدركه في الثالثة من رباعية.

قوله: (أولئ أو ثانية) احترازٌ عما إذا أدركه في سجدة التلاوة ، قال الأذرعي: فالذي ينقدح أنه يكبر للمتابعة ؛ لأنها محسوبة له ، قال: وأما سجدتا السهو ، فينقدح في التكبير لهما خلاف من الخلاف في: أنه يعيدهما آخر صلاته أو لا ؛ إن قلنا: لا . كبر ، وإلا . فلا . انتهى ، وما قاله ظاهر في سجدتي السهو ، وأما سجدة التلاوة . فالمتجه فيها: عدم التكبير لها ، وادعاؤه: أنها محسوبة له مردودٌ ؛ لأن إتيانه بها إنما هو لمحض المتابعة .

نعم؛ إن صدر (١) كلامه بما إذا سمع آية سجدة ١٠ فظاهر -

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): صور،

يُكَبِّرُ لَوْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ الرُّكُوعَ مَحْسُوبٌ لَهُ دُونَ السُّجُودِ، وَمِثْلُهُ: النَّشَهُّدُ.

(وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ . قَامَ المسْبُوقُ مُكَبِّرًا إِنْ كَانَ) جُلُوسُهُ مَعَ الْإِمَامِ (مَوْضِعَ جُلُوسِهِ) لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا ؛ بِأَنْ أَدْرَكَهُ فِي ثَانِيَةِ المغْرِبِ أَوْ ثَالِئَةِ الرُّبَاعِيَّةِ ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُلُوسُهُ مَعَ الْإِمَامِ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا ؛ كَأَنْ أَدْرَكَهُ فِي ثَانِيَةِ الرَّبَاعِيَّةِ أَوْ ثَالِئَةِ المغْرِبِ . . (فَلَا) يُكَبِّرُ عِنْدَ قِيَامِهِ (فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: يُكَبِّرُ ؛ لِئَلَّا الرُّبَاعِيَّةِ أَوْ ثَالِئَةِ المغربِ . . (فَلَا) يُكَبِّرُ عِنْدَ قِيَامِهِ (فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: يُكَبِّرُ ؛ لِئَلَّا الرَّبَاعِيَّةِ أَوْ ثَالِئَةِ المغربِ . . (فَلَا) يُكَبِّرُ عِنْدَ قِيَامِهِ (فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: يُكَبِّرُ ؛ لِئَلَّا يَتُولُونَا اللَّانِيقَالُ عَنْ ذِكْرٍ ، وَالسُّنَّةُ لِلْمَسْبُوقِ أَنْ يَقُومَ عَقِبَ تَسْلِيمَتِي الْإِمَامِ ، وَيَجُوزُ اللَّهُ لِلْمَسْبُوقِ أَنْ يَقُومَ عَقِبَ تَسْلِيمَتِي الْإِمَامِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُومَ عَقِبَ تَسْلِيمَتِي الْإِمَامِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُومَ عَقِبَ تَسْلِيمَتِي الْإِمَامِ ، وَلَوْنَ مَا عَقِبَ اللَّهُ وَيَعْمِ جُلُوسِهِ . لَمْ يَضُرّ ، أَوْ فِي عَرْدِهِ . بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» : إِنْ كَانَ مُتَعَمِّدًا عَالِمًا ، فَإِنْ كَانَ مُتَعَمِّدًا عَالِمًا ، فَإِنْ كَانَ مَامِياً . . لَمْ تَبْطُلُ (٣) وَيَسْجُدُ لِلسَّهُو . سَاهِيًا . . لَمْ تَبْطُلُ (٣) وَيَسْجُدُ لِلسَّهُ و.

وَهَلْ لِلْمَسْبُوقِينَ أَوْ لِلْمُقِيمِينَ خَلْفَ مُسَافِرٍ الْإَقْتِدَاءُ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِمْ؟ وَجُهَانِ، أَصَحُّهُمَا: المنْعُ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ حَصَلَتْ، وَإِذَا أَتَمُّوا فُرَادَىٰ.. نَالُوا

قوله: (وهل للمسبوقين) المعتمد: أنّه لو قام مسبوق للتّكميل.. جاز اقتداؤه بغيره في غير الجمعة، وجاز الاقتداء به بلا كره فيها، فاعلم.

قوله: (ومثله: التشهد) أي: جلوس التشهد الأول أو الثاني، وألحق به الأذرعي وغيره: الجلوس بين السجدتين.

قوله: (أو في غيره · · بطلت) استثنى الأذرعيُّ مكثه قدر جلسة الاستراحة ، وهو ظاهر ·

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): تخلو.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): فلو.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): لم تبطل صلاته.

فَضْلَهَا ، كَذَا فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» فِي (كِتَابِ الْجُمُعَةِ) آخِرَ الْاسْتِخْلَافِ ، وَفِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» حَكَىٰ الْوَجْهَيْنِ فِي المسْبُوقِينَ فِي (بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ) وَقَالَ: أَصَحُّهُمَا: الْجَوَازُ ، قَالَ: وَلَا يُغْتَرُّ () بِتَصْحِيحِ ابْنِ أَبِي عَصْرُونِ المنْعُ ، وَكَأَنَّهُ اغْتَرَّ بِقَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي عَصْرُونٍ المنْعُ ، وَكَأَنَّهُ اغْتَرَّ بِقَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ: لَعَلَّ الْأَصَحَّ: المنْعُ . انْتَهَىٰ .

وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي «الرَّوْضَةِ»: أَنَّ ذَاكَ مِنْ حَيْثُ خُصُولُ الْفَضِيلَةِ، وَهَذَا مِنْ حَيْثُ جَوَازُ اقْتِدَاءِ المنْفَرِدِ؛ يَدُلُّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ فِي «التَّحْقِيقِ» بَعْدَ الْفَضِيلَةِ، وَهَذَا مِنْ حَيْثُ جَوَازُ اقْتِدَاءِ المنْفَرِدِ؛ يَدُلُّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ فِي «التَّحْقِيقِ» بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ جَوَازَ اقْتِدَاءِ المنْفَرِدِ قَالَ: وَاقْتِدَاءُ المسْبُوقِ بَعْدَ سَلَامٍ إِمَامِهِ كَغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ش): تغتر.

## (بَابُ صَلَاةِ المسَافِر)

أَيْ: كَيْفِيَّتِهَا مِنْ حَيْثُ الْقَصْرُ وَالْجَمْعُ المخْتَصُّ هُوَ بِجَوَازِهِمَا، وَخُتِمَ بِجَوَازِ الْجَمْعِ بِالمطَرِ لِلْمُقِيمِ،

(إِنَّمَا تُقْصَرُ رُبَاعِيَّةٌ) مِنَ الْخَمْسِ فَلَا قَصْرَ فِي الصَّبْحِ وَالمغْرِبِ (مُؤَدَّاةٌ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ المبَاحِ) أَيْ: الْجَائِزِ طَاعَةً كَانَ؛ كَالسَّفَرِ اللَّحَجِّ، وَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ السَّفَرِ الطَّوِيلِ المبَاحِ) أَيْ: الْجَائِزِ طَاعَةً كَانَ؛ كَالسَّفَرِ اللَّحَجِّ، وَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ وَالسَّفَرِ الطَّيْقُ، أَوْ غَيْرَهَا؛ كَسَفَرِ التِّجَارَةِ، (لَا فَائِنَةُ الحَضَرِ) أَيْ: لَا تُقْصَرُ إِذَا قُضِيَتْ فِي السَّفَرِ. السَّفَرِ.

#### 🗞 حاشية البكري 🚷

## بَابُ صَلَاةِ المسَافِر

قوله: (المختصّ هو) أي: المسافر.

قوله: (وختم بجواز) نبّه به: على أنّ في الباب زيادةً على التّرجمة ولها مناسبة، وليس ذلك بمعيب.

قوله: (من الخمس ٠٠٠) احتراز عن نحو منذورة ، ولا يستفاد من المتن.

ـــ اشية السنباطي

## بَابُ صَلَاةِ المسَافِر

قوله: (أي: الجائز · · · ) أفاد بذلك: أنه ليس المراد بالمباح هنا: مستوى الطرفين ، وإنما المراد به: الجائز الصادق بالطاعة وغيرها من واجب ، ومندوب ، ومباح ، ومكروه ، وقد مثل الشارح للثلاثة الأول ولم يمثل للرابع ، وقد مثلوه بسفر المنفرد (١ · .

قوله: (لا فائتة الحضر · · · ) أي: كأن يسافر ولم يبق من الوقت ما يسع ركعة ، بخلاف ما إذا سافر وقد بقي منه ما يسعها · · فهي مقضية سفر ، فعلم: أنه لو مضي من

 <sup>(</sup>١) في نسخة (أ): قوله: (أي: الجائز...) أي: لا المخير فيه المقابل للواجب والمندوب والمكروه؛
 كما هو ظاهر.

(وَلَوْ قَضَىٰ فَائِنَةَ السَّفَرِ) أَيْ: أَرَادَ قَضَاءَهَا . (فَالْأَظْهَرُ: قَصْرُهُ فِي السَّفَرِ دُونَ الحَضِرِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ قَصْرٍ ، وَالنَّانِي: يُقْصَرُ فِيهِمَا ، وَالنَّالِثُ: يُتِمُّ فِيهِمَا ؛ اعْتِبَارًا للحَضرِ ) لِأَذَاء فِي الْقَصْرِ ، وَهَذَا هُوَ الموَافِقُ لِلْحَصْرِ فِي المؤدَّاةِ دُونَ مَا قَبْلَهُ ، فَالمرَادُ مِنْ لِلْأَدَاء فِي الْقَصْرِ لِلْقَصْرِ فِي المقضِيَّةِ: مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ التَّفْصِيلِ عَلَى الرَّاجِعِ ، فَيُضَمُّ مِنْهُ لِنَّى المؤدَّاةِ مَقْضِيَّةُ فَائِتَةِ السَّفَرِ فِيهِ ، وَلَوْ شَكَّ فِي أَنَّ الْفَائِتَةَ فَائِتَةُ حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ . . أَنَمَّ فِيهِ احْتِيَاطًا .

- 🗞 حاشية البكري 🌯

قوله: (أي: أراد) أفاد به: أنّه استعمل (قضىٰ) بمعنىٰ إرادته؛ والفعل يستعمل بمعنىٰ إرادته كثيرًا.

قوله: (وهذا هو الموافق ...) اعلم: أن قوله: (مؤدّاة) يقتضي: أن لا يقصر المقضيّة ولو فائتة سفر فيه ، فالموافق له: الوجه الضّعيف النّالث القائل بذلك ، ولما كان المعتمد: التّفصيل \_ وهو: أنّه إن قضاها في السّفر ولو مع تخلّل إقامة ، قصر ، وإلا . . أتم ّ \_ كان المراد بنفي الحصر بـ (إنّما) للقصر في المقضيّة المذكورة فيها من التّفصيل ؛ لأنّ (إنّما) للحصر ، وقد نفئ الحصر وقد نفئ الحصر أقصر المقضيّة ، وليس على عمومه ، فالمراد: التّفصيل ، فيضمُّ إلى قصر المؤداة قصر فائتة السّفر فيه ، فما ذكره الشّارح اعتراض على الحصر ، وجواب (١) بأنّ المراد به التّفصيل الرّاجح .

🍣 حاشية السنباطي 🍣

الوقت قدر الفرض وسافر . . قصر ، وهو ما نص عليه الشافعيُّ ، ونص فيما لو مضئ منه قدر الفرض فحاضت أنها تقضئ ، وفرَّق الرافعيُّ: بأن الحيض مانع من الصلاة ، فإذا طرأ . . انحصر وقت الإمكان في حقها فيما أدركته ؛ فكأنها أدركت كل الوقت ، وبأن تأثيره إنما هو في الإسقاط الكليِّ ، وهو مع إدراك وقت الوجوب بعيد ، بخلاف السفر فيها (٢).

قوله: (للقصر) متعلق بـ(نفي).

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): وجوابه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و (د): بخلاف السفر فيما ذكر،

(وَمَنْ سَافَرَ مِنْ بَلْدَةٍ) لَهَا سُورٌ.. (فَأَوَّلُ سَفَرِهِ: مُجَاوَزَةُ سُورِهَا) المخْتَصِّ بِهَا وَإِنْ كَانَ دَاخِلَهُ مَوْاضِعُ خَرِبَةٌ وَمَزَارِعُ ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ مَا هُوَ دَاخِلَهُ مَعْدُودٌ مِنَ الْبَلْدَةِ ؛ لِهَا وَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ عِمَارَةٌ) أَيْ: دُورٌ مُتَلَاصِقَةٌ ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» ، وَفِي (الْمَحَرَّرِ»: عِمَارَاتٌ وَدُورٌ .. (اشْتُرِطَ مُجَاوَزَتُهَا) أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ) لِتَبَعِيَّتِهَا لِلْبَلَدِ بِالْإِقَامَةِ فِيهَا ،

-﴿ حاشية البكري ﴿ -

قوله: (لها سور) ذكره توطئة لما بعده،

قوله: (المختصّ بها) احترز به عن القرئ المجتمعة في سورٍ واحدٍ ، ولا يفهم ذلك من المتن ، فلا يشترط مجاوزة السّور في الصّورة المذكورة .

قوله: (دور) أفاد به: تغاير العبارات؛ إذ «المنهاج» يشمل المتلاصقة وغيرها، وعبارة «الرّوضة» خصّت المتلاصقة، وعبارة «المحرّر» شملتهما وزادت (الدّور)، وعبارة «المحرّر» أحسنُ الكلِّ؛ لأنّ العمارة جنسٌ يشمل الدّور وغيرها، ولا يشترط التّلاصق، وهو واضح.

条 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (مجاوزة سورها) أي: ولو تعدد؛ كما قاله الإمام وغيره، وكالسور الخندق؛ كما شمله كلامه، وتردد الأذرعيُّ الخندق؛ كما شاه كلامه، وتردد الأذرعيُّ في اشتراط مجاوزة السور المنهدم، والأقرب \_ كما في «شرح الروض» \_: اشتراطها،

قوله: (المختص بها) سيأتي محترزه في كلام الشارح.

قوله: (أي: دور متلاصقة ؛ كما في «الروضة» و «أصلها») أي: فيقيد بذلك كلام المصنف ؛ تحريرًا لمحل الخلاف ؛ إذ غير الدور من العمارة لا يشترط مجاوزتها قطعًا ؛ لأنها ليست بمحل الإقامة ، والدور المتفاصلة لا يشترط مجاوزتها أيضًا قطعًا . وقوله: (وفي «المحرر» عمارات ودور) فيه إظهار لحسن عبارة المصنف عليها ؛ إذ يمكن حملها على ما في «الروضة» و «أصلها» بخلاف عبارة «المحرر» ويمكن حمل

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ: لَا يُشْتَرَطُ) مُجَاوَزَتُهَا، (وَالله أَعْلَمُ) لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ مِنَ الْبَلَدِ، وَهَذَا التَّصْحِيحُ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ»، وَفِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» عَنْ «شَرْحِ الرَّافِعِيِّ» وَهُوَ مُحْتَمِلٌ.

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) لَهَا (سُورٌ) مُطْلَقًا أَوْ فِي صَوْبِ سَفَرِهِ. (فَأَوَّلُهُ: مُجَاوَزَةُ الْمُمْرَانِ) حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ بَيْتٌ مُتَّصِلٌ وَلَا مُنْفَصِلٌ، وَالْخَرَابُ الَّذِي يَتَخَلَّلُ الْعِمَارَاتِ مَعْدُودٌ مِنَ الْبَلَدِ كَالنَّهْرِ بَيْنَ جَانِبَيْهَا، (لَا الخرَابِ) الَّذِي لَا عِمَارَةَ وَرَاءَهُ، فَلَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعَ إِقَامَةٍ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ ؛ لِأَنَّهُ مَعْدُودٌ مِنَ الْبَلَدِ، يُشْتَرَطُ ، لِأَنَّهُ مَعْدُودٌ مِنَ الْبَلَدِ،

-® حاشية البكري ®−

قوله: (وهذا التصحيح) محصّل كلامه يفيد: أنّ التصحيح في «أصل الرّوضة» وفي «المجموع» عن «الشّرح»، وأنّ لفظ «الشّرح» ليس صريحًا فيه، بل لم يصرّح بترجيح، فهو منازع في النّسبة وفي جعله في «أصل الرّوضة» بلا زيادة، فهو اعتراض على غير «المنهاج» مع أنّ المعتمد: ما في «المنهاج».

قوله: (أو في صوب سفره) أي: أو لم يكن لها سور في صوب مقصده.

قوله: (الذي لا عمارة وراءَه) ذكره؛ لأنّ المتن يوهم الاكتفاء بمجاوزة العمران الأوّل في مسألة تخلّل الخراب، وليس كذلك.

قوله: (وقيل: يشترط) الذي في «المجموع» تصحيح اشتراط مجاوزة الخراب الذي في طرف البلد إن بقيت أصوله ولم يتخذ مزارع ولا هجر بالتحويط على العامر، فيعلم من ذلك ما في عبارة الشّارح من الخلل الموهم لاشتراط مجاوزته مطلقًا، والمعتمد: ما في «المجموع».

💝 حاشية السنباطي 🍣

العمارات فيها على المتخللة في أثناء الدور فلا تخالفها أيضا. فليتأمل.

قوله: (وهو محتمل) الضمير راجع إلى (التصحيح).

قوله: (وقيل: يشترط...) محل الخلاف: إذا اتخذوه مزارع، أو هجروه

وَصَحَّحَهُ فِي «شَرْحِ المهَدَّبِ» ، (وَ) لا (الْبَسَاتِينِ) وَالمزَارِعِ المتَّصِلَةِ بِالْبَلَدِ · فَلا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا وَإِنْ كَانَتْ مُحَوَّطَةً ، لِأَنَّهَا لَمْ تُتَّخَذْ لِلسُّكْنَى ، وَقِيلَ : يُشْتَرَطُ ، لِمَا فُكِرَ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا قُصُورٌ أَوْ دُورٌ تُسْكَنُ فِي بَعْضِ فُصُولِ السَّنَةِ · فَلا بُدَّ مِنْ فُجَاوَزَتِهَا ، كَذَا فِي «الرَّوْضَةِ» كَه أَصْلِهَا» ، قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ مُجَاوَزَتِهَا ، كَذَا فِي «الرَّوْضَةِ» كَه أَصْلِهَا» ، قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ عَنِ الرَّافِعِيِّ: وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْجُمْهُورُ ، وَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْبَلَدِ .

(وَالْقَرْيَةُ كَبَلْدَةٍ) فَيُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الْعُمْرَانِ فِيهَا لَا الْخَرَابِ وَالْبَسَاتِينِ

قوله: (وقيل: يشترط لما ذكر) أي: من قوله: (لأنّه معدودٌ من البلد).

قوله: (والظّاهر: أنّه لا يشترط مجاوزتها) لأنّها ليست من البلد، هو المعتمد المفتئ به.

🍣 حاشية السنباطي 🥞

بالتحويط على العامر، أو ذهبت أصول أبنيته، وإلا . اشترطت مجاوزته قطعًا، والراجع من الخلاف: ما جزم به المصنف هنا، ويجاب عن قول الثاني (أنه معدود من البلد) بما أشار إليه الشارح في تعليل الأول: أن عده من البلد لا يكفي بمجرده، بل لا بد من كونه معدًا(١) منها للإقامة.

قوله: (لما ذكر) أي: من أنه معدود من البلد.

قوله: (والظاهر ٠٠٠) اعتمده الإسنوي وغيره، وقوله: (لأنها ليست من البلد) أي: للإقامة نظير ما مر،

قوله: (والقرية كبلدةٍ) القرية في الأصل: الأبينية المجتمعة قليلة أو كثيرة تعم البلد، لكن غلب عرفًا تخصيصها بالقليلة، والبلد بالكثيرة، وعليه كلام الفقهاء (٢٠).

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): يعدًّا. وفي نسخة (د): معدودا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): في كلام الفقهاء،

وَالمَزَارِعِ وَإِنْ كَانَتْ مُحَوَّطَةً ، وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ المحَوَّطَةِ ، وَكَذَا قَالَ الْإِمَامُ فِي الْبَسَاتِينِ دُونَ المزَارِعِ ، وَالْقَرْيَتَانِ لَا انْفِصَالَ بَيْنَهُمَا: يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُمَا ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ، والمنْفَصِلَتَانِ تَكْفِي مُجَاوَزَةُ إِحْدَاهُمَا، وَاشْتَرَطَ ابْنُ سُرَيْج مُجَاوَزَةَ المتقَارِبَتَيْنِ، وَلَوْ جَمَعَ سُورُ قُرَىٰ مُتَفَاصِلَةً أَوْ بَلْدَتَيْنِ مُتَقَارِبَتَيْنِ.. لَمْ يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ السُّورِ .

(وَأَوَّلُ سَفَرِ سَاكِنِ الْخِيَامِ) كَالْأَعْرَابِ وَالْأَكْرَادِ: (مُجَاوَزَةُ الْحِلَّةِ) مُجْتَمِعَةً كَانَتْ أَوْ مُتَفَرِّقَةً ؛ بِحَيْثُ يَجْتَمِعُونَ لِلسَّمَرِ فِي نَادٍ وَاحِدٍ وَيَسْتَعِيرُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَهِيَ كَأَبْنِيَةِ الْقَرْيَةِ، وَالْحِلَّتَانِ كَالْقَرْيَتَيْنِ المَتَقَارِبَتَيْنِ، وَيُعْتَبَرُ مُجَاوَزَةُ مَرَافِقِهَا؛ كَمَطْرَحِ الرَّمَادِ وَمَلْعَبِ الصِّبْيَانِ ، وَالنَّادِي وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ ؛ فَإِنَّهَا مَعْدُودَةٌ مِنْ مَوَاضِعِ إِقَامَتِهِمْ.

قوله: (والقريتان لا انفصال · · · ) أورده على منطوق «المنهاج» ؛ إذ مقتضاه: الاكتفاء بمجاوزة العمران لإحدى القريتين، وليس كذلك.

قوله: (ولو جمع سورٌ قرَّئ ٠٠٠) هو محترز قوله: (مجاوزة سورها المختصّ بها). قوله: (ويعتبر مجاوزة مرافقها) وليس كذلك.

قوله: (وأول سفر ساكن الخيام ٠٠٠) الخيام: جمع خيم؛ كتمر، وهو جمع خيمة ؛ كتمرة ، وهي أربعة أعواد تنسب وتسقف بشيء من نبات الأرض ، وأما ما يتخذ من شعر، أو وبر، أو ثياب، أو نحوها ٠٠ فيقال له: خبا، وقد يطلق عليه خيمة تجوّزًا، وهو المراد هنا، والحِلة بكسر الحاء.

قوله: (والحلتان) أي: المتقاربتان بقرينة المشبه به، ولو حذفه من المشبه به.. لكان أولى .

قوله: (ويعتبر مجاوزة مرافقها؛ كمطرح الرماد٠٠٠) بحث الأذرعي مجيء ذلك

(وَإِذَا رَجَعَ) مِنَ السَّفَرِ . (انْتَهَىٰ سَفَرُهُ بِبُلُوغِهِ مَا شُرِطَ مُجَاوَزَتُهُ ابْتِدَاءً) مِنْ سُورٍ أَوْ عِمْرَانٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَيَنْتَهِي تَرَخُّصُهُ ، (وَلَوْ نَوَىٰ) المسَافِرُ (إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ سُورٍ أَوْ عِمْرَانٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَيَنْتَهِي تَرَخُّصُهُ ، (وَلَوْ نَوَىٰ) المسَافِرُ (إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَوْ بَعُ مُولِهِ إِلَىٰ الموضِعِ (١) ، أَيَّامٍ بِمَوْضِعٍ ) عَيَّنَهُ . (انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِوُصُولِهِ) أَيْ: بِوُصُولِ ذَلِكَ المؤضِعِ (١) ،

- 🗞 حاشية البكري 🗫

قوله: (بموضع عينه) زيادة التعيين لا بدّ منه ؛ إذ لو ترك ٠٠ لأدَّىٰ إلىٰ أنّه لو نوىٰ الإقامة المذكورة بأيِّ موضع يصل إليه ٠٠ اكتفىٰ به ، وليس كذلك ، وهي مسألة حسنة .

في البلد التي لا سور لها، ومحل الاكتفاء بمجاوزة ما ذكر في الحلة: إذا كانت بأرض مستوية، أو بواد سافر في طوله، أو في عرضه المفرط في السعة، أو بربوة، أو وهدة مفرطين في السعة أيضًا، فإن كانت بواد سافر في عرضه المعتدل<sup>(٢)</sup>، أو بربوة أو وهدة معتدلتين في السعة معتدلتين في السعة مجاوزة العرض، ومحل الهبوط ومحل الصعود ومحل اعتبار مفارقة عرض المعتدل: إذا كانت بجميع عرضه، فإن كانت في بعضه منان يفارقها؛ كما نقله ابن الصباغ عن الأصحاب.

تَنْبِيه:

يعتبر في سفر البحر المتصل ساحله بالبلد: جري السفينة أو الزَّوْرق إليها، قاله البغوي وأقره عليه ابن الرفعة وغيره، وهو محمولٌ على المعتمد على ما لا سور لها من جهة البحر؛ إذ يكتفي فيما لها سور بإلصاق ظهره بالسور؛ كما صرح به في «المجموع» والفرق بين آخر العمران والسور ظاهرٌ، بدليل أنه لو اتصلت قرية لا سور لها بأخرى كذلك . كانتا كقرية، بخلاف اتصال قرية لها سور بأخرى . انتهى .

قوله: (وإذا رجع من السفر · · انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء من سور أو عمران أو غير ذلك) أي: وإن لم يدخله ؛ لأن السفر (٣) خلاف الأصل ، بخلاف

 <sup>(</sup>۱) في (أ) و (د) و (ق): وهذه المسألة خلا عنها «الروضة» و «أصلها» وفي «شرح المهذب» إشارة إليها: صح.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): المعتاد.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): لأن السير.

وَلَوْ نَوَىٰ بِمَوْضِعٍ وَصَلَ إِلَيْهِ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ.. انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِالنَّيَّةِ، وَلَوْ نَوَىٰ إِقَامَةَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ فِي المسْأَلَتَيْنِ وَإِنْ زَادَ عَلَىٰ الثَّلَاثَةِ.. لَمْ يَنْقَطِعْ سَفَرُهُ، وَلَوْ أَقَامَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ بِلَا نِيَّةٍ.. انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِتَمَامِهَا.

وَأَصْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ حَدِيثُ: (يُقِيمُ المهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَكَانَ يَحْرُمُ عَلَى المهَاجِرِينَ الْإِقَامَةُ بِمَكَّةَ وَمُسَاكَنَةُ الْكُفَّارِ ؛ كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .

فَالتَّرْخِيصُ<sup>(۲)</sup> بِالثَّلَاثِ: يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا لَا تَفْطَعُ حُكُمَ السَّفَرِ، بِخِلَافِ الْأَرْبَعَةِ، وَأُلْحِقَ بِإِقَامَتِهَا: نِيَّةُ إِقَامَتِهَا، وَتُعْتَبُرُ بِلَيَالِيهَا<sup>(۳)</sup>، (وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا يَوْمَا الْأَرْبَعَةِ، وَأُلْحِقَ بِإِقَامَتِهَا: نِيَّةُ إِقَامَتِهَا، وَتُعْتَبُرُ بِلَيَالِيهَا<sup>(۳)</sup>، (وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا يَوْمَا الْسَفَرِ، دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ عَلَىٰ الصَّحِيحِ) لِأَنَّ فِيهِمَا الْحَطَّ وَالرَّحِيلَ وَهُمَا مِنْ أَشْعَالِ السَّفَرِ، وَالثَّانِي: يُحْسَبَانِ مِنْهَا ؛ كَمَا يُحْسَبُ مِنْ مُدَّةٍ مَسْحِ الْخُفِّ يَوْمُ الْحَدَثِ وَيَوْمُ النَّرْعِ، وَالثَّانِي: يُحْسَبَانِ مِنْهَا ؛ كَمَا يُحْسَبُ مِنْ مُدَّةٍ مَسْحِ الْخُولِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَقْتَ الزَّوَالِ .. صَارَ فَلَوْ دَخَلَ يَوْمَ السَّبْتِ وَقْتَ الزَّوَالِ .. صَارَ مُقِيمًا عَلَىٰ النَّانِي، وَلَوْ دَخَلَ لَيْلًا .. لَمْ تُحْسَبْ بَقِيَّةُ اللَّيْلَةِ عَلَىٰ الْأَوْلِ ..

≺& حاشية البكري &-

قوله: (ولو نوئ بموضع وصل إليه ٠٠٠) هذه المسألة ومسألة الإقامة بهذه المدّة بلا نيّة أولئ من المذكور في «المنهاج»، فلا اعتراض بهما عليه؛ لأنّه إذا كان بالنية قبل الوصول لمحلِّ الإقامة ينتهي سفرُه ٠٠٠ فأولئ إذا وصل إليه، وإذا كان ينتهي بالنيّة المذكورة ٠٠٠ فأولئ إذا أقام تلك المدّة بلا نيّة ؛ لأنّ الفعل أقوئ من النيّة في هذا .

قوله: (وتعتبر بلياليها) ذكره وإن كان واضحًا؛ لئلّا يتوهّم خلافه.

🊓 حاشية السنباطي 🤧

الإقامة . . فاشترط فيها الخروج ، ومحل ذلك: إذا رجع إليه من مسافة القصر فما فوقها

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، رقم [٣٩٣٣]. صحيح مسلم، واللفظ له، باب: جواز الإقامة للمهاجر منها بعد فراغ الحج، رقم [١٣٥٢].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش) زيادة: فيه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): بليالها.

وَلَوْ نَوَىٰ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ الْعَبْدُ أَوِ الزَّوْجَةُ أَوِ الْجَيْشُ وَلَمْ يَنْوِ السَّيِّدُ وَلَا الزَّوْجُ وَلَا الْأَمِيرُ.. فَأَقْوَىٰ الْوَجْهَيْنِ: لَهُمُ الْقَصْرُ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقِلُّونَ (١)، فَنِيَّتُهُمْ كَالْعَدَمِ، ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ»، وَعَبَرَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: بِالْأَصَحِّ.

وَلَوْ نَوَىٰ إِقَامَةَ الْأَرْبَعَةِ المحَارِبُ؛ أَيْ: المقِيمُ عَلَىٰ الْقِتَالِ. • فَكَغَيْرِهِ • وَفِي قَوْلٍ: يَقْصُرُ أَبَدًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَضْطَرُّ إِلَىٰ الإرْتِحَالِ فَلَا يَكُونُ لَهُ قَصْدٌ جَازِمٌ •

وَلَوْ نَوَىٰ الْإِقَامَةَ مُطْلَقًا. انْقَطَعَ سَفَرُهُ، وَفِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الموْضِعُ صَالِحًا لَهَا كَالمَفَازَةِ. قَوْلٌ: إِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ وَنِيَّتُهُ لَغُوْ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: وَلَوْ نَوَاهَا وَهُوَ سَائِرٌ. لَا يَصِيرُ مُقِيمًا؛ لِوُجُودِ السَّفَرِ، ذَكَرَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ الْتَهَىٰ وَذُكِرَ وَدُكِرَ فِي «التَّهْذِيبِ»: أَنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا؛ لِوُجُودِ السَّفَرِ، ذَكَرَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ الْتَهَىٰ وَذُكِرَ فِي «التَّهْذِيبِ»: أَنَّهُ يَصِيرُ (۱)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ: الْإِقَامَةُ ، فَيَعُودُ إِلَيْهَا بِمُجَرَّدِ النَّيَّةِ .

(وَلَوْ أَقَامَ بِبَلَدٍ) أَوْ قَرْيَةٍ (بِنِيَّةِ أَنْ يَرْحَلَ إِذَا حَصَلَتْ حَاجَةٌ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ وَقْتِ..

قوله: (ولو نوى إقامة أربعة أيّام العبد ...) بيّن بذلك: أنّ إطلاق «المنهاج» انقطاع السّفر بالنيّة المذكورة يشترط له: أن تكون النيّة من الّذي يملك أمرَ نفسِه ؛ كالمحارب ، لا العبد ، وأن لا يكون النّاوي سائرًا ، فلو نوى الإقامة وهو سائر . لم يَصِرْ مقيمًا ، فاعلم .

قوله: (أو قرية) أفاد: أنَّ البلد مثالٌ من المتن.

**→** حاشية السنباطي 😂

ما لم ينوه قبله . فسيأتي ، فإن رجع من دونها . انقطع سفره برجوعه ما لم ينوه قبله فسيأتي ، هذا إن كان لغير حاجة مطلقًا ، أو لها وكان المحل الراجع إليه وطنه ، فإن كان غير وطنه . لم ينقطع سفره برجوعه ولا ببلوغه ما ذكر ، فله الترخص في البلد الراجع إليها ، واحترز المصنف بقوله: (رجع) عما لو نوئ الرجوع فسيأتي .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج): لا يستقلون بأنفسهم.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ق): يصير مقيما.

قوله: (بحسب الحاجة) معناه: ما دام على عزم الارتحال من تنجّز شغله، وهذا لا يفهم من المتن، فمن ثمّ ذكره مشيرًا للاعتراض به عليه.

قوله: (وعبارة «المحرّر») أفاد به: أنّ عبارة «المنهاج» معترضة من جهة: أنّه أفاد

条 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (فقط) هذا محط الخلاف (٢). وقوله: (أي: غير تامة) احترازٌ عن التامة ، فلا يقصر حينتذ؛ أخذًا من تعليله؛ لأن امتناع القصر بنية إقامة الأربعة إنما هو في الأربعة التامة ، أما الأربعة الناقصة ، فلا يمتنع القصر بنية إقامتها ، والمراد من الأربعة غير التامة: غير يوم الدخول ؛ كما سيصرح به الشارح .

قوله: (فبفعلها أولئ. . . ) الأول يمنع الأولوية في هذه الحالة .

قوله: (والفرق: أن للحرب أثرًا...) يدفع: بأن الحرب ليست هي المرخصة، وإنما المرخص السفر، وكلاهما فيه سواء.

قوله: (وعبارة «المحرر»...) إنما ساقها؛ ليظهر ما في كلام المصنف من

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، باب: متئ يُتم المسافر، رقم [١٢٣٠].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): هذا محل الخلاف،

أَنَّ لَهُ الْقَصْرَ إِلَىٰ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِذَا زَادَ. لَمْ يَقْصُرْ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ النَّافِي لِلزَّائِدِ عَلَىٰ الْأَرْبَعَةِ: مَحْكِيُّ قَوْلًا فِي طَرِيقَةٍ، مَنْفِيٌّ فِي أُخْرَىٰ أَسْقَطَهَا مِنَ «الرَّوْضَةِ»، فَسَاغَ تَعْبِيرُهُ فِيهِ هُنَا بِرْقِيلَ) نَظَرًا لِلطَّرِيقَةِ الْحَاكِيَةِ لَهُ وَإِنْ كَانَ مُشَوِّسًا (الرَّوْضَةِ»، فَسَاغَ تَعْبِيرُهُ فِيهِ هُنَا بِرْقِيلَ) نَظَرًا لِلطَّرِيقَةِ الْحَاكِيَةِ لَهُ وَإِنْ كَانَ مُشَوِّسًا لِلْفَهْمِ، عَلَىٰ أَنَّهَا المصَحِّحَةُ ، فَلَوْ قَالَ بَدَلَ (قِيلَ): (وَفِي قَوْلٍ) . كَانَ حَسَنًا،

قولًا: يقصر أربعة أيام ، فاقتضى كمالها(١) ، ومن جهة(١): أنّه بعّض الخلاف ، فبعضه حكاه بـ (قيل) وبعضه قال عنه: (في قول) مع أنّ الكلَّ أقوالٌ ؛ فهو اعتراض من وجهين: الأوّل: قدَّر فيه كلام المتن بقوله: (أي: غير تامَّة) فأفاد: أنّه اعتراض ثابت ، فأجاب عن الثّاني: بأن القول النّافي للزّائد عن الأربعة حكى قولًا في طريقة وأسقطه في أخرى ، فالتّعبير بـ (قيل) لأجل الطّريقة الحاكية له ، وهو مشوِّشٌ للفهم ، بل والاعتراض عليه

أَقُوىٰ من جهة: أنَّ الطّريقة الحاكية هي الصّحيحة ، وفي كلامه اعتراض على «الرّوضة» بإسقاط الطّريقة المذكورة ، فكلامه مفيد (٣) ؛ لأنّ «المحرّر» سلم من تبعيض الخلاف

ومن إيهام تمام الأربعة بقوله: (إلى أربعة).

🍣 حاشية السنباطي 🍣

الزيادة ، وهي: إثبات الخلاف في الزائد على الثمانية عشر يومًا ، وإثبات طريقة قاطعة في التّأخّر ونحوه أنّه لا يزيد على الأربعة ، لكن كلام الشّارح آخرًا يفيد جريان الطّريقة القاطعة في خائف القتال ونحوه ، فتأمّله .

قوله: (نظرًا للطريقة الحاكية له) أي: لأن الطّرق للأصحاب فساغ التّعبير فيها بـ (قيل) المعبّر به عن أوجه الأصحاب؛ نظرًا لذلك لا لذاته، وقوله: (وإن كان مشوّشًا للفهم) أي: لأنّ ظاهر أو صريح ذلك يفيد رجوع ذلك للقول، لا للطّريقة الحاكية له، وقوله: (على أنها المصحّحة) استدراك على الجواب المذكور، حاصله: أن هذا

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) و (ز): كلامها.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ج) و (ز): ومن حيث.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ز): مقيد.

وَلَا يَخْفَىٰ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ لَا يُحْسَبُ مِنْهَا يَوْمُ الدُّخُولِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ.

(وَلَوْ عَلِمَ بَقَاءَهَا) أَيْ: بَقَاءَ حَاجَتِهِ (مُدَّةً طَوِيلَةً) وَهِيَ الزَّائِدَةُ عَلَىٰ الْأَرْبَعَةِ المَذْكُورَةِ . (فَلَا قَصْرَ) لَهُ أَصْلًا (عَلَىٰ المَذْهَبِ) لِأَنَّهُ مُطْمَئِنٌ بَعِيدٌ عَنْ هَيْئَةِ المَدْكُورَةِ . (فَلَا قَصْرَ) لَهُ أَصْلًا (عَلَىٰ المَذْهَبِ) لِأَنَّهُ مُطْمَئِنٌ بَعِيدٌ عَنْ هَيْئَةِ المَحَادِبُ وَغَيْرُهُ المَسَافِرِ ، بِخِلَافِ المَتَوَقِّعِ لِلْحَاجَةِ كُلَّ وَقْتٍ لِيَرْحَلَ ، وَسَوَاءٌ المَحَارِبُ وَغَيْرُهُ كَالتَّاجِرِ ، وَقِيلَ: فِيهِمَا خِلَافُ المَتَوقِّعِ مِنَ الْقَصْرِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، كَالتَّاجِرِ ، وَقِيلَ: فِيهِمَا خِلَافُ المَتَوقِّعِ مِنَ الْقَصْرِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، أَوْ أَبَدًا ، وَاسْتَنْكَرَهُ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ المَحَارِبِ ، هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي السَّرْحِ » ، وَعِبَارَةُ «المحرَّرِ » : فَالْأَصَعُّ: أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ .

-﴿ حاشية البكري ۞-

قوله: (فالأصحّ: أنّه لا يقصر) أفاد به: أنّ عبارة «المحرّر» لا تفيد أنّ فيه طرقًا ، فاعلم .

الجواب ظاهر لو كانت هذه الطّريقة غير مصحّحة ، لكنّها مصحّحة فلم يحسن التّعبير فيها بـ (قيل) وبذلك تعلم: نكتة قول الشّارح: (فلو قال بدل (قيل) (وفي قول) . لكان حسنًا) المشعر بانتفاء الحسن من أصله في التّعبير بـ (قيل) .

قوله: (وهي الزّائدة على الأربعة المذكورة) أي: وهي غير التّامة، فمن الطّويلة الأربعة التّامة غير يوم الدخول.

قوله: (وعبارة «المحرر» · · · · ) ساقها الشّارح ؛ ليظهر حسن عبارة المصنف . تُنْبِيه:

يطرد ما ذكر من جواز القصر في النّمانية عشر بالشّرط المذكور في سائر الرّخص على أحد احتمالين للإسنوي صوَّبه الزركشيُّ، وقال: إنه حكى عن الشّافعيّ وغيره، ثم استثنى سقوط الفرض بالتّيمّم، وتوجّه القبلة في النّافلة، انتهى، وفي استثنائهما نظرٌ؛ إذ المسقط في الأوّل ليس هو السفر، بل غلبة الفقد، والسّفر في الثاني ليس هو السفر المعتبر في هذا الباب؛ كما مر فيهما على أن المعتبر في الثّاني السّير في السّفر لا مجرد السّفر.

# (فَصْلُ) [فِي شُرُوطِ القَصْرِ وَتَوَابِعِهَا]

(طَوِيلُ السَّفَرِ: ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا هَاشِمِيَّةً) وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَبِهَا عَبَرَ فِي «المحَرَّرِ»، وَهِيَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ مَسَافَةُ الْقَصْرِ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِصِيغَةِ جَزْمٍ<sup>(١)</sup>، وَأَسْنَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ<sup>(١)</sup>، وَمِثْلُهُ إِنَّمَا يُفْعَلُ عَنْ تَوْقِيفٍ٠

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: (وَهُوَ مَرْحَلَتَانِ) أَيْ: سَيْرُ يَوْمَيْنِ هامانية البعري هامانية البعري

#### فَصْلُ

قوله: (ومثله...) أي: القصر والفطر في تلك إنما يفعل عن اتباع؛ لأمره، أو قوله، أو فعله، أو اطلاعه، وإقراره لفاعله ﷺ.

### فَصَارً

قوله: (علّقه البخاريّ بصيغة الجزم) التّعليق: حذف أوّل السّند، والمعلّق مردود إلّا ما وقع في «صحيح البخاريّ» بصيغة الجزم؛ كـ(كان) في هذا المعلّق، وكـ(قال) بخلاف (روي) و(يروئ) ومن ثمّ قال الشّارح بصيغة الجزم.

قوله: (أي: سير يومين معتدلين) أي: بلا ليلة، أو ليلتين معتدلتين بلا يوم، أو يوم وليلة مع المعتاد من النّزول والاستراحة والأكل والصّلاة ونحوها، ثمّ في كلام

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: في كم يقصر الصلاة. وسمئ النبي ﷺ يوما وليلة سفرا. وكان ابن عمر وابن عباس ﷺ يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا.

 <sup>(</sup>٢) السنن الكبرئ، باب: السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، عن سالم بن عبد الله ﴿ الله م ٩٨]،
 وعن ابن عباس ﴿ برقم [٦٠١].

مُعْتَدِلَيْنِ (بِسَيْرِ الْأَنْقَالِ) أَيْ: الْحَيَوَانَاتِ المَنْقَلَةِ بِالْأَحْمَالِ، (وَالْبَحْرُ كَالْبَرِّ) فِي المَسْافَةِ المَدْكُورَةِ؛ (فَلَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ فِيهِ فِي سَاعَةٍ) أَوْ لَحْظَةٍ لِشِدَّةِ جَرْيِ السَّفِينَةِ بِالْهَوَاءِ . (قَصَرَ) فِيها، (وَالله أَعْلَمُ) كَمَا يَقْصُرُ لَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ فِي الْبَرِّ فِي يَوْمِ بِالسَّعْيِ، وَلَا تُحْسَبُ مِنَ المسَافَةِ مُدَّةُ الرُّجُوعِ، حَتَّىٰ لَوْ قَصَدَ مَوْضِعًا عَلَىٰ مَرْحَلَةٍ بِالسَّعْيِ، وَلَا تُحْسِبُ مِنَ المسَافَةِ مُدَّةُ الرُّجُوعِ، حَتَّىٰ لَوْ قَصَدَ مَوْضِعًا عَلَىٰ مَرْحَلَةٍ بِنِيَّةِ أَلَّا يُقِيمَ فِيهِ بَلْ يَرْجِعَ . فَلَيْسَ لَهُ الْقَصْرُ لَا ذَاهِبًا وَلَا جَائِيًا وَإِنْ نَالَتُهُ مَشَقَةً مَرْحَلَةً مُنْ مُتَوَالِيَتَيْنِ؛ لِأَنَّةُ لَا يُسَمَّىٰ سَفَرًا طَوِيلًا، وَالْغَالِبُ فِي الرُّخَصِ: الاِتِّبَاعُ، وَالمَسَافَةُ تَحْدِيدٌ، وَقِيلَ: تَقْرِيبٌ، فَلَا يَضُرُّ نَقْصُ مِيلٍ؛ وَهُو مُنْتَهَىٰ مَدِّ الْبَصَرِ أَرْبَعُهُ وَالمَسَافَةُ بَهُ لَا يُصَرِّ أَرْبَعُونَ؛ إِلْهَاشِمِيَّةِ؛ أَيْ: المنسُوبَةِ لِبَنِي هَاشِمِ عَنِ المنسُوبَةِ لِبَنِي أَمَيَّةُ فَالمَسَافَةُ بِهَا أَرْبَعُونَ؛ إِذْ كُلُّ خَمْسَةٍ مِنْهَا قَدْرُ سِتَّةٍ هَاشِمِيَةٍ عَنِ المَنْشُوبَةِ لِبَنِي أُمَيَّةً فَالمَسَافَةُ بِهَا أَرْبَعُونَ؛ إِذْ كُلُّ خَمْسَةٍ مِنْهَا قَدْرُ سِتَّةٍ هَاشِمِيَةٍ عَنِ المَنْشُوبَةِ لِبَنِي أُمَيَّةً فَالمَسَافَةُ بِهَا أَرْبَعُونَ؛ إِذْ كُلُّ خَمْسَةٍ مِنْهَا قَدْرُ سِتَّةٍ هَاشِمِيَةٍ عَنِ المَنْشُوبَةِ لِبَنِي أُمَيَّةً فَالمَسَافَةُ بِهَا أَرْبَعُونَ؛ إِذْ كُلُّ خَمْسَةٍ مِنْهَا قَدْرُ سِتَةٍ هَاشِمِيةٍ عَنِ المَنْسُوبَةِ لِبَنِي أَلْمَسَافَةً بِهَا أَرْبَعُونَ؛ إِذْ كُلُّ خَمْسَةٍ مِنْهَا قَدْرُ سِتَةٍ هَا هَالْمَسَافَةُ بِهَا أَرْبَعُونَ ؛ إِذْ كُلُّ خَمْسَةٍ مِنْهَا قَدْرُ سِتَةٍ هَا أَنْهُ لَالْمَسَافَةُ بِهَا أَرْبَعُونَ ؛ إِذْ كُلُّ خَمْسَةً مِنْهَا قَدْرُ سِتَةٍ هَا أَنْهُ مَا مُولِهُ وَقُولُ الْعَرْبُونَ الْمَنْهُ وَلَقُولُ مِيلًا فَدُولُ مَنَهُ وَلَامِ الْمُسْتُولُ الْعَلْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْعُولُ الْمُعْالِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَالِمُ الْمَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ

قوله: (ولا تحسب من المسافة مدّة الرّجوع) ذكره؛ لأنّ المتن يوهم: أنّ السّفر لو بلغ مرحلتين ذهابًا وإيابًا · ، قصر فيه ، وليس كذلك ، بل تعتبر المدّة ذهابًا فقط ·

الشّارح إشارة إلى أنّ في كلام المصنّف مضافًا محذوفًا دلّ عليه قوله: (سير الأثقال) المنصوب على المصدريّة به، وعليه فيلزم أن يقال بذلك في قوله: (ثمانية وأربعون... إلخ)(١).

قوله: (أو لحظة) فيه إشارة إلى أنّ الاقتصار على السّاعة في عبارة المصنّف ليس للتّقييد، وأنه لا حاجة إلى جعلها بمعنى اللحظة، والمراد: زمن يسع الصّلاة كلّها،

قوله: (والمسافة تحديد) صرّح في «الروض» أخذًا من قولهم (ولو شك فيها.. اجتهد) أنه يكتفي فيها بالظّنّ.

قوله: (أي: المنسوبة لبني هاشم) أي: لتقديرهم لهاشم وقت خلافتهم بعد تقدير بني أميّة لها، لا إلى هاشم جدّ النّبيّ ﷺ؛ كما وقع للرّافعيّ.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): (ثمانية وعشرون... إلخ).

(وَيُشْتَرَطُ قَصْدُ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ أَوَّلًا) أَيْ: أَوَّلَ السَّفَرِ؛ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ طَوِيلٌ فَيَقْصُرَ فِيهِ، (فَلَا قَصْرَ لِلْهَائِمِ) أَيْ: مَنْ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ (وَإِنْ طَالَ تَرَدُّدُهُ) وَقِيلَ: إِذَا بَلَغَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ . لَهُ الْقَصْرُ ، قَالَ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ»: وَهُو شَاذٌ مُنْكُرٌ ، (وَلَا بَلَغَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ . لَهُ الْقَصْرُ ، قَالَ فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ»: وَهُو شَاذٌ مُنْكُرٌ ، (وَلَا بَعْلَمُ مَوْضِعَهُ) طَالِبِ غَرِيمٍ وَآبِقٍ يَرْجِعُ مَتَىٰ وَجَدَهُ) أَيْ: وَجَدَ مَطْلُوبَهُ مِنْهُمَا (وَلَا يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ) وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ ؛ لِانْتِفَاءِ الْعِلْمِ بِطُولِهِ أَوَّلَهُ ، فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُهُ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ وَلَمْ وَلِهُ مَوْضِعَهُ . قَصَرَ (١) ؛ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ ، وَتَبِعَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَيَشْمِلُهُ قَوْلُ يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ . قَصَرَ (١) ؛ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ ، وَتَبِعَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَيَشْمِلُهُ قَوْلُ «المحرَّرِ»: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَاصِدًا لِقَطْعِهِ \_ أَيْ: الطَّوِيلِ \_ فِي الإَبْتِدَاءِ ، وَيَشْمِلُ الْهَائِمَ أَيْضًا إِذَا قَصَدَ سَفَرَ مَرْحَلَتَيْنِ . الْقَائِم أَيْضًا إِذَا قَصَدَ سَفَرَ مَرْحَلَتَيْن .

﴿ حاشية البكري ﴿

قوله: (ويشمله قول «المحرّر» . . .) اعتراض على عبارة «المنهاج»؛ إذ تقتضي: أنّ الهائم ولو قصد لسفر مرحلتين . لا يقصر ، وكذا طالب الغريم والآبق إذا علم أنّه لا يجده دون مرحلتين ، وليس كذلك ، بل لكلّ القصرُ في هذه الحالة ، وعبارة «المحرّر» تشمله ، فقد أخلّ بما في «أصله» هنا .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (فلو علم أنه لا يجده قبل مرحلتين . . .) قال الزّركشيّ: هو يوهم أنه يترخّص مطلقًا ، وليس كذلك ، بل في مرحلتين ، لا فيما زاد عليهما ؛ لأنه ليس له مقصد معلوم .

فإن قلت: فما الفرق بينه وبين ما يأتي فيما لو عرض له ذلك؟ أعني: أنه إذا وجد مطلوبه يرجع بعد قصد مسافة القصر ومفارقة البلد.

قلت: الفرق: أنه هنا لما قصد سفر مرحلتين.. بطل ترخصه بمجرد وصوله إليه، بخلافه فيما ذكر، اليهما؛ فهو كما لو نوى الإقامة بمحلّ يبطل ترخّصه بوصوله إليه، بخلافه فيما ذكر، فعلم: أنّ كلامه صحيح خلافًا لمن ضعفه.

قوله: (في الابتداء) أي: ابتداء السّفر الحاصل بمجاوزة السّور أو العمران أو

<sup>(</sup>١) خلافًا لما في التحفة: (٢/١٨)، ووفاقًا لما في النهاية: (٢٦٠/٢) والمغني: (٢٦٧/١).

(وَلَوْ كَانَ لِمَقْصِدِهِ) بِكَسْرِ الصَّادِ؛ كَمَا ضَبَطَهُ المَصَنَّفُ (طَرِيقَانِ: طَوِيلٌ) يَبْلُغُ مَسَافَةَ الْقَصْرِ (وَقَصِيرٌ) لَا يَبْلُغُهَا (فَسَلَكَ الطَّوِيلَ لِغَرَضٍ؛ كَسُهُولَةٍ أَوْ أَمْنِ) أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ عِيَادَةٍ، وَكَذَا تَنَوُّهُ (١)، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلْجُونِنِيِّ. (قَصَرَ، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ سَلَكَهُ لِيَارَةٍ أَوْ عِيَادَةٍ، وَكَذَا تَنَوُّهُ (١)، وفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلْجُونِنِيِّ . (قَصَرَ، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ سَلَكَهُ لَا لِغَرَضٍ، بَلْ لِمُجَرَّدِ الْقَصْرِ؛ كَمَا فِي «المحرَّرِ» وَغَيْرِهِ . (فَلَا) يَقْصُرُ (فِي الْأَظْهَرِ) المَقْطُوعِ بِهِ؛ كَمَا لَوْ سَلَكَ الْقَصِيرَ وَطَوَّلَهُ بِالذَّهَابِ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَالثَّانِي: يَنْظُرُ إِلَىٰ أَنَّهُ طَوِيلٌ مُبَاحٌ، وَلَوْ بَلَغَ كُلُّ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ وَأَحَدُهُمَا أَطُولُ فَسَلَكَهُ لِغَيْرٍ غَرَضِ . . قَصَرَ بِلَا خِلَافٍ .

💝 حاشية السنباطي

غيرهما ممّا مرّ وإن تغيّر قصده بعد ذلك؛ كأن نوى مسافة القصر ثمّ بعد مفارقة البلد عرض له أنّه إذا وجد غرضه رجع، أو عرض له قصد الإقامة بمحلّ على دون مرحلتين؛ لأنّ سبب القصر قد انعقد فيستمرّ (٢) حكمه إلى أن يوجد ما يغيّر النيّة، لا يقال: قياس ما قالوه: من منع القصر فيما لو نقل سفره المباح إلى معصية ، منعه فيما لو تغيّر قصده؛ لأنّا نقول: نقله إلى معصية منافي للترخّص بالكليّة، بخلاف ما نحن فيه .

قوله: (وكذا تنزّه) إن قلت: يشكل على ذلك ما صرّحوا به: من أنّ السّفر لمجرّد رؤية البلاد لا يجوز معه الترخص.

قلت: أجيب عن ذلك بأجوبة ، أصوبها: أن التنزه ليس هو الحامل على السفر ، بل الحامل عليه غرض صحيح ؛ كسفر التجارة ، ولكن سلك أطول الطريقين ؛ للتّنزّه فيه ، بخلاف مجرّد رؤية البلاد فيما ذكر ؛ فإنه الحامل على السّفر ، حتى لو لم يكن هو الحامل عليه ، كان كالتّنزّه هنا ، أو كان التّنزّه هو الحامل عليه ، كان كمجرّد رؤية البلاد في تلك .

قوله: (بل لمجرّد القصر؛ كما في «المحرّر» وغيره) قضيّة صنيع الشّارح: أنّ

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و (ب): النزهة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): فينتهي.

(وَلَوْ تَبِعَ الْعَبْدُ أَوِ الزَّوْجَةُ أَوِ الجندِيُّ مَالِكَ أَمْرِهِ) أَيْ: السَّيِّدَ أَوِ الزَّوْجَ أَوِ الْأَمِيرَ (فِي السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُ مَقْصِدَهُ.. فَلَا قَصْرَ) لَهُمْ ؛ لِانْتِفَاءِ عِلْمِهِمْ بِطُولِ السَّفَرِ الْأَمِيرَ (فِي السَّفَرِ الْمَهَذَّبِ» أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ أَوَّلَهُ ، فَلَوْ سَارُوا مَرْحَلَتَيْنِ.. قَصَرُوا ، ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّصِّ المَدْكُورَةِ فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَهِيَ: لَوْ أَسَرَ الْكُفَّارُ رَجُلًا فَسَارُوا بِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّصِّ المَدْكُورَةِ فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَهِيَ: لَوْ أَسَرَ الْكُفَّارُ رَجُلًا فَسَارُوا بِهِ وَلَمْ يَعْلَمُ النَّيْ مَنْوَمَيْنِ .. قَصَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَيُؤْخَذُ مِمَّا أَنْ مَقْصِدَهُ مَوْحَلَتَانِ .. قَصَرُوا ؛ كَمَا لَوْ عَرَفُوا أَنَّ مَقْصِدَهُ مَرْحَلَتَانِ .. قَصَرُوا ؛ كَمَا لَوْ عَرَفُوا أَنَّ مَقْصِدَهُ مَرْحَلَتَانِ .. قَصَرُوا ؛ كَمَا لَوْ عَرَفُوا أَنَّ مَقْصِدَهُ مَرْحَلَتَانِ .. قَصَرُوا ؛ كَمَا لَوْ عَرَفُوا أَنَّ مَقْصِدَهُ مَرْحَلَتَانِ .. قَصَرُوا ؛ كَمَا لَوْ عَرَفُوا أَنَّ مَقْصِدَهُ مَرْحَلَتَانِ .. قَصَرُوا ؛ كَمَا لَوْ عَرَفُوا أَنَّ مَقْصِدَهُ مَرْحَلَتَانِ ..

﴿ حاشية البكري ۞-

قوله: (أي: السيد أو الزوج أو الأمير) أفاد به: الإشارة إلى أنّه قد رجَّع الضّمير إلىٰ العطف بـ(أو).

قوله: (فلو ساروا مرحلتين ، قصروا) اعتراض على «المنهاج»؛ إذ منطوقه يقتضي: أنّه لا قصر لهم في هذه الحالة ، وليس كذلك .

قوله: (ويؤخذ ممّا تقدّم: أنّهم لو عرفوا أنّ سفره مرحلتان . . .) هو إيراد أيضًا كالسّابق وجهًا وحكمًا ، والمتقدّم هو قوله: (لانتفاء علمهم بطول السّفر أوّله) فهنا علموا فقصروا ، وأيضًا فبالقياس على مسألة الطالب لغريمه ونحوه .

ـ اشبة السنباطي چ

المراد بـ(الغرض) في قسيمه غير القصر مع القصر ، وحينتُذٍ فيرد عليه ما لو سلك لا لغرض أصلًا . . فهو كما لو سلك لمجرّد القصر ؛ كما في «شرح المهذّب».

قوله: (فلو ساروا مرحلتين · · قصروا) أي: المؤدّاة ، وكذا المقضية التي فاتتهم قبل بلوغ المرحلتين ؛ كما بحثه بعض المتأخّرين ؛ أخذًا من عموم قولهم: تقصر فائتة السّفر في السّفر ، ولا ينافي ما ذكر من جواز القصر لهم بعد المرحلتين ما مرّ(١) من أنّ طالب الغريم أو نحوه إذا لم يعرف مكانه لا يقصر وإن طال سفره ؛ لأنّ المسافة هنا

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): قوله: (فلو ساروا مرحلتين ، قصروا) لا ينافي ذلك ما مرّ ،

(فَلَوْ نَوَوْا مَسَافَةَ الْقَصْرِ. قَصَرَ الجندِيُّ دُونَهُمَا) قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» كَهْأَصْلِهَا»: لِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْأَمِيرِ وَقَهْرِهِ ؟ أَيْ: وَهُمَا مَقْهُورَانِ فَنِيَّتُهُمَا كَالْعَدَمِ ، وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِ الْأَمِيرِ كَالْآحَادِ. لَعَظُمَ وَمِثْلُهُمَا الْجَيْشُ ؟ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِ الْأَمِيرِ كَالْآحَادِ. لَعَظُمَ الْفَسَاد ؟ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ ، وَفِي «شَرْحِ المهذّبِ»: قَالَ الْبَعَوِيُّ: لَوْ نَوَىٰ المولَىٰ الْفَسَاد ؟ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ ، وَفِي «شَرْحِ المهذّبِ»: قَالَ الْبَعَوِيُّ: لَوْ نَوَىٰ المولَىٰ وَالزَّوْجُ الْإِقَامَةَ . لَمْ يَثْبُتُ حُكْمُهَا لِلْعَبْدِ وَالمَرْأَةِ ، بَلْ لَهُمَا التَّرَخُّصُ ، وَفِي «الشَّرْحِ» ، والمَحْرَّرِ»: وَتُعْتَبُرُ نِيَّةُ الْجُنْدِيِّ فِي الْأَظْهَرِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْخِلَافَ فِي «الشَّرْحِ» ، وسَمَّتَ عَنْهُ المصَنَّفُ ،

⊗ حاشية البكري &≻

قوله: (ولم يذكر هذا الخلاف في «الشرح» . . .) أفاد به: أنّ الأظهر المعبّر به في «المحرّر» أسقطه المصنيّف، وهو مخالف لقاعدته في الوفاء بما فيه من الخلاف، لكن عذره عدم ذكر الرّافعيّ له في «الشّرح».

ج حاشية السنباطي 🍣

معلومة في الجملة ؛ إذ المتبوع يعلمها ، بخلافه ثُمَّ.

قوله: (ومثلهما الجيش...) أشار الشّارح بذلك إلى دفع ما اعترض به على قوله: (قصر الجنديّ) بأنّه ينافي ما ذكره الشّيخان: من أنّه لو نوى الجيش إقامة أربعة أيّام دون متبوعهم. قصروا، وحاصله: أنّ الجيش تحت قهر الأمير، بخلاف الآحاد، وجرئ على هذا في «شرح البهجة» وجرئ في «شرح الرّوض» و«المنهج» على ما جرئ عليه ابن المقري (۱) في الجمع بينهما: من أنّ الكلام ثَمَّ في المثبت في الدّيوان، وهنا في المتطوع، وهذا أظهر.

قوله: (قال البغويّ: ولو نوى المولى...) ظاهر كلامهم يخالفه، ويفرَّق بينه وبين ما مرّ من أنَّ منع التّرخّص إذا لم يعلموا مقصد المتبوع؛ بأنَّ الإقامة هي الأصل فيرجع إليها بأدنى سبب، بخلاف السّفر.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): علئ ما جر عليه من المعتمد.

وَقَوْلُهُ: (مَالِكَ أَمْرِهِ) لَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ المذْكُورُ فِي الْجُنْدِيِّ ؛ لِأَنَّ الْأَمِيرَ المالِكَ لِأَمْرِهِ لَا يُبَالِي بِانْفِرَادِهِ عَنْهُ وَمُخَالَفَتِهِ لَهُ ، بِخِلَافِ مُخَالَفَةِ الْجَيْشِ<sup>(١)</sup> ؛ إِذْ يَخْتَلُّ بِهَا نِظَامُهُ.

( وَمَنْ قَصَدَ سَفَرًا طَوِيلًا فَسَارَ ثُمَّ نَوَىٰ رُجُوعًا . انْقَطَعَ) سَفَرُهُ فَلَا يَقْصُرُ ؛ ( فَإِنْ سَارَ ) إِلَىٰ مَقْصِدِهِ الْأَوَّلِ أَوْ غَيْرِهِ . . ( فَسَفَرٌ جَدِيدٌ ) فَإِنْ كَانَ مَرْ حَلَتَيْنِ . . قَصَرَ ، وَإِلَّا . . فَلَا .

(وَلَا يَتَرَخَّصُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ ؛ كَآبِقِ وَنَاشِزَةٍ) وَغَرِيمٍ قَادِرٍ عَلَىٰ الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ سَبَبُ الرُّخْصَةِ بِالْقَصْرِ وَغَيْرِهِ فَلَا تُنَاطُ بِالمعْصِيَةِ ، (فَلَوْ أَنْشَأَ) سَفَرًا (مُبَاحًا ثُمَّ جَعَلَهُ مَعْصِيَةً) كَالسَّفَرِ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ لِلزِّنَا بِامْرَأَةٍ . . (فَلَا تَرَخُّصَ) لَهُ ثُمَّ جَعَلَهُ مَعْصِيَةً) كَالسَّفَرِ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ لِلزِّنَا بِامْرَأَةٍ . . (فَلَا تَرَخُّصَ) لَهُ

رچ خاشیه البدري چ

قوله: (وقوله: مالك أمره...) اعلم: أنّ قول «الرّوضة»: (لأن الجندي ليس تحت يد الأمير وقهره) ينافي قولَ «المنهاج»: (أو الجندي مالك أمره)؛ لأنّه لو كان مالكًا لأمره.. لم تعتبر نيّته كنيّة الزّوجة والعبد، فحينئذ تعبير المتن بـ (مالك أمره) شموله للجندي معترضٌ، يسلم منه «المحرّر»؛ إذ لم يذكر هذا اللّفظ، فأجاب الشّارح عن ذلك: بأنّه مالك لأمره وإن خالف حكمُه حكمَهما؛ لأنّ المخالفة ما جاءت من جهة عدم ملك الأمير لأمر الجندي، وإنما جاءت من عدم مبالاته بانفراده، فاعلم.

جي حاشية السنباطي **ج** 

قوله: (ثم نوى رجوعًا. انقطع . . ) محله: إذا نوى الرّجوع إلى وطنه مطلقًا ، أو إلى غيره الذي كان قد أقام فيه لغير حاجة وهو مستقل ماكث ، بخلاف ما إذا نوى الرّجوع لغيره المذكور لحاجة ولو من قصير . ، فلا ينقطع سفره بذلك ، وكنية الرّجوع: التردّد فيه ؛ كما في «شرح المهذّب» عن الأصحاب .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): مخالفته.

(فِي الْأَصَعِّ) (١) مِنْ حِينِ الْجَعْلِ، وَالنَّانِي: لَهُ التَّرَخُّصُ؛ اكْتِفَاءً بِكَوْنِ السَّفَرِ مُبَاحًا فِي الْبِيَدَاثِهِ، وَلَوْ تَابَ. تَرَخَّصَ جَزْمًا، ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي (بَابِ اللَّقَطَةِ).

(وَلَوْ أَنْشَأَهُ<sup>(٢)</sup> عَاصِيًا ثُمَّ تَابَ.. فَمُنْشِئُ السَّفَرِ) بِضَمَّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الشَّينِ (مِنْ حِينِ التَّوْبَةِ) فَإِنْ قَصَدَ مِنْ حِينِهَا مَرْ حَلَتَيْنِ.. تَرَخَّصَ، وَإِلَّا.. فَلَا، وَقِيلَ:

قوله: (من حين الجعل) هو مراد المتن وإن أوهمت عبارته: أنّه لا قصر له من ابتداء السّفر.

قوله: (ولو تاب. ترخّص جزمًا) الجزم في صورة: ما إذا أنشأه مباحًا ثمّ جعله معصيةً ثمّ تاب، وعدم الجزم: فيما إذا أنشأه عاصيًا ثمّ تاب، إذ لنا وجه بعدم قصره وإن بلغ سفره بعد التّوبة مرحلتين ؛ لأنّ شرط القصر ابتداء السّفر مباحًا عنده ولم يوجد ذلك، بخلاف مسألة الجزم ؛ لأنّ الشّرط وجد، فلم يتأتّ الخلاف.

قوله: (ولو تاب. ترخّص...) أي: لكن لا يترخّص بالقصر إلا إذا قصد من حين التّوبة مرحلتين؛ كما يؤخذ من «شرح المنهج» وهو ظاهر وإن خالف فيه بعض المتأخّرين؛ معلّلًا بأنّ أوّله وآخره مباحان.

قوله: (ولو أنشأه عاصيًا ثمّ تاب . . .) يستثنئ من ذلك: من عصى بسفره يوم الجمعة ثمّ تاب . . فإنّما يكون منشئًا سفرًا من حين فوات الجمعة ، لا من حين التّوبة ، ذكره في «المجموع»(٣).

قوله: (فإن قصد من حينها . . .) هذا التّفصيل إنّما هو فيما يتوقّف التّرخّص فيه على طول السّفر ، أمّا غيره ؛ كأكل الميتة . . فيترخّص من حين التّوبة .

<sup>(</sup>١) خلافًا لما في التحفة: (٢/٨٨٥) والمغني: (٢٦٨/١). ووفاقًا لما في النهاية: (٢٦٥/٢).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): أنشأ.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): قوله: (ثم تاب) إنما يعتد بالتوبة فيما لو عصى بسفره يوم الجمعة حتى تفوت
الجمعة ، ومن حينئذ يكون ابتداء سفره .

فِي تَرَخُّصِهِ الْوَجْهَانِ فِيمَا قَبْلَهَا ، أَحَدُّهُمَا: لَا ؛ نَظَرًا إِلَىٰ اعْتِبَارِ كَوْنِ السَّفَرِ مُبَاحًا فِي الإبْتِدَاءِ ،

(وَلَوِ اقْتَدَىٰ بِمُتِمٌ) مُقِيمٍ أَوْ مُسَافِرٍ (لحظة) كَأَنْ أَدْرَكَهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَوْ أَحُدَثَ هُوَ عَقِبَ اقْتِدَائِهِ.. (لَزِمَهُ الْإِنْمَامُ) وَلَوِ اقْتَدَىٰ فِي الظَّهْرِ بِمَنْ يَقْضِي الصَّبْحَ مُسَافِرًا كَانَ أَوْ مُقِيمًا.. فَقِيلَ: لَهُ الْقَصْرُ؛ لِتَوَافُقِ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْعَدَدِ، وَالْأَصَحُ: لاَ ؛ لِأَنَّ الصَّبْحَ تَامَّةٌ فِي نَفْسِهَا، وَلَوْ صَلَّىٰ الظُّهْرَ خَلْفَ الْجُمُعَةِ.. أَتَمَّ ؛ لِأَنَّهَا صَلاَةُ إِقَامَةٍ، وَقِيلَ: إِنْ قُلْنَا: هِي ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ.. فَلَهُ الْقَصْرُ، وَإِلَّا.. فَهِيَ كَالصَّبْحِ، قَالَ فِي «شَرْحِ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَسَوَاءٌ كَانَ إِمَامُهَا مُسَافِرًا أَوْ مُقِيمًا.. فَهَذَا حُكْمُهُ، قَالَ فِي «شَرْحِ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَلَوْ نَوَىٰ الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي المغْرِبَ فِي الْحَضَرِ أَوِ السَّفَرِ.. لَمْ المَهَذَبِ»: وَلَوْ نَوَىٰ الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي المغْرِبَ فِي الْحَضَرِ أَوِ السَّفَرِ.. لَمْ يَجُزِ الْقَصْرِ، وَهُو: أَلَّا يَقْتَدِيَ بِمُتِمَّ، وَلَا بِمُصَلِّ صَلَاةً تَامَّةً فِي نَفْسِهَا قَطْعًا أَوْ صَلَاةً جُمُعَةٍ، وَيَصِحُ إِذْرَاجُهَا فِي المِتِمَّ. وَلَا بِمُصَلِّ صَلَاةً تَامَّةً فِي نَفْسِهَا قَطْعًا أَوْ صَلَاةً جُمُعَةٍ، وَيَصِحُ إِذْرَاجُهَا فِي المِتِمَّ. وَلَا بِمُصَلِّ صَلَاةً تَامَّةً فِي نَفْسِهَا قَطْعًا أَوْ صَلَاةَ جُمُعَةٍ، وَيَصِحُ إِذَرَاجُهَا فِي المِتِمَّ.

قوله: (أو أحدث هو) أي: أحدث المسافر القاصر عقب اقتدائه بالمتمّ.

قوله: (ويؤخذ ممّا ذكر: شرط للقصر ٠٠٠) اعلم: أن قول «المنهاج»: (بمتمّ) يصحّ أن تحمل على صلاة الجمعة ؛ لأنّها تامّة في نفسها، وكذا المصلّي صلاةً تامّةً

قوله: (نظرًا · · · ) يعني: أنّ هذا القائل نظر إلىٰ أنّه يعتبر كون السّفر مباحًا في الابتداء؛ أي: يشترط ذلك عنده.

قوله: (بمتم الين حال الاقتداء، احتراز عما لو اقتدى بقاصر ثم لزمه الإتمام بعد فراقه له . فلا يلزمه الإتمام حينئذ، وشمل كلام المصنف ما لو أعاد الصلاة التي صلاها مقصورة خلف متم . فيلزمه الإتمام إن أراد الإعادة معه، وله قطعها وإعادتها مقصورة خلف قاصر أو إماماً ؛ لأنها له نافلة على الراجح .

(وَلَوْ رَعَفَ الْإِمَامُ المسَافِرُ) أَوْ أَحْدَثَ (وَاسْتَخْلَفَ مُتِمَّا) مِنَ المَقْتَدِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ . . (أَتَمَّ المَقْتَدُونَ بِالْخَلِيفَةِ حُكْمًا ؛ بِدَلِيلِ: غَيْرِهِمْ . . (أَتَمَّ المَقْتَدُونَ) المسَافِرُونَ (١) ؛ لِأَنَّهُمْ مُقْتَدُونَ بِالْخَلِيفَةِ حُكْمًا ؛ بِدَلِيلِ: أَنَّ سَهْوَهُ يَلْحَقُهُمْ ، (وَكَذَا لَوْ عَادَ الْإِمَامُ وَاقْتَدَىٰ بِهِ) . . يَلْزَمُهُ الْإِثْمَامُ .

(وَلَوْ لَزِمَ الْإِثْمَامُ مُقْتَدِيًا) كَمَا تَقَدَّمَ (فَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ أَوْ صَلَاةُ إِمَامِهِ، أَوْ بَانَ إِمَامُهُ مُحْدِثًا . أَتَمَّ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْإِثْمَامَ بِالإِقْتِدَاءِ، وَمَا ذُكِرَ لَا يَدْفَعُهُ، قَالَ فِي «شَرْحِ إِمَامُهُ مُحْدِثًا . أَتَمَّ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْإِثْمَامَ بِالإِقْتِدَاءِ، وَمَا ذُكِرَ لَا يَدْفَعُهُ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا وَلَمْ يَنُو الْقَصْرَ ثُمَّ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ . لَزِمَهُ الْإِثْمَامُ . المهذَّبِ»: وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا وَلَمْ يَنُو الْقَصْرَ ثُمَّ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ . لَزِمَهُ الْإِثْمَامُ .

كذلك، لكن ظاهره: أنّ المتمّ هو مصلّي الظهر تامّةً، لا مصلّي الجمعة والصّبح والمغرب، فإذّا تردد ذلك عليه (٢)، فالاعتناء به أحسن، إذا علمته، فإنّما يجري الخلاف في المغرب، وجرئ في الصّبح والجمعة؛ لأنّهما متوافقان لعدد المقصورة، بخلاف المغرب، فاستفده.

قوله: (أو أحدث) نبّه به: على أنّ الرّعاف مثال، لا قيد.

قوله: (كما تقدم) أي: في اقتدائه بمتمِّ ونحوه.

قوله: (ولو أحرم منفردًا ولم ينو القصر ...) ذكرها لمناسبة قوله: (ثمّ فسدت صلاته) بقول المتن: (ففسدت ...) ، وإلّا .. فهو يؤخذ من قول المتن بعد ذلك: (ويشترط للقصر نيّته) أي: فإن لم ينوه .. أتمّ ، لكن يؤخذ منه إتمام تلك الصّلاة ؛ لأنّها (٣) إذا فسدت .. يلزمه الإتمام ، فكأن تأخيرها ليتم مناسب ، لكن راعئ الشّارح ذكر صور الإفساد في كلّ واحد ، والحق: أنّه أنسب .

جاشية السنباطي 🍣

قوله: (أو بان إمامه محدثًا) خرج: ما لو بان للإمام حدث نفسه . . فلا يلزمه

<sup>(</sup>۱) قيد في المتحفة: (۲/۹۸۲): بالكثرة، وفي النهاية: (۲۲٦/۲) رجح: أن القليل كالكثير. وأطلق في المغنى: (۲۲۹/۱).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): فإذا يرد ذلك عليه،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): لا أنها.

(وَلُوِ اقْتَدَىٰ بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا) فَنَوَىٰ الْقَصْرَ الَّذِي هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ المسَافِرِ بِأَنْ يَنْوِيهُ (فَبَانَ مُقِيمًا) . أَتَمَّ ؛ لِتَقْصِيرِهِ فِي ظَنَّهِ ؛ إِذْ شِعَارُ الْإِقَامَةِ ظَاهِرٌ ، (أَوِ) اقْتَدَىٰ نَاوِيًا الْقَصْرَ (بِمَنْ جَهِلَ سَفَرَهُ) أَيْ: شَكَّ فِي أَنَّهُ مُسَافِرٌ أَوْ مُقِيمٌ . (أَنَمَّ) وَإِنْ بَانَ مُسَافِرًا قَاصِرًا ؛ لِتَقْصِيرِهِ فِي ذَلِكَ لِظُهُورِ شِعَارِ المسَافِرِ وَالمقِيمِ ، وَالْأَصْلُ : بَانَ مُسَافِرًا قَاصِرًا ؛ لِتَقْصِيرِهِ فِي ذَلِكَ لِظُهُورِ شِعَارِ المسَافِرِ وَالمقِيمِ ، وَالْأَصْلُ : الْإِثْمَامُ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ فِيمَا إِذَا بَانَ ؛ كَمَا ذُكِرَ ، (وَلَوْ عَلِمَهُ ) أَوْ ظَنَّهُ (مُسَافِرًا وَشَكَ فِي نِيِّتِهِ) الْقَصْرَ . (قَصَرَ) أَيْ: جَازَ لَهُ الْقَصْرُ بِأَنْ يَنْوِيَهُ ؛ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ المسَافِرِ ، فَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مُتِمَّ . لَزِمَهُ الْإِثْمَامُ ؛ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي التَّكَلُّمِ حَالِ المسَافِرِ ، فَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مُتِمَّ . لَزِمَهُ الْإِثْمَامُ ؛ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي التَّكَلُمِ حَالِ المسَافِرِ ، فَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مُتِمَّ . لَزِمَهُ الْإِثْمَامُ ؛ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي التَّكَلُمِ حَالِ المسَافِرِ ، فَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مُتِمَّ . لَزِمَهُ الْإِثْمَامُ ؛ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي التَّكُلُمِ حَالِ المسَافِرِ ، فَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مُتِمَّ . لَزِمَهُ الْإِثْمَامُ ؛ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي التَّكَلُمِ

قوله: (فنوئ القصر الذي هو الظّاهر) ذكره ؛ لأنّه صورة المسألة ، وكذا قوله بعد: (ناويًا القصر) ، وإلّا . . فلو لم ينوه . . فلا قصر وإن لم يقتد به ؛ كما سيأتي .

قوله: (أو ظنّه) نبّه به: على أنّ العلم ليس بشرط، ولك أن تقول: العلم يُطلَق حند الفقهاء بمعنى الظّنّ الغالب كثيرًا.

قوله: (بأن ينويه) بيّن بذلك المراد في المتن ؛ كما يؤخذ من كلامه.

قوله: (فإن بان أنّه متمّ...) ذكره؛ لأَنّ ظاهر عبارة المتن قد يوهم القصر وإن بان إتمامه، ولك رفع الإبهام بإدخال هذه الصورة في قوله: (ولو اقتدى بمتمًّ).

الإتمام؛ لعدم صحّة شروعه، بخلاف المقتدي، والضّابط في ذلك \_ كما قاله الأذرعي؛ أخذًا ممّا ذكر \_: أنّ كلّ موضع يصحّ شروع المصلّي فيه ثمّ يعرض الفساد.. يلزمه الإتمام، وحيث لا يصحّ الشّروع.. لا يكون ملتزمًا للإتمام بذلك. انتهى.

قوله: (فبان مقيمًا) المراد منه: صورتان: أن يتبين كونه مقيمًا فقط، أو مقيمًا ثم محدثًا، بخلاف ما إذا بان محدثًا ثم مقيمًا، أو بانا معًا.. فلا يلزمه الإتمام؛ إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنه مسافرًا.

قوله: (أي: شك في أنه...) أي: وليس المراد بـ (جهل السفر) عدم خطوره بالبال أصلًا؛ كما هو ظاهر. عَلَىٰ لَفْظِ «الْوَجِيزِ» وَأَسْقَطَهُ مِنَ «الرَّوْضَةِ».

(وَلَوْ شَكَ فِيهَا) أَيْ: فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ الْقَصْرَ (فَقَالَ) مُعَلِّقًا عَلَيْهَا فِي نِيِّتِهِ: (إِنْ قَصَرَ . قَصَرَ فِي الْأَصَحِّ) وَعِبَارَةُ المَمَّرِ . قَصَرَ فِي الْأَصَحِّ: وَعِبَارَةُ المَمَّرِ اللهَ وَهَرَ اللهَ يَضُرَ ، وَإِنَّ أَيْ التَّعْلِيقُ ، كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» ، الْأَصَحُّ: جَوَازُ التَعْلِيقِ ، فَإِنْ أَتَمَّ الْإِمَامُ . أَتَمَّ ، وَإِنْ قَصَرَ ، وَالنَّانِي: لَا بُدَّ مِنَ الْجَزْمِ بِالْقَصْرِ ؛ التَّعْلِيقِ ، فَإِنْ أَتَمَّ الْإِمَامُ . أَتَمَّ ، وَإِنْ قَصَرَ ، وَالنَّانِي: لَا بُدَّ مِنَ الْجَزْمِ بِالْقَصْرِ ؛ أَيْ فَي جَوَاذِهِ ، فَفِي قَصْرِ الْإِمَامِ يَلْزَمُ هَذَا المَأْمُومَ الْإِثْمَامُ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ: لَا يَلْزَمُهُ ، فَقُولُ الشَّيْخِ : (قَصَرَ) أَيْ: فِي قَصْرِ الْإِمَامِ ؛ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ إِذَا أَتَمَّ . يَلْزَمُ المَامُومَ الْإِثْمَامُ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ : لَوْ خَرَجَ مِنَ الصَّلَاةِ وَقَالَ : كُنْتُ نَوَيْتُ الْإِثْمَامَ . لَزِمَ المَامُومَ الْإِثْمَامُ الْإِثْمَامُ ، أَوْ: نَوَيْتُ الْقَصْرَ . جَازَ لِلْمَأْمُومِ الْقَصْرُ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرُ لِلْمَأْمُومِ مَا نَوَاهُ . لَوْ مَا نَوَاهُ . لَوْمَامُ الْإِثْمَامُ ، أَوْ: نَوَيْتُ الْقَصْرَ . جَازَ لِلْمَأْمُومِ الْقَصْرُ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهُرُ لِلْمَأْمُومِ مَا نَوَاهُ . لَوْ الْمَامُ وَقِيلَ : لَهُ الْقَصْرُ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهُرُ لِلْمَأْمُومِ مَا نَوَاهُ . لَوْ الْمَامُومُ مَا الْوَاهُ مِنْ حَالِ الْإِثْمَامُ ، أَوْ: نَوَيْتُ الْقَصْرُ ، جَازَ لِلْمَأْمُومِ الْقَصْرُ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهُرُ لِلْمَأْمُومِ مَا نَوَاهُ . لَوْمَامُ الْوَقَالَ : كَالِهُ الْقَصْرُ ، وَإِنْ لَمْ عَلَا الْقَصْرُ ، وَلِي لَمْ عَلَوْهُ لِلْمَامُ . وَقِيلَ : لَهُ الْقَصْرُ ، لَوْ الْمَامُ وَقِيلَ : لَهُ الْقَصْرُ ، لِلْمَامُ مِنْ حَالَ الْإِمْمَ اللْمَامُ . وَقِيلَ : لَهُ الْقَصْرُ ، لِأَنْهُ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْإِنْ لَمْ مَا مَا لَوْلَا الْمُعْمِ الْإِنْمَامُ الْوَلَامِ الْمَامِ . وَلَا الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفَالْمِ الْمَامُ . وَلِي الْمَامُ الْمَامُ الْمُقَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَالُولُومُ الْفَالْمُ الْمَامُ الْمُلْمُ الْمُومِ الْفَالْمُ

(وَيُشْتَرَطُ لِلْقَصْرِ نِيَّتُهُ) بِخِلَافِ الْإِثْمَامِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَيَلْزَمُ وَإِنْ لَمْ يُنُوَ

قوله: (وعبارة «المحرّر»: لم يضرّ ٠٠٠) اعلم: أنّ شرط القصر: أن لا يتبيّن إتمام الإمام بفعله أو قوله ، كما يؤخذ ذلك ممّا سبق في المتن ، وأن لا يشكّ في إتمامه ، فإن شكّ فيه ؛ بأن لم يظهر للمأموم حال الإمام في النيّة ٠٠٠ لزمه الإتمام ، وقوله: (قصر) لا يؤدّي هذا ، بل يحتمل خلاف ، بخلاف قول «المحرّر»: (لم يضرّ) إذ لا يقتضي القصر مطلقًا ، إذ المعنى: لم يضرّ التّعليق في جواز القصر ، ولك أن تقول: (قصر) دالًّ على ذلك ، أي: قصر إن جاز له ، فاعلم .

حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وعلى الأصح: لو خرج من الصلاة...) هذا يجري فيما لو شك في نية القصر ولم يعلق وإن أوهم صنيع الشارح خلافه.

قوله: (ويشترط للقصر: نيته) جعل منه الإمام: ما لو نوى الظهر مثلًا ركعتين وإن لم ينو ترخُّصًا، والمتولي: ما لو قال: أصلي صلاة السفر. (فِي الْإِحْرَامِ) كَأَصْلِ النَّيَةِ، (وَالتَّحَرُّرُ عَنْ مُنَافِيهَا دَوَامًا) أَيْ: فِي دَوَامِ الصَّلَاةِ كَنِيَّةِ الْإِثْمَامِ، فَلَوْ نَوَاهُ بَعْدَ نِيَّةِ الْقَصْرِ. أَتَمَّ، (وَلَوْ أَحْرَمَ قَاصِرًا ثُمَّ تَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَمْ الْإِثْمَامِ، فَلَوْ نَوَاهُ بَعْدَ نِيَّةِ الْقَصْرِ. أَتَمَّ، (أَوْ) تَرَدَّدَ بَأَيْ: شَكَّ (فِي أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ) أَمْ لَا. أَتَمَّ وَإِنْ تَذَكَّرَ فِي يُشِمُّ الْحَالِ أَنَّهُ نَوَاهُ بِ لِتَأَدِّي جُزْءِ مِنَ الصَّلَاةِ حَالَ التَّرَدُّدِ عَلَى التَّمَامِ، وَهَاتَانِ المسْأَلْتَانِ الْحَالِ أَنَّهُ نَوَاهُ ؛ لِتَا أَدِي جُزْء مِنَ الصَّلَاةِ حَالَ التَّرَدُّدِ عَلَى التَّمَامِ، وَهَاتَانِ المسْأَلْتَانِ مِنَ الْحَالِ أَنَّهُ نَوَاهُ ؛ لِشَعْمَ فِي الْجَوَابِ مَا لَيْسَ مِنَ المَحْتَرَذِ عَنْهُ ، وَلَمْ يُصَدِّرُهُمَا بِالْفَاءِ ؛ لِضَمِّهِ إِلَيْهِمَا فِي الْجَوَابِ مَا لَيْسَ مِنَ المَحْتَرَذِ عَنْهُ ، وَلَمْ يُصَدِّرُهُمَا بِالْفَاء ؛ لِضَمِّه إِلَيْهِمَا فِي الْجَوَابِ مَا لَيْسَ مِنَ المَحْتَرَذِ عَنْهُ ، وَلَمْ يُصَدِّرُهُمَا بِالْفَاء ؛ لِضَمِّه إِلَيْهِمَا فِي الْجَوَابِ مَا لَيْسَ مِنَ المَحْتَرَذِ عَنْهُ اخْتِصَارًا فَقَالَ: (أَوْ قَامَ) وَهُو (١) عَطْفٌ عَلَىٰ (أَحْرَمَ) (إِمَامُهُ لِثَالِئَةٍ الْمَحْتَرَذِ عَنْهُ اخْتِصَارًا فَقَالَ: (أَوْ قَامَ) وَهُو (١) عَطْفٌ عَلَىٰ (أَحْرَمَ) (إِمَامُهُ لِثَالِئَةِ

قوله: (وهاتان المسألتان من المحترز عنه) أي: بقوله: (والتّحرّز عن منافيها دوامًا) أي: فكان الأنسب التّعبير بالفاء التفريعية ، فأجاب الشّارح: بأنّه ترك ذلك ؛ لأنّه ضمّ للمحترز عنه غيره (٢) ، فمن ثمّ حذف الفاء ، ولك أن تقول: بل هذه الصّورة منه ؛ لأنّ شكّه في حال إمامه منافٍ لنيّة القصر ، ويجاب: بأنّه إنّما يؤمر بالتّحرّز عمّا فيه له اختيار ، بخلاف الشّك في حال الإمام بعد القيام ، وفيه دقة ، فمن ثمّ حسن قول الشّارح .

السنباطي السنباطي

قوله: (أي: شك) فسره بذلك مع مخالفته لمعنئ التردد فيما قبله ؛ لأنه الموافق لقوله: في أنه نوى القصر، وقد اعترض على كلام المصنف: بأن قضيته: أن قوله: (أو في أنه ... إلخ) قسمٌ مما قبله مع أنه قسيم له (٢) ، وهو ظاهر، وكأن الشارح لم يلتفت لذلك ؛ إشارة لصحة كونه قسمًا منه باعتبار كونه قاصرًا في أحد الاحتمالين المشكوك فيهما.

قوله: (لضمه إليهما في الجواب ما ليس من المحترز عنه)، لا يقال: هذه المسألة (٤) من المحترز عنه أيضًا ؛ لأنّا نقول: هذا الشك مناف للقصر لا للنية .

في نسخة (ش): أنشأ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): للمحترز عنه ما ليس منه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): قسم له.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و (د): لا يقال: بل هو.

فَشَكَّ: هَلْ هُوَ مُتِمٌّ أَمْ سَاهِ ، أَتَمَّ ) وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ سَاهٍ ؛ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي نِيَّةِ نَفْسِهِ .

(وَلَوْ قَامَ الْقَاصِرُ لِنَالِئَةِ عَمْدًا بِلَا مُوجِبِ لِلْإِنْمَامِ)(١) مِنْ نِيَّتِهِ أَوْ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ أَوْ فِيَةِ الْإِقَامَةِ أَوْ فِيَةِ الْإِقَامَةِ أَوْ فَيَامُهُ غَيْرِ ذَلِكَ . ( بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ) كَمَا لَوْ قَامَ المتِمُّ إِلَىٰ رَكْعَةٍ زَائِدَةٍ ، ( وَإِنْ كَانَ ) فِيَامُهُ ( سَهُوًا ) فَتَذَكَّر . ( أَنْ يُتِمَّ . عَادَ ) ( سَهُوًا ) فَتَذَكَّر . ( أَنْ يُتِمَّ . عَادَ ) لِلْقُعُودِ ( ثُمُّ نَهَضَ مُثِمًّا ) أَيْ: نَاوِيًا الْإِثْمَامَ ، وَقِيلَ: لَهُ أَنْ يَمْضِيَ فِي قِيَامِهِ .

(وَيُشْتَرَطُ) لِلْقَصْرِ أَيْضًا (كَوْنُهُ) أَيْ: الشَّخْصِ النَّاوِي لَهُ (مُسَافِرًا فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ؛ فَلَوْ نَوَىٰ الْإِقَامَةَ فِيهَا) أَوْ شَكَّ هَلْ نَوَاهَا (أَوْ بَلَغَتْ سَفِينَتُهُ) فِيهَا (دَارَ إِقَامَتِهِ) أَوْ شَكَ هَلْ بَعَوَازِ الْقَصْرِ، فَلَوْ قَصَرَ إِقَامَتِهِ) أَوْ شَكَ هَلْ بَحَوَازِ الْقَصْرِ، فَلَوْ قَصَرَ إِقَامَتِهِ) أَوْ شَكَ هَلْ بَحَوَازِ الْقَصْرِ، فَلَوْ قَصَرَ جَاهِلًا بِجَوَازِهِ، لَمْ تَصِحَ صَلَاتُهُ؛ لِتَلَاعُبِهِ، ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» كَه أَصْلِهَا»، وَكَأَنَّ (٢) تَوْكَهُ لِبُعْدِ أَنْ يَقْصُرَ مَنْ لَا يَعْلَمُ جَوَازَهُ.

-⊗ حاشية البكري -

قوله: (أو شكّ هل نواها) يفيد به: أنّ نية الإقامة ليس بشرط، بل الشّكّ كذلك، وكذا قوله: (أو شكّ هل بلغتها).

قوله: (وكأن تركه لبعد أن يقصر من لا يعلم جوازه) (كأنّ) هناك لظنّ ، وهو بمحلّ جواب عن المتن قد سمعته ، والاعتراض هو: أنّه بقي عليه هذا الشّرط وهو العلم بجوازه ، فأخلّ به فتحمل الجواب بما ذكره .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (أتم وإن بان أنه ساه . . .) فارق ما مر في الشك في نية الإمام المسافر ابتداء ؛ بأن النية لا اطلاع عليها ولا أمارة تشعر بالإتمام ، وهنا القرينة ظاهرة في الإتمام ؛ وهو قيامه للثالثة .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): موجب الإِتمام.

<sup>(</sup>٢) في (د) و (ش) و (ق): وكأنه.

(وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِتْمَامِ عَلَىٰ المشْهُورِ إِذَا بَلَغَ) السَّفَرُ (ثَلَاثَ مَرَاحِلَ) فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُهَا ، فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ ؛ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ ؛ فَإِنَّ الْإِمّامَ أَبَا حَنِيفَةَ يُوجِبُ الْقَصْرَ فِي الْأَوَّلِ وَالْإِتْمَامَ أَفْضَلُ مُطْلَقًا ؛ الْقَصْرَ فِي الْأَوَّلِ وَالْإِتْمَامَ أَفْضَلُ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَأَكْثَرُ عَمَلًا ، وَيُسْتَثْنَىٰ عَلَىٰ المشْهُورِ : الملَّحُ الَّذِي يُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَأَكْثَرُ عَمَلًا ، وَيُسْتَثْنَىٰ عَلَىٰ المشْهُورِ : الملَّحُ الَّذِي يُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَأَوْلَادُهُ فِي سَفِينَتِهِ ، فَالْأَفْضَلُ لَهُ الْإِثْمَامُ ؛ لِأَنَّهُ فِي وَطَنِهِ ، وَلِلْخُرُوجِ مِنْ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَأَوْلَادُهُ فِي سَفِينَتِهِ ، فَالْأَفْضَلُ لَهُ الْإِثْمَامُ ؛ لِأَنَّهُ فِي وَطَنِهِ ، وَلِلْخُرُوجِ مِنْ

قوله: (ويستثنئ على المشهور ٠٠٠) هو وارد على المتن ، فمن ثمَّ ذكره ؛ إذ مقتضى المتن: أنَّ الملّاح إذا بلغ سفرُه ثلاثَ مراحلَ ٠٠ الأفضلُ له القصرُ ، وليس كذلك .

قوله: (فإن لم يبلغها · فالإتمام أفضل) قال الماورديّ: بل يكره القصر حينئذ، ونقله في «المجموع» عن الشافعي ، لكن قال الأذرعي: أنه غريب ضعيف ؛ أي: والراجع: أنه خلاف الأولئ ، ويستثنئ من أفضلية الإتمام حينئذ: ما إذا وجد في نفسه كراهة للقصر، أو شكًّا فيه ، أو كان ممن يقتدئ به بحضرة الناس · فالقصر أفضل (۱۱) ، بل يكره الإتمام لمن ذكر أو كان حدثه دائمًا ولو قصر خلا زمن صلاته عنه ؛ كما بحثه الأذرعي ، وقد يجب القصر ؛ كما لو نوئ تأخير الظهر ليجمعها مع العصر فأخّر الصّلاة إلى وقت لا يسع إلّا أربع ركعات · فيجب قصر كلّ من الظهر والعصر ؛ كما بحثه الإسنوي وغيره ؛ أخذًا من قولهم: لو ضاق الوقت وأرهقه الحدث ؛ بحيث لو قصر الصلاة مع مدافعته أدركها في الرقت من غير ضرر ، ولو أحدث وتوضأ لم يدركها فيه · · لزمه القصر .

قوله: (ويستثنئ على المشهور: الملاح ...) مثله: من يديم السفر مطلقًا، وكذا كل قصر اختلف في جوازه؛ كالواقع (٢) في الثمانية عشر يومًا.. فالأفضل: الإتمام لذلك، وإنما لم يراع خلاف أبي حنيفة الموجب للقصر إذا بلغ السفر ثلاث مراحل؛ لأن خلاف موجب الإتمام اعتضد بالأصل.

 <sup>(</sup>١) في نسخة (أ): قوله: (والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا...) كذلك القصر أفضل إذا
 وجد في نفسه كراهة القصر،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): كما لو وقع.

خِلَافِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُجَوِّزُ لَهُ الْقَصْرَ ، (وَالصَّوْمُ) أَيْ: صَوْمُ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ سَفَرًا طَوِيلًا (أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ) أَيْ: بِالصَّوْمِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَبْرِئَةِ الذَّمَّةِ وَالمَحَافَظَةِ عَلَى فَضِيلَةِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ . فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ .

قوله: (أي: صوم رمضان) بيّن به: مراد المتن المحتمل لفظه بخلافه.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (فإن تضرر به.. فالفطر أفضل) أي: ما لم يخف منه تلف نفس أو عضو أو منفعة ، وإلا . . حرم الصوم على ما قاله الغزالي في «المستصفى» ولو لم يتضرر بالصوم في الحال ولكنه يخاف الضعف في المستقبل وكان في سفر حج أو غزو . . فالفطر أفضل ؛ كما نقله الرافعي في (كتاب الصوم) عن صاحب «التتمة» وأقره ، ولو كان ممن يقتدئ به ولا يضره الصوم . . فالفطر له ؛ أي: بحضرة الناس أفضل ؛ كما قاله الأذرعي .

# (فَصْـلُ) [فِي الجمْعِ بَيْنَ الصَّـكَلَاتَيْنِ]

(يَجُوزُ الجمْعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا) فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ (وَتَأْخِيرًا) فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ (وَتَأْخِيرًا) فِي وَقْتِ النَّانِيَةِ، (وَ) بَيْنَ (المغْرِبِ وَالْعِشَاءِ كَذَلِكَ، فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ، وَكَذَا الْقَصِيرُ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ، وَكَذَا الْقَصِيرُ فِي قَوْلٍ).

#### السنباطي ك

# فَصْلُ

قوله: (يجوز . . .) أي: وإن كان الأفضل تركه ؛ خروجًا من خلاف من منعه ، ومن ثم كان الجمع بعرفة ومزدلفة لمسافر أفضل ؛ للإجماع عليه ، وكذا الجمع أفضل لمن وجد في نفسه ما مر ، أو كان (١) يقتدئ به ، أو لو جمع . أتى بصلاته خالية من حدث دائم ، أو عري ، أو انفراد .

#### تُنْبِيه:

يمتنع على المتحيرة الجمع تقديمًا ؛ كما قاله في زيادة «الروضة» و «المجموع» ووجه الإسنوي: بأن شرط التقديم: تقدم الأولى صحيحة يقينا أو ظنا وهو منتف هنا، بخلاف التأخير، ومثلها \_ كما أشار إليه الزركشي \_ : كل من تلزمه الإعادة (٢)(٣).

قوله: (بين الظهر والعصر · · · ) نقل الزركشي واعتمده: أنه يجوز جمع الجمعة والعصر تقديمًا ؛ كجمعهما بالمطر ، بل أولئ ، لا تأخيرًا ؛ لأن الجمعة لا يتأتئ تأخيرها عن الوقت .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): وكان.

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): تنبيه: يمتنع على المتحيرة الجمع تقديمًا، وكذا كل من تلزمه الإعادة؛ كما أشار إليه الزركشي.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): بخلاف التأخير ، وبتوجيهه يندفع قول الزركشي: ومثلها: كل من تلزمه الإعادة.

(فَإِنْ كَانَ سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَىٰ.. فَتَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ، وَإِلَّا.. فَعَكُسُهُ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَىٰ.. فَتَقْدِيمُهَا أَفْضَلُ ؛ رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنْ أَنسٍ: (أَنَّ النَّبِيَ كَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ.. أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَىٰ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَجِلَ.. صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ وَرَكِبَ) (١) ، وَرَوَيَا أَيْضًا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُ عَنْ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.. جَمَع بَيْنَ المغْرِبِ وَالْعِشَاء) (١) ، وَرَوَيَا أَيْضًا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُ عَنْ أَنسٍ: (أَنَّهُ عَنْ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.. بَوَخَرُ الظُّهْرَ إِلَىٰ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَيُؤَخِّرُ المغْرِبِ وَالْعِشَاء حِينَ يَغِيبُ الشَّفْقُ (٣) ، وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُودَ عَنْ مُعَاذِنَ عَبْلَ الشَّهْنَ كَانَ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ.. جَمَعَ بَيْنَ المغرِب وَالْعِشَاء ، وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ يَعْيبُ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ.. جَمَعَ بَيْنَ المغْرِب وَالْعِشَاء ، وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.. أَخْرَ المغْرِب حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاء ثُمَّ وَالْعِشَاء ، وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.. أَخْرَ المغْرِب حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاء ثُمَّ

قوله: (فإن كان سائرًا . . . ) استثنى \_ كما قاله الأذرعيُّ \_ من أفضليَّة التقديم والتأخير فيما ذكر: ما لو خشي من التأخير الفوات لبعد المنزل ، أو خوف عدو ، أو غيره . . فالجمع تقديمًا أفضل ، وما لو كان إذا جمع تقديمًا صلى جماعة ، أو خلا عن حدثه الدائم ، أو عن كشف عورته ، وإذا جمع تأخيرًا كان بخلاف ذلك أو بالعكس . . فالجمع بالجماعة والخلو عما ذكر أفضل .

قوله: (أي: وإن لم يكن سائرًا وقت الأولىٰ) أي: فيصدق بثلاث صور: أن لا يكون سائرًا في الوقتين، أو يكون سائرًا فيهما، أو في وقت الثانية دون الأولىٰ، وهو ظاهر خلافًا لمن خصص كلامه بالثالثة وإن اعتمده جمع.

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: يؤخر الظهر إلى العصر، رقم [١١١١] · صحيح مسلم، باب: جواز الجمع
 بين الصلاتين في السفر، رقم [٧٠٤] ·

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، باب: المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله، رقم [١٨٠٥]. صحيح مسلم،
 باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، رقم [٧٠٣].

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، رقم [٧٠٤].

جَمَعَ بَيْنَهُمَا) وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ مَحْفُوظٌ (١).

وَدَلِيلُ الْقَوْلِ المرْجُوحِ: إِطْلَاقُ السَّفَرِ فِي الْأَحَادِيثِ، وَالرَّاجِعُ: قَيَّدَهُ بِالطَّوِيلِ؛ كَمَا فِي الْقَصْرِ بِجَامِعِ الرُّخْصَةِ، وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي سَفَرِ المعْصِيَةِ، وَلَا جَمْعُ الصَّبْحِ إِلَىٰ المغْرِبِ. جَمْعُ الصَّبْحِ إِلَىٰ عَيْرِهَا، وَلَا الْعَصْرِ إِلَىٰ المغْرِبِ.

(وَشُرُوطُ النَّقْدِيمِ ثَلَاثَةٌ: الْبُدَاءَةُ بِالْأُولَىٰ) لِأَنَّ الْوَقْتَ لَهَا، وَالنَّانِيَةُ تَبَعٌ، فَلَوْ صَلَّىٰ الْعَصْرَ قَبْلَ الظَّهْرِ، وَكَذَا لَوْ صَلَّىٰ الْعِشَاءَ صَلَّىٰ الْعَشَاءَ وَيُعِيدُهَا بَعْدَ الظَّهْرِ، وَكَذَا لَوْ صَلَّىٰ الْعِشَاءَ وَلَىٰ الْعَشَاءَ وَلَىٰ الْعَشَاءُ وَلَىٰ الْعَلَاءَةِ بِالْأُولَىٰ لِفَسَادِهَا. وَلَىٰ الْعَلَاءَةِ بِالْأُولَىٰ لِفَسَادِهَا.

(وَنِيَّةُ الجمْعِ) لِيَتَمَيَّزَ التَّقْدِيمُ المشْرُوعُ عَنِ التَّقْدِيمِ سَهْوًا، (وَمَحَلُّهَا) الْفَاضِلُ:

# فَصّـلُّ

قوله: (ولا يجوز الجمع في سفر المعصية) أورده على مقتضى منطوق (الطّويل) إذ شمل سفر المعصية ، فيجوز الجمع فيه إن طال ، وليس كذلك .

💝 حاشية السنباطي

قوله: (فسدت الثانية) أي: من حيث فرضيتها، وإلا . . فقد وقعت نفلًا ؛ كما لو أحرم بالظهر قبل الوقت جاهلًا به ، نقله في «الكفاية» عن الشيخين وأقره (٣) .

قوله: (الفاضل) أي: لا الجائز، فاندفع ما قد يقال: الحصر فيما ذكر المستفاد

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، باب: الجمع بين الصلاتين، رقم [١٢٠٨]. سنن الترمذي، بألفاظ متقاربة، باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين، رقم [٥٥٣]. السنن الكبرئ، واللفظ له، باب: الجمع بين الصلاتين في السفر، رقم [٥٧٣٨].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): لم يصحّ.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): أي: من حيث فرضيتها؛ كما أشار إليه في «شرح المنهج» وإلا . . فقد وقعت نفلًا؛
 كما لو أحرم بالظهر قبل الوقت جاهلًا به .

(أَوَّلُ الْأُولَىٰ، وَتَجُوزُ<sup>(۱)</sup> فِي أَثْنَاثِهَا فِي الْأَظْهَرِ) لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ، وَالنَّانِي: لَا ؛ كَالْقَصْرِ، وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: يَجُوزُ مَعَ التَّحَلُّلِ مِنْهَا فِي الْأَصَحِّ.

(وَالمُوَالاَةُ؛ بِأَلَّا يَطُولَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ، فَإِنْ طَالَ وَلَوْ بِعُذْرٍ) كَالسَّهْوِ وَالْإِغْمَاءِ (وَجَبَ تَأْخِيرُ الثَّانِيَةِ إِلَى وَقْتِهَا، وَلَا يَضُرُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ، وَيُعْرَفُ طُولُهُ) وَقِصَرُهُ (بِالْعُرْفِ) وَمِنَ الْيَسِيرِ قَدْرُ الْإِقَامَةِ، رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنْ أُسَامَةَ: (أَنَّهُ ﷺ وَقِصَرُهُ (بِالْعُرْفِ) وَمِنَ الْيَسِيرِ قَدْرُ الْإِقَامَةِ، رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنْ أُسَامَةَ: (أَنَّهُ ﷺ لَمَّا جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاءُ السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةُ السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةُ اللَّوْوَاتِبَ بَيْنَهُمَا وَالْمَا السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ السَّلَاةَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

-﴿ حاشية البكري ﴿ -

قوله: (وعلى الأوّل: يجوز مع التّحلّل منها) أورده على قول «المنهاج»: (وكذا في أثنائها) المقتضي مفهومًا لعدم جوازها مع التّحلّل، وليس كذلك لو صلّى منها ركعتين سنةً.

条 حاشية السنباطي 🍣

من تعريف الطرفين يفيد عدم جوازه في الأثناء ، فلا يجامع ما يضده (٣) ، وحاصل الدفع: أن المراد: المحل الفاضل على الأظهر من جوازه في الأثناء فصح الحصر .

قوله: (وتجوز في أثنائها في الأظهر) هو شامل لما نقله في «المجموع» عن المتولي من الاكتفاء بها بعد حدوث السفر في أثناء الصلاة؛ كما لو أحرم بالصلاة في الإقامة في سفينة ثم سارت به فنوى الجمع في أثنائها، قال في «شرح الروض» ويفرَّق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به؛ كما سيأتي؛ بأن السفر باختياره، فنزل اختياره له في ذلك منزلته؛ أي: نزل كون السفر باختياره القائم به أول الصلاة منزلة السفر نفسه، بخلاف المطر، حتى لو لم يكن باختياره، فالوجه: امتناع

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ش): ويجوز.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، باب: إسباغ الوضوء، رقم [۱۳۹] . صحيح مسلم، باب: استحباب إدامة الحاج
 التلبية، رقم [۱۲۸۰] .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و (د): ما بعده.

(وَلِلْمُتَهَمِّمِ الْجَمْعُ عَلَىٰ الصَّحِيحِ ، وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ طَلَبٍ خَفِيفٍ) وَالتَّيَمُّمُ بَيْنَ الصَّلَاةِ ، وَالْمَانِعُ يَقُولُ: تَخَلُّلُ ذَلِكَ الْمَحْتَاجِ إِلَيْهِ الصَّلَاةِ ، وَالْمَانِعُ يَقُولُ: تَخَلُّلُ ذَلِكَ الْمَحْتَاجِ إِلَيْهِ الصَّلَاةِ ، وَالْمَانِعُ يَقُولُ: تَخَلُّلُ ذَلِكَ الْمَحْتَاجِ إِلَيْهِ يُطَوِّلُ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ فِي «شَرْحِ الْمَهَذَّبِ»: لَوْ صَلَّىٰ بَيْنَهُمَا رَكْعَتَيْنِ سُنَةً رَاثِبَةً ، بَطَلَ الْجَمْعُ ،

قوله: (بطل الجمع) كذا غير السّنة الرّاتبة ، وهو أولى ؛ لأنّه إذا لم ينعقد الرّاتبة مع التّأكيد . . فغيرها أولى ، وذكر ذلك الشّارح ؛ لئلّا يتوهّم من مسألة الطّلب الخفيف : عدمُ الضّرر بالرّاتبة إذا خفّفها ؛ أي: فهي ضارّة مطلقًا ؛ لأنّه إعراض عن الجمع ، بخلاف الطّلب الخفيف ؛ لأنّه لا بدّله منه .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

الجمع، انتهي.

قوله: (قال في «شرح المهذب» لو صلى بينهما ركعتين . . ) اعلم: أن كيفية صلاة الرواتب في جمع التقديم والتأخير ؛ كما حرره في «شرح الروض» أنه إذا جمع الظهر والعصر . قدم سنة الظهر التي قبلها ، وله تأخيرها عنهما سواء أجمع تقديمًا أم تأخيرًا ، وتوسطيها إن جمع تأخيرًا ، سواء أقدم الظهر أم العصر وأخر سنتها التي يعدها ، وله توسطها إن جمع تأخيرًا وقدم الظهر وأخر سنة العصر ، وله توسطها وتقديمها إن جمع تأخيرًا ، سواء أقدم الظهر أم العصر ، وإذا جمع المغرب والعشاء . أخر سنتهما ، وله توسط سنة المغرب إن جمع تأخيرًا أو قدم المغرب ، وتوسط سنة العشاء إن جمع تأخيرًا أو قدم العشاء ، وما سوئ ذلك ممنوع ، وعلى ما مر : من أن للمغرب والعشاء مقدمة فلا يخفى الحكم مما تقرر في جمعي الظهر والعصر ، انتهى .

قوله: (بعد فراغهما) أي: أو قبله، لكن إن طال الفصل بين السلام من الأولى

الاِبْتِذَاءِ بِالْأُولَىٰ ؛ لِبُطْلَانِهَا (وَيُعِيدُهُمَا جَامِعًا) إِنْ شَاءَ (أَوْ) عَلِمَ تَرْكَهُ (مِنَ النَّانِيَةِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَطُلِ) الْفَصْلُ . (تَدَارَكَ) وَصَحَّتَا ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ طَالَ . (فَبَاطِلَةٌ وَلَا جَمْعَ) لِطُولِ الْفَصْلِ بِهَا فَيُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا ، (وَلَوْ جَهِلَ) أَيْ: لَمْ يَدْرِ أَنَّ التَّرْكَ مِنَ الْأُولَىٰ أَمْ مِنَ النَّانِيَةِ . . (أَعَادَهُمَا لِوَقْتَيْهِمَا) رِعَايَةً لِلاَحْتِمَالَيْنِ ؛ إِذْ بِاحْتِمَالِ التَّرْكِ مِنَ الْأُولَىٰ أَمْ مِنَ النَّانِيَةِ . . (أَعَادَهُمَا لِوَقْتَيْهِمَا) رِعَايَةً لِلاَحْتِمَالَيْنِ ؛ إِذْ بِاحْتِمَالِ التَّرْكِ مِنَ الْأُولَىٰ تَمْطُلَانِ (١) ، وَبِاحْتِمَالِهِ مِنَ النَّانِيَةِ يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَالمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ عُلِمَتْ مِمَّا تَقَدَّمَ ، وَالْمَسْأَلَةُ اللَّوْلِي عُلِمَتْ مِمَّا تَقَدَّمَ ، وَذُكِرَتْ هُنَا مَبْدَأً لِلتَّقْسِيم .

﴿\$حاشية البكري \$>\_\_\_\_\_

قوله: (إن شاء) أي: الجمع ، وإلّا . . فالإعادة لا بدّ منها .

قوله: (والمسألة الأولى . . .) هي قوله: (ثمّ علم ترك ركن من الأولى . . بطلتا) وعلمت من قول المتن ممّا سبق: (البداءة بالأولى) ؛ لأنّها إذا بطلت . . لم يكن مبتدأ بها فتبطل الّتي بعدها ؛ لعدم شرطها ، لكن أعادها مبدأ (٢) للتّقسيم ؛ إذ التّرك ؛ إمّا أن يعلم إما من الأولى أو من الثانية ، أو يجهل حاله .

🚓 حاشية السنباطي 🅰

والتذكر؛ أخذًا من قول الشارح، وتعذر التدارك بطول الفصل؛ أي: بين السلام والتذكر، فإن لم يطل الفصل بينهما · فيلغوا ما أتئ به من الثانية، وبنئ على الأولى ما لم يتخلل بينهما حدث ونحوه ·

قوله: (رعاية للاحتمالين ...) حاصله: أن المُدَّعيٰ لزوم إعادتهما وامتناع الجمع ؛ فالأول رعاية للاحتمال الأول ، والثاني ؛ رعاية للاحتمال الثاني ، وبه يظهر لك وجه امتناع كل من جمعي التقديم والتأخير ؛ كما يفيده كلام المصنف ، واندفاع ما جرئ عليه في «المنهج» وغيره من جواز جمع التأخير وإن اعتمده جمع .

تَنْبِيه:

لو شك في نية الجمع بين الصلاتين ثم تذكر أنه نواه. . قال الروياني نقلًا عن

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): يبطلان.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ): مبتدأ.

(وَإِذَا أَخَّرَ الْأُولَىٰ) إِلَىٰ وَقْتِ النَّانِيَةِ . (لَمْ يَجِبِ التَّرْتِيبُ) بَيْنَهُمَا (وَالمَوَالَاةُ وَنِيَّةُ الجَمْعِ) فِي الْأُولَىٰ (عَلَىٰ الصَّحِيحِ) وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ؛ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي "شَرْحِ المَهَذَّبِ» ، وَالنَّانِي: يَجِبُ ذَلِكَ ؛ كَمَا فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ.

وَفَرَّقَ الْأَوَّلِ: بِأَنَّ الْوَقْتَ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ لِلثَّانِيَةِ وَالْأُولَىٰ تَبَعٌ لَهَا، عَلَىٰ خِلَافِهِ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ فَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ، وَإِذَا انْتَفَىٰ ، انْتَفَتِ الموالاَةُ وَنِيَّةُ الْجَمْعِ، وَعَلَىٰ الثَّانِي: لَوْ أَخَلَّ بِالتَّرْتِيبِ أَوْ أَتَىٰ بِهِ وَأَخَلَّ بِالموالاَةِ أَوْ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ. الْجَمْعِ، وَعَلَىٰ الثَّانِي: لَوْ أَخَلَّ بِالتَّرْتِيبِ أَوْ أَتَىٰ بِهِ وَأَخَلَّ بِالموالاَةِ أَوْ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ. صَارَتِ الْأُولَىٰ قَضَاءً يَمْتَنِعُ قَصْرُهَا فِي وَجْهِ تَقَدَّمَ، (وَيَجِبُ كُونُ التَّأْخِيرِ) إِلَىٰ وَقْتِ النَّانِيَةِ (بِنِيَّةِ الجمْعِ) قَبْلَ خروج وقت الْأُولَىٰ بِزَمَنٍ لَوِ ابْتُدِثَتْ فِيهِ ، كَانَتْ أَدَاءً، الثَّانِيَةِ (بِنِيَّةِ الجمْعِ) قَبْلَ خروج وقت الْأُولَىٰ بِزَمَنٍ لَوِ ابْتُدِثَتْ فِيهِ ، كَانَتْ أَدَاءً،

قوله: (في وجه تقدّم) أي: وهي القائل بأنّ فائتة السّفر لا تقصر فيه.

قوله: (قبل خروج وقت الأولئ...) حاصله: أنّ النّية تكون قبل خروج الوقت بوقت يسع الصّلاة، فإن وسع بعضها. لم يكف، وهذه طريقة الشّارح تبع فيها المتأخّرين، وتقريره: أنّه لا تناقض بين «الرّوضة» و «المجموع»، فما هنا ذكره من [الكل](١)؛ إذ أصل الأداء الحقيقيّ، والحقيقيّ هو إيقاع الكلّ من وقته(٢)، وأمّا إيقاع الرّكعة.. فلا.

والده: ليس له الجمع ، قال: وعندي أن له الجمع ، قال الزركشي وهو الوجه: إن تذكره عن قرب ، انتهي .

قوله: (وإذا انتفى ، انتفت ، . ) لا يقال: الملازمة ممنوعة ؛ لأنهما ليسا داخلين في مفهومه ولا يلزمانه ؛ لأنا نقول: ليس مراد الشارح الملازمة في الوجود ، بل في الوجوب ؛ أي: إذا انتفى وجوبه ، انتفى وجوبهما ؛ إذ لا قائل بالفرق ، فتأمله .

قوله: (يمتنع قصرها في وجه تقدم) صوابه في قول تقدم ؛ كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>١) وفي النسخ: الحمل. ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): إيقاع الحمل من.

نَقَلَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» عَنِ الْأَصْحَابِ، وَفِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» عَنْهُمْ: بِزَمَنٍ يَسَعُهَا أَوْ أَكْثَرَ، وَهُوَ مُبَيِّنٌ أَنَّ المرَادَ بِالْأَدَاءِ فِي «الرَّوْضَةِ»: الْأَدَاءُ الْحَقِيقِيُّ؛ بِأَنْ يُسَعُهَا أَوْ أَكْثَرَ، وَهُو مُبَيِّنٌ أَنَّ المرَادَ بِالْأَدَاءِ فِي «الرَّوْضَةِ»: الْأَدَاءُ الْحَقِيقِيُّ؛ بِأَنْ يُرْتَى بِجَمِيعِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجٍ وَقْتِهَا، بِخِلَافِ الْإِثْيَانِ بِرَكْعَةٍ مِنْهَا فِي الْوَقْتِ يُؤْتَى بِجَمِيعِ الصَّلَاةِ فَيْ الْوَقْتِ وَالْبَاقِي بَعْدَهُ (١)، فَتَسْمِيتُهُ أَدَاءً بِتَبَعِيَّةِ مَا بَعْدَ الْوَقْتِ لِمَا فِيهِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي (كِتَابِ الصَّلَاةِ )، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ أَخَرَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْجَمْعِ أَوْ بِنِيَّتِهِ فِي زَمَنٍ لَا تَكُونُ الصَّلَاةُ فِيهِ أَدَاءً عَلَىٰ مَا ذُكِرَ. (فَيَعْصِي وَتَكُونُ قَضَاءً) يَمْتَنِعُ قَصْرُهَا فِي وَجْهٍ تَقَدَّمَ.

—- 🛞 حاشية البكري 🚷

قوله: (أداءً بتبعيّة مَا بعد الوقت لما فيه) أي: ليكون بقيّة الصّلاة فيه تابعًا لما وقع منها في الوقت، فاعلم، لكن الّذي اعتمده غيره: وهو الاكتفاء بركعة، هو (٢) الأقرب، وعلى كل تقدير فذلك واردٌ على المتن؛ إذ مقتضاه منطوقًا عدم اشتراط ذلك، بل يكفي كونه قبل الخروج ولو بتكبيرة، وليس كذلك.

قوله: (يمتنع قصرها في وجه تقدّم) هو السّابق في: أنَّ فائتة السّفر لا تقصر فيه.

قوله: (وهو مبين . . .) لا ينافيه قوله في «شرح المهذب»: فإن ضاق وقتها بحيث لا يسعها . عصى وصارت قضاءً ؛ كما توهمه في «شرح الروض» وقال: وهو يعين حمل كلامه فيه على كلامه في «الروضة» بأن يقال: معنى ما يسعها ؛ أي: أداء ؛ إذ المراد بـ (القضاء فيه) ما قابل الأداء الحقيقي ، وإنما لم تعتبر نية الجمع (٣) إذا صارت الصلاة كذلك ؛ لأن موضوعها: منع حرمة تأخير بعض الصلاة عن وقتها ، فلا يعتبر بعد وقوع تلك الحرمة ، وبما تقرر مع ما مر \_ من صيرورة الصلاة مقضية سفر بسفره وقد بقي من وقتها ما يسع ركعة ، ومقضية حضر بسفره وقد بقي منه ما يسع دونها \_ عُلِمَ: أن المراد بالقضاء هنا غير المراد به ثم ، والفرق ظاهر لما رجع إليه حاصل ما مر: من أن الحكم لا يختلف هنا بكون الصلاة صارت مقضية أوغير مقضية ، وإنما يختلف بخروج بعضها لا يختلف هنا بكون الصلاة صارت مقضية أوغير مقضية ، وإنما يختلف بخروج بعضها

<sup>(</sup>١) خلافًا لما في التحفة: (٧٠٨/٢). ووفاقًا لما في النهاية: (٢٧٩/٢) والمغني: (٢٧٤/١).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أً) (ج): وهو الأقرب.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): وإنما لم يعتبر فيه الجمع.

(وَلَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا) بِأَنْ صَلَّىٰ الْأُولَىٰ فِي وَقْتِهَا نَاوِيًا الْجَمْعَ (فَصَارَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ) أَوْ فِي الْأُولَىٰ بُكَمَا فِي «المحرَّرِ» وَغَيْرِهِ (مُقِيمًا) بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ أَوْ بِانْتِهَا السَّفِينَةِ إِلَىٰ مَقْصِدِهِ . (بَطَلَ الجمْعُ) لِزَوَالِ الْعُذْرِ ، فَيَتَعَيَّنُ تَأْخِيرُ النَّانِيةِ إِلَىٰ وَقْتِهَا ، السَّفِينَةِ إِلَىٰ مَقْصِدِهِ . (بَطَلَ الجمْعُ) لِزَوَالِ الْعُذْرِ ، فَيَتَعَيَّنُ تَأْخِيرُ النَّانِيةِ إِلَىٰ وَقْتِهَا ، وَلَا تَنَقَى ، (وَفِي النَّانِيةِ وَبَعْدَهَا) لَوْ صَارَ مُقِيمًا . (لَا يَبْطُلُ) الْجَمْعُ وَلَا تَنَقَى ، (وَفِي النَّانِيةِ وَبَعْدَهَا) لَوْ صَارَ مُقِيمًا . (لَا يَبْطُلُ) الْجَمْعُ (فِي الْأَوْلَىٰ بَعْدَاهَا) لَوْ صَارَ مُقِيمًا . (لَا يَبْطُلُ ) الْجَمْعُ وَقْتِهَا ؛ لِلْعُذْرِ ، وَقَدْ زَالَ الْعُذْرُ قَبْلَهُ وَأَدْرَكَهُ المصلي فَلْيُعِدُهَا فِيهِ ، (أَوْ) جَمَعَ وَقْتِ النَّانِيَةِ ، وَقَدْ زَالَ الْعُذْرُ قَبْلَهُ وَأَدْرَكَهُ المصلي فَلْيُعِدُهَا فِيهِ ، (أَوْ) جَمَعَ (وَقْتِ النَّانِيَةِ ، وَقَدْ زَالَ الْعُذْرُ وَقَدْ رَالَ قَبْلُ فَوَاغِهِمَا . لَمْ يُؤَثِّنُ ) مَا ذُكِرَ ؛ لِتَمَامِ الرُّخْصَة فِي وَقْتِ النَّانِيَةِ فِي الْأَدَاءِ ، وَقَدْ زَالَ قَبْلَ فَرَاغِهِمَا . . لَمْ يُؤَثِّنُ ) مَا ذُكِرَ ؛ لِتَمَامِ الرُّخْصَة فِي وَقْتِ النَّانِيَةِ فِي الْأَدَاء ؛ لِلْعُذْرِ وَقَدْ زَالَ قَبْلَ فَرَاغِهِمَا . . (يَجْعَلُ الْأُولَى قَضَاءً ) لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلتَّانِيَةِ فِي الْأَدَاء ؛ لِلْعُذْرِ وَقَدْ زَالَ قَبْلَ فَرَاغِهِمَا . . (يَجْعَلُ الْأُولَى قَضَاءً ) لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلتَّانِيَةِ فِي الْأَدَاء ؛

﴿ حاشية البكري ﴿

قوله: (أو في الأولى؛ كما في «المحرّر») أورده؛ لأنّه أخلّ بشيء من القصر من غير تعويضه بما يفهمه.

💝 حاشية السنباطي

عن وقتها وعدم خروجه، بخلافه ثمّ؛ فإن الحكم يختلف فيه بين كونها مقضية سفر أو حضر، فيجوز قصر الأولى؛ لجواز قصر أدائها فليجز قصر قضائها.

قوله: (بأن صلى الأولى ...) أي: لا بأن صلاهما وإن أوهمته عبارة المصنف ؛ لمنافاته لقوله بعد (فصار بين الصلاتين ... إلخ).

قوله: (وقد زال قبل تمامها) هذا \_ كما قاله السبكي وغيره \_ يفيد تصوير ما ذكر بما إذا قدم الأولئ، فلو عكس وأقام في أثناء الظهر مثلًا. فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وأول التابعة ، فكانت أداء على ما مر في جمع التقديم ، ومنهم من أجرى الكلام على ظاهره ، وفرِّق بين الجمعين: بأن وقت الأولئ ليس وقتًا للثانية إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع ، أما وقت الثانية . فيجوز فيه الظهر

<sup>(</sup>١) فمي نسخة (ش): وَأَقَام.

وَفِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: إِذَا أَقَامَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ . يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْأُولَىٰ أَدَاءً .

(وَيَجُوزُ الجَمْعُ) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ المغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (بِالمطَرِ تَقْدِيمًا) لِلْمُقِيمِ بِشُرُوطِ التَّقْدِيمِ السَّابِقَةِ ، رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّهُ وَلَيْ صَلَّىٰ لِلْمُقِيمِ بِشُرُوطِ التَّقْدِيمِ السَّابِقَةِ ، رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّهُ وَلَيْ صَلَّى بِالمَدِينَةِ سَبْعًا جَمِيعًا ، وَثَمَانِيًا جَمِيعًا () الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ) () ، بَاللَّهُ وَالْعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ () وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: (مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ) () ، قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ بِعُذْرِ

قوله: (إذا أقام في أثناء الثّانية) ينبغي أن تكون الأولى إذا زاد (في) على ما ذكره الشّارح قطعًا، وهذا ينافي ظاهر عبارة «المنهاج» بل و «الرّوضة» أيضًا، والحاصل: أنّ ظاهر ما ذكر: أنّها لا تكون أداءً، فمن ثمّ نبّه على مخالفته لما في «المجموع» بحثًا، وبحثه هو الأحسن.

قوله: (بشروط التقديم السّابقة) هو وارد على «المنهاج»؛ إذ يقتضي: أنّ ذلك ليس بشرطٍ، وليس كذلك.

🍣 حاشية السنباطي 🥞

بعذر السفر وغيره، فلا تنصرف فيه الأولئ إلى السفر إلا إذا وجد فيهما، وإلا . . جاز أن تنصرف إليه ؛ لوقوع بعضها فيه ، وأن تنصرف إلى غيره ؛ لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل ، وهذا هو الأوجه .

قوله: (وفي «شرح المهذب» إذا أقام...) قال في «شرح الروض»: وما بحثه مخالف لإطلاقهم. انتهي ؛ أي: فالمعتمد: خلافه.

قوله: (قال الإمام مالك . . .) عبارة «شرح الروض»: قال الشافعي كمالك: (أرى . . . . إلخ) قال في «المجموع»: وهذا التأويل مردودٌ برواية في «مسلم» «من غير

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): سبعًا جمعًا وثمانيًا جمعًا.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: من لم يتطوع بعد المكتوبة، رقم [١١٧٤]. صحيح مسلم، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم [٧٠٥].

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم [٧٠٥].

المطرِ (')، (وَالجدِيدُ: مَنْعُهُ تَأْخِيرًا) لِأَنَّ المطرَ قَدْ يَنْقَطِعُ قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ، وَالْقَدِيمُ: جَوَازُهُ؛ كَمَا فِي الْجَمْعِ بِالسَّفَرِ، فَيُصَلِّي الْأُولَىٰ مَعَ النَّانِيَةِ فِي وَقْتِهَا، سَوَاءٌ اتَّصَلَ المُطرُ أَمِ انْقَطَعَ، قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ، وَفِي «التَّهْذِيبِ»: إِذَا انْقَطَعَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الشَّهْذِيبِ»: إِذَا انْقَطَعَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ.. لَمْ يَجُزِ الْجَمْعُ، وَيُصَلِّي الْأُولَىٰ فِي آخِرِ وَقْتِهَا.

(وَشَرْطُ التَّقْدِيمِ: وُجُودُهُ) أَيْ: المطرِ (أَوَّلَهُمَا) أَيْ: الصَّلَاتَيْنِ؛ لِيُقَادِنَ الْجَمْعُ الْعُذْرَ، (وَالْأَصَحُ: اشْتِرَاطُهُ عِنْدَ سَلَامِ الْأُولَىٰ) أَيْضًا؛ لِيَتَّصِلَ بِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ، وَلَا يَضُرُّ انْقِطَاعُهُ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَىٰ أَوِ الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا، وَسَوَاءٌ قَوِيُّ المطرِ وَضَعِيفُهُ إِذَا بَلَّ الثَّوْبَ.

(وَالثَّلْجُ وَالْبَرَدُ · · كَمَطَرٍ إِنْ ذَابَا) لِبَلِّهِمَا الثَّوْبَ ، فَإِنْ لَمْ يَذُوبَا · · فَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بِهِمَا ·

-﴿ حاشية البكري ۞-

قوله: (إذا بلّ الثّوب) هو كما قال ، لكن تركه «المنهاج» ؛ إذ المعهود في الظّاهر: أنّه يبلّ الثّوب.

🚓 حاشية السنياطي 🍣

خوف ولا مطر» قال: وأجاب البيهقي: بأن الأولئ رواية الجمهور فهي أولئ، قال: يعني: البيهقي، وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر: «الجمع بالمطر» وهو يؤيد التأويل، وأجاب غيره: بأن المراد: ولا مطر كثير، أو لا مطر مستدام، فلعله انقطع في أثناء الثانية.

قوله: (ليتصل٠٠٠) قضيته: اشتراط امتداده بينهما، وهو كذلك.

قوله: (فإن لم يذوبا٠٠٠) يستثنى: ما إذا كان أحدهما قطعا كبارًا يخشى منه٠٠ فيجوز الجمع حينئذ؛ كما في «الشامل» وغيره في الثلج، وفي «الذخائر» في البرد٠

<sup>(</sup>١) الموطأ، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، رقم [٤].

(وَالْأَظْهَرُ: تَخْصِيصُ الرُّخْصَةِ بِالمصَلِّي جَمَاعَةً بِمَسْجِدٍ بَعِيدٍ يَتَأَذَّىٰ بِالمطَرِ فِي طَرِيقِهِ) بِخِلَافِ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً ، أَوْ يَمْشِي إِلَىٰ المسْجِدِ فِي كِنِّ أَوْ كَانَ المسْجِدُ بِبَابِ دَارِهِ . فَلَا يَتَرَخَّصُ ؛ لِانْتِفَاءِ المشَقَّةِ لِغَيْرِهِ (١) عَنْهُ ، وَالنَّانِي: يَتَرَخَّصُ ؛ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ ، وَقَوْلُهُ: (وَالْأَظْهَرُ) هُوَ لَفْظُ (المحَرَّدِ » ، وَفِي الرَّوْضَةِ » : الْأَصَحُ ، وَقِيلَ: الْأَظْهَرُ ؛ تَبَعًا لِه (أَصْلِهَا» .

≪ حاشية البكري 🗞−

قوله: (أو يمشي إلى المسجد...) هو إقرار من الشّارح للماتن على التّعبير بـ بـ (المسجد) مع أنّه ليس بشرط، بل المراد على محلّ الجماعة وإن لم يكن مسجدًا، لكن لك أن تقول: إنّما لم ينبّه عليه اكتفاءً بما سبق له في الإبراد بالظّهر من أنّه خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له.

قوله: (وقوله: «والأظهر»...) حاصله: أنّ المعتمد أنّ الخلاف وجهين، فحكايته من الأقوال ذهول؛ لتبعيّة «المنهاج» لـ«المحرّر» في لفظه به، فهو اعتراض على المتن في ذلك، والله أعلم.

条 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (أو كان المسجد بباب داره) استشكل بجمعه ولله بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد، وأجابوا عنه: بأن بيوتهن كانت مختلفة، وأكثرها كان بعيدًا، فلعله حين جمع لم يكن بالقريب، وأجيب أيضا: بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر، صرح به ابن أبي هريرة وغيره، قال المحب الطبري: ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع، وإلا · لاحتاج إلى صلاة العصر؛ أي: أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده، وهو ظاهر، وكلام غيره يقتضيه.

### ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

<sup>(</sup>١) المثبت من نسخة الأصل و(ش)، وفي باقي النسخ: كغيره،

## (بَابُ صَلَاةِ الجمعةِ)

بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِهَا، هِيَ كَغَيْرِهَا مِنَ الْخَمْسِ فِي الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ، وَتَخْتَصُّ بِاشْتِرَاطِ أُمُورٍ فِي الْزُومِهَا، وَأُمُورٍ فِي صِحَّتِهَا، وَالْبَابُ مَعْقُودٌ لِلَالِكَ مَعَ آدَابِ تُشْرَعُ فِيهَا، وَمَعْلُومٌ: أَنَّهَا رَكْعَتَانِ.

﴿ حاشية البكري ۞−

### بَابُ صَلَاةِ الجُمُعُةِ

قوله: (بضمّ الميم وسكونها) يجوز الفتح أيضًا.

حاشية السنباطي

## بَابُ صَكَلَاةِ الجُمُعُةِ

قوله: (بضم الميم وسكونها) اقتصر عليهما؛ لأنهما الأشهر، وإلا · · فيجوز فتحها وكسرها.

قوله: (وتختص باشتراط أمور في لزومها...) اقتصر على هذين الحالين؛ لأنهما بالنظر إليها في ذاتها، أما إذا نظر إليها من حيث الفاعل. فلها ثلاثة أحوال: لزومها له، وصحتها منه، وانعقادها به، ويشترط في كل أمور تأتي، وباعتبار ذلك انقسمت الناس فيها إلى ستة أقسام: من تلزمه وتصح منه وتنعقد به، وهو: المكلف الحر الذكر المستوطن، ومن لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه، وهو: من به جنون، أو إغماء، أو كفر أصلي، أو سكر وإن لزم الآخر القضاء، ومن لا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه، وهو: العبد، والمبعض، والمسافر، والمقيم خارج البلد إذا لم يسمع النداء، والصبي، والأنثى، والخنثى، ومن لا تلزمه وتنعقد به، وهو: من له عذر من أعذارها؛ نحو: السفر، ومن تلزمه ولا تصح منه، وهو: المرتد، ومن تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به، وهو: المقيم غير المستوطن، والمستوطن خارج بلدها إذا سمع نداءها، وكلها تعلم من كلام المصنف الآتي.

(إِنَّمَا تَتَعَيَّنُ) أَيْ: تَجِبُ وُجُوبَ عَيْنٍ، وَقِيلَ: وُجُوبُهَا وُجُوبُ كِفَايَةٍ (عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ) أَيْ: بَالِغِ عَاقِلٍ مِنَ المسْلِمِينَ (حُرِّ ذَكَرٍ مُقِيمٍ بِلَا مَرَضٍ وَنَحْوِهِ) فَلَا مُكَلَّفٍ) أَيْ: بَالِغِ عَاقِلٍ مِنَ المسْلِمِينَ (حُرِّ ذَكرٍ مُقِيمٍ بِلَا مَرَضٍ وَنَحْوِهِ) فَلَا جُمُعَةَ عَلَىٰ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَالمغْمَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ حَبْدٍ عَلَىٰ عَبْدٍ عَلَىٰ عَبْدٍ عَلَىٰ عَبْدٍ عَلَىٰ عَبْدٍ عَلَىٰ عَبْدٍ كَالمَجْنُونِ، بِخِلَافِ السَّكْرَانِ؛ فَإِنَّهُ يَلْزُمُهُ قَضَاؤُهَا ظُهْرًا كَغَيْرِهَا، وَلَا عَلَىٰ عَبْدٍ وَمُريضٍ ؛ لِحَدِيثِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَعَلَيْهِ وَامْرَأَةٍ وَمُسَافِرٍ وَمَرِيضٍ ؛ لِحَدِيثِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إِلَّا امْرَأَةٍ وَمُسَافِرٍ وَمَرِيضٍ ؛ لِحَدِيثِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إِلّا امْرَأَةٍ وَمُسَافِرٍ وَمَرِيضٍ ؛ لِحَدِيثِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَأَلْحِقَ الْجُمُعَةُ إِلَّا امْرَأَةٍ وَمُسَافِرٍ وَمَرِيضٍ ؛ لِحَدِيثِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَأُلْحِقَ الْجُمُعَةُ إِلَّا امْرَأَةٌ أَوْ مُسَافِرٌ ، أَوْ عَبْدٌ أَوْ مَرِيضٌ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ (١)، وَأُلْحِقَ بِالمَرْأَةِ: الْخُنْمُة ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَنْتَى فَلَا تَلْزَمُهُ، وَبِالمريضِ نَحْوُهُ.

- 🗞 حاشية البكري 🖫

قوله: (بخلاف السّكران) ذكره؛ لوروده على طريقته إذا (٢) يرى أنّه غير مكلَّف، فكان ينبغي استثناءه.

#### 🤧 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (من المسلمين) أي: ولو فيما مضى، فيشمل المرتدين، واحترز بذلك: عن الكفار الأصليين · · فلا تتعين عليهم تعين مطالبة في الدنيا؛ كما تقدم .

قوله: (بخلاف السكران) أي: المتعدي بسكره ؛ فإنها واجبة عليه وجوب انعقاد سبب ؛ كما يشير إليه قوله: (فإنه يلزمه قضاؤها ظهرًا) أي: بناءً على ما صححه المصنف من أنه غير مكلف ؛ كما سيأتي في (الطلاق).

قوله: (ومسافر) أي: سفرًا مباحًا ولو قصيرًا.

نعم؛ إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدته ، لزمته؛ لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة ، فلا يعد سفرًا مسقطًا لها ؛ كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع ، ذكره البغوي في «فتاويه» .

قوله: (إلا امرأة...) أي: بالرفع على الابتدائية والخبر محذوف؛ أي: فلا جمعة

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني، بألفاظ متقاربة، باب: من تجب عليه الجمعة، رقم [١٥٧٦].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): إذ.

وَشَمَلَهُمَا قَوْلُهُ: (وَلَا جُمُعَةَ عَلَىٰ مَعْذُورِ بِمُرَخِّصِ فِي تَرْكِ الجمَاعَةِ) أَيْ: يُتَصَوَّرُ فِي الْجُمُعَةِ ، وَتَقَدَّمَتِ المرَخَّصَاتُ فِي (بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ) ، مِنْهَا: الرِّيخُ الْعَاصِفَةُ بِاللَّيْلِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي الْجُمُعَةِ ، (وَالمَكَاتَبِ) لَا جُمعَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، (وَكَذَا مَنْ بَعْضُهُ رَقِيقٌ) لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ (عَلَىٰ الصَّحِيحِ) تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الرِّقِّ ، وَالثَّانِي: عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ الْوَاقِعَةُ فِي نَوْبَتِهِ إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّيِّدِ مُهَايَأَةٌ .

قوله: (أي: يتصوّر في الجمعة) ذكره ؛ لئلّا يرد عليه الرّيح باللّيل ، فإنّه عذر هناك لا هنا؛ لعدم تصوّره، وهذا من المراد الظّاهر، فلا مسامحة في اللَّفظ به.

قوله: (إن كان بينه وبين السّيد مهايأة) ذكره؛ ليعلم أنّ مقابل الصّحيح هو التّفصيل ، لا الإطلاق ؛ كما يوهمه المتن .

عليهم، ويكون المستثنى جملة المبتدأ والخبر، وإلى هذا أشار الشارح في بعض النسخ بقوله بالرفع (أي: فلا جمعة عليهم) انتهى، أو على الخبرية لمبتدأ محذوف هو والمستثنى (١) المذكور في رواية أبي داود، والتقدير: إلا أربعة أحدهم امرأة... إلخ، أو بالنصب ، لكن كتب على صورة المرفوع ؛ كما هو طريقة جماعة من المتقدمين ، هذا محصل ما رأيته بخط والدي ﷺ في توجيه ذلك، ويمكن توجيهه أيضا: بأنه مستثنى من مرفوع منفي في المعنى (٢) ؛ كما قيل في قوله تعالى: ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ أَ [البقرة: ٢٤٩] في قراءة الرفع؛ إذ التقدير: فلم يتأخر منهم أحد، فيكون التقدير هنا: فلا يجوز لهم تركها . . . إلخ .

قوله: (وشملهما قوله . . .) فيه إشارة إلى أن المراد بـ (نحوه) في عبارة المصنف: المرخص المذكور، فاندفع منازعة الأذرعي في قوله: (ونحوه) وقوله: (لم أفهم لها فائدة).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): لمبتدأ محذوف، وهو المستثنى،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): في المعين.

# (وَمَنْ صَحَّتْ ظُهْرُهُ) مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ؛ كَالصَّبِيِّ، وَالْعَبْدِ، وَالمرْأَةِ،

قوله: (ممّن لا تلزمه الجمعة) ذكره ؛ لأنّه لفظ «المحرّر» وحذفه مُخِلُّ ؛ إذ الكامل يصحّ ظهره في الجملة ، بل في هذا اليوم قبل فوات الجمعة على قول ، ولا يجوز انصرافه بلا خلاف ، وقد حكم عليه بعد ذلك بالجواز في قوله: (وله أن ينصرف).

—﴿ حاشية البكري ﴿ \_

فإن قلت: لم لم يقل المصنف: بلا مرخّص في ترك الجماعة؛ ليشمل المرض ونحوه؟

كي حاشية السنباطي كه

قلت: للإشارة إلى أن المرض هو الأصل، وغيره ملحق به ؛ كما قرره الشارح. تَنْبِيه:

من المرخصات: تجهيز الجنازة، ولما ولي ابن عبد السلام الخطابة بالجامع العتيق كان يصلي على الجنازة ويقول لأهلها: انصرفوا لدفنها ولا جمعة عليكم، ومنها: الحبس، وقد ذكر الرافعي في الجماعة: أن الحبس عذر لها إذا لم يكن مقصرا فيه فيكون هنا كذلك، وأفتى البغويُّ: بأنه يجب إطلاق المحبوس لفعلها (۱۱)، والغزاليُّ إن كانت المصلحة في ذلك . أطلق، وإلا . فلا، وهذا أوجه، قال الإسنوي: فلو اجتمع في الحبس أربعون فأكثر . فالقياس: لزوم إقامتها فيه؛ لأن المسجد ليس بشرط، والمتعدد يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذّره أولى، قال: وإذا لم يكن فيهم من يصلح لإقامتها . فهل لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا؟ لإقامتها ، بل يصلون ظهرًا؛ لأنه لم يبلغنا أن أحدًا من السلف فعل ذلك، وقد كان لهم إقامتها ، بل يصلون ظهرًا؛ لأنه لم يبلغنا أن أحدًا من السلف فعل ذلك، وقد كان في السجون (٢) أقوام من العلماء المتورعين مع كثرة العدد؛ لأن المقصود: إقامة في السجون ليس محلًّ لذلك، فهي غير جائزة، ضاق البلد أو اتسع، لكنهم الشعار، والسجن ليس محلًّ لذلك، فهي غير جائزة، ضاق البلد أو اتسع، لكنهم

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): ومنها: الحبس، وقد أفتئ البغويُّ: بأنه لا يجب إطلاق المحبوس لفعلها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): في السجن،

وَالمَسَافِرِ، بِخِلَافِ المَجْنُونِ.. (صَحَّتْ جُمُعَتْهُ) لِأَنَّهَا تَصِحُّ لِمَنْ تَلْزَمُهُ فَلِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ أَوْلَىٰ، وَتُجْزِثُهُ عَنِ الظَّهْرِ، وَيُسْتَحَبُّ حُضُورُهَا لِلْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» عَنِ الْبَنْدَنِيجِيِّ: وَالْعَجُوزِ، (وَلَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الجامِعِ) قَبْلَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» عَنِ الْبَنْدَنِيجِيِّ: وَالْعَجُوزِ، (وَلَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الجامِعِ) قَبْلَ فِي اللهَ المريضَ وَنَحْوَهُ.. فَيَحْرُمُ انْصِرَافُهُ) قَبْلَ فِعْلِهَا (إِنْ دَخَلَ الْوَقْتُ) فَعْلِهَا (إِنْ دَخَلَ الْوَقْتُ)

قوله: (وتجزئه عن الظّهر) أفاد به: أنّه غير مستفاد من لفظ المتن ؛ إذ لا يلزم من الصّحة الإجزاء.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

يصلون ظهرًا جماعة بعد فراغ الإمام، وهذا أوجه.

قوله: (صحَّت جمعته) أي: بل يحرم عليه الخروج منها ولو بقلبها نفلًا ؛ لتلبسه بفرض.

قوله: (لأنها تصح لمن تلزمه فلمن لا تلزمه أولى) وجه الأولوية: أن من تلزمه من أهل الكمال؛ فإذا صحت منه مع أنها أنقص في الصورة من الظهر ، فصحتها من غيره أولى .

قوله: (قال في «شرح المهذب» عن البندنيجي: والعجوز) أي: بشرطها السابق في الجماعة ، وخرج بـ(العجوز) وما قبلها: غيرهما من مريض ونحوه.

قوله: (وله أن ينصرف من الجامع قبل فعلها) احترز بقوله (من الجامع) عن الانصراف من الصلاة، فلا يجوز ولو لغير المريض ونحوه ولو بقلبها ظهرا؛ لتلبسهم بالفرض.

قوله: (إن دخل الوقت قبل انصرافه إلا أن يزيد...) أي: فإن لم يدخل الوقت. جاز له الانصراف وإن لم يزد ضرره بانتظاره، وبحث السبكي والإسنوي حرمة الانصراف إذا لم يشق الصبر ؛ كما يجب السعي قبله علئ بعيد الدار من غير المعذورين، وأجيب: بأن المعذور لم تلزمه الجمعة، وإنما حضر متبرعًا فجاز له الانصراف، بخلاف غيره ؛ فإنها تلزمه فلزمه ما يتوقف عليه. قَبْلَ انْصِرَافِهِ، (إِلَّا أَنْ يَزِيدَ ضَرَرُهُ بِانْتِظَارِهِ) فِعْلَهَا، فَيَجُوزُ انْصِرَافُهُ قَبْلَهُ، وَالْفَرْقُ: أَنَّ المانِعَ فِي المريضِ وَنَحْوِهِ مِنْ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ المشَقَّةُ فِي حُضُورِ الْجَامِعِ وَقَدْ حَضَرُوا مُتَحَمِّلِينَ لَهَا، وَالمانِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ صِفَاتٌ قَائِمَةٌ بِهِمْ لَا تَزُولُ بِالْحُضُورِ.

(وَتَلْزَمُ الشَّيْخَ الهرِمَ وَالزَّمِنَ إِنْ وَجَدَا مَرْكَبًا) مِلْكًا أَوْ بِإِجَارَةٍ أَوْ إِعَارَةٍ (وَلَمْ يَشُقَّ الرُّكُوبُ) عَلَيْهِمَا ، (وَالْأَعْمَىٰ يَجِدُ قَائِدًا) (١) مُتَبَرِّعًا أَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْ مِلْكًا لَهُ ، أَخْذًا يَشُقَّ الرُّكُوبُ) عَلَيْهِمَا ، (وَالْأَعْمَىٰ يَجِدُ قَائِدًا) (١) مُتَبَرِّعًا أَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْ مِلْكًا لَهُ ، أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ قَبْلَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُهُ . فَأَطْلَقَ الْأَكْثَرُونَ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ ، وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : إِنْ كَانَ يُحْسِنُ المشي بِالْعَصَا مِنْ غَيْرِ قَائِدٍ . لَزِمَهُ .

-﴿ حاشية البكري ﴿-

قوله: (قال القاضي حسين ٠٠٠) وافقه في «التّتمّة» وضعّفه الشّاشيّ، لكن قوّاه الأذرعي وغيره، وهو حسن، اخترتُه في «عناية الرّاغبين» إذا كان لم يخف ضررًا.

السنباطي **ڪ** حاشية السنباطي

قوله: (فيجوز انصرافه قبله) أي: قبل فعلها، إلا إن أقيمت . . فيحرم ، إلا أن يشق عليه ذلك مشقة لا تحتمل ؛ كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به ، وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه . . فالمتجه \_ كما قاله الأذرعي \_: أن له الانصراف ولو بعد تحرمه .

قوله: (والفرق · · · ) قضيته: أن المراد بـ (نحو المريض) المعذور بما يشق عليه الحضور معه ، فشمل الجائع ، والعطشان ، والشيخ الهرم ، والزمن ، والأعمى عند انتفاء شرط اللزوم لهم ؛ ففيهم التفصيل السابق ، دون من أكل ذا ريح كريه ، لكن المتجه في هذا: خلافه .

قوله: (والزمن) عطف (على شيخ الهرم) والهرم: أقصى الكبر، والزمانة: الاستيلاء والعاهة.

قوله: (أو بإجارة) أي: بأجرة مثل فاضلة عما يعتبر في الفطرة.

قوله: (وقال القاضي حسين · · · ) ضعفه المصنف في «نكت التنبيه» تبعًا

<sup>(</sup>١) كما في التحفة: (٦٢٦/٢)، خلافًا لما في النهاية: (٢٨٩/٢) والمغني: (٢٧٧/١).

(وَأَهْلُ الْقَرْبَةِ: إِنْ كَانَ فِيهِمْ جَمْعٌ تَصِعُ بِهِ الجَمْعَةُ) وَهُوَ أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ؛ كَمَا سَيَأْتِي (أَوْ بَلَغَهُمْ صَوْتٌ عَالٍ فِي هُدُوِّ)(١) لِلْأَصْوَاتِ وَالرَّيَاحِ (مِنْ الْكَمَالِ؛ كَمَا سَيَأْتِي (أَوْ بَلَغَهُمْ صَوْتٌ عَالٍ فِي هُدُوِّ)(١) لِلْأَصْوَاتِ وَالرَّيَاحِ (مِنْ طَرَفٍ يَلِيهِمْ لِبَلَدِ الجَمْعَةِ . لَزِمَنْهُمْ ، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الْجَمْعُ المَذْكُورُ وَلَا بَلَغَهُمُ الصَّوْتُ المَذْكُورُ . (فَلَا) تَلْزَمُهُمُ الْجُمْعَةُ ، وَسَيَأْتِي مَا يَدُلُ لِلْأُولَىٰ ، وَلَا بَلَغَهُمُ الصَّوْتِ المَذْكُورُ . (فَلَا) تَلْزَمُهُمُ الْجُمُعَةُ ، وَسَيَأْتِي مَا يَدُلُ لِلْأُولَىٰ ، وَيَدُلُ لِلنَّانِيَةِ: حَدِيثُ أَبِي دَاوُودَ: «الْجُمُعَةُ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَ النِّذَاءَ»(٢) ، ثُمَّ المعْتَبُرُ مَنْ عَمْ الْمُعْنَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُجَاوِزُ سَمْعُهُ حَدَّ الْعَادَةِ ، وَلَا يُعْتَبُرُ أَنْ يَقِفَ المَنَادِي عَلَىٰ مَنْ سَمَعَ عَالٍ ؛ كَمَنَارَةٍ أَوْ سُورٍ ، وَلَا فِي الموْضِعِ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ .

لتضعيف الشاشي له ، فالمعتمد: الأول ؛ أعني: عدم لزوم الحضور له وإن اعتاد المشي إلى موضع الجمعة وحده خلافًا للعمراني ، أو قرب من الجامع خلافًا للأذرعي ؛ لأنه قد تحدث حفرة ، أو تصدمه دابة (٣) فيتضرر بذلك .

قوله: (صوت) أي: وإن لم يميز بين الكلمات؛ بأن سمع صوتًا ساذجًا.

قوله: (لزمتهم) أي: في الصورتين، لكن لو صلوها في الأولى في بلد الجمعة.. سقطت عنهم وحرم عليهم على المعتمد؛ لتعطيلهم الجمعة في قريتهم.

قوله: (فلا تلزمهم الجمعة) قال في «المجموع»: فلو حضروا محل الجمعة والحالة هذه . . فلهم الانصراف مع الكراهة ، بخلاف من لم تبلغه في البلد ، وهذا معلوم مما مر .

قوله: (ثم المعتبر: سماع من أصغئ إليه...) يعتبر \_ كما هو ظاهر \_ كونه في آخر طرف مما يلي بلد الجمعة.

قوله: (ولا يعتبر أن يقف المنادي على موضع عال) أي: ولو كانت البلد كثيرة النخل والشجر والبناء؛ لأنا نقدر البلوغ بتقدير زوال المانع؛ كما يؤخذ من قوله: (في

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): في هَذْوٍ.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، باب: من تجب عليه الجمعة، رقم [١٠٥٦].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و (د): أو تصديه دابة.

وَلَوْ كَانَتْ قَرْيَةٌ عَلَىٰ قُلَّةِ جَبَلِ يَسْمَعُ أَهْلُهَا النِّدَاءَ ؛ لِعُلُوِّهَا ، وَلَوْ كَانَتْ عَلَىٰ اسْتِوَاءِ الْأَرْضِ مَا سَمِعُوا ، أَوْ كَانَتْ فِي وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَا يَسْمَعُ أَهْلُهَا النِّدَاءَ ؛ لِانْخِفَاضِهَا ، وَلَوْ كَانَتْ عَلَىٰ اسْتِوَاءِ لَسَمِعُوهُ . فَوَجْهَانِ : أَصَحَّهُمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا» : لَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَىٰ اسْتِوَاءِ لَسَمِعُوهُ . فَوَجْهَانِ : أَصَحَّهُمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا» : لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ فِي الْأُولَىٰ ، وَتَجِبُ فِي النَّانِيَةِ ؛ اعْتِبَارًا بِتَقْدِيرِ الاِسْتِوَاءِ ، وَالثَّانِي وَصَحَّحَهُ فِي «الشَّرْحِ الصَّغِيرِ» : عَكْسُ ذَلِكَ ؛ اعْتِبَارًا بِنَفْسِ السَّمَاعِ وَعَدَمِهِ .

(وَيَحْرُمُ عَلَىٰ مَنْ لَزِمَتْهُ) الْجُمُعَةُ؛ بِأَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا (السَّفَرُ بَعْدَ الزَّوَالِ) لِتَفْوِيتِهَا بِهِ (إِلَّا أَنْ تُمْكِنَهُ الجَمُعَةُ فِي طَرِيقِهِ)

قوله: (اعتبارًا بتقدير الاستواء) هو المعتمد، فيرد على «المنهاج» إذ هذا (١) سماعٌ بلا وجوبٍ ووجوبٌ بلا سماعٍ ، فهو إيراد على المسألتين ، وعلى ما في «الصّغير» لا إيراد.

هدو... إلخ) فلا حاجة لاستثناء الأصحاب لذلك ؛ كما نقله القاضي أبو الطيب عنهم وتابعه في «المجموع».

قوله: (ولو كانت على استواء الأرض...) أي: بأن يقدر استواؤها مع اعتبار ذرع العلو، وكذا يقال في الانخفاض، هكذا بحثه بعضهم، والمتجه: خلافه.

### تُنْبِيه:

لو وافق يوم جمعة يوم عيد فحضرت صلاته أهل قرئ بلغهم النداء.. فلهم الانصراف وترك الجمعة.

نعم ؛ لو دخل وقتها قبل انصرافهم ؛ كأن دخل عقب سلامهم من العيد . . فالظاهر \_\_ كما في «شرح المنهج» وغيره \_: أنهم ليس لهم تركها . انتهئ .

قوله: (إلا أن تمكنه . . . ) أي: بأن غلب على ظنه ذلك ، وهو المراد بالعلم المعبّر

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج) و (ز): إذ هنا.

أَوْ مَقْصِدِهِ ؛ كَمَا فِي «المحَرَّرِ» وَغَيْرِهِ ، (أَوْ يَتَضَرَّرَ بِتَخَلَّفِهِ) لَهَا (عَنِ الرُّفْقَةِ) بِأَنْ يَفُوتَهُ السَّفَرُ مَعَهُمْ أَوْ يَخَافَ فِي لُحُوقِهِمْ بَعْدَهَا .

قوله: (أو مقصده كما في «المحرّر» وغيره) هو اعتراض بحذفه مسألة من الأصل بلا دليل عليها، ولك أن تقول: إذا أمكنته في الطّريق، صحّ مع بُعد المسافة، فأولئ إذا أمكنته في المقصد، لأنّ السّفر أقصر.

قوله: (في لحوقهم بعدها) أي: بعد الجمعة.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

به في «شرح المهذب» وقضية إطلاق المصنف كغيره إباحة السفر حينئذٍ وإن نقص عدد الجمعة بسفره، وقيّده شارح «التعجيز» بما إذا لم ينقص به، ويؤيده ما مر من حرمة تعطيل البلد عنها، لكن فرق: بأن التعطيل ثمّ بغير حاجة، بخلافه هنا، فعليه: لو كان السفر بغير حاجة . حرم، ويمكن حمل كلامه عليه.

قوله: (بأن يفوته السفر معهم، أو يخاف في لحوقهم بعدها) يفيد: أن فوات السفر معهم بمجرده ضرر ، وهو كذلك على الصواب في «المهمات» لما فيه من الوحشة في حد ذاته ، وكما في نظيره من التيمم وفرق بينهما: بأن الطهر يتكرر كل يوم ، بخلاف صلاة الجمعة ، وبأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ، وهذا ظاهر ، وعلى الأول قال الدميري : والظاهر: أنه لا نظر إلى انقطاعه عنهم في سفر النزهة ونحوها من أسفار البطالين .

قوله: (ولذلك يجب السعي إليها قبل الزوال على بعيد الدار) يفهم منه: أنه لا يلزمه قبل الفجر وإن لم تدرك الجمعة إلا به. الزَّوَالِ عَلَىٰ بَعِيدِ الدَّارِ ، وَقَيَّدَ التَّشْبِيهَ المُفْهِمَ لِلْحُرْمَةِ بِقَوْلِهِ: (إِنْ كَانَ سَفَرًا مُبَاحًا) أَيْ: كَالسَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ ، (وَإِنْ كَانَ طَاعَةً) وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا ؛ كَالسَّفَرِ لِلْحَجِّ بِقِسْمَيْهِ . . (جَازَ) قَطْعًا .

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ: أَنَّ الطَّاعَةَ كَالمبَاحِ) فَيَحْرُمُ فِي الْجَدِيدِ، (وَالله أَعْلَمُ) وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ مَحْكِيَّةٌ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ وَرَجَّحَهَا فِيهَا الطَّرِيقَةُ مَحْكِيَّةٌ فِي «الرَّوْضَةِ»: لَا يَجُوزُ، وَفِي «أَصْلِهَا»: أَيْضًا، أَمَّا السَّفَرُ الطَّاعَةُ (اللَّهُ وَاللهِ، فَفِي «الرَّوْضَةِ»: لَا يَجُوزُ، وَفِي «أَصْلِهَا»: المَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ، وَيُوَافِقُهُمَا إِطْلَاقُ «الْمِنْهَاجِ» الْحُرْمَةَ المَقْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ، وَيُوَافِقُهُمَا إِطْلَاقُ «الْمِنْهَاجِ» الْحُرْمَة كَدُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ»، وَمَا فِي نُسَخِ «المحرَّرِ» مِنْ تَقْيِيدِهَا بِالمبَاحِ . . مِنْ غَلَطِ النَّسَّاخِ بِتَقْدِيمِ الشَّرْطِ عَلَىٰ مَحَلِّهِ.

-⊗ حاشية البكري -

قوله: (وقيَّد التَّشبيه المفهم للحرمة) أي: قيّد المصنّف تشبيه ما قبل الزّوال في الحرمة بما بعد الزّوال بقوله: (إن كان السّفر مباحًا...).

قوله: (وهذه الطّريقة ٠٠٠) تفهم: أنّ الصّواب التّعبير بـ (المذهب) .

قوله: (أمّا سفر الطّاعة ١٠٠٠) حاصله: أنّ إطلاق «المنهاج» حرمة السّفر بعد الزَّوال يَعُمُّ سفرَ الطّاعة وغيرها ، وهو المعتمد في «الصّغير» و «الرّوضة» موافقة للمفهوم من كلامهم في «الكبير» ووقع في نسخ «المحرّر» تقييد الحرمة بعد الزّوال بالمباح غلطًا

قوله: (وهذه الطريقة ٠٠٠) أي: المثبتة للقولين في القسمين .

قوله: (ففي «الروضة» لا يجوز · · · ) يستثنئ منه: ما إذا احتاج للسفر لإدراك وقوف عرفة ، أو أسير أو مال ونحوه ولو احتمالًا · · فيجوز ، بل يجب التأخير ؛ كما قال الأذرعي: إنه الوجه ؛ أخذًا من كلام البندنيجي وغيره ·

قوله: (بتقديم الشرط) هو قوله: (إن كان السفر مباحًا).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): أما سفر الطاعة ِ

(وَمَنْ لَا جُمْعَةَ عَلَيْهِمْ) وَهُمْ بِبَلَدِ الْجُمُعَةِ.. (تُسَنُّ الجَمَاعَةُ فِي ظُهْرِهِمْ) وَقْتُهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِعُمُومِ أَدِلَّةِ الْجَمَاعَةِ ، وَالثَّانِي: لَا تُسَنُّ ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَة فِي هَذَا الْوَقْتِ شِعَارُ الْجُمُعَةِ ، فَإِنْ كَانُوا بِغَيْرِ بَلَدِ الْجُمُعَةِ .. سُنَّتْ لَهُمْ بِالْإِجْمَاعِ ، قَالَهُ فِي الْوَقْتِ شِعَارُ الْجُمُعَةِ ، فَإِنْ كَانُوا بِغَيْرِ بَلَدِ الْجُمُعَةِ .. سُنَّتْ لَهُمْ بِالْإِجْمَاعِ ، قَالَهُ فِي الْوَقْتِ شِعَارُ الْجُمُعَةِ ، وَإِنْ كَانُوا بِغَيْرِ بَلَدِ الْجُمُعَةِ .. سُنَّتْ لَهُمْ بِالْإِجْمَاعِ ، قَالَهُ فِي اللَّهُمُ فَي عُذْرُهُمْ ) لِنَلَّا يُتَهَمُوا بِالرَّغْبَةِ الشَّهُ عَنْ صَلَاةِ الْإِمَام ، فَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا .. فَلَا يُسْتَحَبُّ الْإِخْفَاءُ ؛ لِائْتِفَاءِ التَّهْمَةِ .

(وَيُنْدَبُ لِمَنْ أَمْكَنَ زَوَالُ عُذْرِهِ) قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ؛ كَالْعَبْدِ يَرْجُو الْعِنْقَ، وَالمريضِ يَتَوَقَّعُ الْخِفَّةَ: (تَأْخِيرُ ظُهْرِهِ إِلَىٰ الْيَأْسِ مِنْ) إِدْرَاكِ (الجمُعَةِ) لِأَنَّهُ قَدْ يَزُولُ عُذْرُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَأْتِي بِهَا كَامِلًا،

≪حاشية البكري &-

من النُّسَّاخِ، ولفظ «المحرِّر» (يحرم إنشاؤه بعد الزوال إن كان مباحًا دون ما إذا كان واجبًا أو مندوبًا) ثمّ ذكر حكم ما قبل الزِّوال، والقيد لما قبل الزَّوال، لا الأول<sup>(۱)</sup>، فغلط النّاسخ فقدّم الشَّرط على محلّه، فافهم.

قوله: (وهم ببلد الجمعة) قيد لجريان الخلاف، فإن كانوا مسافرين. طلبت منهم إجماعًا؛ كما في «المحرّر» فإطلاق «المنهاج» الخلاف معترض.

قوله: (استحبابًا إن خفي عذرهم) ذكر لفظ (استحبابًا) لئلّا يتوهّم منه الوجوب.

قوله: (ويخفونها استحبابًا ٠٠٠) قضيته: أن إظهارها لهم حينئذ خلاف الأولى، وقد صرَّح المتوليُّ وغيره بكراهته، قال الأذرعي: وهو ظاهر إذا أقاموها بالمساجد؛ أي: أو غيرها من أمكنة الجماعة.

قوله: (ويندب لمن أمكن ٠٠٠) محله \_ كما ذكره المصنّف في «نكت التنبيه» \_: إذا لم يؤخّرها الإمام إلى أن يبقئ من وقتها قدر أربع ركعات ، وإلّا . . فلا يؤخّر الظّهر .

<sup>(</sup>١) في حاشية نسخة (أ): لا الزوال.

وَيَحْصُلُ الْيَأْسُ بِرَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِ النَّانِيَةِ، (وَ) يُنْدَبُ (لِغَيْرِهِ) أَيْ: لِمَنْ لَا يُمْكِنُ زَوَالُ عُذْرِهِ ؛ (كَالمَرْأَةِ وَالزَّمِنِ: تَعْجِيلُهَا) (١) أَيْ: الظَّهْرِ ؛ لِيَحُوزَ فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«شَرْحِ المهَذَّبِ» : هَذَا اخْتِيَارُ الخرَاسَانيِّينَ وَهُو الْأَصَحُّ ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ : يُسْتَحَبُ لَهُ تَأْخِيرُ الظَّهْرِ حَتَّى تَفُوتَ الْجُمُعَةُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ الْأَصَحُ ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ : يُسْتَحَبُ لَهُ تَأْخِيرُ الظَّهْرِ حَتَّى تَفُوتَ الْجُمُعَةُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْظُ لَهَا ؛ وَلِأَنَهَا صَلَاةُ الْكَامِلِينَ فَاسْتُحِبَ كَوْنُهَا المقدَّمَةَ ، قَالَ : وَالإِخْتِيَارُ التَّوسُطُ ، فَيُقَالُ : إِنْ كَانَ هَذَا الشَّخْصُ جَازِمًا بِأَنَّهُ لَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ وَإِنْ تَمَكَّنَ الْاتَعْرِبُ الشَّحِبَ لَهُ نَشِطَ حَضَرَهَا ، اسْتُحِبَ لَهُ الشَّحْبَ لَوْ تَمَكَّنَ أَوْ نَشِطَ حَضَرَهَا ، اسْتُحِبَ لَهُ الشَّحْبَ لَهُ اللَّهُ فِي الطَّهْرِ ، وَإِنْ كَانَ لَوْ تَمَكَّنَ أَوْ نَشِطَ حَضَرَهَا ، اسْتُحِبَ لَهُ التَّاهُ عِيرُ ، الشَّحِبَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَامُ اللَّهُ اللْعُلِي الللَ

﴿ حاشية البكري ﴿

قوله: (وقال العراقيُّون: يستحبّ له تأخير الظّهر · · · ) المعتمد: ما في «المنهاج» وأنّ قول الأذرعي مقالة العراقيِّين ، واستشهد لها بنصِّ «الأمّ» ·

🚓 حاشبة السنباطي 🄧–

قوله: (ويحصل اليأس برفع الإمام . . .) أي: أو بكونه بمحل لا يصل منه لمحل الجمعة إلا وقد رفع رأسه منها ؛ كما بحثه بعضهم .

قوله: (والاختيار التوسط...) قال الأذرعي: هذا الذي ذكره المصنف من التوسط شيء أبداه لنفسه (۲). وقوله: (إن كان جازمًا) جوابه: أنه قد يعني له بعد الجزم أن يحضر وكم من جازم بشيء ثم أعرض عنه، انتهى ؛ أي: فالمعتمد: اختيار الخراسانيين الذي جزم به هنا وصححه في «الروضة» و «المجموع».

#### تُنْبِيه:

من تلزمه الجمعة لو فاتته بغير عذر وأيس منها . . لزمه فعلها ظهرًا فورًا ؛ لشبههِ بخروج الوقت بسبب عصيانه بالتأخير ، ذكره في «المهمات» تفقهًا ، وإذا فعلها فيه . .

<sup>(</sup>١) وفاقًا لما في التحقة: (٣٣/٢)، خلافًا لما في النهاية: (٢٩٤/٢) والمغني: (٢٧٩/١).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): قوله: (والاختيار...) هذا هو المعتمد.

(وَلِصِحَّتِهَا) أَيْ: الْجُمُعَةِ (مَعَ شَرْطِ غَيْرِهَا) مِنَ الْخَمْسِ؛ أَيْ: كُلُّ شَرْطٍ لَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ (شُرُوطٌ) خَمْسَةٌ:

(أَحَدُهَا: وَقْتُ الظُّهْرِ) بِأَنْ تُفْعَلَ كُلُّهَا فِيهِ، رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنسٍ: (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ بُصَلِّم الْجُمُعَة حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ (١)، وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ سَلَمَة بِنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: (كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَبعُ (١) الْفَيْءَ ) (٣) ؛ (فَلَوْ ضَاقَ) الْوَقْتُ الْفَيْءَ ) بَلْ تُقْضَى ظُهْرًا، (فَلَوْ ضَاقَ) الْوَقْتُ (جُمُعَةً) بَلْ تُقْضَى ظُهْرًا، (فَلَوْ ضَاقَ) الْوَقْتُ (عَنْهَا) بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَسَعُ خُطْبَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ يَقْتَصِرُ فِيهِمَا عَلَىٰ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ .. (صَلَّوا ظُهْرًا، وَلَوْ خَرَجَ) الْوَقْتُ (وَهُمْ فِيهَا .. وَجَبَ الظُّهْرُ بِنَاءً) عَلَىٰ مَا فُعِلَ مِنْهَا فَعِلَ مِنْهَا عَلَىٰ مَا فُعِلَ مِنْهُا عَالَ وَيَعْ مَا فُعِلَ مِنْهَا عَلَىٰ مَا فُعِلَ مِنْهُا عَلَيْهُ مُنْهُا مُعَلَىٰ مَا فُعِلَ مِنْهَا عَلَىٰ مَا فُعِلَ مِنْهَا عَلَىٰ مَا فُعِلَ مِنْهَا عَلَىٰ مَا فُعِلَ مِنْهَا عَلَىٰ مَا فُعْلَ مِنْهُا مُنْهَا الْعُلُوا ظُهُرًا ، وَلَوْ خَرَجَ ) الْوَقْتُ (وَهُمْ فِيهَا .. وَجَبَ الظُّهُرُ بِنَاءً ) عَلَىٰ مَا فُعِلَ مِنْهَا عَلَىٰ مُا فُعِلَ مِنْ الْعُبْرَاء فَوْلَ مَا فَعُلَىٰ مَا فُعِلَ مِنْهَا عَلَىٰ مَا فُعُلَ مِنْهُا مُنْ فَعَلَ مُنْهُا مُلْهُ مُنْ مُا لَوْقُلُ مُولَا مُنْهُا مُنْ فَعَالَ مُنْهُا مُنْهُا مُلْهُ مُنْ الْعُلْمُ مُا لَعْلَىٰ مَا لَالْعُلْمُ مُا لَالْعُلْمُ مُا لَعْلَىٰ مَا لَا لُعُلْمُ مُا لَعْلَ مُلْعُلَا عَلَىٰ مُا لَا عُلَىٰ مَا لَعُلَا مُلْعُلُومِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُ مُلْعُلُومُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُومُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

قوله: (أي: كلّ شرط له) أي: بغيرها، وأفاد بـ (كلّ) أنّ المعتبر الجمع .

قوله: (بل تقضى ظهرًا) نبّه به: بالإشارة(٤) على أنّ الأولى النّصب في حقه.

🚓 حاشية السنباطي 🤧 —

كانت أداءً خلافًا لكثيرين؛ لأن الوقت الآن صار لها.

قوله: (فلا تقضى . . .) هذا ما في بعض النسخ ، وفي أكثرها بالفاء ، واعترض: بأن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت الظهر ؛ لأن بينهما واسطة ، وهي القضاء في وقت الظهر من يوم آخر ، وهو مردود ؛ إذ المراد: ظهر يومها ؛ كما هو ظاهر .

قوله: (ولو خرج الوقت وهم فيها...) أي: ولو بإخبار عدل على الأوجه في «شرح الروض» عملا بخبره؛ كما في غالب أبواب الفقه، خلافًا للدّارميّ.

قوله: (بناء) أي: وجوبًا ، خلافًا للأذرعيّ.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: وقت الجمعة، رقم [٩٠٤].

 <sup>(</sup>٢) لفظه: (انَتَنَبَّعُ) كما ثبت في روايات الحديث .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس ، رقم [٨٦٠].

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): نبه به إلى الإشارة.

فَيُسَرُّ بِالْقِرَاءَةِ مِنْ حِينَيْذِ، (وَفِي قَوْلِ: اسْتِثْنَافًا) فَيُنُوى (١) الظُّهُرُ حِينَيْذِ، وَيَنْقَلِبُ مَا فُعِلَ (٢) مِنَ الْجُمُعَةِ نَفْلًا، أَوْ يَبْطُلُ ؟ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا فِي «شَرْحِ الْمَهَذَّبِ»: الْأَوَّلُ، وَلَوْ شَكَّ هَلْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُمْ فِيهَا. أَتَمُّوهَا جُمُعَةً ؛ لِأَنَّ المَهَذَّبِ »: الْأَوَقْتِ، وَقِيلَ: ظُهُرًا ؛ عَوْدًا إِلَى الْأَصْلِ عِنْدَ الشَّكَ فِي شَرْطِ الْجُمُعَةِ ، هَذَا كُلُّهُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالمَأْمُومِينَ الموَافِقِينَ.

- حاشية السنباطي

فكرع:

لو سلموا التسليمة الأولئ خارج الوقت عالمين . بطلت صلاتهم وتعذر بناء الظهر عليها ، أو جاهلين . أتموها ظهرًا ، وإن سلم الإمام وتسعة وثلاثون في الوقت والباقون خارجه . صحت جمعة الإمام ومن معه فقط ، أو دون تسعة وثلاثين والباقون خارجه . بطلت جمعة الجميع ، واستشكل بطلان صلاة الإمام في هذه: بما نقله الشيخان عن «البيان» من أنهم إذا كانوا محدثين دونه . صحت له وحده مع عدم انعقاد صلاتهم ، وأجيب: بأن سلام المحدثين وقع في الوقت فتمت فيه صورة الصلاة ، بخلاف ما إذا خرج الوقت قبل السلام .

قوله: (وهم فيها) حال من فاعل (شك) خرج به ما لو شك: هل خرج الوقت قبل الدخول فيها فيصلونها ظهرًا؛ كما لو شك قبله هل ضاق الوقت عنها الشّامل لها قوله أولا<sup>(٣)</sup> (فلو ضاق الوقت مع اشتراكهما في أن الأصل: بقاء الوقت: أنه يغتفر في الدّوام ما لا يغتفر في الابتداء.

#### تنبيه

لو تحقّقوا وهم فيها: أن ما بقي من الوقت لا يسعها . . انقلبت ظهرًا من الآن ؛ كما رجّحه الرّويانيّ من وجهين في ذلك ، ويفارق نظيره فيما إذا علم انقضاء مدة الخف

<sup>(</sup>١) في النسخ: فينوي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): ما فعله.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): خرج به: ما لو شك في ذلك \_ أعني: خروجه فيها قبل الدخول فيها \_ · · فيصلونها ظهرا؛ كما شمله قوله أولا ·

(وَالمَسْبُوقُ) المَدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً (كَغَيْرِهِ) فِي أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ قَبْلَ سَلَامِهِ . يُتِمُّ صَلَاتَهُ ظُهْرًا ، (وَقِيلَ: يُتِمُّهَا جُمُعَةً) لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِجُمُعَةٍ صَحِيحَةٍ .

(الثَّانِي) مِنَ الشُّرُوطِ: (أَنْ تُقَامَ فِي خِطَّةِ أَبْنِيَةِ أَوْطَانِ المجَمِّعِينَ) لِأَنَّهَا لَمْ تُقَمَّ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إِلَّا فِي مَوَاضِعِ الْإِقَامَةِ؛ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، عَصْرِ النَّبِيِّ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إِلَّا فِي مَوَاضِعِ الْإِقَامَةِ؛ كَمَا هُو مَعْلُومٌ، وَالنَّاسِ عَلَيْهِ السناطي اللهِ الله القلاب، فاحتيط له،

قوله: (والمسبوق...) بحث الإسنويّ: أنه يلزمه مفارقة الإمام في التشهد والاقتصار على الواجب إذا لم يمكنه الجمعة إلا بذلك ، ويؤخذ منه: أن إمام الموافقين الذين لم ينقصوا عن الأربعين لو طول التشهد وخشوا خروج الوقت ، لزمتهم مفارقته والسلام ؛ تحصيلًا للجمعة .

قوله: (لأنها تابعة لجمعة صحيحة) أي: فحط عنه الوقت ؛ كما حُطَّ عنه لذلك (١) القدوة والعدد ، وأجيب بالفرق بين الوقت وغيره: بأن اعتناء الشارع برعايته أكثر ؛ للله اختلاف قول الشافعي في الانفضاض المخل بالجماعة ، وعدم اختلافه في فوات الجمعة بوقوع شيء من صلاة الإمام خارج الوقت.

قوله: (في خطة . . .) أي: بأن تكون بمحل لا يجوز لمريد السفر من الأبنية القصر فيه ؛ بأن تكون داخل السور أو العمران ، أو متصلاً بالعمران بحيث يعد من البلد ، وبه تعلم: اعتماد ما أفتى به البلقينيّ وغيره: من صحة إقامتها بمسجد أصله في (٢) العمران ثم خرب ما حوله ولم يهجر ، بل استمرّ النّاس يتردّدون إليه في الصّلوات وغيرها ولو بعُد العمران عنه ؛ إذ بقاؤُه عامرًا يصير ما بينه وبين العامر من الخراب ؛ كخراب تخلل العمران ، وهو معدود من البلد ؛ كما مرّ ، وأنّ قول القاضي أبي الطيب: قال أصحابنا: لو بنئ أهل البلد مسجدهم خارجها ، لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه ؛ لانفصاله عن

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): كذلك،

<sup>(</sup>۲) في نسخة (أ): من.

وَهِيَ مَا ذُكِرَ سَوَاءٌ فِيهِ المسْجِدُ وَالدَّارُ وَالْفَضَاءُ، بِخِلَافِ الصَّحْرَاءِ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْأَبْنِيَةُ مِنْ حَجَرٍ أَمْ طِينٍ أَمْ خَشَبٍ، وَلَوِ انْهَدَمَتْ أَبْنِيَةُ الْبَلْدَةِ أَوِ الْقَرْيَةِ فَأَقَامَ كَانَتِ الْأَبْنِيَةُ مِنْ حَجَرٍ أَمْ طِينٍ أَمْ خَشَبٍ، وَلَوِ انْهَدَمَتْ أَبْنِيَةُ الْبَلْدَةِ أَوِ الْقَرْيَةِ فَأَقَامَ أَمْلُهُمْ عَلَى الْعِمَارَةِ . لَزِمَتْهُمُ الْجُمُعَةُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا وَطَنْهُمْ ، وَسَوَاءٌ كَانُوا فِي مَظَالً أَمْ لَا ، (وَلَوْ لَازَمَ أَهْلُ الْخِيَامِ الصَّحْرَاءَ) أَيْ: مَوْضِعًا مِنْهَا ؛ كَمَا فِي «المحرَّرِ» (أَبَدًا . . فَلَا جُمُعَةً ) عَلَيْهِمْ (فِي الْأَظْهَرِ) إِذْ لَيْسَ لَهُمْ أَبْنِيَةُ المسْتَوْطِنِينَ ، فَلَا تَصِحُ جُمُعَتُهُمْ فَلَا تَصِحُ جُمُعَتُهُمْ فَلَا تَلْمَهُمْ ، وَالثَّانِي: تَلْزَمُهُمُ الْجُمُعَةُ فِي مَوْضِعِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ اسْتَوْطَنُوهُ ، وَلَوْ لَمُ فَلَا تَلْمُهُمْ ، وَالثَّانِي: تَلْزَمُهُمُ الْجُمُعَةُ فِي مَوْضِعِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ اسْتَوْطَنُوهُ ، وَلَوْ لَمُ

قوله: (وهي ما ذكر) أي: وهي الخطّة المذكورة.

قوله: (ولو انهدمت أبنية البلد . . .) هي صورة ليس فيها الخطّة المذكورة ، فهي واردة على مفهوم المتن المقتضي ؛ لأنّها لا تقام في الخطّة المذكورة .

قوله: (موضعًا منها كما في «المحرّر») حاصله: أنّ عبارة الأصل أصوبُ؛ إذ محلُّ الخلاف فيما إذا لازموا محلًّ واحدًا، فإن لم يلازموه ولازموا الصحراء أبدًا.. فلا تجب جزمًا، فهو إيراد على محلّ الخلاف سلم منه «المحرّر».

البنيان محمولٌ \_ كما صرح به الأذرعيٌّ \_ على انفصال لا يعد به من البلد.

قوله: (ولو انهدمت ٠٠٠) أي: بخلاف المقيمين لإنشاء بلدةٍ أو قرية ؛ عملًا بالأصل في المسألتين ، ولو صلت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة . فهل تصح جمعتهم ؟ اختلف فيه إفتاء المتأخرين ؛ فمنهم من أفتى بعدم الصحة ؛ لعدم وقوعها في الأبنية المجتمعة ، ومنهم من أفتى بالصحة ؛ لأن صلاتهم تابعة لجمعة صحيحة ، والأوجه: الأوّل .

قوله: (أي: موضعًا منها؛ كما في «المحرر») أي: وهو مراد المصنف؛ إذ هو محل الخلاف؛ إذ لو لم يلازموا موضعًا منها؛ بأن انقلبوا عنه في الشتاء أو غيره. . فلا جمعة عليهم جزمًا؛ كما ذكره الشارح ولو كان الموضع المنتقل إليه من الصحراء أيضًا

يُلاَزِمُوهُ أَبَدًا؛ بِأَنِ انْتَقَلُوا عَنْهُ فِي الشِّتَاءِ أَوْ غَيْرِهِ.. فَلَا جُمُّعَةَ عَلَيْهِمْ جَزْمًا، وَلَا تُصِحُّ مِنْهُمْ فِي مَوْضِعِهِمْ، وَعَلَىٰ الْأَظْهَرِ فِي الْأُولَىٰ: لَوْ سَمِعُوا النِّدَاءَ مِنْ مَحَلِّ الْجُمُّعَةِ.. لَوْ سَمِعُوا النِّدَاءَ مِنْ مَحَلِّ الْجُمُّعَةِ.. لَزِمَتْهُمْ.

(النَّالِثُ) مِنَ الشُّرُوطِ: (أَلَّا يَسْبِقَهَا وَلَا يُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِي بَلْدَتِهَا) لِامْتِنَاعِ تَعَدُّدِهَا فِي الْبَلْدَةِ ؛ إِذْ لَمْ تُفْعَلْ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إِلَّا فِي مَوْضِعِ وَاحِدٍ مِنَ الْبَلْدَةِ ؛ إِذْ لَمْ تُفُعُومٌ ، (إِلَّا إِذَا كَبُرَتْ وَعَسُرَ اجْنِمَاعُهُمْ فِي مَكَانِ) وَاحِدٍ ، فَيَجُوزُ تَعَدُّدُهَا حِينَيْدٍ ، (وَقِيلَ: لَا تُسْتَثْنَىٰ هَذِهِ الصُّورَةُ) وَتُتَحَمَّلُ (() فِيهَا المَشَقَّةُ فِي الإجْتِمَاعِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ ، (وَقِيلَ: إِنْ حَالَ نَهْرٌ عَظِيمٌ بَيْنَ شِقَيْهَا) المَشَقَّةُ فِي الإجْتِمَاعِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ ، (وَقِيلَ: إِنْ حَالَ نَهْرٌ عَظِيمٌ بَيْنَ شِقَيْهَا) كَبُعْدَادَ . (كَانَا) أَيْ: الشِّقَانِ (كَبَلَدَيْنِ) فَتُقَامُ (() فِيلَةَ الْمُعَدِّةُ بِعَدَدِهَا) فَتُقَامُ (ا) فِي كُلِّ مَنْ جُمُعَةٌ ، (وَقِيلَ: إِنْ كَانَتِ) الْبَلْدَةُ (قُرَى فَاتَصَلَتُ ) أَيْنِيتُهَا . (تَعَدَّدَتِ الجَمُعَةُ بِعَدَدِهَا) فَتُقَامُ (ا) فِي كُلِّ كَانَتِ) الْبَلْدَةُ (قُرَى فَاتَصَلَتُ ) أَيْنِيتُهَا . (تَعَدَّدَتِ الجَمُعَةُ بِعَدَدِهَا) فَتُقَامُ (ا) فِي كُلِّ فَيْ كُلِّ مَنْ جُمُعَةً ، كَمَا كَانَ ، وَمَنْشَأَ هَذَا الْخِلَافِ سُكُوتُ الشَّافِعِيِّ فِي مُكَانِ الْأَولُ: الْأَصَعُ : سُكُوتُهُ ؛ لِعُسْرِ عَلَى إِقَامَةٍ جُمُعَتَيْنِ بِهَا ، وَقِيلَ: ثَلَاثٍ ، فَقَالَ الْأُولُ: الْأَصَعُ : سُكُوتُهُ ؛ لِعُسْرِ الْاجْتِمَاعِ فِي مَكَانٍ ، وَالنَّانِي: لِأَنَّ المَجْتَهِدَ لَا يُنْكِرُ عَلَى مُجْتَهِدٍ ، وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ اللَّهُ إِللَّا عَلَى مُجْتَهِدٍ ، وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ اللَّهُ إِلَّ اللَّهُ إِللَّهُ إِلَا لَيْعَلَقُ أَلَى فَاللَّهُ إِلَى فَاللَّهُ وَاللَّهُ إِلَيْكُولُ فَاللَّهُ الْمُ الْمُعْتَقِدِ ، وَالثَّالِثُ : لِحَيْلُولَةِ النَّهِ ، وَالرَّابِعُ : لِأَنَها كَانَتُ قُرَى فَاتَصَلَتْ .

وإن أوهمت عبارة المصنف خلافه؛ إذ يصدق حينئذ: أنهم لازموا الصحراء.

قوله: (فيجوز تعددها حينئذ) أي: بقدر الحاجة، فإن زادت على قدرها.. صحت السابقات إلى انتهاء الحاجة ثم تبطل الزائدات، فمن شك في أنهم من السابقات، أو من الزائدات، أو في أن التعدد لحاجة أو لا.. فكما لو شك في المعية أو السبق، وسيأتي حكمه.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ويتحمل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): فيقام.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): فيقام.

(فَلَوْ سَبَقَهَا جُمُعَةٌ) وَالْبِنَاءُ عَلَى امْتِنَاعِ التَّعَدُّدِ.. (فَالصَّحِيحَةُ السَّابِقَةُ) مُطْلَقًا، (وَفِي قَوْلٍ: إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ مَعَ الثَّانِيَةِ.. فَهِيَ الصَّحِيحَةُ) حَذَرًا مِنَ التَّقَدُّمِ عَلَىٰ الْإِمَامِ، وَمِنْ تَفْوِيتِ الْجُمُعَةِ عَلَىٰ أَكْثَرِ أَهْلِ الْبَلَدِ المصَلِّينَ مَعَهُ بِإِقَامَةِ الْأَقَلِّ.

(وَالمَعْتَبَرُ: سَبْقُ التَّحَرُّمِ) وَهُوَ بِآخِرِ التَّكْبِيرِ، وَقِيلَ: بِأَوَّلِهِ، (وَقِيلَ): سَبْقُ (التَّحَلُّلِ، وَقِيلَ): سَبْقُ (التَّحَلُّلِ، وَقِيلَ): السَّبْقُ (بِأَوَّلِ الخطْبَةِ) نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ بِمَثَابَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَوْ دَخَلَتْ طَائِفَةٌ فِي الْجُمُعَةِ فَأُخْبِرُوا أَنَّ طَائِفَةٌ سَبَقَتْهُمْ بِهَا.....

قوله: (والبناء على امتناع التّعدّد) إشارة إلى: أنّه لا يفهم من المتن؛ لأنّه لم يذكره عقب الصّحيح، بل عقب الضّعيف الموهم ذكره عقبه لتفريعه عليه، وليس كذلك.

قوله: (مطلقًا) أي: سواء كان السّلطان مع الفائتة أم لا.

قوله: (وهو بآخر التّكبير) بيّن به: مرادَهم الموهم للاكتفاء بأوَّلِه؛ لأنَّه سبق في الجملة.

#### تَنْسِه:

ينبغي اعتبار الحاجة بالقوة ، حتى لو كثر أهل البلد؛ بحيث لو صلوا جميعهم احتيج للتعدد . . جاز وإن لم يصل منهم في ذلك إلا من يكفيهم محل واحد مثلًا ، وأن المعتبر في ذلك: من تصح منه ، انتهى .

قوله: (والمعتبر: سبق التحرم) أي: من الإمام وإن لم يحرم المقتدون به إلا بعد إحرام المقتدين بالمتأخر إحرامه عن إحرام الأول؛ إذ بإحرام الإمام تعينت جمعته للسبق، وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرى، وبذلك صرّح في «المجموع».

قوله: (فأخبروا أن طائفة سبقتهم) أي: ولو كان المخبر بذلك واحدًا بشرط أن يكون عدل رواية. اسْتُحِبَّ لَهُمْ اسْتِئْنَافُ الظَّهْرِ وَلَهُمْ إِثْمَامُ الْجُمْعَةِ ظُهْرًا؛ كَمَا لَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُمْ فِيهَا.

(فَلَوْ وَقَعَتَا مَعًا أَوْ شَكَ) فِي المعِيَّةِ.. (اسْتُؤْنِفَتِ الجَمْعَةُ) بِأَنْ وَسِعَهَا الْوَقْتُ؛ لِتَدَافُعِ الْجُمُعَتَيْنِ فِي المعِيَّةِ، فَلَيْسَتْ إِحْدَاهُمَا أَوْلَىٰ مِنَ الْأُخْرَىٰ؛ وَلِأَنَّ الْوَقْتُ؛ لِتَدَافُعِ الْجُمُعَتَيْنِ فِي المعِيَّةِ، فَلَيْسَتْ إِحْدَاهُمَا أَوْلَىٰ مِنَ الْأُخْرَىٰ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي صُورَةِ الشَّكِّ: عَدَمُ جُمُعَةٍ مُجْزِئَةٍ، وَبَحَثَ الْإِمَامُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ فِيهَا تَقَدَّمُ الْأَصْلَ فِي صُورَةِ الشَّكِّ: عَدَمُ جُمُعَةٍ مُجْزِئَةٍ، وَبَحَثَ الْإِمَامُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ فِيهَا تَقَدَّمُ

قوله: (في صورة الشُّكُّ) أي: الشُّكَّ في المعيّة.

قوله: (وبحث الإمام ...) كلامُ الإمام معتمد (١) ، وهذا خلافه هنا ، لكنّه مستحبّ ؛ إذا علمته فلا منافاة بينه وبين «المنهاج» لأنّ استئناف الجمعة لا بدّ منه ، لكن هو ساكت عن استحباب فعل الظّهر بعدها مع أنّه مستحب .

السنباطي ع

وقوله: (استحب لهم استئناف الظهر، ولهم إتمام الجمعة ظهرًا؛ كما لو خرج الوقت وهم فيها) استشكل الزّركشيّ ذلك: بأن القياس: وجوب استئناف الظهر عليهم؛ لأن إحرامهم وقع بعد إحرام الطائفة الأخرى؛ فهو إحرام فاسد يخالف من أحرم بالجمعة في وقتها ثم خرج الوقت؛ بأن الإحرام وقع صحيحًا، وهو استشكال قويّ، وقد يتخلص منه بمنع فساد الإحرام والحالة هذه؛ لأنهم أحرموا بالجمعة ظانين السبق فهذا إحرام صحيح، فإذا تبين خلاف ذلك في أثناء الصلاة. تبين فساده من حيث خصوص الجمعة فاستحب الاستئناف ظهرًا؛ نظرًا لما في نفس الأمر، ولهم الإتمام ظهرًا؛ بناءً على الإحرام السابق المبنيّ على ظنّ السبق، ونيّة الجمعة غير مانعة من ذلك؛ كما لا يمنع (٢) من ذلك فيما لو خرج الوقت وهم فيها، ثم محل ذلك (٢) \_ كما هو ظاهر \_: إذا لم يمكنهم إدراك جمعة السابقين، وإلا . لزمهم القطع لإدراكها.

<sup>(</sup>۱) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): المعتمد.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و(ب): كما لا يمتنع.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): قوله: (استحب...) محله.

إِحْدَىٰ الْجُمُّعَتَيْنِ فَلَا تَصِحُّ جُمُّعَةٌ أُخْرَىٰ ، فَيَنْبَغِي لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُمْ بِيَقِينِ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَهَا الظُّهْرَ ، قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: وَهَذَا مُسْتَحَبُّ.

قوله: (ولم يعرفا المتقدّمة ممن) أي: هل التكبيرة من أهل هذا المسجد أم من أهل هذا الآخر.

💝 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (قال في «شرح المهذّب» وهذا مستحبّ) تتمته ، وإلا . فالجمعة كافية في البراءة ؛ كما قالوه ؛ لأن الأصل: عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة . انتهى ؛ أي: فالواجب: إعادة الجمعة فقط ، لكن يستحب فعل الظهر معها ؛ مراعاة لذلك الاحتمال الضعيف ، فلو لم يعيدوها جمعة وأيس من إعادتهم لها . وجب الظهر ؛ إذ غايته: أنه شخص لزمته الجمعة وأيس من إقامتها ، وعلى هذا: فيجب تأخير فعل الظهر إلى اليأس من إقامة الجمعة ، لكن أفتى جماعة باستحباب فعل الظهر حينئذ أيضا ، وعليه: فالفرق بين هذا وبين من لزمته الجمعة وأيس من إقامتها: أن اللزوم في هذا بحسب الظاهر ، لا بحسب نفس الأمر ؛ لاحتمال براءة الذمة منها بما فعل مع تقويه (٢) باحترازهم عن إلغاء فعل المكلف ما أمكن ، وأصل عدم عروض لزوم ذمته الظهر إلا بيقين ؛ إذ الواجب عليه أصالة: الجمعة ، فتأمله .

قوله: (فأخبرا بذلك) قضيته: عدم الاكتفاء بإخبار واحد منهما، والظاهر \_ كما في «شرح الرّوض» \_: خلافه.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ما المتقدمة منهما.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و(ج): تقوية .

تَرْجِيحُ طَرِيقَةٍ قَاطِعَةٍ فِي الثَّانِيَةِ بِالْأَوَّلِ، وَأَشَارَ فِي «المحَرَّرِ» إِلَىٰ ذَلِكَ بِتَعْبِيرِهِ فِي الْأُولَىٰ بِأَقْيسِ الْقَوْلَيْنِ، وَفِي الثَّانِيَةِ: بِالْأَصَحِّ، وَلَوْ كَانَ السُّلْطَانُ فِي إِحْدَىٰ الْأُولَىٰ بِأَقْيسِ الْقَوْلَيْنِ، وَفِي الثَّانِيَةِ: بِالْأَصَحِّ، وَلَوْ كَانَ السُّلْطَانُ فِي إِحْدَىٰ الْجُمُّعَتَيْنِ فِي الصَّوِيحَةُ مَعَ تَأَخُّرِهَا.. الْجُمُّعَتَيْنِ فِي الصَّوِيحَةُ مَعَ تَأَخُّرِهَا.. فَلَا أَثْرَ لِحُضُورِهِ.

(الرَّابِعُ) مِنَ الشُّرُوطِ: (الجمَاعَةُ) لِأَنَّهَا لَمْ تُفْعَلْ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَّا كَذَلِكَ ؛ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ ، (وَشَرْطُهَا) أَيْ: الْجَمَاعَةِ فِيهَا: الرَّاشِدِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَّا كَذَلِكَ ؛ كَمَا هُو مَعْلُومٌ ، (وَشَرْطُهَا) أَيْ: الْجَمَاعَةِ فِيهَا: (كَغَيْرِهَا) أَيْ: كَشَرْطِهَا فِي غَيْرِهَا ؛ كَنِيَّةِ الإِقْتِدَاءِ ، وَالْعِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ ، وَعَدَمِ

قوله: (ترجيح طريقة قاطعة في النّانية بالأوّل . . ) النّانية: هي ما إذا تعيّنت ونسيت ، والأوّل: لزوم الظهر ، وهو مشار إليه في «المحرّر» حيث عبّر بما إذا لم يتعيّن بقوله: (أقيس . . ) فإذا علم فه «المنهاج» معترض من وجهين: الأوّل: مخالفة اصطلاحه حيث لم يعبّر بـ (المذهب) والثاني: مخالفته لأصله في ذلك .

🔧 حاشية السنباطي 🄧

قوله: (الجماعة) أي: في الركعة الأولى منها فقط، بخلاف العدد، فلا بد من بقائه إلى سلام الكلّ، حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل السلام. بطلت جمعة الكل، واعلم: أنه لا يغني اشتراط العدد عن الجماعة ولا عكسه؛ كما هو ظاهر؛ لانفكاك كل منهما عن الآخر، أما العدد. فلأنه قد يحضر أربعون من غير جماعة، وأما الجماعة . فلأنها الارتباط الحاصل بين الإمام والمأموم، وهو لا يستدعي عدد الأربعين.

قوله: (كنية الاقتداء) لا يخفئ أنها هنا \_ لا ثم \_ شرط للانعقاد؛ إذ لا يمكن انعقاد الجمعة مع الانفراد، ومن ثم اشترط هنا (٢) أيضا نية الإمامة ؛ كما مر .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فههنا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): هذا.

التَّقَدُّم عَلَيْه ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي (بَابِ الْجَمَاعَةِ) ، (وَ) زِيَادَةً (أَنْ تُقَامَ بِأَرْبَعِينَ مُكَلَّفًا حُرًّا ذَكَرًا) رَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (أَنَّهُ ﷺ جَمَّعَ بِالمدِينَةِ وَكَانُوا أَرْبَعِينَ رَجُلًا)(١)، وَالصَّفَاتُ المَذْكُورَةُ مَعَ الْإِقَامَةِ الدَّاخِلَةِ فِي الْإِسْتِيطَانِ تَقَدَّمَ اغْتِبَارُهَا فِي الْوُجُوبِ، وَاعْتُبِرَتْ هُنَا فِي الْإِنْعِقَادِ،

قوله: (تقدّم اعتبارها في الوجوب) وهنا اعتبرت في الانعقاد، ذكره؛ لاعتراض هو: أنَّ المصنَّف كرِّر ذكر المكلُّف الحرِّ الذَّكرِ ، فأجاب كغيره: بأنَّه لا تكرارَ ؛ إذ ذكرت

تَنْسِه:

قال البغويُّ ونقله في «الكفاية» عن القاضي: يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم الجمعة ؛ لتصح لغيرهم ؛ لأنهم تبعٌ ، ورده الزركشي وغيره واعتمدوا عدم الاشتراط ، وهو المعتمد، ويؤيده ما مر: من أن إحرام الإمام هو الأصل، وأنه لا عبرة بإحرام من خلفه، وأنه لو بان حدث المأمومين. انعقدت للإمام، فعلم: أن من تنعقد بهم وغيرهم. . تبع له ، وأنها حيث انعقدت له . . لم ينظر للمأمومين على أن بعضهم قال: إن ما قاله البغويُّ مفرَّعٌ على عدم صحة الجمعة خلف من لا تنعقد به ، وهو ضعيف.

قوله: (مكلفا...) أي: ولو من الجن؛ كما قاله القموليُّ؛ أي: إن علم وجود الشروط فيهم. وقوله: (ذكرا) يخرج الأنثى والخنثى، فلو كمل العدد به. وجبت الإعادة وإن بان رجلًا ، لكن لو أحرم أربعون فيهم خنثئ فأنقص واحد منهم وبقي الخنثي . . لم تبطل على المعتمد ؛ لأنا تيقنا انعقادها ثم شككنا في وجود مبطل ؛ وهو أنوثة الخنثئ فلا يضر ؛ لأن الأصل: بقاء الانعقاد ؛ كما أن الأصل: بقاء الوقت فيما لو شكوا فيها في خروجه؛ كما تقدم.

قوله: (والصفات المذكورة...) دفع للاعتراض عليه: بأن ذكرها هنا تكرار.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرئ، باب: ما يستدل به على أن عدد الأربعين له تأثير فيما يُقصد منه الجماعة، رقم ·[OAYV]

(مُسْتَوْطِنَا) بِمَحَلِّ الْجُمُعَةِ المعْلُومِ مِنَ الشَّرْطِ النَّانِي (لَا يَظْعَنُ) عَنْهُ (شِتَاءٌ وَلَا صَبْفًا إِلَّا لِحَاجَةٍ) لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يُجَمِّعْ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ عَزْمِهِ عَلَى الْإِقَامَةِ أَيَّامًا ؛ لِعَدَمِ الإسْتِيطَانِ ، وَكَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ فِيهَا يَوْمَ جُمُعَةٍ ؛ كَمَا ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (١) ، وَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ تَقْدِيمًا ؛ كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ (١).

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (مستوطنًا بمحل الجمعة . . .) منه مع ما مر (٢): من أن البلدتين المتصلتين إذا كان بينهما سور . . فلكلِّ حكمه ، وبه يعلم \_ (٤): أنه لا تنعقد الجمعة في أحدهما بمن في الأخرى .

#### تُنْبِيه:

يشترط أيضًا أن تكون الأربعون قد سمعوا أركان الخطبتين ؛ كما سيأتي في كلام المصنف، وأن يكونوا قراء أو أميين كلهم في درجة واحدة وفيهم من يحسن الخطبة ، فلو كانوا قراء إلا واحدًا منهم ، فإنه أمي ، أو أميين كلهم في درجة واحدة إلا واحدًا منهم . لم تنعقد بهم ؛ كما أفتى به البغوي في الأول ، ومثله الثاني ؛ كما أشار إليه في «شرح الروض» وهو ظاهر ، قال البغوي: لأن الجماعة المشترطة هنا للصحة صيرت بينهم ارتباطًا ؛ كالارتباط بين صلاة الإمام والمأموم فصار كاقتداء قارئ بأمي ؛ أي: أو أمي بأمي ليس مثله ، ومنه يؤخذ: أنه لا فرق بين أن يقصر الأمي في التعلم أم لا ، وأن ما في «شرح الروض» من حمل كلامه على ما إذا قصر فيه ضعيف ؛ لعدم صحة اقتداء القارئ بالأمي مطلقًا ، وأنه يشترط أن لا يكون فيهم من لا يسقط بصلاته القضاء عنه ، فينبغي تقييد انعقادها للأميين في درجة واحدة . بما إذا لم يكن فيهم مقصر في التعلم ، فتأمله .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب زيادة الإيمان ونقصانه، رقم [٤٥]. صحيح مسلم، كتاب: التفسير، رقم [٣٠١٧].

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: حجة النبي ﷺ، رقم [١٢١٨].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): منه ما مر.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): وبه تعلم، وفي (ب): فعلم.

(وَالصَّحِيحُ: انْعِقَادُهَا بِالمرْضَى) لِكَمَالِهِمْ، وَعَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ تَخْفِيفٌ، وَالنَّانِي: لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ كَالمسَافِرِينَ، وَحَكَاهُ فِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا» قَوْلًا، (وَأَنَّ النَّانِي: لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ كَالمسَافِرِينَ، وَحَكَاهُ فِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا» قَوْلًا، (وَأَنَّ النِّمَامَ لَا يُشْتَرَطُ كُونُهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ) وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ ، لِإِشْعَارِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ الْإِمَامَ لَا يُسْتَرَطُ كُونُهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ) وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ ، لِإِشْعَارِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ بِزِيَادَتِهِ، قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ ، وَحُكِيَ (١) الْخِلَافُ قَوْلَيْنِ أَيْضًا، ثَانِيهِمَا: قَدِيمٌ . بِزِيَادَتِهِ ، قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ ، وَحُكِيَ (١) الْخِلَافُ قَوْلَيْنِ أَيْضًا، ثَانِيهِمَا: قَدِيمٌ .

(وَلَوِ انْفَضَّ الْأَرْبَعُونَ) الْحَاضِرُونَ (أَوْ بَعْضُهُمْ فِي الخطْبَةِ ، لَمْ يُحْسَبِ المَفْعُولُ) مِنْ أَرْكَانِهَا (فِي غَيْبَتِهِمْ) لِعَدَمِ سَمَاعِهِمْ لَهُ المشْرُوط (٢) ، كَمَا سَيَأْتِي ، المَفْعُولُ) مِنْ أَرْكَانِهَا (فِي غَيْبَتِهِمْ) لِعَدَمِ سَمَاعِهِمْ لَهُ المشْرُوط (٢) ، كَمَا سَيَأْتِي ، (وَيَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ) مِنْهَا (إِنْ عَادُوا قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ) وَمَرْجِعُهُ الْعُرْفُ ،

أولًا: لصفة من تجب عليه ، وثانيًا: لمن تنعقد به ، فلا تكرارَ إذًا ، فاعلم .

قوله: (وحكاه في «الرّوضة» كـ«أصلها» قولًا) فيه اعتراض على «الأصل» حيث عبر بـ(الأصح<sup>(٣)</sup>) المخالف لاصطلاحه.

قوله: (الحديث السّابق بزيادته) الحديث هو قوله قبل: (روى البيهقيّ...).

قوله: (لا نسلّم ذلك) أي: إشعاره بزيادته ؛ إذ (كانوا) يحتمل عوده على المجمع بهم بانفرادهم، وأن يعود على الكل، فلا نصّ على مدعى الضّعيف مع أنّ الأصلَ خلافه، فكان الرّاجع: الأوّل.

قوله: (وحكي الخلاف قولين ٠٠٠) أي: فالصّواب التّعبير بـ (الجديد).

قوله: (من أركانها) أفاد به: أنّه المعتبر ، فهو ظاهر وإن لم تصرِّح به عبارة المتن .

قوله: (المشروط؛ كما سيأتي) أي: في قوله: (وإسماع أربعين ...).

قوله: (ومرجعه العرف) بيّن به: ما أبهمه المصنّف من الطُّول.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وحكئ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): المشترط.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): حيث عبر بالصحيح.

كَمَا قَالَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» (وَكَذَا بِنَاءُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ الخطْبَةِ إِنِ انْفَضُّوا بَيْنَهُمَا) أَيْ: يَجُوزُ إِنْ عَادُوا قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ.

(فَإِنْ عَادُوا بَعْدَ طُولِهِ) فِي المسْأَلَتَيْنِ.. (وَجَبَ الاِسْتِنْنَافُ) فِيهِمَا لِلْخُطْبَةِ (فِي الْمُسْأَلَتَيْنِ.. (وَجَبَ الاِسْتِنْنَافُ) فِيهِمَا لِلْخُطْبَةِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِانْتِفَاءِ المَوالَاةِ فِي ذَلِكَ الَّتِي فَعَلَهَا النَّبِيُّ وَالْأَثِمَّةُ بَعْدَهُ ؛ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ ، فَيَجِبُ اتِّبَاعُهُمْ فِيهَا ، وَالثَّانِي: يَجُوزُ الْبِنَاءُ فِي ذَلِكَ ؛ لِحُصُولِ المقْصُودِ مَعَهُ.

(وَإِنِ انْفَضُّوا) أَيْ: الْأَرْبَعُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ (فِي الصَّلَاةِ. بَطَلَتْ) نَظَرًا إِلَىٰ اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِي دَوَامِهَا كَالْوَقْتِ، فَيُتِمُّهَا مَنْ بَقِيَ ظُهْرًا، (وَفِي قَوْلٍ: لَا) تَبْطُلُ (إِنْ بَقِيَ الْعَدَدِ فِي دَوَامِهَا كَالْوَقْتِ، فَيُتِمُّهَا مَنْ بَقِيَ ظُهْرًا، (وَفِي قَوْلٍ: لَا) تَبْطُلُ (إِنْ بَقِيَ اثْنَانِ) مَعَ الْإِمَامِ؛ اكْتِفَاءً بِدَوَامِ مُسَمَّىٰ الْجَمْعِ، وَفِي قَدِيمٍ: يَكْفِي وَاحِدٌ (إِنْ بَقِيَ اثْنَانِ) مَعَ الْإِمَامِ؛ اكْتِفَاءً بِدَوَامِ مُسَمَّىٰ الْجَمْعِ، وَفِي قَدِيمٍ: يَكْفِي وَاحِدٌ (إِنْ بَقِيَ اثْنَانِ) مَعَ الْإِمَامِ؛ اكْتِفَاءً بِدَوَامِ مُسَمَّىٰ الْجَمْعِ، وَفِي قَدِيمٍ: يَكْفِي وَاحِدٌ اللهَ مَنْ بَقِي الْعَلَاقِ اللهَ الْعَلَىٰ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله: (بعد طوله في المسألتين) أي: مسألة الانفضاض في الخطبة ومسألة الانفضاض بعدها قبل الصّلاة.

🚓 حانية السنباطي 🍣

قوله: (أي: يجوز إن عادوا قبل طول الفصل) حمله شيخنا العلامة الطندتائي على ما إذا عادوا قبل أن يحرم الإمام، فإن عادوا بعده. استأنف وإن أدركوا معه الفاتحة، وفرِّق بين ما ذكر وبين مسألة التباطي \_ وهي ما لو تباطوا بالإحرام بعد إحرام الإمام فإن جمعتهم حينئذ صحيحة إن أدركوا الركوع الأول مع الفاتحة، وإلا. فلا على الراجح \_ بأن المتباطين قد حضروا تحرُّم الإمام قاصدين الصلاة معه؛ فكأنهم (۱) أحرموا معه، بخلاف المنفضين فيما ذكر.

قوله: (نظرًا إلى اشتراط العدد . . . . قضيته: أن المراد بـ (الانفضاض) بطلان الصلاة ، وهو ظاهر بالنسبة للركعة الثانية ، أما الأولى . . فالمراد بـ (الانفضاض فيها) ذلك ، أو المفارقة ؛ كما علم مما تقدم .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): فإنهم.

مَعَهُ ؛ اكْتِفَاءً بِدَوَامٍ مُسَمَّىٰ الْجَمَاعَةِ ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ صِفَةُ الْكَمَالِ فِي الصَّحِيحِ ، وَفِي رَابِعٍ مُخَرَّجٍ : لَهُ إِنْمَامُ الْجُمُعَةِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ أَحَدٌ ، وَفِي خَامِسٍ الصَّحِيحِ ، وَفِي رَابِعٍ مُخَرَّجٍ : لَهُ إِنْمَامُ الْجُمُعَةِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ أَحَدٌ ، وَفِي خَامِسٍ مُخَرَّجٍ : إِنْ كَانَ الإِنْفِضَاضُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ . بَطَلَتْ ، أَوْ بَعْدَهَا . فَلَا ، وَيُتِمُّ الْإِمَامُ الْجُمُعَةَ وَحْدَهُ ، وَكَذَا مَنْ مَعَهُ إِنْ بَقِيَ مَعَهُ (١) أَحَدٌ ؛ كَمَا فِي المسْبُوقِ المدْرِكِ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ يُتِمُّهَا .

# تَبِّتَةُ اللَّرُبَعِينَ] فِي شُرُوطِ تَمَام الجُمُعُةِ بِالأَرْبَعِينَ]

لَوْ لَحِقَ أَرْبَعُونَ قَبْلَ انْفِضَاضِ الْأَوَّلِينَ.. تَمَّتْ بِهِمُ الْجُمُعَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا سَمِعُوا الْخُطْبَةَ.

- 🗞 حاشية البكري 🌯

قوله: (صفة الكمال في الصّحيح) قيّد به الضّعيف الّذي أخلّ به المتن، فهو معترض.

قوله: (تتمة...) حاصله: أنّ تعدّد الجمعة المنعقدة به اللّاحق قبل انفضاض الأوّلين حكم الأولين مطلقًا، فإن لحقوا متصلين بانفضاضهم. اشترط سماعهم للخطبة، وهو وارد على «المنهاج» إذ مقتضاه: أنّ الانفضاض مع طول الفصل الشّامل لعدم عدد (٢) المنفضين بالأولى يلزم فيه الاستئناف مطلقًا لحق غيرُهم أم لا، مع أنّ في لحوق الغير تفصيلًا، فمن ثمّ ذكر ذلك الشّارح.

🍣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (لو لحق أربعون) مثله: تسعة وثلاثون.

قوله: (وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة) يفارق ذلك الخطبة إذا حضر أربعون لم يسمعوا قبل انفضاض من سمع بعضها حيث لا يكفي؛ بأن الارتباط فيها غير تام،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: معه.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): عود.

وَقَالَ الْإِمَامُ: لَا يَمْتَنِعُ عِنْدِي اشْتِرَاطُ بَقَاءِ أَرْبَعِينَ سَمِعُوهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْمَعُهَا اللَّاحِقُونَ. لَا تَسْتَمِرُ الْجُمُعَةُ، وَلَوْ لَحِقَ أَرْبَعُونَ عَلَىٰ الاِتِّصَالِ بِانْفِضَاضِ اللَّاحِقُونَ. لَا تَسْتَمِرُ الْجُمُعَةُ ، وَلَوْ لَحِقَ أَرْبَعُونَ عَلَىٰ الاِتِّصَالِ بِانْفِضَاضِ الْأَوَّلِينَ. قَالَ فِي «الْوسِيطِ»: تَسْتَمِرُ الْجُمُعَةُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا سَمِعُوا الْخُطْبَةَ ، وَكُو ذَيِكَ فِي «الرَّوْضَةِ» كَا الْخُطْبَة ، فَكِرَ ذَيْكَ فِي «الرَّوْضَةِ» كَا أَصْلِهَا».

(وَتَصِحُّ) الْجُمُّعَةُ (خَلْفَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالمَسَافِرِ) أَيْ: خَلْفَ كُلِّ مِنْهُمْ (فِي الْأَظْهَرِ إِذَا تَمَّ الْعَدُدُ بِغَيْرِهِ) لِصِحَّتِهَا مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُمْ، وَالثَّانِي يَقُولُ: الْإِمَامُ الْأَظْهَرِ إِذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ) لِصِحَّتِهَا مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُمْ، وَالثَّانِي يَقُولُ: الْإِمَامُ أُولَىٰ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الْكَمَالِ مِنْ غَيْرِهِ،

بخلاف الصلاة.

قوله: (قال في «الوسيط» تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا...) يؤخذ منه بالأولى: أن المنفضين لو عادوا على الاتصال.. استمرت الجمعة، والمراد بر(الاتصال) عدم طول الفصل، وحمل في «شرح الروض» استمرار الجمعة في عودهم حينئذ(۱) على ما إذا عادوا قبل ركوع الأولى مع تمكنهم من الفاتحة.

فإن قلت: هل يأتي هذا الحمل في مسألة «الوسيط»؟

قلتُ: لا، والفرق: عدم وجود تقصير منهم في مسألة «الوسيط» بخلافه في هذه (۲)، وبحث في «شرح الروض» أيضا: أن طول الفصل فيها غير مؤثر حيث وجد الشرط المذكور؛ أخذًا من مسألة التباطي المتقدمة، وفرَّق شيخنا العلامة الطندتائي بينهما: بأن المتباطين قد حضروا تَحَرُّمَ الإمام قاصدين الصلاة معه فاغتفر التأخر في حقهم بالشرط المذكور، بخلاف العائدين فيما ذكر، قال: فالمعتمد: أن طول الفصل فيها مضر مطلقًا على ما أفهمه كلام ابن المقري، ويشهد له مسألة «الوسيط».

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): استمرار الجمعة في هذه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و (د): بخلافه في ذلك.

وَالْخِلَافُ فِي الصَّبِيِّ قَوْلَانِ ، وَفِي الْعَبْدِ وَالمَسَافِرِ وَجُهَانِ ، قَطَعَ الْبَغَوِيُّ بِأَوَّلِهِمَا ، وَرَادَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» : وَقَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ : قَوْلَانِ ، وَلَوْ صَلَّيَا ظُهْرَ يَوْمِهِمَا قَبْلَ الْجُمُعَةِ . . فَفِي صِحَّتِهَا خَلْفَهُمَا الْقَوْلَانِ وَغَيْرُهُ : قَوْلَانِ ، وَلَوْ صَلَّيَا ظُهْرَ يَوْمِهِمَا قَبْلَ الْجُمُعَةِ . . فَفِي صِحَّتِهَا خَلْفَهُمَا الْقَوْلَانِ فِي صِحَّتِهَا خَلْفَ المَتَنَقِّلِ الَّذِي تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ ؛ أَظْهَرُهُمَا: الصِّحَةُ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إِذَا فِي صِحَّتِهَا خَلْفَ المَتَنَقِّلِ الَّذِي تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ ؛ أَظْهَرُهُمَا: الصِّحَةُ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إِذَا ثَمَ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ ؛ أَظْهَرُهُمُمَا: الصِّحَةُ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إِذَا يَتَعِمُ الْجُمُعَةُ جَزْمًا.

(وَلَوْ بَانَ الْإِمَامُ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا.. صَحَّتْ جُمْعَنُهُمْ فِي الْأَظْهَرِ إِنْ تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ) كَغَيْرِهَا، وَالنَّانِي: لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ دُونَ غَيْرِهَا، وَهِي لِغَيْرِهِ) كَغَيْرِهَا وَالنَّانِي: لَا تَصِحُّ وَلَا الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ دُونَ غَيْرِهَا، وَهِي لَا تَحْصُلُ بِالْإِمَامِ المحددِثِ، وَدُفِعَ هَذَا: بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ عَدَمَ حُصُولِهَا لِمَأْمُومِ الْجَاهِلِ لِمَا لِعُمْعَةِ وَغَيْرِهَا وَعَيْرِهَا وَيَنَالُ فَضِيلَتَهَا فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَكَمَا قَالَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ وَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَكَمَا قَالَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ وَ وَلَا اللّهُ مُعَالِهِ وَاللّهِ وَيَنَالُ فَضِيلَتَهَا فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَكَمَا قَالَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ وَاللّهِ وَلَا يَعْدَلُوهِ اللّهَ اللّهَ وَيَنَالُ فَضِيلَتَهَا فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَكَمَا قَالَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ وَ وَاللّهِ وَلَا لَهُ وَيَنَالُ فَضِيلَتَهَا فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَكُمَا قَالَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ وَ وَلَيْهَا لِهُ مُعُولِهِ وَلَيْ الْمُعْمِلُهُ وَيَنَالُ فَضِيلَتَهَا فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَكُمَا قَالَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ وَ وَلَا لَا لَهِ مَا مُؤْمُومُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَيَنَالُ فَضِيلَتَهَا فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَكُمَا قَالَ بِهِ الْأَكْثُولُونَ وَا وَلَالَالُولُ وَلَا عَلَا لَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَلْ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَيُعَالِمُ اللّهَ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُولِةُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله: (والخلاف في الصّبيّ ٠٠٠) حاصله: أنّ (الأظهر) صحيحٌ في الصّبيّ ، وأنّ الصّواب في غيره: التّعبير بـ(المذهب) لكن (الأظهر) فيهما صحيح علىٰ قول البندنيجي وغيره.

قوله: (ولو صلّيا ظهر يومهما · · ·) حاصله: أنّ (الأظهر) في مثل هذا صحيح ، وهو أحد ما شملته عبارة المصنّف ·

قوله: (ولو صليا ظهر يومهما قبل الجمعة ، ففي صحتها خلفهما ، ، ) أي: إذا نووا الجمعة (١) ؛ كما يدل عليه ما بعده ،

قوله: (ولو بان الإمام ٠٠٠) أي: بخلاف ما لو بان الأربعون أو بعضهم كذلك . . فلا تبطل بذلك جمعة الإمام ولا المتطهرين الباقين في الثانية ؛ لعدم التكليف بالعلم بطهارتهم ، بخلاف ما لو بانوا عبيدًا أو نساءً ؛ لسهولة الاطلاع على حالهم ، واستشكال صحتها للإمام: بأن العدد شرط ولهذا شرطناه في عكسه ، فكيف تصح للإمام مع فوات

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و (د): أي: إذا أعاداها جمعة.

نَظَرًا لِاغْتِقَادِهِ حُصُولَهَا ، وَحَكَىٰ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» طَرِيقَةٌ قَاطِعَةٌ بِالْأَوَّلِ وَصَحَّحَهَا ، (فَلَا) تَصِحُّ جُمْعَتُهُمْ جَزْمًا . (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ بِأَنْ تَمَّ بِهِ . . (فَلَا) تَصِحُّ جُمْعَتُهُمْ جَزْمًا .

(وَمَنْ لَحِقَ الْإِمَامَ المحْدِثَ) أَيْ: الَّذِي بَانَ حَدَثُهُ (رَاكِعًا . لَمْ تُحْسَبْ رَكْعَتُهُ عَلَىٰ الْصَحِيحِ) فِي الْجُمَاعَةِ وَغَيْرِهَا مَعَ الْبِنَاءِ عَلَىٰ حُصُولِ الْجَمَاعَةِ بِالْإِمَامِ عَلَىٰ الصَّحِيحِ) فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا مَعَ الْبِنَاءِ عَلَىٰ حُصُولِ الْجَمَاعَةِ بِالْإِمَامِ المحدِثِ إِلَّا يَتَحَمَّلُ عَنِ المسْبُوقِ الْقِرَاءَةَ ، المحدِثِ الْقِرَاءَة ، وَلَا حَاجَةً إِلَىٰ اعْتِبَارِ التَّحَمُّلِ ،

(الخامِسُ) مِنَ الشُّرُوطِ: (خُطْبَتَانِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) لِلِاتِّبَاعِ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: ثَبَتَتْ صَلَاتُهُ ﷺ بَعْدَ خُطْبَتَيْنِ، وَرَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا)(١).

(وَأَرْكَانُهُمَا خَمْسَةٌ: حَمْدُ الله تَعَالَىٰ) لِلِاتِّبَاعِ، رَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَحْمَدُ الله وَيُثْنِي عَلَيْهِ...)(٢) الْحَدِيث، (وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ) لِأَنَّ مَا يَفْتَقِرُ إِلَىٰ ذِكْرِ الله تَعَالَىٰ.. يَفْتَقِرُ إِلَىٰ ذِكْرِ

قوله: (وحكى في «شرح المهذّب» طريقةً قاطعةً بالأوّل وصحّحها) أي: فكان الصّواب التّعبير بـ(المذهب).

قوله: (على رسول الله ﷺ) لو قال: على النّبيّ أو على محمّد.. كفي، وكذا على أحمدَ \_ على الأقرب \_ ﷺ كلما ذكر.

الشرط؟ يردُّ: بأنه لم تفت، بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم؛ لأنه متبوع، ويصح إحرامه منفردًا، فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره، وإنما صحت للمتطهر المؤتم

به في الثانية ؛ تبعًا له .

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، بألفاظ متقاربة، باب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، رقم [٩٢٨]. صحيح
 مسلم، بألفاظ متقاربة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، رقم [٨٦١].

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، رقم [٨٦٧].

رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْحَلْفُ، وَلَفْظُهُمَا) أَيْ: الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ (مُتَعَيِّنٌ) كَمَا جَرَىٰ عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْحَلْفُ، فَيَكْفِي: (الْحَمْدُ لِله وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ رَسُولِ الله عَلَىٰ (وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَىٰ لِلِاتَّبَاعِ، رَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ: (أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ يُواظِبُ عَلَىٰ الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَىٰ فِي خُطْبَتِهِ) (١)، (وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا) أَيْ: الْوصِيَّةِ بِالتَّقْوَىٰ (عَلَىٰ الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَىٰ (عَلَىٰ الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَىٰ (عَلَىٰ الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَىٰ (عَلَىٰ الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَىٰ (عَلَىٰ اللهَ اللهَّيْنِ اللهَّهُمَا ) أَيْ: الْوصِيَّةِ بِالتَّقْوَىٰ (عَلَىٰ السَّحِيحِ) لِأَنَّ عَرَضَهَا الْوَعْظُ وَهُو حَاصِلٌ بِغَيْرِ لَفْظِهَا، فَيَكْفِي: (أَطِيعُوا الله)، والشَّعِيمِ ) لِأَنَّ عَرَضَهَا الْوَعْظُ وَهُو حَاصِلٌ بِغَيْرِ لَفْظِهَا، فَيَكْفِي: (أَطِيعُوا الله)، والشَّعِيمِ ) لِأَنَّ عَرَضَهَا الْوَعْظُ وَهُو حَاصِلٌ بِغَيْرِ لَفْظِهَا، فَيَكْفِي: (أَطِيعُوا الله)، والشَّانِي: وقف مَع ظَاهِرِ الْحَدِيثِ، (وَهَذِهِ الشَّلَاثَةُ أَرْكَانٌ فِي الخطْبَتَيْنِ) أَيْ: فِي كُلِّ مِنْهُمَا، (وَالرَّابِعُ: فِي الْخُولِينِ، وَقِلَ: فِي الْخُولُونِ فَي الْهُولِ اللهُ وَي الْمَعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْوَقِيلَ: فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، بَلْ تُسْتَحَبُ، ويَقَاسُ بِمَحَلِّ الْوُجُوبِ، وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: وَسَكَتُوا عَنْ مَحَلِّهِ، وَيُقَاسُ بِمَحَلِّ الْوُجُوبِ، وَعَلَىٰ الْأَوْلِ: قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»:

قوله: (أي: في كلّ منهما) لئلّا يتوهّم: أنّ المراد المجموعُ.

قوله: (وسكتوا عن محلّه . . . ) أي: القائلُ بالاستحبابِ سَكَتَ عن محلّه ، ويقاس

قوله: (فيكفي «الحمد لله والصلاة على رسول الله على الناء والشكر لله والرحمة على رسول الله على وأشار بقوله: (يكفي) إلى عدم تعين التعبير بالمصدر معرفًا، فيجزئ غيره من الفعل واسم الفاعل والمصدر المنكر فيهما؛ كما صرح به في (الحمد) الجيلي، ومثله: الصلاة، لكن لا يجوز في (الحمد) غير لفظ (الله) من أسمائه تعالى، ولا في الصلاة غير الاسم الظاهر من أسمائه على وإن أوهم كلام المصنف تعين لفظ (رسول) فلا يكفي الضمير ولو تقدم مرجعه؛ كما صرح به في «الأنوار» وصرح ابن الأستاذ: بجواز (لله الحمد) ك(عليكم السلام).

قوله: (والوصية بالتقوئ) أي: فلا يكفي مجرد التحذير من الدنيا؛ لأنه مما تواصئ به منكروا الشرائع.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، بألفاظ متقاربة، كتاب: صلاة العيدين، رقم [٨٨٥].

<sup>(</sup>٢) خلافًا لما في التحفة: (٢/٦٧١)، ووفاقًا لما في النهاية: (٣١٥/٢) والمغني: (٢٨٦/١).

يُسْتَحَبُّ جَعْلُهَا فِي الْأُولَى ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: مَا رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةً وَالَىٰ: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ: ﴿ وَنَادَوْا يَكَلِكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧]) (١) ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْخُطْبَةِ ، وَذَلِكَ مُحْتَمِلٌ لِلْوُجُوبِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْخُطْبَةِ ، وَذَلِكَ مُحْتَمِلٌ لِلْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ ، وَصَادِقٌ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَفِي إِحْدَاهُمَا فَقَطْ ، وَعَيَّنَ النَّانِي الْأُولَى ؛ لِتَكُونَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا فِي مُقَابَلَةِ الدُّعَاءِ فِي النَّانِيةِ ، وَحُكِي الْوُجُوبُ وَالإَسْتِحْبَابُ قَوْلَيْنِ الْقِرَاءَةُ فِيهَا فِي مُقَابَلَةِ الدُّعَاءِ فِي النَّانِيةِ ، وَحُكِي الْوُجُوبُ وَالإسْتِحْبَابُ قَوْلَيْنِ الْقِرَاءَةُ وَلَيْنِ وَالْعَرَاءَةُ وَالْوَعِيدُ ، وَالحَكُمُ وَالْقِصَّةُ ، قَالَ الْإِمَامُ : وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهَا أَيْضًا ، وَسَوَاءٌ فِي الْآيَةِ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ ، وَالحَكُمُ وَالْقِصَّةُ ، قَالَ الْإِمَامُ : وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهَا مُنْفِي : ﴿ ثُونَظَلَ ﴾ [المدنو: ٢١] وَإِنْ عُدَّآيَةً ، وَلَا يَبْعُدُ الإِكْتِفَاءُ بِشَطْرِ آيَةٍ طَوِيلَةٍ .

بمحلِّ الوجوب، فيستحب في أحدهما، وقيل: في الأولى، وقيل: فيهما، وعلى أنَّها واجبةٌ في كلَّ واحدةٍ لا بعينها المستحبُّ جعلُها في الأولى.

قوله: (وعين الثاني الأولى) أي: القائل بالقراءة في الخطبة الأولى وجوبًا عيَّنَها (لتكون القراءة...).

قوله: (وبعتبر كونها مفهمة . . .) قيد لا بدّ منه ، وهو وارد على منطوق المتن المكتفى بإطلاق آية ، ولا يكتفئ بشطر آية طويلة ، فاعلم .

و حاشية السنباطي المسلم

قوله: (وذلك محتمل للوجوب٠٠٠) أشار بذلك إلى منشأ هذه الأوجه السابقة.

قوله: (ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة) قال في «المجموع» والمشهور: الجزم باشتراط آية .

تَنْسِه:

لا تجزئ آية حمد، أو وعظ عنه وعن القراءة؛ إذ الشيء الواحد لا يؤدي به فرضان، بل عنه وحده إن قصده وحده، وإلا؛ بأن قصد القراءة، أو قصدهما، أو أطلق. فعن القراءة فقط انتهى.

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: صفة النار وأنها مخلوقة، رقم [٣٢٦٦]. صحيح مسلم، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، رقم [٨٧١].

(وَالحَامِسُ: مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ دُعَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الثَّانِيَةِ) كَمَا جَرَىٰ عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ، (وَقِيلَ: لَا يَجِبُ) (١) بَلْ يُسْتَحَبُّ، وَحُكِيَ الْخِلَافُ قَوْلَيْنِ أَيْضًا، وَالمَوَادُ بِ (المؤمِنِينَ): الْجِنْسُ الشَّامِلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ، وَبِهِمَا عَبَرَ فِي «الْوَسِيطِ»، وَفِي «الْوَسِيطِ»، وَفِي «النَّوسِيطِ»؛ وَأَدَىٰ أَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ التَّنْزِيلِ»: ﴿ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَلِنِينِينَ ﴾ [التحرم: ١٦]، قالَ الْإِمّامُ: وَأَرَىٰ أَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ مُتَعَلِقًا بِأُمُورِ الْآخِرَةِ، غَيْرَ مُقْتَصِرٍ عَلَىٰ أَوْطَارِ الدُّنْيَا، وَأَنْ يُخَصِّصَ بِالسَّامِعِينَ؛ كَأَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ يَقُولَ: رَحِمَكُمُ الله، أَمَّا الدُّعَاءُ لِلسُّلْطَانِ بِخُصُوصِهِ. فَفِي «المَهَذَّبِ»: لَا يَقُولَ: رَحِمَكُمُ الله، أَمَّا الدُّعَاءُ لِلسُّلْطَانِ بِخُصُوصِهِ. فَفِي «المَهَذَّبِ»: لَا يَشُولُ: نَحِبُ وَلاَ يُسْتَحَبُّ؛ لِمَا رُويَ عَنْ عَطَاءِ أَنَّهُ مُحْدَثٌ، وَفِي «شَرْحِهِ»: اتّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَشِعِبُ وَلا يُسْتَحَبُّ ، وَالمَخْتَارُ: أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُجَازَفَةٌ فِي وَصْفِهِ لَا يَجِبُ وَلَا يُسْتَحَبُّ ، وَالمُخْتَارُ: أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُجَازَفَةٌ فِي وَصْفِهِ وَنَحْوِهَا، وَيُسْتَحَبُّ ، وَالْمِقْتَامُ اللهُ عَلْهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلِجُيُوشِ الْإِسْلَامِ، وَيُعْمَ اللهُ مَا اللهُ عَلْ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلِحُيُوشِ الْإِسْلَامِ، وَيُعْمَى ذَلِكَ، وَلَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَلِهُمَ اللهُ عَلْهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلِهُ يَكُنْ فِيهِ عَلَى الْكَوْرِهِمْ وَلَوْهِ أَنْ وَلَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَلَى الْحَقِّ ، وَالْقِيَامِ بِالْعَدُلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلِكَ، وَلِجُيُوشِ الْإِسْلَامِ، وَيُعِمْ ذَلِكَ، وَلَهُ عَلَى الْحَقِي السَّلَمُ وَالْمُورِهِمْ وَلِكَ اللهُ وَلَاكَ اللهُ عَلْمَ وَلَكَ اللهُ اللهُ وَلَا لَا مُعْلَى الْكَوْرِ فَلَى الْمُورِهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلِهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

- اشية البكري - الله البكري الك-

قوله: (والمراد بالمؤمنين الجنس...) حاصله: عدم اعتبار ظاهر اللّفظ الموهم للاختصاص، والاستدلال للإرادة المذكورة بوقوع نظيره في: ﴿ وَكَانَتَ مِنَ ٱلْقَيْنِينَ ﴾ [التحريم: ١٦] حيث غلب الذكور، وإلا فلو أريد ظاهرُه.. لقيل: (القانتات) وأنّه لا بدّ: أن يتعلّق بالآخرة، وأن يخاطبهم به، ولا يفهم قيد منها من المتن، فهي واردة على إطلاق منطوقه المقتضي لعدم اشتراط ذلك.

💝 حاشية السنباطي

قوله: (والمراد بـ «المؤمنين»...) أي: فيكفي التعبير به من الخطيب عن التعرض للمؤمنات.

قوله: (وأن يخصّص بالسامعين) المراد من ذلك: اشتراط أن لا يخصص غيرهم، فيكفي التعميم.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): لا تجب،

(وَيُشْتَرَطُ: كَوْنُهَا) كُلِّهَا (عَرَبِيَّةً) كَمَا جَرَىٰ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَقِيلَ: لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ ؛ اعْتِبَارًا بِالمعْنَىٰ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي المصليّن مَنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّة ، فَإِنْ مَضَتْ خَطَبَ أَحَدُهُمْ بِلِسَانِهِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ الْخُطْبَةَ بِالْعَرَبِيَّةِ ، فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ إِمْكَانِ التَّعَلَّمِ وَلَمْ يَتَعَلَّمُهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ . عَصَوْا كُلُّهُمْ بِذَلِكَ وَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ ، بَلْ مُصَلُّونَ الظُّهْرَ ، هَذَا مَا فِي «شَرْحِ المهذَّبِ» ، وَهُو مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ عَلَى يُصَلُّونَ الظَّهْرَ ، هَذَا مَا فِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا» مِنْ أَنَّهُ يَجِبَ أَنْ يَتَعَلَّمَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَتَعَلَّمُوا عَصَوْا . مَبْنِيٌّ عَلَىٰ قَوْلِ الْجُمْهُورِ : إِنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ : إِنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَتَعَلَّمُوا عَصَوْا . مَبْنِيٌّ عَلَىٰ قَوْلِ الْجُمْهُورِ : إِنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ وَلَى الْجُمْهُورِ : إِنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ عَلَى الْجَمِيعِ ، وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبُعْضِ ، وَسَقَطَتْ لَقْظَةُ (كُلِّ) مِنْ بَعْضِ نُسَخِ عَلَى الْجَمِيعِ ، وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ الْجَمْعِ فِي (١٠ (لَمْ يَتَعَلَّمُوا) ، وَمَعْنَاهُ: انْتَفَى التَّعَلَّمُ عَلَى قُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ . وَيَدُلُلُ عَلَيْهَا: ضَمِيرُ الْجَمْعِ فِي (١٠ (لَمْ يَتَعَلَّمُوا) ، وَمَعْنَاهُ: انْتَفَى التَّعَلُّمُ عَنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ .

⊗ حاشية البكري

قوله: (وعلى الأوّل...) حاصله: أنّه قد يخطب بغير العربيّة إذا لم يعرفها أحد من الحاضرين مطلقًا، ويجب التعلّم على الكلّ، فإن تركوا.. عصوًا، إذ المعتمد: أنّ فرض الكفاية على الكلّ ويسقط بفعل البعض، و«الشّرح» للرّافعيّ سقط فيه لفظ (كلّ) من ناسخ لبعض نسخه، يفهم ذلك من قوله: (لم يتعلّموا) بضمير الجمع.

💝 حاشية السنباطي 🥏

قوله: (ويشترط...) قضية كلام المصنف: عدم اشتراط نية الخطبة وفرضيتها، وهو كذلك ؛ كما صرح به في «المجموع» في (باب الوضوء) وأما ما نقله في «الروضة» و «أصلها» هنا عن القاضي من اشتراط ذلك ضعيفٌ وإن جزم به في «الروض» و «الأنوار» فقد قال في «المهمات»: إنه مفرع على أنها بدل عن ركعتين، وقوله: (كونها كلها عربية) المراد: كون أركانها كلها كذلك دون ما عداها.

قوله: (ومعناه: انتفئ التعلم عن كل واحد) أي: لا عن مجموعهم ؛ كما قد يتوهم.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) زيادة: إن.

وَأَجَابَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَنْ سُؤَالِ: مَا فَائِدَةُ الْخُطْبَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهَا الْقَوْمُ؟ بِأَنَّ فَائِدَتَهَا: الْعِلْمُ بِالْوَعْظِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، وَيُوَافِقُهُ مَا فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا»: فِيمَا لَوْ سَمِعُوا الْخُطْبَةَ وَلَمْ يَفْهَمُوا مَعْنَاهَا.. أَنَّهَا تَصِحُّ.

(مُرَتَّبَةَ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأُولِ) كَمَا ذَكَرْتُ مِنَ الْبُدَاءَةِ بِالْحَمْدِ، ثُمَّ الصَّلَاةِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ ؛ كَمَا جَرَىٰ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَسَيَأْتِي تَصْحِيحُ المصَنِّفِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ، وَلَا يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ، وَلَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ غَيْرِهِمَا، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ، وَلَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ غَيْرِهِمَا، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، فَيَأْتِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ الدُّعَاءِ، حَكَاهُ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ».

(وَ) كَوْنُهَا (بَعْدَ الزَّوَالِ) لِلِاتَّبَاعِ، رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (كَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﷺ الْجُمُعَةِ ): وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﷺ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ المَهَذَّبِ » فِي (بَابِ هَيْئَةِ الْجُمُعَةِ): وَمَعْلُومٌ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْجُمُعَةِ مُتَّصِلًا بِالزَّوَالِ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْأَثِمَةِ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ.

(وَالْقِيَامُ فِيهِمَا إِنْ قَدَرَ، وَالجلُوسُ بَيْنَهُمَا) لِلِاتَّبَاعِ، رَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ يَخْطُبُ صَمْرَةَ: (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا)(٢)، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ ، فَالْأَوْلَىٰ: أَنْ يَسْتَنِيبَ، وَلَوْ خَطَبَ قَاعِدًا ، جَازَ قَائِمًا)

حاشية السنباطي المستباطي

قوله: (والجلوس بينهما) أي: فلو لم يجلس · · حسبتا واحدة فيجلس ويأتي بأخرى ؛ كما صرح به في «الجواهر» ·

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، بألفاظ متقاربة، باب: الأذان يوم الجمعة، رقم [٩١٢].

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم، بألفاظ متقاربة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، رقم
 (۲) محيح مسلم، بألفاظ متقاربة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، رقم

كَالصَّلَاةِ ، وَيَجُوزُ الْإِفْتِدَاءُ بِهِ ، سَوَاءٌ قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ أَمْ سَكَتَ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ : أَنَّهُ إِنَّمَا قَعَدَ لِعَجْزِهِ ، فَإِنْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ قَادِرًا . . فَهُوَ كَمَا لَوْ بَانَ الْإِمَامُ جُنُبًا وَقَدْ تَقَدَّمَ ، أَنَّهُ إِنَّمَا قَعَدُ لِعَجْزِهِ ، فَإِنْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ قَادِرًا . . فَهُو كَمَا لَوْ بَانَ الْإِمَامُ جُنُبًا وَقَدْ تَقَدَّمَ ، وَتَوْخَطَبَ الطَّمَأْنِينَةُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَلَوْخَطَبَ وَتَجِبُ الطَّمَأْنِينَةُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَلَوْخَطَبَ قَاعِدًا لِعَجْزِهِ . . لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِالْإضْطِجَاعِ ، بَلْ بِسَكْتَةٍ وَهِيَ وَاجِبَةٌ فِي الْأَصَعِ . قَاعِدًا لِعَجْزِهِ . . لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِالْإضْطِجَاعِ ، بَلْ بِسَكْتَةٍ وَهِيَ وَاجِبَةٌ فِي الْأَصَعِ .

(وَإِسْمَاعُ أَرْبَعِينَ كَامِلِينَ) عَدَدَ<sup>(۱)</sup> مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُّعَةُ بِالِاتَّفَاقِ<sup>(۱)</sup>، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْإِمَامِ بِأَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ ؛ لِيَحْصُلَ وَعْظُهُمْ المَقْصُودُ بِالْخُطْبَةِ ، فَلَوْ لَمْ يَسْمَعُوهَا لِبُعْدِهِمْ أَوْ إِسْرَارِهِ ، لَمْ تَصِحَّ ، وَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ صُمَّا . لَمْ يَسْمَعُوهَا لِبُعْدِهِمْ أَوْ إِسْرَارِهِ ، لَمْ تَصِحَّ ، وَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ صُمَّا . لَمْ تَصِحَّ فِي الْأَنْفِضَاضِ . تَصحَ فِي الْأَنْفِضَاضِ . وَلَوْ كَانُوا كُمَّا تَقَدَّمَ فِي الْإِنْفِضَاضِ .

قوله: (بأن يرفع صوته) تفسير للإسماع؛ أي: فلو رفعه وَتَلَاهَوْا وكانوا بحيث لوْ أَصْغَوْا لسمعوا.. صحَّ.

قوله: (والمشترط إسماع أركانها) وهو وارد على المتن؛ إذ يقتضي إسماع جميعها الشّامل للأركان ولغيرها، وليس بشرط.

قوله: (كالصلاة) يفيد: أنه لو عجز عن القعود.. جاز له ما مر فيها.

قوله: (مع قطع النظر عن الإمام) أي: أما لو لم يقطع النظر عنه . . فالشرط: إسماع تسعة وثلاثين إن لم يكن أصم ، وكذا إن كان على المعتمد ؛ لعلمه بما يقول ، ولا يشترط فهمه لمعنى الخطبة على المعتمد ؛ كالسامعين ، خلافًا للزركشي .

قوله: (فلو لم يسمعوها ٠٠٠) يفيد: اشتراط السماع كالإسماع ، لكن المعتمد: الاكتفاء بالسماع بالقوة ؛ أي: بحيث لو أصغوا ٠٠٠ لسمعوا ، فلا يرد عدم صحتها إذا كانوا أو بعضهم صمًّا .

 <sup>(</sup>١) كذا شُكل في (الأصل) وتجوز فيه الوجوه الثلاثة.

<sup>(</sup>٢) يعتبر في التحفة: (٦٧٦/٢) سماعهم لها بالفعل، وفي النهاية: (٣١٩/٢) بالقوة .

(وَالْجَدِيدُ: أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْكَلَامُ) فِيهَا، (وَيُسَنَّ الْإِنْصَاتُ) لَهَا، وَالْقَدِيمُ: يَحْرُمُ الْكَلَامُ وَيَجِبُ الْإِنْصَاتُ؛ وَاسْتُدِلَّ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُـٰزَءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُو وَأَنْصِتُواْ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، ذُكِرَ فِي التَّفْسِيرِ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْخُطْبَةِ ، وَسُمِّيَتْ قُرْآنًا ؛ لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهِ ، وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، وَاسْتُدِلَّ لِلْأَوَّلِ بِمَا رَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَنْظُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَأَوْمَأَ النَّاسُ إِلَيْهِ بِالسُّكُوتِ فَلَمْ يَقْبَلْ ، وَأَعَادَ الْكَلَامَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي الثَّالِثَةِ: «مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: حُبُّ الله وَرَسُولِهِ، قَالَ: «إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»(١) ، وَجْهُ الإسْتِدْلَالِ: أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ الْكَلَامَ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ وُجُوبَ السُّكُوتِ، وَالْأَمْرُ فِي الْآيَةِ لِلِاسْتِحْبَابِ؛ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ، وَلَا يَحْرُمُ الْكَلَامُ عَلَىٰ الْخَطِيبِ قَطْعًا، وَقِيلَ: بِطَرْدِ الْقَوْلَيْنِ فِيهِ؛ تَخْرِيجًا عَلَىٰ أَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ بِمَثَابَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ لَا ، وَالْخِلَافُ فِي كَلَام لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ مُهِمٌّ نَاجِزٌ ، فَأَمَّا إِذَا رَأَىٰ أَعْمَىٰ يَقَعُ فِي بِثْرٍ ، أَوْ عَقْرَبًا تَدُبُّ إِلَىٰ إِنْسَانٍ فَأَنْذَرَهُ ، أَوْ عَلَّمَ إِنْسَانًا شَيْتًا مِنَ الْخَيْرِ أَوْ نَهَاهُ عَنْ مُنْكَرٍ ٠٠ فَهَذَا لَيْسَ بِحَرَام قَطْعًا ، وَيَجُوزُ لِلدَّاخِل فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ أَنْ يَتَكَلَّمَ مَا

قوله: (ولا يحرم الكلام على الخطيب) مأخوذ من قول المتن (عليهم).

قوله: (والخلاف في كلام لا يتعلّق به ...) قيد لا بدّ منه ، علم منه: أنّ إطلاق «المنهاج» معترض.

قوله: (ويجوز للدّاخل في أثناء الخطبة ...) قيد آخر لمحلّ الخلاف كالأوّل، فاستفده.

قوله: (ويسن الإنصات لها) قضيته: أن الكلام خلاف الأولى، وقد(٢) صرح في «الروض» بأنه مكروه،

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى، باب: الإشارة بالسكوت دون التكلم به، رقم [٦٠٤٨].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): ويه.

لَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ مَكَانًا، وَالْقَوْلَانِ بَعْدَ قُعُودِهِ، وَعَلَىٰ الْقَدِيمِ: يَنْبَغِي أَلَّا يُسَلِّم، فَإِنْ سَلَّمَ وَحُرُمَ تُشْمِيتُ الْعَاطِسِ عَلَىٰ الصَّحِيحِ فِيهِمَا، وَعَلَىٰ اللَّمْ وَحُرُمَ وَصَحَّحَ الْبَغَوِيُّ: الجَدِيدِ: يَجُوزَانِ قَطْعًا، وَيُسْتَحَبُّ التَّشْمِيتُ عَلَىٰ الْأَصَحِّ، وَصَحَّحَ الْبَغَوِيُّ: وُجُوبَ رَدِّ السَّلَامِ، وَوَافَقَهُ فِي «شَرْحِ المهذَّبِ» وَصَرَّحَ فِيهِ بِكَرَاهَةِ السَّلَامِ عَلَىٰ الْقَوْلَيْنِ، وَحَيْثُ حَرُمَ الْكَلَامُ. لَا تَبْطُلُ بِهِ جُمُعَةُ المَتَكَلِّمِ قَطْعًا.

هَذَا كُلُّهُ فِيمَنْ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ وَإِنْ زَادُوا عَلَىٰ الْأَرْبَعِينَ، أَمَّا مَنْ لَا يَسْمَعُهَا؛ لِبُعْدِهِ عَنِ الْإِمَامِ وَزَادَ عَلَىٰ الْأَرْبَعِينَ السَّامِعِينَ. فَفِيهِ عَلَىٰ الْقَدِيمِ وَجُهَانِ؛ لَبُعْدِهِ عَنِ الْإِمَامِ وَزَادَ عَلَىٰ الْأَرْبَعِينَ السَّامِعِينَ. فَفِيهِ عَلَىٰ الْقَدِيمِ وَجُهَانِ؛ أَحَدُهُمَا: لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْكَلَامُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالذِّكْرِ وَالتَّلَاوَةِ، وَأَصَحُّهُمَا: يَحْرُمُ ؛ لِنَلَّا يُشَوِّشَ عَلَىٰ السَّامِعِينَ، فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ السَّكُوتِ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ، فَقُولُ يَحْرُمُ ؛ لِنَلَّا يُشَوِّشَ عَلَىٰ السَّامِعِينَ، فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ السَّكُوتِ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ، فَقُولُ المصنَّفِ: (عَلَيْهِمْ) أَيْ: عَلَىٰ الْأَرْبَعِينَ السَّامِعِينَ لِلْخُطْبَةِ وَإِنِ انْضَمَّ إِلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ

قوله: (ويستحبّ التّشميت على الأصحّ، وصحّح البغويّ...) المعتمد: استحباب التّشميت ووجوب ردّ السّلام.

قوله: (هذا كلّه فيمن يسمع . . .) توطئة للاعتراض ، والجواب في كلام المتن ؛ إذ مقتضاه: أنّ القديم الحرمة مطلقًا ، فلا خلاف (١) ، وليس كذلك ، فعلم أنّه معترض من حيث جريان الخلاف في غير السّامع وإن كان الأصحّ على القديم: أنّه كالسّامع ، وضمير (عليهم) إنّما رجع للمذكور وهم الأربعون ، وحمله الشّارح على الأربعين .

قوله: (وإن انضم ...) ومعلوم: أنّه على الحمل لا يدلّ على التّحريم على غير السّامعين ، بخلاف عبارة «المحرّر»: بـ(القوم) ، فاعلم .

🚓 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (ففيه على القديم . . . ) أي: أما على الجديد . . فغير السامعين كالسامعين . نعم؛ لهم الاشتغال بالذكر والدعاء ، وكلام «المجموع» يقتضي أن الاشتغال

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): بلا خلاف.

مِنَ الْكَامِلِينَ سَمِعُوهَا أَوْ لَا (١) ، وَعَبَّرَ فِي «المحرَّرِ»: بِالْقَوْمِ.

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ: أَنَّ تَرْتِيبَ الْأَرْكَانِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَالله أَعْلَمُ) لِحُصُولِ المَقْصُودِ بِدُونِهِ.

حاشية السنباطي 🍣

بهما أولئ، وهو ظاهر.

قوله: (وعبر في «المحرر» بـ «القوم») ذكر الشارح ذلك؛ ليظهر حسن عبارة المصنف لما قرره قبل: من أن الضمير في عبارة المصنف عائدٌ على الأربعين السامعين، فيفيد: عدم حرمة الكلام على غيرهم (٢) على الجديد بالأولى، وأن القديم يقول: بحرمة الكلام قطعًا في حق الأربعين السامعين، وأما غيرهم وفيه عليه تفصيل، فإن سمعوا وحرم قطعًا، وإلا في فيه خلاف عنده، والأصح فيه (٣): الحرمة، فيرد على «المحرر» صورة الخلاف ؛ إذ ظاهره: أن القديم يقطع بحرمة الكلام مطلقًا، وليس كذلك، وعبارة المصنف سالمة من ذلك على هذا التقدير، فتأمله.

#### تُنْبِيه:

يحرم إجماعًا؛ كما حكاه الماوردي وغيره على جالس وإن لم يسمع، ولو لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الإمام على المنبر ولو قبل الخطبة، أو في حال الدعاء للسلطان صلاة فرض ولو قضاء تذكره الآن وإن لزمه فورًا، أو نفل ولو راتبة، والمتجه \_ كما قاله البلقيني \_: عدم انعقادها حينئذ، ويجب \_ كما صرح به الشيخ نصر المقدسي \_ على من جلس والإمام على المنبر وهو في صلاة تخفيفها، وسن للداخل محل الجمعة وهو مسجد (٤)، لا في آخر الخطبة قبل جلوسه صلاة ركعتين خفيفتين تحية المسجد أو راتبة الجمعة لا زائد عليهما، قال الزركشي: والمراد بـ (تخفيفهما)

 <sup>(</sup>١) في نسخة (ش): أُوَّلًا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): فيفيد: عدم حكم غيرهم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): والأصح منه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (د): وهو في صلاة أن يخففها ، وسن للداخل لمحل الجمعة وهو في مسجد.

(وَالْأَظْهَرُ: اشْتِرَاطُ الموالَاةِ، وَطَهَارَةِ الحدَثِ) الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ (وَالخَبَثِ) فِي الْبَدَنِ وَالنَّوْبِ وَالمَكَانِ (وَالسَّتْرِ) لِلْعَوْرَةِ فِي الْخُطْبَةِ؛ كَمَا جَرَىٰ عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فِي الْجُمُعَةِ، وَالثَّانِي: لَا يُشْتَرَطُ وَاحِدٌ مِمَّا ذُكِرَ فِيهَا، أَمَّا الموَالَاةُ.. فَلِحُصُولِ المَقْصُودِ مِنَ الْوَعْظِ بِدُونِهَا ، وَأَمَّا الْبَاقِي . . فَلِشِبْهِ الْخُطْبَةِ بِالْأَذَانِ ؛ فَإِنَّهَا ذِكْرٌ يَتَقَدَّمُ الصَّلَاةَ ، وَعَلَىٰ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِيهَا لَوْ سَبَقَهُ حَدَثٌ ٠٠ لَمْ يُعْتَدُّ بِمَا يَأْتِي بِهِ مِنْهَا حَالَ الْحَدَثِ، فَلَوْ تَطَهَّرَ وَعَادَ.. وَجَبَ اسْتِثْنَافُهَا وَإِنْ لَمْ يَطُل الْفَصْلُ فِي الْأَصَحِّ، وَمَسْأَلَةُ السَّتْر مَزيدَةٌ عَلَىٰ «المحَرَّرِ» مَذْكُورَةٌ (١) فِي «الرَّوْضَةِ» وَ «أَصْلِهَا».

قوله: (ومسألة السّتر مزيدة...) حاصله: أنّها زيادة بلا تمييز، ففيه مخالفة لاصطلاحه.

السنباطي السنباطي

الاقتصار على الواجبات، لا الإسراع؛ أخذًا من قولهم: لو ضاق الوقت وأراد الوضوء.. اقتصر على الواجبات، أما إذا دخل في آخر الخطبة . . فلا يصلي ؛ لئلا يفوته أول الجمعة مع الإمام ، قال في «المجموع»: وهذا محمولٌ على تفصيل ذكره المحققون ، وهو أنه إن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام - . لم يصل التحية ، بل يقف حتى تقام الصلاة ، ولا يقعد ؛ لئلا يكون جالسًا في المسجد قبل التحية ، قال ابن الرفعة: ولو صلاها في هذه الحالة . . استحب للإمام أن يزيد في الخطبة بقدر ما يكملها ، وما قاله نص عليه في «الأم» ونص فيها على كراهة ترك ذلك. انتهى.

قوله: (وعلى اشتراط الطهارة فيها لو سبقه . . .) قضيته: عدم اشتراط الطهارة بينها وبين الصلاة، وهو كذلك، فإن تطهر عن قرب. لم يضر، وإلا . ضر على المتجه في «شرح الروض»<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ش): ومذكورة.

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و (د): قوله: (في الخطبة) قضيته: عدم اشتراط الطهارة والستر بينها وبين الصلاة، وهو كذلك، فإن تطهر واستتر عن قرب. لم يضر، وإلا . ضر على المتجه في اشرح الروض! في الطهر ، ومثله: الستر .

(وَتُسَنُّ) الْخُطْبَةُ (عَلَىٰ مِنْبَرٍ) (لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (١)، (أَوْ) مَوْضِعِ (مُرْتَفِعِ) إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْبَرٌ ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ فِي بُلُوغِ صَوْتِ الْخَطِيبِ عَلَيْهِ النَّاسَ ، وَيُسَنُّ كَوْنُ الْمِنْبَرِ عَلَىٰ يَمِينِ الْمِحْرَابِ ؛ لِأَنَّ مِنْبَرَهُ ﷺ كَانَ كَذَلِكَ ؛ أَيْ: عَلَىٰ يَمِينِ المسْتَقْبِلِ لِلْمِحْرَابِ ؛ كَمَا هُو مَعْلُومٌ ، مِنْبَرَهُ ﷺ كَانَ كَذَلِكَ ؛ أَيْ: عَلَىٰ يَمِينِ المسْتَقْبِلِ لِلْمِحْرَابِ ؛ كَمَا هُو مَعْلُومٌ ، وَيُسَلِّمُ عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ الْمِنْبَرِ) إِذَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ ؛ كَمَا فِي «المحرَّرِ» أَيْ: يُسَنُّ ذَلِكَ ، (وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ، وَيَجْلِسَ) بَعْدَ السَّلَامِ ، (ثُمَّ وَأَنْ بُقْبِلَ عَلَيْهِمْ إِذَا صَعِدَ) الْمِنْبَرَ ، (وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ، وَيَجْلِسَ) بَعْدَ السَّلَامِ ، (ثُمَّ وَانَّ بُونَ الْاَتَهِي قَلِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، رَوَى الْأَخِيرَ – أَيْ: وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ ، وَيَجْلِسَ) بَعْدَ السَّلَامِ ، (ثُمَّ وَانَ فَيْ جَمِيعِ ذَلِكَ ، رَوَى الْأَخِيرَ – أَيْ: وَالْحَالِي فَيْ حَلِي جُلُوسِهِ ؛ لِلِاتِّبَاعِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، رَوَى الْأَخِيرَ – أَيْ: وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّوْمِ الْحَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمِنْبَرَ ، (وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ، وَيَجْلِسَ) بَعْدَ السَّلَامِ ، (ثُمَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ السَّلَمِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَىٰ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكَ اللَّهُ الْمَالِمِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْم

قوله: (إن لم يكن) قيد لا بدّ منه ، مخالف لإشعار العبارة بالتّخيير .

قوله: (إذا انتهئ إليه) قيد لا بدّ منه ، وحذفه مع ذكره في «أصله» فالاعتراض من وجهين ، فليتأمّل .

قوله: (بعد السّلام) إنّما ذكره؛ لأنّ الواو لا تفيد ترتيبًا.

قوله: (في حال جلوسه) لا يفهم نصًّا من المتن، فمن ثمَّ ذكره، فافهم.

قوله: (ويسلم على من عند المنبر) كذلك يسلم إذا دخل باب المسجد، والمتجه: الاكتفاء بسلام من دخل معه، وسن السلام على كل صف أقبل عليهم؛ كما نبَّه عليه الأذرعي وغيره.

قوله: (إذا انتهى إليه؛ كما في «المحرر») أي: وهو أولى؛ لئلا يوهم عود الظرف، وهو إذا صعد إليهما.

قوله: (بفتح الذال) أي: لا بكسرها ؛ لإيهامه عود الضمير على الخطيب ، وليس مرادًا .

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: الخطبة على المنبر، رقم [٩١٧]. صحيح مسلم، باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، رقم [٥٤٤].

التّأذِينَ حَالَ الْجُلُوسِ الْبُخَارِيُّ() ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَمَا قَبْلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ () ، وَعِبَارَةُ «الْمحرَّرِ» : وَيَجْلِسُ وَيَشْتَغِلُ المؤذِّنُ بِالْأَذَانِ ؛ كَمَا جَلَسَ ، وَإِذَا فَرَغَ المؤذِّنُ . قَامَ ، وَالْمحرَّرِ» : وَيَجْلِسُ وَيَشْتَغِلُ المؤذِّنُ بِالْأَذَانِ ؛ كَمَا جَلَسَ ، وَإِذَا فَرَغَ المؤذِّنُ . قَامَ ، وَالمرَادُ بِصُعُودِ الْمِنْبَرِ مَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» : أَنْ يَبْلُغَ فِي صُعُودِهِ الدَّرَجَةَ الَّتِي تَلِي مَوْضِعَ الْجُلُوسِ المسَمَّى بِالمسْتَرَاحِ ، وَفِي «المهذَّبِ» : (أَنَّهُ وَ اللَّهُ كَانَ يَقِفُ عَلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِي المسْتَرَاحَ ) قَالَ المصنَّفُ فِي «شَرْحِهِ» : هُو حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَقَالَ فِيهِ : وَيَلْزُمُ السَّامِعِينَ رَدُّ السَّلَامِ عَلَيْهِ فِي المرَّتَيْنِ ، وَهُو فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالسَّلَامِ فِي بَاقِي المواضِع .

-﴿ حاشية البكري ﴿ -

قوله: (وعبارة «المحرّر») أفاد به: أنّه يفهم الاشتغال (۲) بالأذان بمجرّد الجلوس، ونصّها على استحبابه حال جلوسه والقيام بعد الفراغ، وكلّ ذلك لا يفهم نصًّا من المتن وذكره،

قوله: (المراد بصعود المنبر) بيان للمحتمل في «المنهاج» و «أصله» لا بدّ منه لهما.

نعم؛ هو موافق لما في «المحرر» من كون الأذان المذكور يستحب أن يكون من واحد لا من جماعة.

قوله: (وعبارة «المحرر» · · · · ) ساقها الشارح ؛ ليظهر أحسنيتها على عبارة المصنف من حيث إفادتها: أن اشتغال المؤذن بالأذان يكون عقب جلوس الخطيب ، عكس ما تفيده ثم المعبر بها في كلام المصنف ، وأن الأذان المذكور يستحب أن يكون من واحد .

قوله: (وإذا فرغ المؤذن ، قام) أي: بعد أن يقول: الصلاة والذكر المسنونين بعد الأذان ، وأما ما يقوله المرقي بعده من الحديث المشهور ، فبدعة ، لكن قال بعضهم:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: الأذان يوم الجمعة، رقم [٩١٢].

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرئ ، باب: الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنير قبل أن يجلس ، رقم [٩٥٢] .

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (أ) و (ج): أفاد به أنه يفهم يتفهم الاشتغال. وفي (ز): أفاد به أنه يفهم بتفهم الاشتغال.
 وفي (د): أفاد به أنه لا يتفهم الاشتغال.

(وَ) يُسَنُّ (أَنْ تَكُونَ) الْخُطْبَةُ (بَلِيغَةً) لَا مُبْتَذَلَةٌ رَكِيكَةٌ ؛ فَإِنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي الْفُلُوبِ ، (مَفْهُومَةً) أَيْ: قَرِيبَةٌ مِنَ الْأَفْهَامِ لَا غَرِيبَةٌ وَحُشِيَّةً ؛ فَإِنَّهَا لَا يَنْتَفِعُ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ ، (قَصِيرَةً) لِأَنَّ الطَّوِيلَةَ تُمِلُ ، وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ : «أَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا النَّاسِ ، (قَصِيرَةً) لِأَنَّ الطَّوِيلَةَ تُمِلُ ، وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ : «أَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا النَّاسِ ، (قَصِيرَةً) لِأَنَّ الطَّوِيلَةَ تُمِلُ ، وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ : «أَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرِ ؛ أَيْ: الْخُطْبَة » (١) بِضَمِّ الصَّادِ ، وَعِبَارَةُ «المحرَّرِ » كَـ «الْوَجِيزِ » : مَائِلَةً إِلَىٰ الْقِصَرِ ؛ أَيْ: مُتَوسَطَةً ؛ كَمَا عَبَرَ بِهِ فِي «الرَّوْضَةِ » كَـ «أَصْلِهَا» ، وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَلَا أَنْ : مُتَوسَطَةً ، كَمَا عَبَرَ بِهِ فِي «الرَّوْضَةِ » كَـ «أَصْلِهَا» ، وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَلَا ذَلَا اللّهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً وَلَا ذَلُ كَمَا عَبَرَ بِهِ فِي «الرَّوْضَةِ » كَـ «أَصْلِهَا» ، وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً وَلَا ذَلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَسُلُوا اللّهُ وَسُولُولُ الله وَيُطْبَعُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا ) (٢) أَيْ: مُتَوسَطَةً .

(وَلَا يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَ) لَا (شِمَالًا فِي شَيْءِ مِنْهَا) بَلْ يَسْتَمِرُّ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِثْبَالِ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ فَرَاغِهَا؛ أَيْ: يُسَنُّ ذَلِكَ، وَيُسَنُّ لَهُمْ أَنْ يُقْبِلُوا عَلَيْهِ مُسْتَمِعِينَ لَهُ، الْإِثْبَالِ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ فَرَاغِهَا؛ أَيْ: يُسَنُّ ذَلِكَ، وَيُسَنُّ لَهُمْ أَنْ يُقْبِلُوا عَلَيْهِ مُسْتَمِعِينَ لَهُ، (وَبَعْتَمِدُ عَلَىٰ سَيْفٍ أَوْ عَصًا وَنَحْوِهِ) رَوَىٰ أَبُو دَاوُودَ: (أَنَّهُ ﷺ قَامَ فِي خُطْبَةِ

قوله: (أي: متوسطة) هو المراد بـ (القصيرة) فعلم أنّ إطلاقه موهم.

إنها حسنة ، وقد استأنس له الزركشي بأمر النبي ﷺ «من يستنصت الناس» عند إرادة خطبة منى بحجة الوداع.

🔫 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (بليغة) أخذ من هذا: حسن ما يفعله الخطباء من ذكر ما يناسب الزمن والأحوال العارضة فيه في خطبتهم؛ إذ البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال.

قوله: (وعبارة «المحرر»...) هي أحسن من عبارة المصنف وإن أمكن رجوعها لها؛ بأن يراد القصيرة بالنسبة للصلاة.

قوله: (ولا شمالًا) في تقدير الشارح، لا تصريح بما هو المراد وإن أوهم كلامه خلافه.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، رقم [٨٦٩].

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، رقم [٨٦٦].

الْجُمُعَةِ مُتَوَكِّنَا (۱) عَلَىٰ عَصًا أَوْ قَوْسٍ (۲) ، وَرُوِي (۳): أَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَىٰ سَيْفٍ ، قَالَ فِي «الْكِفَايَةِ»: وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ، فَهُوَ فِي مَعْنَىٰ الْقَوْسِ ، وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ: الْإِشَارَةُ إِلَىٰ أَنَّ هَذَا الدِّينَ قَامَ بِالسِّلَاحِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ الْيُسْرَىٰ ؛ كَعَادَةِ إِلَىٰ أَنَّ هَذَا الدِّينَ قَامَ بِالسِّيْفِ وَالرَّمْيَ بِالْقَوْسِ ، وَيُشْغِلُ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ بِحَرْفِ الْمِنْبُرِ ، فَإِنْ مَنْ يُرِيدُ الضَّرْبَ بِالسَّيْفِ وَالرَّمْيَ بِالْقَوْسِ ، وَيُشْغِلُ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ بِحَرْفِ الْمِنْبُرِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ . جَعَلَ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ الْيُسْرَىٰ أَوْ أَرْسَلَهُمَا ، وَلَا يَعْبَثُ بِهِمَا ، لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِمَّا وَلَا يَعْبَثُ بِهِمَا ، وَلَا يَعْبَثُ بِلِكَ ، الْخُطْبَتَيْنِ (نَحْوَ «سُورَةِ الْإِخْلَاصِ») أَيْ: يُسَنَّ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: يَجِبُ فَلَا يَجُوذُ أَقَلُ مِنْهُ .

(وَإِذَا فَرَغَ) مِنَ الْخُطْبَةِ.. (شَرَعَ المؤذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ، وَبَادَرَ الْإِمَامُ لِيَبْلُغَ الْمِحْرَابَ مَعَ فَرَاغِهِ) مِنَ الْإِقَامَةِ فَيَشْرَعُ فِي الصَّلَاةِ، وَالمعْنَى فِي ذَلِكَ: المبَالَغَةُ فِي الْمِحْرَابَ مَعَ فَرَاغِهِ) مِنَ الْإِقَامَةِ فَيَشْرَعُ فِي الصَّلَاةِ، وَالمعْنَى فِي ذَلِكَ: المبَالَغَةُ فِي تَحْقِيقِ الموالَاةِ الَّتِي تَقَدَّمَ وُجُوبُهَا، وَفِي الشَوْحِ المهَذَّبِ»: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي النَّزُولِ مِنَ الْمِنْبَرِ عَقِبَ فَرَاغِهَا، وَيَأْخُذَ المؤذَنُونَ فِي الْإِقَامَةِ، وَيَبْلُغَ الْمِحْرَابَ مَعَ النَّزُولِ مِنَ الْمِنْبَرِ عَقِبَ فَرَاغِهَا، وَيَأْخُذَ المؤذّنُونَ فِي الْإِقَامَةِ، وَيَبْلُغَ الْمِحْرَابَ مَعَ فَرَاغِ الْإِقَامَةِ، انْتَهَى، فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِاسْتِحْبَابِ مَا ذُكِرَ هُنَا، .....

قوله: (ويستحبّ أن يكون ذلك في يده اليسرئ) هو كذلك، وذكره؛ لإجمال ذلك في المتن.

قوله: (أي: يسنّ ذلك، وقيل: يجب، فلا يجوز أقلّ منه) ذكره هو وكلّ ما قبله من مثله؛ لينبِّه على إجمال لفظ المتن، فاعلم.

قوله: (مع فراغ الْإقامة ، انْتَهَىٰ ، ففيه تصْريحٌ باسْتِحْبَابِ ما ذُكِرَ هُنَا) حاصلُه: أنّ «المجموع» مقيد (٤) للأخذ في النّزول منه عقب الفراغ ، وأخذهم في الإقامة مع نزوله نصًّا ، وهو محتمل في عبارة «المنهاج» فذكر ما في «المجموع» لأنّه أدلّ على المقصود .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): متكنًا.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، باب: الرجل يخطب على قوس، رقم [١٠٩٦].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): وروئ.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و (د): مفيد.

(وَيَقْرَأُ) بَعْدَ (الْفَاتِحَةِ) (فِي الْأُولَى: «الجمُعَة»، وَفِي النَّانِيَةِ (١): «المنافِقِينَ» جَهْرًا) لِلاَتّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: (كَانَ يَقْرَأُ) (٢) وَهُو ظَاهِرٌ فِي الْجَهْرِ، وَرَوَىٰ هُو أَيْضًا: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ: (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ)، وَ: (هَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) (٣)، كَانَ يَقْرَأُ هَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ، وَهَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ، فَهُمَا سُنَتَانِ، وَفِيهَا قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: كَانَ يَقْرَأُ هَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ، وَهَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ، فَهُمَا سُنَتَانِ، وَفِيهَا كَد اللَّهُ وَلَوْ يَرَكَ (الْجُمُعَة) فِي الْأُولَىٰ.. قَرَأُهَا مَعَ (المنافِقِينَ) فِي النَّانِيَةِ، وَلَوْ هَرَأُ (الْجُمُعَة) فِي الثَّانِيَةِ؛ كَيْ لَا تَخْلُو صَلَاتُهُ عَنْ هَرَأُ (الْجُمُعَة) فِي الثَّانِيَةِ؛ كَيْ لَا تَخْلُو صَلَاتُهُ عَنْ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ.

- اشية البكري - الله البكري الص−

قوله: (فهما سنتان . . .) حاصله: عدم حصر الاستحباب في المذكور في المتن ، وأنّه داخل في المعيّة (٤) أو بالتّرتيب ، فعُلم (٥) ما قاله الشّارح ، وهو غير مسألة من المتن ، فاعلم .

اشية السنباطي 🚭

قوله: (ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى «الجمعة» إلى آخره) أي: ولو صلى بغير محصورين؛ كما صرح به في «شرح الروض».

قوله: (ولو قرأ «المنافقين» في الأولى...) أي: بخلاف ما إذا سمعها في الأولى؛ كأن اقتدى بالإمام في الثانية وسمعه يقرؤها فيها. فيقرأ (المنافقين) في ثانيته؛ لسقوط الجمعة عنه في أولاه بسماعها من الإمام، نبَّه عليه بعضهم.

#### 

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): والثانية.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: ما يقرأ في يوم الجمعة، رقم [٨٧٩].

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة، رقم [٨٧٨].

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ) و (ج): وأنه لو أدخل بالمعية. وفي (ز): وأنه لو أخل بالمعية.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ب) و (د): فعل.

## (فَصْلُ) [في الأَغْسَالِ المُسْتَحَبَّةِ فِي الجُمُعُةِ وَغَيْرِهَا]

### فَضـلُّ

قوله: (أي: لمن يريد حضور الجمعة) عبّر به؛ لإفادة مراد المتن، إذ أصل الحاضر استعماله في حَضَرَ، لا في الذي يَحضُرُ، لكن لمّا تحقّق حضوره.. حسُنَ التّعبيرُ بذلك، والحديث يشهد له؛ إذ فيه (إذا جاء أحدكم) أي: إذا أراد ذلك.

#### فَصْ الا

🚓 حاشية السنباطي 🅰

قوله: (لحاضرها) فارق غسل العيد حيث لا يختص بمن حضر؛ كما سيأتي؛ بأنه للزينة وإظهار السرور<sup>(١)</sup>، وهذا للتنظيف ودفع الأذئ عن الناس، ومثله يأتي في التزيين، قال الرافعي: وقد يضايق في هذا الفرق.

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، رقم [٨٧٧]. صحيح مسلم، كتاب: الجمعة،
 رقم [٨٤٤].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): ومن.

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان، واللفظ له، باب: ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها، رقم [١٢٢٦]. مسند أبي عوانة، باب: ذكر الخبر المبين الذي يوجب الغسل على من يأتي الجمعة، والدليل على أنه ليس بواجب على من لم يأت، رقم [٢٥٩٤].

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و (د): قوله: (وقيل: لكل أحد حضر أو لا) أي: كغسل العيد، وفرق الأول: بأن غسل العيد للزينة وإظهار السرور.

وَصَارِفُ الْأَمْرِ (' عَنِ الْوُجُوبِ إِلَى النَّدْبِ حَدِيثُ: «مَنْ تَوَضَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ . فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ (') ، وَقَوْلُهُ: «فَبِهَا» أَيْ: بِالسَّنَّةِ أَخَذَ ؛ أَيْ: بِمَا جَوَّزَتُهُ مِنَ الْوُضُوءِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ ، (وَنِعْمَتْ) الْخَصْلَةُ أَوِ الْفِعْلَةُ ، وَالْغُسْلُ مَعَهَا أَفْضَلُ .

وَيَدُلُّ لِلنَّانِي حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ»(٣) أَيْ: بَالِغِ ، وَالمَرَادُ: أَنَّهُ ثَابِتٌ طَلَبُهُ نَدْبًا ؛ لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَوَقْتُهُ: مِنَ الْفَجْرِ) لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» (١) وَسَيَأْتِي بِنَمَامِهِ (٥) ، (وَتَقْرِيبُهُ مِنْ ذَهَابِهِ) إِلَىٰ الْجُمُعَةِ (أَفْضَلُ) لِأَنَّهُ أَفْضَىٰ إِلَىٰ الْغَرَضِ مِنْ الْغَرَضِ مِنْ الْغَسَلِ ؛ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ (أَفْضَلُ) لِأَنَّهُ أَفْضَىٰ إِلَىٰ الْغَرَضِ مِنْ الْغَسَلِ ؛ لِنَفَادِ الماءِ بَعْدَ الْتِفَاءِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ حَالَ الإَجْتِمَاعِ ؛ (فَإِنْ عَجَزَ) عَنِ الْغُسْلِ ؛ لِنَفَادِ الماءِ بَعْدَ الْتُفَاءِ الماءِ بَعْدَ هَا الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ حَالَ الإَجْتِمَاعِ ؛ (فَإِنْ عَجَزَ) عَنِ الْغُسْلِ ؛ لِنَفَادِ الماءِ بَعْدَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْفُسُلِ ؛ لِنَفَادِ الماءِ بَعْدَ اللهُ ال

قوله: (طلبه ندبًا لما تقدّم) أي: من أنّ الصّارف عن الوجوب: (فبها ونعمت).

قوله: (ويدل للثاني . . .) يجاب من جهة الأول: بحمله على مريد الحضور ؛ حملًا للعام على الخاص السابق.

قوله: (ووقته: من الفجر) يفارق غسل العيد حيث يجزئ قبل الفجر؛ كما سيأتي في كلام الشارح في (باب صلاة العيد).

<sup>(</sup>١) في النسخ: وصرف الأمر.

 <sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، باب: في الرخصة في ترك الغسل، رقم [٣٥٤]. سنن الترمذي، واللفظ له، باب:
 ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، رقم [٤٩٧]. العلل

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب: وضوء الصبيان، رقم [٨٥٨]. صحيح مسلم، باب: وجوب غسل الجمعة، رقم [٨٤٦].

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، باب: فضل الجمعة، رقم [٨٨١]. صحيح مسلم، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم [٨٥٠].

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ش): تمامه.

الْوُضُوءِ أَوْ لِقُرُوحٍ فِي غَيْرِ أَعْضَائِهِ. (تَيَمَّمَ) بِنِيَّةِ الْغُسُلِ (فِي الْأَصَحِّ) وَحَازَ الْفُضِيلَةَ، وَالنَّانِي \_ وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ، رَجَّحَهُ (١) الْغَزَالِيُّ \_: أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْغُسُلِ التَّنَظُّفُ (٢) وَقَطْعُ الرَّوَائِحِ الْكَرِيهَةِ، وَالنَّيَمُّمُ لَا يُفِيدُ هَذَا الْغَرَضَ.

(وَمِنَ المسْنُونِ: غُسْلُ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَالاِسْنِسْقَاءِ) لِإجْتِمَاعِ النَّاسِ لَهَا كَالْجُمُعَةِ، وَسَيَأْتِي وَقْتُ غُسْلِ الْعِيدِ فِي بَابِهِ، قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» فِي (بَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ): وَيَدْخُلُ وَقْتُ الْغُسْلِ لِلْكُسُوفِ بِأَوَّلِهِ، (وَ) الْغُسْلُ (لِغَاسِلِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِأَوَّلِهِ، (وَ) الْغُسْلُ (لِغَاسِلِ المَيِّتِ) مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» لِحَدِيثِ: «مَنْ غَسَلَ مَيِّنًا.. فَلْيَغْتَسِلْ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣)، وَالصَّارِفُ لَلْمُوهُ وَلَا الْمُعْتَسِلْ وَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣)، وَالصَّارِفُ لِلْأَمْرِ عَنِ الْوُجُوبِ حَدِيثُ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّنِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ» لِلْأَمْرِ عَنِ الْوُجُوبِ حَدِيثُ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّنِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ»

فكرع

لو تعارض الغسل والتكبير الآتي · · فمراعاة الغسل ــ كما قال الزركشي ــ أولئ ؛ لأنه مختلف في وجوبه ، ولأن نفعه متعد لغيره ، بخلاف التكبير ·

قوله: (بنية الغسل) أي: بنية أنه بدل عنه ؛ كما هو ظاهر.

قوله: (لأن الغرض٠٠٠) رُدَّ: بمنع أن الغرض مجرد ذلك، بل هو مع العبادة، فإذا فاتت تلك، تعينت هذه.

قوله: (ومن المسنون · · · ) قضيَّة كلامه: عدم انحصار الأغسال المسنونة فيما ذكر ، وهو كذلك ، فمنها: الغسل عند إرادة الخروج من الحمام تنوَّر أم لا ، قال

<sup>(</sup>١) في النسخ: ورجّحه.

<sup>(</sup>٢) كما في نسخة الأصل و(ش)، وفي باقي النسخ: التنظيف.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه، باب: ما جاء في غسل الميت، رقم [١٤٦٣] . سنن الترمذي، باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت، رقم [٩٩٣] . صحيح ابن حبان، باب: ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت، رقم [١١٦١] .

صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيُّ () (وَالمَجْنُونِ وَالمَغْمَىٰ عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقًا) رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ: (أَنَّ النَّبِيُّ وَيَلِيَّةً كَانَ يُغْمَىٰ عَلَيْهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، فَإِذَا أَفَاقَ. الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةً: (أَنَّ النَّبِيُّ وَيَلِيَّةً كَانَ يُغْمَىٰ عَلَيْهِ ، (وَالْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ) لِأَمْرِهِ وَ الْكَافِرِ الْمَالَمَ ) لِأَمْرِهِ وَ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ ) لِأَمْرِهِ وَ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ ) لِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ قَيْسَ المَجْنُونُ بِالمَغْمَىٰ عَلَيْهِ ، (وَالْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ) لِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ قَيْسَ المَجْنُونُ بِالمَغْمَىٰ عَلَيْهِ ، (وَالْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ) لِأَمْرِهِ وَاللَّهُ وَيَسَلَ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قوله: (ثمامة بن أثال) الأوّل: بضمّ المثلّثة أوّله، والثّاني: بضمّ الهمزة وفتح المثلّثة بعدها.

الشافعي: لأنه يضعف الجسد والغسل يشده، ومن الحجامة، والفصد، وللاعتكاف، ولكل ليلة من رمضان، قال الأذرعيُّ: لمن حضر الجماعة، ولدخول الحرم، ولحلق العانة، ولبلوغ الصبي بالسن، وفي الوادي عند سيلانه؛ كما سيأتي.

قوله: (والمجنون...) أي: بنية رفع الجنابة؛ لأن غسله لاحتمالها، بل قال الشافعي: قل من جن إلا وأنزل، ويجزئه بفرض وجودها إذا لم يبن الحال؛ أخذًا مما مر في وضوء الاحتياط، وهذا بخلاف غيره من الأغسال المسنونة؛ فإنه ينوي أسبابها.

فإن قلت: لم لم يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه ؛ كما يجب الوضوء؟ قلت: لا علامة ثَمَّ على خروج الريح ، بخلاف المني ؛ لأنه مشاهد.

قوله: (والكافر . . .) أي: بنية الغسل للإسلام؛ كما مر ، ومحله: إذا لم يحتمل

<sup>(</sup>١) المستدرك، كتاب: الجنائز، رقم [١٤٢٦]٠

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، رقم [٦٨٧] . صحيح مسلم، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما، رقم [٤١٨] .

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة ، باب: استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر ، رقم [٢٥٤] . صحيح ابن حبان ، باب: ذكر الاستحباب للكافر إذا أسلم أن يكون اغتساله بماء وسدر ، رقم [٢٢٤] . صحيح ابن حزيمة ، باب: الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر ، رقم [٢٥٢] . صحيح ابن حبان ، باب: ذكر البيان بأن ثمامة ربط إلى سارية في وقت أسره ، رقم [١٢٣٩] .

مَعْلُومٌ ، وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ فِي الْكُفْرِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ ، فَإِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ . . وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَلَا عِبْرَةَ بِغُسْلٍ مَضَىٰ فِي الْكُفْرِ فِي الْأَصَحِّ.

(وَأَغْسَالُ الحجِّ) وَسَتَأْتِي فِي بَابِهِ (وَآكَدُهَا) أَيْ: الْأَغْسَالِ المسْنُونَةِ: (غُسْلُ غَاسِلِ الميَّتِ، ثُمَّ) غُسْلُ (الجمُعَةِ، وَعَكَسَهُ الْقَدِيمُ) فَقَالَ: آكدُهَا غُسْلُ الْجُمُعَةِ ثُمَّ غُسْلُ الْجُمُعَةِ ثُمَّ غُسْلُ الْجُمُعَةِ ثُمَّ غُسْلُ عَاسِلِ الميِّتِ.

(قُلْتُ: الْقَدِيمُ هُنَا أَظْهَرُ، وَرَجَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَأَحَادِيثُهُ صَحِيحَةٌ كَثِيرَةٌ) وَهِي أَحَادِيثُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ ، كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ»، مِنْهَا: حَدِيثَا الشَّيْخَيْنِ السَّابِقَيْنِ أَوَّلَ الْفَصْلِ، (وَلَيْسَ لِلْجَدِيدِ حَدِيثُ صَحِيحٌ، وَالله أَعْلَمُ) يَعْنِي: مِنَ الْأَحَادِيثِ الطَّالِبَةِ الْفَصْلِ، (وَلَيْسَ لِلْجَدِيدِ حَدِيثُ صَحِيحٌ، وَالله أَعْلَمُ) يَعْنِي: مِنَ الْأَحَادِيثِ الطَّالِبَةِ لِغُسْلِ غَاسِلِ الميِّتِ، بَلِ اعْتَرَضَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» عَلَىٰ التَّرْمِذِيِّ فِي تَحْسِينِهِ لِغُسْلِ غَاسِلِ الميِّتِ، بَلِ اعْتَرَضَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» عَلَىٰ التَّرْمِذِيِّ فِي تَحْسِينِهِ فَي الْمُوتِ المَهَدِّيِّ فِي تَحْسِينِهِ الْمُهَالِي الْمَالِي الْمُوتِ المَهَدَّبِ» عَلَىٰ التَّرْمِذِيِّ فِي تَحْسِينِهِ الْمُهَالِي عَلَىٰ التَّرْمِذِي فِي الْمُهَالِ عَلَيْ الْمَالِيَةِ الْمُهَالِي الْمُهُمُ الْمُهَالِي الْمُهَالِ عَلَيْ اللّهِ الْمُهَالِ عَلَيْ الْمُهَالِي الْمُهَالِ عَلَيْلِ اللْهُ الْمُهَالِي الْمُهَالِيْلِ عَلَيْلِ الْهَالِيْقِ الْمُهَالِ عَلَىٰ السِّيقِ الْمُ الْمُهَالِ عَلَيْلِ الْهُمُ الْمُهَالِ عَلَيْلُ مُولِي الْمُهَالِ عَلَيْلِ عَلَيْ الْمُولِ عَلَيْلِ الْمُهَالِي الْمُهَالِ عَلَيْلِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُهَالِي الْمُهَالِي الْمُهَالِي الْمُهَالِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُهَالُومِ الْمُهَالِي الْمُؤْمِ الْمِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

قوله: (وهذا حيث لم يعرض له ٠٠٠) ذكره ؛ لأنّ المتن قد يوهم أنّه سنّة وإن سبق له مقتض، وليس كذلك، بل إذا سبق مقتضيه ٠٠ فهو واجب لا يجزئ فعله في الكفر؛ لانتفاء شرطه، وهو: النيّة ؛ لانتفاء شرطها، وهو: الإسلام.

قوله: (حديثا الشّيخين السّابقان) هما: «إذا جاء أحدكم الجمعة . . . » وقوله على: «غسل الجمعة واجب . . . » .

— 💝 حاشية السنباطي 🍣—

وقوع جنابة منه حال الكفر، فإن احتمل. ندب ضم نية رفع الجنابة إلى ذلك أيضًا، فإن تحقق ذلك فقد تعرض الشارح له.

قوله: (يعني: من الأحاديث الطالبة . . .) أي: فإنها التي استدل بها للجديد ، وإن أفهم كلام المصنف: أن المستدل به للجديد أحاديث مصرِّحة: بأن غسل غاسل الميت آكد ؛ إذ ليس الأمر كذلك .

لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ مِنْهَا، فَعَلَىٰ تَصْحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ أَوْلَىٰ، وَوَجَّة الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ الْجَدِيدَ: بِأَنَّ لِلشَّافِعِيِّ قَدِيمًا بِوُجُوبِ غُسْلِ غَاسِلِ الميِّتِ دُونَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ، الْجَدِيدَ: بِأَنَّ لِلشَّافِعِيِّ قَدِيمًا بِوُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ هَذَا غَرِيبًا وَذَاكَ مَشْهُورًا، وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ: أَنَّهُ تَرَدَّدَ فِي الْقَدِيمِ فِي وُجُوبٍ غُسْلِ غَاسِلِ الميِّتِ وَنَذْبِهِ ؟ مَشْهُورًا، وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ: أَنَّهُ تَرَدَّدَ فِي الْقَدِيمِ فِي وُجُوبٍ غُسْلِ غَاسِلِ الميِّتِ وَنَذْبِهِ ؟ كَمَا نَبَّةَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ ، وَأَسْقَطَهُ مِنَ «الرَّوْضَةِ» وَذَكَرَ فِيهَا مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ: أَنَّ مَنْ كَمَا نَبَّة عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ ، وَأَسْقَطَهُ مِنَ «الرَّوْضَةِ» وَذَكَرَ فِيهَا مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ: أَنَّ مَنْ مَعْ مُعَامِدِ اللّهِ وَعَدْ مَنْ يُرِيدُهُ لِغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَمَنْ يُرِيدُهُ لِلْغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَمَنْ يُرِيدُهُ لِلْغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَمَنْ يُرِيدُهُ لِلْغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَمَنْ يُرِيدُهُ لِلْغُسْلِ الْمُتَّتِ ، لِأَيَّهِ مَا يَذْفَعُهُ ؟

(وَالنَّبُكِيرُ إِلَيْهَا) لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ \_ أَيْ: فِي السَّاعَةِ الْأُولَىٰ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً \_ أَيْ: فِي السَّاعَةِ الْأُولَىٰ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً \_ أَيْ: وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّانِيَةِ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّانِيَةِ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ التَّابِعَةِ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ

قوله: (وعلم ممّا ذكر: أنّه تردّد في القديم · · · ) هو اعتراض على «المنهاج» إذ حكى عن القديم السّنيّة ، مع أنّ فيه الوجوب أيضًا في القديم ؛ إذ (٢) تردَّد الشّافعيّ في وجوبه وندبه ·

قوله: (أي: كغسلها) هو الأصحّ في معنى الحديث، فلا يتوقّف الفضلُ على جماع زوجته إن كانت.

🚓 حاثية السنباطي 🍣

قوله: (ماء . . يدفعه لأولئ الناس . . . ) أي: بوصية ، أو وكالة ، أو نحوهما .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: أَيُّ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ج): إذا.

الْإِمَامُ · · حَضَرَتِ الملَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» (١) ، وَرَوَىٰ النَّسَائِيُّ: «فِي الْخَامِسَةِ كَالَّذِي يُهْدِي عُصْفُورًا ، وَفِي السَّادِسَةِ بَيْضَةً » (٢) .

وَالسَّاعَاتُ: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَقِيلَ: مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ، قَالَ فِي «شَرْحِ السَّمْسِ، قَالَ فِي تَحْصِيلِ المهَذَّبِ»: فَمَنْ جَاءَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ فِي آخِرِهَا. مُشْتَرَكَانِ فِي تَحْصِيلِ الْمَدَنَةِ، أَوِ الْبَقَرَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلَكِنَّ بَدَنَةَ الْأَوَّلِ أَكْمَلُ مِنْ بَدَنَةِ الْآخِرِ، وَبَدَنَةُ الْمَوَادُ: المَرَادُ: المَرَادُ: المَرَادُ: المَرَادُ: المَرَادُ:

🝣 حاشية السنباطي 🥞

قوله: (قال في «شرح المهذب» فمن جاء . . . ) قضية كلامه: أن المراد بـ (الساعات) في الحديث: الزمانية ، عكس ما في «الروضة» كـ «أصلها» الآتي ، وعليه: فالمراد بها بناء (٣) على حديث الشيخين السابق . : خمس ساعات زمانية صيفًا أو شتاءً من الفجر إلى الزوال ، فنسبة كل منها إلى الزمن المذكور: خمس ؛ كما أشار إلى ذلك القاضي ، وعلى حديث النسائي: «ست ساعات» كذلك فنسبة كل منها إلى الزمن المذكور: سدس ، وعلى حديث «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة» الذي ذكره الشارح ، وعلى هذا يحمل ما في «شرح الروض» الموهم اعتبار خمس ساعات ولو على الثاني ، فتأمله .

قوله: (وفي «الروضة» . . . ) أوضح ذلك ابن المقري في «روضه» فقال: كل داخل بالنسبة لما بعده ؛ كالمقرّب بدنة ، ولما قبله بدرجة ؛ كالمقرب بقرة ، وبدرجتين ؛ كالمقرب كبشًا ، وبثلاث ؛ كالمقرب دجاجة ، وبأربع ؛ كالمقرب بيضة . انتهى ، وحاصله: أن الذي جاء آخر الناس مثلًا ثوابه بالنسبة لثواب من جاء قبله على الاتصال ؛ كنسبة ثواب المقرب بقرة لثواب المقرب بدنة ، ولثواب من جاء قبل هذا متصلًا به ؛ كنسبة ثواب المقرب دجاجة لثواب المقرب بدنة ، ولثواب من جاء قبله كذلك ؛ كنسبة ثواب المقرب دجاجة لثواب المقرب بدنة ، ولثواب من جاء قبله كذلك ؛ كنسبة

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: فضل الجمعة، رقم [٨٨١]. صحيح مسلم، باب: الطيب والسواك يوم
 الجمعة، رقم [٨٥٠].

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي، باب: التكبير إلى الجمعة، رقم [١٣٨٧].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): ما،

تَرْتِيبُ الدَّرَجَاتِ وَفَضْلُ السَّابِقِ عَلَىٰ الَّذِي يَلِيهِ ؛ لِثَلَّا يَسْتَوِيَ فِي الْفَضِيلَةِ رَجُلَانِ جَاءًا فِي طَرَفَيْ سَاعَةٍ ، وَلَيْسَ المرَادُ بِهَا: الْفَلَكِيَّةَ ؛ وَإِلَّا . لَاخْتَلَفَ الْأَمْرُ بِالْبَوْمِ الشَّاتِي وَالصَّائِفِ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُودَ وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ؛ كَمَا قَالَهُ فِي الشَّاتِي وَالصَّائِفِ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُودَ وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ؛ كَمَا قَالَهُ فِي الشَّاتِي وَالصَّائِفِ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُودَ وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ؛ كَمَا قَالَهُ فِي الشَّاتِي وَالصَّائِفِ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي مَاعَةً » أَنَّ عَشْرَةَ سَاعَةً » (١) وَهُو شَامِلٌ لِجَمِيعِ أَيَّامِهِ ، وَذَكَرَ الماوَرْدِيُّ: أَنَّ الْإِمَامَ يُخْتَارُ لَهُ أَنْ يَتَأَخَّرَ إِلَىٰ الْوَقْتِ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ ؛ اتّبَاعًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَخُلَفَائِهِ .

(مَاشِيًا) لَا رَاكِبًا؛ لِلْحَتِّ عَلَىٰ ذَلِكَ مَعَ غَيْرِهِ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (٢).

قوله: (أنّ الإمام يختار له أن يتأخّر) هو كذلك، فترد على المتن الشّامل للإمام مع أنّ حكمه ليس كذلك.

جاشية السنباطي 🍣

ثواب المقرب بيضة لثواب المقرب بدنة ، ثم يقال فيمن جاء قبل الجائي آخر الناس . . . وهكذا ، فليتأمل .

قوله: (لا راكبًا) أي: إلا لعذر، فإن ركب لعذر أو غيره. سيرها بسكون ما لم يضق الوقت؛ كما في الماشي، ويتخير في الرجوع بين المشي والركوب.

 <sup>(</sup>١) سنن أبي داود، واللفظ له، باب: الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة؟ رقم [١٠٤٨]. سنن
 النسائي، باب: وقت الجمعة، رقم [١٣٨٩].

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، باب: في الغسل يوم الجمعة، رقم [٣٤٥]. سنن الترمذي، باب: ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة، رقم [٤٩٦]. الغسل يوم الجمعة، رقم [٤٩٦]. سنن ابن ماجه، باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة، رقم [١٠٨٧]. صحيح ابن حبان، باب: ذكر البيان بأنَّ الله على بتفضله يعطي الجائي إلى الجمعة بأوصاف معلومة بكل خطوة عبادة سنة، رقم [٢٧٨١]. المستدرك، كتاب: الجمعة، رقم [١٠٤٢].

(بِسَكِينَةِ) لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: ﴿إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ.. فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» (١) ، وَهُوَ مُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ مِنْ قَوْله تَعَالَى: ﴿ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجَمُعَةِ فَالسَّعَوْا إِلَى ذِصْدِ اللَّهِ ﴾ مُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ مِنْ قَوْله تَعَالَى: ﴿ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِصْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

ه حاشیة البکري ال

قوله: (بما لم يضق الوقت) هو كذلك، فهو وارد على المتن كالأوّل. قوله: (قبل الخطبة) قيد لا بدّ منه؛ إذ الكلام مكروه إذ ذاك.

ج حاشية السنباطي 🍣

قوله: (بما لم يضق الوقت) أي: فإن ضاق . . فالأولى: الإسراع ، وقال المحبُّ الطبريُّ: يجب إذا لم يدركها إلا به ؛ أي: وقد أطاقه ؛ كما هو ظاهر ولاق به ؛ كما يؤخذ: من أن فقد بعض اللباس اللائق به عذر . وقوله: (وأنه لا يسعى إلى غيرها . . .) أي: لا يسرع في المشي إليه ؛ أي: يكره ذلك ؛ كما صرح به الماوردي ، وهو مقيّد بما سر في (صلاة الجماعة) .

قوله: (في طريقه) هو مزيد على «المحرر» وغيره؛ كما سيأتي في كلام الشارح: والمختار \_ كما قال المصنف في «تبيانه» \_ أن القراءة في الطريق جائزة غير مكروهة؛ إذا لم يَلْتَهِ صاحبها؛ فإن الْتَهَىٰ عنها · كرهت ، وقال الأذرعي: ولعل الأحوط ترك القراءة ؛ فقد كرهها بعض السلف فيه ، ولا سيما في مواضع الزحمة والغفلة ؛ كالأسواق .

قوله: (قبل الخطبة)(٢) احترازٌ عما بعدها؛ أي (٣): بعد الشروع فيها؛ ففيه تفصيل سبق.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، واللفظ له، باب: قول الرجال: فاتتنا الصلاة، رقم [٦٣٥]. صحيح مسلم، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم [٦٠٣].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و (د): وقول الشارح: (قبل الخطبة).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): أما.

عَلَىٰ النّبِيِّ وَيَكُوْ وَ الطّرِيقُ مَزِيدٌ عَلَىٰ «المحرّرِ» وَغَيْرِهِ، وَفِي التّنْزِيلِ: ﴿ فِي ايُوتِ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَفِهَا السّمُهُ وَ ﴾ [البور: ٣٦] وَفِي «الصّحِيحَيْنِ»: «وَإِنَّ (') أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ (') ، وَفِي «صَحِيحِ (') مُسْلِمٍ»: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ بَعْمِدُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ . فَهُو فِي صَلَاةٍ » (وَلاَ يَتَخَطَّى ) رِقَابَ النَّاسِ اللَّحَثَ عَلَىٰ ذَلِكَ مَعْ غَيْرِهِ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَلَىٰ شَرْطِ مُعْ غَيْرِهِ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَلَىٰ شَرْطِ مُعْ غَيْرِهِ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَلَىٰ شَرْطِ مُعْ غَيْرِهِ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَلَىٰ شَرْطِ مُعْ غَيْرِهِ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ (°) ، قَالَ فِي «الرّوضَةِ» كَه أَصُلِهَا»: إِلَّا إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةٌ لَا يَعْرُوهُ مَنْ لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا إِلّا بِهِ \_ فَلِلضَّرُورَةِ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ . . فَلِتَفْرِيطِ الْجَالِسِينَ \_ وَفَرْضُهُ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا إِلّا بِهِ \_ فَلِلضَّرُورَةِ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ . . فَلِتَفْرِيطِ الْجَالِسِينَ \_ وَفَرْضُهُ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا إِلَّا بِهِ \_ فَلِلضَّرُورَةِ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ . . فَلِتَفْرِيطِ الْجَالِسِينَ

قوله: (والطّريق مزيد ٠٠٠) أي: فهو مخالف لاصطلاحه ؛ إذ (٦) لم يميّزه ٠

قوله: (للحثِّ علىٰ ذلك) أي: علىٰ ترك التّخطّي، فالحالان الأوّلان واردان علىٰ المتن، وكذا يردُ عليه مُعَظَّمُ أَلِفَ موضعًا.

ج حاشية السنباط*ي ڪ* 

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فإِنَّ.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، رقم [٦٥٩]. صحيح مسلم، باب:
 فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، رقم [٦٤٩].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش) سقط: صحيح،

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم [٢٠٢].

 <sup>(</sup>٥) سنن أبي داود، باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، رقم [١١١٨]. صحيح ابن حبان، باب:
 ذكر الزجر عن تخطي المرء رقاب الناس يوم الجمعة في قصده للصلاة، رقم [٢٧٩٠].
 المستدرك، كتاب: الجمعة، رقم [١٠٦١].

<sup>(</sup>٦) في (أ) و (ب) و (ج): إذا،

وَرَاءَ الْفُرْجَةِ بِتَرْكِهَا، سَوَاءٌ وَجَدَ غَيْرَهَا أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَتْ قَرِيبَةٌ أَمْ بَعِيدَةً، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ إِنْ كَانَ لَهُ مَوْضِعٌ فَكَانَتْ قَرِيبَةً بِحَيْثُ يُسْتَحَبُّ إِنْ كَانَ لَهُ مَوْضِعٌ وَكَانَتْ قَرِيبَةً بِحَيْثُ يُسْتَحَبُّ إِنْ كَانَ ثَكُ مَوْضِعٌ وَكَانَتْ قَرِيبَةً بِحَيْثُ لَا يَتَخَطَّى اللّهِ يَتَخَطَّى اللّهُ يَتَقَدَّمُوا لَا يَتَخَطَّى اللّهُ يَعَدَدةً وَرَجَا أَنْ يَتَقَدَّمُوا إِلَيْهَا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ . اسْتُحِبَّ أَنْ يَقْعُدَ مَوْضِعَهُ وَلَا يَتَخَطَّى ا وَإِلّا . فَلْيَتَخَطَّى . وَإِلّا . فَلْيَتَخَطَّى .

كاشية السنباطي ع

قوله: (ولكن يستحب ...) هذا تفصيل ؛ لعدم الكراهة المفهوم مما قبل ، وحاصله: أنه لا يستحب في حال من الأحوال وإن أوهم قوله: (وإلا . فليتخط) خلافه ، وليس مرادًا ، بل هو خلاف الأولى لمن وجد غيرها بلا تخط ، ومباح من غير كراهة ، ولا خلاف الأولى لمن لم يجد غيرها وكانت قريبة ؛ بأن كان بينه وبينها رجلان ولو من صف واحد لازدحام ، أو بعيدة ولم يرج أن يقوموا إليها ، فإن رجا ذلك حينئذ . كان خلاف الأولى ، والذي في «المجموع» وغيره الكراهة في الحال الأخير ، بل نقل الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي الحرمة ، ويمكن حمل كلامه على الكراهة بجعل قوله: (ولا يتخطى) معطوفًا على (استحب أن يقعد في موضعه) لكن ينافيه أن المقسم عدم الكراهة ؛ كما بنافي قوله: (استحب أن يقعد موضعه) أن المقسم أنه لم يكن موضع غيرها ، لكن يمكن بنافي قوله: (استحب أن يقعد موضعه) أن المقسم أنه لم يكن موضع غيرها ، لكن يمكن الجواب عن هذا الثاني: بأن المراد: موضع غير الموضع الذي هو واقف فيه ، فليتأمل .

### تنبيكان:

الأول: تنتفي كراهة التخطي أيضا بإذن المتخطين إلا لحياء ظنًا على الأوجه، لكن يكره لهم الإذن ؛ لما فيه من الإيثار بالقرب ؛ كما قال ابن العماد ، أو بكونهم نحو عبيده ، أو أو لاده ، أو جالسين في الطريق ، أو ممن لا تنعقد به الجمعة والجائي ممن تنعقد به فيتخطئ ليسمع ، بل يجب ذلك إذا لم يسمع من بعد ، ولا يكره لمعظم ألف موضعًا ، والمراد \_ كما قال الأذرعي \_: المعظم من جهة الدين فشأنه الذي يرضئ الناس بتخطيّه ، فإن لم يكن معظما فلا يتخطئ وإن ألف موضعًا يصلي فيه ؛ كما قال البندنيجي (١).

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): ولا يكره لمعظم ألف موضعًا، وأشار الأذرعيُّ إلى أن المراد: المعظم من جهة الدين.

(وَأَنْ يَتَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَطِيبٍ) لِذِكْرِهِمَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي التَّخَطِّي، وَأَوْلَىٰ الثَّيَابِ: الْبِيضُ، فَإِنْ لَبِسَ مَصْبُوغًا. فَمَا صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ كَالْبُردِ<sup>(۱)</sup> لَا مَا صُبِغَ مَنْسُوجًا.

(وَ إِزَالَةِ الْظُّفْرِ) .....هـهانبعري العلام المائفي المائفي المائفي المائفي المائفي المائفي المائه الم

قوله: (وأولئ الثِّياب البيض) وليس كذلك.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

الثاني: يحرم أن يقيم أحدًا ليجلس مكانه، فإن قام الجالس باختياره وأجلس غيره . فلا كراهة في جلوس غيره ، وأما هو ؛ فإن انتقل إلئ مكان أقرب إلى الإمام أو مئله . لم يكره ، وإلا . كره إن لم يكن عذر ؛ لأن الإيثار بالقرب مكروة ، ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا جاء هو ، وإذا فرش لأحد ثوب أو نحوه . فلغيره تنحيته والصلاة مكانه ، لا الجلوس عليه بغير رضا صاحبه ، ولا يرفعه بيد أو غيرها ؛ لئلا يدخل في ضمانه . انتهى .

قوله: (وأن يتزين . . .) هذا \_ كما هو ظاهر \_ في الذكر ، فغيره إذا أراد حضور الجمعة . . يكره له ذلك . وقوله: (وطيب) يستثنئ منه: الصائم على الأوجه .

قوله: (لا ما صبغ منسوجًا) أي: فلا يلبسه؛ أي: يكره له ذلك؛ كما صرح به البندنيجي وغيره، ثم ما ذكر محله: في غير المزعفر والمعصفر، أما هما، فسيأتي الكلام عليهما.

قوله: (وإزالة الظفر) كيفيته على الأولى في «شرح المهذب» المجزوم به في «شرح مسلم» أن يبدأ بمسبحة يده اليمنى إلى خنصرها على التوالي، ثم إبهامها، ثم خنصر يده اليسرى إلى إبهامها على التوالي، ثم يبدأ بخنصر الرجل اليمنى إلى خنصر اليسرى على التوالي، وينبغي البدار إلى غسل محل القلم؛ لأن الحك به قبله يخشئ

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): كالبرود.

وَالشَّعْرِ؛ لِلِاتَّبَاعِ، رَوَىٰ (١) الْبَزَّارُ فِي «مُسْنَدِهِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ)(١)، (وَالرِّبحِ) الْكَرِيهَةِ كَالصُّنَانِ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَذَّىٰ بِهِ غَيْرُهُ فَيُزَالُ بِالماءِ أَوْ غَيْرِهِ.

--- 🗞 حاشية البكري 🌯--

قوله: (والشعر) ذكره؛ لئلًّا يتوهُّم عدم استحباب إِزالته في عدم ذكر المتن له.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

منه البرص، ويسن فعل ذلك يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة؛ كما يدل عليه الحديث الذي ذكره الشارح، وورد فعله يوم الخميس أيضا، ويكره إزالة ظفر أحد اليدين أو الرجلين إلا لعذر؛ كلبس نعل واحدة.

قوله: (والشعر) أي: فيقص شاربه وينتف إبطه ويحلق عانته أو ينتفها أو يقصها، وههنا فوائد:

الأولى: حد قص الشارب \_ كما في «المجموع» وغيره \_: أن يقصه حتى يظهر طرف الشفة، ولا يحفه من أصله؛ للاتباع، رواه الترمذيُّ وحسنه، وأما خبر «احفوا الشوارب» . فمعناه: احفوا ما طال عن الشفة، قال الغزالي: ولا بأس بترك السبالين، وهما طرفا الشارب؛ لأن ذلك لا يستر الفم، ولا يبقى فيه غمر الطعام؛ إذ لا يصل إليه.

الثانية: كره المحب الطبري نتف الأنف، قال: بل يقصه؛ لحديث فيه، قيل في حديث «إن في بقائه أمانا من الجذام».

الثالثة: ضابط إزالة الشعر؛ كالظفر طولها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، قاله في «المجموع».

الرابعة: حلق الرأس في غير النسك والمولود في سابع ولادته والكافر إذا أسلم..

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وروى.

<sup>(</sup>٢) مسند البزار، عن أبي هريرة ١١٤ ، رقم [٨٢٩١].

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: (وَأَنْ يَقْرَأَ «الْكَهْفَ» يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا) أَيْ: لِحَدِيثِ: «مَنْ قَرَأَ (سُورَةَ الْكَهْفِ) فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.. أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (١)، وَحَدِيثِ: «مَنْ قَرَأَ (سُورَةَ الْكَهْفِ) لَيْلَةَ الْجُمُعَتَيْنِ» رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ الْإِسْنَادِ (١)، وَحَدِيثِ: «مَنْ قَرَأَ (سُورَةَ الْكَهْفِ) لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ.. أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢).

🚓 حاشية السنباطي 🍣

مباحٌ (٣) ، إلا إن تأذي ببقاء شعره ، أو شق عليه تعهده · · فيندب ، وخبر «من حلق رأسه أربعين مرة في أربعين أربعاء · · صار فقيها» لا أصل له ·

قوله: (وأن يقرأ «الكهف» . . .) قضيته \_ لا سيما مع قوله بعده (ويكثر الدعاء . . .) \_ عدم استحباب الإكثار ، وليس كذلك ، بل يستحب الإكثار منها فيهما ؛ كما نقله الأذرعيُّ عن الشافعي والأصحاب ، قال: وقراءتها نهارًا آكد ، قال: والظاهر: أن المبادرة إلى قراءتها أول النهار أولى مسارعة وأمنا من الإهمال ، وقيل: قبل طلوع الشمس ، وقيل: بعد العصر ، وفي «الشامل الصغير» عند الرواح إلى الجامع .

قوله: (أضاء له من النور) أي: يوم القيمة ؛ كما يدل عليه حديث آخر.

#### تنب

في «الدارمي» أن النبي على قال: «اقرؤوا سورة (هود) يوم الجمعة» وفي «الترمذي»: «من قرأ (الدخان) يوم الجمعة ، غفر له» وفي «تفسير الثعلبي» عن ابن عباس أن النبي على قال: «من قرأ (آل عمران) يوم الجمعة ، صلى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس» ؛ أي: تغرب ، وفي «الطبراني»: «من قرأها يوم الجمعة ، غربت الشمس بذنوبه» ،

<sup>(</sup>١) المستدرك، باب: تفسير سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم، رقم [٣٤٣٦].

<sup>(</sup>٢) مسند الدارمي، باب: في فضل سورة الكهف، رقم [٣٦١٠].

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): الرابعة: حلق الرأس في غير نسكه وغير سابع الولادة ٠٠ مباح٠

(وَيُكْثِرَ الدُّعَاءَ) يَوْمَهَا؛ رَجَاءَ أَنْ يُصَادِفَ سَاعَةً الْإِجَابَةِ، فَفِي حَدِيثِ «الصَّحِيحَيْنِ» (١) بَعْدَ ذِكْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله شَيْئًا. إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ » وَأَشَارَ بِيَدِهِ بَيِّ يُقَلِّلُهَا (٢) ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهِي سَاعَةٌ ضَيْئًا. إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ » وَأَشَارَ بِيَدِهِ بَيِّ يُقَلِّلُهَا (٢) ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهِي سَاعَةٌ خَفِيهُةٌ » (٣) ، وَوَرَدَ تَعْيِينُهَا أَيْضًا ، فَفِي حَدِيثٍ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْنَا عَشْرَةَ سَاعَةً لَالسَّابِقِ خَفِيفَةٌ » (٣) ، وَورَدَ تَعْيِينُهَا أَيْضًا ، فَفِي حَدِيثٍ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْنَا عَشْرَةَ سَاعَةً لَا السَّابِقِ قَرِيبًا لَا فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ » (٤) ، وَفِي حَدِيثٍ مُسْلِمٍ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ قَضَى الصَّلاَةُ » (٥) أَيْ: يُفْرَعَ مِنْهَا. يَجْلِسَ الْإِمَامُ لِ أَيْ: يُفْرَعَ مِنْهَا.

قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» بَعْدَ ذِكْرِ الْحَدِيثَيْنِ وَغَيْرِهِمَا: يُخْتَمَلُ أَنَّهَا مُنْتَقِلَةٌ تَكُونُ فِي بَعْضِهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ ؛ كَمَا هُوَ المَخْتَارُ فِي تَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ فِي وَقْتٍ ، وَفِي بَعْضِهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ ؛ كَمَا هُوَ المَخْتَارُ فِي لَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ فِي بَعْدَ ذِكْرِ أَقْوَالِ التَّعْيِينِ بِمَا ذُكِرَ وَغَيْرُهُ: قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَقَالَ فِيهِ بَعْدَ ذِكْرٍ أَقْوَالِ التَّعْيِينِ بِمَا ذُكِرَ وَغَيْرُهُ: قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ:

قوله: (الدُّعاء يومها) خصّصه بالذَّكر؛ لأنَّه المقصود في عبارة غيره، بل المصرّح به أيضًا لكن ذكره آخر كلامه ما في «الرَّوضة» من العيدين يقتضي أنَّه لا وجه للتّخصيص الأَوَّل.

قوله: (وفي حديث مسلم: «هي ما بين أن يجلس الإمام...») حاصله: أنّ الأقرب هذا القول وأنّها فيه، لا أنّ ذلك كلّه ساعة الإجابة؛ كما نقله عن القاضي، فاستغراق ذلك الوقت بالدعاء محلّ لها(١).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): الشيخين،

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: الساعة التي في يوم الجمعة، رقم [٩٣٥]. صحيح مسلم، باب: في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم [٨٥٢].

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم [٨٥٢].

 <sup>(</sup>٤) سنن أبي داود، واللفظ له، باب: الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة؟ رقم [١٠٤٨]. سنن
 النسائي، باب: وقت الجمعة، رقم [١٣٨٩].

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، باب: في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم [٨٥٣].

<sup>(</sup>٦) في نسخة (أ): مخل لها.

وَلَيْسَ مَعْنَىٰ هَذِهِ الْأَقْوَالِ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ وَقْتٌ لِهَذِهِ السَّاعَةِ، بَلِ المعْنَىٰ: أَنَّهَا تَكُونُ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ؛ لِقَوْلِهِ: (وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا)، قَالَ: وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي صَحِيحٌ.

وَذَكَرَ فِي «الرَّوْضَةِ» فِي (كِتَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ): أَنَّ الشَّافِعِيَّ ﴿ إِنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّهُ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ ، وَأَنَّهُ اسْتَحَبَّ الدُّعَاءَ فِيهَا.

(وَ) يُكُثِرَ (الصَّلَاةَ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ) يَوْمَ الْجُمُّعَةِ وَلَيْلَتَهَا ؛ لِحَدِيثِ: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَىَّ لَيْلَةَ الْجُمُّعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُّعَةِ ؛ فَمَنْ صَلَّىٰ عَلَىَّ صَلَاةً . صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ عَشْرًا » (١) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ، وَصَحَّحَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَلَىٰ شَرْطِ عَلَيْهِ عَشْرًا » (١) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ، وَصَحَّحَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ حَدِيثَ : «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ ، فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَ الشَّيْخَيْنِ حَدِيثَ : «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ ، فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فيهِ » (٢).

قوله: (فلو أذن قبل جلوس الخطيب . . لم يحرم . . . ) مع قوله بعد (بخلافه قبل

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرئ، باب: ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله ﷺ وقراءة سورة الكهف وغيرها، رقم [٦٢٠٧].

 <sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان، باب: ذکر البیان بأن صلاة من صلی علی المصطفیٰ علی من أمته تعرض علیه فی قبره، رقم [۹۱۰].

الْبَيْعُ ؛ كَمَا قَالَهُ فِي "الرَّوْضَةِ" وَكَذَا مَا قِيسَ بِهِ ، قَالَ فِيهَا: وَحُرْمَتُهُ فِي حَقِّ مَنْ جَلَسَ لَهُ فِي غَيْرِ المسْجِدِ ، أَمَّا إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ فَقَامَ لَهُ بِقَصْدِ الْجُمُعَةِ فَبَايَعَ فِي طَرِيقِهِ أَوْ قَعَدَ فِي غَيْرِ المسْجِدِ ، أَمَّا إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ فَقَامَ لَهُ بِقَصْدِ الْجُمُعَةِ فَبَايَعَ فِي طَرِيقِهِ أَوْ قَعَدَ فِي الْجَامِعِ وَبَاعَ . . فَلَا يَحُرُمُ ؛ صَرَّحَ بِهِ فِي "التَّتِمَّةِ" وَهُوَ ظَاهِرٌ ، لَكِنَّ الْبَيْعَ فِي المَسْجِدِ مَكْرُوهٌ . انْتَهَى .

وَلَوْ تَبَايَعَ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ دُونَ الْآخَرِ ، أَثِمَ الْآخَرُ أَيْضًا ؛ لِإِعَانَتِهِ عَلَىٰ الْحَرَامِ ، وَفِي «شَرْحِ المهَذّبِ» عَنِ الْبَنْدَنِيجِيِّ وَصَاحِبِ «الْعُدَّةِ»: كُرِهَ لَا عَانَتِهِ عَلَىٰ الْحَرَامِ ، وَفِيهِ : إِذَا تَبَايَعَا وَلَيْسَا مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ ، لَمْ يَحْرُمُ بِحَالٍ وَلَمْ لَكُرهُ ، وَهُو شَاذًّ ، وَفِيهِ : إِذَا تَبَايَعَا وَلَيْسَا مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ ، لَمْ يَحْرُمُ بِحَالٍ وَلَمْ يُكُرهُ ، (فَإِنْ بَاعَ) مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ ، (صَعَّ ) بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّ المنْعَ مِنْهُ لِمَعْنَىٰ خَارِجٍ يَكُوهُ ، (فَإِنْ بَاعَ ) مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ ، (صَعَّ ) بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّ المنْعَ مِنْهُ لِمَعْنَىٰ خَارِجٍ عَنْهُ وَيُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الْعُقُودِ ، (وَيُكُوهُ ) التَّشَاعُلُ المذْكُورُ (قَبْلَ الْأَذَانِ) المذْكُورِ عَنْهُ وَيُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الْعُقُودِ ، (وَيُكُرَهُ ) التَّشَاعُلُ المذْكُورُ (قَبْلَ الْأَذَانِ) المذْكُورِ (بَبْلَ الْأَوْالِ فَلَا يُكْرَهُ ، وَاقْتُصَرَ فِي «الرَّوْضَةِ» (بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَالله أَعْلَمُ ) بِخِلَافِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا يُكْرَهُ ، وَاقْتُصَرَ فِي «الرَّوْضَةِ»

قوله: (قال فيها: وحرمته في حقَّ من جلس له...) حاصله: أنَّه لا يحرم على من يشتغل به من الحضور بجامع<sup>(۱)</sup> بطريقه للمسجد، وبالمسجد وإن كره.

قوله: (لإعانته على الحرام) بالنّسبة للمكان، وهو وارد على المتن؛ لأنّ هذا ليس من أهل الجمعة، ومع ذلك حرم عليه.

قوله: (واقتصر في «الرّوضة» . . .) حاصله: أنّ «المنهاج» زاد غير البيع على «الرّوضة» و «أصلها» ، وما في «المنهاج» أحسنُ .

الزوال فلا يكره) هذا كما قال ابن الرفعة: محمولٌ على من لم يلزمه السعي حينئذ، وإلا . . فيحرم ذلك .

قوله: (ويكره...) محله \_ كما بحث الإسنوي \_: إذا كانوا في بلد لا يؤخرون

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(هـ): لجامع.

كَ«أَصْلِهَا» عَلَىٰ الْبَيْعِ فِي الْكَرَاهَةِ وَعَدَمِهَا.

فيها تأخيرًا كثيرًا؛ كما يفعل في مكة ، وإلا . . لم يكره؛ للضرورة .

تنبيه:

استثنى الأذرعيُّ وغيره من تحريم البيع؛ أي: وكراهته: ما لو احتاج إلىٰ ماء طهارته، أو ما يواري عورته، أو ما يقوته عند اضطراره. انتهىٰ.

6 400 co/o

# (فَصْلُ) [فى بَيَانِ مَا يَحُصُلُ بِهِ إِذْرَاكِ الجِمُعَةِ]

(مَنْ أَذْرَكَ الْجُمُّعَةَ ) (١) أَيْ: لَمْ تَفُتْهُ ؛ (فَيُصَلِّي بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ رَكْعَةً إِلَىٰ أَنْ سَلَّمَ. (أَذْرَكَ الْجَمُّعَةَ ) (١) أَيْ: لَمْ تَفُتْهُ ؛ (فَيُصَلِّي بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ رَكْعَةً ) لِإِثْمَامِهَا ، قَالَ (أَذْرَكَ الْجَمُّعَةَ ) (١) أَيْ: الْمَنْ أَذْرَكَ الْصَلَّةَ » ، وَقَالَ: المَنْ أَذْرَكَ الْجُمُّعَةِ رَكْعَةً . فَقَدْ أَدْرَكَ الْصَلَّةَ » ، وَقَالَ: المَنْ أَذْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُّعَةِ رَكْعَةً . فَقَدْ أَدْرَكَ الْصَلَّةَ » ، وَقَالَ فِي كُلِّ مِنْهُمَا: مِنَ الْجُمُّعَةِ رَكْعَةً . فَلُيْصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى » رَوَاهُمَا الْحَاكِمُ (١) ، وَقَالَ فِي كُلِّ مِنْهُمَا: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، قَالَ فِي الشَرْحِ الْمَهَذَّبِ » : وَقَوْلُهُ: (افَلْيُصَلِّ ) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، قَالَ فِي (شَرْحِ الْمَهَذَّبِ » : وَقَوْلُهُ: (افَلْيُصَلِّ )

### فَصْلُ

قوله: (واستمرَّ معه إلى أن سلَّم) قيد لا بدَّ منه؛ أي: فيدرك الجمعة بتلك الرَّكعة ، ولا يجوز مفارقته قبل سلامه ، فإن فارقه ، لم يدركها؛ لأنّه لم يدرك ركعة ، بل أدرك ركوعًا وهو غير كافٍ هنا .

#### 🝣 حاشية السنباطي 🥞

#### فَصْلُ

قوله: (واستمر معه ٠٠٠) هذا مأخوذٌ من قول المصنف (فيصلي بعد سلام الإمام ركعة) وهو \_ كما قال الإسنوي وغيره \_ مجرد تمثيل ؛ إذ لو فارقه بعد أن أدرك معه الركوع والسجودين وأتئ بأخرى ٠٠ أدرك الجمعة ؛ كما نص عليه في «الأم» وهو المعتمد وإن اعتمد الأذرعي وغيره ما اقتضاه ظاهر كلام الشارح ؛ كالمصنف .

قوله: (أي: لم تفته) تفسير بما هو المراد بقرينة ما بعده وإن أوهم ظاهر العبارة أنه بذلك يكون مدركًا للجمعة كلها.

<sup>(</sup>١) كما في التحقة: (٧١٦/٢)، خلافًا لما في النهاية: (٣٤٥/٢)، والمغني: (٢٩٦/١).

<sup>(</sup>٢) المستدرك، كتاب: الجمعة، رقم [١٠٧٨، ١٠٧٧] عن أبي هريرة رهين.

هُو بِضَمَّ الْيَاءِ وَفَتَعِ الصَّادِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَابِ أَنَّ مَنْ لَحِقَ الْإِمَامَ المحْدِثَ رَاكِعًا . لَمْ تُحْسَبْ رَكْعَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ ، فَاسْتُغْنِيَ بِهِ عَنِ التَّقْيِيدِ هُنَا بِغَيْرِ المحْدِثِ ، (وَإِنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ: الْإِمَامَ (بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ . . (فَاتَتُهُ) المحدِثِ ، (وَإِنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ: الْإِمَامَ (بَعْدَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ (فَاتَتُهُ) الْمحدِثِ ، (فَاتِهُ بَعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ (ظُهْرًا أَرْبَعًا) ، وَفِيهِ الْجُمُعَةُ ؛ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ (فَيُتِمُّ بَعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ (ظُهْرًا أَرْبَعًا) ، وَفِيهِ الْجُمُعَةُ ؛ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ الْأَوْلِ (فَيُتِمُّ بَعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ (ظُهْرًا أَرْبَعًا) ، وَفِيهِ حَدِيثُ: «مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ بَوْمَ الْجُمُعَةِ . . فَلْيُصَلِّ الظَّهْرَ أَرْبَعًا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ . فَلْيُصَلِّ الظَّهْرَ أَرْبَعًا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ . فَلْيُصَلِّ الظَّهْرَ أَرْبَعًا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ إِلَامُنَادٍ ضَعِيفٍ (١٠).

(وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَنُوِي فِي اقْتِدَائِهِ الجمُعَةَ) مُوَافَقَةً لِلْإِمَامِ، وَالثَّانِي: الظُّهْرَ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي يَفْعَلُهَا.

≺@ حاشية البكري ®~

قوله: (وتقدّم في الباب . . .) جواب عن إيراد على المتن تقديره (٢): أطلق الإدراك بإدراك ركعة ، فاقتضى عمومُه إدراكها مع محْدِثٍ ، وليس كذلك ، فأجاب: بأنّه سبق له أنّه غير مدرك ، فلا يرد عليه ؛ لسبق ذكره منه .

🝣 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (أربعًا) ذكره لموافقة لفظ الحديث الآتي المذكور هو فيه؛ لدفع توهم إرادة الجمعة بقوله: (ظهرا) نظرًا لكونها قد تسمئ ظهرًا مقصورةً.

قوله: (موافقة للإمام) أي: مع كون اليأس منها لا يحصل إلا بالسلام؛ إذ قد يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك معه الجمعة؛ أي: إن تابعه عالما بذلك؛ إذ هو عند عدم علمه بذلك ساه عنده، وقد صرحوا بعدم جواز متابعة الإمام في القيام لخامسة؛ حملًا على أنه سهى بركن، ويؤخذ من هذا التعليل: وجوب نية الجمعة حينئذ، وهو المعتمد، خلافًا لما في «الروض» من ندبها، و «الأنوار» من جوازها،

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني، باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، رقم [٩] عن أبي هريرة الله له .

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ج): تقريره.

## تَبِّتَةٌ

# [في حُكُم الاستِخُلَافِ فِي صَلَاةِ الجَمُعُةِ]

مَنْ صَلَّىٰ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ وَقُلْنَا بِالرَّاجِحِ: إِنَّهُ لَا تَضُرُّ المفَارَقَةُ . . أَتَمَّهَا جُمُعَةً ؛ كَمَا لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ .

﴿ ﴿ حاشية البكري ﴿ ﴾ ۖ

قوله: (تتمة: من صلّى...) ذكرها؛ لأنها مهمة، وقد تتعلّق بعبارة المتن من حيث: أنّه شرَطَ للإدراك إدراك ركوع الثّانية، فربّما يوهم أنّ من أدرك ركوع الأولى مع تمام الرّكعة الأولى ثمّ فارق.. لا يكون مدركًا للجمعة؛ لعدم إدراك ركوع الثّانية، فصارت موهمة، فذكر مزيل الإيهام (۱).

🝣 حاشية السنباطي 🍣

ويمكن حملهما على من لا تلزمه الجمعة.

فإن قلت: ينافي \_ ما تقرر من أن اليأس لا يحصل إلا بالسلام \_: ما مر من أنه يحصل برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية.

قلتُ: لا منافاة؛ إذ ذاك في المعذور وهذا في غيره، والفرق: أن للمعذور أن يصلي الظهر قبل فوت الجمعة، فلا تفوت عليه بمجرد احتمال إدراكها فضيلة تعجيل الظهر، بخلاف غير المعذور؛ فإن الجمعة لازمة له، فلا يبتدئ غيرها مع قيام احتمال إدراكها.

قوله: (وقلنا بالراجع ...) فيه إشارة لدفع الاعتراض على المصنف في تقييده بالثانية المخرج لهذه الصورة، وحاصله: أن الجمعة قد تدرك بإدراك ركعة مع الإمام: أولى أو ثانية، وقد تدرك بإدراك ركعة معه، وليست بأولى ولا ثانية؛ بأن قام الإمام لزائدة فجاء جاهل بحاله فاقتدى به وأدرك الفاتحة واستمر معه إلى أن يفرغ من الركعة؛ لإدراكه ركعة مع الإمام قبل سلام، وفي هذه الأحوال الثلاثة \_ أعنى: إدراكه مع الإمام

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): فذكر مزيد لإبهامه، وفي (ز): فذكر مزيد الإيهام،

الركعة الثانية أو الأولئ أو غيرهما \_ لو أراد آخر أن يقتدي به في ركعته الثانية ليدرك الجمعة . . جاز ؛ كما في «البيان» عن أبي حامد ، وجرئ عليه الريمي وغيره ، لكن المعتمد \_ كما اقتضاه كلام الشيخين وصرح به غيرهما \_ عدم جواز الاقتداء بالمسبوق المذكور ؛ لانتفاء العدد بالنسبة للمقتدي ، لا يقال: هو موجود بالنسبة إليه حكمًا وهذا كاف ، وإلا لم تصح للمسبوق نفسه ؛ لأنا نقول: إنما يكتفي بالعدد الحكمي إذا وجد الحقيقي في الأولئ ، وإلا . لم يكتف به ؛ كما هو ظاهر ، قال بعضهم: وعلى الأول: لو أحرم خلف الثاني عند قيامه لثانيته آخر ، وخلف الثالث آخر وهكذا . . حصلت الجمعة للكل .

قوله: (من الصلوات) احترازٌ من الخطبة . . فلا يجوز الاستخلاف فيها إلا لمن سمع ما مضئ من أركانها دون غيره ، قال في «المجموع» تبعا للعمراني: مراد الأصحاب بـ(السماع) الحضور وإن لم يسمع ، وجرئ عليه البارزي وابن الوردي ، وهو المعتمد خلافًا للسبكي .

قوله: (بحدث ٠٠٠) أي: أو بلا سبب أصلًا .

قوله: (جاز له الاستخلاف) ليس بقيد، بل يجوز ذلك أيضًا لهم كلهم أو بعضهم، بل يجب عليهم في أولئ الجمعة، وكذا يجوز للشخص أن يجعل نفسه خليفة (١).

 <sup>(</sup>۱) في نسخة (ب) و (د): قوله: (جاز له الاستخلاف) أي: كما يجوز ذلك للقوم كلهم أو بعضهم،
 وللشخص أن يجعل نفسه خليفة، ثم ذلك واجب في أول الجمعة ومندوب في غيرها.

قَالَ الْإِمَامُ: يُشْتَرَطُ حُصُولُ الإسْتِخْلَافِ عَلَىٰ قُرْبٍ ، فَلَوْ فَعَلُوا عَلَىٰ الإنْفِرَادِ رُكْنًا . . امْتَنَعَ الإسْتِخْلَافُ بَعْدَهُ .

(وَلَا يَسْتَخْلِفُ لِلْجُمُعَةِ إِلَّا مُقْتَدِيًا بِهِ قَبْلَ حَدَثِهِ) لِأَنَّ فِي اسْتِخْلَافِ غَيْرِ المَقْتَدِي ابْتِدَاءَ جُمُعَةٍ بَعْدَ انْعِقَادِ جُمُعَةٍ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، (وَلَا يُشْتَرَطُ) فِي جَوَاذِ المَقْتَدِي ابْتِدَاءَ جُمُعَةٍ بَعْدَ انْعِقَادِ جُمُعَةٍ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، (وَلَا يُشْتَرَطُ) فِي جَوَاذِ المَقْتَدِي (حَضَرَ الخطْبَةَ ، وَلَا الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ فِي الْأَصَعِ الْاسْتِخْلَافِ (كَوْنُهُ) أَيْ: المَقْتَدِي (حَضَرَ الخطْبَةَ ، وَلَا الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ فِي الْأَصَعِ اللهَ اللهُ اللهُ

قوله: (یشترط حصول الاستخلاف علیٰ قرب) هو کذلك، فیرد علیٰ المتن<sup>(۱)</sup>؛ إذ یقتضی جواز إساغته ولو بعد رکن، ولیس کذلك.

🐣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (امتنع الاستخلاف بعده) أي: في أولئ الجمعة؛ لبطلانها بذلك، وكذا في غيرها من غير استئناف نية؛ كما هو صورة المسألة؛ كما مر؛ لبطلان الصلاة بمتابعته والحالة هذه بشرطه السابق، وإلا . . جاز .

قوله: (لأن في استخلاف غير المقتدي ابتداء جمعة ...) أي: إن نوئ جمعة ، وإلا .. ففعل الظهر قبل فوات الجمعة ، ولا يرد المسبوق ؛ لأنه تابع لا مبتدئ ، وقضية هذا التعليل: أنه إذا كان ممن لا تلزمه الجمعة ونوئ غيرها .. جاز استخلافه ، وهو كذلك إن كان في الثانية فيقتدون به فيها ويتمونها جمعة ، فلو استخلفه في الأولى .. لم يقتدوا به ؛ لأنها لا تصح لهم ظهرًا ؛ لعدم فوت الجمعة ، ولا جمعة ؛ لأنهم لم يدركوا منها ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء به بتقديم واحد منهم ، قاله في «شرح الروض» لا يقال: قوله: (لأنهم لم يدركوا ...) لا يصلح تعليلًا ؛ لوجود ذلك في المقتدي به أيضًا ؛ لأنا نقول: هو قد دفع ذلك بقوله: (مع استغنائهم ...).

قوله: (الركعة الأولئ) مثله: ما لو أدرك قيامها مع الإمام ثم خرج قبل أن يركع معه، وإنما قدر الشارح الركعة؛ لأنه الظاهر من عبارة المصنف لا للتقييد.

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج) و (ز): فيرد عليه المتن.

فِيهِمَا)، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ الخطْبَةَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ إِذْرَاكُهُ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الخطْبَةَ (ثُمَّ) عَلَىٰ الْأَصَحِّ: (إِنْ كان أَدْرَكَ) الرَّكْعَةَ (الْأُولَىٰ .. تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ) أَيْ: الْقَوْمِ الشَّامِلِ لَهُ سَوَاءٌ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي الْأُولَىٰ أَمْ فِي النَّانِيَةِ ، كَمَا قَالَهُ فِي «المحرَّرِ» وَغَيْرِهِ ، (وَإِلَّا) كَأَنِ اقْتَدَىٰ فِي النَّانِيَةِ .. (فَتَتِمُّ) الْجُمُعَةُ (لهمْ دُونَهُ) أَيْ: غَيْرَهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً فَيُتِمَّهَا الْجُمُعَةُ (لهمْ دُونَهُ) أَيْ: غَيْرَهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً فَيُتِمَّهَا فَي النَّانِي: تَتِمَّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى رَكْعَةً فِي جَمَاعَةٍ ، (وَيُرَاعِي المَسْبُوقُ) الْخَلِيفَةُ (لَهُمْ) صَلَاةِ (المسْتَخُلِفِ ؛ فَإِذَا صَلَّىٰ بِهِمْ (رَكْعَةً .. تَشَهَدَ) جَالِسًا (ا) (وَأَشَارَ (نَظْمَ) صَلَاةِ (المسْتَخُلِفِ ؛ فَإِذَا صَلَّىٰ) بِهِمْ (رَكْعَةً .. تَشَهَدَ) جَالِسًا (ا) (وَأَشَارَ

قوله: (أي: القوم الشّامل له) ذكره؛ لأنّه اعتراض بأنّ الجمعة تحصل للخليفة ، ومقتضى قوله: (جمعتهم) أنّها لا تحصل له؛ لأنّ الضّمير يرجع على المقتدين ، فأجاب: بأنّه لم يسبق ذكرهم جمعًا ، بل الضّمير عائد على القوم المذكورين بالقوّة ، ولفظهم شامل له .

قوله: (سواء أحدث الإمام في الأولى...) هذا مأخوذ أيضًا من إطلاق «المنهاج»، لكن تصريح «المحرّر» أيضًا على المطلوب.

قوله: (جالسًا) هو واضح ، ذكر لنهاية الإيضاح كما بعده.

🚓 حاشية السنباطي 🍣—

قوله: (لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة) يؤخذ منه: أنه لو أدرك مع الإمام ركوع الثانية وسجودها . أتمها جمعة ؛ لأنه صلى مع الإمام ركعة ، وهو كذلك على المعتمد الذي صرح به البغوي وإن أفهم كلام الشيخين \_ أي: مع قطع النظر عن التعليل المذكور \_ خلافه .

قوله: (ويراعي المسبوق الخليفة ...) أي: وجوبًا فيما يجب على المأمومين ؛ أي: من الأفعال ؛ كالجلوس للتشهد الأخير ، وندبًا فيما يندب لهم ؛ كالقنوت.

 <sup>(</sup>۱) قال في التحفة: (۲۲۷/۲) بوجوب القراءة، وقال في النهاية: (۳۵۲/۲) والمغني: (۲۹۸/۱)
 بندب الجلوس والقراءة.

إِلَيْهِمْ) بَعْدَ التَّشَهُدِ عِنْدَ الْقِيَامِ (لِيُفَارِقُوهُ) بِالنَّيَّةِ وَيُسَلِّمُوا (أَوْ يَنْتَظِرُوا) سَلَامَهُ بِهِمْ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ؛ كَمَا قَالَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»، وَيَأْتِي بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ أَوْ رَكْعَةٍ عَلَىٰ الْخِلَافِ، وَلَوِ اقْتَدَىٰ بِهِ مَسْبُوقٌ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي صَلَّاهَا بِهِمْ، صَحَّتْ لَهُ الْجُمُعَةُ ؛ الْخِلَافِ، وَلَوِ اقْتَدَىٰ بِهِ مَسْبُوقٌ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي صَلَّاهَا بِهِمْ، صَحَّتْ لَهُ الْجُمُعَةُ ؛ بِنَاءً عَلَىٰ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ خَلْفَ الظَّهْرِ وَهُوَ الرَّاجِحُ ، وَتَصِحُّ جُمْعَتُهُمْ بِكُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّ لِهُمُ الْإِنْفِرَادَ بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا يَضُرُّ اقْتِدَاؤُهُمْ فِيهَا بِمُصَلِّي الظَّهْرِ.

وَقَوْلُهُ: (لِيُفَارِقُوهُ...) إِلَىٰ آخِرِهِ عِلَّةٌ غَائِيَةٌ لِلْإِشَارَةِ؛ أَيْ: فَيَكُونُ بَعْدَهَا وَلَيْسَ نَاشِئًا عَنْهَا؛ كَمَا قِيلَ.

أَمَّا غَيْرُ الْجُمُّعَةِ.. فَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ فِيهَا غَيْرَ مُقْتَدِ بِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ بِشَرْطِ أَلَّا يُخَالِفَهُ فِي تَرْتِيبِ صَلَاتِهِ؛ كَأَنْ يَسْتَخْلِفهُ فِي الْأُولَىٰ أَوِ الثَّالِثَةِ مِنَ الرُّبَاعِيَةِ، بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ وَالْأَخِيرَةِ؛ لِاحْتِيَاجِهِ بَعْدَهُمَا إِلَىٰ الْقِيَامِ وَهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى الْقُعُودِ.

قوله: (أي: فيكون بعدها وليس ناشئا عنها؛ كما قيل) أي: من أنه ناشئ عنها توهما من قولهم (إن العلة الغائية هي الغرض المترتب على الفعل) أن المراد بـ (الترتب على الفعل) كونه ناشئا عنه، فاعترض على كلام المصنف: بأنه يوهم أن تخييرهم (۱) بين الأمرين من المفارقة والانتظار ناشئ عن الإشارة ومفهوم منها، وليس كذلك، وهذا التوهم المبني عليه الاعتراض المذكور مردودٌ؛ إذ المراد بـ (الترتب على الفعل) \_ كما أشار إليه الشارح \_: وجوده بعده وإن لم يكن ناشئًا عنه، ولو كان كما توهم. للزم عدم تخلف العلة الغائية عن معلولها، وهو باطل، ألا ترى أن الجلوس على السرير علة غائية له مع أنه قد لا يجلس عليه أصلًا (۱)، فتأمله.

قوله: (بشرط أن لا يخالفه . . .) إنما يحتاج إلى هذا الشرط إذا لم يجددوا نية الاقتداء به ، وإلا . . فلا يحتاج إليه .

قوله: (لاحتياجه بعدهما...) قضيته \_ كما في «شرح الروض» \_: أنه لو كان

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(د): تخيرهم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): أحد،

وَلُوِ اسْتَخْلَفَ مُقْتَدِيًا بِهِ فِي غَيْرِ الْأُولَى، جَازَ اتَّفَاقًا؛ كَمَا قَالَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»، وَيُرَاعِي الْخَلِيفَةُ نَظْمَ صَلَاةِ الْإِمَامِ؛ فَفِي اسْتِخْلَافِهِ فِي ثَانِيَةِ الصَّبْحِ بَقْنُتُ فِيهَا، وَيَقْعُدُ لِلتَّشَهُّدِ وَيَأْتِي بِهِ؛ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»، ثُمَّ يَقْنُتُ فِيهَا، وَيَقْعُدُ لِلتَّشَهُّدِ وَيَأْتِي بِهِ؛ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»، ثُمَّ يَقْنُتُ فِيهَا ، وَيَقْعُدُ لِلتَّشَهُّدِ وَيَأْتِي بِهِ؛ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»، فَي ثَانِيَتِهِ لِنَفْسِهِ، وَعِنْدَ قِيَامِهِ إِلَيْهَا يُفَارِقُونَهُ بِالنَّيَّةِ وَيُسَلِّمُونَ، أَوْ يَنْتَظِرُونَ سَلَامَهُ بِهِمْ فِي قَانِيتِهِ لِلنَّهُ فِي «التَّحْقِيقِ»، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ المسْبُوقُ نَظْمَ صَلَاةِ الْإِمَامِ. وَهُو الْأَفْضُلُ؛ كَمَا قَالَهُ فِي «التَّحْقِيقِ»، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ المسْبُوقُ نَظْمَ صَلَاةِ الْإِمَامِ. فَي السِّحْخَلَافِهِ قَوْلَانِ: قَالَ فِي «التَّحْقِيقِ»، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ المسْبُوقُ نَظْمَ صَلَاةِ الْإِمَامِ. فَي السِّحْخَلَافِهِ قَوْلَانِ: قَالَ فِي «التَّحْقِيقِ»، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ المسْبُوقُ نَظْمَ صَلَاةِ الْمَهَدِ»، وَيُو السَّحْخَلَافِهِ قَوْلَانِ: قَالَ فِي «التَّحْقِيقِ»، أَرْجَحُهُمَا دَلِيلًا، وَفِي «شَرْحِ المهَدَّبِ»: أَرْجَحُهُمُا دَلِيلًا، وَفِي «شَرْحِ المهُذَبِ»: أَوْهُرُهُمَا: صِحَّتُهُ، وَيُرَاقِبُ المَامُومِينَ إِذَا

قوله: (الخليفة) هو تصريح بمراد المتن ؛ للإيضاح.

قوله: (وهو الأفضل) ذكره؛ لأنّ المتن يوهم استواء الأمرين، وليس كذلك بالنّسبة للأفضليّة، لكن لو خافوا فوت وقت الجمعة، وجبت مفارقته؛ كما بحثه الأذرعيّ، وهو صحيح.

قوله: (وفي «التّحقيق»: أظهرهما: صحّته) ما في «التّحقيق» هو التّحقيقُ، ويزول عند السّباطي الله السّباطي السّباط

موافقا لهم؛ كأن حضر جماعةٌ في ثانية منفردٍ أو أُخِيرَتِهِ فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاة الإمام فاستخلف موافقًا لهم . . جاز ، وهو ظاهر ، وإطلاقهم (المنع) جروا فيه على الغالب.

قوله: (ولو استخلف مقتديا به في غير الأولى . . جاز) أي: كالمقتدي به في الأولى (١) .

قوله: (ويراعي . . .) أي: وجوبًا أو ندبًا على التفصيل السابق .

قوله: (وفي «التحقيق»...) هذا هو المعتمد، ولا ينافيه ما مر في (سجود السهو)

 <sup>(</sup>١) في نسخة (أ): قوله: (في غير الأولئ) أي: كأولئ .

أَتَمَّ الرَّكْعَةَ: فَإِنْ هَمُّوا بِالْقِيَامِ. قَامَ، وَإِلَّا. قَعَدَ، (وَلَا يَلْزَمُهُمْ اسْتِثْنَافُ نِيَّةِ الْقُدْوَةِ) أَيْ: أَنْ يَنْوُوهَا بِالْخَلِيفَةِ (فِي الْأَصَحِّ) فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا؛ لِتَنْزِيلِ الْغَلِيفَةِ مَا الْجَمَاعَةِ، وَالنَّانِي يَقُولُ: بِخُرُوجِهِ مِنَ الصَّلَاةِ صَارُوا مُنْفَرِدِينَ.

(وَمَنْ زُحِمَ عَنِ السُّجُودِ) عَلَىٰ الْأَرْضِ مَعَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الْجُمُعَةِ (فَأَمْكَنَهُ عَلَىٰ إِنْسَانٍ) مَثَلًا كَظَهْرِهِ أَوْ رِجْلِهِ · (فَعَلَ) ذَلِكَ لُزُومًا ؛ لِتَمَكُّنِهِ الْجُمُعَةِ (فَأَمْكَنَهُ عَلَىٰ إِنْسَانٍ) مَثَلًا كَظَهْرِهِ أَوْ رِجْلِهِ · (فَعَلَ) ذَلِكَ لُزُومًا ؛ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ سُجُودٍ يُجْزِئُهُ ، وَقَدْ رَوَىٰ الْبَيْهَةِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ قَالَ: ﴿ إِذَا الشَّتَدَّ

الالتباس(١)؛ لمراقبة المأمومين.

قوله: (على الأرض مع الإمام ٠٠٠) بيان لمراد المتن الظّاهر؛ للإيضاح، وكذا قوله بعد: (مثلًا).

- اشية السنباطي ا

من أنه لا يرجع إلى قول الغير وإن كثر ؛ لأن هذا مستثنى ؛ لضرورة توقف العلم بالنظم عليهم (٢).

قوله: (لتنزيل الخليفة . . .) منه يعلم: اعتماد ما اقتضاه إطلاق المصنف ؟ كـ «الحاوي» وغيره: أنه لا فرق بين المتقدم بنفسه وبغيره، في الجمعة وغيرها وإن بحث الأذرعيُّ لزوم استئنافها إذا لم يقدمه الإمام.

قوله: (على إنسان) أي: ولو صبيًا ومجنونًا؛ بناءً على أنه لا يشترط الرضى بذلك؛ كما قاله ابن الرفعة.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) و (ز): الإلباس.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): بالمعظم عليهم.

الزِّحَامُ . فَلْيَسْجُدُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ ظَهْرِ أَخِيهِ الْأَ) وَلَا بُدَّ فِي إِمْكَانِهِ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَىٰ رِعَايَةِ هَيْثَةِ السَّاجِدِ ، بِأَنْ يَكُونَ عَلَىٰ مُرْتَفَعِ وَالمَسْجُودُ عَلَيْهِ فِي مُنْخَفَضٍ ، وَقِيلَ : لَا يَضُرُّ الْخُرُوجُ عَنْ هَيْئَةِ السَّاجِدِ ، لِلْعُذْرِ ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ عَلَىٰ يَضُرُّ الْخُرُوجُ عَنْ هَيْئَةِ السَّاجِدِ ، لِلْعُذْرِ ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ مَعَ الْإِمَامِ . (فَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَنْتَظِرُ ) التَّمَكُّنَ مِنْهُ ، (وَلَا يُومِئُ بِهِ ) لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ ، وَالثَّالِثُ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا ، عَلَى الصَّحِيحِ : (إِنْ تَمَكَنَ ) مِنْهُ (قَبْلَ رُكُوعِ إِمَامِهِ ) فِي الثَّالِيَةِ . . (سَجَدَ ، فَإِنْ رَئَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ إِنْمَامِ وَالْفَاتِحَةَ ، وَالثَّالِي وَمِئْ بِهِ إِلَّا مَامُ عَلَى الشَّابِةِ . . (سَجَدَ ، فَإِنْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ إِنْمَامِ وَالْفَاتِحَةَ ) . . رَكَعَ مَعَهُ عَلَى الشَّابِقِ وَلَا الْقِرَاءَةِ ، وَالثَّانِي : لَا يَرْكَعُ مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُؤْتَمٌ بِهِ فِي حَالِ وَمُو مُتَخَلِقُ بِعُذُرِ . فَالتَّانِي : لَا يَرْكَعُ مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُؤْتَمٌ بِهِ فِي حَالِ وَمُوتُ مُعَدُ وَلَوْ المَسْبُوقِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكُ مُحَلَّ الْقِرَاءَةِ ، وَالثَّانِي : لَا يَرْكَعُ مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُؤْتَمٌ بِهِ فِي حَالِ وَمُونَ مُتَخَلِّفُ وَهُو مُتَخَلِّفُ بِعُذْرِ . فَيَتَخَلَّفُ وَيَقُولُو . (أَوْ رَاكِعٌ . فَلَهُ وَهُو مُتَخَلَفٌ بِعُذْرٍ .

(فَإِنْ كَانَ إِمَامُهُ فَرَغَ مِنَ الرَّكُوعِ وَلَمْ يُسَلِّمْ. وَافَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ) كَالمسْبُوقِ (ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَةً بَعْدَهُ) وَبِهَذَا قَطَعَ الْإِمَامُ، وَحَكَىٰ غَيْرُهُ مَعَهُ الْوَجْهَ السَّابِقَ: أَنَّهُ بَشْتَخِلُ بِتَرْتِيبِ صَلَاةِ نَفْسِهِ، (وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ. فَاتَتِ الجَمُعَةُ) لِأَنَّهُ لَمْ تَتِمَّ لَهُ رَكْعَةٌ بَشْتَخِلُ بِتَرْتِيبِ صَلَاةِ نَفْسِهِ، (وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ. فَاتَتِ الجَمُعَةُ) لِأَنَّهُ لَمْ تَتِمَّ لَهُ رَكْعَةٌ وَبَي الْحَالِ. . فَنَتْ سَلَامِ الْإِمَامُ فِي الْحَالِ. . فَيُتِمَّ فِي هَذَا الْجُمُعَةَ وَفِيمَا قَبْلَهُ الظُّهْرَ.

-&حاشية البكري &-

قوله: (على رعاية هيئة السّاجد) قيد لا بدّ منه، ولك أن تقول: قول المتن: (فأمكنه) يفهمه ؛ لأنّه إذا لم يكن على هيئة السّاجد . . لا يسمَّىٰ سجودًا شرعيًّا.

🤧 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (ينتظر التمكن منه) أي: في الاعتدال، ولا يضر تطويله، ثم الانتظار المذكور مندوب ولو في الجمعة، لكنه واجب في أولها على ما بحثه الإمام وأقره عليه الشيخان، وهو قوي معنى.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرئ، باب: يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام، رقم [٥٨٣٨] عن عمر ١٠٠٠ الله الما

(وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ حَتَىٰ رَكَعَ الْإِمَامُ) فِي الثَّانِيَةِ . (فَفِي قَوْلِ: يُرَاعِي نَظْمَ) صَلَاةِ (نَفْسِهِ) فَيَسْجُدُ الْآنَ ، (وَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ يَرْكُمُ مَعَهُ وَيُحْسَبُ رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ أَتَىٰ بِهِ وَقْتَ الاِعْتِدَادِ بِالرُّكُوعِ ، وَالثَّانِيَ لِلْمُتَابَعَةِ ، (فَرَكْعَنْهُ مُلفَقَةٌ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ أَتَىٰ بِهِ وَقْتَ الاِعْتِدَادِ بِالرُّكُوعِ ، وَالثَّانِيَ لِلْمُتَابَعَةِ ، (فَرَكْعَنْهُ مُلفَقَةٌ مِنْ رُكُوعِ الْأُولَىٰ وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ) الَّذِي أَتَىٰ بِهِ (وَتُدْرَكُ بِهَا الجمْعَةُ فِي الْأَصَحِّ) لِمِنْ رُكُوعِ الْأُولَىٰ وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ ) الَّذِي أَتَىٰ بِهِ (وَتُدْرَكُ بِهَا الجمْعَةُ فِي الْأَصَحِ النَّانِيَةِ ) الَّذِي أَتَىٰ بِهِ (وَتُدْرَكُ بِهَا الجمْعَةُ فِي الْأَصَحِ ) لِللَّابِقِ بِهَا ، وَالثَّانِي يَقُولُ: لَا ؛ لِنَقْصِهَا ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ لِصِدْقِ الرَّكْعَةِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ بِهَا ، وَالثَّانِي يَقُولُ: لَا ؛ لِنَقْصِهَا ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ السَّابِقِ بَهُ السَّابِقِ بِهَا ، وَالثَّانِي يَقُولُ: لَا ؛ لِنَقْصِهَا ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ السَّابِقِ : يُحْسَبُ رُكُوعُهُ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ؛ لِطُولِ المدَّةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّجُودِ ، وَعَلَىٰ هَذَا: تُذْرَكُ الْجُمْعَةُ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ جَزْمًا.

(فَلَوْ سَجَدَ عَلَىٰ تَرْتِيبِ) صَلَاةِ (نَفْسِهِ عَالِمًا بِأَنَّ وَاجِبَهُ المَتَابَعَةُ) فِي الرُّكُوعِ عَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَظْهَرِ ذَاكِرًا لِذَلِكَ . (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ نَسِيَ) ذَلِكَ المعْلُومَ عِنْدَهُ (أَوْ جَهِلَ) ذَلِكَ . (لَمْ يُحْسَبْ سُجُودُهُ الْأَوَّلُ) لِمُخَالَفَتِهِ بِهِ الْإِمَامَ ، وَلَا تَبْطُلُ بِهِ (أَوْ جَهِلَ) ذَلِكَ . (لَمْ يُحْسَبْ سُجُودُهُ الْأَوَّلُ) لِمُخَالَفَتِهِ بِهِ الْإِمَامَ ، وَلَا تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ ، لِعُذْرِهِ ، (فَإِذَا سَجَدَ ثَانِيًا . حُسِبَ) هَذَا السُّجُود ، قَالَهُ الْغَزَالِيُّ كَالْإِمَامِ وَالصَّيْدَلَانِيِّ ، وَهُمُ المرَادُ فِي قَوْلِ «المحَرَّرِ»: فَالمنْقُولُ: أَنَّهُ يُحْسَبُ بِهِ ، أَيْ: فَكُمُلُ (١) بِهِ الرَّكْعَةُ .

(وَالْأَصَحُّ: إِدْرَاكُ الجمُعَةِ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ) الملَفَّقَةِ مِنْ رُكُوعِ الْأُولَىٰ وَسُجُودِ

قوله: (ومقابل الأصحّ السّابق) أي: في قوله: (ويحسب ركوعه الأوّل في الأصحّ).

قوله: (ذاكرًا لذلك) ذكره توطئة لـ(نسي) ليكون في مقابلة (ذاكرًا) وليكون (جهل) في مقابلة (عالما) قاله الغزاليّ كالإمام والصّيدلانيّ؛ أي: ومقابله بحث الرافعيّ المفهوم من كلام الأكثرين الّذي قطع به الجمهور؛ كما في «المجموع» لكن الّذي في «المنهاج» هو ترجيح السّبكي المختار من جهة الثقة، وهو الأقربُ.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فيتكمَّل.

النَّانِيَةِ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ (إِذَا كَمُلَتِ السَّجْدَنَانِ) فِيهَا (قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ) بِخِلَافِ مَا إِذَا كَمُلَتَا بَعْدَ سَلَامِهِ ، وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ فِيمَا ذُكِرَ عَنِ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ: بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسَبُ مُحُودُهُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ لِكَوْنِ فَرْضِهِ المتَابَعَةَ . وَجَبَ أَلَّا يُحْسَبَ وَالْإِمَامُ فِي رُكْنٍ سُجُودُهُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ لِكَوْنِ فَرْضِهِ المتَابَعَة . وَجَبَ أَلَّا يُحْسَبَ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَأْتِي بِهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، قَالَ: وَالمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْأَكْثَوِينَ: أَلَّا يُحْسَبَ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَأْتِي بِهِ عَلَىٰ غَيْرِ سَبِيلِ المَتَابَعَةِ ، وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ . سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ؛ لِتَمَامِ الرَّعْعَةِ وَلَا عَلَىٰ غَيْرِ سَبِيلِ المَتَابَعَةِ ، وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ . سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ؛ لِتَمَامِ الرَّعْعَةِ وَلَا يَكُونُ مُدُرِكًا لِلْجُمْعَةِ ، وَسَكَتَ عَلَىٰ ذَلِكَ فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَقَالَ فِي «شَرْحِ بَكُونُ مُدْرِكًا لِلْجُمْعَةِ ، وَسَكَتَ عَلَىٰ ذَلِكَ فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَقَالَ فِي «شَرْحِ الْمِمَامُ المَقَنَّة وَلَا فَيَعْ مِنْ سُجُودِهِ الْأَوَّلِ فَوَجَدَ الْإِمَامُ المَعَنَقُ وَالْجُمْهُورُ ، وَلَوْ فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ الْأَوَّلِ فَوَجَدَ الْإِمَامُ سَاجِدًا فَتَابَعَهُ فِي سَجْدَتَيْهِ . . حُسِبَتَا لَهُ وَتَكُونُ رَكْعَتُهُ مُلَقَقَةً .

(وَلَوْ تَخَلَّفَ بِالشَّجُودِ) فِي الْأُولَىٰ (نَاسِيًا) لَهُ (حَتَّىٰ رَكَعَ الْإِمَامُ لِلنَّانِيَةِ) فَذَكَرَهُ . (رَكَعَ مَعَهُ عَلَىٰ المَدْهَبِ) أَيْ: كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «المحرَّرِ» عَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَظْهَرِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَالْقَوْلُ النَّانِي: يُرَاعِي نَظْمَ صَلَاةِ نَفْسِهِ كَالمرْحُومِ، وَفَرَّقَ النَّانِي: يُرَاعِي نَظْمَ صَلَاةِ نَفْسِهِ كَالمرْحُومِ، وَفَرَّقَ الْقَاطِعُ بِالْأَوَّلِ بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِالنِّسْيَانِ، قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَطَرِيقُ الْقَطْعِ أَظْهَرُ.

قوله: (وبحث الرافعي ...) أجاب عنه السبكي والإسنوي: بأنا إنما لم نحسب له سجوده والإمام راكع ؛ لإمكان متابعته بعد ذلك فيدرك الركعة ، بخلاف ما بعده ، فلو لم يحسب له . لفاتت الركعة ويكون ذلك عذرًا في عدم المتابعة ، وفي كلامهم شواهد لذلك ، ولعله اعتمد في «المجموع» على ما في «الروضة» من أنه المفهوم من كلامهم لا أنهم صرحوا به ، قال السبكي: فثبت أن ما في «المنهاج» هو الأصح من جهة الفقه ، وقال الإسنوي: إنه المتجه ، قالا: وصورة المسألة: أن يستمر سهوه أو جهله إلى إتيانه بالسجود الثاني ، وإلا . فعلى المفهوم من كلام الأكثرين تجب متابعة الإمام فيما هو فيه ؛ أي: فإن أدرك معه السجود .. تمت ركعته ، وأفاد قولهما (لإمكان متابعته ...) أنه لو سجد ثانيًا ثم فرغ منه فوجد الإمام ساجدًا .. أنه لا يكفيه ما مضى ، بل لا بد من متابعة الإمام في السجود ، وهو كذلك ، فالضابط: أن ما أتى به قبل سجود الإمام متابعة الإمام في السجود ، وهو كذلك ، فالضابط: أن ما أتى به قبل سجود الإمام متابعة الإمام في السجود ، وهو كذلك ، فالضابط: أن ما أتى به قبل سجود الإمام

## تَبِّئَةً

# [فِيمَنْ زُحِمَ عَنِ السُّجُودِ فِي غَيْرِ الجُمُعَةِ]

لَوْ زُحِمَ عَنِ السُّجُودِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ حَتَّىٰ رَكَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ ، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ ، وَقِيلَ: يُرَاعِي نَظْمَ صَلَاةِ نَفْسِهِ قَطْعًا ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا النِّحَامَ فِي (بَابِ الْجُمُعَةِ) لِأَنَّهُ فِيهَا أَكْثَرُ . الزِّحَامَ فِي (بَابِ الْجُمُعَةِ) لِأَنَّهُ فِيهَا أَكْثَرُ .

قوله: (تتمّة ٠٠٠) ذكرها ؛ لئلّا يتوهّم اختصاص الزّحام بالجمعة من ذكرها فيها ،

وليس كذلك.

🝣 حاشية السنباطي 🍣

السجدتين . . لا يحسب ، وما أتى به بعدهما (١) . يحسب له ، وإلا . . لفاتته الركعة ، وعليه فقول الشارح (ولو فرغ من سجوده الأول فوجد الإمام . . .) مجرد تمثيل ، فمثله الثاني فيما ذكر فيه .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): ومأتي به بعدهما.

# (بَابُ صَلَةِ الخوْفِ)

أَيْ: كَيْفِيَّتِهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُخْتَمَلُ فِي الْفَرَائِضِ فِيهِ فِي الْجَمَاعَةِ وَغَيْرِهَا مَا لَا يُخْتَمَلُ فِي غَيْرِهِ عَلَىٰ مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.

(هِيَ أَنْوَاعٌ) أَرْبَعَةٌ ؛ كَمَا سَيَأْتِي:

(الْأَوَّلُ) مَا يُذْكَرُ فِي قَوْلِهِ: (يَكُونُ الْعَدُوُّ فِي) جِهَةِ (الْقِبْلَةِ، فَيُرَتَّبُ الْإِمَامُ

### 

قوله: (من حيث أنه يحتمل في الفرائض فيه . . .) اقتصار الشارح كغيره هنا على الفرائض لا لإخراج النوافل مطلقًا ، بل ؛ لأن فيها تفصيلًا صرحوا بما يؤخذ منه في النوع الرابع ، ومثله غيره من بقية الأنواع ، وهو أن النوافل التي تفوت بالتأخير ؛ كالعيد والكسوف ورواتب الفرائض ؛ كالفرائض في ذلك ، بخلاف ما لا يفوت بالتأخير ، ويؤخذ منه \_ كما نبه عليه في «شرح الروض» \_: أن الفائتة بعذر لا يشرع فيها ذلك إلا إذا خيف فوتها بالموت .

قوله: (ما يذكر في قوله: يكون · · · ) إصلاح لعبارة المصنف؛ لتضمنها الإخبار بجملة لا رابطة بينها وبين المبتدأ ·

فإن قلت: ليس الإخبار هنا بجملة، بل بمفرد تأويلًا على حد: «تسمع بالمعيدي».

قلت: هو وإن لم يلزم عليه ما ذكر ، لكن يلزمه الإخبار عن الشيء بمباينه ، وهو فاسدٌ ؛ لاشتراطهم في الخبر أن يصدق على ما يصدق عليه المبتدأ.

قوله: (يكون العدو في جهة القبلة) أي: ولا حائل بيننا وبينه وفينا كثرة ؛ بحيث تقاوم كل فرقة منا العدو ، فإن انتفئ شرط مما ذكر . . لم يجز هذا النوع ؛ لوروده على

الْقَوْمَ صَفَّيْنِ وَيُصَلِّي بِهِمْ، فَإِذَا سَجَدَ. سَجَدَ مَعَهُ صَفَّ سَجْدَتَيْه وحرَسَ صَفَّ، فَإِذَا قَامُوا. سَجَدَ مَنْ حَرَسَ وَلَحِقُوهُ، وَسَجَدَ مَعَهُ فِي النَّانِيَةِ مَنْ حَرَسَ أَوَلا، فَإِذَا جَلَسَ. سَجَدَ مَنْ حَرَسَ وَتَشَهَّدَ بِالصَّفَيْنِ وَسَلَّمَ، وَهَذِهِ وَحَرَسَ الْآخَرُونَ، فَإِذَا جَلَسَ. سَجَدَ مَنْ حَرَسَ وَتَشَهَّدَ بِالصَّفَيْنِ وَسَلَّمَ، وَهَذِهِ وَحَرَسَ الْآخَرُونَ، فَإِذَا جَلَسَ. سَجَدَ مَنْ حَرَسَ وَتَشَهَّدَ بِالصَّفَيْنِ وَسَلَّمَ، وَهَذِهِ صَلَاةً رَسُولِ الله ﷺ بِعُسْفَانَ) رَوَاهَا مُسْلِمٌ (١) ذَاكِرًا فِيهَا سُجُودَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي صَلَاةً رَسُولِ الله ﷺ بِعُسْفَانَ) رَوَاهَا مُسْلِمٌ (١) ذَاكِرًا فِيهَا سُجُودَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي النَّانِيَةِ، وَعِبَارَةُ «الْمِنْهَاجِ» كَـ«المحَرَّرِ» صَادِقَةٌ بِذَلِكَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَالثَّانِي: فِي النَّانِيَةِ، وَعِبَارَةُ «الْمِنْهَاجِ» كَـ«المحَرَّرِ» صَادِقَةٌ بِذَلِكَ وَبِعَكْسِهِ، وَهُو جَائِزٌ أَيْضًا،

وَيَجُوزُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيةِ الصَّفُّ النَّانِي وَيَتَأَخَّرَ الْأَوَّلُ إِذَا لَمْ تَكْثُرْ أَفْعَالُهُمْ ؛ بِأَنْ يَكُونَ كُلِّ مِنَ التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ بِخُطْوَتَيْنِ يَنْفُذُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي التَّقَدُّمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَهَلْ هَذَا التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ أَفْضَلُ أَوْ مُلَازَمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مَكَانَهُ أَفْضَلُ ؟ التَّقَدُّمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَهَلْ هَذَا التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ أَفْضَلُ أَوْ مُلَازَمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مَكَانَهُ أَفْضَلُ ؟ وَجُهَانِ ، وَالْأَوَّلُ مُوَافِقٌ لِلْوَارِدِ فِي الْعَكْسِ فِي الْحَدِيثِ المَذْكُورِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَىٰ صَفَّيْنِ وَيَحُرُسَ صَفَّانِ .

﴿ حاشية البكري ۞~

### بَابُ صَلَاةِ الحَوْفِ

قوله: (صادقة بذلك وبعكسه) أي: كأنّهما نكّرا (صفّ) فشمل الأوّل وغيره.

قوله: (ويجوز فيه أيضًا ٠٠٠) أي: يجوز في هذا النّوع التّقدّم والتّأخّر إن لم يكثر فعل ، وهو الأولى ؛ كما يجوز أن يزاد على الصّفّين وأن يحرس صفّان ، وكلّ ذلك لا يستفاد من عبارة «المنهاج» بل توهم خلافه ، فمن ثمّ ذكره .

条 حاشية السنباطي ج

هذا الوجه فيقتصر عليه ؛ لعدم جوازه في الأمن.

قوله: (ويجوز فيه) أي: في العكس.

قوله: (والأول موافق للوارد في العكس في الحديث المذكور) أي: عكس هذه

<sup>(</sup>١) صحيح المسلم، باب: صلاة الخوف، رقم [٨٤٠].

(وَلَوْ حَرَسَ فِيهِمَا) أَيْ: فِي الرَّكْعَتَيْنِ (فِرْقَنَا صَفِّ) عَلَىٰ المنَاوَبَةِ وَدَامَ غَبُرُهُمَا عَلَىٰ المتَابَعَةِ . (جَازَ ، وَكَذَا فِرْقَةٌ فِي الْأَصَحِّ) (١) ، وَالنَّانِي: لَا تَصِحُّ صَلَاةُ مَبُرُهُمَا عَلَىٰ المتَابَعَةِ . (جَازَ ، وَكَذَا فِرْقَةٌ فِي الْأَصَحِّ) فَا النَّانِي اللَّ تَصِحُ صَلَاةً مَنِ الْفَرْقَةِ ؛ لِزِيَادَةِ التَّخَلُّفِ فِيهَا عَلَىٰ مَا فِي الْحَدِيثِ ، وَدُفِعَ : بِأَنَّ الزِيَادَةِ لِتَعَدُّدِ الرَّيُعَةِ لَا تَضُرُّ ، وَعُسْفَان : قَرْيَةٌ عَلَىٰ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةً بِقُرْبِ خُلَيْصِ . الرَّكْعَةِ لَا تَضُرُّ ، وَعُسْفَان : قَرْيَةٌ عَلَىٰ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةً بِقُرْبِ خُلَيْصِ .

(الثَّانِي) مِنَ الْأَنْوَاعِ: مَا يُذْكُرُ فِي قَوْلِهِ (١): (يَكُونُ) الْعَدُوَّ (فِي غَيْرِهَا) أَيْ: غَيْرِ الْقِبْلَةِ، (فَيُصَلِّي) الْإِمَامُ بَعْدَ جَعْلِهِ الْقَوْمَ فِرْقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ غَيْرِ الْقِبْلَةِ، (فَيُصَلِّي) الْإِمَامُ بَعْدَ جَعْلِهِ الْقَوْمَ فِرْقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ وَتَأْتِي الْأَخْرَىٰ (مَرَّتَيْنِ؛ كُلَّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ) تَذْهَبُ المصلِّيةُ أَوَّلًا إِلَىٰ وَجْهِ الْعَدُوِّ، وَتَأْتِي الْأُخْرَىٰ (مَرَّتَيْنِ؛ كُلَّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ) تَذْهَبُ المصلِّيةُ أَوَّلًا إِلَىٰ وَجْهِ الْعَدُوّ، وَتَأْتِي الْأُخْرَىٰ فَيُصَلِّي بِهَا تِلْكَ الصَّلَاةَ وَتَكُونُ لَهُ نَافِلَةً ، (وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِبَطْنِ نَخْلِ)

# قوله: (فيصلّي الإمام بعد جعله . . .) تصريح بمراد المتن الظّاهر .

الكيفية المعبر عنها فيما مر: بأنها عكس الوارد، فالمراد بـ (العكس) هنا: عكس العكس السابق، وهو سجود الصف الأول في الركعة الأولى، والثاني في الثانية ؛ فإن الوارد فيه: تقدم الصف الثاني في الركعة الثانية ؛ ليسجد مكان الأول، فتكون الحراسة في الركعتين ممن خلف الصف الأول، ومنه يعلم: أن الموافقة بينهما إنما هي في مطلق التقدم والتأخر، وإلا . . فيتقدم الصف الثاني في الركعة الثانية في العكس ليسجد، وفي عكسه ليحرس.

قوله: (يكون العدو في غيرها) مثله: ما إذا كان فيها وبيننا وبينه حائل في هذا النوع والذي بعده.

<sup>(</sup>۱) في التحفة: (۲۰/۳) أطلق هذه المسألة ، وفي النهاية: (۳۲۰/۲) والمغني: (۲۰۱/۱) قيدها بكون الحارسة مقاومة للعدو.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش) زيادة: أَنْ.

رَوَاهَا الشَّيْخَانِ<sup>(۱)</sup> ، وَهِيَ وَإِنْ جَازَتْ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ.. نُدِبَ إِلَيْهَا فِيهِ عِنْدَ كَثْرَةِ المَسْلِمِينَ وَقِلَّةِ عَدُوهِمْ ، وَخَوْفِ هُجُومِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ رَكْعَتَيْنِ أَمْ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا.

وَالنَّوْعُ (النَّالِثُ) ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ: (أَوْ تَقِفُ فِرْقَةٌ فِي وَجْهِهِ) أَيْ: الْعَدُوِّ (وَالنَّانِ وَالنَّهِ (وَالنَّمَ وَذَهَبَتْ (وَيُصَلِّي) الْإِمَامُ (بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً، فَإِذَا قَامَ لِلنَّانِيَةِ.. فَارَقَتْهُ) بِالنَّيَّةِ (وَأَتَمَتْ وَذَهَبَتْ وَيُصَلِّي بِهِمُ إِلَى وَجْهِهِ) أَيْ: الْعَدُوِّ (وَجَاءَ الْوَاقِفُونَ) وَالْإِمَامُ مُنْتَظِرٌ لَهُمْ (فَاقْتَدَوْا بِهِ فَصَلَّى بِهِمُ النَّى وَجْهِهِ) أَيْ: الْعَدُوِّ (وَجَاءَ الْوَاقِفُونَ) وَالْإِمَامُ مُنْتَظِرٌ لَهُمْ (فَاقْتَدَوْا بِهِ فَصَلَّى بِهِمُ النَّيْ وَهُو مُنْتَظِرٌ لَهُمْ (وَلَحِقُوهُ وَسَلَّمَ النَّانِيَة ، فَإِذَا جَلَسَ لِلنَّشَهُدِ.. قَامُوا فَأَتَمُوا ثَانِيَتَهُمْ) وَهُوَ مُنْتَظِرٌ لَهُمْ (وَلَحِقُوهُ وَسَلَّمَ النَّانِيَة ، فَإِذَا جَلَسَ لِلنَّشَهُدِ.. قَامُوا فَأَتَمُوا ثَانِيَتَهُمْ) وَهُوَ مُنْتَظِرٌ لَهُمْ (وَلَحِقُوهُ وَسَلَّمَ

قوله: (وهي وإن جازت في غير الخوف. ، ندب. ، ) يفيد أمرين:

الأول: أنها غير مندوبة في غير الخوف، وهو كذلك، بل هي مكروهة؛ لما فيها من اقتداء المفترض بالمتنفل الذي هو مكروه؛ خروجًا من خلاف أبي حنيفة، ومن ثم لو أمكن أن يؤم الفرقة الثانية واحدٌ منها. كان أفضل، هذا؛ والمتجه في «شرح الروض» عدم كراهتها في غير الخوف؛ إذ محل كراهة اقتداء المفترض بالمتنفل في غير الصلاة المعادة.

الثاني: إن هذه الشروط شروط لندبها لا لجوازها، وهو كذلك خلافًا للإسنوي، فيجوز مع فقد هذه الشروط وإن كان فيها حينئذ تغرير بالمسلمين؛ لأن هذا أمر خارجٌ عن الصلاة.

قوله: (بالنية) أي: فإن انتفت · بطلت صلاتهم (٢) ، ويسن لهم تأخير نية المفارقة إلى إرادة الركوع ؛ ليكون قيامهم حال القدوة ·

قوله: (قاموا) أي: فورًا من غير نية ؛ لأنهم مقتدون به حكمًا ؛ كما سيأتي.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: غزوة ذات الرقاع، رقم [٤١٣٧]. صحيح مسلم، باب: صلاة الخوف، رقم [٨٤٣].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و (د): بطلت صلاتها.

بِهِمْ، وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ) رَوَاهَا الشَّيْخَانِ ('' أَيْضًا، (وَالْأَصَحُّ: أَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ) صَلَاةِ (بَطْنِ نَخْلٍ) لِسَلَامَتِهَا عَمَّا فِي تِلْكَ مِنْ اقْتِدَاءِ المَفْتَرِضِ بِالمَتَنَفِّلِ المَخْتَلَفِ فِيهِ، وَالثَّانِي: عَكْسُهُ؛ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي بَعْضِهَا، وَبَطْنُ نَخْلٍ وَذَاتُ الرِّقَاعِ: مَوْضِعَانِ مِنْ نَجْدٍ.

🚓 حاشية السنباطي 🍣 ——

قوله: (وهذه صلاة رسول الله ﷺ بذات الرقاع) اعلم: أن لها كيفيتين: الأولى: ما ذكره المصنف، ورواها سهل بن أبي خيثم.

الثانية: ورواها ابن عمر (أن الفرقة المقتدية به في الركعة الأولى تذهب إذا قام وتقف بجاه العدو ساكتة في الصلاة، وتجيء الفرقة الأخرى فيصلي بهم ركعة وبعد سلامه تذهب إلى وجه العدو، وتجيء تلك إلى مكان الصلاة فيتمونها لأنفسهم وتذهب إلى العدو، ثم تجيء تلك إلى مكان الصلاة أيضا ويتمونها لأنفسهم) والأولى هي المختارة؛ لسلامتها من كثرة المخالفة، ولأنها أحوط لأمر الحرب؛ لخفتها على الفرقتين، وإنما جازت الثانية مع اشتمالها على ما ذكر بغير ضرورة؛ لصحة الخبر في ذلك مع عدم المعارض، واعترض البلقيني عليها: بأنه ليس في رواية أحد من رواتها: أن فرقة من الفرقتين جاءت إلى مكانها وأتمت الصلاة، وإليه أشار المصنف في «شرح المهذب».

قوله: (والأصح: أنها أفضل من صلاة بطن نخل) أي: ومن صلاة عسفان؛ لجوازها في الأمن لغير الفرقة الثانية، ولها إن نوت المفارقة، بخلاف صلاة عسفان. تُنْهيه:

إنما تسن صلاة ذات الرقاع عند كثرتنا، والكثرة شرط لسنيتها لا لصحتها، خلافًا لمقتضئ كلام العراقي في «تحريره» انتهئ.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: غزوة ذات الرقاع، رقم [٤١٣٠]. صحيح مسلم، باب: صلاة الخوف،رقم [٨٤٢].

(وَيَتَشَهَدُ) فِي الْبَطَارِهِ) الْفِرْقَةَ (الثّانِيةَ) فِي الْقِيّامِ (الْفَاتِحَةَ) وَالسُّورَةِ قَدْرَ (وَيَتَشَهَدُ) فِي الْقِيّامِ يَقْرَأُ مِنَ السُّورَةِ قَدْرَ (وَيَتَشَهَدُ) فِي الْقِيّامِ يَقْرَأُ مِنَ السُّورَةِ قَدْرَ (الْفَاتِحَةِ) وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ ثُمَّ يَرْكُعُ ، (وَفِي قَوْلٍ: يُؤخِّرُ) الْقِرَاءَةَ وَالتَّشَهُدَ (لِتَلْحَقَهُ) (الْفَاتِحَةِ) وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ ثُمَّ يَرْكُعُ ، (وَفِي قَوْلٍ: يُؤخِّرُ) الْقِرَاءَةَ وَالتَّشَهُدَ (لِتَلْحَقَهُ) فَتُدْرِكَهُمَا مَعَهُ ، وَيَشْتَغِلُ هُو بِمَا شَاءَ مِنَ الذِّكْرِ وَالتَّشْبِيحِ إِلَىٰ لُحُوقِهَا ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ ، وَالْقَطْعُ بِهِ فِي التَّشَهُدِ هُو الرَّاجِعُ فِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا» نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّ بِالْأَوَّلِ ، وَالْقَطْعُ بِهِ فِي التَّشَهُدِ هُو الرَّاجِعُ فِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا» نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّ بِالْأَوَّلِ ، وَالْقَطْعُ بِهِ فِي التَّشَهُدِ هُو الرَّاجِعُ فِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا» نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّ المعْنَىٰ الَّذِي أُخْرَتِ الْقِرَاءَةُ لَهُ فِي قَوْلٍ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْفِرْقَتَيْنِ: فِي الْقِرَاءَةِ بِهِمَا (١) ، وَهَا ذُكِرَ فِي الصَّلَاةِ الثُنَائِيَّةِ .

(فَإِنْ صَلَّىٰ مَغْرِبًا . فَيِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَكْسِهِ) الْجَائِزِ أَيْضًا (فِي الْأَظْهَرِ) لِسَلَامَتِهِ مِنَ التَّطْوِيلِ فِي عَكْسِهِ بِزِيَادَةِ تَشَهَّدٍ فِي أُولَىٰ الْجَائِزِ أَيْضًا (فِي الْأَظْهَرِ) لِسَلَامَتِهِ مِنَ التَّطْوِيلِ فِي عَكْسِهِ بِزِيَادَةِ تَشَهَّدٍ فِي أُولَىٰ النَّانِيَةِ ، وَالثَّانِيَةِ ، وَالثَّانِيَة ، وَالْتَلْبِهِ إِللْأُولَى رَكْعَتَيْنِ الثَّانِيَة (فِي ) جُلُوسِ (تَشَهَّدِهِ أَوْ قِيَامِ الْمُامِ فَي صَلَاتِهِ بِالْأُولَى رَكْعَتَيْنِ الثَّانِيَة (فِي ) جُلُوسِ (تَشَهَدُهِ أَوْ قِيَامِ

قوله: (وبعد لحوقها في القيام . . .) ذكره ؛ لأنّ إطلاقه أنّه يقرأ يقتضي: أنّه لا يقرأ شيئًا من السورة لأجل إدراك الباقين محلّ ذلك ، وليس كذلك ، بل يؤخّر ذلك ندبًا ؛ لئلّا يفوتهم فضل ما شرع لهم .

قوله: (وقطع بعضهم بالأوّل · · · ) نبّه به على أنّ الأصوب في عبارته؛ لأجل القطع التعبيرُ بـ(المذهب).

قوله: (الثّانية في جلوس) نصب (الثّانية) مفعول لـ(ينتظر) التّقدير: وينتظر الإمام الثّانية في صلاته بالأُولئ ركْعتيْنِ.

🚓 حاشية السماطي 🥰

قوله: (الجائز أيضا) أي: لا الفاضل وإن اقتضته عبارة المصنف؛ إذ لا فضل في ذلك، بل هو مكروةٌ.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فيهما،

النَّالِئَةِ وَهُو) أَيْ: انْتِظَارُهُ فِي الْقِيَامِ (أَفْضَلُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ مَحَلِّ لِلتَّطْوِيلِ، بِخِلَافِ جُلُوسِ النَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَالنَّانِي: انْتِظَارُهُ فِي الْجُلُوسِ أَفْضَلُ؛ لِيُدْرِكُوا مَعَهُ الرَّكْعَةَ مِنْ أَوَّلِهَا كَالْفِرْقَةِ الْأُولَى، وَتَبَعَ الشَّيْخُ هُنَا «المحرَّرَ» فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ وَجْهَيْنِ، مِنْ أَوَّلِهَا كَالْفِرْقَةِ الْأُولَى، وَتَبَعَ الشَّيْخُ هُنَا «المحرَّرَ» فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ وَجْهَيْنِ، وَهَلْ يَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي انْتِظَارِهِ فِي وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَ(١) «أَصْلِهَا» فِي حِكَايَتِهِ قَوْلَيْنِ، وَهَلْ يَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي انْتِظَارِهِ فِي الْفِيرَةِ الْقَوْلَةِ عَلَيْنِ اللَّهُ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: وَكَذَا الْقِيَامِ أَوْ يَشْتَغِلُ بِالذِّكْرِ؟ فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: وَكَذَا الْخِلَافُ فِي الْتَشَهِّدِ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ تَشَهَّدُ فِي انْتِظَارِهِمْ بَعْدَ قَوْلِهِ: إِنَّ الْفِرْقَةَ الْأُولَى إِنَّمَا تُفَارِقُهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ تَشَهَّدُ فِي انْتِظَارِهِمْ بَعْدَ قَوْلِهِ: إِنَّ الْفِرْقَةَ الْأُولَى إِنَّمَا تُفَارِقُهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ تَشَهَّدِهِمْ.

﴿ حاشية البكري ۞~

قوله: (وتبع الشّيخ هنا «المحرّر»...) أفاد به: أنّ التّعبير بـ(الأصحّ) مخالفٌ للأظهر في «الرّوضة»، وفي كلِّ تبع «أصله» فيه، لكن الذي في «الرّوضة» أصوب، فاعلم،

قوله: (وهل يقرأ...) أي: فالرّاجع: أنّه يقرأ ويتشهّد، وقوله في «المجموع»: (قيل: إن المفارقة (٢) بعد التّشهّد) إمّا أن يكون مراده: تشهّد المأموم، وهو الظّاهر، أو تشهّد الإمام، فنبّه به على جواز ذلك؛ أي: كما يجوز أن يتشهّد ويجلس ساكتًا لمجيئ الثّانية يجوز أن لا يتشهّد حتّى يلحق الثّانية، وأن يتشهّد بعد فراق الأولى وقبل لحوق الثّانية، ولكن الأولى التحصيل الفضيلة للفرقة الأولى ما ذكره في «المجموع».

حاشية السنباطي 🍣

قوله: (بعد قوله: إن الفرقة . . .) أشار بذلك إلى دفع ما يتوهم من مخالفته له بحسب ما يتبادر إلى الذهن ، ووجه الدفع ظاهر ؛ إذ قد يفرغون من تشهدهم قبل فراغه من تشهده -

<sup>(</sup>١) في نسخة الأصل و(ش) سقطت الكاف من: كـ «أصلها».

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): قبل أن يفارقه، لعله: إنما تفارقه بعد التشهد،

(أَوْ) صَلَّىٰ (رُبَاعِيَّةً) بِأَنْ كَانُوا فِي الْحَضَرِ أَوْ أَرَادُوا الْإِثْمَامَ فِي السَّفَرِ.. (فَبِكُلُّ) مِنَ الْفِرْقَتَيْنِ (رَكْعَتَيْنِ) وَيَتَشَهَّدُ بِهِمَا ، وَيَنْتَظِرُ الثَّانِيَةَ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ، أَوْ قِيَامِ النَّالِئَةِ وَهُوَ أَفْضَلُ؛ كَمَا تَقَدَّمَ؛ (فَلَوْ صَلَّىٰ) بَعْدَ جَعْلِهِمْ أَرْبَعَ فِرَقِ (بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَةً) وَفَارَقَتُهُ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنَ النَّلَاثِ وَأَتَمَّتْ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ فَرَاغَ الْأُولَىٰ فِي قِيَام الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَفَرَاغَ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ فِي تَشَهُّدِهِ ، أَوْ قِيَامِ الثَّالِثَةِ ، وَفَرَاغَ الثَّالِثَةِ فِي قِيَام الرَّابِعَةِ، وَفَرَاغَ الرَّابِعَةِ فِي تَشَهُّدِهِ الْآخِرِ فَسَلَّمَ بِهَا.. (صَحَّتْ صَلَاةُ الجمِيع فِي الْأَظْهَرِ) وَالنَّانِي: تَبْطُلُ صَلَاةُ الْإِمَام؛ لِزِيَادَتِهِ عَلَى الاِنْتِظَارَيْنِ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ يَتَلِيْهُ فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ ؛ كَمَا سَبَقَ ، وَصَلَاةُ الْفِرْقَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ إِنْ عَلِمُوا بُطْلَانَ صَلَاةٍ الْإِمَام، وَالنَّالِثُ: تَبْطُلُ صَلَاةُ الْفِرَقِ النَّلَاثِ؛ لِمُفَارَقَتِهَا قَبْلَ انْتِصَافِ صَلَاتِهَا، عَلَىٰ خِلَافِ المَفَارَقَةِ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ المَذْكُورَةِ؛ فَإِنَّهَا بَعْدَ الْانْتِصَافِ، وَالرَّابعُ: ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ»: تَبْطُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ، وَأَسْقَطَ قَوْلَ «المحَرَّرِ» فِي جَوَازِ مَا ذُكِرَ إِذَا مَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ الَّذِي نَقَلَهُ فِي «الشَّرْحِ» عَنِ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ فِي «الرَّوْضَةِ» لَمَّا قَالَ فِي «شَرْح المهَذَّبِ»: لَمْ يَذْكُرْهُ الْأَكْثَرُونَ ، وَالصَّحِيحُ: عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ ، وَبَقِيَّةُ كَلَامِ الْإِمَامِ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ . فَهُوَ كَفِعْلِهِ فِي حَالِ الإخْتِيَارِ ، . . . .

قوله: (وأسقط قول «المحرّر»...) أي: أسقطه لما قال في «المجموع»، والّذي في «المجموع» هو الصّواب، فلا تشترط الحاجة بل في التّحقيق عندها لا خلاف في الصّحة، وإنّما هو عند عدمها.

💝 حاشية السنباطي

قوله: (تبطل صلاة الفرق الثلاث) هي الأولى والثانية والثالثة، وأما الرابعة.. فلا تبطل صلاتها؛ لأنها لم تخرج عن صلاة الإمام، بل أتمت صلاتها على حكم المتابعة؛ كما صرح به الإسنوي.

وَيُقَاسُ بِمَا ذُكِرَ المغْرِبُ إِذَا صَلَّىٰ بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَةً.

(وَسَهُو كُلِّ فِرْقَةِ) مِنَ الْفِرْقَتَيْنِ فِي الثَّنَائِيَّةِ (مَحْمُولٌ فِي أُولَاهُمْ) لِاقْتِدَائِهِمْ فِيهَا مَحْمُولٌ (فِي أَولَاهُمْ) لِاقْتِدَائِهِمْ فِيهَا مَحْمُولٌ (فِي فِيهَا ، وَالمَقْتَدِي يَحْمِلُ سَهْوَهُ الْإِمَامُ ، (وَكَذَا ثَانِيَةُ النَّانِيةِ) سَهْوُهُمْ فِيهَا مَحْمُولٌ (فِي الْأَصَحِّ) لِاسْتِمْرَارِ اقْتِدَائِهِمْ بِانْتِظَارِ الْإِمَامِ لَهُمْ ، وَالنَّانِي يَقُولُ: انْفَرَدُوا بِهَا حِسًّا (لَا أَنْ لَكُولَى ) لِمُفَارِقَتِهِمُ الْإِمَامَ أَوَّلَهَا .

(وَسَهُوهُ) أَيْ: الْإِمَامِ (فِي الْأُولَىٰ يَلْحَقُ الجمِيعَ) فَتَسْجُدُ الْأُولَىٰ آخِرَ صَلَاتِهَا، وَكَذَا الثَّانِيَةُ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ، (وَ) سَهْوُهُ (فِي الثَّانِيَةِ لَا يَلْحَقُ الْأَوْلِينَ) لِمُفَادِقَتِهِمْ لَهُ قَبْلَ سَهْوِهِ وَيَلْحَقُ الْآخِرِينَ.

(وَيُسَنُّ حَمْلُ السَّلَاحِ) كَالسَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَالْقَوْسِ وَالنَّشَّابِ، بِخِلَافِ التَّرْسِ وَالنَّشَابِ، بِخِلَافِ التَّرْسِ وَالدَّرْعِ (فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ) الثَّلَاثَةِ مِنَ الصَّلَاةِ؛ احْتِيَاطًا، (وَفِي قَوْلٍ: يَجِبُ) قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَيَأْخُذُوا لَمْ السَّلَاحَتَهُمْ ﴾ الشَّانِي، ﴿ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٢] وقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ، وَبَعْضُهُمْ بِالنَّانِي،

قوله: (بخلاف التّرس) لك أن تقول: هو محترز «سلاح»، فهو بيان لمحترز العبارة، وأن تقول: هو منه، فالعبارة معترضة، لكن الصّواب: الأوّل.

قوله: (وقطع بعضهم بالأوّل . . . ) فالأنسب التّعبير بـ (المذهب) .

حاشية السنباطي

قوله: (ويقاس بما ذكر: المغرب · · · ) إنما لم يدخلها الشارح في كلام المصنف ؛ لأنه مفروض في الرباعية ؛ كما يفيده الفاء في قوله: (فلو · · · ) ·

قوله: (من الفرقتين في الثنائية) قيده بذلك؛ ليوافق كلام المصنف الآتي.

قوله: (بخلاف التُّرس والدِّرع) أي: ونحوهما من كل ما الغرض منه الدفع لا القتل، بل يكره حمل ذلك؛ كترك حمل الأول حيث لا عذر. وَهُمَا فِي الطَّاهِرِ، فَالنَّجِسُ؛ كَسَيْفٍ عَلَيْهِ دَمٌ، أَوْ سُقِيَ سُمَّا نَجِسًا، وَنَبْلِ بِرِيشِ مَيْتَةٍ.. لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ، وَكَذَا الْبَيْضَةُ المانِعَةُ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْجَبْهَةِ، وَيُكْرَهُ حَمْلُ مَا يَتَأَذَّىٰ بِهِ لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ، وَكَذَا الْبَيْضَةُ المانِعَةُ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْجَمْلِ تَعَرُّضٌ لِلْهَلَاكِ ظَاهِرًا.. وَجَبَ أَحَدٌ؛ كَالرُّمْحِ فِي وَسَطِ الْقَوْمِ، وَلَوْ كَانَ فِي تَرْكِ الْحَمْلِ تَعَرُّضٌ لِلْهَلَاكِ ظَاهِرًا.. وَجَبَ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا، وَيَجُوزُ تَرْكُ الْحَمْلِ لِلْعُذْرِ؛ كَمَرَضٍ أَوْ مَطَرٍ، قَالَ الْإِمَامُ: وَوَضْعُ السَّيْفِ مَثَلًا بَيْنَ يَدَيْهِ كَحَمْلِهِ إِذَا كَانَ مَدُّ الْيُدِ إِلَيْهِ فِي السَّهُولَةِ كَمَدِّهَا إِلَيْهِ وَهُوَ مَحْمُولٌ.

قوله: (وهما في الطَّاهر · · · ) حاصله: أنَّ حمل النَّجس والمانع من السَّجود حرام مُبُطِلٌ ، وحمل ما يتأذّى به غيره مكروة ، وأنّه إن خاف من التّرك هلاكًا ظاهرًا · · وجب .

قوله: (ويجوز) وارد على إطلاق السنيّة؛ إذ يقتضي عدم الوجوب، وعدم الكراهة، وعدم الحرمة، فاعلم.

قوله: (ووضع السّيف . . .) أفاد به: أنّ السّنّة المذكورة لا تنحصر في الحمل، بل الوضع عن قرب بحيث يتناول بسهولة كذلك، فاستفده.

--- حاشية السنباطي المستباطي

قوله: (ويكره حمل ما يتأذي به أحد) أي: إذا لم يغلب على ظنه ذلك، وإلا.. حرم؛ كما قاله الإسنويُّ وغيره.

قوله: (ويجوز ترك الحمل) أي: ولو على الثاني (١).

تنسه

لو وقع الخوف في بلد وحضرت الجمعة . . صلوها ، لكن لا على هيئة بطن نخل ؛ إذ لا تقام جمعة بعد أخرى ، بل على هيئة عسفان ، وهو واضح ، وعلى هيئة ذات الرقاع وإن قلنا: إن الانفضاض فيها في غير الخوف يؤثر ؛ للحاجة إلى ذلك ، ولارتقاب الإمام مجيء الثانية ، لكن بشرط أن يكون في كل ركعة ؛ أي: من ركعتي الإمام أربعون فأكثر سمعوا الخطبة ، فإن حدث نقص في الأربعين السامعين في الركعة

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و (د): أي: بلا كراهة على الأول.

(الرَّابِعُ) مِنَ الْأَنْوَاعِ بِمَحَلِّهِ: (أَنْ يَلْتَحِمَ الْقِتَالُ) فَلَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ تَرْكِهِ بِحَالٍ (أَوْ يَشْتَدَّ الْحَوْفُ) وَإِنْ لَمْ يَلْتَحِمِ الْقِتَالُ فَلَمْ يَأْمَنُوا الْعَدُوَّ لَوْ وَلَوْا عَنْهُ أَوِ انْقَسَمُوا (أَوْ يَشْتَدَّ الْحَوْفُ) وَإِنْ لَمْ يَلْتَحِمِ الْقِتَالُ فَلَمْ يَأْمَنُوا الْعَدُوَّ لَوْ وَلَوْا عَنْهُ أَوِ انْقَسَمُوا

قوله: (من الأنواع بمحلّه) أفاد به: أنّ تلك أنواع مطلقة للخوف، وهذا لشدّته، فهو نوع من صلاة الخوف، لكن بمحلّ خاصّ وهو الشّدّة أو الالتحام.

- واشية السنباطي ك

الأولى؛ أي: من صلاة كل فرقة . . بطلت ، أو في الثانية منها . . فلا ؛ للحاجة مع سبق انعقادها ، والأقرب \_ كما قاله الزركشي \_: وجوب انتظار الإمام الفرقة الثانية ؛ لئلا بفوت عليهم الواجب ، وفارق عدم وجوب انتظار المسبوق في الأمن إذا أحس به في الركوع ؛ بأن الداخل مقصر بتأخيره ، وبأنه لم يكن في نفع المصلين ؛ كالفرقة الثانية هنا ، وتجهر الفرقة الأولى في ركعتهم الثانية ؛ لأنهم منفردون ، ولا تجهر الثانية في ثانيتهم ؛ لأنهم مقتدون حكمًا .

# فكرع:

لو لم تمكنه الجمعة فصلئ بهم الظهر ثم أمكنته الجمعة . قال الصيدلاني: لم تجب عليهم ، لكن تجب على من لم يصل معهم ، ولو أعاد . لم أكرهه ، ويقدم غيره ؛ ليخرج من الخلاف ، حكاه العمرانيُّ .

قوله: (بمحله) أقول: الظاهر: أن غرض الشارح بذلك: دفع الاعتراض على المصنف؛ بأنه يلزم على عبارته الإخبار ضمنا عن المبتدأ بمباينه ماصدقا، لكن في توجيه الدفع بذلك خفاء، وحاصله: أن قوله: (أن يلتحم٠٠٠) ليس خبرًا عن الرابع، وإنما خبره محذوفٌ، والتقدير الرابع بمحله؛ أي: مذكور في ضمن محله الذي يشرع فيه، فالباء بمعنى (في)، وقوله: (أن يلتحم٠٠٠) إما بدل منه أو خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: وهو أن يلتحم٠٠٠، ولا يخفى ما فيه من التكلف، وما قيل في توجيه الدفع بذلك من جعل الباء بمعنى (مع) فلا يخفى دفعه (١) هذا، والأولى دفع ذلك بمنع كونه بذلك من جعل الباء بمعنى (مع) فلا يخفى دفعه (١) هذا، والأولى دفع ذلك بمنع كونه

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ب) و (د): رده.

(فَيُصَلِّي) كُلُّ مِنْهُمْ (كَيْفَ أَمْكَنَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا) وَلَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ<sup>(۱)</sup>، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنْ حِفْتُرْ فَرِجَالًا أَوْرُكِبًا وَمَاشِيًا ﴾ [البغرة: ٢٣٩]، (وَيُغْذَرُ فِي تَرُكِ) اسْتِقْبَالِ (الْقِبْلَةِ) بِسَبَبِ الْعَدُوِّ؛ لِلضَّرُورَةِ، فَلَوِ انْحَرَفَ عَنْهَا بِجِمَاحِ الدَّابَّةِ وَطَالَ الزَّمَانُ.. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَيَجُوزُ اقْتِدَاءُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ ؛ كَالْمَصَلِّينَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» عَنِ الْأَصْحَابِ: وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْكَعْبَةِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» عَنِ الْأَصْحَابِ: وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَفْضَلُ مِنَ

قوله: (فلو انحرف · · · ) هو كذلك ، ولا يرد؛ لأنّ هذا ليس بتارك اختيارًا ، وأصل التّرك إنّما يطلق على المختار ، ولك أن تقول: هو ترك في الجملة ، فيرد على المتن .

خبرًا عن الرابع أيضًا، لكن بجعله خبرًا لمبتدأ محذوف، والجملة خبر عن الرابع، والتقدير الرابع محله الذي يشرع فيه (٢): أن يلتحم....

اشية السنباطي چ

قوله: (ولا يؤخر الصلاة عن الوقت) فيه إيماء؛ لما صرح به ابن الرفعة وغيره من اشتراط ضيق الوقت، لكن ظاهر كلامهم يخالفه، ويمكن حمله على ما إذا لم يرج زوال ذلك في الوقت نظير ما مر في صلاة فاقد الطهورين ونحوه.

قوله: (ويعذر في ترك استقبال القبلة بسبب العدو) أي: إلا إن أمكنه راكبًا، فلا يعذر في تركه ماشيًا إن أمكنه الركوب، بل يجب عليه الركوب ليأتي به وإن لزم عليه ترك القيام؛ لأن الاستقبال آكد منه؛ بدليل النفل، ذكره في «شرح الروض».

قوله: (كالمصلين حول الكعبة) قد يتوهم من هذا: عدم جواز التقدم عليه في جهته عند اتحاد الجهة، وليس كذلك كما صرح به ابن الرفعة، وإن أمكن الجواب: بأن الكلام مفروض في اختلاف الجهة.

<sup>(</sup>١) وزاد في التحفة: (١٩/٣) الظاهر: أن لهم فعلها في أول الوقت، وقيد في المغني: (١٩/٣) ضيق الوقت، وفصل في النهاية: (٣٧١/٢) بجوازها عند ضيق الوقت ما دام يرجو الأمن، وإلا فله فعلها أول الوقت.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): محله: أنه يشرع.

الإنْفِرَادِ كَحَالَةِ الْأَمْنِ، (وَكَذَا الْأَعْمَالُ الْكَثِيرَةُ) كَالطَّعَنَاتِ وَالضَّرِبَاتِ المتَوَالِيَةِ بِغُذَرُ فِيهَا (لِحَاجَةِ) إِلَيْهَا (فِي الْأَصَحِّ) قِيَاسًا عَلَىٰ مَا فِي الْآيَةِ مِنَ المشي وَالرُّكُوبِ، بُعْذَرُ فِيهَا لِدَفْعِ () أَشْخَاصٍ دُونَ وَالنَّانِي: لَا ؛ لِعَدَمٍ وُرُودِ الْعُذْرِ بِهَا، وَالثَّالِثُ: يُعْذَرُ فِيهَا لِدَفْعِ () أَشْخَاصٍ دُونَ شَخْصٍ وَاحِدٍ ؛ لِنُدْرَةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا فِي دَفْعِهِ، (لَا صِيَاحٌ) أَيْ: لَا يُعْذَرُ فِيهِ ؛ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا فِي دَفْعِهِ، (لَا صِيَاحٌ) أَيْ: لَا يُعْذَرُ فِيهِ ؛ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا فِي حَذْرًا مِنْ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» الْحَاجَةِ إِلَيْهِ السَّلَاحَ إِذَا دَمِيَ ) حَذْرًا مِنْ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَرْأَصْلِهَا»: أَوْ يَجْعَلُهُ فِي قِرَابِهِ تَحْتَ رِكَابِهِ إِلَىٰ أَنْ يَغْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِنِ احْتَمَلَ الْحَالُ كَرَاقُ الْحَالُ الْعَالُ الْحَالَةِ الْمُؤْعَ مِنْ صَلَاتِهِ إِنِ احْتَمَلَ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُةِ الْمَالُونِ الْعَلَانِ صَلَاتِهِ إِنِ احْتَمَلَ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْمَالُونِ مَا لَوْ الْمُؤْعَ مِنْ صَلَاتِهِ إِنِ احْتَمَلَ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْعَالُ الْعَالُ الْعَالُ الْعَلَانِ مِنْ صَلَاتِهِ إِنِ احْتَمَلَ الْحَالُ الْحَالُ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمُؤْلَانِ الْحَالُ الْحَالُ الْعَالُ الْعَالُ الْمِي الْحَالُ الْعَالُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَالُ الْعَلَالَةِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَالُ الْعَلْمُ الْمَالُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُرْمِ الْمُسْتُولِ الْعَلْمُ الْمُلْعُلُونُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُنْعُلُونُ الْمُعْلِمُ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

قوله: (أو يجعله في قرابه) أفاد به: أنّ الإلقاء به لا يتعيّن؛ كما قد يوهم ذلك لفظ (يلقى).

كاشية السنباطي 🍣

قوله: (المتوالية) احترازٌ عن الكثيرة غير المتوالية ؛ فإنها محتملة في غير الخوف ففيه أولئ.

#### تَنْبِيه:

لو ركب في أثناء الصلاة لخوف الجاه إلى ذلك . . بنى ، فإن لم يُلجئه ، بل ركب احتياطًا . . بطلت صلاته ، ولو أمن وهو راكب . . وجب عليه النزول حالا وبنى إن لم يستدبر في نزوله القبلة ، والفرق بين البناء هنا والبطلان ثُمَّ : أنه ثُمَّ فَعَل شيئا يستغنى عنه وخرج عن هيئة الصلاة المعتادة ، وهنا فَعَل واجبًا ودخل في الهيئة المعتادة . انتهى .

قوله: (لا صياح) أي: أو نطق مبطل للصلاة ولو بلا صياح ؛ كما نص عليه في «الأم».

قوله: (وفي «الروضة» كـ«أصلها» أو يجعله في قرابه تحت ركابه) إن قلت: يخالفه قول الروياني: الظاهر: بطلانها بذلك؛ لأنه كان يمكنه طرحه في الحال.

قلت: هو \_ كما قاله في «شرح الروض» \_ مدفوعٌ بقول الإمام (ويغتفر الحمل في هذه الساعة) لأن في طرحه تعريضا لإضاعة المال، وبما قاله فارق ذلك: بطلانها

<sup>(</sup>١) في النسخ: بدفع،

ذَلِكَ ؛ (فَإِنْ عَجَزَ) عَمَّا ذُكِرَ شَرْعًا ؛ بِأَنِ احْتَاجَ إِلَىٰ إِمْسَاكِهِ . (أَمْسَكُهُ ، وَلاَ قَضَاءَ) لِلصَّلَاةِ حِينَئِذِ (فِي الْأَظْهَرِ) وَنَقَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ يَقْضِي ؛ لِنُدُورِ عُذْرِهِ ؟ لِلصَّلَاةِ حِينَئِذِ (فِي الْأَظْهَرِ) وَنَقَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ يَقْضِي ؛ لِنُدُورِ عُذْرِهِ ؟ أَيْ : دَمْيِ السَّلَاحِ ، وَمَنَعَ لَهُمْ نُدُورَهُ وَقَالَ : هُو عَامٌ ، وَخَرَّجَ المَسْأَلَةَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ صَلَّى فِي مَوْضِع نَجِسٍ ، وَقَالَ : هَذِهِ أَوْلَى بِنَفْيِ الْقَضَاءِ لِلْقِتَالِ الَّذِي احْتَمَلَ فَيْمَنْ صَلَّى فِي مَوْضِع نَجِسٍ ، وَقَالَ : هَذِهِ أَوْلَى بِنَفْيِ الْقَضَاءِ ، وَالْأَشْهَرُ : وُجُوبُهُ ، لَهُ الاسْتِدْبَارَ وَغَيْرَهُ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ : فَجَعَلَ الْأَقْيَسَ نَفْيَ الْقَضَاءِ ، وَالْأَشْهَرُ : وُجُوبُهُ ، وَالْأَسْمَرُ فِي «اللَّوْضَةِ» عَلَى كَلَامِ الْإِمَامِ شَيْتًا ، وَاقْتَصَرَ فِي «المحرَّرِ» عَلَى الْأَقْيَسِ ، وَلَمْ يَزِدْ فِي «الرَّوْضَةِ» عَلَى كَلَامِ الْإِمَامِ شَيْتًا ، وَقَالَ فِي «شَرْحِ المهَدَّرِ» عَلَى الْأَقْيَسِ ، وَلَمْ يَزِدْ فِي «الرَّوْضَةِ» عَلَى كَلَامِ الْإِمَامِ شَيْتًا ، وَقَالَ فِي «شَرْحِ المهَدَّرِ» قَبْلَهُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ : الْقَطْعُ بِوْجُوبِ الْإِعَادَةِ .

(وَإِنْ (١) عَجَزَ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ . أَوْمَأَ) بِهِمَا (وَالسَّجُودُ أَخْفَضُ) مِنَ الرُّكُوعِ فِي الْإِيمَاءِ بِهِمَا .

⊗ حاشية البكري &−

قوله: (عمّا ذكر شرعًا) أفاد به: دفع اعتراض هو: أنّ الحاجة إلى مَسْكه كالعجز، فأجاب: بأنّ ذلك عجزٌ شرعيٌّ، فلا إيرادَ.

قوله: (ونقل الإمام عن الأصحاب...) أفاد مجموع كلامه: أنّ الأنسب التّعبير بـ(المذهب).

حاشية السنباطي 🍣

فيما لو وقع على ثوب المصلي نجاسة ولم ينحها في الحال.

قوله: (وقال في «شرح المهذب» قبله: ظاهر كلام الأصحاب. . . ) هذا هو المتجه الذي اعتمده الإسنوي وغيره ، وخرج بـ(الدم) غيره من النجاسات التي لا يعفئ عنها ، فإذا أمسك السلاح المتنجس بها عند العجز . . وجب عليه القضاء بلا خلاف .

قوله: (والسجود أخفض من الركوع في الإيماء بهما) في تقرير الشارح إيماء إلى رفع السجود على الابتدائية ، وأخفض على الخبرية ، وأن الجملة في محل نصب على الحالية من ضمير التثنية المجرور بالباء الذي قدره الشارح ، وبذلك يستغنئ عن جعل

 <sup>(</sup>١) في (أ) (ب) (ج) (د) (ق) (ز): فإن.

(وَلَهُ ذَا النَّوْعُ) أَيْ: صَلَاةً شِدَّةِ الْخَوْفِ (فِي كُلِّ قِتَالِ وَهَزِيمَةِ مُبَاحِيْنِ) أَيْ: لَا إِثْمَ فِيهِمَا ؛ كَقِتَالِ أَهْلِ الْعَدْلِ لِأَهْلِ الْبَغْيِ ، وَقِتَالِ الرُّفْقَةِ لِقُطَّاعِ الطَّرِيقِ ، بِخِلَافِ عَكْسِهِمَا ، وَكَهَرَبِ المسْلِمِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ مِنَ الثَّلَاثَةِ ، بِخِلَافِ مَا دُونَهَا ، وَكَهَرَبِ المسْلِمِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ مِنَ الثَّلَاثَةِ ، بِخِلَافِ مَا دُونَهَا ، وَهَرَبٍ مِنْ حَرِيقٍ ، وَسَيْلٍ ، وَسَبْعٍ ) إِذَا لَمْ يَجِدْ مَعْدِلًا عَنْهُ ، (وَغَرِيمٍ عِنْدَ الْإِعْسَارِ وَخَوْفِ حَبْسِهِ) بِأَلَّا يُصَدِّقَهُ المسْتَحِقُ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ ، (وَالْأَصَحُ: وَخَوْفِ حَبْسِهِ) بِأَلَّا يُصَدِّقَهُ المسْتَحِقُ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ ، (وَالْأَصَحُ:

قوله: (إذا لم يجد معدِلًا عنه) قيد لا بدّ منه، فإن وجده. لم يجز ذلك، فعلم به: أنّ إطلاق «المنهاج» في محلّ التّقييد.

هذه الجملة خبرية بمعنئ الأمر، وعن جعل الجزءين منصوبين بـ(يجعل) المقدر المصرح به في «المحرر» فليتأمل.

قوله: (وله ذا النوع ٠٠٠) مثله غيره بالأولئ ؛ كما صرح به الجرجاني .

قوله: (أي: لا إثم فيهما) أي: فالمباح في كلامه بمعنى الجائز (٢), لا بمعنى مستوى الطرفين.

قوله: (بخلاف عكسهما) فيه تصريح: بأن قتال أهل البغي لأهل العدل صفة ذم يترتب عليها الإثم، وقد ينافيه تصريحهم: بأنه ليس بصفة ذم، ووُفِق بينهما: بأن البغي ثم (٣) كونه صفة ذم مفسقة، فلا ينافي كونها مؤثمة المثبت هنا؛ إذ لا يلزم من الإثم الفسق.

قوله: (وهو عاجز عن بينة الإعسار) لو قال عن إثباته . . لكان أولئ .

 <sup>(</sup>۱) كما في التحفة (۲۱/۳ ـ ۲۲)، و النهاية (۲/۰۷۳)، وقيد في المغني (۳۰٥/۱): باشتراط كون
 البغاة غير المؤولين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): أي: كالمباح في كلامه، يعنى: الجائز،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): بأن المنفي ثم. وفي نسخة (ب): بأن المعنى ثم.

مَنْعُهُ لِمُحْرِمٍ خَافَ فَوْتَ الحجِّ) بِفَوْتِ وُقُوفِ عَرَفَةَ لَوْ صَلَّىٰ مُتَمَكِّنًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخَفُ فَوْتَ مَا هُوَ حَاصِلٌ كَفَوْتِ النَّفْسِ ، وَالنَّانِي يَقُولُ : الْحَجُّ بِالْإِحْرَامِ كَالْحَاصِلِ فَوْتَ مَا هُوَ حَاصِلٌ كَفَوْتِ النَّفْسِ ، وَالنَّانِي يَقُولُ : الْحَدُّهُمَا : يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وَيُحَصِّلُ وَالْفُواتُ طَارٍ عَلَيْهِ ، وَعَلَىٰ الْأُولِ : وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وَيُحَصِّلُ الْوُقُوفَ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْحَجِّ صَعْبُ وَقَضَاءُ الصَّلَاةِ هَيِّنٌ ، وَالنَّانِي : يُصَلِّي مُتَمَكِّنًا عَلَىٰ الْأَرْضِ (١) وَيُقَوِّتُ الْحَجِّ ؛ لِعِظَمِ حُرْمَةِ الصَّلَاةِ ، وَهَذَا أَشْبَهُ فِي «الشَّرْحِ الْكَبِيرِ» الأَرْضِ (١) وَيُقَوِّتُ الْحَجَّ ؛ لِعِظَمِ حُرْمَةِ الصَّلَاةِ ، وَهَذَا أَشْبَهُ فِي «الشَّرْحِ الْكَبِيرِ» وَأَقْرَبُ فِي «الشَّرْحِ الْكَبِيرِ» وَقَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» : الصَّوَابُ: الْأَوَّلُ .

🤧 حاشية السنباطي ج

قوله: (لأنه لم يخف فوت...) يؤخذ منه: أنه لو أخذ ماله؛ كنعله وهو في صلاة .. ليس له صلاة شدة الخوف حينئذ، بل يقطعها ويتبعه إن شاء وعليه جمعٌ، وفصل آخرون: بين أن يغلب على ظنه حصوله .. فله ذلك ، وإلا .. فلا ، وهذا هو المتجه ؛ إذ المراد بـ (الحاصل) الحاصل بالفعل ، أو بالقوة القريبة منه .

قوله: (وقال في «الروضة» الصواب: الأول) أي: تأخيرها، ويحصل (٢) الوقوف؛ أي: وجوبًا؛ كما في «شرح الروض» تباعا لابن الرفعة، ويؤخذ من تعليله السابق: أن محل الخلاف في تأخير تصير به الصلاة قضاء؛ بأن لا يبقئ من الوقت ما لا يسع ركعة، ولو أمكنه مع التأخير إدراك ركعة، فيتجه \_ كما قاله الإسنوي وغيره، وصرح به القاضي \_ القطع بالجواز.

تُنْہِیه

يؤخذ مما تقرر: أنه لو كان بأرض مغصوبة وقد دخل وقت الصلاة.. وجب عليه الخروج منها وتأخير الصلاة، ولا يجوز أن يصلها؛ كصلاة شدة الخوف وإن ضاق وقتها، خلافًا للقاضي والجيلي في تجويزهما ذلك له؛ كالهارب من الحريق لظهور الفرق بينهما؛ لأن الخارج من المغصوب محصل، لا خائف فوت ما هو حاصل،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: على الأرض.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب): وتحصيل.

(وَلَوْ صَلَوْا) هَذَا النَّوْعَ (لِسَوَادِ ظَنُّوهُ عَدُوًّا فَبَانَ بِخِلَافِ ظَنَّهِمْ) كَإِبِلِ أَوْ شَجَرِ . (قَضَوْا فِي الْأَظْهَرِ) لِتَرْكِهِمْ فُرُوضًا مِنَ الصَّلَاةِ بِظَنِّهِمْ الَّذِي تَبَيَّنَ خَطَوُهُ، وَالنَّانِي: لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ؛ لِوُجُودِ الْخَوْفِ عِنْدَ الصَّلَاةِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ وَالنَّانِي: لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ؛ لِوُجُودِ الْخَوْفِ عِنْدَ الصَّلَاةِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكِمُ النَّا أَلَى الْبَوْدُ: ٢٣٩]، وَسَوَاءٌ فِي جَرَيَانِ الْقَوْلَيْنِ كَانُوا فِي دَارِ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُمْ الْمَا أَلَى إِخْبَارٍ أَمْ لَا ، وَقِيلَ: إِنْ كَانُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، اسْتَنَدَ ظَنَّهُمْ إِلَى إِخْبَارٍ أَمْ لَا ، وَقِيلَ: إِنْ كَانُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، اسْتَنَدَ ظَنَّهُمْ إِلَى إِخْبَارٍ أَمْ لَا ، وَقِيلَ: إِنْ كَانُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَمْ يَسْتَنِدُ ظَنَّهُمْ إِلَى إِخْبَارٍ . وَجَبَ الْقَضَاءُ قَطْعًا .

الهارب من الحريق والوكس (۱).

قوله: (هذا النوع) احترازٌ عن غيره من الأنواع السابقة ؛ ففي القضاء فيه تفصيل: وهو أنهم إن صلوا كصلاة بطن نخل أو ذات الرقاع بالكيفية المختارة ، فلا قضاء عليهم في الأول ولا على الفرقة الأولى في الثاني ؛ كما في الأمن ، أو كصلاة عسفان أو ذات الرقاع بالكيفية الأخرى ، فعليهم القضاء ، وكذا على الفرقة الثانية إن صلوها كذات الرقاع بالكيفية المختارة ،

قوله: (ظنوه عدوا فبان بخلاف ظنهم) احترازٌ عما إذا بان كما ظنوه ٠٠ فلا قضاء وإن تبين أنه إنما جاء بنية الصلح أو التجارة ؛ لأنه لا تقصير منهم في تأملهم ؛ إذ لا اطلاع لهم على نيته ، صرح به في «المجموع» ومن ثم وجب القضاء فيما لو تبين أن بينهم وبينه ما يمنع وصوله إليهم ؛ كخندق ، أو أن بقربهم حصنا يمكنهم التحصن به منه ، أو أنه عدو يجب قتاله ؛ لكونه ضعفهم لوجود التقصير منهم حينئذ في تأملهم .

#### 

 <sup>(</sup>١) في نسخة (أ): كصلاة شدة الخوف وإن ضاق وقتها خلافا للجيلي؛ لأنه محصل لا خائف فوت ما
 هو حاصل؛ كما هو ظاهر.

# (فَصْلُ)

# [فِيمَا يَجُوزُ لُبْسُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ]

(يَحْرُمُ عَلَىٰ الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الحرِيرِ بِفَرْشٍ وَغَيْرِهِ) كَلْبُسِهِ وَالتَّدَقُّرِ بِهِ، وَاتِّخَاذِهِ سِنْرًا؛ رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنْ حُذَيْفَةَ حَدِيثَ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرِ وَلَا اللَّيبَاجَ» (') ، وَرَوَىٰ النَّهُ عَنْهُ أَيْضًا: (نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ) ('') ، (وَيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ لُبُسُهُ) لِحَدِيثِ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ) ('') ، (وَيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ لُبُسُهُ) لِحَدِيثِ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ) ('') ، (وَيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ لُبُسُهُ) لِحَدِيثِ: «أُحِلَ الذَّهَبُ وَالدَّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ وَحُرِّمَ عَلَىٰ ذُكُورِهَا» قَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ ('') ، وَالْخُرْيِمُ الْغَرْشِ مَا فِي الْفَرْشِ مَا فِي الْفُرْشِ مَا فِي

## فَصْلُ فِي اللباس

قوله: (والخنثي كالرّجل) هو كذلك ، لكن تدافع فيه مفهومًا «المنهاجِ» ، والمفهومُ

## فَصْلُ

قوله: (بفرش) أي: ما لم يكن عليه ثوب ولو مهلهل النسج أو مخيطا به ؛ كما هو قضية كلامهم (١) . وقوله: (وغيره ؛ كلبسه والتدثر به واتخاذه سترًا) أي: ولو بحائل في الثلاث ، ولو منفصلا غير مخيط ؛ كما هو قضية إطلاقه ، لكن لو كان بين ثوبين مخيطين عليه ، . جاز لبسه ؛ كالجبة المحشوة به ، ومثل اللبس في ذلك: غيره بالأولى ، ثم لا يخفئ أن مرجع اللبس وغيره إلى العرف .

قوله: (ويحل للمرأة لبسه) أي: وللرجل حينئذ الاستمتاع بها ولو بعلوه عليها؛

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: الأكل في إناء مفضَّض، رقم [٥٤٢٦]. صحيح مسلم، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، رقم [٢٠٦٧].

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: افتراش الحرير، رقم [٥٨٣٧].

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ، باب: ما جاء في الحرير والذهب ، رقم [١٧٢٠].

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و (د): إطلاقهم.

اللَّبْسِ مِنَ التَّزَيَّنِ لِلزَّوْجِ المطْلُوبِ، (وَأَنَّ لِلْوَلِيِّ إِلْبَاسَهُ الصَّبِيَّ) إِذْ لَيْسَ لَهُ شَهَامَةٌ تُنَافِي خُنُوثَةَ الْحَرِيرِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ.

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ: حِلِّ افْتِرَاشِهَا) إِيَّاهُ (وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ، وَاللهَ أَعْلَمُ) لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: فِي الصَّبِيِّ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ إِلْبَاسُهُ الْحَرِيرَ، لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: فِي الصَّبِيِّ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ إِلْبَاسُهُ الْحَرِيرَ، بَلْ يَمْنَعُهُ مِنْهُ كَغَيْرِهِ مِنَ المحرَّمَاتِ، وَالثَّالِثُ: الْأَصَحُّ فِي «الشَّرْحِ»: لَهُ إِلْبَاسُهُ قَبْلَ سَبْعِ سِنِينَ دُونَ مَا بَعْدَهَا؛ كَيْ لَا يَعْتَادَهُ، وَتَعَقَّبَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» بِأَنَّ الْأَصَحَّ: الْجَوَاذُ مُطْلَقًا \_ كَمَا فِي «المحرَّرِ» \_ قَالَ: وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ هَا وَالْأَصْحَابُ عَلَىٰ تَزْيِينِ الصَّبْعَ وَالْمَصَبَّعْ وَيُلْحَقُ بِهِ الْحَرِيرُ.

(وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ لُبْسُهُ لِلطَّمُّورَةِ ؛ كَحَرِّ وَبَرْدٍ مُهْلِكَيْنِ ، أَوْ فَجْأَةِ حَرْبٍ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ، وَلِلْحَاجَةِ ؛ كَجَرَبٍ وَحِكَّةٍ وَدَفْعِ قَمْلٍ (١) (٢) رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنْ أَنَسٍ: (أَنَّهُ ﷺ غَيْرَهُ ، وَلِلْحَاجَةِ ؛ كَجَرَبٍ وَحِكَّةٍ وَدَفْعِ قَمْلٍ (١) (٢) رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنْ أَنَسٍ: (أَنَّهُ ﷺ

الثَّاني أقعدُ ، فمن ثمَّ ذكره في محلَّه .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

لأنه لا يعد استعمالًا له.

قوله: (وأن للولي إلباسه الصبي) مثله: المجنون؛ كما صرح به الغزالي في «الإحياء».

قوله: (مهلكين) أي: أو مضرين؛ كالخوف على عضو أو منفعة.

قوله: (كجرب وحكة) أي: بشرط أن يؤذيه لبس غيره؛ كما قاله ابن الرفعة، وقضية كلامهم: أنه لا فرق والحالة هذه بين أن يجد ما يغني عنه من دواء ونحوه وأن لا يجد ذلك، وفارق التداوي بالنجاسة؛ بأنه أخف منها، والحكة هي الجرب؛ كما قاله الجوهري وغيره، فلا يليق ذكرهما معا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ودفع القمل،

 <sup>(</sup>۲) زاد في التحفة: (۳۱/۳) إذا وجد مغنيا عنه لم يجز لبسه، ووافقه في النهاية: (۳۷۸/۲). وفي
 المغنى: (۲/۷/۱) يجوز مطلقا.

رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ ، لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا) (١) ، وَأَنَّهُ رَخَّصَ لَهُمَا لَمَّا شَكُوا إِلَيْهِ الْقَمْلَ فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ ، وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ ، وَ(فُجَاءَةُ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَالمدِّ ، وَبِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ ذُكِرَ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ ، وَ(فُجَاءَةُ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِ الْجِيمِ ، (وَلِلْقِتَالِ ، كَدِيبَاجٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ) فِي دَفْعِ السِّلَاحِ ، قِيَاسًا عَلَىٰ دَفْعِ الْجِيمِ ، (وَلِلْقِتَالِ ، كَدِيبَاجٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ) فِي دَفْعِ السِّلَاحِ ، قِيَاسًا عَلَىٰ دَفْعِ الْقَمْلِ ، (وَيَحْرُمُ المَرَكِّبُ مِنْ إِبْرِيسَمٍ ) أَيْ: حَرِيرٍ (وَغَيْرِهِ إِنْ زَادَ وَزْنُ الْإِبْرِيسَمِ ، الْقَمْلِ ، (وَيَحْرُمُ المَرَكِّبُ مِنْ إِبْرِيسَمٍ ) أَيْ: حَرِيرٍ (وَغَيْرِهِ إِنْ زَادَ وَزْنُ الْإِبْرِيسَمِ ، الْقَمْلِ ، (وَيَحْرُمُ المَرَكِّبُ مِنْ إِبْرِيسَمٍ ) أَيْ: حَرِيرٍ (وَغَيْرِهِ إِنْ زَادَ وَزْنُ الْإِبْرِيسَمِ ، وَيَعْرِيفُو وَالنَّانِي : يُغْلِيبًا لِلْأَكْثِي فِيهِمَا ، (وَكَذَا) يَحِلُّ (إِنِ اسْتَوَيَا) وَزْنًا (فِي الْأَصَعِ ) وَالنَّانِي : يُغْلَبُ الْحَرَامُ ، وَ(إِبْرِيسَمُ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ ، وَبِكَسْرِهِمَا ، وَيكَسْرِهِمَا ، وَيكَسْرِهُ وَقَتْحَ الرَّاءِ ، وَيكَسْرِهِمَا ، وَيكَسْرِهِمَا ، وَيكَسْرِهُ وَقَتْحَ الرَّاءِ ، وَيَعْرَامُ وَرَاءً وَقَتْحَ الرَّاءِ ، وَيكَسْرِهُ وَالْمُونَةِ وَقَتْحَ الرَّاءِ ،

(وَبَحِلُّ مَا طُرِّزَ أَوْ طُرِّفَ بِحَرِيرٍ قَدْرَ الْعَادَةِ).

حاشية السنباطي 🍣

نعم؛ فسرها بعضهم بالجرب اليابس؛ فذكرها بعده من عطف الخاص على العام.

قوله: (وللقتال . . .) اعترض: بأن هذه مفهومة من قوله: (أو فجأة حرب) بالأولئ ، أو داخلة فيها ، وأجيب: بأن تلك في خصوص الفجأة وعموم الحرير ، وهذه في خصوص نوع منه وعموم القتال ، فلم يغن أحدهما عن الآخر .

قوله: (إن زاد وزن الإبريسم) أي: ولو ظنًّا؛ كما في «الأنوار» وكذا يقال فيما لو زاد غيره أو استويا، فلو شك في الاستواء، حرم على المعتمد المجزوم به في «الأنوار» إذ الأصل: حرمة الحرير، فلا يعدل عنه إلا عند تحقق المبيح.

قوله: (قدر العادة في التطريف) قال ابن عبد السلام: وكالتطريف طرفا العمامة إذا كان كل منهما قدر شبر، وفرق بين كل أربع أصابع بمقدار قلم من كتان أو قطن، قال في «شرح الروض»: وفيما قاله وقفة، إلا أن يقال: تتبعت العادة في العمائم فوجدت كذلك،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: الحرير في الحرب، رقم [٢٩١٩]. صحيح مسلم، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، رقم [٢٠٧٦].

نِي النَّطْرِيفِ، وَقَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ فِي الطَّرَازِ ؛ كَمَا فِي "الرَّوْضَةِ" وَ"أَصْلِهَا": فَإِنْ جَاوَزَ ذَلِكَ ، حَرُمَ ؛ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ عَمْ اللهِ اللهِ عَلْ عَمْ اللهِ اللهِ عَلْ عَمْ اللهِ اللهِ عَلْ عَنْ الْبُسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ ، أَوْ أَرْبَعِ) (١) ، وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ أَسْمَاء المُحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ ، أَوْ أَرْبَعِ) (١) ، وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ أَسْمَاء بِنْ أَبِي بَكْرٍ: (أَنَّهُ وَيَعِيْمُ كَانَ (٢) لَهُ جُبَّةٌ يَلْبَسُهَا لَهَا لِبْنَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ ، وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِللّابِيبَ أَبِي بَكْرٍ: (أَنَّهُ وَلَيْ يَكُونِ المَوَحَدَةِ بَعْدَهَا نُونٌ: رُقْعَةٌ فِي جَيْبِ بِاللَّيْبَاجِ) (٣) وَاللَّبْنَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ المَوَحَدَةِ بَعْدَهَا نُونٌ: رُقْعَةٌ فِي جَيْبِ اللَّهِ بِنَاجٍ ) (٣) وَاللَّبْنَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ المَوَحَدَةِ بَعْدَهَا نُونٌ: رُقْعَةٌ فِي جَيْبِ اللَّيبَاجِ) (٣) وَاللَّبْنَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ المَوَحَدَةِ بَعْدَهَا نُونٌ: رُقْعَةٌ فِي جَيْبِ اللَّيبَاجِ) (١٣) وَالمُكْفُوفُ: اللّذِي جُعِلَ لَهُ كُفَّةٌ بِضَمَّ الْكَافِ، أَيْ: سِجَافٌ. والمَكْفُوفُ: اللّذِي جُعِلَ لَهُ كُفَّةٌ بِضَمَّ الْكَافِ، أَيْ: سِجَافٌ.

قوله: (في التّطريف وقدر أربع أصابع . . .) ما ذكره الشّارح هو الرّاجح ، فعبارة «المنهاج» معترضة ؛ لأنّها أفادت الجواز فقدّم العادة فيهما ، وليس كذلك ، بل العادة معتَبَرة في النّاني ، والمعتبر في الأوّل: قدر أربع أصابع ، لكن التّحقيق: إطلاقُ «المنهاج» كما رجّحه جمع .

حاشية السنباطي ڪ

قوله: (وقدر أربع أصابع في الطراز؛ كما في «الروضة» و«أصلها») قضية الإطلاق: جواز الزيادة على طرازٍ وطرازين إذا لم يزد كل طراز على قدر المذكور، وهو كذلك خلافًا لما نقله الزركشي عن الحليمي من أنه لا يزيد على طرازين، وأن كل طراز لا يزيد على إصبعين؛ ليكون مجموعهما أربع أصابع، وعلى الأول: فشرط جوازه حكما في «شرح الروض» \_ أن لا يكثر محاله؛ بحيث يزيد الحرير على غيره وزنًا، قال السبكي: والتطريز: جعل الطراز مركبًا على الثوب، أما المطرز بالإبرة.. فالأقرب: أنه كالمنسوج حتى يكون مع الثوب؛ كالمركب من حرير وغيره، لا كالطراز، قال: نعم قد

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، رقم [٢٠٦٩/١٥].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): كانت،

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ، رقم [٢٠٦٩/١٠].

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داوود، باب: الرخصة في العلم وخيط الحرير، رقم [٤٠٥٤].

🍣 حاشبه السنباطي 🍣 🗕

يحرم في بعض النواحي؛ لكونه من لباس النساء عند من قال: بتحريم التشبيه؛ أي: وهو الأصح.

تَنْسِه:

يحل استعمال الحرير في مواضع آخر ، منها: الخيط المخيط به الثوب وخيط السبحة ؛ كما صرح به في «المجموع» قال الزركشي: ويقاس به: ليقة الدواة ، قال الفورانيُّ: وكيس المصحف للرجل ، ومثله \_ خلافا لمن نازع فيه \_: كيس الدراهم وإن حمله ، وغطاء العمامة (١) ، وزر الجيب ، وأفتئ النووي: بأنه لا يجوز للرجل كتابة الصداق في ثوب حرير ؛ إذ لا يجوز له استعماله ، قال: ولا يغتر بكثرة من يراه ولا ينكره ، وقول الإسنوي: المتجه: خلافه ؛ كخياطة أثواب الحرير للنساء . مردود ؛ بأن الخياطة لا استعمال فيها ، بخلاف الكتابة ، ومنه يعلم : عدم جواز الكتابة في ورق الحرير إن تحقق أنه منه ، وزعم بعضهم الحل ولو عند التحقق ، وأما اتخاذ أثواب الحرير بلا لبس . فأفتئ ابن عبد السلام: بأنه حرام ، لكن إثمه دون إثم اللبس ، وهو محمول بلا لبس . فأفتئ ابن عبد السلام: بأنه حرام ، لكن إثمه دون إثم اللبس ، وهو محمول فيما يظهر على اتخاذها بقصد محرم ؛ كاتخاذها بقصد اللبس ؛ أخذًا مما يأتي في اتخاذ الحلي (٢) ، وقول الماوردي: يحل لبس خلع الملوك محمولٌ على من يخشئ الفتنة ، ولا يدل له إلباس عمر سراقة هي سواري كسرئ ؛ لأنه لبيان المعجزة ، فهو ضرورة ، ويحرم ستر سقف أو باب أو جدار به ولو لامرأة .

نعم؛ يجوز ستر الكعبة بالحرير، وكذا قبر النبي على الله على على الله وسلامه عليه بالإجماع الفعلي من غير نكير، ومثله: قبور بقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الأشموني في «بسط الأنوار»، والمساجد على ما أفتى به الغزالي، وكلام ابن عبد السلام في «فتاويه» يميل إليه، لكن الأصح \_ كما قاله ابن العماد وغيره \_:

 <sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و (د): ومثله \_ كما في «المهمات» \_ كيس الدراهم وإن حمله وغطاء الكوز.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): لكن إثمه دون إثم اللبس، وحمل على ما إذا كان على صورة محرمة.

(وَ) يَحِلُّ (لُبْسُ النَّوْبِ النَّجِسِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا) كَالطَّوَافِ مُطْلَقًا، بِخِلَافِ لُبْسِهِ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ فَرْضٌ فَيَحْرُمُ؛ لِقَطْعِهِ الْفَرْضَ بِخِلَافِ النَّفْلِ، (لَا جِلْدِ كَلْبِ وَخِنْزِيرٍ) أَيْ: لَا يَحِلُّ لُبُسُهُ (إِلَّا لِضَرُورَةٍ؛ كَفَجْأَةِ قِتَالٍ) وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ؛ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ) أَيْ: لَا يَحِلُّ لُبُسُهُ (إِلَّا لِضَرُورَةٍ؛ كَفَجْأَةِ قِتَالٍ) وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ؛

قوله: (بخلاف لبسه في ذلك) أي: في الصّلاة والطّواف إن كانا فرضين، فالنّفل بجوز قطعه، فعلم به: أنّ المفهوم هنا في المتن ليس علئ إطلاقه.

قوله: (ولم يجد غيره) هو بيان لمحلّ الضّرورة ، لا اعتراض ، فاستفده .

عدم الجواز فيها ، وهو المتجه ، ويحرم استعمال المزعفر دون المعصفر ؛ كما قاله إمامنا الشافعي وإن جزم ابن المقري بما صوبه البيهقي من حرمة المعصفر أيضا ، قال: للأخبار الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها(١).

🝣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (مطلقاً) أي: سواء كان لضرورة أو لغيرها فالإطلاق في مقابلة التفصيل في جلد الكلب والخنزير. وقوله: (بخلاف النفل) أي: فلا يحرم؛ لعدم حرمة قطعه، في جلد الكلب والخنزير. وقوله: (بخلاف النفل) أي: فلا يحرم؛ لعدم خرمة قطعه، فمحل عدم الحرمة فيه: إذا لم يستمر فيه، وإلا .. حرم من جهة أخرى، وهي تلبسه بعبادة فاسدة ، وبما تقرر علم: أن الحرمة في الفرض ، وكذا النفل في الحالة المذكورة إنما هو لعارض لا لكونه لابسا لنجاسة ، ولا يخفى أن محل الحل في غير الصلاة ونحوها: إذا لم يكن أحدهما رطبًا، وإلا .. حرم ؛ لأن المذهب: تحريم تنجيس (٢) البدن من غير ضرورة ، ومع حل لبسه يحرم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه ؛ كما بحثه الأذرعي ؛ لوجوب تنزيه المسجد عن النجس.

<sup>(</sup>۱) في نسخة (أ): نعم ؛ يجوز ستر الكعبة بالحرير ، وكذا المساجد على ما أفتى به الغزالي ، وكلام ابن عبد السلام في «فتاويه» يميل إليه ، لكن الأصح \_ كما قاله ابن عبد السلام \_: عدم الجواز فيها ، وهو المتجه ، نعم ؛ ينبغي \_ كما قاله بعضهم \_ جواز ستر قبر النبي و للإجماع عليه من غير نكير ، والراجع: حرمة استعمال المزعفر دون المعصفر وإن جزم ابن المقري بما صوبه البيهقي: من حرمة المعصفر أيضًا ،

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(د): تنجس٠

لِأَنَّ الْخِنْزِيرَ لَا يَحِلُّ الاِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ، وَكَذَا الْكَلْبُ إِلَّا لِأَغْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ، فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْلَىٰ، (وَكَذَا جِلْدُ المَيْتَةِ) لَا يَحِلُّ لُبُسُهُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ (فِي الْأَصَحِّ) كَجِلْدِ الْكَلْبِ<sup>(۱)</sup>، وَالثَّانِي: يَحِلُّ مُطْلَقًا، بِخِلَافِ جِلْدِ الْكَلْبِ؛ لِغِلَظِ نَجَاسَتِهِ،

(وَيَحِلُّ الْاسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ عَلَىٰ المشْهُورِ) سَوَاءٌ عَرَضَتْ لَهُ النَّجَاسَةُ كَالزَّيْتِ أَمْ لَا ؛ كَوَدَكِ الميْتَةِ ، وَالثَّانِي: لَا ؛ لِمَا يُصِيبُ بَدَنَ الْإِنْسَانِ وَثِيَابَهُ مِنَ كَالزَّيْتِ أَمْ لَا ؛ كَوَدَكِ الميْتَةِ ، وَالثَّانِي: لَا ؛ لِمَا يُصِيبُ بَدَنَ الْإِنْسَانِ وَثِيَابَهُ مِنَ

قوله: (وكذا جلد الميتة لا يحل لبسه إلا لضرورة) مثله: إلباسه لآدمي، بخلاف إلباسه لغيره، فيجوز ولو بلا ضرورة، أما إلباس جلد الكلب ونحوه (٢). فيحرم إلباسه لغيرهما ولو غير آدمي إلا لضرورة، وكاللبس والإلباس فيما ذكر: غيرهما من بقية الاستعمالات في البدن، وكالجلد غيره من أجزاء الميتة، لكن قال في «المجموع»: المشهور للأصحاب: أن استعمال العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة يكره ولا يحرم، قال في «شرح الروض»: وكأنهم استثنوا العاج؛ لشدة جفافه مع ظهور رونقه، وقد تقدم حل استعمال الإناء النجس الجاف في جاف.

قوله: (ويحل الاستصباح . . .) قيَّده الأذرعي (٢) والزركشي بغير المسجد؛ ليخرج الاستصباح به فيه فيحرم، وحمله في «شرح الروض» ليوافق تجويز الإسنوي للذلك فيه على ما إذا كثر تلويثه من دخانه (٤)، ودفع: بأنه ليس العلة في الحرمة التنجيس، بل حرمة إدخال النجاسة فيه لغير حاجة، فإن دعت لذلك حاجة. . جاز

<sup>(</sup>۱) استثنى في التحفة (٣/٣) الصبي غير مميز ومجنون من الحرمة. وأطلق في النهاية: (٣٨٣/٢)، والمغنى: (٣٠٩/١).

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): أي: وكذا لا يحل إلباسه لآدمي، بخلاف إلباسه لغيره فيجوز ولو بلا ضرورة،
 بخلاف إلباس جلد الكلب ونحوه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): قيَّده ابن المقري تبعا للأذرعي.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (د): ليوافق تجويز الإسنوي لذلك فيه لقلة دخانه على الكثير.

الدُّخَانِ عِنْدَ الْقُرْبِ مِنَ السِّرَاجِ، وَأُجِيبُ: بِأَنَّهُ قَلِيلٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، وَرَوَىٰ الطَّحَاوِيُّ فِي سَمْنِ فَقَالَ: فِي «بَيَانِ المَشْكِلِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سُئِلَ النَّبِيُّ وَيَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنِ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ جَامِدًا. فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ» أَوْ «إِنْ كَانَ مَائِعًا ، فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ» أَوْ «فَانْتَفِعُوا بِهِ» (١) وَقَالَ: إِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ ، وَرَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ: «اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ» وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (١).

بالشرط المذكور، ومن ثم فصل الأذرعيُّ في غير المسجد مما<sup>(٣)</sup> ألحق به في ذلك ؛ كالمؤجر والمعار بين أن يطول زمن الاستصباح فيه ؛ بحيث يعلق الدخان بالسقف والجدار . . فيحرم ، وبين أن لا . . فلا ، واستثنى الفورانيُّ والعمرانيُّ من الدهن النجس: دهن الكلب والخنزير وفرع أحدهما . . فلا يحل الاستصباح به ؛ لغلظ نجاسته .

## 6 400 00 MO

<sup>(</sup>١) شرح مشكل الآثار ، باب: بيان يشكل ما روي عن رسول الله على ، رقم [٥٣٥٤].

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني، باب: الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، رقم [٤٧٩٠] عن أبي سعيد الخدري ﷺ:

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): بما.

# (بَابُ صَكَلَاةِ العِيدَيْنِ) عِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ الْأَضْحَى

## بَابُ صَكَلَاةِ العِيدَيْنِ

قوله: (مؤكّدة) زاده؛ لئلّا يتوهم: أنّها غير مؤكّدة، لصدق السّنّة بذلك. قوله: (ولا يخطب المنفرد...) ذكره؛ لئلّا يتوهّم النّدب للجميع أو عدمه له.

## بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْن

قوله: (وتشرع جماعة) أي: إلا للحاج بمني .. فلا تشرع له جماعة وإن شرعت له انفرادًا ؛ كما أشار إليه الرافعي وصرح به القاضي ، قال بعض المتأخرين: والتقييد بنئ جري على الغالب ، فيشرع فعلها للحاج انفرادًا وإن كان بغيرها لحاجة أو غيرها ، قال في «الأنوار»: ويكره تعدد جماعتها بلا حاجة ، وللإمام المنع منه ، قال الماوردي: ويأمرهم الإمام بها ، قال المصنف: وجوبًا ؛ أي: لأنها من شعائر الإسلام ، قال الأذرعي: ولم أره لغيره ، وقيل: ندبًا ، وعلى الوجهين: إذا أمرهم بها .. وجب عليهم الامتثال .

قوله: (ويخطب إمام المسافرين) مثله: إمام العبيد، لا إمام النساء.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) زيادة: النبي.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: شعائر،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش) سقط: النبي.

(وَوَقْتُهَا<sup>(۱)</sup>: بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا، وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا لِتَرْتَفِعَ) الشَّمْسُ (كَرُمْحِ)<sup>(۲)</sup> كَمَا فَعَلَهَا رَسُولُ الله ﷺ، وَقِيلَ: إِنَّمَا يَدْخُلُ وَقْتُهَا بِالإِرْتِفَاعِ لِيَنْفَصِلَ عَنْ وَقْتٍ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَهِيَ رَكْعَنَانِ يُخْرِمُ بِهِمَا) (٣) يِنِيَّةِ عِيدِ الْفِطْرِ أَوِ الْأَضْحَىٰ ، (ثُمَّ يَأْتِي بِدُعَاءِ الْفِطْرِ أَوِ الْأَضْحَىٰ ، (ثُمَّ يَأْتِي بِدُعَاءِ الْفِيتَاحِ ، ثُمَّ سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ ) وَرَوَىٰ (١) التَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ: (أَنَّهُ ﷺ كَبَرَ فِي الْعِيدَيْنِ الْفِيدَيْنِ الْفِيدَيْنِ الْفِيدَيْنِ الْفِيدَيْنِ الْفِيدَيْنِ الْفِيدَيْنِ

قوله: (بنيّة عيد الفطر . . . ) هو مستفاد من (باب صفة الصّلاة) فلا يرد على المتن ، لكن ذكره للإيضاح .

💝 حاشية السنباطي 🧇

نعم؛ إن وعظتهن واحدة منهن · · فلا بأس؛ كما قاله في «شرح الروض» أخذًا مما يأتي في (الكسوف) ·

قوله: (ووقتها: ما بين طلوع الشمس...) سيأتي أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية وعدلوا بعد الغروب. صليت من الغد أداء.

قوله: (وقيل: إنما يدخل وقتها...) اختاره جماعة ، ومن ثم صرح ابن الصباغ وغيره بكراهة فعلها قبل الارتفاع ؛ مراعاة للخلاف وإن لم يرد فيه نهي.

قوله: (ثم سبع تكبيرات...) قضية كلام «المجموع» وغيره: استحباب التكبيرات في المقضية أيضًا؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وهذا هو المعتمد؛ خلافًا لما قاله العجليُّ من عدم استحبابها فيها؛ لأنها شعار الوقت وقد فات، والأول يمنع ذلك.

<sup>(</sup>۱) في (أ) (ب) (ج) (د) (ق) (ز): ووقتها ما بين.

 <sup>(</sup>۲) زاد في التحفة: (۷۰/۳) كراهيتها قبل الارتفاع المذكور، وفي النهاية: (۳۸۷/۲) لا يكره قبل
 الارتفاع، والمغني: (۲/۰/۱) وافق التحفة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): بها،

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ش): روئ.

فِي الْأُولَىٰ سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي النَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ) (١) ، (يَقِفُ بَيْنَ كُلِّ يُنْتَئِنِ كَآيَةِ مُعْتَدِلَةِ يُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيُمَجِّدُ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِنَحْوِهِ بِسَنَدٍ يُنْتَئِنِ كَآيَةِ مُعْتَدِلَةِ يُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيُمَجِّدُ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِنَحْوِهِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ (٢) ، (وَيَحْسُنُ) فِي ذَلِكَ: ( ﴿ سُبْحَانَ الله ، وَالحَمْدُ لله ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله ، والله أَكْبَرُ ﴾ وَهِي الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ ، (ثُمَّ يَتَعَوَّذُ وَيَقُراً) (الْفَاتِحَةَ) وَمَا سَيَأْتِي، (وَيُكَبِّرُ فِي النَّانِيَةِ) بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ (خَمْسًا) بِالصَّفَةِ السَّابِقةِ (قَبْلَ الْقِرَاءَةِ) لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ ، (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الجَمِيعِ) السَّبْعِ وَالْخَمْسِ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَيْنَاهُ فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ (٣) ، وَيَضَعُ يُمْنَاهُ عَلَىٰ يُسْرَاهُ بَيْنَ وَالْخَمْسِ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَيْنَاهُ فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ (٣) ، وَيَضَعُ يُمْنَاهُ عَلَىٰ يُسْرَاهُ بَيْنَ وَالْتَعْمِ وَالْخَمْسِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَيْنَاهُ فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ (٣) ، وَيَضَعُ يُمْنَاهُ عَلَىٰ يُسْرَاهُ بَيْنَ وَالْتَحْمِ وَلَا بَعْضَا ) فَلَا يُجْبَرُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْهَا بِالسَّجُودِ ، (وَلَوْ نَسْبَهَا وَشَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ . فَاتَتْ ) لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا ، (وَفِي الْقَدِيمِ: يُكَبِّرُ مَا لَمْ يَرْكُعُ) وَالْسَائُنَهُا ، وَفِي الْقَدِيمِ: يُكَبِّرُ مَا لَمْ يَرْكُعُ ) فَلَا يَعْرَبُ ثُمَّ الْسَائُنَهُا ، أَوْ بَعْدَهَا ، وَلِي الْقَرَاءَةِ . فَاتَتْ ) لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا ، (وَفِي الْقَدِيمِ: يُكَبِّرُ مَا لَمْ يَرْكُعُ ) وَالْمُنْ يَعْمُ الْنَاءُ وَالْفَاتِحَةِ ) . قَطَعَهَا وَكَبَرَ ثُمَّ الْمَاتِعُةَ ، أَوْ بَعْدَهَا ، أَوْ بَعْدَهَا ، وَالْمُ لَا يَعْودُ إِلَى الْقِيَامِ لِيُكَبِّر .

قوله: (وما سيأتي) أي: من (ق) و(اقتربت) مع ذلك.

قوله: (كآية معتدلة) ضبطها أبو علي: بسورة (الإخلاص).

قوله: (ثم يتعوذ · · · ) أي: عقب التكبيرة السابعة بلا فصل بينهما ، وكذا الخامسة في الثانية ·

— اشية السنباطي چ

قوله: (ويضع يمناه ٠٠٠) قياس ما مر: أنه لو أرسلهما ١٠ فلا بأس.

قوله: (ولو نسيها ٠٠٠) مثله: ما إذا تعمد تركها بالأولى، ولو تركها أو بعضها إمامه ولو معتقدا لذلك وشرع في القراءة ٠٠٠ تابعه في ذلك، فلا يكبر في الأولى ولا

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، باب: الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، رقم [٧٩٠].

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرئ ، باب: يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح ، رقم [٦٤٠٧] .

<sup>(</sup>٣) معرفة السنن والآثار، باب: رفع يديه في تكبير العيد، رقم [٦٨٩١].

(وَيَقْرَأُ بَعْدَ «الْفَاتِحَةِ» فِي الْأُولَى: «ق» وَفِي النَّانِيَةِ: «اَقْتَرَبَتْ» بِكَمَالِهِمَا جَهْرًا) رَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْمِيِّ (۱): (أَنَّهُ وَاللَّهِ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ بِهِق» وَ«اقْتَرَبَتْ») (۲) ، وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: (أَنَّهُ وَاللَّهُ «كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِه سَبِّحُ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى» وَ«هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ») (۳) ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: فَهُوَ سُنَّةٌ أَيْضًا .

# (وَيُسَنُّ بَعْدَهَا خُطُبَتَانِ) رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُ ﷺ وَأَبَا بَكْمٍ وَعُمَرَ ﷺ و

قوله: (قال في «الرّوضة»: فهو سنّة أيضًا) أفاد به: وروده على اقتصار «المنهاج» على (ق) و(اقتربت) الموهم أنّه لا سنّة غيرهما.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

يزيد على تكبير الإمام في الثانية ، بل لو شرع الإمام في القراءة قبل أن يتم المأموم التكبير وبعد تمام الإمام له · · لم يتم ، وخرج بـ (القراءة) التعوذ · · فله بعد شروعه أو شروع إمامه فيه إتمام التكبير إلى أن يشرع الإمام في القراءة في الثانية ·

#### تَنْبِيه:

لو أدرك الإمام في ركعة الثانية . كبر معه خمسًا وأتئ في ثانيته بخمس فقط ؛ لأن في قضاء ذلك ترك سنة أخرئ ، وبهذا فارق ندب قراءة (الجمعة) مع (المنافقين) في الثانية فيما لو ترك (الجمعة) في الأولئ ، ولو شك في عدد التكبيرات . أخذ بالأقل ، أو في أنه هل نوئ الإحرام بواحدة منها . استأنف ، أو في أيها أحرم . . جعلها الأخيرة وأعادهن . انتهئ .

قوله: (قال في «الروضة»: فهو سنة أيضا) قال الأذرعي: لكن الذي نص عليه الشافعي والأصحاب الأول.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: الليثي.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ، باب: ما يقرأ به في صلاة العيدين ، رقم [٨٩١/١٤].

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة ، رقم [٨٧٨].

كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ) (١) وَتَكْرِيرُهَا مَقِيسٌ عَلَىٰ الْجُمُّعَةِ ، وَلَمْ يَنْبُتْ فِيهِ حَدِيثٌ ، كَمَا قَالَهُ المصنَّفُ فِي «الْخُلاَصَةِ» ، وَلَوْ قُدِّمَتْ عَلَىٰ الصَّلَاةِ . قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» : لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا كَالسُّنَّةِ الرَّاتِيَةِ بَعْدَ الْفُرِيضَةِ إِذَا قُدِّمَتْ ، (أَرْكَانُهُمَا كَهِي الرَّوْضَةِ إِذَا قُدِّمَتْ ، (أَرْكَانُهُمَا كَهِي الرَّوْضَةِ ) أَيْ: كَأَرْكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ (فِي الجمُعَةِ) وَهِي حَمْدُ الله تَعَالَىٰ ، وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ كَهِي الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّوْصِيَّةُ بِالتَّقُوىٰ فِيهِمَا ، وَوَرَاءَةُ آيَةٍ فِي إِحْدَاهمَا ، وَالدُّعَاءُ رَسُولِ الله وَيَهِيَّةُ ، وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقُوىٰ فِيهِمَا الْقِيَامُ (١) ، فَإِنْ قَامَ . قَالَ فِي «شَرْحِ المهذَّبِ» : لِلمُؤْمِنِينَ فِي النَّانِيَةِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْقِيَامُ (١) ، فَإِنْ قَامَ . قَالَ فِي «شَرْحِ المهذَّبِ» : يُسَنَّ الْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا ، أَمَّا الْجُلُوسُ قَبْلَهُمَا عَلَىٰ الْمِنْبُودِ . فَقِيلُ : لَا يُسْتَحَبُّ ، يُسَنَّ الْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا ، أَمَّا الْجُلُوسُ قَبْلَهُمَا عَلَىٰ الْمِنْبُودِ . فَقِيلُ : لَا يُسْتَحَبُّ ، وَالْمُ مَنْ الْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا ، أَمَّا الْجُلُوسُ قَبْلَهُمَا عَلَىٰ الْمِنْبُودِ . فَقِيلُ : لَا يُسْتَحَبُّ ،

قوله: (ولا يشترط فيهما القيام · · ·) أفاد به: أنّ شروط خطبتي الجمعة لا تكون شروطًا لخطبة ِ العيد ، فدخل الظّهر في ذلك ، وهو المختار .

كاشية السنباطي كا

قوله: (ولا يشترط فيهما القيام) مثله: غيره من بقية شروط خطبتي الجمعة: من طهر وستر وغيرهما؛ كما هو قضية كلام المصنف، ونقله البندنيجي عن النص في الطهر، وجزم في «المجموع» بندب الطهر؛ كخطبتي غير الجمعة، ومثله: غيره، فهو المعتمد وإن اقتضى كلام المتولي وصرح به الجرجاني خلافه، قال في «شرح الروض»: لكن لا يخفئ أنه يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية، النهى، وبحث بعضهم: أن محل اعتبار الثالث بالنسبة لمن لم يفهم غير العربية، لا لمن فهم غيرها(")؛ لأنه إذا لم يعتبر في أدائها الطهر مع اعتناء الشارع به.. فأولى أن لا يعتبر فيه ذلك.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: الخطبة بعد العيد، رقم [٩٦٣]. صحيح مسلم، باب: صلاة العيدين، رقم [٨٨٨].

 <sup>(</sup>۲) في المتحفة (۷۸/۳): لا يشترط كونه بالعرابية للاعتداد بها، بل لكمالها. وفي النهاية (۳۹۱/۲):
 يعتبر كونها بالعرابية لأداء السنة. والمغني (۳۱٤/۱): وافق النهاية.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): وبحث: أن محل اعتبار الثاني بالنسبة لمن لم يفهمها، لا لمن فهمها.

وَالْأَصَحُّ: يُسْتَحَبُّ؛ لِلِاسْتِرَاحَةِ، وَقَبْلَهُ يُقْبِلُ عَلَىٰ النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، قَالَ فِي الْمُمْعَةِ، (وَيُعَلِّمُهُمْ) اسْتِحْبَابًا فِي الْجُمُعَةِ، (وَيُعَلِّمُهُمْ) اسْتِحْبَابًا (فِي) عِيدِ (الْمُضْحَىٰ: الْأُضْحِيَّةَ) أَيْ: أَحْكَامَهُمَا، وَلِي) عِيدِ (الْأَضْحَىٰ: الْأُضْحِيَّةَ) أَيْ: أَحْكَامَهُمَا، وَالْفِطْرَةُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ، وَهِي قَالَ المصنَّفُ: \_ بِكَسْرِ الْفَاءِ \_ مُولَّدَةٌ، وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْفِطْرَةُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ، وَهِي قَالَ المصنَّفُ: \_ بِكَسْرِ الْفَاءِ \_ مُولِّدَةٌ، وَابْنُ الرَّفْعَةِ وَالْفَائِيَةِ بِسَعِ وَكَبِيرَاتٍ) وِلَاءً، كَابْنِ أَبِي الدَّمِ: بِضَمِّهَا، (يَفْتَتَعُ) اسْتِحْبَابًا (الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ) وِلَاءً، كَابْنِ أَبِي الدَّمِ: بِضَمِّهَا، (يَفْتَتَعُ) اسْتِحْبَابًا (الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ) وِلَاءً، وَالنَّانِيَةَ بِسَنْعِ وِلَاءً) قَالَ عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ مِنَ التَّابِعِينَ: إِنَّ وَالنَّائِيَةِ بِسَنْعٍ وِلَاءً) قَالَ عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ مِنَ التَّابِعِينَ: إِنَّ وَلَوْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِالْحَمْدِ وَالتَّهْلِيلِ ذَلِكَ مِنَ السَّافِعِيُّ وَالْبَيْهُقِيُّ وَالْبَيْهُقِيُّ وَالْبَيْهُقِيُّ وَالْبَيْهُقِيُّ وَالْبَيْهُمَا بِالْحَمْدِ وَالتَّهْلِيلِ ذَلِكَ مِنَ السَّافِعِيُّ وَالْبَيْهُقِيُّ وَالْبَيْهُونِ اللهُ بَنْ عَمْدِ وَلَا بَيْنَهُمَا بِالْحَمْدِ وَالتَّهْلِيلِ

قوله: (ويعلّمهم استحبابًا) ذكره الاستحباب؛ لئلّا يتوهّم الوجوب.

قوله: (يفتتح استحبابًا) بيّن الاستحبابُ إجمالَ (يفتتح).

قوله: (ولو فصل ...) حاصله: أنّ الولاء بين التّكبيرات يوهم: أنّه لا يفصل بينهما، وليس كذلك، بل له ذلك.

#### 🍣 حاشية السنباطي 🍣-

قوله: (والأصح: يستحب للاستراحة) قال الخوارزمي: بقدر الأذان ؛ أي: في الجمعة.

قوله: (وابن الرِّفعة كابن أبي الدم بضمِّها) أي: مولَّدة أيضا، فهي مولدة على الكسر والضم؛ أي: في (٢) اصطلاح الفقهاء، لا عربية ولا معرَّبة.

قوله: (قال عبيد الله ...) قال في «المجموع»: وإسناده ضعيف، ومع ضعفه فلا دلالة فيه على الصحيح؛ لأن عبيد الله تابعي وقول التابعي: من السنة كذا، موقوف؛ أي: على الصحابي على الصحيح؛ فهو قول صحابي لم يثبت انتشاره، فلا يحتج به على الصحيح.

قوله: (ولو فصل بينهما ٠٠٠) أي: بين التسع والسبع ؛ أي: بين كل تكبيرتين منهما .

<sup>(</sup>١) السنن الكبرئ، باب: التكبير في الخطبة، رقم [٦٤٣٧].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): أي: من.

وَالنَّنَاءِ.. جَازَ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: نَصَّ الشَّافِعِيُّ ﷺ وَكَثِيرُونَ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَهَا لَيْسَتْ مِنَ الْخُطْبَةُ الْخُطْبَةُ عَلَى أَنَهَا لَيْسَتْ مِنَ الْخُطْبَةُ الْخُطْبَةُ بِهَا، وَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ: يُفْتَتَحُ الْخُطْبَةُ بِهَا، وَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ: يُفْتَتَحُ الْخُطْبَةُ بِهَا .. يُحْمَلُ عَلَىٰ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ افْتِتَاحَ الشَّيْءِ قَدْ يَكُونُ بِبَعْضِ مُقَدِّمَاتِهِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ نَفْسِهِ. 
نَفْسِهِ.

(وَيُنْدَبُ الْغُسُلُ) لِلْعِيدِ، رَوَىٰ ابْنُ مَاجَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّهُ وَيَ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْعِيدَيْنِ) وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (١)، (وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ، وَفِي قَوْلٍ: بِالْفَجْرِ) لَلْعِيدَيْنِ) وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (١)، (وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ، وَفِي قَوْلٍ: بِالْفَجْرِ) كَالْجُمُعَةِ، وَوَجُهُ الْأَوَّلِ: أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ يُبَكِّرُونَ لِصَلَاةِ كَالْجُمُعَةِ، وَوَجُهُ الْأَوَّلِ: أَنَّ (١) أَهْلَ الْقُرَىٰ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ يُبَكِّرُونَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ مِنْ قُرَاهُمْ ؛ فَلَوْ لَمْ يُجَوِّزِ الْغُسُلِ قَبْلَ الْفَجْرِ. لَشَقَّ عَلَيْهِمْ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعِيدِ الْعِيدِ مِنْ قُرَاهُمْ ؛ فَلَوْ لَمْ يُجَوِّزِ الْغُسُلِ قَبْلَ الْفَجْرِ. لَشَقَّ عَلَيْهِمْ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعِيدِ الْعَلْمُ مِنْ قُرَاهُمْ ؛ فَلُو لَمْ يُجَوِّزِ الْغُسُلِ قَبْلَ الْفَجْرِ. لَشَقَّ عَلَيْهِمْ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعِيدِ

قوله: (قال في «الرّوضة»: نصّ الشّافعيّ · · · ) أفاد: بأنّها مقدّمة ، فقول المتن (يفتتح) لا يلزم منه أنّ التّكبيرات من الخطبة ·

🚓 حاشية السنباطي 🤧

#### فوائد:

ينبغي أن يفصل بين الخطبتين بالتكبير؛ أي: زيادة على ما يفتح به الثانية؛ كما هو ظاهر، ويكثر منه في فصول الخطبة، قاله السبكي، ومن دخل والإمام يخطب؛ فإن كان في الصحراء . استمع وأخر الصلاة، ثم بعد فراغ الخطبة يتخير بين أن يصلي العيد في الصحراء أو بيته، إلا إن ضاق وقتها . فيسن فعلها بالصحراء، بل يستحب تقديمها على الاستماع إن خشي فواتها لو استمع ، وإن كان في المسجد . فالأولى له: أن يبدأ بصلاة العيد وتحصل التحية ثم يستمع ، وله أن يبدأ بالتحية ثم يستمع ، ثم بعد الفراغ يصلي صلاة العيد، وفارق الصحراء في التخيير السابق فيه؛ بأنه لا مزية للصحراء على بيته ، بخلاف المسجد .

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ، باب: ما جاء في الاغتسال في العيدين ، رقم [١٣١٥] .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): بأنَّ.

وَالجَمُعَةِ: تَأْخِيرُ صَلَاتِهَا وَتَقْدِيمُ صَلَاتِهِ، فَعُلِّقَ غُسْلُهُ بِالنَّصْفِ النَّانِي، وقِيلَ: بِجَمِيعِ اللَّيْلِ، (وَ) يُنْدَبُ (الطَّيبُ (ا) والتَّرَيُّنُ؛ كَالجَمُعَةِ) بِأَنْ يَتَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَإِزَالَةِ الظُّفْرِ، وَالرِّيحِ الْكَرِيهَةِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ، وَسَوَاءٌ فِي الْغُسْلِ وَمَا بَعْدَهُ الْقَاعِدُ فِي بَيْتِهِ وَالْخَارِجُ لِلصَّلَاةِ، هَذَا حُكُمُ الرِّجَالِ، أَمَّا النِّسَاءُ. فَيُكْرَهُ لِذَوَاتِ الْجَمَالِ وَالْهَيْنَةِ الْخُضُورُ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْعَجَائِزِ، وَيَتَنَظَّفْنَ بِالماءِ، وَلَا يَتَطَيَّبْنَ، وَيَخُرُجْنَ فِي وَالْهَيْنَةِ الْخُضُورُ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْعَجَائِزِ، وَيَتَنَظَّفْنَ بِالماءِ، وَلَا يَتَطَيَّبْنَ، وَيَخُرُجْنَ فِي وَالْهَيْثَةِ الْحُضُورُ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْعَجَائِزِ، وَيَتَنَظَّفْنَ بِالماءِ، وَلَا يَتَطَيَّبْنَ، وَيَخُرُجْنَ فِي وَالْهَيْثَةِ الْحُضُورُ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْعَجَائِزِ، وَيَتَنَظَّفْنَ بِالماءِ، وَلَا يَتَطَيَّبْنَ، وَيَخُرُجْنَ فِي الْهَيْحِرِ وَالْهَيْقِ الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ السَّمِيدِ أَفْضَلُ الْمَسْجِدِ عَلَى النَّانِي، بِالصَّحْرَاءِ) أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهَا أَرْفَقُ بِالرَّاكِ وَغَيْرِهِ، (إِلَّا لِعُذْرٍ) كَضِيقِ المَسْجِدِ عَلَى النَّانِي، بِالصَّحْرَاءِ) أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهَا أَرْفَقُ بِالرَّاكِبِ وَغَيْرِهِ، (إِلَّا لِعُذْرٍ) كَضِيقِ المَسْجِدِ عَلَى النَّانِي، اللَّوْنِ مَنْ يُصَلِّى السَّخِدِ المَعْرَاءِ عَلَى وَيَاسِ كَرَاهَتِهَا فِي المَسْجِدِ، قَالَ فِي «شَرْح المَهَدَّبِ» عَلَى النَّانِي، وَلَا السَّخِدَ الْمَعْرَاءِ عَلَى وَلِيسَ عَلَى السَّخِيلَ الْمُسْجِدِ، قَالَ فِي «شَرْح المَهَدَّبِ» كَالسَّعَلَى الْمَامُ فِيهِ، النَّعْمَ أَنْ فَي المَسْجِدِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَراقَطْهُ إِنْ السَّامِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَراقَطُهُ السَّامِ السَلَعَ المَسْجِدَ الْحَرَامَ أَفْضَلُ وَلَا وَضَلَى الْمُسْرِقِي السَّوْدَ الْمَعْرَاءُ وَلَا الْحَمْرُ أَوْلُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْرَاء الْمُعْرَاء الْمُعْرَاء الْمُ الْمُسْرِقِي اللْمُسْرِقُولُ الْمُعْرَاء الْمُلْعَاء اللْمَاء

قوله: (وسواء في الغسل . . .) ذكره؛ لئلّا يتوهّم اختصاص ذلك بالحاضر؛ لأنّ الجمعة كذلك .

🛞 حاشية البكري 🌯

قوله: (كضيق المسجد على الأول...) أفاد به: أنّ الاستثناء راجعٌ للمذكورين قبله؛ لأنّه إن اختص بالأخيرة . . اقتضى أنّه يفعلها في المسجد ولو لعذر ، وليس كذلك .

قوله: (أنّ المسجد الحرام أفضل قطعًا) أورده على الخلاف المطلق في المتن المقتضي جريانَه في المسجد الحرام، وليس كذلك.

قوله: (بأن يتزين بأحسن ثيابه) أي: وأفضلها: البيض، قال في «المجموع»: إلا أن يكون غيرها أحسن . . فهو أفضل منها هنا، بخلاف الجمعة على الصحيح.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): التطيب،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): للتشويش.

وَأَلْحَقَ بِهِ بَيْتَ المَقْدِسِ الصَّيْدَلَانِيُّ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» وَالبَنْدَنِيجِيُّ، وَالْحَقَ بِهِ بَيْتَ الْجُمْهُورُ عَنْهُ، وَظَاهِرُ إِطْلَاقِهِمْ: أَنَّهُ كَغَيْرِهِ. انتهىٰ.

أَمَّا مَسْجِدُ المدِينَةِ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (أَصَابَنَا مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَصَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي المسْجِدِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ (١) ، وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : (أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ إِلِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : (أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى المصَلَّىٰ ؛ لِذِكْرِهَا فِيهِ ، وَمُوَاظَبَتُهِ عَلَىٰ بِالصَّلَاقِ . . ) (١) إِلَى آخِرِهِ ؛ أَيْ: يَخْرُجُ إِلَى المصَلَّىٰ ؛ لِذِكْرِهَا فِيهِ ، وَمُوَاظَبَتُهِ عَلَىٰ الْخُدُوجِ إِلَيْهَا ؛ لِضِيقِ مَسْجِدِهِ عَمَّنْ يَخْضُرُ صَلَاةَ الْعِيدِ ، بِخِلَافِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ .

اشية السنباطي ك

قوله: (وألحق به بيت المقدس الصيدلاني ، قال في «شرح المهذب»: والبندنيجي ، وسكت الجمهور عنه . . .) ظاهر كلامه الميل إلى عدم إلحاقه به ، لكن الأذرعي صوب إلحاقه به ، قال: للفضل والسعة المفرطة ، وهو ظاهر ، وألحق ابن الأستاذ به مسجد المدينة أيضا ، وهو ظاهر ؛ لأنه اتسع الآن ، ومن لم يلحق به فذلك قبل اتساعه .

قوله: (ومواظبته ٠٠٠) هذا جواب من جهة الأول القائل: بأن فعلها في المسجد ولو مسجد المدينة أفضل. وقوله: (بخلاف صلاة الجمعة) أي: لم يضق عمن يحضرها؛ لقلتهم بالنسبة لمن يحضر صلاة العيد عادة.

قوله: (واقتصارهم على الصلاة يفهم: أن الخليفة لا يخطب . . .) المراد \_ كما

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: يصلي بالناس العيد في المسجد، رقم [١١٦٠].

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر، رقم [٩٥٦]. صحيح مسلم، كتاب:
 صلاة العيدين، رقم [٨٨٩].

<sup>(</sup>٣) الأم، باب: الجمعة والعيدين (٨/٨). المجموع شرح المهذب، باب: صلاة العيدين (٥/٤،٥).

يُهْمِمُ أَنَّ الْخَلِيفَةَ لَا يَخْطُبُ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الجِيلِيُّ فِي الشَرْحِ التَّنْبِيهِ»، (وَيَذْهَبُ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي آخَرَ) لِفِعْلِهِ ﷺ ذَلِكَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ (١)، وَفِي الصَحِيحِ البُّخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ.. خَالَفَ الطَّرِيقَ) (١)، وَالْأَرْجَحُ فِي سَبَبِ ذَلِكَ: أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ فِي أَطُولِ الطَّرِيقَيْنِ؛ تَكْثِيرًا لِلْأَجْرِ، ويَرْجِعُ فِي أَطُولِ الطَّرِيقَيْنِ؛ تَكْثِيرًا لِلْأَجْرِ، ويَرْجِعُ فِي أَفْصَرِهِمَا، وَقِيلَ: لِيَشْهَدَ لَهُ الطَّرِيقَانِ، فِي أَفْصَرِهِمَا، وَقِيلَ: لِيَشْهَدَ لَهُ الطَّرِيقَانِ، وَيُسْتَحَبُّ الذَّهَابُ فِي طَرِيقٍ وَالرُّجُوعُ فِي آخَرَ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، ذَكَرَهُ المَصَنَّفُ وَيُسْتَحَبُّ الذَّهَابُ فِي طَرِيقٍ وَالرُّجُوعُ فِي آخَرَ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، ذَكَرَهُ المَصَنَّفُ وَيُسْتَحَبُّ الذَّهَابُ فِي طَرِيقٍ وَالرُّجُوعُ فِي آخَرَ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، ذَكَرَهُ المَصَنَّفُ وَيُسْتَحَبُّ الذَّهَابُ فِي طَرِيقٍ وَالرُّجُوعُ فِي آخَرَ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، ذَكَرَهُ المَصَنَّفُ وَيُسْتَحَبُّ الذَّهَابُ فِي طَرِيقٍ وَالرُّجُوعُ فِي آخَرَ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، ذَكَرَهُ المَصَنَّفُ وَيُسْتَحَبُّ الذَّهَابُ فِي طَرِيقٍ وَالرُّجُوعُ فِي آخَرَ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، ذَكَرَهُ المَصَنَّفُ وَيُسْتَحَبُّ الذَّهَابُ فِي طَرِيقٍ وَالرُّجُوعُ فِي آخَرَ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، ذَكَرَهُ المَصَنَّفُ

قوله: (أنَّ الخليفة لا يخطب) هو كذلك إلَّا أن يؤذن له.

قوله: ( في أطول الطريقين . . .) أفاد به: أنّه لا بدّ منه في كمال السّنّة من الذّهاب في طريق طويل ، والرّجوع في آخر قصير .

قوله: (في الجمعة وغيرها . . .) هو كذلك ، فأفاد: أنّ اقتصار المصنّف هنا على العيد ربّما يوهم عدم استحبابه في غيره ، وليس كذلك .

في «شرح الروض» - أنه يكره له أن يخطب بغير أمر الوالي؛ كما نص عليه في «الأم» قال الماورديُّ: وليس لمن ولي الصلوات الخمس حق في إمامة العيد والخسوف والاستسقاء، إلا أن يقلد جميع الصلوات . فيدخل فيه ، قال: وإذا قلد صلاة العيد في عام . . جاز له أن يصليها في كل عام ، وإذا قلد صلاة الخسوف أو الاستسقاء في عام . . لم يكن له أن يصليها في كل عام ، والفرق: أن لصلاة العيد وقتًا معينًا تتكرر فيه بخلافهما ، والظاهر: أن من قلد صلاة فيما ذكر لا يخطب ؛ أخذًا من كلام الجيلي السابق ، وقياسه: أن من قلد الخطبة لا يصلي .

نعم؛ إن جرت العادة بتضمن تقليدها للصلاة . . عمل به ، ولو جرت بتضمن

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود، باب: الخروج إلى العيد في طريق، ويرجعُ في طريق، رقم [١١٥٦]. سنن ابن ماجه، باب: الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره، رقم [١٢٩٩].

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، رقم [٩٨٦].

فِي "رِيَاضِهِ" () ، (وَيُبَكِّرُ النَّاسُ) لِيَأْخُذُوا مَجَالِسَهُمْ وَيَنْتَظِرُوا الصَّلَاةَ ، (وَيَحْضُرُ الْإِمَامُ وَقْتَ صَلَاتِهِ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ (١) السَّابِقِ ، (وَيُعَجِّلُ) الْحُضُورَ (فِي الْإِمَامُ وَقْتَ صَلَاتِهِ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ (١) السَّابِقِ ، (وَيُعَجِّلُ) الْحُضُورَ (فِي الْأَضْحَى) وَيُؤَخِّرُهُ فِي الْفِطْرِ قَلِيلًا ؛ (كَتَبَ (٣) وَيَا اللَّيْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ وَلَّهُ الْبَحْرَيْنِ (١): أَنْ عَجِّلِ الْأَضْحَى ، وَأَخِّرِ الْفِطْرَ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: هُوَ مُرْسَلٌ (٥) ، وَحِكْمَتُهُ: اتَّسَاعُ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ ، وَوَقْتُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ: قَبْلَ الصَّلَاةِ .

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: (وَيَأْكُلُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ،

تقليد خطابة الجامع لخطبة الجمعة وصلاتها، وخطبتي العيدين وصلاتهما . عمل به ؛ كما عليه العمل الآن، قال في «شرح الروض»: وظاهرٌ: أن إمامة التراويح والوتر مستحقة لمن ولي الصلوات الخمس ؛ لأنها تابعة لصلاة العشاء .

قوله: (ويبكر الناس) أي: بعد صلاتهم الصبح؛ كما نص عليه الشافعي والأصحاب، قال ابن شهبة: هذا إن خرجوا إلى الصحراء، فإن صلوا في المسجد... مكثوا فيه إذا صلوا الفجر فيما يظهر.

قوله: (ويعجِّل الحضور . . .) حدَّ الماوردي ذلك في الأضحى بمضي سدس النهار ، وفي الفطر بمضي ربعه ، وهو بعيد ، والوجه \_ كما قاله بعضهم \_: أنه في الأضحى يخرج عقب الارتفاع ؛ كرمح ، وفي الفطر يؤخر عن ذلك قليلًا .

قوله: (ويأكل في عيد الفطر . . .) في «المجموع» عن نص «الأم» كراهية ترك كل من الأكل والإمساك ، والأفضل كون المأكول في عيد الفطر تمرًا وترًا ، والشرب فيه كالأكل .

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين، باب: استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو، رقم [٧١٩].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش) زيادة: الخدري،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش) زيادة: رسول الله.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ش): النَّجَرَيْنِ.

<sup>(</sup>a) السنن الكبرئ، باب: الغدو إلى العيدين، رقم [٦٣٦٩]٠

وَيُمْسِكُ فِي الْأَضْحَىٰ) عَنِ الْأَكْلِ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ ، قَالَ بُرَيْدَةَ : (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفَطْرِ حَتَّىٰ يَطْعَمَ ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ ) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَحَكْمَتُهُ : امْتِيَازُ يَوْمِ الْعِيدِ عَمَّا قَبْلَهُ بِالمبَادَرَةِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (() ، وَحِكْمَتُهُ : امْتِيَازُ يَوْمِ الْعِيدِ عَمَّا قَبْلَهُ بِالمبَادَرَةِ بِالْأَكُلِ أَوْ تَأْخِيرِهِ ، (وَيَذْهَبُ مَاشِيًا) كَالْجُمُعَةِ (بِسَكِينَةٍ) لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ : ﴿إِذَا إِلْأَكُلِ أَوْ تَأْخِيرِهِ ، (وَيَذْهَبُ مَاشِيًا) كَالْجُمُعَةِ (بِسَكِينَةٍ) لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ : ﴿إِلَّا لَكُنُو النَّقُلُ قَبْلَهَا) بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ اللَّيْتُمُ الصَّلَاةَ ، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» (() ، (وَلَا يُكْرَهُ النَّقُلُ قَبْلَهَا) بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ وَلَا بَعْدَهَا (لِغَيْرِ الْإِمَامِ ، والله أَعْلَمُ ) بِخِلَافِ الْإِمَامِ ، فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِمُخَالَفَتِهِ لِفِعْلِ وَلَا بَعْدَهَا (لِغَيْرِ الْإِمَامِ ، والله أَعْلَمُ ) بِخِلَافِ الْإِمَامِ ، فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِمُخَالَفَتِهِ لِفِعْلِ وَلَا بَعْدَهَا (لِغَيْرِ الْإِمَامِ ، والله أَعْلَمُ ) بِخِلَافِ الْإِمَامِ ، فَيْكُرَهُ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِمُخَالَفَتِهِ لِفِعْلِ النَّيْقِ عَلَى السَّابِقَةِ وَغَيْرِهِ ، الشَّابِقَةِ وَغَيْرِهَا.

🤧 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ويذهب) أي: بخلاف الرجوع؛ فهو مخير بين المشي والركوب؛ كالجمعة أيضًا؛ كما مر فيها.

### @100 0010

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، باب: في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، رقم [٥٤٢]. صحيح ابن حبان، باب: ذكر ما يستحب أن يطعم يوم الفطر قبل الخروج، رقم [٢٨١٢]. المستدرك، كتاب: صلاة العيدين، رقم [١٠٨٨].

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ، باب: قول الرجل: فاتننا الصلاة ، رقم [۱۳۵] . صحيح مسلم ، كتاب: استحباب
 إتيان الصلاة بوقار وسكينة ، رقم [٦٠٣] .

# (فَصْلُ) [في التَّكْبِيرِ المرُسلِ وَالمَقَيَّدِ]

(يُنْذَبُ التَّكْبِيرُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَتِي الْعِيدِ) اللَّامُ فِيهِ لِلْجِنْسِ الصَّادِقِ بِعِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ الْأَضْحَىٰ ؛ وَدَلِيلُهُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلِتُحْمِلُواْ الْعِدَةَ ﴾ الْفِطْرِ وَعِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ الْفِطْرِ وَفِلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلِتُحْمِلُواْ الْعِدَةَ ﴾ اَيْ: عِنْدَ إِكْمَالِهَا ، وَفِي البنزة: ١٨٥] أَيْ: عِنْدَ إِكْمَالِهَا ، وَفِي عِيدِ الْفِطْرِ ، (فِي المنَازِلِ وَالطُّرُقِ وَالمسَاجِدِ عِيدِ الْفِطْرِ ، (فِي المنَازِلِ وَالطُّرُقِ وَالمسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ) لَيْلًا وَنَهَارًا (بِرَفْعِ الصَّوْتِ) إِظْهَارًا لِشِعَارِ الْعِيدِ ، (وَالْأَظْهَرُ : إِدَامَتُهُ حَتَّى وَالْأَسْوَاقِ) لَيْلًا وَنَهَارًا (بِرَفْعِ الصَّوْتِ) إِظْهَارًا لِشِعَارِ الْعِيدِ ، (وَالْأَظْهَرُ : إِدَامَتُهُ حَتَّى يَخْرُجَ لَهَا ، وَالثَّالِثُ : حَتَّى يَفُرُغَ مِنْهَا ، فَلَا الْمُعْرَمُ الْإِمَامُ ، وَلَا يُكَبِّرُ الحَاجُ لَيْلَةَ وَيَنَ الْخُطْبَتَيْنِ ؛ وَهُو فِيمَنْ لَا يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ، (وَلَا يُكَبِّرُ الحَاجُ لَيْلَةَ وَيَنَ الْخُطْبَتَيْنِ ؛ وَهُو فِيمَنْ لَا يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ، (وَلَا يُكَبِّرُ الحَاجُ لَيْلَةَ وَمِنَ الْخُطْبَتَيْنِ ؛ وَهُو فِيمَنْ لَا يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ، (وَلَا يُكَبِّرُ الحَاجُ لَيْلَةَ وَمِنَ الْخُطْبَتَيْنِ ؛ وَهُو فِيمَنْ لَا يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ، (وَلَا يُكَبِّرُ الحَاجُ لَيْلَةَ مِنْهَا ، وَمِنَ الْخُطْبَتَيْنِ ؛ وَمِنَ الْخُطْبَتَيْنِ ؛ وَمُو فِيمَنْ لَا يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ، (وَلَا يُكَبِّرُ الحَاجُ لَيْلَةَ مِنْ الْخُوامِ الْعَامِ الْعَلِيمُ الْمَامِ ، (وَلَا يُكَبِّرُ الحَاجُ لَيْلَةَ مَا الْمِيرِ الْعَلَقِ الْعِيْدِ الْمَامِ ، (وَلَا يُكَبِّرُ الحَاجُ لَيْلَةَ الْمَامِ ، (وَلَا يُكَبِّرُ الحَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَلَامُ الْعَامِ الْعَلَامُ الْمِيرِ الْعَلَيْدِ الْمَامِ الْمُ الْعَامِ الْعَلَقَ الْمَامِ ، (وَلَا يُكَبِّرُ الْحَامِ الْعَلَقَ الْمِنْهَا ، وَالنَّالِقَ الْعَلَمُ الْمَامِ ، (وَلَا يُكَبِّرُ الْمُعَامِ الْمَامِ الْمُعْمِي الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُلْعِلَقِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُرْمِ الْمَامِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمِيمَا الْمُعَلِي الْمَامِ الْمَامِ الْمُل

## فَصْلُ

قوله: (وهو فيمن لا يصلّي مع الإمام) أي: هذا القول الثّالث.

# فَصْلُ

قوله: (يندب التكبير · · · ) يسمئ هذا التكبير المرسل والمطلق؛ لأنه لا يتقيد بصلاة ولا غيرها ، ويسن تأخيره عن أذكارها ، بخلاف المقيد الآتي .

قوله: (اللام فيه للجنس) فيه دفعٌ لما يقال: صوابه: ليلتي العيدين.

قوله: (برفع الصوت) محله: في غير المرأة؛ كما قاله الرافعي، وظاهر \_ كما في «شرح الروض» \_ أن محله: إذا حضرت مع الجماعة ولم يكونوا محارم، ومثلها: الخنثى؛ كما بحثه بعض المتأخرين، قال: ولا يرفع الصوت بالتكبير حال إقامة الصلاة (١).

قوله: (وهو فيمن لا يصلي مع الإمام) أي: القول الثالث بوجهيه في حق من

 <sup>(</sup>١) في نسخة (أ): قوله: (برفع الصوت) محله: في غير المرأة؛ كما قاله الشافعي، ومثلها: الخنثئ،
 وظاهر ــ كما في «شرح الروض» ــ أن محله: إذا حضرت مع الجماعة ولم يكونوا محارم.

الْأَضْحَىٰ ، بَلْ يُلَبِّي } لِأَنَّ التَّلْبِيَةَ شِعَارُهُ.

(وَلَا يُسَنُّ لَبُلَةَ الْفِطْرِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ فِي الْأَصَحِّ)(١) لِعَدَمِ وُرُودِهِ، وَالنَّانِي: يَقِيسُهُ عَلَىٰ التَّكْبِيرِ لَيْلَةَ الْأَضْحَىٰ عَلَىٰ مَا سَيَأْتِي، فَيُكَبِّرُ خَلْفَ المغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْعَبْحِ،

(وَيُكَبِّرُ الحاجُّ مِنْ ظُهْرٍ) يَوْمِ (النَّحْرِ) لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاتِهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ وَقْتِ التَّلْبِيَةِ ، (وَيَخْتِمُ بِصُبْحِ آخِرِ) أَيَّامِ (التَّشْرِيقِ) لِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاتِهِ بِمِنَّىٰ ، (وَغَبْرُهُ كَهُوَ) التَّلْبِيَةِ ، (وَيَخْتِمُ بِصُبْحِ آخِرِ) أَيَّامِ (التَّشْرِيقِ) لِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاتِهِ بِمِنَّىٰ ، (وَغَبْرُهُ كَهُوَ) أَيْ: غَيْرُهُ (مِنْ أَيْ: غَيْرُ الْحَاجِّ فِي ذَلِكَ (فِي الْأَظْهِرِ) تَبَعًا لَهُ (وَفِي قَوْلٍ): يُكَبِّرُ غَيْرُهُ (مِنْ مَعْرِبِ لَيْلَةِ النَّحْرِ) وَيَخْتِمُ بِصُبْحِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ .

ذكر، أما من يصلي مع الإمام (٢) . . ففيه القولان الأولان فقط، وقضية ذلك: أن من صلى وحده ينتهي بإحرام نفسه .

قوله: (ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات) مع قول الشارح، والثاني يقيسه على التكبير ليلة الأضحى على ما سيأتي، يفيد: أنه يستحب ليلة عيد الأضحى التكبير عقب الصلوات، وهو كذلك، فيستحب فيها التكبير بنوعيه، بخلاف ليلة الفطر إنما يستحب فيها التكبير المطلق، لا المقيد أيضًا في الأصح، لكن صحح في «الأذكار» مقابله، وعليه عمل غالب الناس، وقد عرفت فائدة الخلاف.

قوله: (ويكبر الحاج من ظهر · · · ) المراد بالصلاة المفتتح بها والمختتم بها على هذا القول والذي بعده: فعل الصلاة لأوقاتها ، خلافًا لمن زعم أن المراد بالمختتم بها: وقتها حتى لا يخرج وقت التكبير عنده إلا بخروج وقتها وإن فعلها(٢) .

<sup>(</sup>۱) في التحفة (۸۷/۳): يميل إلئ ندبه، وفي النهاية (۳۹۸/۲): لا يندب، والمغني (۳۲۲/۱): وافق النهاية.

 <sup>(</sup>۲) في نسخة (ب): أي: القول الثالث بوجهه فيمن لا يصلي مع الإمام، أما من يصلي معه، وفي نسخة
 (د): موضع (بوجهه): توجيهه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): قوله: (ويكبر الحاج من ظهر ٠٠٠) أي: من فعلها، وكذا الباقي.

(وَفِي قَوْلٍ: مِنْ صُبْحٍ) يَوْمِ (عَرَفَةَ وَيَخْتِمُ بِعَصْرِ آخِرِ) أَيَّامِ (التَّشْرِيقِ، وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا) (النَّشْرِيقِ، وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا) فِي الْأَمْصَارِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ المحَقِّقِينَ؛ لِلْحَدِيثِ؛ أَيْ: اللّهِ مُنَادِهُ أَنَّهُ عَلَىٰ فَعَلَ ذَلِكَ، وَقَالَ فِيهِ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (١٠). لِلْحَدِيثِ؛ أَيْ: الَّذِي رَوَاهُ الْحَاكِمُ: أَنَّهُ عَلَىٰ فَعَلَ ذَلِكَ، وَقَالَ فِيهِ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (١٠).

(وَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ لِلْفَائِتَةِ) فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا (وَالرَّاتِبَةِ) وَمِنْهَا صَلَاةُ الْعِيدِ (وَالنَّافِلَةِ) المطْلَقَةِ؛ لِأَنَّهُ شِعَارُ الْوَقْتِ، وَالثَّانِي: لَا، وَإِنَّمَا هُوَ شِعَارٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ الْفَرَائِضِ المؤدَّاةِ.

قوله: (بعد التّكبيرة الثّالثة) بيّن به مراد «المنهاج» لئلّا يتوهّم أنّ الزّيادة في غير هذا المحلّ.

حاشية السنباطي 🍣

قوله: (للفائنة . . .) مثل ذلك: صلاة الجنازة . وقوله: (لأنه شعار الوقت) يؤخذ منه مع قول المصنف (في هذه الأيام) أنه لا يكبر لفائتها إذا قضاه خارجها ، وأنه لا يفوت بطول الزمن ، فيسن بعد الصلاة وإن طال ، قال في «البيان»: ما دامت أيام التشريق باقية .

قوله: (وفي «الروضة» و «أصلها» قبل «كبيرا» . . .) مع قوله (ويستحب أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة «كبيرا» . . .) يفيد: أن يكون ترتيب ذلك (الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر كبيرًا ، والحمد الله كثيرًا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ،

 <sup>(</sup>١) في التحفة (٨٩/٣): يكبر من حين فعل صبح يوم عرفة. والنهاية (٣٩٩/) والمغني (٣١٤/١):
 وافقا المحلى.

<sup>(</sup>٢) المستدرك، كتاب: صلاة العيدين، رقم [١١١١].

قَبْلَ (كَبِيرًا): (الله أَكْبَرُ)، وَبَعْدَ (أَصِيلًا): (لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ).

(وَلَوْ شَهِدُوا يَوْمَ الثَّلَاثِينَ قَبْلَ الزَّوَالِ بِرُوْيَةِ الْهِلَالِ اللَّيْلَةَ الماضِيَةَ · أَفْطَرْنَا وَصَلَّيْنَا الْعِيدَ) حَيْثُ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ جَمْعَ النَّاسِ وَالصَّلَاةَ ، وَإِلَّا · فَكَمَا لَوْ شَهِدُوا بَيْنَ الزَّوَالِ وَالْغُرُوبِ وَسَيَأْتِي .

قوله: (قبل «كبيرًا»: «الله أكبر») أي: فيكبّر أربعًا ثمّ يقول: (كبيرًا) ويزيد بعد (أصيلًا) ما ذكره، وهو وارد على المتن حيث أوهم اقتصاره على عدم ذلك.

قوله: (حيث بقي من الوقت ما يسع) قيد لا بدَّ منه، فهو وارد على الإطلاق المقتضي لعدم الفوت بذلك مع أنَّها تفوت به.

ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد) والمفهوم من «شرح الروض» كـ«الروضة» أن ترتيب ذلك (الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله أكبر).

قوله: (والصلاة) أي: ركعة منها؛ كما صوبه الإسنوي، وقوله: (وإلا.. فكما لو شهدوا...) قال في «شرح الروض»: وينبغي فيما لو بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة منها دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن يتيسر حضوره؛ لتقع أداء، ثم يصليها مع الناس، قال: ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي،

(وَإِنْ شَهِدُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ. لَمْ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ) فِي صَلَاةِ الْعِيدِ، وَتُصَلَّىٰ مِنَ الْغَدِ أَدَاءً (١) ، وَتُقْبَلُ فِي غَيْرِهَا ؛ كَوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ المعَلَّقَيْنِ بِرُوْيَةِ الْهِلَالِ ، الْغَدِ أَدَاءً (المَعْلَقَيْنِ بِرُوْيَةِ الْهِلَالِ ، الْغَدِ أَدَاءً السَّلَاةُ ) أَدَاءً ، (وَيُشْرَعُ وَأَنْ صَهِدُوا (بَيْنَ الزَّوَالِ وَالْغُرُوبِ ، أَفْطَرْنَا وَفَاتَتِ الصَّلَاةُ ) أَدَاءً ، (وَيُشْرَعُ وَضَاؤُهَا بَعْدَ شَهْرِ الْعِيدِ . قَضَاؤُهَا مَتَىٰ شَاءَ فِي الْأَظْهَرِ ) كَغَيْرِهَا ، وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ قَضَاؤُهَا بَعْدَ شَهْرِ الْعِيدِ .

(وَقِيلَ: فِي قَوْلٍ): لَا يَفُوتُ أَدَاؤُهَا، بَلْ (تُصَلَّىٰ مِنَ الْغَدِ أَدَاء) لِعِظَمِ حُرْمَتِهَا، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: الْفُوَاتُ كَطَرِيقِ الْقَطْعِ بِهِ الرَّاجِحَةِ، وَلَوْ شَهِدُوا قَبْلَ الْغُرُوبِ وَعُدِّلُوا بَعْدَهُ. فَالْعِبْرَةُ بِوَقْتِ الشَّهَادَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُمَا. بَعْدَهُ. فَالْعِبْرَةُ بِوَقْتِ الشَّهَادَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُمَا.

قوله: ( في صلاة العيد) أفاد به: أَنَّ إِطلاق «المنهاج» المقتضي لعدم القبول مطلقًا معترض.

قوله: (وفاتت الصّلاة أداء) بيَّن بذكر الأداء مرادَ المتن، فليس المراد: الفوات المطلق المقتضي لعدم القضاء، بدليل قوله: (ويشرع قضاؤها).

قوله: (كطريق القطع ٠٠٠) أفاد به: أنَّ الأنسبَ هنا التعبير بـ (المذهب) .

قوله: (فالعبرة بوقت التّعديل) أفاد به: أنّ هذا وارد على المتن؛ إذ يقتضي أنَّ العبرة بوقت الشّهادة وإن عدلوا في وقت آخر، وليس كذلك.

ح حاشية السنباطي

قوله: (وفي قول: بوقت الشهادة) قال في «الكفاية»: وبهذا القول قال العراقيون وأيدوه بما لو شهدا بحق وعدلا بعد موتهما . فإنه يحكم بشهادتهما ، وأجيب: بأنه لا منافاة ؛ إذ الحكم فيهما إنما هو بشهادتهما بشرط تعديلهما ، والكلام إنما هو في أثر الحكم في الصلاة خاصة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وَصَلَّىٰ في الغد أَداءً.

عاشية السنباطي ع

### خاتمكة

قال القمولي: لم أر لأحد من أصحابنا كلامًا في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك ؛ بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه ، والذي أراه أنه مباح لا سنة ولا بدعة ، قال الحافظ ابن حجر: بل هي مشروعة واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابًا فقال: باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في العيد ؛ كتقبل الله منا ومنك وساق ما ذكر من آثار وأخبار ضعيفة ، لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك ، قال: ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية ، وبما في «الصحيحن» عن كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه لما بشر بقبول توبتهه ومضئ إلئ النبي ﷺ . قام إليه طلحة بن عبيد الله فهنئه ، انتهى .

6 400 co 400

# (بَابُ صَلَةِ الكُسُوفَين)

كُسُوفُ الشَّمْسِ وَكُسُوفُ الْقَمَرِ، وَيُقَالُ فِيهِمَا: خُسُوفَانِ، وَفِي الْأَوَّلِ: كُسُوفٌ، وَالنَّانِي: خُسُوفٌ، وَهُوَ أَشْهَرُ، وَحُكِيَ عَكْسُهُ.

(هِيَ سُنَةٌ) وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَ «أَصْلِهَا»: مُؤكَّدَةٌ ؛ لِأَنَّهُ ﷺ أَمَرَ بِهَا، وَصَلَّى لِكُسُوفِ الشَّمْسِ رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ (١) ، (فَيُحْرِمُ بِنِيَّةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ ، وَيَقْرَأُ «الْفَاتِحَةَ» لِكُسُوفِ الشَّمْدِ أَنْ يَعْتَدِلُ ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ ) السَّجْدَتَيْنِ وَيَرْكَعُ ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ ) السَّجْدَتَيْنِ وَيَالْتِي بِالطَّمَأْنِينَةِ فِي مَحَالِهَا (فَهَذِهِ رَكْعَةٌ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَانِيَةً كَذَلِكَ) هَذَا أَقَلُهَا ، كَمَا فِي وَيَأْتِي بِالطَّمَأْنِينَةِ فِي مَحَالِهَا (فَهَذِهِ رَكْعَةٌ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَانِيَةً كَذَلِكَ) هَذَا أَقَلُهَا ، كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا»: فَهِي رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ ، كَمَا فَعَلَهَا ﷺ .

# بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفَينِ

قوله: (مؤكّدة) ذكره ؛ لبيان شأنها كما مرّ في العيد.

قوله: (هذا أَقلُها) سيأتي له صفة أخرى للأقلّ ، وهي: فعلها ركعتان كسنة الظهر ، لكن من أراد فعلها بالركوعين في كل ركعة . . امتنع عليه النقص .

## 💝 حاشية السنباطي 🥰

# بَابُ صَلاةِ الكُسُوفَينِ

قوله: (لأنه على أمر بها، وصلى لكسوف الشمس رواهما الشيخان) قضيته: أنه على لخسوف القمر على لخسوف القمر على لخسوف القمر الثقات) أنه صلى لخسوف القمر أيضا، وهو مبني على ما سيأتي في كلام الشارح من جمعه في «شرح المهذب» بين حديث الشيخين: أنه على ما سيأتي على صلاة الخسوف بقراءته، وحديث الترمذي: أنه أسر في صلاة الخسوف الشمس، والجهر في كسوف القمر.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: الصلاة في كسوف الشمس، رقم [١٠٤٠]. صحيح مسلم، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة، رقم [٩١١، ٩١٠].

(وَلَا يَجُوزُ زِيَادَةُ رُكُوعٍ ثَالِثٍ) فَأَكْثَرَ (لِتَمَادِي الْكُسُوفِ، وَلَا نَقْصُهُ) أَيْ: نَقْصُ رُكُوعٍ مِنَ الرُّكُوعَيْنِ (لِلِانْجِلَاءِ فِي الْأَصَحِّ) وَالنَّانِي: يُزَادُ وَيُنْقَصُ مَا ذُكِرَ؛ لِمَا ذُكِرَ، وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِي إِعَادَةِ الصَّلَاةِ إِذَا بَقِيَ الْكُسُوفُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَالْأَصَحُّ: المنعُ ، وَمَا فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: (أَنَّهُ وَيَ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَةُ وَالْأَصَحُّ: المنعُ ، وَمَا فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: (أَنَّهُ وَيَ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَةُ رُكُوعَاتٍ) (١) ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُودَ وَغَيْرِهِ: (أَنَّهُ وَيَ وَايَاتِ الرُّكُوعَيْنِ أَشْهَرُ وَعَيْرِهِ: (أَنَّهُ وَيَ مَلَاهَا رَكْعَتَيْنِ) (١٠) ، وَفِي حَدِيثَى أَبِي دَاوُودَ وَغَيْرِهِ: (أَنَّهُ وَيَ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ) (١٠) ، وَمَا فِي حَدِيثَى أَبِي دَاوُودَ وَغَيْرِهِ: (أَنَّهُ وَيَ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنٍ) (١٠) ، وَمَا فِي حَدِيثَى أَبِي دَاوُودَ وَغَيْرِهِ: (أَنَّهُ وَايَاتِ الرُّكُوعَيْنِ أَشْهَرُ وَأَصَحُّ فَقُدِّمَتْ ، وَمَا فِي حَدِيثَى أَبِي دَاوُودَ وَغَيْرِهِ: (أَنَّهُ وَالِيَ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنٍ) (١٠) ، وَمَا فِي حَدِيثَى أَبِي دَاوُودَ وَغَيْرِهِ: (أَنَّهُ وَايَاتٍ الرُّكُوعَيْنِ أَشُهُرُ وَاتَاتٍ الرَّكُوعَيْنِ أَشْهَرُ وَاتَاتٍ الرَّكُوعَيْنِ أَشْهَرُ وَاعَتْ فِي «شَرْعِ رُكُوعٍ ؛ كَمَا قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةً هِي . قَالَ فِي «شَرْحِ الْمَهَرُ وَأَصَحُ وَأَكُنُ رُواةً ، أَنْ أَحَادِيئَنَا أَشْهَرُ وَأَصَحُ وَأَكُنُ رُواةً ،

قوله: (بأن روايات . . .) زاد في «شرح المهذب» ويحملها على الجواز . انتهى ، وهو يقتضي جواز الزيادة على ركوعين ، بل هو صريح في ذلك ، ولا ينافيه قوله فيما تقدم (ولا يجوز زيادة ركوع ثالث . . . إلخ) (٥) لأن ذاك فيما إذا قصد فعلها بالركوعين نظير ما قاله الشارح في النقص ، والحاصل: أنه لا تجوز الزيادة على الركوعين إلا بنيتها ، واعتمد ذلك جمع وخالف آخرون ؛ عملًا بمقتضى الجواب الذي اقتصر عليه الشارح ، والأوجه \_ وفاقًا لشيخنا العلامة الطندتائي \_: الأول ، وعليه (١) لا تجوز الزيادة على خمس ولو بنيتها ؛ لأنها نهاية الوارد ،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: صفة صلاة الكسوف وخطبتها، رقم [٩٠٢].

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: صفة صلاة الكسوف وخطبتها، رقم [٤/٩٠١].

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود، باب: صلاة الكسوف، باب: من قال: أربع ركعات، رقم [١١٨٢] . المستدرك،
 كتاب: الكسوف، رقم [١٢٣٧] . مسند أحمد، رقم [٢١٥٤٥] ، عن أبي بن كعب ﷺ،

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داوود، باب: صلاة الكسوف، باب: من قال يركع ركعتين، رقم [١١٩٣، ١١٩٣]. سنن الترمذي، باب: في صلاة الكسوف، رقم [٥٦٠].

 <sup>(</sup>a) في نسخة (ب): ولا ينافيه ما تقدم من امتناع الزيادة عليهما.

 <sup>(</sup>٦) في نسخة (أ): الذي اقتصر عليه الشارح ولا يخفئ أنه على الأول.

وَالنَّانِي: أَنَّا نَحْمِلُ أَحَادِيثَنَا عَلَىٰ الاِسْتِحْبَابِ وَالْحَدِيثَيْنِ عَلَىٰ بَيَانِ الْجَوَازِ، قَالَ: فَفِيهِ تَصْرِيحٌ مِنْهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَنَحْوِهَا.. صَحَّتْ صَلَاتُهُ لِلْكُسُوفِ وَكَانَ تَارِكًا لِلْأَفْضَلِ. انتهى.

وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ امْتِنَاعِ نَقْصِ رُكُوعٍ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ قَصَدَ فِعْلَهَا بِالرُّكُوعَيْنِ ، وَفِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» عَنِ «الْأُمِّ»: أَنَّ مَنْ صَلَّىٰ الْكُسُوفَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَهَا مَعَ الْإِمَامِ . صَلَّاهَا مَعَهُ .

(وَالْأَكْمَلُ) فِيهَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ: (أَنْ يَقْرَأَ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ بَعْدَ «الْفَاتِحَةِ»)

قوله: (وحده) أي: أو مع جماعة على ما تقدم عن الإسنوي، ومحله: إذا لم يقع الانجلاء قبل تحرمه، وإلا . . امتنع؛ لأنه أنشأ صلاة مع زوال سببها، وكذا يقال فيمن أراد صلاتها معهم ولم يكن صلاها قبل.

قوله: (والأكمل ...) قال الأذرعي: ظاهر كلامهم: استحباب ذلك وإن لم يرض به المأمومون ، وقد يفرَّق بينها وبين المكتوبة: بالندرة ، أو بأن الخروج منها أو تركها إلى خيرة المقتدي ، بخلاف المكتوبة ، وفيه نظر ، ويجوز أن يقال (۱): لا يطيل بغير رضى المحصورين ؛ لعموم خبر «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف» ويحمل إطالته على أنه علم رضى أصحابه ، وأن ذلك يغتفر لبيان تعليم الأكمل بالفعل ، ويظهر أنهم لو صرحوا له بعدم الرضى بالإطالة . لا يطيل وقد يتوقف فيه . انتهى ، والأوجه: استحباب ذلك وإن لم يرض به المأمومون نظير ما مر في (الجمعة) لكن نقل في «شرح المهذب» عن نص «الأم» أنه يخفف فيها عند اجتماعها مع الجمعة (٢) ولم يأمن فوتها ، فيقرأ في كل ركوع الفاتحة و (قل هو الله أحد) ونحوها .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): ويجوز أن يقال بغير.

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): والأوجه: أن هذه الصلاة كغيرها ، وقد نقل في «شرح المهذب» عن نص «الأم» أنه
 يخفف فيه عند إجماعه مع الجمعة .

وَمَا يَتَقَدَّمُهَا مِنْ دُعَاءِ الإفْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ: («الْبَهَرَة») أَوْ قَدْرَهَا إِنْ لَمْ يُحْسِنْهَا، (وَلِي النَّالِي: مِنْةِ وَخَمْسِينَ) مِنْهَا، (وَالرَّابِعِ: مِنْةِ تَقْرِيبًا) النَّانِي: كَمِئْتَيْ آيَةِ مِنْهَا، وَفِي الثَّالِثِ: مِئَةٍ وَخَمْسِينَ) مِنْهَا، (وَالرَّابِعِ: مِنْةِ تَقْرِيبًا) وَفِي نَصِّ آخَرَ فِي الثَّالِثِ: (النِّسَاء) أَوْ قَدْرَهَا، وَفِي الثَّالِثِ: (النِّسَاء) أَوْ قَدْرَهَا، وَفِي الثَّالِثِ: (المائِدَة) أَوْ قَدْرَهَا، وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ، وَالْأَكْثُرُونَ عَلَىٰ الْأَوَّلِ، وَفِي السَّرِخَبَابِ التَّعَوُّذِ لِلْقِرَاءَةِ فِي الْقَوْمَةِ الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ فِي «الرَّوْضَةِ»، قَالَ: وَهُمَا وَفِي النَّوْجَةِ الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ فِي «الرَّوْضَةِ»، قَالَ: وَهُمَا الْوَجْهَانِ فِي التَّعَوُّذِ لِلْقِرَاءَةِ فِي الْقَوْمَةِ الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ فِي «الرَّوْضَةِ»، قَالَ: وَهُمَا الْوَجْهَانِ فِي التَّعَوُّذِ فِي الرَّدُعَةِ الثَّانِيَةِ وَبْهَانِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، أَصَحُّهُمَا وَمُمَا قَالَ الْوَجْهَانِ فِي التَّعَوُّذِ فِي الرَّدُعَةِ الثَّانِيَةِ وَالْتَعْوَاتِ ، أَصَحُّهُمَا وَكُمَا قَالَ فِي الشَّرِحِ المَهَدُّ فِي التَّعَوِّذِ فِي الرَّدُعَةِ الثَّانِيَةِ وَ أَيْ فَي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، أَصَحُّهُمَا وَكَمَا قَالَ فِي «الشَرْحِ المَهَدُّ فِي الرَّدُعَةِ الثَّانِيَةِ وَ أَيْ فَي سَائِرِ الصَّلُواتِ ، أَصَحُّهُمَا وَمُ كَمَا قَالَ فِي «الشَرْحِ المَهَذَّ فِي السَّرَحِ المَهَذَّ فِي السَّرَحِ المَهَانِ فِي السَّرَحِ المَهَانِ فِي السَّرَادِ السَّلَوْءَ الْمَالِيَةِ وَالْتَعْرَابُ أَنْ الْمُعَلِّ فَي السَّلَوْءَ اللَّهُ الْمُهَا وَالْتَالِيَةُ وَالْمُ الْمُقَالِقِ الْمُهَالِقِ فِي السَّلُونِيةِ وَالْمُهَا وَي السَّوْمِ السَّوْمِ السَّهُ الْمُهَا وَالْتَعَالِ السَّلَوْءَ الْمَالِي الْمُؤْمِ السَّهُ اللَّهُ الْمُهَالِي الْمَالِي السَّعِوْمِ السَّلَوْءَ السَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ السَّلَوْءَ اللَّهُ الْمُؤْمِ السَّلَوْءَ السَّلَالُونِ السَّلَوْءَ السَّلَوْءَ الْمُؤْمِ السَّلَقَالَ السُّلُولُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ السَّلَالِ السَّهُ الْمُعَلِّ اللْمُؤْمِ السَّلَوْءَ السَّلَوْءَ السَّلَوْءَ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

(وَبُسَبِّحُ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ: قَدْرَ مِثَةٍ مِنَ «الْبَقَرَةِ»، وَفِي الثَّانِي: ثَمَانِينَ، وَالثَّالِثِ: سَبْعِينَ، وَالرَّابِعِ: خَمْسِينَ تَقْرِيبًا) وَيَقُولُ فِي الرَّفْعِ مِنْ كُلِّ رُكُوعٍ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: إِلَىٰ آخِرِهِ،

قوله: (وما يتقدّمها من دعاء الافتتاح والتّعوذ) ذكرهما؛ لئلّا يتوهّم به عدم استحبابهما،

قوله: (أو قدرها إن لم يحسنها) هو كذلك، ذكره؛ لبيان أنَّ مراد «المنهاج»: قراءتُها لمن يحسنُها،

قوله: (قال في «شرح المهذّب» . . . ) أي: إلى آخر ذكر الاعتدال غيرها .

قوله: (وهما متقاربان) فيه نظر ؛ لطول الثاني على الثالث على الأول ، وعلى الثاني بالعكس ، وقال السبكي: قد ثبت بالأخبار تقديم القيام الأول بنحو (البقرة) وتطويله على الثاني والثالث ، ثم الثالث على الرابع ، وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه . . فلم يرد فيه شيء فيما أعلم ؛ فلأجله لا بعد في ذكر سورة (النساء) فيه ، و(آل عمران) في الثاني . انتهى ، وحديث ابن عباس الآتي في كلام الشارح يشير إلى ذلك .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): للثاني.

رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: (انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَصَلَّىٰ) ، قَالَ مُسْلِمٌ: (وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ «سُورَةِ الْبَقَرَةِ» ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ(١)، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ(٢)، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ(٣) الشَّمْسُ)(١) وَرَوَيَا أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ (٥) أَدْنَىٰ مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَىٰ ، وَأَنَّهُ قَالَ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعَيْنِ: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)(١)، (وَلَا يُطَوِّلُ السَّجَدَاتِ فِي الْأَصَحِّ) كَالْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا(٧)، وَالإعْتِدَالَ وَالتَّشَهُّد، قَالَ فِي «شَرْح المهَذَّبِ»: وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأَصْحَابِ، وَحُكِيَ فِيهِ وَفِي «الرَّوْضَةِ» الْخِلَافُ قَوْلَيْنِ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْح»: فِيهِ قَوْلَانِ، وَيُقَالُ: وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَ فِي «المحرَّرِ» الْأَظْهَرَ ، وَقِيسَ مُقَابِلُهُ عَلَىٰ الرُّكُوعِ .

حاشية السنباطي 🚭

قوله: (وأطلق في «المحرر» الأظهرَ) أي: ولم يبين أن الخلاف قولان أو وجهان.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) زيادة: ثم رفع .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): زيادة: ثم رفع.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): انجلّت.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، باب: صلاة الكسوف جماعة، رقم [١٠٥٢]. صحيح مسلم، باب: ما عرض النبي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، رقم [٩٠٧].

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ش): وهي.

 <sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، باب: خطبة الإمام في الكسوف، رقم [١٠٤٦]. صحيح مسلم، باب: صلاة الكسوف، رقم [٣/٩٠١].

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ش): بينها.

(قُلْتُ: الصَّحِيحُ: تَطْوِيلُهَا) كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: (ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ") فِي صَلَاتِهِ عَلَيْ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، وَلَفْظُهُ: (فَصَلَّى بِأَطْوَل قِيمَ وَدُكُوعِ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاتِهِ) (') ، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَفْظُهَا فِي النَّانِيَةِ: قِيمَ وَدُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاتِهِ) (') ، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَفْظُهَا فِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ " فِي الرَّعْةِ الْأُولَى: (فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا) وَفِي النَّانِيَةِ: (ثَمَّ سَجَدَ وَهُو دُونَ السُّجُودِ الْأَولِ) ('') ، وَفِي "صَحِيحٍ مُسْلِم ": (مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا فَطُ وَلَا سَجُودً النَّانِيةِ: أَنَّ تَطُويلَ السُّجُودِ الْأَولِ مِنْهُ ) (") ، وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ: أَنَّ تَطُويلَ السُّجُودِ فَي "صَحِيحٍ مُسْلِم ") ، وَلَا السُّجُودُ النَّانِي فَي "الْبُويْطِيِّ ": أَنَّهُ يُطَوِّلُهَا نَحْوَ الرُّكُوعِ الَّذِي قَبْلَهَا ، فِي "النَّغُويُّ: فَالسُّجُودُ الْأَولُ كَالرَّكُوعِ الْأَولِ ، وَالسُّجُودُ النَّانِي وَاللهُ أَعْلَى ) ، قَالَ البُّعَوِيُّ: فَالسُّجُودُ الْأَولُ كَالرُّكُوعِ الْأَولِ ، وَالسُّجُودُ النَّانِي وَاللهُ أَعْلَى ) ، قَالَ الْبُعَوِيُّ: فَالسُّجُودُ الْأَولُ كَالرُّكُوعِ الْأَولِ ، وَالسُّجُودُ النَّانِي ، وَالنَّانِي ، وَاخْتَارَهُ فِي "الرَّوْضَةِ" .

(وَ تُسَنُّ جَمَاعَةً) بِالنَّصْبِ عَلَىٰ التَّمْيِيزِ المحَوَّلِ عَنْ نَائِبِ الْفَاعِلِ؛ أَيْ: تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ فِيهَا، وَيُنَادَىٰ لَهَا: (الصَّلَاةَ جَامِعَةً) كَمَا فَعَلَهَا ﷺ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ جَمَاعَةً، وَبَعَثَ (أ) مُنَادِيًا: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ (٥)، وَتُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ جَمَاعَةً، وَبَعَثَ (١) مُنَادِيًا: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ (٥)، وَتُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ جَمَاعَةً، وَبَعَثَ (٤) مُنَادِيًا: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، وَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ (٥)، وَتُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ

قوله: (قال البغوي ٠٠٠) بيان لنحو غير المقيّد لهذا التفصيل.

قوله: (وتسنّ للمنفرد · · · ) ذكره ؛ لأنّ المنفرد قد يتوهّم من المتن عدمُ ندبها له ، وأمّا الباقى فشمله المتن .

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: الذكر في الكسوف، رقم [١٠٥٩]. صحيح مسلم، باب: ذكر الدعاء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة، رقم [٩١٢].

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: صلاة الكسوف في المسجد، رقم [١٠٥٦].

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: ذكر الدعاء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة، رقم [٩١٠].

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ش) زيادة: لها،

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، باب: النداء بـ(الصلاة جامعة) في الكسوف، رقم [١٠٤٥]. صحيح مسلم،
 باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة، رقم [٩١٠].

وَالْعَبْدِ وَالمَرْأَةِ وَالمَسَافِرِ ؛ كَمَا ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»، وَتُسْتَحَبُّ (' فِي الْجَامِعِ ، (وَيَجْهَرُ بِقِرَاءَةِ كُسُوفِ الْقَمَرِ لَا الشَّمْسِ) لِأَنَّ الْأُولَىٰ فِي اللَّيْلِ ، وَالثَّانِيَةَ فِي النَّهَارِ ، وَمَا رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ : (أَنَّهُ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ فِي النَّهَارِ ، وَالتَّرْمِذِيُّ عَنْ سَمُرَةً قَالَ : (صَلَّىٰ بِنَا ﷺ فِي كُسُوفِ لَا نَسْمَعُ لَهُ مِوْتًا) وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ (") ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» : يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْإِسْرَارَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ، وَالْجَهْرَ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ .

(ثُمَّ) بَعْدَ الصَّلَاةِ (يَخْطُبُ الْإِمَامُ) كَمَا فَعَلَ ﷺ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، رَوَاهُ الشَّمْخِانِ (٤) ، (خُطْبَتَيْنِ بِأَرْكَانِهِمَا فِي الجمُعَةِ) قِيَاسًا عَلَيْهَا، (وَيَحُثُ ) النَّاسَ فِيهِمَا الشَّيْخَانِ (٤) ، (خُطْبَتَيْنِ بِأَرْكَانِهِمَا فِي الجمُعَةِ) قِيَاسًا عَلَيْهَا، (وَيَحُثُ ) النَّاسَ فِيهِمَا (عَلَى النَّوْبَةِ وَالحَيْرِ) قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَيُحَرِّضُهُمْ عَلَى الْإِعْتَاقِ وَالصَّدَقَةِ، وَيُحَرِّضُهُمْ عَلَى الْإِعْتَاقِ وَالصَّدَقَةِ، وَيُحَرِّضُهُمْ الْغَفْلَةَ وَالإِعْتِرَارَ ؛ فَفِي «صَحِيحِ البُّخَارِيِّ» عَنْ أَسْمَاء (١٠٠٠): (أَنَّ النَّبِيِّ وَالْكُونِ الشَّمْسِ) (١٠٠٠)،

🚓 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (يخطب) أي: من غير تكبير؛ كما بحثه ابن الأستاذ، وقوله: (خطبتين) أي: لا خطبة واحدة على المعتمد وإن نقل في «الكفاية» عن النص خلافه وتبعه جمع (٧). وقوله: (بأركانهما في الجمعة) أي: لا بشروطهما فيها، فليست بمعتبرة في أداء السنة؛ كالعيد؛ كما تقدم.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وتسن.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، باب: الجهر بالقراءة في الكسوف، رقم [١٠٦٥]. صحيح مسلم، باب: صلاة الكسوف، رقم [٩٠١].

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، باب: ما جاء في صفة القراءة في الكسوف، رقم [٥٦٢].

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، باب: الصدقة في الكسوف، رقم [١٠٤٤]. صحيح مسلم، باب: صلاة الكسوف، رقم [٩٠١].

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ش) زيادة: بنت أبي بكر،

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، باب: من أحب العتاقة في كسوف الشمس، رقم [١٠٥٤].

<sup>(</sup>٧) في نسخة (د): وسبقه جمع.

وَيَخْطُبُ إِمَامُ المَسَافِرِينَ ، وَلَا تَخْطُبُ إِمَامَةُ النِّسَاءِ ، وَلَوْ قَامَتْ وَاحِدَةٌ وَوَعَظَتْهُنَّ . . فَلَا بَأْسَ .

(وَمَنْ أَذْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِ أَوَّلِ) مِنَ الرَّعُعَةِ الْأُولَىٰ أَوِ النَّانِيَةِ . (أَذْرَكَ الرَّعُعَةَ) كَمَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، (أَوْ فِي) رُكُوعٍ (ثَانِ ، أَوْ قِيَامٍ ثَانِ) مِنْ أَيِّ رَعْعَةٍ . النَّانِي وَقِيَامَهُ كَالتَّابِعِ (فَلَا) يُدْرِكُ الرَّعُعَةَ ؛ أَيْ: شَيْئًا مِنْهَا (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ الرُّكُوعَ النَّانِي وَقِيَامَهُ كَالتَّابِعِ لِلْأَوَّلِ وَقِيَامِهِ ، وَالنَّانِي: يُدْرِكُ مَا لَحِقَ بِهِ الْإِمَامُ وَيُدْرِكُ بِالرُّكُوعِ الْقَوْمَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ، لِلْأَوَّلِ وَقِيَامِهِ ، وَالنَّانِي : يُدْرِكُ مَا لَحِقَ بِهِ الْإِمَامُ . قَامَ هُوَ وَقَوَأً ، وَرَكَعَ وَاعْتَدَلَ وَجَلَسَ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الرَّعْعَةِ الْأُولَىٰ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ . قَامَ هُو وَقَوَأً ، وَرَكَعَ وَاعْتَدَلَ وَجَلَسَ وَتَشَعَدَ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ . قَامَ هُو وَقَوَأً ، وَرَكَعَ وَاعْتَدَلَ وَجَلَسَ وَتَشَعَدَ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ . قَامَ وَوَرَأَ وَرَكَعَ ، ثُمَّ أَتَىٰ بِالرَّعْعَةِ النَّانِيَةِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ . قَامَ وَقُواً وَرَكَعَ ، ثُمَّ أَتَىٰ بِالرَّعْعَةِ النَّانِيَةِ وَسَلَّمَ الْإِمْنَامُ . قَامَ وَوَرَأَ وَرَكَعَ ، ثُمَّ أَتَىٰ بِالرَّعْعَةِ النَّانِيَةِ وَسَلَّمَ الْإِمْنَامُ . فَا مُؤْوِعٍ مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ مُخَالِفُ لِي الثَّانِيَةِ وَسَلَّمَ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْإِثْيَانَ فِيهِ بِقِيَامٍ وَرُكُوعٍ مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ مُخَالِفُ لِيَعْمَ الصَّلُواتِ (١) .

(وَتَفُوتُ صَلَاةً) كُسُوفِ (الشَّمْسِ بِالإنْجِلَاءِ) لِأَنَّهُ المَقْصُودُ بِهَا وَقَدْ حَصَلَ، 
هـعشية البعري الله المعري السَّمْسِ عِلْمُ المُعْمِدِي اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمِدِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قوله: (ولا تخطب إمامة النّساء) ذكره؛ لئلّا يتوهّم ذلك من إطلاق المتن -

## تَنْسِه:

قال الأذرعي: يستثنئ من استحباب الخطبة ما نص عليه: أنه إذا صلى الكسوف ببلد وكان به وَالٍ . . لا يخطب الإمام إلا إذا كان بأمر الوالي ، وإلا . . فيكره ، وذكر مثله في (صلاة الاستسقاء).

قوله: (أي: شيئا منها) هذا التفسير مصحح لعبارة المصنف؛ ليفهم منها القول المقابل للأظهر.

قوله: (لأنه المقصود بها وقد حصل) يؤخذ منه: أن الخطبة لا تفوت بالانجلاء؛

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): الصلاة.

وَلَوِ انْجَلَىٰ بَعْضُهَا · فَلَهُ الشُّرُوعُ فِي الصَّلَاةِ لِلْبَاقِي ؛ كَمَا لَوْ (١) لَمْ يَنْكَسِفْ مِنْهَا إِلَّا الْقَدْرُ ، وَلَوْ حَالَ سَحَابٌ وَشَكَّ فِي الإِنْجِلَاءِ · صَلَّىٰ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ: بَقَاءُ الْكُسُوفِ ، وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَ غَمَامٍ فَظَنَّ الْكُسُوفَ · لَمْ يُصَلِّ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِنَ ، الْكُسُوفِ ، وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَ غَمَامٍ فَظَنَّ الْكُسُوفَ · لَمْ يُصَلِّ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِنَ ، وَلِيغُرُوبِهَا كَاسِفَةً ) لِعَدَمِ الإِنْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَ الْغُرُوبِ ، (وَ) تَفُوتُ صَلَاةُ كُسُوفِ (الْقَمَرِ بِالإِنْجِلَاءِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَطُلُوعِ الشَّمْسِ) لِعَدَمِ الإِنْتِفَاعِ بِهِ بَعْدَ طُلُوعِهَا ، (لَا) طُلُوعِ بِالإِنْجِلَاءِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَطُلُوعِ الشَّمْسِ) لِعَدَمِ الإِنْتِفَاعِ بِهِ بَعْدَ طُلُوعِهَا ، (لَا) طُلُوعِ الشَّمْرِ فِي الجَدِيدِ) لِبَقَاءِ الإِنْتِفَاعِ بِضَوْبُهِ ، وَالْقَدِيمُ : تَقُوتُ بِهِ ؛ لِذَهَابِ اللَّيْلِ ، (وَلَا لَا فَحْرِ فِي الجَدِيدِ) لِبَقَاءِ الإِنْتِفَاعِ بِضَوْبُهِ ، وَالْقَدِيمُ : تَقُوتُ بِهِ ؛ لِذَهَابِ اللَّيْلِ ، (وَلَا لَهُ جُرِ فِي الجَدِيدِ) لِبَقَاءِ الإِنْتِفَاعِ بِضَوْبُهِ ، وَالْقَدِيمُ : تَقُوتُ بِهِ ؛ لِذَهَابِ اللَّيْلِ ، (وَلَا لَلْ يَغِي الطَّلَا فِي الْمَدِيدِ فِي الجَدِيدِ غَابَ أَمْ لَا ، وَقِيلَ : إِنْ لَمْ يَغِبْ · ، صَلَّى قَطْعًا ، وَلَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَا فِي الجَدِيدِ غَابَ أَمْ لَا ، وَقِيلَ : إِنْ لَمْ يَغِبْ . ، صَلَّى قَطْعًا ، وَلَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ فِي الجَدِيدِ غَابَ أَمْ لَا ، وَقِيلَ : إِنْ لَمْ يَغِبْ . . صَلَّى قَطْعًا ، وَلَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَاقِ

قوله: (ولو انجلي بعضها · · · ) ذكره؛ لأنّ إطلاق الانجلاء يَصْدُقُ بانجلاء البعض، فأفهم أنّه لا صلاة عند وقوع ذلك، وليس كذلك.

إذ القصد بها: الوعظ، وهو لا يفوت بذلك.

قوله: (ولو حال سحاب وشك في الانجلاء . . صلى أي: ثم إذا بان الانجلاء قبل الشروع . . وقعت نفلا مطلقًا إن صلاها كسنة الظهر ، وإلا . . تبين بطلانها ؛ إذ لا نفل على هيئتها يمكن انصرافها إليه ، ذكره العز بن عبد السلام .

قوله: (ولا بغروبه قبل الفجر خاسفًا) أي: لبقاء سلطانه ، بخلاف الشمس ، كما يشير إلئ ذلك قول الشارح (كما لو استتر بغمام) ، وقول الشارح: (قبل الفجر) قيد به كلام المصنف ؛ ليأتي على كل من الجديد والقديم فيما قبله ، بخلاف غروبه بعد الفجر ، فلا تفوت به إلا على الجديد ؛ لفواتها بطلوع الفجر على القديم . وقوله: (ولو خسف . . . ) بين به: أن ما تقدم من الخلاف في فوتها بطلوع الفجر ومن عدم فوتها بغروبه قبل الفجر خاسفًا مفروض فيما إذا خسف قبل الفجر ، فإن خسف بعد الفجر . .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: لو.

قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فِي أَثْنَاثِهَا. . لَمْ تَبْطُلْ ؛ كَمَا لَوِ انْجَلَىٰ الْكُسُوفُ فِي الْأَثْنَاءِ .

(وَلَوِ اجْتَمَعَ كُسُوكٌ وَجُمُعَةٌ أَوْ فَرْضٌ آخَرُ. قُدَّمَ الْفَرْضُ) الْجُمُعَةُ أَوْ غَيْرُهَا (إِنْ خِيفَ فَوْتُهُ) لِضِيقِ وَقْتِهِ ؛ فَفِي الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ لَهَا، ثُمَّ يُصَلِّيهَا، ثُمَّ يُصَلِّيهَا الْكُسُوفَ ، ثُمَّ يَخْطُبُ لَهَا ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْفَرْضِ . (فَالْأَظْهَرُ: الْكُسُوفِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ ) فِي صُورَتِهَا تَقْدِيمُ الْكُسُوفِ ) لِتَعَرُّضِهَا لِلْفَوَاتِ بِالإِنْجِلَاءِ ، (ثُمَّ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ ) فِي صُورَتِهَا لَمُتَعَرِّضًا لِلْكُسُوفِ ) وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَهُ وَالْجُمُعَةَ بِالْخُمُّتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ تَشْرِيكٌ بَيْنَ (مُتَعَرِّضًا لِلْكُسُوفِ ) وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَهُ وَالْجُمُعَةَ بِالْخُمُّتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ تَشْرِيكٌ بَيْنَ فَرْضٍ وَنَقْلٍ ، (ثُمَّ يُصَلِّي الجمُعَةَ ) ، وَالثَّانِي : تُقَدِّمُ الْجُمُعَةُ أَوِ الْفَرْضُ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّهُ مَلْ الْجَمُعَةُ أَوِ الْفَرْضُ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّهُ مَا أَمْمُ .

- ⊗حاشية البكري - السكاري

ففيه القولان على الراجح غاب أم لا ، وقيل: إن لم يغب . . صلى قطعًا . وقوله: (أو بعده) أي: على الجديد .

قوله: (ثم يخطب للجمعة في صورتها...) أي: أما في صورة غيرها. فيخطب للكسوف بعد صلاته له، ثم يصلي الفريضة ؛ كما في «المهذب».

قوله: (ولا يجوز أن يقصده والجمعة . . . ) أي: ولا أن يقصده فقط ولا أن يطلق ، فلا بد من أن يقصد به الجمعة ؛ كما تفيده عبارة المصنف .

## تَنْبِيه:

اجتماع العيد مع الكسوف؛ كاجتماع الفرض معه فيما ذكر فيه، فإن خيف فوت العيد ، قدم، وإلا ، فالكسوف، ويجوز هنا أن يصليهما ثم يخطب بقصدهما الخطبتين، واستشكله في «المجموع»(١): بأنهما سنتان مقصودتان فَلْيَضُرَّ التشريكُ

 <sup>(</sup>۱) انظر «المجموع» ج٥ /ص٧٥.

(وَلَوِ اجْنَمَعَ عِيدٌ أَوْ كُسُوفٌ وَجِنَازَةٌ . قُدِّمَتِ الْجِنَازَةُ) لِمَا يُخَافُ مِنْ تَغَيُّرِ المِيتِ بِتَأَخِّرِهَا ، وَإِنِ اجْتَمَعَ جُمُعَةٌ وَجَنَازَةٌ وَلَمْ يَضِقِ الْوَقْتُ . قُدِّمَتِ الْجِنَازَةُ ، وَلَوْ اجْتَمَعَ خُسُوفٌ وَوِثْرٌ . قُدِّمَتُ الْخُسُوفُ وَإِنْ ضَاقَ . قُدِّمَتِ الْجُمُعَةُ ، وَلَوِ اجْتَمَعَ خُسُوفٌ وَوِثْرٌ . قُدِّمَتُ (١) الْخُسُوفُ وَإِنْ خِيفَ فَوَاتُ الْوِثْرِ ؛ لِأَنَّهَا آكَدُ .

🥞 حاشية السنباطي 🤧

بينهما؛ كركعتين نوئ بهما سنة الضحئ وسنة الصبح المقضية، قال السبكي: وكأنهم اغتفروا ذلك في الخطبة؛ لحصول المقصود، بخلاف الصلاة، وقد اعترض علئ تصوير اجتماع العيد والكسوف: بأن الكسوف إنما يقع في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين، وأجاب أثمتنا بأجوبة:

أحدها: أن هذا قول المنجمين ولا عبرة به ، والله على كل شيء قدير ، وقد صح: أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي ﷺ ، وروئ الزبير ابن بكار في «الأنساب»: أنه مات في العاشر من ربيع الأول ، وروئ البيهقي عن الواقدي مثله ، وكذا اشتهر أنها كسفت يوم قتل الحسين ، واشتهر أنه قتل يوم عاشوراء .

الثاني: أن وقوع العيد في الثامن والعشرين يتصور؛ بأن يشهد شاهدان بنقصان رجب، وآخران بنقصان شعبان ورمضان وكانت في الحقيقة كاملة.

الثالث: أن الفقيه قد يصوِّر ما لا يقع ؛ ليتدرب باستخراج الفروع الدقيقة . انتهي .

قوله: (ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة ، قدمت الجنازة) محله: إذا حضر الولي ، وإلّا \_ أي: وتوقّع حضوره \_ أفرد(٢) الإمام جماعة ينتظرونه واشتغل مع الناس بغيرها .

قوله: (وإن اجتمع جمعة وجنازة ولم يضيق الوقت. قدمت الجنازة) قال السبكي: أطلق الأصحاب تقديم الجنازة حينئذ ولم يبينوا هل ذلك على سبيل الوجوب

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ق) و(ز): قُدِّمَ، والمثبت كما في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): وَإِلَّا وهو؛ أي: وتوقع حضوره.. أفرد.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

السنداطي 🍣 حاشيه السنداطي

أو الندب، وتعليلهم يقتضي الوجوب إذا خيف تغيره، قال: وقد جرت عادة الناس في هذا الزمان بتأخير الجنائز إلى ما بعد الجمعة فينبغي التحذير عن ذلك، وقد حكى ابن الرفعة: أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام لما ولي الخطابة بجامع عمرو، كان يصلي على الجنازة قبل الجمعة، ويفتي الحمالين وأهل الميت بسقوط الجمعة عنهم ليذهبوا بها، وقد تقدم ذلك في (باب صلاة الجمعة).

# (بَابُ صَلَاةِ الاستيسقاءِ)

أَيْ: طَلَبِ السُّفْيَا، وَسَيَأْتِي أَنَّهَا رَكْعَتَانِ.

(هِيَ سُنَةٌ عِنْدَ الحاجَةِ) لِانْقِطَاعِ مَاءِ الزَّرْعِ، أَوْ قِلَتِهِ بِحَيْثُ لَا يَكْفِي، بِخِلَافِ انْقِطَاعِ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلَوِ انْقَطَعَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ المسْلِمِينَ وَاحْتَاجَتْ، سُنَّ لِغَيْرِهِمْ أَيْضًا أَنْ يُصَلُّوا وَيَسْتَسْقُوا لَهُمْ وَيَسْأَلُوا الزِّيَادَةَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَاحْتَاجَتْ، سُنَّ لِغَيْرِهِمْ أَيْضًا أَنْ يُصَلُّوا وَيَسْتَسْقُوا لَهُمْ وَيَسْأَلُوا الزِّيَادَةَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَاحْتَاجَتْ، سُنَّ لِغَيْرِهِمْ أَيْضًا أَنْ يُصَلُّوا وَيَسْتَسْقُوا لَهُمْ وَيَسْأَلُوا الزِّيَادَةَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَاحْتَاجَتْ، سُنَّ لِغَيْرِهِمْ أَيْضًا إِنْ يُصَلِّوا وَيَسْتَسْقُوا لَهُمْ وَيَسْأَلُوا الزِّيَاوَةَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَسَوَاءُ فِي سَنِّهَا أَهْلُ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَىٰ وَالْبَوَادِي وَالمسَافِرُونَ ؛ لِاسْتِوَاءِ الْكُلِّ فِي وَسَوَاءٌ فِي سَنِّهَا أَهْلُ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَىٰ وَالْبَوَادِي وَالمسَافِرُونَ ؛ لِاسْتِواءِ الْكُلِّ فِي الْمَعْوَا عَلَى اللهُ مُصَارِ وَالْقُرَىٰ وَالْبَوَادِي وَالمسَافِرُونَ ؛ لِاسْتِواءِ الْكُلِّ فِي اللهَ عَمَالَىٰ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَىٰ وَالْبَوَادِي وَالمَسَافِرُونَ ؛ لِاسْتِواءِ الْكُلِّ فِي اللهُ تَعَلَهَا وَقَدْ فَعَلَهَا وَلِيْ قُلْ إِللْهُ مَوالِ الشَّيْخَانِ (١٠)، (وَتُعَادُ ثَانِيًا وَثَالِنَا إِنْ لَمْ يُسْقَوْا) حَتَى يَسْقِيَهُمْ الله تَعَالَىٰ .

#### 🚓 حاشية السنباطي 🍣

## بَابُ صَلَاةِ الاستشقاءِ

قوله: (أي: طلب السقيا) هذا تفسير لغوي، وشرعي: طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها.

قوله: (لانقطاع ماء الزرع أو قلته بحيث لا يكفي) مثلهما: ملوحته، وكذا عدم زيادته التي بها نفع؛ كما سيأتي في كلام الشارح، وألحق بذلك بحثا عدم طلوع الشمس؛ للحاجة إليها لنمو الثمر والزرع، فهو من تتمة الاستسقاء.

قوله: (ولو انقطع عن طائفة من المسلمين · · · ) بحث الأذرعي: تقييدهم بغير الفسقة والمبتدعة ، فلا يستسقئ لهم ؛ لئلا يظن العامة به حسن طريقتهم .

قوله: (وتعاد ثانيا...) أي: مع الخطبتين؛ كما صرح به ابن الرفعة وغيره، وخرج بهم الإمام صياما(٢) من غد كل خرجة، إلا إن شق عليهم ذلك ورأى التأخير...

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: الاستسقاء في المسجد الجامع، رقم [١٠١٣]. صحيح مسلم، باب: الدعاء في الاستسقاء، رقم [٨٩٧].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): صائما.

(فَإِنْ تَأَهَّبُوا لِلصَّلَاةِ فَسُقُوا قَبْلَهَا. اجْتَمَعُوا لِلشُّكْرِ وَالدُّعَاءِ، وَبُصَلُّونَ عَلَىٰ الصَّجِيحِ) شُكْرًا، وَالثَّانِي: اسْتَنَدَ إِلَىٰ أَنَّهُ يَظَيُّهُ مَا صَلَّىٰ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ (١)، وَقَطَعَ بِالْأَوَّلِ الْأَكْثَرُونَ، وَأُجْرِيَ الْوَجْهَانِ فِيمَا إِذَا لَمْ يَنْقَطِعِ الماءُ وَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا ؛ لِلِاسْتِزَادَةِ.

## باب صكلة الاستشقاء

قوله: (وأُجرِي الوجهان فيما إذا لم ينقطع الماء) الرّاجح: أنّهم يصلّون للزّيادة، فيرد على اشتراط الحاجة، والحقّ: أنّ المراد مطلقها وهذا منه، فلا إيراد.

فيأمرهم في كل خرجة بصوم ثلاثة أيام، ثم يخرَج بهم في الرابع صياما. وقوله: (ثانيا وثالثا) أي: وهكذا؛ كما يفيده قول الشارح (حتى يسقيهم الله) وبه صرح في «المجموع».

قوله: (فسقوا قبلها...) احترازٌ عما إذا سقوا بعدها.

قوله: (ويصلون) أي: مع الخطبة؛ كما صرح به ابن المقري. وقوله: (شكرا) يفيد: أنهم ينوون بالصلاة ذلك لا الاستسقاء، وهو ظاهر، خلافًا لما بحثه بعضهم من أنهم ينوون به الاستسقاء؛ أخذًا من سن الخطبة أيضا.

قوله: (وأرادوا أن يصلوا للاستزادة) أي: التي بها نفع وإن لم يحتج إليها.

قوله: (ويأمرهم الإمام) مثله: نائبه العام في ذلك الإقليم، وبأمره يلزمهم الصوم ظاهرًا وباطنًا؛ كما أفتئ به المصنف، ومن ثم وجب عليهم تبييت النية؛ ككل صوم واجب، والمتجه: أنه لا يجب قضاؤه؛ لفوات المعنئ الذي طلب له الأداء، وأن

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» كتاب: صلاة الاستسقاء (١١٢٦/٣): (لم أجده صريحا، لكن بالاستقراء يتبين صحة ذلك).

بِوُجُوهِ الْبِرِّ، وَالحَرُوجِ مِنَ المَظَالِمِ) فِي الدَّمِ وَالْعِرْضِ وَالمَالِ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ مِمَّا ذُكِرَ أَثَرًا فِي إِجَابَةِ الدُّعَاءِ، (وَيَخْرُجُونَ إِلَىٰ الصَّحْرَاءِ () فِي الرَّابِعِ صِيَامًا فِي ثِيَابِ بِنْلَةٍ وَتَحَشَّعِ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَىٰ الإسْتِسْقَاءِ مُتَبَذَّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَخَفَّرِعًا حَتَّىٰ أَتَىٰ المصلَّى ...) الحديث، وفي آخرِهِ: (أَنَّهُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ كَمَا مُتَضَرِّعًا حَتَّىٰ أَتَىٰ المصلَّى ...) الحديث، وفي آخرِهِ: (أَنَّهُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ كَمَا مُصَلِّى الْعِيدَ) قَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنُ صَحِيحٌ (١)، وقَوْلُهُ: (مُتَبَذِّلًا) هُو كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ مُصَلِّى الْعِيدَ) قَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنُ صَحِيحٌ (١)، وقَوْلُهُ: (مُتَبَذِّلًا) هُو كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ (النَّهَايَةِ»: مِنْ تَبَدَّلُ ؛ أَيْ: لَيِسَ ثِيَابَ الْبِذْلَةِ، وَالْبِذْلَةُ بِكَسْرِ المَوَحَّدَةِ وَسُكُونِ المَعْجَمَةِ: الْمِهْنَةُ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: وَثِيَابُ الْبِذْلَةِ: هِيَ الَّتِي تُلْبَسُ فِي المَعْجَمَةِ: الْمِهْنَةُ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: وَثِيَابُ الْبِذْلَةِ: هِيَ الَّتِي تُلْبَسُ فِي حَلْلِ الشَّعْلِ وَمُبَاشَرَةِ الْخِدْمَةِ، وَتَصَرُّفِ الْإِنْسَانِ فِي بَيْتِهِ، (وَيُخْرِجُونَ الصَّبْيَانَ عَلَا الشَّعْلِ وَمُبَاشَرَةِ الْخِدْمَةِ، وَتَصَرُّفِ الْإِنْسَانِ فِي بَيْتِهِ، (وَيُخْرِجُونَ الصَّبْيَانَ

المسافر والمريض لا يلزمهما الصوم حيننذ؛ كرمضان، بل أولئ، وبحث الإسنوي وغيره: أن كل ما أمرهم به ولو نحو صدقة وعتق. يجب؛ كالصوم، والمتجه: خلافه في نحوهما وفاقًا للأذرعي وغيره، لا يقال: هو داخل في قولهم (تجب طاعته في كل ما أمر به أو نهئ عنه ما لم يخالف الشرع) أي: بأن يأمرهم بمحرم أو ينهئ عن واجب؛ لأنا نقول: هو محمولٌ علئ غير نحو ذلك.

قوله: (ويخرجون إلى الصحراء) قال الخفاف واعتمده الأذرعي: إلا في مكة وبيت المقدس ، فيستقون في المسجد ؛ لشرف المحل وسعته المفرطة ، وتوقف حينئذ الصبيان والبهائم بأبوابه ، وصرح الدارميُّ: بأنهم إن قلوا ، فالمسجد مطلقًا أفضل ، قال في «شرح الروض»: والذي عليه الأصحاب: استحبابها بالصحراء مطلقًا ؛ للاتباع ، وهو المرجح .

قوله: (وتخشع) الأحسن الأوفق بالحديث الآتي: عطفه على (ثياب بذلة). قوله: (ويخرجون الصبيان) قال الإسنوي: فإن احتيج في حمل الصبيان ونحوهم

 <sup>(</sup>١) في التحفة (١١٨/٣): أنهم يخرجون إلا في مكة وبيت المقدس. وأطلق في النهاية (٤١٨/٢)
 والمغنى (٣٢٢/١).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء ، رقم [٥٥٨] .

وَالنَّهُوخَ) لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْإِجَابَةِ، (وَكَذَا الْبَهَائِمُ فِي الْأَصَحَ)، وَالنَّانِي: لاَ بُسْتَحَبُ إِخْرَاجُهَا؛ إِذْ لَيْسَ لَهَا أَهْلِيَّةُ دُعَاءِ، وَرُدَّ بِحَدِيثِ: الْخَرَجَ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَا بُسْتَسْقِي؛ فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةِ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: ارْجِعُوا؛ فَقَدْ اسْتُجِيبَ لَكُمْ مِنْ أَجْلِ شَأْنِ النَّمْلَةِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، (وَلَا يُمْنَعُ أَهْلُ الذَّمَةِ الحَضُورَ) لِأَنَّهُمْ مُسْتَرْزِقَةً (١)، وَفَضْلُ الله الْإِسْنَادِ (١)، (وَلَا يُمْنَعُ أَهْلُ الذَّمَةِ الحَضُورَ) لِأَنَّهُمْ مُسْتَرْزِقَةً (١)، وَفَضْلُ الله

إلى مؤنة · · فهل يجب من مالهم؟ فيه نظر ، وهو قريب مما إذا سافرت المرأة بإذن الزوج لحاجتها وحاجته . هل تجب لها النفقة ، انتهى ، وقضيته \_ كما في «شرح

الروض ا -: ترجيح أنها تجب في مالهم (٢).

قوله: (خرج نبي من الأنبياء) في «البيان» وغيره: أنه سليمان صلى الله على نبينا وعليه وسلم، وأن النملة وقعت على ظهرها ورفعت يديها وقالت: (اللهم؛ أنت خلقتنا فإن رزقتنا، وإلا فأهلكنا) قال: وروي أنها قالت (اللهم؛ إنا خلق من خلقك لا غنا بنا عن رزقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم)(٤).

قوله: (ولا يمنع أهل الذمة الحضور) أي: لا يستحب للإمام المنع منه وإن كان حضورهم مكروها ؛ كما نقله في «الروضة» عن النص ، بخلاف غيره من المكروهات ، فيستحب للإمام المنع منه ، والفرق ظاهر ، فلا حاجة إلى تأويل الحضور المعبر به فيها بـ(الإحضار) فإنه مكروه ؛ كما نص عليه في «الأم» وما قيل: من أن أفعالهم لا تتصف بالكراهة ممنوع .

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني، كتاب: الاستسقاء، رقم [۱۷۹۷]. المستدرك، كتاب: الاستسقاء، رقم [۱۷۹۷].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): مسترزقون.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): من مالهم.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): قوله: (خرج نبي من الأنبياء) هو سليمان صلى الله على نبينا وعليه وسلم ؛ كما قاله في البيان، وغيره.

وَاسِعٌ، (وَلَا يَخْتَلِطُونَ بِنَا) لِأَنَّهُ قَدْ يَحُلُّ بِهِمْ عَذَابٌ بِكُفْرِهِمُ المَتَقَرَّبِ بِهِ فِي اعْتِقَادِهِمْ.

(وَهِيَ رَكْعَتَانِ) كَمَا فَعَلَهَا يَظِيَّهُ ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (١) (كَالْعِيدِ) فِي التَّكْبِيرَاتِ سَبْعًا وَخَمْسًا ، وَالْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ وَمَا يُقْرَأُ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ ، (لَكِنْ قِيلَ : يَقْرَأُ فِي الظَّانِيَةِ) بَدَلَ ﴿ أَفْرَبَتِ ﴾ [الفر: ١] : (﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوجًا ﴾ [سح: ١] ) لِاشْتِمَالِهَا عَلَىٰ اللَّائِقِ بِالْحَالِ ؛ وَهُو قَوْله تَعَالَىٰ : ﴿ أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو إِنّهُ رُكَانَ عَفَازًا ۞ يُرْسِلِ السَّمَانَة عَلَىٰ اللَّائِقِ بِالْحَالِ ؛ وَهُو قَوْله تَعَالَىٰ : ﴿ أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو إِنّهُ رَكَانَ عَفَازًا ۞ يُرْسِلِ السَّمَانَة عَلَىٰ اللَّائِقِ بِالْحَالِ ؛ وَهُو قَوْله تَعَالَىٰ : ﴿ أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو إِنّهُ رَكَانَ عَفَازًا ۞ يُرْسِلِ السَّمَانَة عَلَىٰ اللَّكَمَاةُ فَي اللَّوْلَىٰ ﴿ وَقَلْ مِنْ الْسَلِيلِ السَّمَانَةُ وَلَا فِي الْأُولَىٰ : ﴿ مَنْ مَا يَشْرَ اللَّهُ وَلَا فِي اللَّوْلَىٰ ﴿ وَمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ وَيَّا فِي الْأُولَىٰ : ﴿ سَبِّحِ السَّهِ رَبِكَ الْأَعْلَىٰ ﴾ وَمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ وَلَا فِي الْأُولَىٰ : ﴿ مَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُونُ فِعْلُهَا فِي الْفَانِيَةِ : ﴿ هُلَ أَتَنِكَ حَدِيثُ الْغَلِيمِ فِي الْأَصَعِ ) فَيَجُوزُ فِعْلُهَا فِي أَي وَقْتِ كَانَ فَي النَّانِيةِ فِي أَلْوَلَىٰ إِوْقَتِ الْعِيدِ فِي الْأَصَعِ ) فَيَجُوزُ فِعْلُهَا فِي أَي وَقْتٍ كَانَ مَنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، وَالنَّانِي: يخْتَصُّ بِهِ أَنْ ؟ أَخْذًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ .

قوله: (لحديث ابن عباس السّابق) أي: لأنّه قال ذلك: «كما يصلّي العيد».

قوله: (ولا يختلطون بنا) أي: يكره لنا تمكينهم من ذلك؛ كما صرح به الإسنوي، ونص الشافعي: على أن خروجهم يكون في غير يوم خروجها ، واستشكل: بأنهم قد يسقون فربما يفتتن بعض العامة، وأجيب: بأن في خروجهم معنا مفسدة محققة، وهي مضاهاتهم لنا فقدمت على تلك المتوهمة، ونظر فيه: بأن مفسدة الفتنة

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: تحويل الرداء في الاستسقاء، رقم [۱۰۱۲]. صحيح مسلم، باب: صلاة الاستسقاء، رقم [۲/۸۹٤].

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني، كتاب: الاستسقاء، رقم [١٨٠٠].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): ولا تختص،

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ش): تختص به.

(وَيَخْطُبُ) بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَسَيَأْتِي جَوَازُ أَنْ يَخْطُبَ قَبْلَهَا، دَلِيلُ الْأَوَّلِ: حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ: (أَنَّهُ وَ اللَّهِ خَرَجَ إِلَى الاسْتِسْقَاءِ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ: (أَنَّهُ وَ اللَّهِ خَرَجَ إِلَى الاسْتِسْقَاءِ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَطَبَ) (١) (كَالْعِيدِ) أَيْ: كَخُطْبَتَيْهِ فِي الْأَرْكَانِ وَغَيْرِهَا، (لَكِنْ يَسْتَغْفِرُ الله تَعَالَىٰ خَطَبَ) لَكُنْ يَسْتَغْفِرُ الله تَعَالَىٰ بَدَلَ التَّكْبِيرِ) أَوَّلَهُمَا فَيَقُولُ: (أَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ بَدَلَ التَّكْبِيرِ) أَوَّلَهُمَا فَيَقُولُ: (أَسْتَغْفِرُ الله اللهِ اللهِ إِلَهَ إِلَا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَا هُو الْحَيُّ الْقَيُومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَى اللهُ السَّوْغُورُ وَيَكُورُ وَيَكُورُ فِي أَنْنَاءِ النَّالَةُ عَلَى السَّوْلُولُ اللهُ اللهُ مَا لَكُولُولُ وَيَكُولُ اللهُ ال

(وَيَدْعُو فِي الحَطْبَةِ الْأُولَىٰ: اللَّهُمَّ؛ اسْقِنَا غَيْنًا) هُوَ المطَّرُ (مُغِينًا) بِضَمَّ الْمِيمِ؛ أَيْ: مُرْوِيًا مُشْبِعًا، (هَنِيئًا) هُوَ الطَّيِّبُ الَّذِي لَا يُنَغِّصُهُ شَيْءٌ، (مَرِيئًا) بِالْهَمْزِ: هُوَ المحْمُودُ الْعَاقِبَةِ، (مَرِيعًا) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ؛ أَيْ: ذَا رَبْع؛ أَيْ: نَمَاء، (غَدَقًا) بِفَتْحِ الْغَيْنِ المعْجَمَةِ وَالدَّالِ المهْمَلَةِ؛ أَيْ: كَثِيرَ الْخَيْرِ، (مُجَلِّلًا) نَمَاء، (غَدَقًا) بِفَتْحِ الْغَيْنِ المعْجَمَةِ وَالدَّالِ المهْمَلَةِ؛ أَيْ: كَثِيرَ الْخَيْرِ، (مُجَلِّلًا) بِكَسْرِ اللَّمْ: يَجُلِّلُ الْأَرْضَ؛ أَيْ: يَعُمُّهَا كَجُلِّ الْفَرَسِ، (سَحًّا) بالمهْمَلَتيْنِ؛ أَيْ: يَكُمُّ لَلْاَرْضِ، (طَبَقًا) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالْبَاءِ: يُطَبِّقُ الْأَرْضَ فَيَصِيرُ كَالطَّبَقِ شَدِيدَ الْوَقْعِ عَلَىٰ الْأَرْضِ، (طَبَقًا) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالْبَاءِ: يُطَبِّقُ الْأَرْضَ فَيَصِيرُ كَالطَّبَقِ عَلَىٰ الْأَرْضِ، (طَبَقًا) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالْبَاءِ: يُطَبِّقُ الْأَرْضَ فَيَصِيرُ كَالطَّبَقِ عَلَىٰ الْأَرْضِ، (طَبَقًا) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالْبَاءِ: يُطَبِّقُ الْأَرْضَ فَيَصِيرُ كَالطَّبَقِ عَلَىٰ الْأَرْضِ، (طَبَقًا) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالْبَاءِ: يُطَبِّقُ الْأَرْضَ فَيَصِيرُ كَالطَّبَقِ عَلَىٰ الْأَرْضِ، (طَبَقًا) الْمُاهُمُّ؛ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلِ الْقَانِطِينَ) أَيْ: الْآيِسِينَ بِتَأْخِيرِهِ، (اللَّهُمَّ؛ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلِ الْقَانِطِينَ) أَيْ: الْآيِسِينَ بِتَأْخِيرِهِ، (اللَّهُمَّ؛ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلِ

قوله: (وسيأتي جواز أن يخطب قبلها) أي: في قوله: (ولو خطب قبل الصّلاة.. جاز).

اشية السنباطي 💝

وإن كانت متوهمة أشد من مفسدة المضاهاة وإن كانت متحققة، بل ادعاء تحققها ممنوعٌ، كيف؟! ونحن نمنعهم من الاختلاط ونصيرهم منفردين عنا؛ كالبهائم، فأي مضاهاة في ذلك.

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء، رقم [۱۲٦۸]. مسند أحمد، رقم [۸۳۲۷] عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ج) و(د) و(ق) و(ز): ومن قوله ، وفي (ب) و(ش): ومن قوله تعالى .

السَّمَاءَ) أَيْ: المطرَ (عَلَيْنَا مِدْرَارًا) أَيْ: كَثِيرًا، رَوَىٰ الشَّافِعِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ وَلِيهِ بَيْنَ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَىٰ. قَالَ: «اللَّهُمَّ؛ اسْقِنَا غَيْنًا . . . » إِلَىٰ آخِرِهِ، وَفِيهِ بَيْنَ (الْقَانِطِينَ) وَمَا بَعْدَهُ زِيَادَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي «الرَّوْضَةِ» كـ «أَصْلِهَا»، ذَكَرَ فِي «المحرَّرِ» أَكْثَرَهَا، وَأَسْقَطَهُ المصَنَّفُ اخْتِصَارًا.

(وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بَعْدَ صَدْرِ الخطْبَةِ النَّانِيَةِ) وَهُوَ نَحْوُ ثُلُثِهَا ؛ كَمَا قَالَهُ فِي «الدَّقَائِقِ» ، (وَيُبَالِغُ فِي الدُّعَاءِ) حِينَئِذٍ (سِرَّا وَجَهْرًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ الدَّعَاءِ عَالَىٰ الدُّعَاءِ عَالَىٰ الدَّعَاءِ عَالَىٰ الدَّعَاءِ عَالَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّا لَهُ عَلَّا عَلَّا عَلَالّهُ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَالِهُ عَلَّا عَلَّا

قوله: (وفيه بَيْنَ «القانطين» وما بعده زيادة) وتلك الزّيادة: (اللّهمّ إنّ بالعباد والبلاد والخلق من الجهد (۱) والضّنك ما لا نشكو (۲) إلّا إليك، اللهم أُنْبِت لنا الزّرع، وأُدِرَّ لنا الضّرع، واسقنا من بركات السّماء، وأُنْبتْ لنا من بركات الأرض) هذا ما في «المحرّر»، وفي «الرّوضة» كالتّنبيه عقبه: (اللّهمّ ارفع عنا الجهد والجوع والعُرْيَ، واكشف عنّا من البلاء ما لا يكشفه غيرك) وأسقط المصنّف ذلك اختصارًا.

قوله: (وهو نحو ثُلثها) ذكره؛ لأنّه لا يستفاد من المتن، بل المستفاد منه الصّدرُ ولو جعله ثُمُنّا مثلًا.

🚓 حاشية السنباطي 🥰-

قوله: (وفيه بين «القانطين» وما بعده زيادة مذكورة ...) وهي: اللهم ؛ إن بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء \_ بالهمز والمد \_: شدة الجوع ، والجهد \_ بفتح الجيم \_ ، وهو: قلة الخير وسوء الحال والضنك ؛ أي: الضيق ما لا نشكوا \_ بالنون \_ إلا إليك ، اللهم ؛ أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات اللهم ؛ ارفع عنا الجهد والجوع والعري ، واكشف عنا من البلايا ما لا يكشفه أحد غيرك ، والذي لم يذكره في «المحرر» من ذلك هو (اللهم ؛ ارفع ... إلخ).

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج) و (ز): من الجوع.

<sup>(</sup>۲) فى نسخة (ب): نشكوه.

نَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥]، فإذا أَسَرَّ. دَعَا النَّاسُ سِرًّا، وَإِذَا جَهَرَ. أَمَّنُوا، وَيَرْفَعُونَ كُلُّهُمْ أَيْدِيَهُمْ فِي الدُّعَاءِ مُشِيرِينَ بِظُهُورِ أَكُفِّهِمْ إِلَىٰ السَّمَاءِ، رَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ: (أَنَّهُ وَلَيْكُ السَّمَاءِ)"، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ: أَنَّ عَنْ أَنَسٍ: (أَنَّهُ وَلَيْكُ السَّمَاءِ)"، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ: أَنَّ النَّصَاء وَنُ أَنَسٍ: (أَنَّهُ وَلَيْكُ السَّمَاء وَالْحِكْمَةُ فِيهِ: أَنَّ النَّمَاء وَلَيْ السَّمَاء وَالْحِكْمَةُ فِيهِ: أَنَّ النَّصَاء وَلَيْ السَّمَاء وَلَيْ السَمَاء وَلَيْ السَّمَاء السَّمَاء وَلَيْ السَّمَاء وَلَيْ السَّمَاء وَلَيْ السَّمَاء وَلَيْ السَّمَاء وَلَيْ السَّمَاء وَلَيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْلَمُ الْمَاء وَلَيْ الْمَاعِلُولُ الْمُعَلَّلُهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُسَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعَلَ

≪\$حاشية البكري &-

قوله: (وذكر في «المحرّر» دعاء) هو قوله: (اللَّهم أنتَ أمرْتَنا بدعائك، ووعدتَنا إجابتَك، وقد دعوْنَاك كما أمرتنا فأجِبْنَا كما وعدتنا، اللَّهم فامْنُنْ علينا بمغفرةِ ما قارَفْنا، وإجابتِك في سقيانا وسعةٍ في رزقنا). انتهى.

💝 حاشية السنباطي 💝

قوله: (ويرفعون كلهم أيديهم . . . ) قال الروياني: ويكره رفع اليد النجسة في الدعاء ، قال: ويحتمل أن يقال: إنه لا يكره بحائل.

قوله: (وذكر في «المحرر» دعاء . . .) هو: (اللهم؛ أنت أمرتنا بدعائك ، ووعدتنا إجابتك ؛ فقد دعوناك كما أمرتنا ، فأجبنا كما وعدتنا ، اللهم ؛ فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا ، وإجابتك في سقيانا ، وسعة في رزقنا).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: رفع يدين بالدعاء في الاستسقاء، رقم [٨٩٥].

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: تحويل الرداء في الاستسقاء، رقم [١٠١٢].

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود، باب: صلاة الاستسقاء وتفريعها، رقم [١١٦٣].

(وَيُنكَّسُهُ \_ عَلَىٰ الجدِيدِ \_ فَيَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَعَكْسَهُ) رَوَىٰ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ أَيْضًا قَالَ: (اسْتَسْقَىٰ رَسُولُ الله ﷺ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ أَيْضًا قَالَ: (اسْتَسْقَىٰ رَسُولُ الله عَلَيْهِ . قَلَيْهِ عَلِيْهِ عَاتِقِهِ)(١)، فَهَمُّهُ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ . قَلَبَهَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ)(١)، فَهَمُّهُ بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ آنَهُ مُسْتَحَبُّ وَتُرِكَ لِلسَّبِ المَذْكُورِ، وَالْقَدِيمُ: يَنْظُرُ إِلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلُهُ . بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ آنَهُ مُسْتَحَبُّ وَتُرِكَ لِلسَّبِ المَذْكُورِ ، وَالْقَدِيمُ: يَنْظُرُ إِلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلُهُ .

وَيَحْصُلُ التَّحْوِيلُ وَالتَّنْكِيسُ بِجَعْلِ الطَّرَفِ الْأَسْفَلِ الَّذِي عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَالطَّرَفِ الْأَسْفَلِ الَّذِي عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَالطَّرَفِ الْأَسْفَلِ الَّذِي عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَالْحِحْمَةُ فِيهِمَا: التَّفَاوُلُ بِتَعَبُّرِ الْحَالِ إِلَىٰ الْخِصْبِ وَالسَّعَةِ، رَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ وَالْحِحْمَةُ فِيهِمَا: التَّفَاوُلُ بِتَعَبُّرِ الْحَالِ إِلَىٰ الْخِصْبِ وَالسَّعَةِ، رَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ: (أَنَّهُ ﷺ اسْتَسْقَىٰ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ؛ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ )(٢)، حَعْفِلِ الْخَطِيبِ المَشْتَمِلِ عَلَىٰ التَّنْكِيسِ؛ فَفِي (وَيُحَوِّلُ النَّاسُ مِثْلُهُ) أَيْ: مِثْلَ تَحْوِيلِ الْخَطِيبِ المَشْتَمِلِ عَلَىٰ التَّنْكِيسِ؛ فَفِي (وَيُحَوِّلُ النَّاسُ مِثْلُهُ) أَيْ: مِثْلَ تَحْوِيلِ الْخَطِيبِ المَشْتَمِلِ عَلَىٰ التَّنْكِيسِ؛ فَفِي (وَيُحَوِّلُ النَّاسُ بِأَرْدِيَتِهِمْ كَفِعْلِ الْإِمَامِ، رَوَىٰ الرَّوْضَةِ» كَوْلُ اللهُ أَنْ وَيَتَهِمْ كَفِعْلِ الْإِمَامِ، وَوَىٰ النَّاسُ مَعَهُ النَّاسُ مَعَهُ إِلَيْمَامِ، وَقَلْ النَّاسُ مَعَهُ (٣).

⊗حاشية البكري &≻

قوله: (ويفعل النّاس بأرديتهم كفعل الإمام) نبّه به: على أنّ هذا أولى؛ لشموله التّنكيسَ الّذي لا تفيده عبارة «المنهاج»، لكن أجاب عنه الشّارح: بأنّ التّحويل مثلَ تحويله شاملٌ للتّنكيس؛ لأنّه من تحويل الإمام.

— 💝 حاثية السنباطي 🥰

قوله: (ويُنكِّسه) أي: إن كان غير مدور، أو مثلث، أو طويل، وإلا ١٠ اقتصر على التحويل.

قوله: (ويفعل الناس) قال الأذرعي وغيره: لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء إذا

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: صلاة الاستسقاء وتفريعها، رقم [١١٦٤].

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني، كتاب: الاستسقاء، رقم [١٧٩٨].

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، رقم [١٦٤٦٥] عن عبد الله بن زيد رقيم

(قُلْتُ: وَيُتُرَكُ مُحَوَّلًا حَتَى تُنْزَعَ (الثَيَابُ) لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرَ رِدَاءَهُ بَعْدَ التَّحْوِيلِ، وَ(يُتُرَكُ) وَ(يُنْزَعُ) مَبْنِيَّانِ لِلْمَفْعُولِ؛ فَفِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا»: وَيَتُرُكُونَهَا؛ أَيْ: الْأَرْدِيَةَ مُحَوَّلَةً إِلَىٰ أَنْ يَنْزِعُوا الثِّيَابَ، وَإِذَا (ا) فَرَغَ الْخَطِيبُ مِنَ الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلًا . أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ بِوَجْهِهِ، وَحَثَّهُمْ عَلَىٰ طَاعَةِ الله تَعَالَىٰ ، وَصَلَّىٰ الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلًا . أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، وَحَثَّهُمْ عَلَىٰ طَاعَةِ الله تَعَالَىٰ ، وَصَلَّىٰ عَلَىٰ النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، وَحَثَّهُمْ عَلَىٰ طَاعَةِ الله تَعَالَىٰ ، وَصَلَّىٰ عَلَىٰ النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، وَحَثَّهُمْ عَلَىٰ طَاعَةِ الله تَعَالَىٰ ، وَصَلَّىٰ عَلَىٰ النَّيْ يَعْلِيْكُمْ ، وَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمؤْمِنَاتِ ، وَقَرَأَ آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ ، وَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله لِي وَلَكُمْ .

(وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ الِاسْتِسْقَاءَ.. فَعَلَهُ النَّاسُ) مُحَافَظَةً عَلَى السُّنَةِ، (وَلَوْ خَطَبَ) لَهُ (قَبْلَ الصَّلَاةِ.. جَازَ) نَقَلَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» عَنْ صَاحِبِ «التَّتِمَّةِ»، قَالَ: وَيُحْتَجُّ لَهُ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ» وَغَيْرِهِ: (أَنَّهُ وَيَلِيُّ خَطَبَ ثُمَّ وَيُحْتَجُ لَهُ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ» وَغَيْرِهِ: (أَنَّهُ وَيَلِيُّ خَطَبَ ثُمَّ صَلَّى) (٣)، وَفِي «شَرْحِ المهذَّبِ»: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: قَالَ أَصْحَابُنَا: تَقْدِيمُ الْخُطْبَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ مَحْمُولٌ عَلَىٰ بَيَانِ الْجَوَازِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ.

(وَيُسَنُّ أَنْ يَبْرُزَ لِأَوَّلِ مَطَرِ السَّنَةِ، وَيَكْشِفَ غَيْرَ عَوْرَتِهِ لِيُصِيبَهُ) المطَرُ، رَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَصَابَنَا مَطَرٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّىٰ أَصَابَهُ عنية البعري ﴿

قوله: (وإذا فرغ الخطيب ٠٠٠) ذكره ؛ بيانًا لآخر الخطبة غير المستفاد من المتن .

كان الإمام أو نائبه بالبلد حتى يأذن لهم ؛ كما اقتضاه كلام الشافعي.

قوله: (لأول مطر...) مثله: غيره، وإنما اقتصروا على ما ذكر؛ لأنه آكد منه، نبَّه عليه الزركشي.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ينزع.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): فإذا.

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، رقم [١١٧٣]. السنن الكبرئ، باب: ذكر
 الأخبار التي تدل علئ أنه دعا أو خطب قبل الصلاة، رقم [٦٦٣٧].

المطرُ ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله ؛ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا ؟ قَالَ: ﴿ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدِ بِرَبِّهِ ﴾ (' أَيُ: يَتَكُوبِنِهِ وَتَنْزِيلِهِ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ: ﴿ كَانَ إِذَا أَمْطَرَتِ ( ' السَّمَاءُ · . حَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْ ظَهْرِهِ حَتَّى يُصِيبَهُ المطرُ · · ) الْحَدِيث ( " ) ، وَفِي ﴿ الصَّحَاحِ » : حَسَرْتُ كُمِّي عَنْ ظَهْرِهِ حَتَّى يُصِيبَهُ المطرُ · · ) الْحَدِيث ( " ) ، وَفِي ﴿ الصَّحَاحِ » : حَسَرْتُ كُمِّي عَنْ ذِرَاعِي : كَشَفْتُ ، ﴿ وَأَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّا فِي السَّيْلِ ) ( فَي السَّيْلِ ) ( فَي السَّيْلِ ) ( فَي السَّيْلِ ) فَي السَّيْلِ ) فَي السَّيْلِ فَي السَّيْلِ ) فَي السَّيْلِ فَي اللَّهُ وَلَى السَّيْلِ وَالْمُورَا اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ ( وَيُسَبِّحَ عِنْدَ الرَّعْدِ وَالْبَرْقِ ) رَوَى مَالِكُ فِي الْمَوطَةُ وَيْ مَنْ خِيفَتِهِ وَالْبَرْقِ ) رَوَى مَالِكُ فِي ﴿ الْمُورَا الْمُورَا اللهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدِ وَالْبَرْقِ ) رَوَى مَالِكُ فِي ﴿ الْمُورَا الْمُورَا اللهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدِ وَالْبَرْقِ ) وَلَى مَالِكُ فِي ﴿ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدِ وَالْمَدِيثَ وَقَالَ: ﴿ السَمِعَ الرَّعْدِ وَلَمْ يَذُكُو الْبَرْقَ فِي الْمَيْحَانَ اللَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدِ بِحَمْدِهِ وَالمَلَاثِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ ( أ ) ، وَلَمْ يَذُكُو الْبَرْقَ فِي السَّيْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدِ بِحَمْدِهِ وَالمَلَاثِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ ( أ ) ، وَلَمْ يَذْكُو الْبَرْقَ فِي

قوله: (بلفظ: «كان إذا أمطرت...») هو شامل لمطر أوّل السّنة وغيره، فمن ثمّ صوّب الإطلاقَ بعضُهم، وهو الحقّ.

🚓 حاشية السنباطي 🥞

قوله: (وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل) أي: وإن كان الأفضل: الجمع بينهما، ثم الاقتصار على الغسل، ثم الوضوء على المتجه في «المهمات»، وفيها أيضا أن المتجه: أنه لا تشرع له نية إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل، انتهى، وبحث غيره في الغسل: نية سنة الغسل في السيل، وفي الوضوء: نية مما تقدم في الوضوء المجدد، وهو متجه.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: الدعاء في الاستسقاء، رقم [٨٩٨].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): إذا مطرت.

<sup>(</sup>٣) المستدرك، كتاب: الأدب، رقم [٧٧٦٨].

 <sup>(</sup>٤) زاد في التحفة: (٣/٣٠ ـ ١٣١) اشتراط النية لهما، وفي النهاية: (٢/٢٦) والمغني: (٣٢٦/١)
 لا تشترط النية فيهما.

<sup>(</sup>٥) الأم، باب: البروز للمطر (٢/٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) الموطأ، باب: القول إذا سمعت الرعد، رقم [١٨٠١].

«المهَذَّبِ» وَ«شَرْحِهِ»، وَذَكَرَ فِي «التَّنْبِيهِ» وَ«الرَّوْضَةِ»، وَكَأَنَّ (') ذِكْرَهُ؛ لِمُقَارَنَتِهِ الرَّعْدَ المسْمُوعَ، (وَلَا يُتْبِعَ بَصَرَهُ الْبَرْقَ) رَوَىٰ الشَّافِعِيُّ فِي «الْأُمِّ» عَنْ عُرُوهَ بْنِ الرَّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ الْبَرْقَ أَوِ الْوَدْقَ.. فَلَا يُشِيرُ إِلَيْهِ) (''، الْوَدْقُ بِالمَهْمَلَةِ: المَطَرُ.

(وَيَقُولَ عِنْدَ المطرِ: اللَّهُمَّ؛ صَبِّبًا) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ؛ أَيْ: مَطَرًا (نَافِعًا) رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَىٰ المطرَ. قَالَ ذَلِكَ (٣)، (وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ) لِحَدِيثِ الْبَيْهَقِيِّ: «يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفُوفِ، وَنُزُولِ لِحَدِيثِ الْبَيْهَقِيِّ: «يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفُوفِ، وَنُزُولِ الْغَيْثِ، وَإِقَامَةِ الصَّفُوفِ، وَنُزُولِ الْغَيْثِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَرُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ» (١٠).

(وَ) يَقُولَ (بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ المطَرِ؛ أَيْ: فِي إِثْرِهِ؛ كَمَا عَبَرَ بِهِ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» عَنِ الْأَصْحَابِ: («مُطِرْنَا بِفَصْلِ الله وَرَحْمَتِهِ»، وَيُكْرَهُ: «مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا») المهَذَّبِ» عَنِ الْأَصْحَابِ: («مُطِرْنَا بِفَصْلِ الله وَرَحْمَتِهِ»، وَيُكْرَهُ: «مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا»)

قوله: (أي: في إثره) هو كذلك، فيكون فورًا، فالبعديّةُ المطلقةُ في المتن ليستُ على إطلاقها.

حاشية السنباطي 🌮

قوله: (وكأن ذكره لمقارنته الرعد المسموع) أي: لا لاستحباب التسبيح عنده وحده؛ لعدم وروده، لكنه قال في «شرح الروض» وقيس بالرعد: البرق، والمناسب أن يقول عنده (سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا).

قوله: (ويكره: مطرنا بنوء كذا) قال في «شرح الروض»: أفاد تعليق الحكم بالباء: أنه لو قال (مطرنا في نوء كذا) لم يكره، وهو ظاهر. انتهئ.

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ش): وكان.

<sup>(</sup>٢) الأم، باب: الإشارة إلى المطر (٢/٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب: ما يقال إذا أمطرت، رقم [١٠٣٢].

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرئ، باب: طلب الإجابة عند نزول الغيث، رقم [٦٦٩١].

بِفَتْحِ النُّونِ وَبِالْهَمْزِ آخِرَهُ؛ أَيْ: بِوَقْتِ النَّجْمِ الْفُلَانِيِّ عَلَىٰ عَادَةِ الْعَرَبِ فِي إِضَافَةِ الْأَمْطَارِ إِلَىٰ الْأَنْوَاءِ؛ فَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ النَّوْءَ هُوَ الممْطِرُ (١) الفَاعِلُ حَقِيقَةً ٠٠ كَفَرَ ، وَإِنْ الْأَمْطَارِ إِلَىٰ الْأَنْوَاءِ؛ فَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ النَّوْءَ هُوَ الممْطِرُ (١) الفَاعِلُ حَقِيقَةً ٠٠ كَفَرَ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ وَقْتُ أَوْقَعَ الله فِيهِ المطرَ ٠٠ فَهُو مَحَلُّ الْكَرَاهَةِ ؛ لِإِيهَامِهِ الْأَوَّلَ ، رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ الله ﷺ صَلاقَ الصَّبْحِ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: «أَتَدُرُونَ مَاذَا إِنْ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ٠٠ أَمْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: «أَتَدُرُونَ مَاذَا إِنْ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ٠٠ أَمْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: «أَتَدُرُونَ مَاذَا إِنْ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ٠٠ أَمْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: «أَتَدُرُونَ مَاذَا وَلَا رَبُّكُمْ ؟» قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ؛ فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ ٠٠ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَ بِي كَافِرٌ بِالْكُو كَبِ ، وَكَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا ٠٠ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكِ بِالْكُوْكِ بِالْكُوْكِ بِالْكُوْكِ بَ وَالَانَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا ٠٠ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكِ بِالْكُوْكَ بِ إِلَى الْكُولُولَ كَافِرُ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكِ بِ الْكَوْلِكِ الْكُولُ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُولُ كَالِهُ مَا إِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمَالَاءِ اللّهُ وَلَا الْمَالَاءُ مُولِلْكَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَالَ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمَالِقُ الْمَالَاءِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَالَاءِ الللّهُ الْمَالَاءُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَالَاءِ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمَالَاءُ اللّهُ الْمُولُولَ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمَالَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(وَ) يُكُرَهُ (سَبُّ الرِّيحِ) رَوَىٰ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ الله تَعَالَىٰ \_ أَيْ (1): رَحْمَتِهِ \_ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا. فَلَا تَسُبُّوهَا، وَاسْأَلُوا الله خَيْرَهَا، وَاسْأَلُوا الله خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِالله مِنْ شَرِّهَا»(٥).

(وَلَوْ تَضَرَّرُوا بِكَثْرَةِ المطرِ. فَالسُّنَّةُ: أَنْ يَسْأَلُوا الله رَفْعَهُ) بِأَنْ يَقُولُوا؛ كَمَا قَالَ ﷺ لَمَّا شُكِيَ إِلَيْهِ ذَلِكَ: («اللَّهُمَّ؛ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا») رَوَاهُ الشَّيْخَانِ<sup>(٦)</sup>؛ أَيْ:

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: ممطر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش) صَحَّصَه: بالكواكب،

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم، رقم [٨٤٦]. صحيح مسلم، باب: من قال: مطرنا بالنوء، رقم [٧١].

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ش) زيادة: مِنْ.

 <sup>(</sup>٥) سنن أبي داوود، باب: ما يقول إذا هاجت الريح، رقم [٩٧]. المستدرك، كتاب: الأدب، رقم
 [٧٧٦٩]. سنن ابن ماجه، باب: النهي عن سب الريح، رقم [٣٧٢٧].

 <sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، باب: الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، رقم [٩٣٣]. صحيح مسلم، باب:
 الدعاء في الاستسقاء، رقم [٩/٨٩٧].

اجْعَلِ المطَرَ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالمرَاعِي لَا فِي الْأَبْنِيَةِ وَنَحْوِهَا، (وَلَا يُصَلَّىٰ لِذَلِكَ، والله أَعْلَمُ) لِعَدَمِ وُرُودِ الصَّلَاةِ لَهُ.

- اثنية السنباطي السنباطي

قوله: (ولا يصلئ لذلك) أي: على الوجه السابق، وإلا . . فيسن لكل شخص أن يصليها منفردًا في بيته ؛ كما يسن ذلك لنحو الزلزلة ، نبه عليه في «شرح الروض».

### خاتمكة

للاستسقاء ثلاثة أنواع:

أدناها: الدعاء مطلقًا.

وأوسطها: الدعاء خلف الصلاة ولو نافلة ، خلافًا لما وقع في «شرح مسلم» من تقييده بالفريضة وفي خطبة الجمعة ، قال في «الأنوار»: ويتحول فيها للقبلة عند الدعاء ويحول رداءه ، واعترض: بأنه من تفرده مع أنه ويشخ استسقى فيها ولم يفعله ، بل استقبال القبلة فيها مكروة ، بل مبطل في وجه تقدم (۱).

وأكملها: ما ذكره المصنف. انتهي.

<sup>(</sup>۱) في نسخة (أ) و (ب): أدناها: الدعاء ولو في خطبة الجمعة ، قال في «الأنوار»: ويتحول فيها للقبلة عند الدعاء ويحول رداءه ، واعترض: بأنه من تفرده مع أن النبي رَبِيْنَةُ استسقىٰ فيها ولم يفعله ، بل استقبال القبلة فيها مكروة، بل مبطل في وجه تقدم.
وأوسطها: الدعاء خلف الصلاة ولو نافلة ، خلافا لما وقع في «شرح مسلم» من تقييده بالفريضة.

# (بَابُ) بِالتَّنْوِينِ [فِي حُكُم تَارِكِ الصَّــَــلَاةِ]

(إِنْ تَرَكَ) المكلَّفُ (الصَّلَاة) المعْهُودَة الصَّادِقَة بِإِحْدَىٰ الْخَمْسِ (جَاحِدَا وُجُوبَهَا) بِأَنْ أَنْكَرَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ.. (كَفَرَ) لِإِنْكَارِهِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ وُجُوبَهَا) بِأَنْ أَنْكَرَهُ بِغَدَ عِلْمِهِ بِهِ.. (كَفَرَ) لِإِنْكَارِهِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالشَّرُورَةِ، فَيُجْرَىٰ عَلَيْهِ حُكْمُ المرْتَدِّ، بِخِلَافِ مَنْ أَنْكَرَهُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ؛ بِالشَّرُورَةِ، فَيُخْرَىٰ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْلَمْهُ، (أَوْ) تَرَكَهَا (كَسَلًا.. قُتِلَ حَدًّا) لَا كُفْرًا؛ قَالَ سَلِّقَةِ: لَجَوَاذِ أَنْ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْلَمْهُ، (أَوْ) تَرَكَهَا (كَسَلًا.. قُتِلَ حَدًّا) لَا كُفْرًا؛ قَالَ سَلِّقَةِ: «أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله،

# باب تارك الصكلاة

قوله: (بخلاف من أنكره لقرب عهده بالإسلام) ذكره ؛ لإيهام إطلاق المتن أنّ (١) حكمَه حكمُ غيره ؛ أي: وليس كذلك .

#### 🚓 حاشية السنباطي 🍣

### بَاب

قوله: (المعهودة الصادقة ٠٠٠) فيه إشارة لدفع ما يقال: كلامه صادق بغير المكتوبة ، ويوهم اشتراط تركها كلها .

قوله: (بأن أنكره · · · ) في تقرير الشارح إشارة إلى أن ذكر الترك أولا ليس للاشتراط ؛ أي: بل ؛ لأنه مورد التقسيم (٢٠٠٠ .

قوله: (قتل حدا) يؤخذ منه مع ما علم: أن الحد يدرأ بالشبهة: أنه لا يقتل فيما إذا كان له شبهة في تركها؛ كفاقد الطهورين؛ لشبهة الخلاف القوي في وجوبها عليه؛ كما سيأتي، ومن يلزمه القضاء؛ لشبهة لزوم القضاء وإن ضعفت.

 <sup>(</sup>۱) في (أ) و (ج) و (ز): إذ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): التعبير.

قوله: (قال في «المحرر» كـ«الشرح» فيطالب...) به يندفع استشكال تصويره: بأنه لا قتل بالحاضرة ؛ لأنه لم يخرجها عن وقتها ، ولا بالفائتة .

وحاصل الدفع: أن القتل ليس للحاضرة ولا للفائتة ، بل للإخراج عن الوقت ؛ أي: مع الإصرار على الترك؛ إذ لا قتل مع فعلها بعده بعد المطالبة بها في الوقت عند ضيقه ؛ أي: من الإمام أو نائبه دون غيرهما ؛ كما بحثه بعضهم ، على أنا نمنع أنه لا قتل بالفائتة مطلقًا ، بل محله: إذا لم يقل: تعمدت تركها بلا عذر ، فإن قال ذلك . قتل ، إلا إذا قال: أصليها ؛ لتوبته بذلك ؛ كما صرح به في «الروضة» كـ«أصلها»(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، رقم [٢٥]. صحيح مسلم، باب: الأمر بقتل الناس حتى يقولوا الشهادتين، رقم [٢٢].

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داوود، باب: فيمن لم يوتر، رقم [۱٤٢٠]. صحيح ابن حبان، باب: ذكر البيان بأن
 الحق الذي في هذا الخبر قصد به الإيجاب، رقم [۱۷۳۲].

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): بل بعمده إذا لم يقل: تعمدت تركها بغير عذر ، فإن قال ذلك ، . قتل ؛ كما صرح به
 في «الروضة» كـ«أصلها».

وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ أَوْجُهُ: إِنَّمَا يُقْتَلُ إِذَا ضَاقَ وَقْتُ النَّانِيَةِ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا ، إِذَا ضَاقَ وَقْتُ النَّانِيَةِ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا ، إِذَا تَرَكَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ وَامْتَنَعَ عَنِ الْقَضَاءِ ، إِذَا تَرَكَ قَدْرًا يَظْهَرُ بِهِ لَنَا اعْتِيَادُهُ لِلتَّرْكِ.
قَدْرًا يَظْهَرُ بِهِ لَنَا اعْتِيَادُهُ لِلتَّرْكِ.

(وَيُسْتَنَابُ) عَلَىٰ الْكُلِّ قَبْلَ الْقَنْلِ، وَتَكْفِي الْاسْتِنَابَةُ فِي الْحَالِ، وَفِي قَوْلٍ: يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَهُمَا فِي الْاسْتِحْبَابِ، وَقِيلَ: فِي الْوُجُوبِ، وَالمعْنَى: أَنَّ يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَهُمَا فِي الْاسْتِحْبَابِ، وَقِيلَ: وَاجِبَةٌ، (ثُمَّ تُضْرَبُ (١) عُنُقُهُ) الْاسْتِقَابَةَ فِي الْحَالِ أَوْ بَعْدَ النَّلَاثَةِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَقِيلَ: وَاجِبَةٌ، (ثُمَّ تُضْرَبُ (١) عُنُقُهُ) بِالسَّيْفِ إِنْ لَمْ يَتُب، (وَقِيلَ: يُنْخَسُ بِحَدِيدَةٍ حَتَّى يُصَلِّي أَوْ يَمُوتَ) وَقِيلَ: يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ إِنْ لَمْ يَتُب، (وَقِيلَ: يُنْخَسُ بِحَدِيدَةٍ حَتَّى يُصَلِّي أَوْ يَمُوتَ) وَقِيلَ: يُضْرَبُ بِالْخَشَبِ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ مَعَ بِالْخَشَبِ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ مَعَ بِالْخَشَبِ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُصَلِّى عَلَيْهِ وَيُدُفَنُ مَعَ المسلِمِينَ، وَلَا يُصَلِّى عَلَيْهِ ، وَإِذَا دُفِنَ المسلِمِينَ، وَلَا يُصَلِّى عَلَيْهِ، وَإِذَا دُفِنَ فِي مَقَابِرِ المسْلِمِينَ، وَلَا يُصَلِّى عَلَيْهِ وَيُرُدُهُ حَتَّى يُنْسَى وَلَا يُكَفِّنُ وَلَا يُصَلِّى عَلَيْهِ، وَإِذَا دُفِنَ فِي مَقَابِرِ المسْلِمِينَ، وَلَا يُصَلِّى عَلَيْهِ وَيُونَ لَى يُنْسَى وَلَا يُكَفِّنُ وَلَا يُصَلِّى عَلَيْهِ، وَإِذَا دُفِنَ فِي مَقَابِرِ المسْلِمِينَ، وَلَا يُصَلِّى عَنْهُ وَتَى يُنْسَى وَلَا يُذَكّى .

قوله: (وقيل: في الوجوب) هو قضيّة كلام «الرّوضة» و«أصلها»، وهو الأوجه وإن خالفه في «التّحقيق».

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (ومقابل الصحيح أوجه: إنما يقتل إذا...) في الكلام حذف الاختصار أو التقدير: الأول (إنما يقتل إذا ضاق وقت الثانية... إلخ) الثاني: (إنما يقتل إذا ضاق وقت الرابعة... إلخ) الرابع: (إنما يقتل إذا ترك أربع... إلخ) الرابع: (إنما يقتل إذا ترك قدرا... إلخ).

قوله: (والمعنى أن الاستتابة . . . ) أي: كما يوهمه ظاهر ما ذكر: من أن الاستتابة واجبة قطعا وإنما الخلاف في أنها في الحال ، أو يمهل ثلاثة أيام ، ليس مرادًا ، والفرق – على (٢) الأول الراجح وهو الاستحباب – بينه وبين المرتد: أنَّ ترك استتابته توجب

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): يضرب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): عليه.

# تَبِّتَةً [فِي حُكُم تَارِكِ الجِمُعُةِ]

تَارِكُ الْجُمُعَةِ يُقْتَلُ، فَإِنْ قَالَ: أُصَلِّيهَا ظُهْرًا.. فَقَالَ الْغَزَالِيُّ: لَا يُقْتَلُ، وَأَفَرَهُ الرَّافِعِيُّ، وَمَشَىٰ عَلَيْهِ فِي «الْحَاوِي الصَّغِيرِ»، وَزَادَ فِي «الرَّوْضَةِ» عَنِ الشَّاشِيِّ: أَنَّهُ يُقْتَلُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، قَالَ فِي «التَّحْقِيقِ»: وَهُوَ الْقَوِيُّ. 

ه حاشبة البعري 
ه

قوله: (تتمّة · · ·) المعتمد: أنّ تارك الجمعة يقتل وإن قال: أُصَلِّيها ظهرًا ، فلا يرد على «المنهاج» ، لكن لا يقتل فاقد الطّهورين فيرد ، والله أعلم ·

تخليده في النار إجماعًا ، بخلاف هذا(١).

## تُنْبِيه:

لو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان . . أثم ولا ضمان عليه ؛ كقاتل المرتد ، ولو جن أو سكر قبل فعل الصلاة . . لم يقتل ، فإن قتل . . وجب القود ، بخلاف نظيره في المرتد ، لا قود على قاتله ؛ لقيام الكفر ، ذكره في «المجموع» قال الأذرعي: وما ذكره من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كأنه فيما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل ، وعاند بالترك ؛ أي: فإن كان كذلك . . فلا قود على قاتله ، وهو مبني على أن الاستتابة غير واجبة ، فإن قلنا: واجبة . وجب القود في الحالين ، وما في «شرح الروض» من بناء كلام الأذرعي على هذا ممنوع .

قوله: (وزاد في «الروضة» عن الشاشي . . .) هذا هو المعتمد، وعليه فالمراد بروقت الضرورة فيها) ضيق وقتها عن أقل ممكن من الخطبة والصلاة ؛ لأن وقت العصر ليس وقتًا لها في حالة ، بخلاف الظهر ، لا يقال: ينبغي قتله عقب سلام الإمام ؛ لأنا نقول: شبهة احتمال فسادها وإعادتها فيدركها أوجب التأخير ؛ لليأس منها بكل

 <sup>(</sup>١) في نسخة (أ): قوله: (وهما في الاستحباب) أي: والفرق على هذا بينه وبين المرتد: أن ترك
استتابته توجب تخليده في النار إجماعًا، بخلاف هذا .

| C | كتاب الصلاة | 9   | ٠ د | • |
|---|-------------|-----|-----|---|
| ত | م بالمعارة  | ഇ്. |     |   |

السنباطي

تقدير، قال الأذرعي: ومحل الخلاف فيمن تلزمه الجمعة إجماعًا؛ فإن أبا حنيفة يقول: لا جمعة إلا على أهل مصر جامع، وهو ظاهر (١).

تنبيه:

يقتل أيضا بترك أو إنكار ركن أو شرط لها أجمع عليه؛ كالوضوء عند القدرة، أو كان الخلاف فيه واهيًا، لا إن كان قويًا، فلا يقتل شافعي بترك الوضوء من مس الفرج أو لمس المرأة، ولا بعدم النية في الوضوء.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): شبهة احتمال فسادها وإعادتها فبدركها أوجب التأخير؛ لليأس فيها بكل تقدير.

# (كِتَابُ الجِنَائِزِ)

بِالْفَتْحِ: جَمْعُ جَنَازَةٍ، بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ: اسْمٌ لِلْمَيِّتِ فِي النَّعْشِ، مِنْ جَنَزَهُ؛ أَيْ: سَتَرَهُ، وَذُكِرَ هُنَا دُونَ الْفَرَاثِضِ؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَىٰ الصَّلَاةِ.

# كتاب الجنائز

قوله: (استحبابًا) بيّن به: أنّ الأمر للنّدب.

#### حاشية السنباطي 🍣

# كِتَابُ الْجِنَائِزِ

قوله: (بالفتح والكسر: اسم . . .) هذا قول ، وقيل بالفتح: اسم لذلك ، وبالكسر: اسم للنعش والميت فيه ، وقيل: عكسه .

قوله: (الشتماله على الصلاة) أي: التي هي أهم ما يفعل بالميت.

قوله: (استحبابًا) أي: مؤكدا، وإلا · · فأصل ذكره يستحب أيضا (٣)؛ كما في «الروضة» و «أصلها» ·

قوله: (بالذال المعجمة) اقتصر عليه؛ لأنه الرواية؛ كما قاله السهيلي، وإلا..

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ، باب: ما جاء في ذكر الموت ، رقم [۲۳۰۷] . صحيح ابن حبان ، باب: ذكر الأمر للمرء بالإكثار من ذكر منغص اللذات ، رقم [۲۹۹۲] . المستدرك ، كتاب: الرقاق ، رقم [۷۹۰۹] .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرئ ، باب: كثرة ذكر الموت ، رقم [١٩٦٣] . شعب الإيمان للبيهقي ، باب: الزهد وقصر الأمل ، رقم [١٠٥٥٨] .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): مستحب أيضا.

(وَيَسْتَعِدَّ) لَهُ (بِالتَّوْبَةِ وَرَدِّ المظَالِمِ) إِلَىٰ أَهْلِهَا ؛ بِأَنْ يُبَادِرَ إِلَيْهِمَا ، فَلَا يَخَافَ مِنْ فَجُأَةِ المَوْتِ المَفَوِّتِ لَهُمَا ، وَصُرِّحَ بِرَدِّ المظَالِمِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ التَّوْبَةِ ؛ لِئَلَّا يَغْفُلَ عَنْهُ ، (وَالمربضُ آكَدُ) بِمَا ذُكِرَ ؛ أَيْ: أَشَدُّ طَلَبًا بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

(وَيُضْجَعُ المحْتَضَرُ) أَيْ: مَنْ حَضَرَهُ الموْتُ (لِجَنْبِهِ الْأَيْمَنِ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ؛ فَإِنْ تَعَذَّرَ لِضِيقِ مَكَانٍ وَنَحْوِهِ) كَعِلَّة (١) بِجَنْبِهِ . ( أُلْقِيَ عَلَى قَفَاهُ وَوَجْهُهُ وَأَخْمَصَاهُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ (لِلْقِبْلَةِ) بِأَنْ يُرْفَعَ رَأْسُهُ قَلِيلًا؛ كَمَا ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ: الْإِلْقَاءُ المذْكُورُ، قَالَ الْإِمَامُ: وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ، وَوَسَّطَ فِي «شَرْحِ المهذَّبِ» بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِضْجَاعِ عَلَى الْأَيْمَنِ عِنْدَ تَعَذَّرِهِ بِالْإِضْجَاعِ عَلَى الْأَيْمَنِ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَظَاهِرٌ: أَنَّهُ إِذَا قِيلَ بِالْإِلْقَاءِ عَلَى الْقَفَا أَوَّلًا فَتَعَذَّرِهِ بِالْإِضْجَعُ عَلَى الْأَيْسَرِ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَظَاهِرٌ: أَنَّهُ إِذَا قِيلَ بِالْإِلْقَاءِ عَلَى الْقَفَا أَوَّلًا فَتَعَذَّرَهِ بِالْإِضْجَعُ عَلَى الْقَفَا أَوَّلًا فَتَعَذَّرِهِ بِالْإِضْجَعِ عَلَى الْقَلَا أَلَّ لَيْتَعَلَّمُ وَاللَّهُ الْقَامُ الْأَلْ الْقَعَا أَوْلًا فَتَعَدَّرَهِ بَالْإِضْجَعِ عَلَى الْقَفَا أَوَّلًا فَتَعَذَّرَهِ بَالْإِضْجَعُ عَلَى الْقَامُ أَوْلًا فَتَعَذَّرَهُ . . يُضْجَعُ عَلَى النَّاسِ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَظَاهِرٌ: أَنَّهُ إِذَا قِيلَ بِالْإِلْقَاءِ عَلَى الْقَفَا أَوَّلًا فَتَعَذَّرَهِ بِالْإِضَاءِ عَلَى الْأَيْمَا أَوْلًا فَتَعَذَّرَهِ بِالْإِضَاءِ الْقَامِ الْعَلَى الْقَامِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْقَامِ الْعَلَى الْقَلْمَ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْقَلْمَ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقُولُ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْقَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْقَاقِ الْعَلَى الْقَاعِلَقُوا الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِلَاقُولُوا الْعَلَاقُولُولُوا الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ

قوله: (وصرّح بردّ المظالم ٠٠٠) جواب عن اعتراض تقريرُه: العطفُ يقتضي المغايرة ، فاقتضى كلامُ «المنهاج»: أنّ ردّ المظالم ليس من التّوبة مع أنّها منها ، فأجاب: بأنّه من باب ذكر بعض أفراد ما صدق عليه السّياق اعتناءً بتنبيهه حتّى لا يغفل عنه .

قوله: (ووسّط في «شرح المهذّب» . . .) اعتراض على «المنهاج» ؛ إذ صريحه أنّ المعتمد المشهور: أنّ الأيسر بعد الأيمن يجعله على قفاه ، مع أنّ المعتمد المشهور: أنّ الأيسر بعد الأيمن ، ثم بعده الإلقاء على القفا.

فاحتمال المهملة صحيح أيضا هنا؛ إذ معناه: المزيل للشيء من أصله.

قوله: (ويستعدله بالتوبة ٠٠٠) أي: وجوبًا وإن اقتصر القموليُّ على الاستحباب. وقوله: (ورد٠٠٠) لو عبر بدله بـ(خروج) لكان أولى.

قوله: (أي: أشد) تفسير لـ (آكد) ، وقوله: (طلبا) تمييز مصحح للحمل ،

<sup>(</sup>١) في نسخة الأصل: لعلَّةٍ. والمثبتُ كما في باقي النسخ.

<sup>(</sup>۲) فی (أ) و (ب) و (ز): أنا.

عَلَىٰ جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، وَالْأَخْمَصَانِ مُنَا: أَسْفَلُ الرِّجْلَيْنِ، وَحَقِيقَتُهُمَا: المنْخَفِضُ مِنْ أَسْفَلِهِمَا، قَالَهُ فِي «الدَّقَائِقِ».

قوله: (ولا يقال له: قل...) نبّه به: على صفة التّلقين والملقن أي: الكلام الذي يقوله من يلقّنه ، فكلّ ذلك مُجْمَل في المتن.

🚓 حاشية السنباطي 🥞

قوله: (وليكن غير وارث؛ لئلا يتهمه ...) قال في «المجموع» فينبغي أن يقال: لا يلقنه من يتهم مطلقًا؛ ليعم الوارث والعدو والحاسد ونحوهم، قال الأذرعي: وهو حسن إن كان ثم غيره، وإلا . . فالظاهر: أنه يلقنه وإن اتهمه .

قوله: (والأول: أصح؛ لظاهر الحديث) إن قلت: القصد: موته على الإسلام، ولا يسمى مسلمًا إلا بهما.

 <sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: تلقين الموتي: لا إله إلا الله، رقم [٩١٦].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): لم يحضره٠

 <sup>(</sup>٣) في التحقة: (١٤٨/٣) أنه يعيده إذا تكلم ولو بذكر، وما في النهاية: (٢/٢٣) موافق لما في
 التحقة، خلافًا لما في المغني: (١/٣٣٠) فإنه لا يعيد ما لم يتكلم بكلام الدنيا.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ش) سقط: أيضا،

 <sup>(</sup>a) في نسخة (ب): على صفة التلقين والملقن والملقن.

قَالَ ﷺ: «اقْرَوُوا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ (يس)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَابْنُ مَاجَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (اللهِ عَلَىٰ مَوْتًا عُلَيْهِ (وَلَيْحُسِنُ حِبَّانَ (اللهِ عَلَيْهِ (وَلَيْحُسِنُ حِبَّانَ (اللهِ عَلَيْهِ (وَلَيْحُسِنُ عَبَاللهِ عَلَيْهِ (وَلَيْحُسِنُ اللهِ عَلَيْهِ (وَلَيْحُسِنُ عَلَيْهِ (وَلَيْحُسِنُ عَلَيْهِ (وَلَيْحُسِنُ عَلَيْهِ (وَلَيْحُسِنُ عَلَيْهِ (وَلَيْحُسِنُ اللهِ عَلَيْهِ (وَلَيْحُسِنُ عَلَيْهِ (وَلَيْحُسِنُ عَلَيْهِ (وَلَيْحُسِنُ اللهِ عَلَيْهِ (وَلَيْحُسِنُ عَلَيْهِ (وَلَيْحُسِنُ اللهِ عَلَيْهِ (وَلَوْهِ وَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ (وَلَيْحُسِنُ اللهِ عَلَيْهِ (وَلَيْحُلُونُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ وَلَيْحُلُونُ اللهِ عَلَيْهِ إِلْمَالُولِ اللّهِ عَلَيْهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قلت: لا نسلم أن القصد ذلك ؛ لأنه مسلم ، ومن ثم بحث الإسنوي: أنه لو كان كافرا · لقنهما أي: وجوبا إن رجي إسلامه ، بل القصد: ختم كلامه بـ (لا إله إلا الله . لينال دخول الجنة ؛ كما ذكره في الحديث الآخر «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله . دخل الجنة » أي: مع الفائزين ، وإلا · . فكل مسلم يدخلها ولو فاسقًا ، وبهذا يظهر لك استحباب تلقين الصبي المميز ، والفرق بينه وبين عدم تلقينه في القبر: أن التلقين هنا لينال ما تقدم ، وثم ليأمن فتنة السؤال وهو آمن منها ، أشار إليه الزركشي .

### تُنْسِه:

قال الماوردي: والتلقين مقدم على الإضجاع السابق، قال ابن الفركاح: إن لم يمكن فعلهما معا؛ لعظيم فائدته (٢).

قوله: (لأن الميت لا يقرأ عليه) أي: لعدم عود نفع القراءة عليه، لكن سيأتي عوده عليه في بعض الصور، وحينئذ فلا يتم المدعئ؛ لاحتمال بقاء الحديث على ظاهره ويحمل على ذلك، ومن ثم أخذ ابن الرفعة وجماعة بظاهره، وعليه فيستدل لندب قراءة (يس) عند المريض بحديث «ما من مريض يقرأ عنده (يس) إلا مات ريانا، وأدخل في قبره ريانا، وحشر يوم القيامة ريانا» وإن كان الحديث غريبًا.

قوله: (وليحسن ظنه ٠٠٠) كلامه في المحتضر، ومثله: المريض الذي ليس بمحتضر؛ كما في «المجموع» أما الصحيح ٠٠ فاختلف فيما هو الأولى به: فقيل: تغليب خوفه على رجائه، وقيل: استواؤهما، وهو الأظهر في «المجموع» وقال الغزالي: إن غلب عليه داء القنوط ٠٠ فالرجاء أولى، أو داء أمن المكر ٠٠ فالخوف أولى؛ أي: وإن

سنن أبي داوود، باب: القراءة عند الميت، رقم [٣١٢١]. سنن ابن ماجه، باب: ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، رقم [١٤٤٨]. صحيح ابن حبان، فصل: في المحتضر، رقم [٣٠٠٢].
 (٢) في نسخة (د): لعظم فائدته.

ظَنَهُ بِرَبِهِ ﷺ) رَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثِ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِالله تَعَالَىٰ»('' أَيْ: يَظُنُّ أَنْ ('' يَرْحَمَهُ وَيَعْفُو عَنْهُ ، وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ عِنْدَهُ: تَحْسِينُ ظَنَّهِ وَتَطْمِيعُهُ فِي رَحْمَةِ الله تَعَالَىٰ

(فَإِذَا مَاتَ. غُمِّضَ) وَإِلَّا. لَبَقِيَتْ عَيْنَاهُ مَفْتُوحَتَيْنِ وَقَبُحَ مَنْظُرُهُ، وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهُ ﷺ دَخَلَ عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ. تَبِعَهُ الْبَصَرُ» (٣)، قَالَ المصَنِّفُ: نَاظِرًا أَيْنَ تَذْهَبُ، وَقُبِضَ: فَإِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ. تَبِعَهُ الْبَصَرُهُ بِفَتْحِ الشِّينِ وَضَمِّ الرَّاءِ: شَخَصَ ؛ أَيْ: بِفَتْحِ الشِّينِ وَضَمِّ الرَّاءِ: شَخَصَ ؛ أَيْ: بِفَتْحِ الشِّينِ وَالْحَاءِ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: وَيُسْتَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ حَالَ إِغْمَاضِهِ: بِسْمِ الله، وَعَلَىٰ مِلَّةٍ رَسُولِ الله ﷺ، (وَشُدَّ لحياهُ بِعِصَابَةٍ) عَرِيضَةٍ تُرْبَطُ فَوْقَ رَأْسِهِ؛ لِنَلَّا وَعَلَىٰ مِلَّةٍ رَسُولِ الله ﷺ، (وَشُدَّ لحياهُ بِعِصَابَةٍ) عَرِيضَةٍ تُرْبَطُ فَوْقَ رَأْسِهِ؛ لِنَلَّا

قوله: (عريضة تربط...) بيّن به: صفة العصابة والرّبط الصّادق إطلاقُ «المنهاج» بغير الصّفتين.

الحالة الثالثة.

قوله: (ويستحب لمن عنده تحسين · · ·) بحث الأذرعي: وجوبه عليهم إذا رأوا منه أمارات اليأس والقنوط؛ أخذًا من قاعدة النصيحة الواجبة ·

قوله: (قال المصنف: ناظرا أين تذهب، وقُبِضَ: خرج من الجسد) إن قلت: كيف يمكن أن ينظر بعد ذهاب الروح؟

قلت: لا يمتنع أن تبقئ فيه من آثار الحرارة الغريزية عقب مفارقتها ما يَقُوَىٰ به

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت ، رقم [٢٨٧٧] .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): أنه،

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: في إغماض الميت، والدعاء له إذا حضر، رقم [٧/٩٢٠].

يَبْقَىٰ فَمُهُ مُنْفَتِحًا فَيَدْخُلَهُ (۱) الْهَوَامُّ، (وَلُيِّنَتْ مَفَاصِلُهُ) فَيُرَدُّ سَاعِدُهُ إِلَىٰ عَضْدِهِ، وَسَاقَهُ إِلَىٰ فَخِذِهِ، وَفَخِذُهُ إِلَىٰ بَطْنِهِ ثُمَّ يَمُدُّهَا، وَيُلَيِّنُ أَصَابِعَهُ أَيْضًا؛ وَذَلِكَ لِيَسْهُلَ غُسْلُهُ؛ فَإِنَّ فِي الْبَدَنِ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الرُّوحِ بَقِيَّةَ حَرَارَةٍ إِنْ لُيِّنَتِ (۱) المفاصِلُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ . لَانَتْ، وَإِلَّا. لَمْ يُمْكِنْ تَلْيِينُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، (وَسُتِرَ جَمِيعُ بَدَنِهِ بِثَوْبٍ نَحْتَ الْحَالَةِ . لَانَتْ، وَإِلَّا . لَمْ يُمْكِنْ تَلْيِينُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، (وَسُتِرَ جَمِيعُ بَدَنِهِ بِثَوْبٍ نَحْتَ خَفِيفٍ) بَعْدَ نَزْعِ ثِيَابِهِ ؛ كَمَا ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المهذَّبِ»: وَيُجْعَلُ طَرَفُ التَّوْبِ تَحْتَ رَجْلَيْهِ ؛ لِنَلَّا يَنْكَشِفَ، وَاحْتُوزَ بِالْخَفِيفِ عَنِ النَّقِيلِ ؛ رَأْسِهِ، وَطَرَفُهُ الْآخَرُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ ؛ لِئَلَّا يَنْكَشِفَ، وَاحْتُوزَ بِالْخَفِيفِ عَنِ النَّقِيلِ ؛ وَلَيْهُ بَعْنَ اللَّهُ وَلَيْهِ عَنْ اللَّقِيلِ ؛ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى الشَّيْخُونِ عَنْ اللَّقِيلِ ؛ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ مِنْ اللَّهُ وَلَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ مِنْ الْحَاءِ المَهُ مَلَةِ وَفَتْحِ المَوَحَدَةِ ، وَهُو مِنْ مُو لِلْإِضَافَةِ وَكُسْرِ الْحَاءِ المَهُ مَلَةِ وَفَتْحِ المَوَحَدَةِ ، وَهُو مِنْ مُرُودِ الْيَمَن ، وَسُجِّيَ : غُطِّي جَمِيعُ بَدَنِهِ .

قوله: (بعد نزع ثيابه ۱۰۰۰) بيّن به صفة السّتر ووقته الصّادق إطلاق «المنهاج» بغيرهما.

💝 حاشية السنباطي 🤧

على نوع نظر إليها ، هذا ؛ وقد فسِّر تبعية البصر للروح بذهابه ، وعليه فلا إشكال.

قوله: (ويجعل طرف الثوب تحت رأسه) أي: إلا في المحرم.

قوله: (ثقيل؛ كمرآة(٥)) قدره الشيخ أبو حامد بعشرين درهما، قال الأذرعي:

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فتدخله.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): إذا لينت.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب: البرود والحبرة والشملة، رقم [٥٨١٤]. صحيح مسلم، باب: تسجية الميت، رقم [٩٤٢] واللفظ له.

 <sup>(</sup>٤) في التحفة: (٣/٢٥) والنهاية: (٤٤١/٢) أنه يوضع الشيء على بطنه وهو على جنبه، وفي
 المغني: (٣٣١/١) أنه يوضع الشيء على بطنه وهو مضطجع على قفاه.

<sup>(</sup>٥) في نسخ الحاشية: كمرآة أو سيف.

نَطِينٌ رَطْبٌ ، وَيُصَانُ المصْحَفُ عَنْهُ ، (وَوُضِعَ عَلَىٰ سَرِيرٍ وَنَحْوِهِ) لِنَلَّا يُصِيبَهُ نَدَاوَةُ الْأَرْضِ فَيَتَغَيِّرُ ، (وَنُزِعَتْ) عَنْهُ (ثِيَابُهُ)(١) الَّتِي مَاتَ فِيهَا بِحَيْثُ لَا يُرَىٰ بَدَنُهُ ؛ كَمَا قَالَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» فَإِنَّهَا تُسْرعُ إِلَيْهِ الْفَسَادَ فِيمَا حُكِيَ ، (وَوُجَّهَ لِلْقِبْلَةِ كَمُحْتَضَرٍ) وَقَدْ تَقَدَّمَ كَيْفِيَّةُ تَوْجِيهِهِ ، (وَيَتَوَلَّىٰ ذَلِكَ) جَمِيعَهُ (أَرْفَقُ مَحَارِمِهِ) بِهِ بِأَسْهَلَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَيَتَوَلَّهُ الرِّجَالُ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالنَسَاءُ

قوله: (ويصان المصحف) ذكره ؛ لئلّا يظنّ عدم النّهي بإطلاق شيء ثقيل.

قوله: (بحيث لا يرئ بدنه) قيد لا بدّ منه، وإطلاق «المنهاج» يشمل ذلك وخلافه، فمن ثمّ نبّه عليه.

قوله: (ويتولّاه الرّجال) أي: بيان لفاعل ذلك غير المبيَّن في المتن -

وكأنه أقل ما يوضع ، وإلا . . فالسيف يزيد على ذلك ، والظاهر في السيف ونحوه: أنه يوضع بطول الميت ، وأن الموضوع يكون فوق ثيابه ؛ كما جرت به العادة .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ويصان المصحف عنه) أي: عن الوضع عليها؛ أي: يكره ذلك، قال الأذرعي: والتحريم محتمل، وألحق به الإسنوي: كتب الحديث والعلم المحترم.

قوله: (لئلا يصيبه نداوة الأرض) يؤخذ منه: تقييد ذلك بما إذا كانت الأرض ندية ، وهو كذلك .

قوله: (وقد تقدم كيفية توجيهه) أي: من الإلقاء على جنبه الأيمن، فإن تعذر ... إلخ . فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وما تقدم من ندب وضع شيء ثقيل على بطنه ؛ إذ قضيته: الاقتصار هنا على الإلقاء على قفاه ، ومن ثم مال الأذرعي إلى ذلك ؛ أخذًا من ذلك ؟

 <sup>(</sup>۱) قيد في التحفة: (١٥٥/٣) بأنه لا تنزع من الشهيد، ووافقه في المغني: (٣٣١/١)، وفي النهاية:
 (٤٤١/٢) أطلق المسألة.

مِنَ النِّسَاءِ، فَإِنْ تَوَلَّاهُ الرِّجَالُ مِنْ نِسَاءِ المحَارِمِ أَوِ النِّسَاءُ مِنْ رِجَالِ المحَارِمِ. جَازَ، (وَيُبَادَرُ) بِفَتْحِ الدَّالِ (بِغَسْلِهِ إِذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ) بِظُهُورِ أَمَارَاتِهِ مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ؛ كَأَنْ تَسْتَرْخِيَ قَدَمَاهُ فَلَا تَنْتَصِبَا، أَوْ يَمِيلَ أَنْفُهُ، أَوْ يَنْخَسِفَ صُدْغَاهُ، وَإِنْ شُكَّ فِي مَوْتِهِ بِأَلَّا يَكُونَ بِهِ عِلَّةٌ، وَاحْتُمِلَ عُرُوضُ سَكْتَةٍ أَوْ ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ فَنَعٍ أَوْ غَيْرِهِ.. أُخِّرَ إِلَى الْيَقِينِ بِتَغَيُّرِ الرَّائِحَةِ أَوْ غَيْرِهِ.

(وَغُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ. فُرُوضُ كِفَايَةٍ) فِي حَقَّ الميِّتِ المسلِمِ بِالْإِجْمَاعِ، أَمَّا الْكَافِرُ.. فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي فَرْعِ الْأَوْلِيَاءِ.

قوله: (في حقّ الميّت المسلم) قيد صحيح لا يرد السّكوت عنه على المتن ؛ لأنّه يأتي في كلامه.

🚓 حاشية السنباطي 🧇 ———

قلت: الجمع بينهما ممكن بوضع الثقيل على بطنه، وهو على جنبه بشده عليه بعصابة ونحوها.

قوله: (فإن تولاه الرجال من نساء المحارم · · · ) قال الأذرعي: فيه إشارة إلى أنه لا يتولاه الأجنبي من الأجنبية ولا بالعكس ، ولا يبعد جوازه لهما مع الغض وعدم المس · انتهى ، قال في «شرح الروض» وكالمحرم فيما ذكر: الزوجان ، بل أولى .

قوله: (ويبادر ٠٠٠) أي: ندبًا إن لم يخف من التأخير ، وإلا . . فوجوبا ؛ كما هو ظاهر .

قوله: (بظهور أماراته مع وجود العلة) قضيته: عدم إمكان مجامعة الشك لذلك، وقد يتوقف فيه.

قوله: (أو ظهرت.٠٠) عطف على (احتمل) ويحتمل عطفه على (لا يكون) والتقدير: أو يكون به علة لكن لم تظهر أمارات الموت، وإنما ظهرت أمارات فزع وغيره. قوله: (فروض كفاية) أي: على كل من علم بموته ولم يظن أن غيره فعلها، (وَأَقَلُ الْغُسُلِ: تَعْمِيمُ بَدَنِهِ) مَرَّةُ (بَعْدَ إِزَالَةِ النَّجَسِ) عَنْهُ إِنْ كَانَ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَوْأَصْلِهَا الْيُصْا، فَلَا يَكْفِي لَهُمَا غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْحَيِّ: أَنَّ الْغَسْلَةَ لَا تَكْفِيهِ عَنِ النَّجِسِ وَالْحَدَثِ، وَصَحَّحَ المَصَنَّفُ: أَنَّهَا تَكْفِيهِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي (بَابِ الْغُسُلِ) وَكَأَنَّهُ تَرَكَ الاِسْتِدْرَاكَ هُنَا لِلْعِلْمِ المصَنَّفُ: أَنَّهَا تَكْفِيهِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي (بَابِ الْغُسُلِ) وَكَأَنَّهُ تَرَكَ الاِسْتِدْرَاكَ هُنَا لِلْعِلْمِ المصَنَّفُ: أَنَّهَا تَكْفِيهِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي (بَابِ الْغُسُلِ) وَكَأَنَّهُ تَرَكَ الاِسْتِدْرَاكَ هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ هُنَاكَ، (وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ الْغَاسِلِ) أَيْ: لَا تُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْغُسُلِ (فِي الْأَصَحِ) لِأَنَّ الْقَصْدَ بِغُسْلِ الميِّتِ النَّظَافَةُ ، وَهِي لَا تَتَوَقَّفُ عَلَىٰ نِيَّةٍ ، وَالنَّانِي: تَجِبُ ؛ لِأَنَّهُ غُسُلُ وَاجِبٌ كَغُسْلِ الْمَيِّتِ النَّظَافَةُ ، وَهِي لَا تَتَوَقَّفُ عَلَىٰ نِيَّةٍ ، وَالنَّانِي: تَجِبُ ؛ لِأَنَّهُ غُسُلُ وَاجِبٌ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَيَنُوي عِنْدَ إِفَاضَةِ المَاءِ الْقَرَاحِ الْغُسُلَ الْوَاجِبَ ، هُمُاتِ النَّعْلَقِ أَنْ فَي عَلَىٰ فَيَةً المَاءِ الْقَرَاحِ الْغُسُلِ الْمَاتِ النَّانِي عَلَى الْعَلَىٰ الْمَاءِ الْقَرَاحِ الْغُسُلِ الْمَحَابَةِ ، فَيَنُوي عِنْدَ إِفَاضَةِ المَاءِ الْقَرَاحِ الْغُسُلَ الْوَاجِبَ ،

قوله: (وكأنَّه ترك الاستدراك) إشارة إلى عدم الاعتراض على المصنّف بذلك.

أو يفعلها؛ فإن ظن ذلك . . سقطت عنه؛ كما هو شأن سائر فروض الكفايات؛ كما اقتضاه كلام الشارح في «شرح جمع الجوامع».

قوله: (تعميم بدنه) أي: حتى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها ؛ كالحي.

قوله: (وهو مبني . . .) لا يقال: يمكن الفرق بينه وبين الحي: بأن الميت لكون هذا خاتمة أمره احتيط له أكثر من الحي ؛ بدليل تقديمه على الحي إذا كان بدن كل منهما نجسا والماء لا يكفي إلا أحدهما ؛ لأنا نقول تصريحهم الآتي: بأنه لو خرج بعد الغسل نجس من الفرج . . لم يجب غسل ولا وضوء ، بخلاف الحي يدل على عكس ذلك \_ أعني: الاحتياط للحي أكثر من الميت \_ فهو في الاكتفاء بغسلة واحدة لهما أولى من الحي ؛ إذ القصد بغسله: التنظيف فقط ؛ كما سيأتي في كلام الشارح ، وهو حاصل بذلك ، وأما تقديم الميت فيما ذكر . . فليس إلا لتمكن الحي من إزالة نجاسة بعد ، بخلاف الميت .

قوله: (لأنه غسل واجب؛ كغسل الجنابة) يؤخذ مما علل به الأصح: الفرق

أَوْ غُسْلَ الميِّتِ، ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»، (فَيَكْفِي) عَلَىٰ الْأَصَحِّ: (غَرَقُهُ) عَنِ الْغُسْلِ (أَوْ غُسْلُ كَافِرٍ) لَهُ،

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: (الصَّحِيحُ المنْصُوصُ: وُجُوبُ غُسْلِ الْغَرِيقِ، والله أَعْلَمُ) لِأَنَّا مَأْمُورُونَ بِغُسْلِ الميِّتِ فَلَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنَّا إِلَّا بِفِعْلِنَا.

(وَالْأَكُمَلُ: وَضْعُهُ بِمَوْضِعٍ خَالٍ) مِنَ النَّاسِ (مَسْتُورٍ) عَنْهُمْ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الْغَاسِلُ وَمَنْ يُعِينُهُ وَالْوَلِيُّ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَسْتَتِرُ عِنْدَ الْإغْتِسَالِ فَيُسْتَرُ (١) بَعْدَ مَوْتِهِ، وَقَدْ يَكُونُ بِبَعْضِ بَدَنِهِ مَا يُكُرَهُ ظُهُورُهُ، وَقَدْ تَوَلَّى غُسْلَهُ ﷺ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ؛ يَكُونُ بِبَعْضِ بَدَنِهِ مَا يُكُرَهُ ظُهُورُهُ، وَقَدْ تَوَلَّى غُسْلَهُ ﷺ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ؛

قوله: (لا يدخله إِلَّا الغاسل · · · ) بيّن به: أَنَّ الخلوَّ المطلق ليس مرادًا ، بل الخلوُّ من غير من ذكره (٢) الصَّادق إطلاق «المنهاج» بخلافِه ·

- 💝 حاشية السنباطي 🤧 ـــ

بينهما، وينبغي على الأصح: ندبها؛ خروجا من الخلاف، وعليه فينوي (٢) ما ذكره الشارح على مقابل الأصح، قال بعضهم: أو استباحة الصلاة عليه.

قوله: (فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا) أي: بفعل من هو من جنسنا ولو صبيا، وقضية كلام الشارح: عدم السقوط بفعل الملائكة والجن، وهو ظاهر، فلا يكتفي بغسلهم وإن اكتفى بتكفينهم ودفنهم، والفرق ظاهرٌ؛ إذ الغسل شرط في صحة الصلاة التي لا تسقط إلا بفعلنا وإن حصل المقصود من الغسل بتغسيلهم، بخلاف التكفين والدفن.

قوله: (والولمي) قال الزركشي: ويجب تقييده بما إذا لم يكن بينه وبين الميت عداوة، وإلا . . فكالأجنبي .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فيستتر.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب) و(ج) و(د): من غير ذكره.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): وعليه فيستوي. وفي نسخة (ب): فيسري.

وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يُنَاوِلُ الماءَ، وَالْعَبَّاسُ وَاقِفٌ ثَمَّ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَغَيْرُهُ (١٠٠٠-

(عَلَىٰ لَوْحِ) أَوْ سَرِيرٍ هُيِّئَ لِذَلِكَ، وَلِيَكُنْ مَوْضِعُ رَأْسِهِ أَعْلَىٰ ؛ لِيَنْحَدِرَ الماءُ عَنْهُ وَلَا يَقِفُ تَحْتَهُ، (وَيُغَسَّلُ فِي قَمِيصِ) يُلْبَسُ عِنْدَ غُسْلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهُ، وَقَدْ غُسِّلَ ﷺ فِي قَمِيصٍ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ (٢) ، وَلِيَكُنِ الْقَمِيصُ سَخِيفًا أَوْ بَالِيًا ، وَيُدْخِلُ الْغَاسِلُ يَدَهُ فِي كُمِّهِ إِنْ كَانَ وَاسِعًا . وَيَغْسِلُهُ مِنْ تَحْتِهِ . وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا . . فَتَقَ رُؤُوسَ الدُّخَارِيصِ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي مَوْضِعِ الْفَتْقِ، فَلَوْ لَمْ يُوجَدْ قَمِيصٌ أَوْ لَمْ يَتَأَتَّ غُسْلُهُ فِيهِ · سُتِرَ مِنْهُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ نَظَرِهِ (٣) فِي (المسَائِلِ المُنْثُورَةِ).

حاشية البكري

قوله: (واقف ثمّ) هو بفتح المثلَّثة ؛ يعني: هناك.

قوله: (أو سرير) أفاد به: أنَّ اللَّوح مثالٌ.

قوله: (وليكن القميص) ذكره؛ لأنّ إطلاق «المنهاج» يصدق بغيره.

قوله: (فلو لم يوجد قميص) بيّن به: ما يخلف القميص عند تعسّره، وذلك لا يستفاد من المتن ، بل يقتضي أنّ القميص لا بدّ منه للاستحباب -

قوله: (في «المسائل المنثورة») هي قوله: (قلت: هذه مسائل منثورة . . .) .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ويغسل في قميص) قال السبكي: ويستحب أن يغطي وجهه بخرقة من أول ما يضعه على المغتسل، ذكره المزني عن الشافعي. وقوله (سخيفا بالخاء المعجمة والفاء)

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه، باب: ما جاء في غسل النبي ﷺ، رقم [١٤٦٧]. مسند أحمد، رقم [٣٣٥٧] عن ابن عباس 🧠 -

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود، باب: في ستر الميت عند غسله، رقم [٣١٤١]. المستدرك، كتاب: الجنائز، رقم [١٣٣٨]. سنن ابن ماجه، باب: ما جاء في غسل النبي ﷺ، رقم [١٤٦٦].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): نظيره.

(بِمَاءِ بَارِدِ) لِأَنَّهُ يَشُدُّ الْبَدَنَ، بِخِلَافِ المسَخَّنِ؛ فَإِنَّهُ يُرْخِيهِ، إِلَّا أَنْ يُحْتَاجَ إِلَيْهِ؛ لِوَسَخٍ أَوْ بَرْدٍ، وَفِي «الْمحَرَّرِ» وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ يَكُونُ الماءُ فِي إِنَاءِ كَبِيرٍ، وَيُبْعَدُ عَنِ المغْتَسَلِ بِحَيْثُ لَا يُصِيبُهُ رَشَاشُهُ، (وَيُجْلِسُهُ الْغَاسِلْ) بِرِفْقِ (عَلَى المغْتَسَلِ عِنِ المغْتَسَلِ بِحَيْثُ لَا يُصِيبُهُ رَشَاشُهُ، (وَيُجْلِسُهُ الْغَاسِلْ) بِرِفْقِ (عَلَى المغْتَسَلِ عَنِ المغْتَسَلِ مِائِلًا إِلَى وَرَاثِهِ، وَيَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى كَتِفِهِ، وَإِبْهَامَهُ فِي نُقْرَةٍ قَفَاهُ) لِثَلَّا يَمِيلَ رَأْسُهُ، (وَيُجْلِسُهُ الْغَاسِلُ بِيَعْلَ رَأْسُهُ، وَيُعْمِرُ يَسَارَهُ عَلَى بَطْنِهِ إِمْرَارًا بَلِيغًا لِيَخْرُجَ مَا فِيهِ) وَيُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى رُكْبَتِهِ النَّمْنَى، وَيُمِرُّ يَسَارَهُ عَلَى بَطْنِهِ إِمْرَارًا بَلِيغًا لِيَخُرُجَ مَا فِيهِ) مِنْ الْفَضَلَاتِ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ حِينَئِذٍ مِجْمَرَةً مُتَقِدَةٌ فَائِحَةٌ بِالطِّيبِ، وَالمعِينُ يَصُبُ عَنْ الْفَضَلَاتِ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ حِينَئِذٍ مِجْمَرَةً مُتَقِدَةٌ فَائِحَةٌ بِالطِّيبِ، وَالمعِينُ يَصُبُ عَلَيْهِ مَاءً كَثِيرًا؛ لِنَلَّا تَظْهَرَ رَائِحَةُ مَا يَخْرُجُ ، (ثُمَّ يُضْجِعُهُ لِقَفَاهُ وَيَغْسِلُ بِيسَارِهِ وَعَلَيْهَا عَلَيْهِ مَاءً كَثِيرًا؛ لِنَلَّا تَظْهَرَ رَائِحَةً مَا يَخْرُجُ ، (ثُمَّ يُضْجِعُهُ لِقَفَاهُ وَيَغْسِلُ بِيسَارِهِ وَعَلَيْهَا عَلَيْهِ مَاءً كَثِيرًا؛ لِنَلَّا تَظْهُرَ رَائِحَةً مَا يَخْرُجُ ، (ثُمَّ يُضْجِعُهُ لِقَفَاهُ وَيَغْسِلُ بِيسَارِهِ وَعَلَيْهَا

قوله: (إلّا أن يحتاج إليه ؛ لوسخ أو برد) أي: فيسخّن ، فهو قيد لإطلاق «المنهاج» . قوله: (وفي «المحرّر» وغيره . . . ) أفاد به: أنّ في «المحرّر» مسألتين أسقطهما من «المنهاج» هنا .

قوله: (برفق) بيّن به الأولئ الصّادق لفظ المتن بغيره.

🚓 حاشية السنباطي 🏶-

أي: رقيقا؛ كما يؤخذ من «الصحاح».

قوله: (بماء بارد) قال الزركشي: واستحب الصيمري والماوردي كونه مالحا ملئ كونه عذبًا، قال\_أعني: الزركشي -: ولا ينبغي أن يغسل بماء زمزم؛ للخلاف في نجاسته بالموت.

قوله: (وفي «المحرر» وغيره: أنه يكون الماء في إناء كبير...) قال في «المجموع» ويعد معه إناءين آخرين صغيرًا ومتوسطًا، فيغرف بالصغير من الكبير ويصبه في المتوسط، ويغسله بالمتوسط.

قوله: (إمرارًا بليغًا) أي: مكررا المرة بعد المرة مع نوع تحامل، لا مع شدته؛ لأن احترام الميت واجب، قاله الماورديُّ. خِرْقَةٌ) مَلْفُوفَةٌ بِهَا (سَوْأَتَيْهِ) أَيْ: دُبُرَهُ وَقُبُلَهُ وَمَا حَوْلَهُ ، كَمَا يَسْتَنْجِي الْحَيُّ ، وَفِي اللَّهَايَةِ » وَ«الْوسِيطِ»: أَنَّهُ يَغْسِلُ كُلَّ سَوْأَةٍ بِخِرْقَةٍ ، وَهُوَ أَبْلَغُ فِي النَّظَافَةِ ، لَكِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ النَّهُمْهُورُ الْأَوَّلُ ، وَيَتَعَهَّدُ مَا عَلَى بَدَنِهِ مِنْ قَذَرٍ وَنَحْوِهِ ، (ثُمَّ ) بَعْدَ إِلْقَاءِ الْخِرْقَةِ ذَكَرَهُ الْجُمْهُورُ الْأَوَّلُ ، وَيَتَعَهَّدُ مَا عَلَى بَدَنِهِ مِنْ قَذَرٍ وَنَحْوِهِ ، (ثُمَّ ) بَعْدَ إِلْقَاءِ الْخِرْقَةِ وَغَسُلِ يَدِهِ بِمَاءٍ وَأَشْنَانٍ (يَلُقُ ) خِرْقَةٌ (أُخْرَى) عَلَى الْيَدِ (وَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَمَهُ وَبُعْرُهَا عَلَى أَسْنَانِهِ) بِشَيْءٍ مِنَ الماءِ ، كَمَا يَسْتَاكُ الْحَيُّ ، وَلَا يَفْتَحُ فَاهُ ، (وَيُزِيلُ مَا وَيُورِيلُ مَا وَيُورِيلُ مَا يَسْتَعْفَى أَسْنَانِهِ ) بِشَيْءٍ مِنَ الماءِ ، كَمَا يَسْتَاكُ الْحَيُّ ، وَلَا يَفْتَحُ فَاهُ ، (وَيُزِيلُ مَا وَيُورِيلُ مَا فَيُعِرِيهُمَا عَلَى أَسْنَانِهِ ) بِشَيْءٍ مِنَ الماءِ ، كَمَا يَسْتَاكُ الْحَيُّ ، وَلَا يَفْتَحُ فَاهُ ، (وَيُزِيلُ مَا فِي مَنْ الماء ، وَيُولَ فَلَا يَضْتَحُ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْخَاءِ (مِنْ أَذَى ) بِإصْبَعِهِ مَعَ شَيْءٍ مِنَ الماء ، ويُولِقَ مِنَ الماء ، ويُولِقَ فَلَا وَيُولَ فَلَا يَصِلُ الْمَاءُ بَاطِنَهُ ، وَيُعِلَ : يُسْتَغْنَى عَنْهُمَا بِمَا مَقْدَمُ ، وَيُعِيلُ رَأْسَهُ فِيهِمَا ؛ لِثَلَا يَصِلَ الماءُ بَاطِنَهُ ، وَلِخَوْفِ ذَلِكَ حَكَى الْإِمَامُ تَرَدُّدُا

قوله: (ويتعهّد ما على بدنه من قذر) ذكره؛ لأنّ لفظ المتن لم يتعرّض له، فربّما بتوهّم عدم الأمر به.

قوله: (ثم بعد إلقاء الخرقة . . .) ذكرُ البعديّة لا بدّ منه ؛ إذ المتن يوهم عدم اعتبارها . قوله: (بشيء من الماء) ذكره ؛ لأنّ المتن يوهم عدم استحبابه بعدُ ؛ لعدم ذكره .

قوله: (ويميل رأسه) زيادة لا بدّ منها؛ إذ يوهم لفظ «المنهاج»: أنّه لا يُميل؛ إذ الحيّ لا يفعل ذلك.

اشية السنباطي المستباطي

قوله: (ملفوفة بها) أي: وجوبًا؛ لحرمة مس شيء من عورة الميت بلا حائل ولو من أحد الزوجين للآخر؛ كما سيأتي.

قوله: (لكنَّ الذي ذكره الجمهور: الأول) قال في «شرح الروض» وكأنهم رأوا أن الإسراع في هذا المحل والبعد عنه أولئ.

قوله: (على اليد) أي: اليسرئ، خلافا للقموليِّ. وقوله: (ويدخل إصبعه...) أي: السبابة؛ كما بحثه في «شرح الروض».

قوله: (ويوضئه ٠٠٠) قال الزركشي: وينبغي أن ينوي بالوضوء: الوضوء

فِي أَنَّهُ يَكْفِي وُصُولُ الماءِ مَقَادِيمَ النَّغْرِ وَالمنْخِرَيْنِ، أَوْ يُوصلُ الدَّاخِلَ، وَقَطَعَ بِأَنَّ أَسْنَانَهُ لَوْ كَانَتْ مُتَرَاصَّةً. لَا تُفْتَحُ، (ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثُمَّ لِحْيَتَهُ بِسِدْرٍ وَنَحْوِهِ) أَيْ: خِطْمِيٌّ، (وَيُسَرِّحُهُمَا) إِنْ تَلَبَّدَ شَعْرُهُمَا (بِمُشْطٍ وَاسِعِ الْأَسْنَانِ بِرِفْقٍ) لِيَقِلَّ خِطْمِيٌّ، (وَيُرُدُّ المنْتَقَفَ إِلَيْهِ) بِأَنْ يُوضَعَ فِي كَفَنِهِ؛ كَمَا نَقَلَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» قُبَيْلَ الْإِنْتِتَافُ، (وَيَرُدُ المنْتَقَفَ إِلَيْهِ) بِأَنْ يُوضَعَ فِي كَفَنِهِ؛ كَمَا نَقَلَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» قُبَيْلَ (بَابِ التَّكْفِينِ) عَنِ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ.

(وَيَغْسِلُ شِقَهُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ الْأَيْسَرَ) المقْبِلَيْنِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ، (ثُمَّ يُحَرِّفُهُ)

قوله: (لو كانت متراصّةً · · لا تفتح) هو كذلك ، وإطلاق المتن يوهم الفتح ؛ إذ الوضوء كالحيّ يشمل فتحَها إذا تراصّت ؛ لعدم تأتّيه غالبًا إلّا بما ذكره ·

قوله: (إن تلبّد شعرهما) قيد لا بدّ منه ، فإطلاق «المنهاج» الصّادقُ بعدم التّلبيد معترَضٌ.

قوله: (بأن يوضع في كفنه) ذكره ؛ لأنَّ عبارة «المنهاج» تصدق بذلك وبغيره .

المسنون ؛ كما في الغسل .

قوله: (أي: خطمي) اقتصر على تفسير قوله ونحوه بـ(الخطمي) تبعا لـ«الروضة» فإنه فيها اقتصر على السدر والخطمي، ولو أبقى الشارح المتن على إطلاقه.. لكان أولى؛ كما هو ظاهر.

قوله: (ويسرحهما) قال في «شرح الروض» قضية كلامهم: تقديم تسريح الرأس على اللحية ؛ تبعًا للغسل ، ونقله الزركشي عن بعضهم.

قوله: (إن تلبَّد شعرهما) أي: فالتلبيد شرط للتسريح؛ كما هو ظاهر كلام «المجموع» لا للتسريح بواسع الأسنان؛ كما هو ظاهر كلام «الروضة» لكن قال في «شرح الروض» إنه أوجه من الأول.

بِالتَّشْدِيدِ (إِلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَيَغْسِلُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِمَّا يَلِي الْقَفَا، والظَّهْرَ إِلَىٰ الْقَدَمِ، بِالتَّشْدِيدِ (إِلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَيَغْسِلُ الْأَيْسَرَ كَذَلِكَ، فَهَذِهِ) الْأَغْسَالُ المَذْكُورَةُ مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنِ السَّدْرِ وَنَحْوِهِ فِيهَا.. (غَسْلَةٌ).

(وَتُسْتَحَبُّ ثَانِيَةٌ وَثَالِئَةٌ) فَإِنْ لَمْ تَحْصُلِ النَّظَافَةُ.. زِيدَ حَتَىٰ تَحْصُلَ، فَإِنْ مَصَلَتْ بِشَفْعٍ .. اسْتُحِبَّ الْإِيتَارُ بِوَاحِدَةٍ، (وَ) يُسْتَحَبُّ (أَنْ يُسْتَعَانَ فِي الْأُولَىٰ حَصَلَتْ بِشَفْعٍ . اسْتُحِبَّ الْإِيتَارُ بِوَاحِدَةٍ، (وَ) يُسْتَحَبُّ (أَنْ يُسْتَعَانَ فِي الْأُولَىٰ بِسَدْدٍ أَوْ خِطْمِيًّ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَحُكِيَ فَتَحُهَا ؛ لِلتَّنْظِيفِ وَالْإِنْقَاءِ، وَمِنْهُ مَا تَقَدَّمَ فِي بِسِدْدٍ أَوْ خِطْمِيًّ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَحُكِيَ فَتَحُهَا ؛ لِلتَّنْظِيفِ وَالْإِنْقَاءِ، وَمِنْهُ مَا تَقَدَّمَ فِي بِسِدْدٍ أَوْ خِطْمِيًّ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَحُكِيَ فَتَحُهَا ؛ لِلتَّنْظِيفِ وَالْإِنْقَاءِ، وَمِنْهُ مَا تَقَدَّمَ فِي إِسِدْدٍ أَوْ خِطْمِيًّ

قوله: (فهذه الأغسال المذكورة...) ذكره؛ لأنّه اعتراض على «المنهاج» في قوله: (فهذه غسلة) بأنّه لا يحسب من الغسلات إلّا ما كان منها بالماء القراح بعد زوال السّدر ونحوه، وكلامه فيه يقتضي: أنّها تحسب غسلة وإن كان فيها سدرٌ ونحوه، وليس كذلك؛ لما علمت، فأجاب الشّارح: بأنّ مراده أنّها غسلةٌ مع قطع النّظر عن السّدر ونحوه فيها؛ أي: ففي كلام «المنهاج» تقديم وتأخير، فتقديره: ثمّ يصبّ ماء قراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال السّدر، فهذه غسلةٌ، ويستحبّ ثانية وثالثة كذلك، فعلم: أنّ الثّلاث تكون بالماء القراح ويسقط الواجب بأولاها؛ كما نبّه عليه الشّارح آخرًا.

قوله: (فإن لم تحصل النّظافة . . زيد . . .) ذكره ؛ لأنّ المتن يوهم عدم الزّيادة ، فما ذكره بيان لها ولما يستحب فيها .

قوله: (ومنه) أي: من الاستعانة في الأولئ بسدر، ما قاله في «المنهاج» في قوله: (ثمّ يغسل رأسه ثمّ لحيته بسدر ونحوه).

حاشية السنباطي 🍣

قوله: (مع قطع النظر عن السدر . . . ) أما مع النظر إليه . . فهي ثلاثة أغسال: غسلة السدر ونحوه ، ومزيلته ، وغسلة الماء القراح ؛ كما يعلم مما يأتي في كلام المصنف ، وبه يندفع الاعتراض عليه: بأن قضية كلامه أولا: الاقتصار علئ ثلاثة أغسال ، وآخرا: خلافه .

قوله: (ويستحب أن يستعان في الأولى ٠٠٠) حاصل ذلك على ما قررها الشارح

الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ، (ثُمَّ يُصَبُّ مَاءٌ قَرَاحٌ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ؛ أَيْ: خَالِصٌ (مِنْ فَرْقِهِ إِلَى قَدَمِهِ بَعْدَ زَوَالِ السَّدْرِ) أَوْ نَحْوِهِ بِالماءِ .. فَلَا تُحْسَبُ غَسْلَةُ السَّدْرِ، وَلَا مَا أُزِيلَ بِهِ مِنَ الثَّلَاثِ؛ لِتَغَيَّرِ الماءِ بِهِ التَّغَيُّرَ السَّالِبَ لِلطَّهُورِيَّةِ، وَإِنَّمَا تُحْسَبُ () مِنْهَا غَسْلَةُ الماءِ الْقَرَاحِ؛ فَتَكُونُ () الثَّلَاثُ بِالماءِ الْقَرَاحِ بَسْقُطُ الْوَاجِبُ بِأُولَاهَا.

(وَ) يُسْتَحَبُّ (أَنْ يُجْعَلَ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ) مِنَ الثَّلَاثِ بِالماءِ الْقَرَاحِ (قَلِيلُ كَافُورٍ) بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ الماءَ؛ لِأَنَّ رَائِحَتَهُ تَطْرُدُ الْهَوَامَّ وَهُوَ فِي الْأَخِيرَةِ آكَدُ، وَتُلَيَّنُ كَافُورٍ) بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ الماءَ؛ لِأَنَّ رَائِحَتَهُ تَطْرُدُ الْهَوَامَّ وَهُوَ فِي الْأَخِيرَةِ آكَدُ، وَتُلَيَّنُ

قوله: (بحيث لا يضرّ الماء) قيد لا بدّ منه.

**→** حاشية السنباطي ﴾

خمس غسلات: غسلة السدر أو نحوه ، ومزيلتها في الرأس واللحية ، ثم في بقية البدن ، ثم ثلاث بعدها بالماء القراح في جميع بدنه ، وأشار السبكي إلئ أن الاقتصار فيما قبل الثلاث التي بالقراح على ما ذكر من غسلة السدر أو نحوه ثم مزيلتها إنما هو لحصول الإنقاء به غالبًا ، وإلا · · كرر حتى يحصل النقاء ، ثم يأتي بالثلاث التي بالماء القراح ، قال: وإن استعمل القراح بعد كل غسلة من غسلات التنظيف · · كفاه ذلك عن استعماله بعد تمامها ، ويكون كل مرة من التنظيف واستعمال الماء القراح بعده غسلة واحدة ، ومراده بـ (غسلة التنظيف) غسلة السدر أو نحوه ومزيلتها .

قوله: (ويستحب أن يجعل . . .) هذا في غير المحرم ، أما هو . . فيحرم وضع الكافور في ماء غسله .

قوله: (بحيث لا يضر الماء) هذا ضابط القلة ، فالمضر له كثيرا(٣) يمنع صحة

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وإنما يحسب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): فيكون.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): فالمضر كثير،

مَفَاصِلُهُ بَعْدَ الْغُسْلِ، ثُمَّ يُنَشَّفُ تَنْشِيفًا بَلِيعًا ؛ لِنَلَّ تَبْتَلَ أَكْفَانُهُ فَيُسْرِعَ إِلَيهِ الْفَسَادُ ، وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» : قَوْلُهُ تَعَلِيَّةً لِغَاسِلَاتِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ هَيْنَ : «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمُوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا ، وَاغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ بِمَاءِ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ (١) كَافُورًا أَوْ شَيْعًا مِنْ كَافُورٍ » قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةً مِنْهُنَّ : (وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ) (٢) ، وَفِي رِوَايَةٍ : (فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَٱلْقَيْنَاهَا (وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ) (٢) ، وَفِي رِوَايَةٍ : (فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَٱلْقَيْنَاهَا خَلُقُهَا) (٣) ، وَقَوْلُهُ: «أَوْ خَمْسًا . . . » إِلَى آخِرِهِ : هُو بِحَسَبِ الْحَاجَةِ فِي النَّطَافَةِ إِلَى خَلُقُهَا) (٣) ، وَقَوْلُهُ: «أَوْ خَمْسًا . . . » إِلَى آخِرِهِ : هُو بِحَسَبِ الْحَاجَةِ فِي النَّطَافَةِ إِلَى النِّيَادَةِ عَلَى النَّلَاثِ مَعَ رِعَايَةِ الْوِثْرِ لَا لِلتَّخْمِيرِ ، وَقَوْلُهُ: «إِنْ رَأَيْتُنَّ » أَيْ: احْتَجْتُنَ ، وَمَشَطْنَا وَضَفَوْنَا: بِالتَّخْفِيفِ ، وَتَلَاثَة وَرَانٍ ؛ أَيْ: ضَفَائِرَ الْقَرْنَيْنِ وَالنَّاصِيَةَ ، وَمَشَطْنَا وَضَفَوْنَا: بِالتَّخْفِيفِ ، وَتَلَاثَةً وَرُونٍ ؛ أَيْ: ضَفَائِرَ الْقَرْنَيْنِ وَالنَّاصِيَةَ .

(وَلَوْ خَرَجَ بَعْدَهُ) أَيْ: الْغُسْلِ (نَجَسُّ، وَجَبَ إِزَالَتُهُ فَقَطْ) وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْفُرْجِ؛ لِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِمَا وُجِدَ، (وَقِيلَ): تَجِبُ إِزَالَتُهُ (مَعَ الْغُسْلِ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْفُرْجِ) لِيُخْتَمَ أَمْرُهُ بِالْأَكْمَلِ، (وَقِيلَ): يَجِبُ مَعَ (الْوُضُوءِ) لَا الْغُسْلِ فِي الْخَارِجِ الْفُرْجِ؛ كَمَا فِي الْحَيِّ، وَأَطْلَقَ الْجُمْهُورُ الْخِلَافَ، وَأَشَارَ صَاحِبُ «الْعُدَّةِ» إِلَى مِنَ الْفُرْجِ؛ كَمَا فِي الْحَيِّ، وَأَطْلَقَ الْجُمْهُورُ الْخِلَافَ، وَأَشَارَ صَاحِبُ «الْعُدَّةِ» إِلَى مِنَ الْفُرْجِ؛ كَمَا فِي الْحَيِّ، وَأَطْلَقَ الْجُمْهُورُ الْخِلَافَ، وَأَشَارَ صَاحِبُ «الْعُدَّةِ» إِلَى تَخْصِيصِهِ بِالْخَارِجِ قَبْلَ الْإِذْرَاجِ فِي الْكَفَنِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: تَوَافَقَ صَاحِبُ «الْعُدَّةِ» وَالْعُرْبُ وَالسَّرَخْسِيُّ صَاحِبُ «الْأَمَالِي» فَجَزَمُوا (الْعُدَّةِ» وَالْمُحَامِلِيُّ وَالسَّرَخْسِيُّ صَاحِبُ «الْأَمَالِي» فَجَزَمُوا بِالاَكْتِفَاءِ بِغَسْلِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ الْإِذْرَاجِ، وَقَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: إِطْلَاقُ الْجُمْهُورِ بِالاَكْتِفَاءِ بِغَسْلِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ الْإِذْرَاجِ، وَقَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: إِطْلَاقُ الْجُمْهُورِ الْمُحَامِلِي عَسْلِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ الْإِذْرَاجِ، وَقَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: إِطْلَاقُ الْجُمْهُورِ الْمُعَاءِ بِغَسْلِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ الْإِذْرَاجِ، وَقَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: إِطْلَاقُ الْجُمْهُورِ الْمَالِي عَلَيْلِ الْمُنْ الْفُولِ الْعَلَى الْمُؤْورِ الْمُعَامِلِي الْمُعَلِي الْمُؤْلِقِ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ

قوله: (وقال في «شرح المهذّب»: إطلاق الجمهور...) هو كذلك؛ أي: فبعد الإدراج يكفي غسلُها بلا خلاف.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): في الأخيرة.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، بأب: ما يستحب أن يغسل وترا، رقم [١٢٥٤]. صحيح مسلم، باب: في غسل الميت، رقم [٩٣٩].

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب: يلقئ شعر المرأة خلفها، رقم [١٢٦٣].

مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا قَبْلَ الْإِدْرَاجِ.

(وَيُغَسِّلُ الرَّجُلَ الرَّجُلُ ، وَالمِرْأَةَ المِرْأَةُ ) هَذَا هُوَ الْأَصْلُ ، وَالْأَوَّلُ فِيهِمَا: المنْصُوبُ ، (وَيُغَسِّلُ أَمَتُهُ وَزَوْجَتَهُ ، وَهِيَ زَوْجَهَا) أَيْ: لَهُمْ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ . المنصُوبُ ، (وَيُغَسِّلُ أَمَتُهُ وَزَوْجَتَهُ ، وَهِيَ زَوْجَهَا ) أَيْ: لَهُمْ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ . لاَ تُغَسِّلُ سَيِّدَهَا فِي الْأَصَحِّ ؛ لِانْتِقَالِهَا عَنْهُ ، وَالزَّوْجَةُ لاَ تَنْقَطِعُ حُقُوقُهَا بِالموْتِ ؛ لاَ تُغَسِّلُ سَيِّدَهَا فِي الْأَصَحِ ؛ لِانْتِقَالِهَا عَنْهُ ، وَالزَّوْجَةُ لاَ تَنْقَطِعُ حُقُوقُهَا بِالموْتِ ؛ بِذَلِيلِ: التَّوَارُثِ ، وَقَدْ قَالَ ﷺ لِعَائِشَةَ: «لَوْ مِتَّ قَبْلِي . لَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَغَيْرُهُ (١ ) ، وَسَوَاءٌ فِي الْأَمَةِ فِي الشِّقَيْنِ الْقِنَّةُ وَالمَدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ ، أَمَّا الْمَكَاتَبَةُ . فَلَهُ غُسْلُهَا أَيْضًا ؛ لِارْتِفَاعِ كِتَابَتِهَا بِمَوْتِهَا ، وَلَيْسَ لَهَا غُسْلُهُ بِلَا خِلَافٍ ؛ المَكَاتَبَةُ . فَلَهُ غُسْلُهُ الْمُعْتِلِ فِي الشَّقَيْنِ الْقِنَّةُ وَالْسَلُهُ الْمُلُونِ الْمَعْتِيَةَ الْمَوْتِهَا ، وَلَيْسَ لَهَا غُسْلُهُ الْمُلُونِ الْمُؤْتِهَا ، وَلَيْسَ لَهَا غُسُلُهُ الْمُؤَلِدِ ، أَمَّ المَعْتَبَةُ . . فَلَهُ غُسُلُهُا أَيْضًا ؛ لِارْتِفَاعِ كِتَابَتِهَا بِمَوْتِهَا ، وَلَيْسَ لَهَا غُسُلُهُ الْمَلَا خِلَافٍ ؛

قوله: (والأوّل فيهما: المنصوب) أي: على أنّه مفعول مقدّم.

ــــــ اشية السنباطي كا

الغسل به، وهذا إذا لم يكن الكافور صلبًا، وإلا · · لم يمنع من ذلك ولو كثر؛ لأنه مجاورٌ.

قوله: (والأول فيهما المنصوب) أي: فصح تذكير الفعل بالنسبة لقوله: والمرأة المرأة ، وذلك لوجود الفصل بينه وبين فاعله المؤنث الحقيقي على هذا ، ويمكن أن يقال: هذا تابع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع .

قوله: (وهي زوجها) أي: وإن نكحت غيره؛ بأن وضعت عقب الموت؛ كما أن له تغسيلها وإن نكح أختها أو أربعا سواها، ويستثنئ من ذلك: الرجعية والمعتدة عن شبهة؛ لحرمة بضعهما عليه؛ كما بحثه الأذرعي في الثانية، ورد الزركشي له: بأنهم جعلوها كالمكاتبة في جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة منها فلا يمنع من الغسل، يرد: بأن تحريم الغسل ليس لامتناع النظر لذلك، بل لتحريم البضع؛ كما صرح به «في المجموع».

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه، باب: غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، رقم [١٤٦٥]. صحيح ابن حبان، باب: مرض النبي ﷺ، رقم [٦٥٨٦]. السنن الكبرئ، باب: الرجل يغسل امرأته، رقم [٦٩٠٤].

لِأَنَّهَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ غُسْلُ المزَوَّجَةِ، وَالمعْتَدَّةِ، والمسْتَبْرَأَةِ، وَلَا لَهُنَّ فُسُلُهُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِحُرْمَةِ بُضْعِهِنَّ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ فِي الزَّوْجَةِ المسْلِمَةُ وَالذِّمِّيَةُ لِزَوْجِهَا المسْلِمِ مَكْرُوهٌ، ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ كَـ (المهذَّبِ فِي الشَّقَيْنِ، إِلَّا أَنَّ غُسْلَ الذِّمِّيَّةِ لِزَوْجِهَا المسْلِمِ مَكْرُوهٌ، ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ كَـ (المهذَّبِ فِي الشَّيِّةِ لِزَوْجِهَا المسْلِمِ مَكْرُوهٌ، ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ كَـ (المهذَّبِ عَنِ النَّقِّ، وَلَا مَنْ المَيْتِ الذَّمِّيَةِ غُسْلُها، (وَيَلُفَّانِ) أَيْ: السَّيِّدُ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ (خِرْقَةً) عَلَىٰ يَدِهِمَا (۱)، (وَلَا مَسَّ) بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الميِّتِ؛ أَيْ: يَنْبَغِي الزَّوْجَيْنِ (خِرْقَةً) عَلَىٰ يَدِهِمَا (۱)، (وَلَا مَسَّ) بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الميِّتِ؛ أَيْ: يَنْبَغِي الزَّوْجَيْنِ (خِرْقَةً) عَلَىٰ يَدِهِمَا (۱)، (وَلَا مَسَّ) بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الميِّتِ؛ أَيْ: يَنْبَغِي ذَلِكَ؛ كَمَا عَبَرَ بِهِ فِي (المحَوَّرِ»، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُهُ.، صَحَّ الْغُسُلُ، وَلَا يُبْنَىٰ عَلَىٰ الْخِلَافِ فِي انْتِقَاضِ طُهْرِ الملْمُوسِ، وَأَمَّا وُضُوءُ الْغَاسِلِ.. فَيَنْتَقِضُ.

قوله: (وليس له غسل المزوّجة) ذكره؛ لأنّ إطلاق «المنهاج» يقتضي: أنّه يغسل أمته مطلقًا، وليس كذلك؛ إذ ليس له تغسيل من ذكر ولا تغسيل زوجته الرّجعيّة.

قوله: (إلّا أنّ غسل الذّميّة لزوجها المسلم مكروه) وهذا واردٌ على المتن؛ إذ يقتضي إطلاقُ (وهي زوجها) أنّ لها ذلك بلا كراهة وإن كانت ذميّة، وليس كذلك.

قوله: (لحرمة بضعهن عليه) يؤخذ منه: أن مثلهن في ذلك كل من يحرم بضعها عليه ؛ كمجوسية ووثنية ومرتدة ، وهو كذلك على المعتمد خلافا للإسنوى.

قوله: (أي: ينبغي ذلك؛ كما عبر به في «المحرر») إشارة إلى أن جملة (لا مس) خبرية لفظًا إنشائية معنّى ، ثم في التعبير بـ «ينبغي» (٢) إشعار بعدم حرمة المس ، ومحله في غير العورة حيث لا شهوة ، أما فيها · . فحرام منهما ولو بلا شهوة ، بخلاف النظر إليها · . فيجوز منهما بلا شهوة ؛ لأنه أخف .

 <sup>(</sup>١) في التحفة: (١٦١/٣) والنهاية: (٢/٥٤) أنه يغسل بخرقة كلاهما، وفي المغني: (١٦٣٣) أنه
 يغسل بخرقتين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و (د): الإشارة بذلك إلى كل من اللف وعدم المس، وفي التعبير ينبغي.

(فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إِلَّا أَجْنبِيِّ) فِي الميِّتِ المرْأَةِ (أَوْ أَجْنبِيَّةٌ) فِي الرَّجُلِ ( يُمِّمَ فِي الْأَصَحِّ) إِلْحَاقًا لِفَقْدِ الْغَاسِلِ بِفَقْدِ الماءِ ، وَالثَّانِي : يُغَسَّلُ الميِّتُ فِي ثِيَابِهِ ، وَيَلُفُّ الْغَاسِلِ بِفَقْدِ الماءِ ، وَالثَّانِي : يُغَسَّلُ الميِّتُ فِي ثِيَابِهِ ، وَيَلُفُ الْغَاسِلُ عَلَىٰ يَدِهِ خِرْقَةً وَيَغُضَّ طَرْفَهُ مَا أَمْكَنَهُ ، فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَىٰ النَّظَرِ ، نَظَرَ لِلضَّرُورَةِ . لِلضَّرُورَةِ . لِلضَّرُورَةِ .

(وَأَوْلَىٰ الرِّجَالِ بِهِ) أَيْ: بِالرَّجُلِ فِي غُسْلِهِ: (أَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ) عَلَيْهِ؛ وَهُمْ رِجَالُ الْعَصَبَاتِ مِنَ النَّسَبِ، ثُمَّ الْوَلَاءِ؛ كَمَا سَيَأْتِي، وَقِيلَ: تُقَدَّمُ الزَّوْجَةُ عَلَيْهِمْ؛

🚓 حاثية السنباطي 🍣

قوله: (في الميت المرأة) مع قوله بعد (في الرجل) احترازٌ عن الصغير والصغيرة اللذين لم يبلغا حدا يشتهئ . فيغسلهما الرجال والنساء ، ومثلهما: الخنثئ الكبير عند فقد المحرم على المعتمد الذي صححه في «المجموع» ونقله عن اتفاق الأصحاب ، قال: ويغسل فوق ثوب ، ويحتاط في غض البصر والمس ، ويفرَّق بينه وبين الأجنبي: بأنه هنا يحتمل الاتحاد في الجنس ، بخلافه ثمَّ ، وفارق ذلك أخذهم بالأحوط فيه ؛ بأنه هنا محل حاجة .

قوله: (إلحاقًا لفقد الغاسل بفقد الماء) قال في «شرح الروض» يؤخذ منه: أنه لا يزيل النجاسة أيضًا إن كانت ، والأوجه: خلافه ، ويفرق: بأن إزالتها لا بدل لها ، بخلاف غسل الميت ، وأن التيمم إنما يصح بعد إزالتها ؛ كما مر .

فكرع

لو حضر الميت الذكر كافر ومسلمة أجنبية · · غسله الكافر ؛ لأن له النظر إليه دونها ، وصلت عليه المسلمة ·

قوله: (وهم رجال العصبات...) في تقرير الشارح إشارة إلى أن المراد بـ(الأولوية في الغسل)(١) الأولوية في الدرجة لا في الصفة؛ إذ الأفقه أولى من الأسن

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و (د): في الصلاة.

لِأَنْهَا كَانَتْ تَنْظُرُ مِنْهُ إِلَىٰ مَا لَا يَنْظُرُونَ وَهُوَ مَا بَيْنَ السَّرَةِ وَالرُّكْبَةِ، وَبَعْدَهُمْ ذَوُو الْأَرْحَامِ، ثُمَّ الرِّجَالُ الْأَجَانِب، ثُمَّ الزَّوْجَةُ، ثُمَّ النِّسَاءُ المحارِمُ، وقِيلَ: تُقَدَّمُ الزَّوْجَةُ عَلَىٰ الرِّجَالِ الْأَجَانِب، (وَ) أَوْلَىٰ النِّسَاءِ (بِهَا) أَيْ: بِالمرْأَةِ فِي غُسْلِهَا: الزَّوْجَةُ عَلَىٰ الرِّجَالِ الْأَجَانِب، (وَ) أَوْلَىٰ النِّسَاءِ (بِهَا) أَيْ: بِالمرْأَةِ فِي غُسْلِهَا: (فَرَابَاتُهَا، وَيُقَدَّمُنَ عَلَىٰ زَوْجِ فِي الْأَصَحِّ) وَوَجْهُ مُقَابِلِهِ: أَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَىٰ مَا لاَيْظُرُنَ إِلَيْهِ، (وَأَوْلَاهُنَ: ذَاتُ مَحْرَمِيَّةٍ) وَهِيَ مَنْ لَوْ قُدَرَتْ ذَكَرًا. لَمْ يَحِلَّ لَهُ يَحِلَّ لَهُ يَخَلُ الْعُصُوبَةِ أَوْلَىٰ ؛ كَالْعَمَّةِ نِكَاحُهَا، فَإِنِ اسْتَوَتِ اثْنَتَانِ فِي المحْرَمِيَّةِ.. فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ أَوْلَىٰ ؛ كَالْعَمَّةِ نِكَاحُهَا، فَإِنِ اسْتَوَتِ اثْنَتَانِ فِي المحْرَمِيَّةِ .. فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ أَوْلَىٰ ؛ كَالْعَمَّةِ نَكَاحُهَا، فَإِنِ اسْتَوَتِ اثْنَتَانِ فِي المحْرَمِيَّةِ .. فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ أَوْلَىٰ ؛ كَالْعَمَّةِ نِكَاحُهَا، فَإِنِ اسْتَوَتِ اثْنَتَانِ فِي المحْرَمِيَّةِ .. فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ أَوْلَىٰ ؛ كَالْعَمَّةِ الْقُرَابَةِ وَاللَّوْاتِي لَا مَحْرَمِيَّةَ لَهُنَّ يُقَدَّمُ مِنْهُنَّ الْأَقْرَبُ مُ الْفَرَابَةِ كَتَرْتِيبِ صَلَاتِهِمْ).

-®حاشية البكري ----

قوله: (فإن استوت اثنتان · · · ) ذِكرُ هذا التّفصيل الزّائد على المتن إلى آخر كلامه بيانٌ لإجمال المتن وعدم بيانه الشّافي في ذلك .

قوله: (ثمّ بعد القرابات ذوات الولاء) ذكره ؛ لأنّ لفظ «المنهاج» صريحٌ في عدم توسّط رتبةٍ بين القرابات والأجنبيّات ؛ أي: وليس كذلك.

أو الأقرب، والبعيد الفقيه أولئ من الأقرب غير الفقيه عكس ما في الصلاة.

قوله: (وبعدهم ذوو الأرحام . . . ) محله: إذا لم ينتظم بيت المال ، وإلا . . فالإمام أو نائبه أولئ.

قوله: (فالتي في محل العصوبة) أي: فإن استويا.. قدم بما يقدم به في الصلاة على الميت، فإن استويا في الجميع ولم يتشاحا.. فذاك، وإلا.. أقرع.

قوله: (ثم الأجنبية) قال الأذرعي: ولم يذكروا محارم الرضاع، ويشبه أن يقدمن على الأجنبيات. انتهى، وقد بحثه البلقيني وزاد محارم المصاهرة، قال: وعليه تقدم بنت عم بعيدة هي محرم من الرضاع على بنت عم أقرب منها بلا محرمية. انتهى، قال

(قُلْتُ: إِلَّا ابْنَ الْعَمِّ وَنَحْوَهُ) وَهُوَ كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ (فَكَالْأَجْنَبِيَّ، والله أَعْلَمُ) فَلَا حَقَّ لَهُ فِي غُسْلِهَا بِلَا خِلَافٍ، قَالَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ، وَقَالَ: نَبَّهَ عَلَيْهِ صَاحِبُ «الْعُدَّةِ» وَغَيْرُهُ، وَأَهْمَلَهُ الْأَكْثَرُونَ.

(وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ) أَيْ: عَلَىٰ رِجَالِ الْقَرَابَةِ (الزَّوْجُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُمْ ذُكُورٌ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَىٰ مَا لَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَالنَّانِي: يُقَدَّمُونَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ تَدُومُ وَالنَّكَاحُ يَنْتَهِي بِالموْتِ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ قُدِّمَ شَرْطُهُ: الْإِسْلَامُ، وَأَلَّا يَكُونَ قَاتِلًا لِلْمَيِّتِ.

قوله: (ثمّ كلّ من قدِّم شرطه: الإسلام، وأن لا يكون قاتلًا) هو كذلك، فإطلاقُ «المنهاج» الصّادقُ بالتّقديم مع انتفاء الشّرطين أو أحدهما معترَضٌ.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

في «شرح الروض» وعلى هذا: فينبغي تقديم محارم الرضاع على محارم المصاهرة.

قوله: (ثم كل من قدِّم شرطه: الإسلام، وألا يكون قاتلاً للميت) قال الزركشي: وينبغي أن يشترط: أن لا يكون بينهما عداوة، بل هو أولئ من القاتل بحق، قال الأذرعي: وقضية كلام الرافعي: أن الصبئ والفسق لا يؤثران، وفيه نظر؛ لأنه أمانة وليسا من أهلها، وقد جزم الصيمريُّ: بأنه لا حق لهما في الصلاة فينبغي أن يكون هنا كذلك، بل أولئ؛ لأنه لا يوثق بهما للخلوة غالبًا، بخلاف الصلاة، قال: وقضية إلحاق ما نحن فيه بالإرث: أنه لا حق للعبد هنا أيضا، ويؤيده قول ابن كج: والمملوك ليس بولي في الصلاة ولا في غيرها؛ لنقصه بالرق، انتهى، وكالصبي فيما قاله: المجنون، بولي في الصلاة ولا في غيرها؛ لنقصه بالرق، انتهى، وكالصبي فيما قاله: المجنون، ويستفاد منه: أنه لا حق للزوجة الأمة، وهو أحد احتمالين فيها لابن الاستاذ.

#### تَنْبِيه:

قال في «الروضة»: ونقله الرافعي عن الجوينيِّ وغيره: للأقرب إيثار الأبعد إن اتحد جنس الميت والمفوض إليه، وإلا . . فلا، وجزم به ابن المقري في «روضه» لكن قال في «شرح الروض»: إنه مبني على طريقة هؤلاء؛ أعني: الجويني وغيره من وجوب

(وَلَا يُقَرَّبُ المحْرِمُ طِيبًا) كَالْكَافُورِ فِي غُسْلِهِ وَكَفَنِهِ، (وَلَا يُؤْخَذُ شَعْرُهُ وَظُفُرُهُ) إِبْقَاءً لِأَثْرِ الْإِحْرَامِ، قَالَ ﷺ فِي المحْرِمِ الَّذِي مَاتَ وَهُوَ وَاقِفٌ مَعَهُ بِعَرَفَةَ: اللّا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ بَوْمَ الْقِبَامَةِ مُلَبًا اللّه رَوَاهُ الظَّيْخَانِ (١)، (وَتُعلَيْبُ المعْتَدَّةُ) الَّتِي كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الطِّيب؛ بِأَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ الشَّيْخَانِ (١)، (وَتُعلَيْبُ المعْتَدَّةُ) الَّتِي كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الطِّيب؛ وَهُوَ التَّفَجُّعُ عَلَىٰ وَفَاةٍ (فِي الْأَصَحِّ) لِزَوَالِ المعْنَى المرَتِّ عَلَيْهِ تَحْرِيمُ الطِّيب؛ وَهُوَ التَّفَجُّعُ عَلَىٰ وَفَاةٍ (فِي الْأَصَحِّ) لِزَوَالِ المعْنَى المرَتِّ عَلَيْهِ تَحْرِيمُ الطَّيب؛ وَهُوَ التَّفَجُعُ عَلَىٰ وَفَاةٍ (فِي الْأَصَحِّ) لِزَوَالِ المعْنَى المرتِّ عَلَيْهِ تَحْرِيمُ الطَّيب؛ وَهُو التَّفَجُعُ عَلَىٰ وَفَاةٍ (فِي الْأَصَحِّ) لِزَوَالِ المعْنَى المرتِّ عَلَيْهِ تَحْرِيمُ الطَّيب؛ وَهُو التَّفَجُعُ عَلَىٰ وَلَا يَرُولُ بِالموْتِ؛ وَلَا يَرُولُ بِالموْتِ، (وَالجَدِيدُ: أَنَّهُ وَرُدَّةُ بِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِي المحْرِمِ لِحَقِّ الله تَعَالَىٰ وَلَا يَزُولُ بِالموْتِ، (وَالجَدِيدُ: أَنَّهُ وَلَا يَزُولُ بِالموْتِ، (وَالجَدِيدُ: أَنَهُ

الترتيب المذكور، أما على استحبابه؛ وهو ما جزم به ابن جماعة شارح «المفتاح» وقال الأذرعي: إن الذي يتقوى عندي وأكاد أجزم به أن الأكثرين عليه، فيجوز ذلك، وهو ما صرح به في «المطلب» ثم ساق كلام الجويني مساق الأوجه الضعيفة، بل كلام ولده الإمام يشعر (۲): بأنه إنما هو رأي له، فالمعتمد: الجواز، غايته: أن المفوض ارتكب خلاف الأولى؛ لتفويته حق الميت عليه بنقله إلى غير جنسه على أنه يمكن تقرير كلام الجويني ومن تبعه على ذلك؛ بأن يقال: خلاف الأولى قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين، انتهى.

قوله: (ولا يقرب المحرم طيبا) أي: وأما التبخير عند غسله ، فلا بأس به ؛ كجلوس المحرم عند تبخير ،

قوله: (ولا يؤخذ شعره) أي: ولو شعر رأسه، وقد بقي عليه الحلق.

نعم؛ لو تعذر غسله إلا بحلقه لتلبيد رأسه . . وجب حلقه؛ كما صرح به الأذرعيُّ في «قوته» ، ومثله: ما لو تعذر غسل ما تحت ظفره إلا بقلمه . . فيجب أيضا .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: كيف يكفن المحرم، رقم [١٢٦٧]، صحيح مسلم، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم [١٢٠٦]٠

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): نص٠

لَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِ المحْرِمِ أَخْذُ ظُفْرِهِ وَشَعْرِ إِبْطِهِ وَعَانَتِهِ وَشَارِبِهِ) قَالَ الرَّافِعِيُّ كَالرُّويَانِيِّ: وَلَا يُسْتَحَبُّ، وَقَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» عَنِ الْأَكْثَرِينَ أَوِ الْكَثِيرِينَ (١): الجدِيدُ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَالْحَيِّ، وَالْقَدِيمُ: أَنَّهُ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ مَصِيرَهُ إِلَىٰ الْبِلَىٰ.

(قُلْتُ: الْأَظْهَرُ: كَرَاهَتُهُ، والله أَعْلَمُ) لِمَا قَالَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» مِنْ أَنَّ أَجْزَاءَ الميِّتِ مُحْتَرَمَةٌ فَلَا تُنتَهَكُ بِهَذَا، قَالَ: وَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ وَالصَّحَابَةِ فِيهِ شَيْءٌ الميِّتِ مُحْتَرَمَةٌ فَلَا تُنتَهَكُ بِهَذَا، قَالَ: وَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ وَالصَّحَابَةِ فِيهِ شَيْءٌ مُعْتَمَدٌ، وَنُقِلَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» كَرَاهَتُهُ عَنِ «الْأُمِّ» وَ«المختصرِ»؛ وَلِذَلِكَ عَبَرَ مُعْتَمَدٌ، وَنُقِلَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» كَرَاهَتُهُ عَنِ «الْأُمِّ» وَ«المختصرِ»؛ وَلِذَلِكَ عَبَرَ هُنَا بِـ(الْأَظْهَرِ)، وَفِي «الرَّوْضَةِ»: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَتُفْعَلُ هَذِهِ الْأُمُورُ قَبْلَ الْغُسْلِ.

قوله: (وتفعل هذه الأمور قبل الغسل) أي: على القول الضّعيف.

💝 حاشية السنباطي

#### تُنْبِيه:

لا فدية في حق شعر الميت المحرم، ولا في تقليم ظفره؛ كالحي على الأوجه، وقول البلقيني الذي اعتقده إيجابها على الفاعل؛ كما في النائم يرد: بأن النائم بصدد عوده إلى الفهم، ولهذا ذهب جماعة إلى تكليفه، بخلاف الميت.

6 100 co 100

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: أو الكثيرين.

# (فَضَ لُّ) [فِي تَكْفِينِ المَّتِتِ]

(يُكَفَّنُ بِمَا لَهُ لُبُسُهُ حَيًّا) مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ لِلْمَرْأَةِ، وَغَيْرِ حَرِيرٍ لِلرَّجُلِ، وَيَحْرُمُ تَكْفِينُهُ بِالْحَرِيرِ، وَيُكْرَهُ تَكْفِينُهَا بِهِ؛ لِلسَّرَفِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَيُعْتَبَرُ فِيهِ حَالُ الميِّتِ؛ فَإِنْ كَانَ مُكْثِرًا.. فَمِنْ جِيَادِ النِّيَابِ، أَوْ مُتَوَسِّطًا.. فَمِنْ وَسَطِهَا، أَوْ مُقِلًا..

### فَصْلُ

قوله: (ويكره تكفينها به) هو كذلك ، وذكره ؛ لأنّ إطلاق «المنهاج» يقتضي عدم الكراهة .

قوله: (بما له لبسه حيًّا) قضيته: جواز تكفين الصبي والمجنون بحرير، والرجل به إذا لم يجد غيره، أو كان شهيدا وقتل وهو لابسه بشرطه، وجواز التكفين بمتنجس، والظاهر \_ كما قال الأذرعي وجزم به ابن المقري \_ منعه مع القدرة على ظاهر وإن جوزنا لبسه للحي في غير الصلاة ونحوها، ومحله: إذا لم يكن الطاهر حريرًا، فإن كان منه عليه المتنجس؛ كما صرح به البغويُّ والقموليُّ وغيرهما، لكن الأوجه: تقديمه عليه أيضا؛ كما في المصلى.

#### تَنْبِيه:

تقدم أنه يكتفئ بالطين في الحياة ، والمتجه \_ كما قال الإسنويُّ \_: المنع عند وجود غيره ولو حشيشًا ؛ لما فيه من الإزراء بالميت ، قال في «شرح الروض» ثم رأيت الجرجاني صرح بذلك ، وصرح الجرجانيُّ أيضًا: بأنه لا يكتفئ بالحشيش إلا عند عدم غيره ، وأفتئ ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير وكل ما المقصود منه الزينة ولو

فَمِنْ خَشِنِهَا، وَسَيَأْتِي فِي الزِّيَادَةِ كَلَامٌ آخَرُ، (وَأَقَلُهُ: ثَوْبٌ) وَهُوَ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ أَوْ خَمِيعَ الْبَدَنِ إِلَّا رَأْسَ المحْرِمِ وَوَجْهَ المحْرِمَةِ ، وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا فِي «الرَّوْضَةِ» جَمِيعَ الْبَدَنِ إِلَّا رَأْسَ المحْرِمِ وَوَجْهَ المحْرِمَةِ ، وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَهَرْمَ بِالنَّانِي وَ«شَرْحِ المهذّبِ»: الْأَوَّلُ ، فَيَخْتَلِفُ قَدْرُهُ فِي الذَّكُورَةِ وَالْأَنُوثَةِ ، وَجَزَمَ بِالنَّانِي الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالْبَغُويُ وَغَيْرُهُمْ ، (وَلَا تُنَقَّذُ ) بِالتَّشْدِيدِ (وَصِيَّتُهُ بِإِسْقَاطِهِ) أَيْ: النَّوْبِ النَّانِي وَالنَّالِثِ الْآتِي ذِكْرُهُمَا النَّوْبِ النَّانِي وَالنَّالِثِ الْآتِي ذِكْرُهُمَا النَّوْبِ النَّانِي وَالنَّالِثِ الْآتِي ذِكْرُهُمَا فِي الْأَفْضِ الْوَاحِدِ ، لِأَنَّهُ حَقِّ للله تَعَالَىٰ ، بِخِلَافِ النَّوْبِ النَّانِي وَالنَّالِثِ الْآتِي ذِكْرُهُمَا النَّوْبِ النَّانِي وَالنَّالِثِ الْآتِي ذِكْرُهُمَا فِي الْأَفْضَلِ ، فَإِنَّهُمَا حَتَّ لِلْمَيِّتِ تُنَقَّذُ وَصِيَّتُهُ بِإِسْقَاطِهِمَا ؛ [كَمَا أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ فَضَلِ ، فَإِنَّهُمَا حَتَّ لِلْمَيِّتِ تُنَقَّذُ وَصِيَّتُهُ بِإِسْقَاطِهِمَا ؛ [كَمَا أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللَّانِي وَالْقَالِمُ الْوَلَالِ اللَّهُ وَمِي الْأَفْضَلِ ، فَإِنَّهُمَا حَتَّ لِلْمَيِّتِ تُنَقَّذُ وَصِيَّتُهُ بِإِسْقَاطِهِمَا ؛ [كَمَا أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللْهَالِمُ الْمُ الْعَلِي الْمَالِي فَيَعَلَىٰ الْمُ الْمُونِ اللْهَالِمُ الْوَلَالُولِهُمَا وَلَيْ الْمَالِي الْمَالِولِ اللْمَالِي الْمَالِي الْمُعْتِى الْمُعْتَى الْمُ الْعَلَالُ الْمُ الْمُؤْلِدِ الْمَالِي الْمُ الْمِي الْمُعْلِى الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِى الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِقُولِ الْمَالِقُولِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِ الْمُعْلِى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ ا

قوله: (وسيأتي من الزّيادة كلام آخر) أي: في المسائل المنثورة من قوله: (ويكره الكفن المعصفر . . . ) وغيره ؛ أي: من ماله تعلق بالكفن .

قوله: (وهو ما يستر العورة) هذا هو المعتمد، وما في «المناسك» للنّوويّ تبعًا للإمام وغيره ضعيفٌ.

السنباطي السنباطي

امرأة؛ كما يحرم ستر بيتها بحرير، وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل، واعتمده جماعة (١)، انتهئ.

قوله: (وأقله: ثوب) أي: بالنسبة لحق الله تعالى ، فلا ينافي ما سيأتي .

قوله: (فيختلف قدره في الذكورة والأنوثة) أي: لا في الرق والحرية؛ كما هو الظاهر في «الكفاية» فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة؛ لزوال الرق بالموت؛ كما ذكره الرافعي في (الأيمان) وممن استثنى الوجه والكفين المصنف في «مجموعه» لكنه فرضه في الحرة، ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبًا.

قوله: (أي: الثوب الواحد) هو بقرينة التعليل، وما يأتي (ساتر العورة) على الأصح المتقدم.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): وعليه جماعة .

أَنْ يُدْفَنَ فِي ثَوْبِهِ الْحَلِقِ، فَنُفِذَتْ وَصِيَّتُهُ، رَوَاهُ البُّخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ الْهُ الْ

وَلَوْ أَوْصَىٰ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ . فَفِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» عَنْ صَاحِبِ «التَّقْرِيبِ» وَالْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِمْ: لَمْ تَصِحَّ وَصِيَّتُهُ (") ، وَيَجِبُ تَكْفِينُهُ بِسَاتِرٍ لِجَمِيعِ بَدَنِهِ ، وَلَوْ لَمْ يُوصِ فَقَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ: يُكَفَّنُ بِثَوْبٍ يَسْتُرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، وَبَعْضُهُمْ وَلَوْ لَمْ يُوصِ فَقَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ: يُكَفَّنُ بِثَوْبٍ يَسْتُرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، وَبَعْضُهُمْ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ فَقَطْ وَقُلْنَا بِجَوَازِهِ . . كُفِّنَ بِثَوْبٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المهذّبِ» ، بسَاتِرِ الْعَوْرَةِ فَقَطْ وَقُلْنَا بِجَوَازِهِ . . كُفِّنَ بِثَوْبٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المهذّبِ» ،

قوله: (ولو أوصئ بساتر العورة...) المعتمد: تنفيذ وصيّته فيكفّن بما يسترها فقط، وما ذكره الشّارح مبنيِّ على أنّ الأقلَّ ساترُ كلِّ البدنِ.

قوله: (كفّن بثوب أو ثلاثة) هو لفٌّ ونشرٌ ؛ أي: يكفّن بثوب إنْ أراده البعض مع إرادة الآخر أقلّ من ذلك.

قوله: (لم تصح وصيته) أي: لا لأن إسقاط الزائد على ساترها من ساتر جميع البدن حرام ؛ بناءً على مقابل الأصح السابق: من أن الواجب ساتره ؛ كما توهمه في الشرح الروض وغيره تبعًا لجمع ، بل ؛ لأنه \_ بناءً على الأصح \_ مكروة ، والوصية به غير صحيحة ، ولا ينافي ذلك قوله: (وتجب تكفينه بساتر لجميع بدنه) إذ وجوبه المذكور لحق الميت المؤكد الذي لا يسقط بإسقاطه ، ولا لأحد المنع منه ، ووجوب ساتر العورة فقط وكراهة ترك الزائد عليه من ساتره لحق الله ؛ كما تقدمت الإشارة إليه ؛ كما أن ترك الثاني والثالث خلاف الأفضل ؛ كما يعلم مما يأتي (لحق الله) وحرام لحق الميت الغير المؤكد الذي يسقط بإسقاطه ؛ كما مر ، وللغرماء المنع منه ؛ كما سيأتي .

فإن قلت: فما الفرق بين الواجب لحق الله تعالى والواجب لحق الميت؟ قلت: الفرق: أن الأول لا يجزئ أقل منه، بخلاف الثاني، بمعنى: أنه إذا خلف

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة الأصل و(ش)، والمثبت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش) سقط من قوله: كما أوصئ إلى: ولو أوصئ.

<sup>(</sup>٣) في المتحفة: (١٨١/٣) أنها تصح وتنفذ، وفي النهاية: (٢/٥٧) والمغني: (١/٣٣٧) أنها لا تنفذ.

وَلَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ: يُكَفَّنُ بِقُوْبٍ وَبَعْضُهُمْ بِثَلَاثَةٍ.. كُفِّنَ بِهَا، وَقِيلَ: بِثَوْبٍ، وَلَوِ اتَّفَقُوا عَلَىٰ ثَوْبٍ، فَفِي «التَّيْمَةِ»: أَنَّهُ عَلَىٰ الْخِلَافِ، قَالَ فِي عَلَىٰ ثَوْبٍ، فَفِي «التَّيْمَةِ»: أَنَّهُ عَلَىٰ الْخِلَافِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: قَوْلُ «التَّيَمَّةِ» أَقْيَسُ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ فَقَالَ الْغُرَمَاءُ: ثَوْبٌ، وَالْوَرَثَةُ: ثَلَاثَةٌ .. أُجِيبَ الْغُرَمَاءُ فِي الْأَصَعِّ ؛ لِأَنَّهُ إِلَىٰ إِبْرَاءِ (١) فِي أَخْوَجُ مِنْهُ إِلَىٰ وَالْوَرَثَةُ وَالْغَرَمَاءُ: يُكَفِّنُ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ، وَالْوَرَثَةُ وَالْوَرَثَةُ وَالْعَرَمَاءُ عَلَىٰ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ، وَالْوَرَثَةُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَىٰ شَاتِرِ الْعَوْرَةِ، وَالْوَرَثَةُ وَالْعَرَمَاءُ عَلَىٰ شَاتِرِ عَمِيعِ الْبَدَنِ، وَلَوْ قَالَت (٢) الْغُرَمَاءُ عَلَىٰ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ، وَالْوَرَثَةُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَىٰ شَاتِرِ الْعَوْرَةِ، وَالْوَرَثَةُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَىٰ قَلَاثَ فِي هَالْمَانُ مِنْ حَيْثُ الْعَوْرَةِ، وَالْوَرَقَةُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَىٰ قَلَاثُونِ .. جَازَ بِلَا خِلَافٍ، وَقَدْ يَتَشَكَّكُ (٣) فِيهِ إِنْسَانٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ فِمَتُهُ تَبْقَى صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَآخَرُونَ، وَقَدْ يَتَشَكَّكُ (٣) فِيهِ إِنْسَانٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ فِرَةً وَمَتُهُ تَبْقَى صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَآخَرُونَ، وَقَدْ يَتَشَكَّكُ (٣) فِيهِ إِنْسَانٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ فِرْمَةُ تَبْقَى

قوله: (وفي «التّتمّة»: أنّه على الخلاف) أي: طلب الأكمل، وهو المعتمد، فيكفّن بثلاثة ؛ كما لو كان في الورثة محجورٌ عليه.

قوله: (وقد يتشكّك . . .) التّشكيك إن كان في الاتفاق . . فلا ؛ لرضاهم بذلك ، وإن كان في ساتر البدن . . فهو قريب ، لكن يخفّفه أنّ من إكرامه ذلك .

مالا واقتصر على الواجب لحق الله.. سقط الحرج عن الأمة، وبقي حرج ترك الزائد على الورثة؛ كما أشار إليه في «شرح الروض».

قوله: (أنه على الخلاف) أي: في المسألة قبله ، فيكون الأصح: أنه يكفن في ثلاثة . وقوله: (قال في «الروضة»: قول «التتمة» أقيس) لا ينافيه ما تقدم عن «شرح المهذب» أنه يكفن بثوب فيما إذا أوصى بساتر العورة فقط ، أو قال بعض الورثة يكفن به وبعضهم بثلاثة ؛ لأنه محمولٌ على ما إذا لم تف التركة إلا به ، أو منع الغريم الزائد عليه ؛ كما سيأتي .

قوله: (وقد يتشكَّك فيه إنسان من حيث إن ذمته . . . ) جوابه: المنع حيث وجد رضاهم.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): إلى براءة.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ولو قال.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): يشكك.

مُرْتَهَنَةً بِالدَّيْنِ، انْتَهَىٰ.

(وَالْأَفْضَلُ لِلرَّجُلِ: ثَلَاثَةٌ) قَالَتْ عَائِشَةُ: (كُفِّنَ رَسُولُ الله ﷺ فِي ثَلَاثَةِ فِي ثَلَاثَةِ الثَّوَابِ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ) رَوَاهُ الشَّيْخَانُ<sup>(١)</sup>، (وَبَجُوزُ رَابِعٌ وَخَامِسٌ) قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، (وَلَهَا) أَيْ: وَالْأَفْضَلُ لِلْمَرْأَةِ: (خَامِسٌ) قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، (وَلَهَا) أَيْ: وَالْأَفْضَلُ لِلْمَرْأَةِ: (خَمْسَةٌ) رِعَايَةً لِزِيَادَةِ السَّثْرِ فِيهَا، وَالزِّيَادَةُ عَلَىٰ الْخَمْسَةِ مَكْرُوهَةٌ فِي الرَّجُلِ وَالنَّيَادَةُ عَلَىٰ الْخَمْسَةِ مَكْرُوهَةٌ فِي الرَّجُلِ عَلَىٰ الْخَمْسَةِ مَكْرُوهَةٌ فِي الرَّجُلِ عَلَىٰ الْخَمْسَةِ مَكْرُوهَةٌ فِي الرَّجُلِ

قوله: (والزّيادة على الخمسة مكروهة) هو كذلك، ومفهوم «المنهاج» الحرمة في الذّكر؛ إذ قال: (ويجوز رابع وخامس)، فأفّهم أنّ الزائد لا يجوز، وليس كذلك.

ماشية السنباطي المساطي السنباطي السنبا

لو قال بعض الورثة: اكفنه من مالي وبعضهم من التركة . أجيب الثاني ؛ دفعًا للمنة عنه ، قاله البغوي وغيره ، ولو تبرع أجنبي بتكفينه وقبل الورثة . . جاز وإن امتنعوا ، أو بعضهم . لم يكفن فيه ؛ لما عليهم فيه من المنة ، قاله الجرجانيُّ ، وإذا قبلوا . قال القفال: فلهم إبداله ؛ لأنهم ملكوه ، ورده الشيخ أبو علي وغيره: بأنه عارية للميت ، فإن لم يكفن فيه . . وجب رده إلى مالكه ، قال الشيخ أبو زيد: إن كان الميت ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه . . تعين صرفه إليه ، فإن كفنوه في غيره . . ردوه إلى مالكه ، وإلا . كان (الوصايا) واقتصر وإلا . كان في (الوصايا) واقتصر الشيخان في (الهبة) على كلام أبي زيد . انتهى .

قوله: (والزيادة على الخمسة مكروهة . . .) قال في الشرح المهذب ولا يبعد تحريمها ؛ لأنها إضاعة مال ، إلا أنه لم يقل به أحدٌ . انتهى ، قال الأذرعيُّ: جزم ابن يونس بالتحريم ، وهو قضيَّته ، أو صريح كلام كثيرين ، فهو الأصح . انتهى .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: الثياب البيض للكفن، رقم [١٢٦٤]. صحيح مسلم، باب: في كفن الميت، رقم [٩٤١].

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب): جاز،

وَالمرْأَةِ(١) ؛ لِلسَّرَفِ، وَالْخُنْثَىٰ كَالمرْأَةِ فِيمَا ذُكِرَ.

(وَمَنْ كُفِّنَ مِنْهُمَا بِئَلَاثَةٍ . فَهِيَ لَفَائِفُ) يَسْتُرُ كُلٌّ مِنْهَا جَمِيعَ الْبَدَنِ .

(وَإِنْ كُفِّنَ) الرَّجُلُ (فِي خَمْسَةٍ.. زِيدَ قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ (٢) تَخْتَهُنَّ) رَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَا لَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصٍ وَعِمَامَةٍ وَثَلَاثِ لَفَائِفَ (٣).

(وَإِنْ كُفَّنَتْ فِي خَمْسَةٍ . فَإِزَارٌ وَخِمَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَتَانِ ، وَفِي قَوْلٍ : ثَلَاثُ لَفَائِفَ وَإِزَارٌ (1) وَخِمَارٌ ) وَالْإِزَارُ وَالْمِئْزَرُ (1) : مَا تُسْتَرُ بِهِ الْعَوْرَةُ ، وَالْخِمَارُ : مَا يُغَطَّى لَفَائِفَ وَإِزَارٌ (1) وَخِمَارٌ ) وَالْإِزَارُ وَالْمِئْزَرُ (1) : مَا تُسْتَرُ بِهِ الْعَوْرَةُ ، وَالْخِمَارُ : مَا يُغطَّى بِهِ الرَّأْسُ وَيُجْعَلُ بَعْدَ الْقِمِيصِ وَهُو بَعْدَ الْإِزَارِ ثُمَّ تُلَفُّومٍ ﴿ الْمَعْوَلَ اللَّهِ وَاوُودَ : (أَنَّهُ وَالْخِمَارُ ، ثُمَّ الْعَاسِلَاتِ (٧) فِي تَكْفِينِ ابْنَتِهِ أُمِّ كُلْثُومٍ ﴿ الْحَقَاءَ ، ثُمَّ الدِّرْعَ ، ثُمَّ الدِّرْعَ ، ثُمَّ الدِّرَارُ ، وَالْحِقَاءُ بِكَسْرِ الْحَاءِ : الْخِمَارَ ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ، ثُمَّ أَدْرِجَتْ بَعْدُ فِي النَّوْبِ الْآخِرِ) (٨) ، وَالْحِقَاءُ بِكَسْرِ الْحَاءِ : الْإِزَارُ ، وَالدِّرْعُ : الْقَمِيصُ .

(وَيُسَنُّ الْأَبْيَضُ) قَالَ ﷺ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ،

قوله: (منها) أي: من التّركة.

 <sup>(</sup>١) في التحفة: (١٨٢/٣) تحرم للرجال وتكره للمرأة، وفي النهاية: (٢/٩٥٦) والمغني: (٣٣٧/١)
 أطلق في كراهية الزيادة.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ش): زيد عمامة وقميص.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرئ ، باب: جواز التكفين في القميص ، رقم [٦٩٣٧] .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ش): فإزار.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ش): والميزر.

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(ب) و(ج) و(د): ثم يُلفّ.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ش): للغاسلات،

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داوود، باب: في كفن المرأة، رقم [٣١٥٧].

وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (١)، وَسَيَأْتِي فِي الزِّيَادَةِ: أَنَّ المغْسُولَ أَوْلَىٰ مِنَ الْجَدِيدِ.

(وَمَحَلُّهُ: أَصْلُ التَّرِكَةِ) يُبْدَأُ بِهِ فِي جُمْلَةِ مُؤْنَةِ التَّجْهِيزِ مِنْهَا؛ كَمَا سَيَأْتِي أَوَّلَ (الْفَرَائِضِ) أَنَّهُ يُبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ الميِّتِ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ، إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ حَقِّ.. (الْفَرَائِضِ) أَنَّهُ يُبُدَأُ مِنْ تَرِكَةِ الميِّتِ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ، إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ حَقِّ.. فَيَقَدَّمُ عَلَيْهِ فِي الْأَصْحِ الْآتِي؛ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ)(٢) لِلْمَيِّتِ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ المسْتَثْنَاةِ تَرِكَةٌ .. (فَعَلَىٰ مَنْ عَلَيْهِ الْآتِي؛ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) (٢) لِلْمَيِّتِ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ المسْتَثْنَاةِ تَرِكَةٌ .. (فَعَلَىٰ مَنْ عَلَيْهِ الْآتِي؛ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) مَنْ عَلَيْهِ الْمَيِّتِ فِي الميِّتِ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ ، الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ؛ لِعَجْزِهِ المُشْتَقْنَاةِ بَرَكَةٌ ، الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ؛ لِعَجْزِهِ المَّوْتِ ، وَالْقِنُّ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالمَكَاتَبُ ؛ لِانْفِسَاخِ كِتَابَتِهِ بِمَوْتِهِ ، (وَكَذَا الزَّوْجُ) إلى المَوْتِ ، وَالْقِنُّ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالمَكَاتَبُ ؛ لِانْفِسَاخِ كِتَابَتِهِ بِمَوْتِهِ ، (وَكَذَا الزَّوْجُ)

قوله: (ويستثنئ من هذا الأصل: من لزوجها مال) هو كذلك، فمحلَّ كفنها مالُه، لا أصلُ تركتها.

قوله: (في غير الصّورة المستثناة) إذ لا يعتبر فيها مال الميّت في الوجوب على الزّوج؛ لأنّا نوجِبُها عليه وإن أيسرت إن كان له مال.

🚓 حاشية السنباطي 🤧 —

قوله: (والكبير) مع قوله: (والمكاتب) في إدخالهما في عبارة المصنف دفعٌ لإيرادهما عليه؛ بناءً على عدم لزوم نفقتهما في الحياة، والشارح نظر إلى زوال المانع من لزومها موجب فيهما بالموت فلا يردان عليه؛ كما لا يرد عدم وجوب تجهيز زوجة الأب؛ نظرًا لزوال موجب النفقة فيها بالموت (٣).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، باب: ما يستحب من الأكفان، رقم [٩٩٤]. سنن أبي داوود، باب: البياض، رقم [١٣٠٩]. المستدرك، كتاب: الجنائز، رقم [١٣٠٩].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): فإن لم تكن.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): بنظر الزوال لموجب النفقة فيها بالموت.

مَعْطُوفٌ عَلَىٰ (أَصْلِ التَّرِكَةِ) أَيْ: عَلَيْهِ كَفَنُ زَوْجَتِهِ فِي جُمْلَةِ مُؤْنَةِ تَجْهِيزِهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ فِي الْحَيَاةِ، وَالثَّانِي قَالَ: صَارَتْ بِالموْتِ أَجْنَبِيَّةً، وَعَلَىٰ الْأَصَحِّ: لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ مَالٌ. وَجَبَ فِي مَالِهَا، ...............

قوله: (معطوف على «أصل ٠٠٠») أي: وليس معطوفًا على (فإن لم يكن) لأنّه لو عطف عليه . . فعلى الزوج ، وهو عليه وإن كان لها تركة . .

قوله: (وعلى الأصحّ: لو لم يكن للزّوج مال.. وجب في مالها) هو كذلك،

قوله: (معطوف على «أصل التركة») أي: لا على (من تلزمه نفقته)(١)؛ كما توهم، فاعترض: بإيهامه اشتراط أن لا يكون للزوجة تركة.

فإن قلت: المعطوف إن كان جملة (كذا الزوج) فعطفها على أصل التركة فاسدٌ؛ لعدم صحة عطف الجملة على المفرد، وإن كان الزوج فقط فما محل (كذا)؟

قلت: يحتمل الأول، وليس المعطوف عليه أصل التركة فقط، بل جملة محله أصل التركة، واقتصار الشارح عليه من الاقتصار على الجزء وإرادة الكل، لا سيما والجزء المقتصر عليه هو المقصود، ويحتمل الثاني، ومحل (كذا) نصب على الحالية؛ أي: ومحله: الزوج حالة كونه كأصل التركة فيما تقرر فيه: أنه إذا فقد يكون على من عليه نفقته من قريب أو سيد، وعلى كلا التقديرين: فقول الشارح (أي: عليه... إلخ) تفسير لحاصل المعنى من غير مراعاة التركيب.

قوله: (لوجوب نفقتها عليه في الحياة) أي: فالكلام في زوج تلزمه النفقة ، فلو كانت ناشزة أو صغيرة مثلا . لم يلزمه ذلك ، ومنه يعلم: أنه يلحق بالزوجة: خادمها الذي تلزمه نفقته ، لا نحو مستأجر لخدمتها ، وكذا البائن الحامل .

قوله: (وعلى الأصح: لو لم يكن للزوج مال) أي: فاضل عما يترك للمفلس؛

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): أي: لا علىٰ مجرور (من) قبله

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَالٌ وَلَا كَانَ لَهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ. يَجِبُ كَفَنُهُ وَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ فِي بَيْتِ المالِ عَالٌ. فَعَلَىٰ عَامَّةِ بَيْتِ المالِ مَالٌ. فَعَلَىٰ عَامَّةِ المسلِمِينَ، وَلَا يَلْزَمُهُمُ التَّكْفِينُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَوْبٍ، وَكَذَا بَيْتُ المالِ وَمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، وَقِيلًا يَلْزَمُهُمُ التَّكْفِينُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَوْبٍ، وَكَذَا بَيْتُ المالِ وَمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، وَقِيلًا يَلْزَمُهُمُ التَّكْفِينُ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ.

🛞 حاشية البكري 🗞 🚤

فإطلاق الوجوب على الزُّوج الصَّادق بعدم ماله معترض في هذه الصّورة.

قوله: (وإن لم يكن للميت مال . . .) بين به: الأموال بعد انتفاء المذكور في المتن ؛ لأنه ربّما يتوهم عند انتفائها أنه لم يبنق من يجب عليه ، وليس كذلك ، وذكر أنه لا يلزمهم أكثر من ثوب ؛ لئلا يتوهم من إطلاق الوجوب لزوم الأكمل ونحوه ، فاعلم .

كما بحثه بعضهم.

#### تَنْبِيه:

لو كفنت الزوجة من غير مال الزوج؛ فإن كان بإذن حاكم يراه . . رجع عليه ، وإلا . . فلا ؛ كما بحثه الأذرعيُّ ، وعلى شقه الثاني يحمل قول الجلال البلقيني: أنه لا يستقر في ذمته ؛ لأنه إمتاع لا تمليك ؛ إذ التمليك بعد الموت متعذر ، وتمليك الورثة لا يجب فتعين الإمتاع ؛ أي: وما هو إمتاع لا يستقر في الذمة ، والقياس: أنه إذا لم يوجد حاكم . . كفئ المجهز الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه ليرجع . انتهى .

قوله: (وكذا بيت المال ومن عليه نفقته) أي: لا يلزمهما التكفين بأكثر من ثوب واحد، بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال، وكذا موقوف للتكفين؛ كما أفتى به ابن الصلاح، قال: ويكون سابغا، ولا يعطئ القطن والحنوط؛ فإنه من قبيل الثياب المستحسنة التي لا تعطئ على الأظهر، قال في «شرح الروض» وظاهر قوله: (ويكون سابغا) أنه يعطى وإن قلنا: الواجب ستر العورة، وقد يتوقف فيه، انتهى، ويجاب: بأن الزائد على ستر العورة وإن لم يكن واجبًا لحق الله فهو واجب لحق الميت وجوبًا

(وَيُبْسَطُ<sup>(۱)</sup> أَحْسَنُ اللَّفَائِفِ وَأَوْسَعُهَا، وَالنَّانِيَةُ فَوْقَهَا، وَكَذَا النَّالِثَةُ) أَيْ: فَوْقَ الثَّانِيَةِ، (وَيُذَرُّ) بِالمعْجَمَةِ (عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدَةٍ حَنُوطٌ) بِفَتْحِ الْحَاءِ: نَوْعٌ مِنَ الطَّيبِ، وَكَافُورٌ؛ يُذَرُّ عَلَىٰ الْأُولَىٰ قَبْلَ وَضْعِ الثَّانِيَةِ، وَعَلَىٰ الثَّانِيَةِ قَبْلَ وَضْعِ الثَّالِئَةِ.

- 🛞 حاشية البكري 🗞-

قوله: (وكافور؛ يذرّ...) بيّن به: استحباب الكافور أيضًا، وكيفيّة فعل ذلك المقتضي كلامُ المتن لعدم استحباب الكافور؛ لاقتصاره على الحنوط؛ ولحصول السّنة بالذّر، لا على الكيفيّة المذكورة، وهو كذلك في أصلها، لا كمالها.

#### تنبيه

قال في «المجموع» ولا يشترط وقوع التكفين من مكلَّف، حتى لو كفنه غيره.. حصل التكفين؛ لحصول المقصود، وفيه عن البندنيجي وغيره: لو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه. لزمه بذله له بالقيمة؛ كالطعام للمضطر، زاد البغوي في «فتاويه» فإن لم يكن له مال. فمجانًا؛ لأن تكفينه لازم للأمة، ولا بدل يصار إليه، انتهى.

قوله: (وأوسعها) هذا لا ينافي تصريح الشيخين بندب تساوي اللفائف؛ إذ المراد بد(تساويها) تساويها في ستر جميع البدن، وإليه يشير صنيع الشارح فيما مرحيث أبدل قولهما (بتساويه) (٢) بقوله: (يستر كل منها جميع البدن) ويدل على أن مرادهما بد(التساوي) ما ذكره في مقابلة وجه قائل: بأن الأسفل يأخذ ما بين سرته وركبته، والثانى من عنقه إلى كعبه، والثالث يستر جميع بدنه.

<sup>(</sup>۱) في (أ) (ب) (ج) (د) (ق) (ز): وتبسط.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب) و (د): متساوية .

(وَيُوضَعُ الميَّتُ فَوْقَهَا مُسْتَلْقِيًا) عَلَى ظَهْرِهِ (وَعَلَيْهِ حَنُوطٌ وَكَافُورٌ) وَيُسْتَحَبُّ تَبْخِيرُ الْكَفَنِ بِالْعُودِ أَوَّلًا، (وَتُشَدُّ الْيَاهُ) بِخِرْقَةٍ بَعْدَ أَنْ يُدَسَّ بَيْنَهُمَا قُطْنٌ عَلَيْهِ حَنُوطٌ وَكَافُورٌ، (وَيُجْعَلُ عَلَىٰ مَنَافِلِ بَدَنِهِ) مِنَ المنْخِرَيْنِ وَالْأَذُنَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ (قُطْنٌ) عَلَيْهِ وَكَافُورٌ، (وَيُلَفَّ عَلَيْهِ اللَّهَائِفُ) بِأَنْ يُثْنَى كُلُّ مِنْهَا مِنْ طَرَفِ شِقِّهِ الْأَيْسِ عَلَىٰ الْأَيْسِ عَلَىٰ الْأَيْسِ عَلَىٰ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ مِنْ طَرَفِ شِقِّهِ الْأَيْسِ عَلَىٰ الْأَيْسِ ، كَمَا يَفْعَلُ الْحَيُّ بِالْقَبَاءِ، وَيُحُونُ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ (وَتُشَدُّ) بِشِدَادٍ ؛ خَوْفَ الْأَنْسِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ ، وَيَكُونُ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ (وَتُشَدُّ) بِشِدَادٍ ؛ خَوْفَ الْائْتِشَارِ عِنْدَ الْحَمْلِ ، (فَإِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ ، . نُزعَ الشّدَادُ) عَنْهُ .

قوله: (ويستحبّ تبخير الكفن) ذكره ؛ لئلّا يتوهّم من عدم ذكره مع المستحبّات عدم استحبابه .

قوله: (بعد أن يدسّ. . . ) بيّن به: صفةً كاملةً للسّنة لا يقتضيها المتن .

قوله: (عليه حنوط وكافور) نبّه به: على استحبابهما معه، غير مستفاد من المتن.

قوله: (وتشد) أي: في غير المحرم؛ كما قاله الجرجاني.

فروع: لا ينبغي أن يعد كفنا لئلا يحاسب عليه ؛ أي: على اتخاذه لا على اكتسابه ؛ لأن ذلك ليس مختصًا بالكفن ، بل سائر أمواله كذلك ، ولأن تكفينه من ماله واجب ، وهو محاسب عليه بكل حال .

نعم؛ إن كان من جهة حل أو أثر ذي صلاح · · حسن إعداده ، وقد صح عن بعض الصحابة فعله ، لكن لا يجب تكفينه فيه ؛ كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره ، بل للوارث إبداله ، لكن قضية بناء القاضي حسين ذلك على ما إذا قال: اقض ديني من هذا المال: الوجوب ، وكلام الرافعي يومئ إليه ، قال الزركشي: والمتجه: الأول ؛ لأنه ينتقل للوارث فلا يجب عليه بذلك ، ولهذا لو نزع الثياب الملطخة بالدم عن الشهيد وكفنه في غيرها · · جاز مع أن فيها أثر العبادة الشاهدة بالشهادة ، فهذا أولى ، قال: ولو أعد له قبرا يدفن فيه · · فينبغي أن لا يكره ؛ لأنه للاعتبار ، بخلاف الكفن ،

(وَلَا يُلْبَسُ المحْرِمُ الذَّكَرُ مَخِيطًا، وَلَا يُسْتَرُ رَأْسُهُ، وَلَا وَجْهُ المحْرِمَةِ) إِبْقَاءً لِأَثَرِ الْإِحْرَام، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ طِيبًا.

(وَحَمْلُ الْجِنَازَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ التَّرْبِيعِ فِي الْأَصَحِّ) كَحَمْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَحَمْلِ النَّبِيِّ ﷺ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ فِي «الْأُمِّ»، الْأُوَّلَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَالثَّانِيَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَالثَّانِي؛ الشَّافِعِيُّ فِي «الْأُمِّ»، الْأُوَّلَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَالثَّانِيَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَالثَّانِي؛ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَنْ الْعَمُودَيْنِ؛ (أَنْ يَضَعَ التَّرْبِيعُ أَفْضَلُ، وَالثَّالِثُ؛ هُمَا سَوَاءٌ؛ (وَهُوَ) أَيْ: الْحَمْلُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ؛ (أَنْ يَضَعَ الخَشَبَتَيْنِ المَقَدَّمَتَيْنِ) وَهُمَا الْعَمُودَانِ (عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ وَرَأْسُهُ بَيْنَهُمَا، وَيَحْمِلَ الخَشَبَتَيْنِ المَقَدَّمَتَيْنِ) وَهُمَا الْعَمُودَانِ (عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ وَرَأْسُهُ بَيْنَهُمَا، وَيَحْمِلَ

قال العبادي: ولا يصير أحق به ما دام حيًا ، ووافقه ابن يونس ، وأفتئ ابن الصلاح: بأنه لا يجوز كتابة شيء من القرآن على الكفن ؛ صيانة له عن صديد الموتى ، قال في «المجموع» ولو نبش القبر وأخذ كفنه ، ففي «التتمة» يجب تكفينه ثانيا ، سواء كان كفن من ماله ، أم من مال من عليه نفقته ، أم من بيت المال ؛ لأن العلة في المرة الأولى: الحاجة ، وهي موجودة ، وفي «الحاوي» إذا كفن من ماله وقسمت التركة ثم سرق كفنه ، استحب للورثة أن يكفنوه ثانيًا ولا يلزمهم ؛ لأنه لو لزمهم ثانيًا للزمهم إلى ما لا يتناهى ، والأوجه: الأول. انتهى .

قوله: (وحمل الجنازة بين العمودين أفضل ...) محله: إذا أراد الاقتصار على أحدهما، وإلا .. فالأفضل: الجمع بينهما، وكيفيته: أن يحمل تارة كذا وتارة كذا ؛ كما نقله في «الروضة» عن بعضهم، ونقله في «المجموع» عن الرافعي وغيره بعد أن ذكر: أن الماوردي وغيره أشار إلى أن كيفية الجمع بينهما: أن يحملها خمسة ؛ أربعة من الجوانب وواحد بين العمودين، وجمع في «شرح الروض» بينهما: بأن هذا بالنسبة للجنازة ؛ إذ الأفضل: حملها بخمسة دائما، والأول بالنسبة إلى كل من يشيعها، فيحمل تارة كذا وتارة كذا، قال: فيكون للجمع كيفيتان: كيفية بالنسبة للجنازة ، وكيفية بالنسبة إلى كل أحد.

<sup>(</sup>١) الأم، باب: حمل الجنازة (٢/٢، ٢٠٣).

المؤخَّرَتَيْنِ رَجُلَانِ) أَحَدُهُمَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، وَالْآخَرُ مِنَ الْأَيْسَرِ، وَلَوْ تَوسَّطَ المؤخَّرَتَيْنِ وَاحِدٌ كالمقدَّمَتَيْنِ. لَمْ يَرَ مَا بَيْنَ قَدَمَيْهِ، بِخِلَافِ المقدَّمَتَيْنِ، وَالتَّرْبِيعُ: أَنْ يَتَقَدَّمَ رَجُلَانِ وَيَتَأَخَّرَ آخَرَانِ) فِي حَمْلِهَا؛ يَضَعُ أَحَدُ المتَقَدِّمَيْنِ (١) الْعَمُودَ الْأَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَ ، وَالْآخَرُ الْعَمُودَ الْأَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَ ، وَالْآخَرُ الْعَمُودَ الْأَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، والمتأَخَّرَانِ كَذَلِكَ.

قوله: (ولو توسط . . .) أي: إنّما أمر بذلك ؛ لأنّه لو توسّط المؤخّرتين واحد كما فعل في المقدَّمتين فقط .

قوله: (عاتقه الأيمن) العاتقُ مذكر في الأشهر، وهو ما بين المنكب والعنق.

تَنْسه:

من أراد التبرك بحملها بهيئة التربيع . . بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها ؟ بأن يضعه على عاتقه الأيمن ؟ لأن فيه البداءة بيمين الحامل والمحمول ، ثم بالأيسر من مؤخرها ، ثم يتقدم بين يديها ؟ لئلا يمشي خلفها ، فيبدأ بالأيمن من مقدمها ، ثم بالأيمن من مؤخرها ، أو بحملها بهيئة الحمل بين العمودين . . بدأ بحمل المقدم على كتفيه ، ثم بالعمود الأيسر المؤخر ، ثم يتقدم بين يديها ، فيأخذ الأيمن المؤخر ، أو بحملها بالهيئتين . . أتى بما أتى به في الأولى ، ويحمل المقدم على كتفيه مقدمًا ومؤخرا ؟ كما بحثه في «شرح الروض» قال: ثم رأيت السبكي بحث ذلك ، لكنه جعل المقدم على كتفيه مؤخرا ، وليس بقيد ، بل الأولى: تقديمه .

قوله: (فلا يراها لكثرة الماشين) هذا ضابط البعد المفوت للأفضلية ، والمفوت

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): المتقدمتين.

وَالْمَشْيُ أَمَامَهَا أَفْضَلُ مِنْهُ خَلْفَهَا لِلرَّاكِبِ وَالْمَاشِي، وَفِي «الرَّوْضَةِ»: يَنْبَغِي أَلَّ يَرْكَبَ فِي ذَهَابِهِ مَعَهَا إِلَّا لِعُذْرٍ، كَمَرَضٍ أَوْ ضَعْفٍ، قَالَ فِي «شَرْحِ الْمَهَذَّبِ: فَلَا يَرْكَبَ فِي «شَرْحِ الْمَهَذَّبِ: فَلَا بَنْ عُمَرَ: بَانْ عُمَرَ: بَانْ عُمْرَ: وَكُنْ أَصْحَابُ «السُّنَنِ» الْأَرْبَعَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: بَأْسَ بِهِ، وَهُو لِغَيْرِ عُذْرٍ. يُكْرَهُ، رَوَى أَصْحَابُ «السُّنَنِ» الْأَرْبَعَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُ رَأَى النَّبِي ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١)، وَرَى الْحَاكِمُ عَنِ الْمَغِيرَةِ: أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي

قوله: (الرّاكب يسير خلف الجنازة...) الحديث، صريحٌ في أنّ الرّاكب يكون خلفها، وهو ما جزم به الرّافعيّ في «شرح المسند» كالخطّابيّ، وهو أحسن المختار دليلًا وإن كان المفتئ به الأوّل.

اشبة السنباطي السنباطي

للفضيلة من أصلها: هو أن يبعد عنها بحيث لا ينسب إليها ؛ بأن يكثر الناس التابعون لها.

قوله: (خلفها للراكب) كذا في «الروضة» كـ«أصلها» و«المجموع» لكن قال الرافعي في «شرح مسند الشافعي» تبعا للخطابي: أما ذهاب الراكب خلفها، فأفضل بالاتفاق، واستدل بالخبر الآتي في كلام الشارح، وهو قوي من حيث الدليل؛ كما قاله في «شرح الروض» وقال الأذرعي: يتعين المصير إليه، لكن قال الإسنوي: دعوى الاتفاق خطأ؛ إذ لا خلاف عندنا أنه يكون أمامها؛ كما ذكره في «الشرحين» وصرح به جماعة، منهم الماوردي والإمام، والذي أوقع الرافعي في ذلك هو الإمام الخطابي.

قوله: (كمرض وضعف) أي: لا كمنصب على الأوجه؛ لعد العرف ذلك من ذوي المناصب تواضعًا وامتثالًا للسنة.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود، باب: المشي أمام الجنازة، رقم [۳۱۷۹]. سنن الترمذي، باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة، رقم [۱۰۰۸]. سنن النسائي، باب: مكان الماشي من الجنازة، رقم [۱۹۲۸]. صحيح ابن [۱۹۶۲]. سنن ابن ماجه، باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة، رقم [۱۶۸۲]. صحيح ابن حبان، باب: ذكر ما يستحب للمرء إذا شهد جنازة أن يكون مشيه معها قدامها، رقم [۳۰٤٥].

عَنْ يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا قَرِيبًا مِنْهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَيُدْعَىٰ لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ» وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ(١).

(وَيُسْرَعُ بِهَا) نَدْبًا؛ لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً . فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَىٰ ذَلِكَ . فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ »(٢) صَالِحَةً . فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَىٰ ذَلِكَ . فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ »(٢) (إِنْ لَمْ يُخَفْ تَغَيَّرُهُ) أَيْ: الميِّتِ بِالْإِسْرَاعِ . فَيُتَأَثَّىٰ بِهِ (٣) حِينَيْذِ، وَالْإِسْرَاعُ: فَوْقَ المَشْيِ المعْتَادِ وَدُونَ الْخَبَبِ؛ لِثَلَّا يَنْقَطِعَ الضَّعَفَاءُ ، فَإِنْ خِيفَ تَغَيَّرُ الميِّتِ مِنْ غَيْرِ المَشْيِ المعْتَادِ وَدُونَ الْخَبَبِ؛ لِثَلَّا يَنْقَطِعَ الضَّعَفَاءُ ، فَإِنْ خِيفَ تَغَيَّرُ الميِّتِ مِنْ غَيْرِ الْإِسْرَاعِ أَوِ انْفِجَارُهُ أَوِ انْتِفَاخُهُ . زِيدَ فِي الْإِسْرَاعِ .

<sup>(</sup>١) المستدرك، كتاب: الجنائز، رقم [١٣٤٤].

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، باب: السرعة بالجنازة، رقم [۱۳۱۵]. صحيح مسلم، باب: الإسراع بالجنازة،
 رقم [۹٤٤].

 <sup>(</sup>٣) في (أ) (د) (ز) (ق) (ش): فيتأتئ به، والمثبت من (ج) و(ب) وهو الصواب.

## (فَصْلٌ)

# [في الصَّلَاةِ عَلَى الميِّتِ]

(لِصَلَاتِهِ أَرْكَانٌ: أَحَدُهَا: النَّبَةُ) كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، (وَوَقْتُهَا كَغَيْرِهَا) أَيْ: كَوَقْتِ نِيَّةٍ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ؛ وَهُوَ وَقْتُ التَّكْبِيرِ لِلْإِحْرَامِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي (بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ): أَنَّهُ يَجِبُ قَرْنُ النَّيَّةِ بِالتَّكْبِيرِ، (وَتَكْفِي نِيَّةُ الْفَرْضِ) فَلَا بُدَّ مِنَ التَّعَرُضِ لَهُ، وَفِيهِ الْخِلَافُ المتَقَدِّمُ فِي (بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ)، (وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ نِيَّةُ النَّيَّةِ فِي (بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ)، (وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ نِيَّةُ فَرْضِ كِفَايَةٍ) تَعَرُّضًا لِكَمَالِ وَصْفِهَا.

(وَلَا يَجِبُ تَعْبِينُ الميِّتِ) كَزَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو، أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، بَلْ يَكْفِيهِ (١) نِيَّةُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ

### فَصَارً

قوله: (بل يكفيه نية الصلاة على هذا الميت وإن كان مأمومًا ونوى الصلاة ...) يفيد: أنه وإن لم يجب تعيينه فلا بد من تمييزه عن غيره بنحو ما ذكر ، فلو صلى على جماعة .. كفى قصدهم وإن لم يعرف عددهم ، قال الروياني: فلو صلى على بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي كذلك . لم يصح ، قال: فلو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر . أعاد الصلاة على الجميع ؛ لأن فيهم من لم يصل عليه ، وهو غير معين ، فلو اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة .. فالأظهر: الصحة ، واشترط ابن عجيل في الغائب التعيين ؛ ليمتاز عن غيره من الغائبين ، وهو مردود ؛ إذ تمييزه بقصد من صلى عليه الإمام مثلا مميز أيّ مميز ، وعلى هذا (١): لو طلب من الإمام الصلاة على غائب معين

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): بل تكفيه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): مميزا أي، وعلى هذا. وفي نسخة (د): مميز أي تمييز، وعلى هذا.

إِمَامُهُ ، جَازَ ؛ (فَإِنْ عَيَّنَ وَأَخْطَأَ) كَأَنْ نَوَىٰ الصَّلَاةَ عَلَىٰ زَيْدٍ ؛ فَإِذَا هُوَ عَمْرٌو ، أَوِ الرَّجُلُ () فَكَانَ امْرَأَةً ، (بَطَلَتْ) أَيْ: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ؛ كَمَا عَبَرَ بِهِ فِي «المحرَّرِ» الرَّجُلُ () فَكَانَ امْرَأَةً ، (بَطَلَتْ) أَيْ: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ؛ كَمَا عَبَرَ بِهِ فِي «المحرَّرِ» وَغَيْرِهِ ، زَادَ فِي «الرَّوْضَةِ» : هَذَا إِذَا لَمْ يُشِرْ إِلَىٰ المعَيَّنِ ، فَإِنْ أَشَارَ . . صَحَّتْ فِي الْأَصَحِّ .

(وَإِنْ حَضَرَ مَوْتَى ٠٠ نَوَاهُمْ) أَيْ: قَصَدَهُمْ فِي نِيَّتِهِ ، وَعِبَارَةُ «المحَرَّرِ» وَغَيْرِهِ: نَوَىٰ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ ، وَيَجِبُ عَلَىٰ المقْتَدِي نِيَّةُ الْإِقْتِدَاءِ.

(النَّانِي) مِنَ الْأَرْكَانِ: (أَرْبَعُ تَكْبِبرَاتٍ) رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّهُ يَكْبِرَاتٍ) رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّهُ يَكْبُرُ عَلَيْهِ أَرْبَعًا) (٢)؛ (فَإِنْ خَمَّسَ) عَمْدًا.. (لَمْ

### فَصَلُ

قوله: (أي: لم تصحّ) هو أصوب؛ إذ البطلان يقتضي سبق صحّة ولم يسبق. قوله: (فإن أشار . . صحّت) هو كذلك ، فيرد على إطلاق البطلان.

قوله: (نوئ الصّلاة عليهم) هي أولئ من لفظ «المنهاج»؛ لأنّه أوضحُ؛ إذ لو نواهم؛ بأنْ أحضرهم في ذهنه قاصدًا لهم ولم يقصد صلاةً عليهم.. لم يصحّ، وهذا لا ينازع في تصوّره، فمن ثمّ نقل العبارتين.

عند الطالب ولم يسمه للإمام . . صحت صلاته بنية ذلك فيما يظهر .

قوله: (وعبارة «المحرر» وغيره...) هي أصرح في المراد من عبارة المصنف وإن رجعت إليها بالتفسير الذي ذكره الشارح.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): أو رجل.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: الصفوف على الجنازة، رقم [١٣١٩]. صحيح مسلم، باب: الصلاة على القبر، رقم: [٩٥٤].

تَبْطُلْ) صَلَاتُهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ زَادَ ذِكْرًا، وَالثَّانِي يَقُولُ: زَادَ رُكْنًا، وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: (أَنَّهُ ﷺ كَانَ بُكَبِّرُ خَمْسًا)(١)، وَلَا تَبْطُلُ فِي السَّهْوِ جَزْمًا، وَلَا مَدْخَلَ لِسُجُودِ السَّهْوِ فِيهَا.

(وَلَوْ خَمَّسَ إِمَامُهُ) وَقُلْنَا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ. (لَمْ يُتَابِعْهُ فِي الْأَصَحِّ) وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا»: (الْأَظْهَر)، وَرَجَّحَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» الْقَطْعَ بِهِ، (بَلْ يُسَلِّمُ، أَوْ يَنْتَظِرُهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ) وَالثَّانِي: يُتَابِعُهُ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْبُطْلَانِ، فَارَقَهُ.

(النَّالِثُ: السَّلَامُ) وَهُوَ (كَغَيْرِهَا)(٢) أَيْ: كَسَلَامٍ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي كَيْفِيَّتِهِ وَتَعَدُّدِهِ، وَنِيَّةِ الْخُرُوجِ مَعَهُ وَغَيْرٍ ذَلِكَ.

قوله: (الأظهر) فيعترض على «المنهاج» في تعبيره بـ (الأصحّ).

قوله: (ورجّح في «شرح المهذّب» القطع به) أي: فيعترض عليه ثانيًا في تعبيره (الأظهر) بدل (المذهب).

**ح**∰-حاشية السنباطي **چه**-

قوله: (والثاني يقول: زاد ركنا) جوابه \_ كما يؤخذ من التعليل الأول \_: أنه وإن كان ركنًا فهو ذكر أيضًا، وزيادة الذكر ولو ركنًا غير مبطلة ولو مع قصد الركنية على الأوجه؛ كتكرير الفاتحة ولو مع قصد ركنيتها.

نعم؛ لو زاد على الأربع عمدًا معتقدا البطلان . . بطلت جزمًا ، ذكره الأذرعي . قوله: (لم يتابعه) المراد: نفي سن المتابعة ؛ كما قاله السبكي ، لا نفي وجوبها خلافا للإسنوي ، ولا نفي جوازها خلافًا للزركشي .

قوله: (أو ينتظره ٠٠٠) هذا هو الأولئ.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: الصلاة على القبر، رقم [٩٥٧].

 <sup>(</sup>۲) في التحفة: (۲۰٤/۳) تسن زيادة لفظ (وبركاته)، وفي النهاية: (٤٧٢/٢) والمغني: (٣٤١/١)
 أن زيادتها تسن.

(الرَّابِعُ: قِرَاءَةُ «الْفَاتِحَةِ») كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ (بَعْدَ) التَّكْبِيرَةِ (الْأُولَىٰ) تَبْلَ الثَّانِيَةِ؛ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ، رَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرٍ: (أَنَّهُ ﷺ كَبَرَ قَبْلَ الثَّانِيَةِ؛ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ، رَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرٍ: (أَنَّهُ ﷺ كَبَرَ قَبْلَ الشَّانِيَةِ الْأُولَىٰ) (١). عَلَى الميِّتِ أَرْبَعًا، وَقَرَأَ بِـ «أُمِّ الْقُرْآنِ» بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ) (١).

(قُلْتُ: تُجْزِئُ «الْفَاتِحَةُ» بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَىٰ، والله أَعْلَمُ) قَالَ فِي «شَرْحِ المُهَذَّبِ»: صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» عَنِ النَّصِّ: أَنَّهُ لَوْ أَخْرَ قِرَاءَتَهَا إِلَىٰ التَّكْبِيرَةِ النَّانِيَةِ . جَازَ .

(الخامِسُ: الصَّلَاةُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ بَعْدَ الثَّانِيَةِ) أَيْ: عَقِبَهَا، ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ المهَذَّبِ» عَنِ السَّرَخْسِيِّ، وَكَأْنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ تَعَيُّنِ (الْفَاتِحَةِ) قَبْلَهَا،

قوله: (وكأنّه مبنيّ على تعيّن الفاتحة قبلها) أي: والرّاجح: خلافُه، فلا يلزم أن يكون عقبها وإن لزم<sup>(٢)</sup> كونه بعدها، فعلم أنّه يجوز جمع ركنين في تكبيرة، وإخلاء تكبيرة عن ذكر إلا الثّالثة.

🚓 حاشية السنياطي 🏶

قوله: (وفي «الروضة» كـ «أصلها» . . . ) يمكن موافقته لما هنا بجعل اقتصاره على الثانية لا للتقييد ، بل لمجرد التمثيل .

قوله: (وكأنه مبني على تعين الفاتحة قبلها) أي: لعدم الفرق بينهما، ومثله يأتي في الدعاء عقب الثالثة، ومن ثم رجح كثيرون تعين الفاتحة قبلها، وجزم به المصنف في «تبيانه» وانتصر له الأذرعيُّ وغيره، ورجح آخرون ما رجحه المصنف هنا: من عدم تعينها قبلها، وهو المعتمد، والفرق بينها وبين الصلاة والدعاء: أن الدعاء هو المقصود من هذه الصلاة، والصلاة وسيلة لقبوله، وللوسائل حكم المقاصد فجعل لهما محل مقصود، بخلاف الفاتحة، فلم يجعل لها محل مقصود، بل تجوز قراءتها في كل تكبيرة ولو بعد الثانية والثالثة منضمة (٣) لما فيهما، وتخصيص الصلاة بالثانية والدعاء بالثالثة ؟

<sup>(</sup>١) السنن الكبرئ ، باب: القراءة في صلاة الجنازة ، رقم [٧٢٠٨].

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ج) و (ز): وإن لزمه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): متضمنة.

رَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثَ: «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورِ (''، وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَىٰ الْآلِ لَا تَجِبُ) فِيهَا، وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَىٰ الْآلِ لَا تَجِبُ) فِيهَا، بَلْ تُسَنَّ، وَقِيلَ: تَجِبُ، وَهُوَ الْخِلَافُ المتَقَدِّمُ فِي التَّشَهُّدِ الْآخِرِ، وَهَذِهِ أَوْلَىٰ بِالمَنْعِ؛ لِبِنَائِهَا عَلَىٰ التَّخْفِيفِ.

(السَّادِسُ: الدُّعَاءُ لِلْمَبِّتِ بَعْدَ النَّالِئَةِ) قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: لَا يُجْزِئُ فِي غَيْرِهَا بِلَا خِلَافٍ، وَلَيْسَ لِتَخْصِيصِهِ بِهَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ. انْتَهَىٰ.

وَأَقَلُهُ: مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الإسْمُ؛ نَحْوَ: اللَّهُمَّ؛ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ؛ اغْفِرْ لَهُ، وَسَيَأْتِي أَكْمَلُهُ.

🍣 حاشية السنباطي 🍣–

لأنهما المقصودان، وما سواهما؛ كالمقدمة والخاتمة، فجعل الثالثة لما هو المقصود والثانية لوسيلته، فتأمله.

قوله: (بل يسن) أي: بعد الصلاة على النبي ﷺ؛ كما يسن الحمد لله قبلها، ويسن ضم السلام إلى الصلاة هنا، بخلافه في التشهد؛ كما تقدم، والفرق: تقدمه في التشهد، بخلافه هنا.

قوله: (الدعاء للميت) أي: بخصوصه بأخروي؛ كما سيشير إليه الشارح، وبه يعلم: عدم الاكتفاء بـ(اللهم اغفر لحينا وميتنا...) وحده؛ لعمومه.

نعم؛ بحث الاكتفاء بلفظ عام أريد به الخصوص، وهو متجه، واستثنى الأذرعي غير المكلف، قال: فالأشبه: عدم الدعاء له، ورد: بأنه وإن قطع له بالجنة فالدعاء يزيد

 <sup>(</sup>١) قال ابن العربي: «قرأته بفتح الطاء وهو بضمها عبارة عن الفعل، وبفتحها عبارة عن الماء» (عارضة الأحوذي).

وقال في النهاية: «الطُّهور بالضم التطهير ، وبالفتح: الماء الذي يُتطهر به» (النهاية).

 <sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني، باب: ذكر وجوب الصلاة على النبي على النبي على التشهد واختلاف الروايات في ذلك،
 رقم [١٣٤١] بلفظ: «٠٠٠ إلا بطهور بالصلاة عليّ». السنن الكبرئ، باب: وجوب الصلاة على النبي على ، رقم [٤٠٢٤].

(السَّابِعُ: الْقِيَامُ عَلَىٰ المذْهَبِ إِنْ قَدَرَ) عَلَيْهِ كَغَيْرِهَا مِنَ الْفَرَائِضِ، وَقِيلَ: وَجُهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ؛ لِشِبْهِهَا بِالنَّافِلَةِ فِي جَوَازِ التَّرْكِ، وَالثَّانِي: يَجِبُ إِنْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ.

(وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ) فِيهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَوَضْعُهُمَا عَلَىٰ صَدْرِهِ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، (وَقِيلَ: يَجْهَرُ لَيْلًا) كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، (وَقِيلَ: يَجْهَرُ لَيْلًا) وَعَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَةِ عَنْ الصَّلَوَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَوِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ: بِهِ أُمَّ الْقُرْآنِ» مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْأَخِيرَةِ) (١). التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ: بِهِ أُمِّ الْقُرْآنِ» مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْأَخِيرَةِ) (١).

(وَالْأَصَحُّ: نَدْبُ النَّعَوُّذِ دُونَ الْإِفْتِتَاحِ) لِطُولِهِ، وَالنَّانِي: يُنْدَبَانِ؛ كَمَا فِي غَيْرِهَا، وَالنَّالِثُ: لَا يُنْدَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا؛ تَخْفِيفًا، وَلَا تُنْدَبُ السُّورَةُ فِي الْأَصَحِّ ()، غَيْرِهَا، وَالنَّالِثَةِ: اللَّهُمَّ؛ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ وَيُنْدَبُ النَّالِثَةِ: اللَّهُمَّ؛ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَبُكُ التَّأْمِينُ عَقِبَ (الْفَاتِحَةِ)، (وَيَقُولُ فِي النَّالِثَةِ: اللَّهُمَّ؛ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَبُكُ التَّأْمِينُ عَقِبَ (الْفَاتِحَةِ)، (وَيَقُولُ فِي النَّالِثَةِ: اللَّهُمَّ؛ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَبُكُ اللَّهُمَّ؛ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَبُكُ اللَّهُ اللَّهُمَّ عَلِي النَّالِثَةِ وَاللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلِي اللَّهُمَّ عَلِي النَّالِيَةِ وَاللَّهُمَّ عَلَيْ اللَّهُمَّ عَبْدُكُ وَاللَّهُمَّ عَلِي النَّالِيَّةِ وَاللَّهُمَ اللَّهُمَّ عَلِي النَّالِيَةِ وَاللَّهُمَّ عَلَيْ اللَّهُمَّ عَلَيْ وَسَعَتِهَا) عَبْدُيْكَ وَاللَّهُمَ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُمَ عَلَيْ اللَّهُمَ عَلَيْ اللَّهُمَّ عَلَيْ الْمَعْتِهَا) أَيْ: نَسِيمِ رِيحِهَا وَاتِسَاعِهَا (وَمَحْبُوبِهِ وَأُحِبَّائِهِ فِيهَا) أَيْ: مَا يُحِبُّهُ وَمَنْ إِلَهُ عَلَيْهِ فِيهَا) أَيْ: مَا يُحِبُّهُ وَمَنْ

قوله: (ويندب التّأمين) ذكره ؛ لئلّا يتوهّم من عدم ذكره عدمُ ندبه .

😽 حاثية السنباطي 🥏

في رتبته فيها(٣) ؛ كالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.

قوله: (وابن عبديك) هذا في معروف النسب، أما ولد الزنا . . فيقول فيه: وابن أمتك ؛ كما هو ظاهر .

قوله: (ومحبوبه وأحبائه) أي: بالجر على المشهور، ويجوز الرفع بجعل الواو للحال.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرئ، باب: الدعاء، رقم [٢١٢٧].

 <sup>(</sup>۲) في التحفة: (۲۰۹/۳) أنه يندب فيه التعوذ دون الافتتاح والسورة إلا على الغائب أو القبر، وفي النهاية: (٤٧٥/٢) والمغني: (٣٤٢/١) أنهما لا يندبان مطلقا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): في مرتبته فيها.

يُحِبُّهُ (إِلَىٰ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُو لَاقِيهِ) أَيْ: مِنَ الْأَهْوَالِ (كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَنْتَ ، وَأَنْتَ ، وَأَنْتَ ءَيْرُ اللَّهُمَّ ، إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ، وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إِلَىٰ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ ، وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ مَنْزُولٍ بِهِ ، وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إِلَىٰ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِينًا . فَوْدُ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِينًا . فَاغْفِرْ إِنْكَ شُفَعَاءَ لَهُ ، اللَّهُمَّ ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا . فَوْدُ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِينًا . فَاغْفِرْ لَهُ وَتَجَاوَزُ عَنْهُ ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ رَضَاكَ ، وَقِهِ فِيْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّىٰ تَبْعَثُهُ آمِنًا إِلَىٰ وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَىٰ تَبْعَثُهُ آمِنًا إِلَىٰ وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّىٰ تَبْعَثُهُ آمِنًا إِلَىٰ وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّىٰ تَبْعَثُهُ آمِنًا إِلَىٰ وَالْمَا إِلَىٰ عَنْ الْأَنْ وَلَيْتَ عَنْهُ آمِنَا اللَّهُمَّ ، هَذِي أَنْ كَانَ الميتَّكُ الْمَرَأَةً . . قَالَ : اللَّهُمَّ ، هَذِهِ أَمَتُكَ ، وَبِنْتُ عَبْدَيْكَ ، وَيُؤَنِّتُ الشَّخُوسُ . لَمْ يَضُرَّ . قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَلَوْ ذَكْرَهَا عَلَىٰ إِرَادَةِ الشَّخُوسُ . لَمْ يَضُرَّ . قَالَ فِي «الرَّوضَة»: وَلَوْ ذَكْرَهَا عَلَىٰ إِرَادَةِ الشَّخُوسُ . لَمْ يَضُرَ

(وَيُقَدِّمُ عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ؛ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْنَانَا، اللَّهُمَّ؛ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا. فَأَحْبِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا. فَأَحْبِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا. فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ») رَوَى أَبُو دَاوُودَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي مِنَا. فَتَوَقَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ؛ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا...» هُرَيْرَةَ قَالَ: «اللَّهُمَّ؛ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا...»

قوله: (ولو ذكرها على إرادة الشخص. لم يضرّ) أي: فقول المنهاج: (هذا) يصحّ شموله للذّكر والأنثى بهذا التّأويل فقط.

🍣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (فإن كان الميت امرأة ٠٠٠) قال الإسنوي: فإن كان خنثي . . فالمتجه: التعبير بالمملوك ونحوه ، ولو اجتمع ذكور وإناث ، غلب الذكور ؛ لشرفهم .

قوله: (ويؤنث الضمائر) أي: ما عدا ضمير (به) في (منزول به) فإنه كفر لمن عرف معناه وتعمده. إِلَىٰ آخِرِهِ، زَادَ غَيْرُ التَّرْمِذِيِّ: «اللَّهُمَّ؛ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا (') بَعْدَهُ (')، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الدُّعَاءَيْنِ ذَكَرَهُ فِي «الشَّرْحِ الصَّغِيرِ»، وَأَشَارَ إِلَيْهِ فِي «الْكَبِيرِ»، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي «الرَّوْضَةِ» وَلَا «شَرْحِ المهذَّبِ»، وَتَقْدِيمُ النَّانِي مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ ('') بَعْضُ الْأُولِ بِالمعْنَى، (وَيَقُولُ فِي الطَّفْلِ مَعَ هَذَا النَّانِي: اللَّهُمَّ؛ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَويْهِ) أَيْ: اللَّهُمَّ المَعْجَمَةِ، (وَعِظَةً) أَيْ: سَابِقًا مُهَيِّئًا مَصَالِحَهُمَا فِي الْآخِرَةِ (وَسَلَقًا وَذُخْرًا) بِالذَّالِ المعْجَمَةِ، (وَعِظَةً) أَيْ: سَابِقًا مُهَيِّئًا مَصَالِحَهُمَا فِي الْآخِرَةِ (وَسَلَقًا وَذُخْرًا) بِالذَّالِ المعْجَمَةِ، (وَعِظَةً) أَيْ: مَوْ عِظَةً (وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا، وَثَقُلْ بِهِ مَوَاذِينَهُمَا، وَأَفْرِغُ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا) وَفِي مَوْعِظَةً (وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا، وَثَقُلْ بِهِ مَوَاذِينَهُمَا، وَأَفْرِغُ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا) وَفِي الرَّوْضَةِ» كَدْأَصْلِهَا»: وَلَا تَفْتِنْهُمَا بَعْدَهُ، وَلَا تَحْرِمْهُمَا أَجْرَهُ، وَيَشْهَدُ لِلدَّعَاءِ لَهُمَا وَالرَّوْضَةِ» كَدْأَ المغيرَةِ السَّابِقِ: «وَالسَّقُطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ» ('').

- 🗞 حاشية البكري 🚷-

قوله: (وتقديم الثّاني منهما . . .) أي: سبب تقديمه: أنّه بعض الأوّل ، فلو أخّرت . . فاتت الحكمة ؛ إذ الأوّل يكون معيّنًا بمعناه .

قوله: (وفي «الرّوضة» كـ«أصلها»...) مزيدٌ حسنٌ ، فيسنّ.

قوله: (ويقول في الطفل مع هذا الثاني: «اللهم اجعله ...») قال الإسنوي: وسواء فيما قاله مات في حياة أبويه أم لا ، لكن قال الزركشي: محله: في الأبوين الحيين المسلمين ، فإن لم يكونا كذلك . أتئ بما يقتضيه الحال ، وهو المتجه ، قال الأذرعي: فلو جهل إسلامه . فكالمسلمين ؛ بناءً على الغالب في الدار . انتهى ، والقياس:

<sup>(</sup>١) في نسخة الأصل: ولا تفتنا.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود، باب: الدعاء للميت، رقم [٣٢٠١]. سنن الترمذي، باب: ما يقول في الصلاة على الجنازة، على الميت، رقم [١٠٢٤]. سنن ابن ماجه، باب: ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، [٣٠٧٠]. صحيح ابن حبان، باب: ذكر ما يدعو المرء به في الصلاة على الجنائز، [٣٠٧٠]. المستدرك، باب: الدعاء، رقم [٢١٢٤].

<sup>(</sup>٣) ني نسخة (ش): لأن.

<sup>(</sup>٤) ، المستدرك ، كتاب: الجنائز ، رقم [١٣٤٤] .

(وَفِي الرَّابِعَةِ: اللَّهُمَّ؛ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمَّهَا، (وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ) أَيْ: بِالإِبْتِلَاءِ بِالمُعَاصِي، وَفِي «التَّنْبِيهِ» وَغَيْرِهِ: وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْأُوَّلَانِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً.

(وَلَوْ تَخَلَّفُ المَقْتَدِي ....... المَقْتَدِي المُقْتَدِي المُعْتِدِي المُعْتَدِي المُعْتِدِي المُعْتِدِي المُعْتِدِي المُعْتِدِي المُعْتِدِي المُتَدِي المُعْتِدِي المِعْتِدِي المُعْتِدِي الْعُمْدِي الْعُمُ الْعُمْد

﴿ حاشية البكري ﴿ ح

قوله: (اللَّهمّ لا تحرمنا أجره . . . ولا تفتنا بعده) أي: فيستحبّ ذلك .

قوله: (وفي «التّنبيه» وغيره: واغفر لنا وله) وهو حسن لا بأس به.

قوله: (وقد تقدّم الأوّلان) أي: وهما: (اللّهمّ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده)، لكن بلفظ: (ولا تُضِلَّنا بعده).

条 حاشية السنباطي 🤧

أنه يؤنث إذا كان الطفل أنثى .

قوله: (وفي «التنبيه» وغيره: واغفر لنا وله) هو شامل للطفل، ويوجه بما مر (١٠). تَنْبِيه:

قال في «الروضة» ويسن تطويل الدعاء في الرابعة؛ لثبوته في الخبر، قيل: وضابطه: أن يلحقها بالثانية؛ لأنها أخف الأركان، ورُدَّ: بأنه تحكم غير مرضي، بل ظاهر كلامهم: إلحاقها بالثالثة، أو تطويلها عليها، انتهى.

قوله: (ولو تخلف ٠٠٠) يفهم: أنها لا تبطل إذا تقدم على إمامه بتكبيرة عمدًا، قال في «شرح الروض» وهو الظاهر وإن نزلوها منزلة الركعة ؛ أي: لأن ذلك كزيادة تكبيرة، وهي لا تضر ؛ كما مر، بخلاف التخلف ٠٠ فهو أفحش من التقدم هنا وإن كان التقدم أفحش من التخلف فيما مر، فلا يشكل به، ثم الظاهر: أنه يجري على نظم صلاة نفسه، وأن التقدم بتكبيرتين مبطل.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): ويؤخذ مما مر.

بِلَا عُذْرِ فَلَمْ يُكَبِّرُ حَتَىٰ كَبَّرَ إِمَامُهُ أَخْرَىٰ. بَطَلَتْ صَلَائُهُ) لِأَنَّ التَّخَلُف بِالتَّكْبِيرِ هُنَا مُتَفَاحِسٌ شُبِهَ (١) بِالتَّخَلُف بِرَكْعَة (٢) ، وَفِي «الشَّرْحِ الصَّغِيرِ»: احْتِمَالُ أَنَّهُ كَالتَّخَلُف بِرَكْعَة (١) بِالتَّخَلُف بِرَكْعَة (١) ، وَفِي «الشَّرْحِ الصَّغِيرِ»: احْتِمَالُ أَنَّهُ كَالتَّخَلُف بِرُكُنْ وَ وَيُكَبِّرُ المسْبُوقُ وَيَقْرَأُ «الْفَاتِحَةَ» وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي غَبْرِهَا) كَالدُّعَاءِ ؛ بِرُكْنِ وَ وَيُعَبِّرُ المسْبُوقُ وَيَقْرَأُ «الْفَاتِحَةَ» وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي غَبْرِهَا) كَالدُّعَاءِ ؛ رِعَايَةً لِتَرْتِيبِ صَلَاةِ نَفْسِهِ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: كَذَا ذَكَرُوهُ وَهُو غَيْرُ صَافِ عَنِ الْإِشْكَالِ ؛ رِعَايَةً لِتَرْتِيبِ صَلَاةِ نَفْسِهِ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: كَذَا ذَكَرُوهُ وَهُو غَيْرُ صَافِ عَنِ الْإِشْكَالِ ؛ أَيْ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ ، (وَلَوْ كَبَرَ أَيْ لَكُولُوهُ وَهُو عَيْرُ التَّيْمِيرَةِ الثَّانِيَةِ ، (وَلَوْ كَبَرَ أَيْ لَكُولُوهُ وَهُو النَّانِيَةِ ، (وَلَوْ كَبَرَ أَيْ لَمَا قَدَّمَهُ عَنِ النَّصِ مِنْ جَوَازِ تَأْخِيرِ قِرَاءَتِهَا إِلَىٰ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ ، (وَلَوْ كَبَرَ

قوله: (أي: لما قدّمه) يعني: الرّافعيّ؛ أي: فإذا جاز تأخير قراءة الأولى للثّانية.. فَلِمَ لا جاز للمأموم أن يقرأ غير الفاتحة في الأولى من صلاة نفسه؟ وبجاب: بأنّه لم يمنع، وإنّما المذكور في المتن للأكمل.

#### 🚓 حاشية السنباطي 🤧 –

قوله: (بلا عذر) خرج بذلك: ما إذا تخلف بعذر؛ كبطء قراءة، ونسيان، وعدم سماع تكبير، فلا تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط، بل إنما تبطل بتكبيرتين؛ كما قال في الشرح المنهج» وغيره: إنه قضية كلامهم، وهو ظاهر، إلا في النسيان، فالظاهر بل المتعين فيه: عدم البطلان؛ إذ يغتفر للناسي التخلف عن إمامه بجميع الركعات فهنا أولئ.

قوله: (حتى كبر إمامه أخرى) قال في «المهمات» هو مشعر بعدم البطلان إذا لم يكبر الرابعة حتى سلم الإمام، ويتأيد بأنه لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة، بخلاف ما قبلها انتهى، وهو ظاهر وإن رد بما فيه نظر.

قوله: (أي: لما قدمه عن النص من جواز · · · ) أي: لأن قضيته: عدم وجوب قراءة الفاتحة والحالة هذه ، ويمكن الجواب بالجمع بينهما بما يعلم مما يأتي .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): شبيه.

<sup>(</sup>٢) كما في التحفة: (٢١٦/٣)، خلافًا لما في النهاية: (٤٨٠/٢) والمغني: (٣٤٤/١) حيث قالا بعدم البطلان بالتأخر بالرابعة.

الْإِمَامُ أُخْرَىٰ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي «الْفَاتِحَةِ») بِأَنْ كَبَرَ عَقِبَ تَكْبِيرِهِ.. (كَبَّرَ مَعَهُ وَسَقَطَتِ الْقِرَاءَةُ) عَنْهُ ؛ كَمَا لَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ عَقِبَ تَكْبِيرِ المسْبُوقِ.. فَإِنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ ، (وَإِنْ كَبَرَهَا وَهُوَ فِي «الْفَاتِحَةِ».. تَرَكَها وَتَابَعَهُ فِي الْأَصَحِّ) وَالنَّانِي: يَتَخَلَّفُ وَيُتِمُّهَا ، وَهُمَا كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فِي (فَاتِحَةِ) المسْبُوقِ ، وَالْأَصَحُّ هُنَاكُ كَمَا وَهُمَا كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فِي (فَاتِحَةِ) المسْبُوقِ ، وَالْأَصَحُّ هُنَاكُ كَمَا تَقَدَّمَ : ثَالِكُ ؛ وَهُو أَنَّهُ: إِنِ اشْتَغَلَ بِافْتِتَاحٍ أَوْ تَعَوَّذٍ .. تَخَلَّفُ وَقَرَأَ بِقَدْرِهِ ، وَإِلَّا.. تَقَدَّمَ : ثَالِكُ ؛ وَهُو أَنَّهُ: إِنِ اشْتَغَلَ بِافْتِتَاحٍ أَوْ تَعَوَّذٍ .. تَخَلِّفُ وَقَرَأَ بِقَدْرِهِ ، وَإِلَّا .. وَنِي «الْكِفَايَةِ»: لَا شَكَ فِي تَتَبَعَ الْإِمَامُ ، وَلَمْ يَذُكُ لِ الشَّيْخَانِ هَذَا التَّفْصِيلَ هُنَا ، وَفِي «الْكِفَايَةِ»: لَا شَكَ فِي جَرَيَانِهِ هُنَا ، وَبِهِ صَرَّحَ النَّفُورَانِيُّ ؛ أَيْ: بِنَاءً عَلَىٰ نَدْبِ التَّعَوَّذِ وَالْإِفْتِتَاحٍ .

(وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ. تَدَارَكَ المسْبُوقُ بَاقِيَ التَّكْبِيرَاتِ بِأَذْكَارِهَا) كَمَا فِي تَدَارُكِ بَقِيَّةِ الرَّكَعَاتِ، (وَفِي قَوْلٍ: لَا تُشْتَرَطُ الْأَذْكَارُ) بَلْ يَأْتِي بِبَاقِي التَّكْبِيرَاتِ نَدَارُكِ بَقِيَّةِ الرَّكَعَاتِ، (وَفِي قَوْلٍ: لَا تُشْتَرَطُ الْأَذْكَارُ) بَلْ يَأْتِي بِبَاقِي التَّكْبِيرَاتِ نَدَارُكِ بَقِيَّةِ الرَّكَعَانَ، وَيُسْتَحَبُّ نَسَقًا؛ لِأَنَّ الْجَنَازَةَ تُرْفَعُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، فَلَيْسَ الْوَقْتُ وَقْتَ التَطْوِيلِ، وَيُسْتَحَبُّ نَسَقًا؛ لِأَنَّ الْجَنَازَةَ تُرْفَعُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، فَلَيْسَ الْوَقْتُ وَقْتَ التَطْوِيلِ، وَيُسْتَحَبُّ

قوله: (أي: بناء علىٰ ندب التّعوّذ والافتتاح) أي: والرّاجح: عدمُ ندب الثّاني وندبُ الأوّل، فإن اشتغل به.. قرأ بقدره ثمّ كبّر.

قوله: (وسقطت القراءة) مع قوله في المسألة بعدها (تركها وتابعه) ظاهره: أن هذا جار حتى على الراجح: من عدم تعين الفاتحة بعد الأولى، وهو كذلك خلافا للجوجري، ووجه بما حاصله: أن محل عدم تعينها بعد الأولى إذا لم يشرع فيها بعدها وقصد أخيرها إلى ما بعد، فإن شرع، أو لم يشرع ولم يقصد التأخير، تعين لها ما بعد الأولى، فيحمل كلامهم هنا على هذين الحالين، وظاهر عليه: أن له قصد التأخير ما لم يشرع.

قوله: (بناءً على ندب التعوذ والافتتاح) أي: وهو مرجوح، والراجح: ندب التعوذ دون الافتتاح، فيجري التفصيل المذكور في التعوذ هنا على الراجح.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): بعد الأولئ ما لم يشرع فيها بعدها وقد قصد.

أَلَّا تُرْفَعَ حَتَّىٰ يُتِمَّ المسْبُوقُ، وَلَا يَضُرُّ رَفْعُهَا قَبْلَ إِنْمَامِهِ.

(وَتُشْتَرَطُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ) فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ؛ كَالطَّهَارَةِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَالْعَوْرَةِ، وَالْعَوْرَةِ، وَالْعَوْرَةِ، وَالْعَوْرَةِ، وَالْإِسْتِقْبَالِ، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا: تَقَدُّمُ غُسْلِ الميِّتِ؛ كَمَا سَيَأْتِي فِي الزِّيَادَةِ، (لَا الجَمَاعَةُ).

نَعَمْ؛ تُسْتَحَبُّ فِيهَا كَعَادَةِ السَّلَفِ، (وَيَسْقُطُ فَرْضُهَا بِوَاحِدٍ) لِحُصُولِ المَقْصُودِ بِهِ، (وَقِيلَ: يَجِبُ) لِسُقُوطِ الْفَرْضِ (اثْنَانِ) أَيْ: فِعْلُهُمَا، (وَقِيلَ: ثَلاَئَةٌ) لِحَدِيثِ الدَّارَقُطْنِيِّ: «صَلُّوا عَلَىٰ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله»(۱)، وَأَقَلُ الْجَمْعِ: اثْنَانِ أَوْ لِحَدِيثِ الدَّارَقُطْنِيِّ: «صَلُّوا عَلَىٰ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله»(۱)، وَأَقَلُ الْجَمْعِ: اثْنَانِ أَوْ لَكَذَةٌ، (وَقِيلَ): يَجِبُ (أَرْبَعَةٌ) كَمَا يَجِبُ عِنْدَ قَائِلهِ: أَنْ يَحْمِلَ الْجَنَازَةَ أَرْبَعَةٌ ؛ لِأَنَّ فَلَاثَةٌ، (وَقِيلَ): يَجِبُ (أَرْبَعَةٌ) كَمَا يَجِبُ عِنْدَ قَائِلهِ: أَنْ يَحْمِلَ الْجَنَازَةَ أَرْبَعَةٌ ؛ لِأَنَّ فِي أَقَلَّ مِنْهَا إِزْرَاءً (۱) بِالميّتِ، قَالَ: وَسَوَاءٌ صَلُّوا جَمَاعَةً أَمْ أَفْرَادًا، (۱) كَذَا فِي الشَّرْحِ»، وَعِبَارَةُ «الرَّوْضَةِ»: وَمَنِ اعْتَبَرَ الْعَدَدَ. قَالَ: سَوَاءٌ مَا أَوْلَ اللهَ آخِرِهِ، وَالشَّرْحِ»، وَعِبَارَةُ «الرَّوْضَةِ»: وَمَنِ اعْتَبَرَ الْعَدَدَ. قَالَ: سَوَاءٌ مَا غَلْ عَنْ جَمَاعَةٍ بَعْدَ وَالثَّالِثِ قَوْلَيْنِ، وَالرَّافِعِيُّ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ بَعْدَ تَعْبِيرِهِ بِالْوُجُوهِ؛ كَمَا فِي «المحرَّدِ».

−&حاشية البكري 🗞

قوله: (كما سيأتي في الزّيادة) في آخر الباب، فلا يعترض بتركه.

قوله: (كذا في «الشّرح»...) عبارة «الشّرح» تقتضي: أنّ (سواء) مخصوصٌ بقول الأربعة ، وعبارة «الرّوضة» تعمّ ذلك مع الاثنين قبله ، وأفاد أيضًا: أنّ الخلاف في (٤) الأقوال ، فيعترض على «المنهاج» حيث تبع «المحرّر» فيما يخالف اصطلاحه .

🍣 حاشية السنباطي 💝

قوله: (ولا يضر رفعها قبل إتمامه) أي: وإن حولت عن القبلة، أو أبعد بها عنه على ما يأتي عن الشيخ أبي محمد،

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني، باب: صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، رقم [١٧٦١].

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ازدراءً،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): فرادي.

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ج) و (ز): من.

وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا: مَا لَوْ بَانَ حَدَثُ الْإِمَامِ أَوْ بَعْضُ المأْمُومِينَ: إِنْ بَقِيَ الْعَدَدُ المعْتَبَرُ ، سَقَطَ الْفَرْضُ ، وَإِلَّا . فَلَا .

وَهَلِ الصَّبْيَانُ الممَيِّزُونَ كَالْبَالِغِينَ عَلَىٰ اخْتِلَافِ الْوُجُوهِ؟ فِيهِ وَجُهَانِ، أَصَحُّهُمَا: نَعَمْ، قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ عَدَدٌ زَائِدٌ عَلَىٰ المشرُوطِ.. وَقَعَتْ صَلَاةُ الْجَمِيعِ فَرْضَ كِفَايَةٍ.

(وَلَا يَسْقُطُ) فَرْضُهَا (بِالنِّسَاءِ وَهُنَاكَ رِجَالٌ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ أَقْرَبُ إِلَىٰ الْإِجَابَةِ، وَالثَّانِي: اسْتَنَدَ إِلَىٰ صِحَّةِ صَلَاتِهِنَّ وَجَمَاعَتِهِنَّ كَالرِّجَالِ، فَيَأْتِي (۱) عَلَيْهِ الْوُجُوهُ السَّابِقَةُ فِيهِمْ،....

🗞 حاشية البكري 🌯

قوله: (وهل الصّبيان...) هذا داخلٌ في قوله: (بواحد) ولو مميِّرًا. قوله: (فيأتي عليه) أي: على النّاني اعتبارُ العدد بوجوهه السّابقة.

قوله: (وهل الصبيان المميزون كالبالغين على اختلاف الوجوه؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم) أي: فيسقط الفرض بصلاة الصبي وحده على الأول، ومع بقية العدد المعتبر على الثلاثة بعده؛ لحصول المقصود بصلاته مع زيادة أن رجاء القبول فيها أكثر، وبه فارق عدم سقوط رد السلام عنهم برده، وكون صلاة الصبي نفلا لا يؤثر؛ لأنه قد يجزئ عن الفرض فيما لو بلغ بعدها في الوقت.

#### فائدة:

بحث بعضهم سقوط الفرض بصلاة أمي<sup>(۲)</sup> لا يحفظ الفاتحة وغيرها وقد وقف قدر ذلك ولو مع وجود من يحفظها ؛ لأن المقصود: وجود صلاة صحيحة من جنس المخاطبين ، وقد وجدت ، انتهئ .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فتأتي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): بحث سقوط الصلاة بصلاة أمي.

وَعَلَىٰ الْأَصَحِّ فِيهِنَّ: إِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ. صَلَّيْنَ لِلضَّرُورَةِ مُنْفَرِدَاتٍ وَسَقَطَ الْفَرْضُ بِهِنَّ، وَلَا تُسْتَحَبُّ فِي جَنَازَةِ المرْأَةِ، قَالَ فِي بِهِنَّ، وَلَا تُسْتَحَبُّ فِي جَنَازَةِ المرْأَةِ، قَالَ فِي اللَّرَوْضَةِ»؛ إِذَا لَمْ يَحْضُرْ إِلَّا النِّسَاءُ. تَوَجَّهَ الْفُرْضُ عَلَيْهِنَّ، وَإِذَا حَضَرْنَ مَعَ الرِّجَالِ. لَمْ يَتَوَجَّهِ الْفُرْضُ عَلَيْهِنَّ، فَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ إِلَّا رَجُلٌ وَنِسَاءٌ وَقُلْنَا: لَا يَسْقُطُ اللَّهِ بِنَكَرَجُهِ الْفُرْضُ عَلَيْهِنَّ، فَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ إِلَّا رَجُلٌ وَنِسَاءٌ وَقُلْنَا: لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِغَلَاثَةٍ. تَوَجَّهُ التَّنْمِيمُ عَلَيْهِنَّ،

وَالظَّاهِرُ: أَنَّ الْخُنْثَى فِي هَذَا الْفَصْلِ كَالمرْأَةِ، وَجَزَمَ بِهَذَا التَّشْبِيهِ فِي "شَرْحِ المَهَذَّبِ" وَقَالَ فِيهِ فِي (بَابِ الْأَحْدَاثِ): إِذَا صَلَّى الْخُنْثَى عَلَىٰ الميِّتِ، فَلَهُ حُكْمُ المرْأَةِ، فَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْفُرْضُ فِي الْأَصَحِّ.

﴿ حاشية البكري ﴿ ۖ

قوله: (وجزم بهذا التشبيه) أي: بأنّ الخنثي كالمرأة في هذا الباب، وحكى الخلاف في (باب الأحداث)، فتناقض.

🚓 حاثية السنباطي 🤧

قوله: (وعلى الأصح فيهنَّ: إن لم يكن رجل . . .) في تقرير الشارح إشارة إلى أن المراد بـ (قول المصنف: رجال) الجنس الصادق برجل ، والمراد به: الذكر ولو صبيا مميزا ، فوجوده ؛ أي: مع عدم امتناعه بعد الفرض عليه ؛ كما هو ظاهر مانعٌ من سقوط الفرض بفعلهن وإن توجه الفرض عليهن حينئذ دونه ، خلافا لابن المقري وإن قال في الشرح الروض» إنه الوجه ؛ إذ قد يخاطب الشخص بشيء ويتوقف فعله على شيء آخر ، لا سيما فيما يسقط عن الشخص بفعل غيره (١).

قوله: (قال في «الروضة» إذا لم يحضر إلا النساء . . توجه الفرض عليهن . . .) هذا لا يفيده التعبير (٢) بالسقوط فيما مر .

قوله: (والظاهر: أن الخنثي ٠٠٠) قضيته: أنه لو وجد مع النساء ٠٠ سقط الفرض

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): لا سيما فيما يسقط عنه التي بفعل غيره.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): التفسير.

(وَيُصَلَّىٰ عَلَىٰ الْغَائِبِ عَنِ الْبَلَدِ) لِأَنَّهُ عَلَيْ أَخْبَرَهُمْ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِمْ إِلَىٰ المصلَّىٰ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَكَبَرَ أَرْبَعًا، رَوَاهُ اللَّيْخَانِ (١) ، وَذَلِكَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الميِّتُ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَمْ لَا ، الشَّيْخَانِ أَمْ لَا ، وَذَلِكَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الميِّتُ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَمْ لَا ، الشَّيْخَ أَمْ لَا ، عَلَىٰ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَمْ لَا ، أَمَّا الحَاضِرُ فِي الْبَلَدِ . فَلَا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ حَضَرَهُ (١) ، وَيُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ مِئَةٍ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا ، قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ . هَا مَا اللَّهُ السَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ . هَا اللَّهُ السَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ . هَا اللَّهُ اللَّهُ السَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ . هَا مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

قوله: (ويشترط أن لا يكون بينهما) أي: بين الميّت والمصلّي.

عن الجميع بصلاته أو بصلاة امرأة ، وقياس المذهب يأبئ سقوطه عنه بصلاة المرأة وإن سقط عن النساء ، نبَّه عليه ابن المقري .

قوله: (ويصلَّىٰ علىٰ الغائب...) أي: بشرط أن يظن أنه قد غسل، لكن له علىٰ الأوجه من احتمالين للأذرعي: أن يعلق النية فيقول: نويت الصلاة عليه إن غسل.

قوله: (على مسافة القصر أم لا) محله في الشق الثاني: إذا لم يكن بمحل ينسب إلى البلد عرفًا؛ أخذًا من قول الزركشي عن صاحب «الوافي» وأقره: أن خارج السور القريب منه كداخله.

قوله: (فلا يصلي عليه إلا من حضره) عللوا ذلك بتيسر الحضور، وهو يفهم جوازها لمن تعذر عليه الحضور من أهل البلد لحبس أو مرض، وهو احتمال ذكره ابن أبي الدم، لكنه جزم به في المحبوس في موضع آخر، ومثله غيره.

تَنْسِه:

لا تسقط الصلاة على الغائب الفرض عن أهل محله ؛ كما قاله ابن القطان ، وهو

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه، رقم [١٢٤٥] . صحيح مسلم، باب: في التكبير على الجنازة، رقم [٩٥١] .

 <sup>(</sup>٢) في التحفة: (٣٢٦/٣) أنه لا تصح وإن كانه له عذر ، خلافًا لما في النهاية: (٤٨٥/٢) والمغني:
 (٣٤٥/١) حيث قالا: لا يبعد الجواز للمعذور.

قوله: (ومن كان وقته مميّزًا.. لا تصحّ صلاته على الأوّل) أي: لأنّه وإن صحّت منه وأجزأت.. فليس من أهل الفرض.

محمول على الأوجه الموافق للقواعد: على ما إذا لم يعلم أهل موضعه بصلاة الغيبة، وإلا.. سقط الفرض عنهم. انتهي.

قوله: (والأصح: تخصيص الصحة...) أي: صحة الصلاة على الغائب وعلى القبر وإن كان ظاهر السياق تخصيصه بالثاني.

قوله: (من أهل فرضها وقت الموت) قال في «شرح المهذب» قضيته: منع الكافر والحائض حينئذ، وصرح به المتولي، وهو ظاهر كلام الأصحاب، ورأئ الإمام الحاقهما بالمحدث وتبعه في «الوسيط» انتهى، والمتجه: الأول؛ لموافقته لما مر من عدم وجوب المكتوبة عليهما(٢)، قال في «المهمات»: وقضية اعتبار الموت: أنه لو بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل. لم يؤثر، قال الإسنوي: والصواب: خلافه، قال: بل لو زال المانع بعد الغسل أو الصلاة وأدرك زمنا يمكنه فعلها فيه من فكذلك انتهى، ويمكن توجيه كلامهم وإن كان الظاهر ما قاله: بأنه بالموت يتوجه الفرض، والغسل

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: الصفوف على الجنازة، رقم [١٣١٩] · صحيح مسلم، باب: الصلاة على القبر، رقم [٩٥٤] ·

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و (ب): والمتجه: الأول، والفرق بينهما وبين المحدث ظاهر.

وَإِلَىٰ مَتَىٰ يُصَلَّىٰ عَلَىٰ الْقَبْرِ؟ قِيلَ: إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَقِيلَ: إِلَىٰ شَهْرٍ، وَقِيلَ: مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الميَّتِ، وَقِيلَ: أَبَدًا.

(وَلَا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ قَبْرِ رَسُولِ الله ﷺ بِحَالِ) وَكَذَا قَبْرُ غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ (١) ، ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» ، قَالَ ﷺ: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (١) ، وَيُشْتَرَطُ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (١) ، وَيُشْتَرَطُ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْقَبْرِ أُو الميِّتِ الْحَاضِرِ: أَلَّا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ فِي المَذْهَبِ ، كَمَا سَيَأْتِي فِي الزِّيَادَةِ .

قوله: (وكذا قبر غيره من الأنبياء) أي: فلا خصوصيّة؛ كما يوهم «المنهاج» لذاته الشّريفة ﷺ.

قوله: (ويشترط في الصّلاة على القبر أو الميّت الحاضر...) هو كذلك، وأفاد: أنّه لا يعترض به؛ لما يأتي له.

🚓 حاشية السنباطي 🧩

إنما هو شرط للصحة.

قوله: (وإلى متى يصلَّى على القبر...) هذا جار في الصلاة على الغائب، والراجح من ذلك فيهما: الوجه الأخير على أنه غير مخالف للوجه الذي قبله؛ لأن عجب الذنب لا يفنى إلا أن يريد قائله شيئا آخر غيره.

قوله: (قال على الله اليهود . . .») الحديث استشكلت دلالته على المدعى ، وأجيب: بأن لعنهم على اتخاذها مساجد يومئ إلى منعهم من التقرب إليهم (٣) بعد موتهم بما لم يؤمروا به ، ومنه الصلاة عليهم .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، كتاب: الصلاة، رقم [٤٣٦]. صحيح مسلم، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور، رقم [٥٣١].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): لهم.

# فَرْعً [فِي بَيَانِ الأَوْلَى بِالصَّلَاةِ]

زَادَ التَّرْجَمَةَ بِهِ ؛ لِطُولِ الْفَصْلِ قَبْلَهُ بِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ ؛ كَمَا نَقَصَ تَرْجَمَةَ التَّعْزِيَةِ بِفَصْلِ ؛ لِقِصَرِ الْفَصْلِ قَبْلَهُ.

(الجديدُ: أَنَّ الْوَلِيَّ أَوْلَىٰ بِإِمَامَتِهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ عَلَىٰ المبِّتِ (مِنَ الْوَالِي) لِأَنَّ دُعَاءَهُ أَقُرَبُ إِلَىٰ الْإِجَابَةِ، وَالْقَدِيمُ: أَنَّ الْوَالِيَ أَوْلَىٰ مِنَ الْوَلِيِّ؛ كَمَا أَنَّهُ أَوْلَىٰ مِنَ الْوَلِيِّ؛ كَمَا أَنَّهُ أَوْلَىٰ مِنَ الْوَلِيِّ عَلَىٰ الْقَدِيمِ: إِمَامُ المسْجِدِ ثُمَّ الْوَلِيُّ، المالِكِ فِي إِمَامَةِ الصَّلَوَاتِ، وَبَعْدَ الْوَالِي عَلَىٰ الْقَدِيمِ: إِمَامُ المسْجِدِ ثُمَّ الْوَلِيُّ ،

## فَرْعُ:

قوله: (زاد الترجمة . . .) هو جواب عن اعتراض بأنّه زاده وليس في «المحرّر» ، ونقص فصلًا عند (۱) التّعزية هو في «المحرّر» ، فأجاب: بأنّه زاده ؛ لطول الفصل قبله ، ونقصه لترجمة التّعزية ؛ لقصر الفصل قبله ، وهو واضح .

💝 حاشية السنباطي

#### فائدة:

لو صلئ على من مات وغسل في يومه بأقطار الأرض . . جاز وكان حسنًا ، قاله المصنف ، زاد بعضهم في غير البلد ؛ لإخراج من بها ؛ فإنه لا تصح الصلاة عليه مع غيبته ، والمتجه: خلافه ؛ أخذا بإطلاق المصنف ، ويغتفر في الشيء تبعًا ما لا يغتفر قصدًا . انتهى .

## فَرْعُ:

قوله: (بما اشتمل عليه) أي: بما اشتمل الفصل عليه.

قوله: (الجديد: أن الولي أولى ...) هذه الأولوية بترتيبها المذكور ثابتة ، وإن أوصى بخلافها .. فلا يقدم الموصى له بالصلاة عليه على الأولى بالصلاة عليه ؛ لأنها

<sup>(</sup>١) في حاشية نسخة (أ): عن.

(فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ) أَبُوهُ (وَإِنْ عَلَا، ثُمَّ الْإِبْنُ ثُمَّ الْبُنُهُ) وَإِنْ سَفَلَ، (ثُمَّ الْأَخُ) لِأَنَّ الْأَصُولَ أَشْفَقُ مِنَ الْخُواشِي، وَدُعَاءُ الْأَشْفَقِ أَقْرَبُ لِأَنَّ الْأَصُولَ أَشْفَقُ مِنَ الْحَوَاشِي، وَدُعَاءُ الْأَشْفَقِ أَقْرَبُ لِأَنَّ الْأَصُولَ أَشْفَقُ إِلَى الْإِجَابَةِ، (وَالْأَظْهَرُ: تَقْدِيمُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ عَلَىٰ الْأَخِ لِأَبِي) لِأَنَّ الْأَوْلَ أَشْفَقُ بِإِلَا جَابَةِ، (وَالْأَظْهَرُ: تَقْدِيمُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ عَلَىٰ الْأَخْ لِأَبُولَ اللَّهُ لِلْأَمُومَةِ فِي إِمَامَةِ الرِّجَالِ فَلَا يُرَجَّحُ بِزِيَادَةِ قُرْبِهِ، وَالثَّانِي: هُمَا سَوَاءٌ؛ إِذْ لَا مَدْخَلَ لِلْأَمُومَةِ فِي إِمَامَةِ الرِّجَالِ فَلَا يُرَجَّحُ بِزِيَادَةِ قُرْبِهِ، وَالتَّانِي: هُمَا سَوَاءٌ؛ إِذْ لَا مَدْخَلَ لِلْأَمُومَةِ فِي إِمَامَةِ الرِّجَالِ فَلَا يُرَجَّحُ بِنِي الْفَعْعِ بِالْأَوَّلِ، وَعَبَّرَ فِي «المحرَّرِ» بِهَا، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَا أَصْلِهَا» تَصْحِيحُ طَرِيقِ الْقَطْعِ بِالْأَوَّلِ، وَعَبَّرَ فِي «المحرَّرِ» بِالْأَصَحِ، (ثُمَّ ) بَعْدَهُمَا (ابْنُ الْأَخِ لِأَبَويْنِ، مُنَّ الْآبِ،

قوله: (وفي «الرّوضة» كـ«أصلها» تصحيح طريق القطع ٠٠٠) هو اعتراض بأنّ الأنسب التّعبيرُ بـ(المذهب) وبأنّه تبع «المحرّر» فيما لا اصطلاح لـ«المحرّر» فيه .

حقه، فلا تنفذ وصيته بإسقاطها؛ كالإرث، وما ورد عن الصحابة مما يخالف ذلك... فمحمولٌ على أن أولياءهم أجازوا الوصية.

قوله: (فيقدم الأب...) مثله: نائبه فله حكمه، وكذا نائب من بعده فله حكم منيبه، فيقدم نائب الأقرب على نائب من بعده، بخلاف نائب فاضل الدرجة؛ أي: بالصفة، فلا يقدم على مفضولها، بل يقدم عليه؛ كما صرح به في «شرح المهذب».

قوله: (لأن الأصول أشفق . . .) به يفارق الإرث(١).

قوله: (إذ لا مدخل للأمومة في إمامة الرجال . . .) أجيب: بأنها وإن لم يكن لها مدخل في ذلك فلها مدخل في الصلاة في الجملة ؛ لأنها تصلي مأمومة ومنفردة ، وإمامة النساء عند فقد الرجال .

قوله: (وعبر في «المحرر» بـ «الأصح») أي: فهو الموقع (٢) للمصنف هنا في ترجيح طريق الخلاف،

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): به يفارق الأب،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): الواقع.

ئُمَّ الْعَصَبَةُ) الْبَاقُونَ (عَلَىٰ تَوْتِيبِ الْإِرْثِ) يُقَدَّمُ الْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبِ، ثُمَّ الْبُنُ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبِ، وَفِي «شَرْحِ المهذَّبِ»: لَوِ اجْتَمَعَ عَمَّانِ أَوِ الْبَنَا عَمِّ أَحَدُهُمَا لِأَبِّويْنِ وَالْآخِرُ لِأَبِ، أَوِ الْبُنَا عَمِّ أَحَدُهُمَا أَخْ لِأُمِّ. فَفِيهِ الطَّرِيقَانِ، وَذَكَرَ فِي الْأَبُويْنِ وَالْآخِرُ لِأَبِ، لَو الْبَنَا عَمِّ أَحَدُهُمَا أَخْ لِأُمِّ. فَفِيهِ الطَّرِيقَانِ، وَذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ الْأَخِيرَةَ، وَسَكَتَ عَنِ اجْتِمَاعِ الْبِنِ أَخِ لِأَبَوَيْنِ وَالْبِنَ أَخِ لِأَبِ اللَّعِلْمِ بِأَنَّ الْجَيْمَاءُ الْعَلْمِ بِأَنَّ الْعَلْمِ بِأَنَّ الْمُعْتِقُ ثُمَّ الْجَيْمَاءُ وَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الطَّرِيقَانِ، ثُمَّ بَعْدَ عَصَبَةِ النَّسَبِ المعْتِقُ ثُمَّ الْأُمِّ الْمُعْتِقُ ثُمَّ الْأُمِّ اللَّهُ اللْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُو

قوله: (ثمّ العصبة الباقون) ذكر الباقي؛ لئلّا يتوهّم أنّ السّابق ليس هو العصبة مع أنّهم منهم.

قوله: (والأخ للأم يقدم) ذكره الأخ للأمّ إيرادٌ؛ لأنّه لم يدخل في عبارته، وذكر الترتيب؛ لأنّه لا يستفاد من المتن.

اشية السنباطي السنباطي

قوله: (وفي «شرح المهذب» لو اجتمع . . .) فيه نقد على المصنف من وجهين: الأول: عدم التعرض فيما ذكر ؛ لحكاية طريقين في ذلك .

الثاني: عدم استثناء ابن العم إذا كان أخا لأم مع ابن عم ليس كذلك من قوله: (ثم العصبة على ترتيب الإرث).

قوله: (ثم بعد عصبة النسب المعتق، ثم عصبته) أي: ثم السلطان؛ كما يشمله (١) كلام المصنف؛ لدخوله في العصبة، وقد صرح به الصيمري والمتولي.

قوله: (والأخ للأم) قضية كلام الشارح: أنه ليس من ذوي الأرحام هنا، وهو الموافق لما في الإرث، لكن صرح غيره: بأنه داخل فيهم هنا، والاختلاف لفظي.

قوله: (يقدم منهم: أبو الأم ٠٠٠) قضية كلامه \_ كـ «الروضة» و «أصلها» \_: تأخير

<sup>(</sup>۱) في نسخة (د): كما يشهد له.

ثُمَّ الْخَالُ، ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأُمِّ، وَقَوْلُ «الْوَجِيزِ» بَعْدَ ذِكْرِ الْعَصَبَاتِ: (ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثْ مِنَ الْعَصَبَاتِ؛ حَتَّىٰ لَا يُنَافِي وَارِثْ مِنَ الْعَصَبَاتِ؛ حَتَّىٰ لَا يُنَافِي وَارِثْ مِنَ الْعَصَبَاتِ؛ حَتَّىٰ لَا يُنَافِي مَا نَقَلَهُ عَنِ «التَّهْذِيبِ» مِنْ تَقْدِيمٍ أَبِي الْأُمِّ عَلَىٰ الْأَخِ لِلْأُمِّ، وَأَقَرَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَجَزَمَ مَا نَقَلَهُ عَنِ «التَّهْذِيبِ» مِنْ تَقْدِيمٍ أَبِي الْأُمِّ عَلَىٰ الْأَخِ لِلْأُمِّ، وَأَقَرَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«شَرْحِ المهَذَّبِ».

(وَلَوِ اجْنَمَعَا) أَيْ: اثْنَانِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ (فِي دَرَجَةٍ) كَابْنَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ.. (فَالْأَسَنُّ الْعَدْلُ أَوْلَىٰ عَلَىٰ النَّصِّ) مِنَ الْأَفْقَهِ، وَنَصَّ فِي سَاثِرِ الصَّلَوَاتِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَفْقَةِ أَوْلَىٰ مِنَ الْأَفْقَةِ أَوْلَىٰ مِنَ الْأَشْقَةِ أَوْلَىٰ مِنَ الْأَسْتَ فَوْلًا فِي الْأَفْقَةَ أَوْلَىٰ مِنَ الْأَسَنَّ، فَمِنَ الْأَصْحَابِ مَنْ خَرَّجَ مِنْ كُلُّ مِنَ المَسْأَلَتَيْنِ قَوْلًا فِي

بني البنات عن هؤلاء المذكورين، لكن قدمهم في «الذخائر» على الأخ للأم، وهو نظير ما مر؛ أي: من تقدم الأصول، ثم الفروع، ثم الحواشي.

### تنسه

علم مما تقرر: أنه لا حق في الصلاة للزوج ولا للمرأة ، وظاهر \_ كما في «شرح الروض» \_ أن محله: إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ، ومع المرأة ذكر ، وإلا · فالزوج مقدم على الأجانب ، والمرأة تصلي ، وتقدم ترتيب الذكر ، قال الأذرعي: وفي تقديم السيد على أقارب الرقيق الأحرار نظرٌ يلتفت إلى أن الرق ينقطع بالموت أم لا ، وهو متجه ، وقضيته: عدم تقديمه ، بل يقدمون عليه على ترتيبهم السابق في الخبر (١١) ، ولا حق في الصلاة أيضًا للقاتل ؛ كما نقله في «الكفاية» عن الأصحاب ، ولم يطلع عليه الإسنوي ، فبحثه قياسًا على الغسل ؛ كما مر فيه ، ولا للفاسق والمبتدع ؛ كما صرح به في «المجموع» انتهى .

قوله: (أولئ على النص من الأفقه) قضيته: تصوير المسألة بما إذا اشتركا في الفقه، وزاد غير الأسن بزيادة فقه، فيفيد تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه، وهو

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): في الحر،

الْأُخْرَى ، وَالْجُمْهُورُ قَرَّرُوا النَّصَّيْنِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا: الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ ، وَالْأَسَنُّ أَشْفَقُ عَلَيْهِ ، فَدُعَاوُهُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِجَابَةِ ، وَالمَرَادُ بِهِ : الْأَكْبَرُ سِنَّا فِي الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ شَابًا ، وَإِنَّمَا يُقَدَّمُ إِذَا حُمِدَتْ حَالُهُ ، أَمَّا الْفَاسِقُ الْأَكْبَرُ سِنَّا فِي الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ شَابًا ، وَإِنَّمَا يُقَدَّمُ إِذَا حُمِدَتْ حَالُهُ ، أَمَّا الْفَاسِقُ وَالْمُبْتَدِعُ ، فَلَا ، كَذَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» ، وَعِبَارَةُ «المحرَّرِ» : فَالْأَسَنُّ أَوْلَى عَنْ الرَّوْقِيقِ ، أَيْ مِنَ المَجْتَمِعَينِ فِي دَرَجَةٍ ، عَلَى النَّصِّ (١٠) ، إِنْ كَانَ عَدْلًا ، وَالْحُرُّ أَوْلَىٰ مِنَ الرَّقِيقِ ؛ أَيْ مِنَ المَجْتَمِعَينِ فِي دَرَجَةٍ ،

قوله: (والمراد به: الأكبر سنًّا في الإسلام) ذكره؛ لثلّا يتوهّم الاعتبار بين سبق في غيره.

قوله: (والحرّ أولى من الرّقيق) أي: إذا اجتمعا في درجة ، فأجاب الشّارح معننيًا على عادته: بأنّه أسقط الّذي في «المحرّر» هنا ؛ لوضوحه ، وزاد هذه بدلَها ، ولما كانت بدلًا . . لم تميّز .

اشية السنباطي 🍣

ظاهر وإن اقتضى الفرق الآتي خلافه، نبَّه عليه في «شرح الروض».

قوله: (وإنما يُقدَّم إذا حُمِدت حاله) أي: واستوى هو والأفقه رقا وحرية ، أو زاد عليه بالحرية أيضا ، فإن كان رقيقًا والأفقه حرَّا . . فالأفقه حينئذ مقدم عليه ، قال في الشرح المهذب»: فإن استويا في السن . قدم الأفقه والأقرأ والأورع بالترتيب السابق في سائر الصلوات .

قوله: (أما الفاسق والمبتدع · · فلا) أي: فلا يقدم ، بل لا حق له في الإمامة ؛ كما مر ·

قوله: (أي: من المجتمعين في درجة) أي: كما هو المقسم في كلامه، وصرح بذلك الشارح؛ ليظهر ما ادعاه بعد من أن المصنف أبدل هذه؛ لوضوحها بقوله: (والحر،،) وذلك؛ لأن كلام «المحرر» لو لم يكن مفروضًا في ذلك، لكان قول المصنف المذكور اقتصارًا علئ بعض ما يصدق عليه كلام «المحرر» لا إبدال مسألة

<sup>(</sup>١) في (أ) (ب) (ج) (د) (ق) (ز): على الأصح.

وَقَالَ المَصَنِّفُ بَدَلَ هَذِهِ المَسْأَلَةِ ؛ لِوُضُوحِهَا: (وَيُقَدَّمُ الحَرُّ الْبَعِيدُ عَلَىٰ الْعَبْدِ الْقَرْبِ ، الْقَرِيبِ) أَيْ: كَأْخٍ رَقِيقٍ وَعَمَّ حُرِّ ؛ نَظَرًا لِلْحُرِّيَّةِ ، وَقِيلَ: الْعَكْسُ ؛ نَظَرًا لِلْقُرْبِ ، وَقِيلَ: هُمَا سَوَاءٌ ؛ لِتَعَارُضِ المعْنيَيْنِ ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا فِي دَرَجَةٍ وَاسْتَوَتْ خِصَالُهُمْ: فَإِنْ رَضُوا بِتَقْدِيمٍ وَاحِدٍ . فَذَاكَ ، وَإِلَّا . أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ؛ قَطْعًا لِلنَّزَاعِ . فَذَاكَ ، وَإِلَّا . أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ؛ قَطْعًا لِلنَّزَاعِ .

﴿ حاشية البكري ﴿ ۖ حَاسَية البكري

قوله: (وقال المصنّف بدل...) أفاد به: أنّ قول «المنهاج»: (ويقدّم الحرّ البعيد على العبد القريب) مزيد على «المحرّر» وأسقط من «المحرّر».

قوله: (ولو اجتمعوا في درجة . . . ) ذكره ؛ لأنَّ هذا لا يعلم من المتن .

ــــــ اشية السنباطي ع

بمسألة (۱) ، والحاصل: أن الحريقدم على الرقيق استويا أو اختلفا درجة ؛ أي: سواء استويا في الفقه (۲) أيضا أم اختلفا ، ومنه ما مر من تقديم الأفقه الحرعلى الأسن الرقيق ، لكن الرقيق البالغ يقدم على الحر الصبي ؛ لأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ، ولأن الصلاة خلفه مجمع على جوازها بخلافها خلف الصبي ، ذكره في «المجموع» وفيه أنه يقدم الرقيق القريب على الحر الأجنبي ، ولا ترد هذه على كلام «المحرر» و«المنهاج» كما هو ظاهر .

قوله: (واستوت خصالهم) أي: المذكورة هنا والمذكورة في (باب الجماعة) من النظافة وحسن الوجه وغيرهما، ذكره في «شرح الروض».

قوله: (فإن رضوا بتقديم واحد؛ أي: معين . فذاك ، وإلا . أقرع . . ) قال في «الذخائر»: فلو تقدم غير من خرجت قرعته . . جاز قطعًا ، وفي نظيره في النكاح خلاف ، والفرق: أنه لو صلى الأجنبي . . صح وإن كان الولي حاضرًا بخلافه في النكاح ، قال في «المجموع» والتقديم في الأجانب معتبرٌ بما يقدم به في سائر الصلوات .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): بمثله.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): في الصفة.

(وَيَقِفُ) المصلِّي إِمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا (عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجُزِهَا) أَيُ: المرْأَةِ، كَذَا فَعَلَ أَنَسٌ ﴿ إِمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا (عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةِ المرْأَةِ؟ قَالَ: (نَعَمْ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالتَّرْمِذِيُّ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةِ المرْأَةِ؟ قَالَ: (نَعَمْ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالتَّرْمِذِيُّ الرَّأَةِ فَقَامَ وَحَسَّنَهُ (١)، وَفِي ﴿ الصَّحِيحَيْنِ ﴾ عَنْ سَمُرَةَ: (أَنَّهُ وَاللَّهُ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا) (٢)، قَالَ فِي ﴿ شَرْحِ المهذَّبِ ﴾: وَالْخُنْثَى كَالمرْأَةِ فَيَقِفُ عِنْدَ عَجِيزَتِهِ وَالمَّوْرَةِ وَالْخُنْثَى كَالمرْأَةِ فَيَقِفُ عِنْدَ عَجِيزَتِهِ وَالْخُنْثَى كَالمرْأَةِ فَيَقِفُ عِنْدَ عَجِيزَتِهِ وَالْمُؤْنَةِ فَيَقِفُ عِنْدَ عَجِيزَتِهِ وَالْمُؤْنَةُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَالْمُؤْنَةِ فَيَقِفُ عِنْدَ عَجِيزَتِهِ وَالْمُؤْنَةِ فَيَقِفُ عِنْدَ عَجِيزَتِهِ وَالْمُؤْنَ فَيَقِفُ عِنْدَ عَجِيزَتِهِ وَالْعَمْ وَالْمُؤْنَةُ وَلَوْدَ وَالْمُؤْنَةُ وَلَالَةً فَيَقِفُ عِنْدَ عَجِيزَتِهِ وَالْمُؤْنَةُ وَلَا لَا فَعَلَا مُؤْنَةً وَلَا لَوْلَا فَيَقِفُ عَنْدَ عَجِيزَتِهِ وَلَا لَا فَيَقِلْمُ الْمُؤْنَةُ وَلَا لَقِي الْلَّهُ الْمُؤْنَةُ وَلَالَوْنَ الْمُؤْنَةُ وَلَا لَالْمُؤْنَا وَلَا لَوْ فَقَامَ الْمَلْقَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْنِ وَلَا لَهُ فَيْ لَا مُؤْلِقُ فَيْفُ عَنْدَ عَجِيزَتِهِ وَالْمُولِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ فَيْ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُل

(وَيَجُوزُ<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ الجنَائِزِ صَلَاةٌ) لِأَنَّ المَقْصُودَ مِنْهَا الدُّعَاءُ وَالْجَمْعُ فِيهِ مُمْكِنٌ، وَالْأَوْلَىٰ: إِفْرَادُ كُلِّ جَنَازَةٍ بِصَلَاةٍ إِنْ أَمْكَنَ، .....

قوله: (والخنثي كالمرأة) ذكره؛ لأنّه لا يفهم من عبارة «المنهاج».

قوله: (ويقف المصلي . . .) قال بعض فقهاء اليمن: ولا يبعد أن يأتي هذا في الصلاة على القبر ، واستبعده الزركشي ، قال في «شرح الروض» وعندي أنه ليس بعيد ، بل هو حسن عملًا بالسنة في الأصل . انتهى ، ولا يخفى أن المراد بـ (الرجل والمرأة) في كلام المصنف: الذكر والأنثى ؛ ليشمل الصبي والصبية .

قوله: (والخنثى كالمرأة فيقف عند عجيزته) التعبير بـ(العجيزة) فيه بالنظر لاحتمال كونه أنثى ، وإلا . . فلا يقال في غير الأنثى إلا عجز ؛ كما يقال عجز فيها أيضًا .

قوله: (والأولئ إفراد كل جنازة بصلاة إن أمكن) عليه فيقدم إذا كان الإمام واحدًا من يخاف فساده ثم الأفضل، قال الماوردي: هذا إن تراضوا، وإلا . . أقرع بين الفاضل

 <sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: أين يقوم الإمام من الميت، رقم [٣١٩٤]. سنن ابن ماجه، أين يقوم الإمام
 إذا صلئ علئ الجنازة، رقم [١٤٩٤]. سنن الترمذي، باب: ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل
 والمرأة؟، رقم [١٠٣٤].

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، باب: الصلاة على النفساء وسنتها، رقم [٣٣٢]. صحيح مسلم، باب: أين يقوم
 الإمام من الميت للصلاة عليه، رقم [٩٦٤].

<sup>(</sup>٣) في (أ) (ب) (ج) (د) (ق) (ز): وتجوز.

وَعَلَىٰ الْجَمْعِ: إِنْ حَضَرَتْ دُفْعَةً .. قُدِّمَ إِلَىٰ الْإِمَامِ الرَّجُلُ ، ثُمَّ الصَّبِيُّ ، ثُمَّ الْخُنْفَى ، ثُمَّ المرْأَةُ ، فَإِنْ كَانُوا رِجَالًا أَوْ نِسَاءً .. قُدِّمَ إِلَيْهِ أَفْضَلُهُمْ بِالْوَرَعِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُرَغِّبُ فُمَّ المرْأَةُ ، فَلَمْ إِلَيْهِ الْأَسْبَقُ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَلَا يُقَدَّمُ بِالْحُرِّيَّةِ ، أَوْ مُتَعَاقِبَةً .. قُدِّمَ إِلَيْهِ الْأَسْبَقُ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ النِّسَاءِ وَإِنْ كَانَ المَتَأْخِرُ أَفْضَلَ ، فَلَوْ سَبَقَتِ امْرَأَةٌ ثُمَّ حَضَرَ رَجُلٌ أَوْ صَبِيًّ .. أُخْرَتْ النِّسَاءِ وَإِنْ كَانَ المَتَأْخِرُ أَفْضَلَ ، فَلَوْ سَبَقَتِ امْرَأَةٌ ثُمَّ حَضَرَ رَجُلٌ أَوْ صَبِيًّ . أُخْرَتْ عَنْهُ ، وَلَوْ سَبَقَ صَبِيٍّ رَجُلًا .. قُدِّمَ الصَّبِيُّ ، وَقِيلَ : الرَّجُلُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْأَوْلِيَاءِ بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ رَضُوا وَحَضَرَتِ الْجَنَائِزُ مُرَتَّبَةً .. فَوَلِيُّ السَّابِقَةِ أَوْلَىٰ ، رَجُلًا بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ رَضُوا وَحَضَرَتِ الْجَنَائِزُ مُرَتَّبَةً .. فَوَلِيُّ السَّابِقَةِ أَوْلَىٰ ، رَجُلًا ، رَجُلًا . وَلَا بُدَّ مَا الْمَالِقَةِ أَوْلَىٰ ، رَجُلًا . وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ رَضُوا وَحَضَرَتِ الْجَنَائِزُ مُرَتَّبَةً .. فَولِيُّ السَّابِقَةِ أَوْلَىٰ ، رَجُلًا

قوله: (وعلى الجمع · · · ) ذكره تنبيهًا على أحكام كان الأنسبُ في المتن ذكرُها، مفيدًا أنّ له شرطًا حُذف من المتن وهو: أنّه لا بدّ من رضًا الأولياء بصلاة واحدة، فاعلم.

وغيره، واستشكله في «الكفاية» بالتقريب إلى الإمام، وأجيب: بأنه أخف من التقديم في الصلاة، وأشار الشارح بقوله: (إن أمكن) إلى قول الرافعي، وقد يقتضي الحال الجمع ويتعذر إفراد كل جنازة بصلاة؛ كما لو خيف تغير بعضهم، أو ضاق الوقت عن الدفن.

قوله: (قدم إلى الإمام الرجل...) أي: إلى جهة القبلة (١) ، ويحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة ، وكذا يعتبر التقديم إلى جهة القبلة في جميع ما يأتي ، بخلاف ما إذا كانوا خنائى .. فيقدم إلى الإمام المقدم منهم بما يأتي فيما إذا اتحدوا ذكورة أو أنوثة ؛ فإن اتحادهم خنوثة كذلك ، لا في جهة القبلة ؛ لئلا يتقدم أنثى على ذكر ، بل يجعلون صفا واحدا عن يمينه رأسًا لرجل.

قوله: (قدِّم إليه الأسبق من الرجال أو النساء) أي: الأسبق من الرجال إن لم يحضر إلا هم، أو الأسبق من النساء إن لم يحضر إلا هن؛ بقرينة قوله: (فلو سبقت امرأة ...) وكالمرأة فيه الخنثي.

قوله: (فولى السابقة أولى . . .) هذا إذا رضوا بواحد منهم غير معين أو تنازعوا

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و (ب): أي: لا إلى جهة القبلة.

كَانَ مَيْتُهُ أَوِ امْرَأَةً ، وَإِنْ حَضَرَتْ مَعًا . . أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ.

(وَتَحْرُمُ) الصَّلَاةُ (عَلَىٰ الْكَافِرِ) حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَصَلَ عَلَىٰ أَمَادِ مِنْهُم مَّاتَ أَنَدًا ﴾ [التوبة: ٨٤]، (وَلَا يَجِبُ غُسْلُهُ) عَلَى المسْلِمِينَ ذِمِّيًّا كَانَ أَوْ حَرْبِيًّا، لَكِنْ يَجُوزُ لَهُمْ، وَقَدْ غَسَّلَ عَلِيًّ ﴿ فَهُ أَبَاهُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ (١)، وَضَمَّ فِي ﴿ شَرْحِ المَهَذَّبِ ﴾ إلَىٰ المسْلِمِينَ غَيْرَهُمْ فِي الشَّقَيْنِ، وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُ (٢)، وَضَمَّ فِي ﴿ شَرْحِ المَهَذَّبِ ﴾ إلَىٰ المسْلِمِينَ غَيْرُهُمْ فِي الشَّقَيْنِ، وَإِلَىٰ الْمُسْلِمِ، وَيُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ، وَسَواءٌ فِي الْجَوَازِ لِلْمُسْلِمِ، وَيُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ، وَسَواءٌ فِي الْجَوَازِ الْمُسْلِمِ، وَيُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ، وَسَواءٌ فِي الْجَوَازِ الْمُسْلِمِ، وَيُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ، وَسَواءٌ فِي الْجَوَازِ الْقُرِيبَ الْكَافِرَ أَحَقُ مِنَ المسْلِمِ، وَلَا اللّهُ عَلَىٰ المسْلِمِ، وَيُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ، وَسَواءٌ فِي الْجَوَازِ الْقُرِيبَ الْكَافِرَ أَحَقُ مِنَ المسْلِمِ، وَلُكَافِرَ أَحَقُ مِنَ المسْلِمِ، وَالْأَصَحُ : وُجُوبُ تَكُفِينِ الذِّمِّيِ وَدَفْنِهِ) عَلَى المسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالً ؛ كَمَا وَالْأَصَحُ : وُجُوبُ تَكُفِينِ الذِّمِيِّ وَدَفْنِهِ) عَلَى المسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالً ؛ كَمَا وَالْأَصَحُ : وُجُوبُ تَكُفِينِ الذِّمِيِّ وَدَفْنِهِ) عَلَى المسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالً ؛ كَمَا المَسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالً ؛ كَمَا

قوله: (وضمّ في «شرح المهذّب»...) الشّقّان هما: الوجوب والجواز، وذكر مع جواز غسل المسلم له جوازّ تكفينه له ودفنه.

قوله: (على المسلمين إذا لم يكن له مال) بين به: مراد المتن الواضح.

في التقديم، فإن رضوا بواحد معين منهم أو من غيرهم. · فهو أولى ·

قوله: (في الشقين) أي: عدم الوجوب والجواز.

قوله: (في الجواز) أي: لا في عدم الوجوب؛ ليصدق الجواز مع الوجوب الآتي في الذمي.

قوله: (إذا لم يكن له مال) أي: ولا من تلزمه نفقته، وكالذمي في ذلك: المعاهد والمستأمن.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود، باب: الرجل يموت له قرابة مشرك، رقم [٣٢١٤]. السنن الكبرئ، باب: الأمر بالغسل من مواراة المشرك، رقم [١٩٣]

 <sup>(</sup>۲) السنن الكبرئ، باب: المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلئ عليه.،
 رقم [٦٩١٣].

ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» وَفَاءً بِذِمَّتِهِ، وَالثَّانِي يَقُولُ: انْتَهَتْ ذِمَّتُهُ؛ أَيُّ: عَهْدُهُ بِالمَوْتِ فَلَا يَجِبَانِ، قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: بَلْ يُنْدَبَانِ.

وَلَا يَجِبُ تَكْفِينُ الْحَرْبِيِّ وَلَا دَفْنُهُ قَطْعًا، وَقِيلَ: يَجِبُ دَفْنُهُ فِي وَجْهِ، وَفِي وَجْهِ: لَا، بَلْ يَجُوزُ إِغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَيْهِ، فَإِنْ دُفِنَ.. فَلِئَلَّا يَتَأَذَّىٰ النَّاسُ بِرَائِحَتِهِ، وَالمَرْتَدُّ كَالْحَرْبِيِّ.

(وَلَوْ وُجِدَ عُضْوُ مُسْلِمٍ عُلِمَ مَوْتُهُ . صُلِّيَ عَلَيْهِ) بَعْدَ غَسْلِهِ وَمُوَارَاتِهِ بِخِرْقَةٍ بِخِرْقَةٍ بِخِرْقَةٍ الصَّكَابَةُ عَلَىٰ يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِنِيَّةِ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

قوله: (أي: عهده) دفعٌ ؛ لتوهم أن يراد بالذمة ما يراد بها في قولهم (الميت لا ذمة له).

قوله: (ولو وجد عضو مسلم . . .) الأولى التعبير ببعضه ؛ ليشمل الظفر والشعر ولو ظفرا واحدا أو شعرة واحدة أو بعضها على الأوجه وإن نقل الشيخان عن صاحب «العدة» خلافه ؛ لما سيأتي أن هذه الصلاة في الحقيقة صلاة على غائب ، ويشترط انفصاله من ميت ؛ ليخرج المنفصل من حي ؛ كأذنه الملتصقة إذا وجدت بعد موته ، ذكره في «المجموع» وأفتى به البغوي ، ثم قال: فلو أبين عضو من إنسان فمات في الحال . فحكم الكل واحد ، يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، بخلاف ما إذا مات بعد مدة ، سواء اندملت جراحته أم لا .

قوله: (بعد غسله ومواراته بخرقة) أي: وجوبًا، لكن تأخير الصلاة عن المواراة في خرقة؛ لحصول الأكمل لا لصحتها؛ كما هو ظاهر، ولا يخفئ مما مر أن وجوب المواراة لحق الله تعالى إن كان العضو من العورة، ولحق الميت إن كان من غيرها، فيأتى فيه ما مر.

قوله: (بنية الصلاة على جملة الميت) أي: لأنها في الحقيقة صلاة على غائب ؟ كما صرح به الإمام وغيره ، قال السبكي: وهو الحق ، وإنما ازددنا شرطية حضور العضو

عَتَّابِ بْن أَسِيدٍ ﴿ إِنْ الْقَاهَا طَائِرٌ نَسْرٌ بِمَكَّةَ مِنْ وَفْعَةِ الْجَمَلِ، وَعَرَفُوا أَنَّهَا يَدُهُ بِخَاتَمِهِ، رَوَاهَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي الْأَنْسَابِ، وَذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا، وَوَقْعَةُ الْجَمَلِ فِي جُمَادَىٰ سَنَةَ سِتُّ وَثَلَاثِينَ، وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ مَوْتُ صَاحِبِ الْعُضُو. لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، لَكِنْ يُدْفَنُ كَالْأَوَّلِ.

🝣 حاشية السنباطي 🍣-

وغسله وبقية ما يشترط في صلاة الميت الحاضر، ويكون الجزء الغائب تبعًا للحاضر، قال الزركشي: ومحل نية الصلاة على الجملة: إذا علم أنها قد غسلت، فإن لم تغسل، نوى الصلاة على العضو فقط، انتهى (۱)، فإن شك في ذلك، نوى الصلاة عليها إن كانت قد غسلت، ولا يضر التعليق في ذلك، قال ابن شهبة: ومن صلى على هذا الميت دون هذا العضو، نوى الصلاة على العضو وحده أيضًا، قال السبكي: وكلامهم كالصريح في وجوب هذه الصلاة، وهو ظاهر إذا لم يصلَّ على الميت، وإلا ؛ فهل نقول تجب حرمة له كالجملة أو لا ؟ فيه احتمال يعرف من كلامهم في النية، انتهى، قال في «شرح الروض»: وقضيته: أنها لا تجب، وهو ظاهر إن كان قد صلى عليه بعد غسل العضو، وإلا، فتجب؛ أي: الصلاة على العضو؛ أخذا مما مر عن ابن شهبة ؛ لزوال الضرورة المجوزة للصلاة عليه بدون غسل العضو، قال: وعليه يحمل قول «الكافي»: لو قطع رأس إنسان ببلد وحمل إلى بلد آخر، صلى عليه حيث هو، وعلى الجثة حيث هي، ولا يكتفي بالصلاة على أحدهما.

قوله: (ولو لم يُعلَم موت صاحب العضو ٠٠٠) أي: أو علم ولم يعلم انفصاله عنه حال الحياة ، أو علم ولم يعلم موته عقبه ؛ كما علم مما مر .

قوله: (لكن يدفن كالأول) أي: وإن كان الدفن هنا مستحبا وفي الأول واجبا، وصرح المتولي بأنه يلف في خرقة أيضًا، بل ظاهر كلامه: وجوب لف اليد ودفنها، لكن كلامهم يخالفه.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و (ب): أي.

(وَالسِّفْطُ) بِتَثْلِيثِ السِّينِ: (إِنِ اسْتَهَلَ) أَيْ: صَاحَ (أَوْ بَكَى) ثُمَّ مَاتَ.. (كَكَبِيرٍ) فَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِ لِتَيَقُّنِ حَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ بَعْدَهَا وَيُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ أَوْ لَمْ يَبْكِ؛ (فَإِنْ ظَهَرَتْ أَمَارَةُ الحيَاةِ؛ كَاخْتِلَاجٍ) أَوْ تَحَرُّكٍ.. (صُلِّي لَمْ يَسْتَهِلَّ أَوْ لَمْ يَبْكِ؛ (فَإِنْ ظَهَرَتْ أَمَارَةُ الحيَاةِ، كَاخْتِلَاجٍ) أَوْ تَحَرُّكٍ.. (صُلِّي عَلَيْهِ فِي الْأَظْهَرِ) وَقِيلَ: قَطْعًا؛ لِظُهُورِ حَيَاتِهِ بِالْأَمَارَةِ، وَالنَّانِي: لَا ؛ لِعَدَمِ تَيَقُّنِهَا، وَيُعَسَّلُ قَطْعًا، وَقِيلَ: فِيهِ الْقَوْلَانِ، (وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ) أَمَارَةُ الْحَيَاةِ (وَلَمْ بَبُلُغْ أَرْبَعَةَ وَيُغَسَّلُ قَطْعًا، وَقِيلَ: فِيهِ الْقَوْلَانِ، (وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ) أَمَارَةُ الْحَيَاةِ (وَلَمْ بَبُلُغْ أَرْبَعَةَ

تنبيه

لو وجد ميت مجهول الإسلام أو بعضه في بلاد الإسلام. . فكمعروف الإسلام ، أو في غيرها . و قال القاضي مجلي وابن الرفعة: فحكمه حكم اللقيط ، وسيأتي بيانه . انتهئ .

قوله: (إن استهلَّ . . .) المراد: إن علمت حياته باستهلال أو بكاء أو غيرهما .

قوله: (فيصلين ٠٠٠) اقتصر الشارح على الصلاة والغسل والتكفين مع أن الدفن كذلك، وكأنه لأن إلحاقه بالكبير إنما هو فيما علم ثبوته له فيما مر<sup>(١)</sup>، والدفن لم يأت بعد مع أنه معلوم مما اقتصر عليه.

قوله: (وإن لم يستهل أو لم يبك) إن قلت: الأنسب: التعبير بـ(الواو).

قلت: بل الأنسب: التعبير بـ(أو) لأن المنفي المقدر بعد، لا مثل المثبت قبلها مع حصول الفرض من نفيهما بذلك ؛ لأن نفي الأحد الدائر الذي هو مفاد (أو) يستلزم نفيهما ، فمن عبر بـ(الواو) في مثل ذلك نظر لحاصل المعنى لا له مع اللفظ ؛ كما سلكه الشارح ، لكن إعادة النفي مع المعطوف كما سلكه الشارح قد يأبئ ذلك ، إلا أن يقال: الغرض منه: إظهار أنه معطوف على المنفي لا استقلاله بناف(٢) ، فليتأمل .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): مما مر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): على المنفى لاستقلاله بناف،

أَشْهُرٍ) حَدَّ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ ، (لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) لِعَدَمِ إِمْكَانِ حَيَاتِهِ ، (وَكَذَا إِنْ بَلَغَهَا) فَصَاعِدًا ، لَا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ (فِي الْأَظْهَرِ) (١) لِعَدَمِ ظُهُورِ حَيَاتِهِ ، وَالنَّانِي: يَنْظُرُ إِلَىٰ إِمْكَانِهَا وَلَا يُغَسَّلُ فِي النَّانِيَةِ قَطْعًا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ إِمْكَانِهَا وَلَا يُغَسَّلُ فِي النَّانِيَةِ قَطْعًا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالْغُسُلِ: أَنَّ الْغُسُلِ : وَحُكُمُ التَّكْفِينِ حُكُمُ الْغُسُلِ .

(وَلَا يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ، وَلَا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ) أَيْ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَقِيلَ: يَجُوزُ غُسْلُهُ

قوله: (وحكم التّكفين حكم الغسل) فإن بلغ أربعة أشهر · · غسل وكفّن ، وإلّا · · فلا ·

قوله: (أي: لا يجوز) بيّن به: المراد بالنّفي.

قوله: (ويغسل في الثانية) أي: وهي ما إذا بلغ أربعة أشهر فصاعدا، وهو جري على الغالب من ظهور خلق الآدمي حينئذ، وإلا · فالعبرة به ، حتى لو بلغها مع عدم ظهوره · لم يغسل ، أو لم يبلغها مع ظهوره · غسل ؛ كما يشير إلى ذلك قول الشارح (حد نفخ الروح) إذ نفخها إنما يمكن (٢) بعد الخلق ، والغسل منوط (٣) بإمكان الحياة لا بظهورها ؛ لأنه أوسع من الصلاة ؛ كما ذكره الشارح · وقوله: (وحكم التكفين حكم الغسل) أي: في حالتي ظهور الحياة وعدمه بحالتيه ، والحاصل على الراجح: أن الصلاة منوطة بالعلم بالحياة ، أو الظن بها بظهور أماراتها ، والغسل والتكفين ومثلهما الدفن منوط بإمكان الحياة بظهور خلق الآدمي فيه ، هذا كله في السقط ؛ كما تقرر ، وهو الخارج قبل بإمكان الحياة بطهور خلق الآدمي فيه ، هذا كله في السقط ؛ كما تقرر ، وهو الخارج قبل بمام أشهره ، أما الخارج بعد تمام أشهره · فكالكبير ؛ كما أفتى به بعض المتأخرين .

 <sup>(</sup>١) كما في التحفة: (٣٤٥/٣)، خلافًا لما في النهاية: (٢٩٥/٢) والمغني: (٣٤٩/١) حيث قالا
 بوجوب الصلاة عليه.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب): إنما يكون.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): والغسل شرط.

إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمُ الشَّهَادَةِ ، وَقِيلَ: تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَجُزُ غُسْلُهُ ، وَتُتْرَكُ لِلِاشْتِغَالِ بِالْحَرْبِ ؛ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ : (أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ لِلاَشْتِغَالِ بِالْحَرْبِ ؛ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ : (أَنَّ النَّبِي ﷺ أَمَرَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسِّلُهُمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ) (١) ، وَفِي لَفْظٍ لَهُ: (وَلَمْ يُغَسِّلُوا ، وَلَمْ يُغَسِّلُوا ، وَلَمْ يُغَسِّلُوا ، وَلَمْ يُغَسِّلُهُمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ) (١) بِفَتْحِ اللَّامِ ، وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ: إِبْقَاءُ أَثْرِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِمْ ، وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ: إِبْقَاءُ أَثْرِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِمْ ، وَالْتَعْظِيمُ لَهُمْ بِاسْتِغْنَائِهِمْ عَنْ دُعَاءِ الْقَوْمِ .

(وَهُوَ) أَيْ: الشَّهِيدُ الَّذِي لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ: (مَنْ مَاتَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ بِسَبَيِهِ) كَأَنْ قَتَلَهُ أَحَدُهُمْ، أَوْ أَصَابَهُ سِلَاحُ مُسْلِمٍ خَطَأً، أَوْ عَادَ إِلَيْهِ سِلَاحُهُ، أَوْ تَرَدَّىٰ فِي كَأَنْ قَتَلَهُ أَحَدُهُمْ، أَوْ أَصَابَهُ سِلَاحُ مُسْلِمٍ خَطَأً، أَوْ عَادَ إِلَيْهِ سِلَاحُهُ، أَوْ تَرَدَىٰ فِي كَأَنْ قَتَلَهُ إِلَى الْعَلَاعِنْ فَي عَلْمِ عَنْ فَرَسِهِ، أَوْ رَمَحَتْهُ دَابَّةٌ فَمَاتَ، أَوْ وُجِدَ قَتِيلًا عِنْدَ انْكِشَافِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُعْلَمْ سَبَبُ مَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَلَّرُ دَمٍ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ: أَنَّ الْطَّاهِرَ: أَنَّ مَوْتَهُ بِسَبَبِ الْقِتَالِ ؛

🍣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (والتعظيم لهم باستغنائهم . . .) المراد: إظهار عظمتهم بذلك ؛ ليرغب كل أحد في الشهادة ، فلا يرد جواز الصلاة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، بل وجوبها ؛ لعدم احتياجهم إلى إظهار عظمتهم ، فليتأمل .

قوله: (من مات . . . ) أي: ولو امرأة ، أو رقيقا ، أو صبيًّا ، أو مجنونًا .

قوله: (الكفار) المراد: الجنس الصادق بكافر واحد ولو ممن استعان بهم البغاة ؛ كما قاله القفال .

قوله: (خطأ) أي: فإن كان عمدًا . . فليس بشهيد ؛ لخروجه بقوله: (بسببه) .

قوله: (لأن الظاهر: أن موته...) أي: فالمراد بقول المصنف (بسببه) أي: ولو بحسب الظاهر.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: من يقدم في اللحد، رقم [١٣٤٧].

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: الصلاة على الشهيد، رقم [١٣٤٣].

(فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَائِهِ) وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَةٌ بِجِرَاحَةٍ فِي الْقِتَالِ يُقْطَعُ بِمَوْتِهِ مِنْهَا (أَوْ) مَاتَ (فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ .. فَغَيْرُ شَهِيدٍ فِي الْأَظْهِرِ) وَمُقَابِلُهُ: يُلْحَقُ الْأَوَّلُ بِالمَيِّتِ فِي الْمَقْدِ مَ الْأَظْهِرِ) وَلَوِ انْقَضَى الْقِتَالُ وَحَرَكَةُ المَجْرُوحِ حَرَكَةُ الْفِتَالِ ، وَالنَّانِي بِالمَيِّتِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ ، وَلَوِ انْقَضَى الْقِتَالُ وَحَرَكَةُ المَجْرُوحِ حَرَكَةُ مَذْبُوحٍ .. فَشَهِيدٌ بِلَا خِلَافٍ ، أَوْ وَهُو مُتَوقِعُ الْبَقَاءِ .. فَلَيْسَ بِشَهِيدٍ بِلَا خِلَافٍ ، مَذْبُوحٍ .. فَشَهِيدٌ بِلَا خِلَافٍ ، أَوْ وَهُو مُتَوقِعُ الْبَقَاءِ .. فَلَيْسَ بِشَهِيدٍ بِلَا خِلَافٍ ، مَذْبُوحٍ .. فَلَيْسَ بِشَهِيدٍ بِلَا خِلَافٍ ، وَكَانُ مَاتَ بِمَرَضٍ أَوْ فُجَاءَةً (١٠ . فَغَيْرُ شَهِيدٍ (وَكَذَا) لَوْ مَاتَ (فِي الْقِتَالِ لَا بِسَبَيهِ) كَأَنْ مَاتَ بِمَرَضٍ أَوْ فُجَاءَةً (١٠ . فَغَيْرُ شَهِيدٍ (عَلَى المَدْهَبِ) وَقِيلَ : إِنَّهُ شَهِيدٌ فِي وَجُهٍ ؛ لِمَوْتِهِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ ، أَمَّا الشَّهِيدُ الْعَارِي عَنِ الضَّابِطِ المَذْكُورِ ؛ كَالْغَرِيقِ ، وَالمَبْطُونِ ، وَالمَطْعُونِ ، وَالمَعْونِ ، وَالمَبْعُونِ ، وَالمَتْ عِضْقًا ،

قوله: (ولو انقضى القتال وحركة المجروح . . .) أفاد به: أنّ قوله: (فإن مات بعد انقضائه) يشمل ثلاث صور: الأولى: أن يكون عيشه عيشَ مذبوح ، الثّانية: أن لا يكون كذلك ولا يرجئ بقاؤه ، الثّالثة: أن يرجئ بقاؤه . وكلامه من جهة حكاية الخلاف ليس في محله في الأخيرة ، ومن جهة أنّ الأوّل ليس بشهيدٍ مخالفٌ لنفي الخلاف في أنّه شهيد ، فاعلم .

🚓 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (فإن مات بعد انقضائه...) هذا محترز قوله أولا (في قتال الكفار) أي: في حال قتالهم، ويحترز به عن موته بقتل كافر له في غير قتال.

قوله: (أما الشهيد العاري ٠٠٠) يسمئ هذا: شهيد الآخرة، والأول: شهيد الدنيا والآخرة إن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وإلا ٠٠ فشهيد الدنيا فقط.

قوله: (كالغريق) استثنى بعضهم من الغريق: العاصي بركوبه البحر؛ كمن ركبه لشرب الخمر، قال الزركشي: والظاهر (٢): أنه لا يمنع الشهادة،

قوله: (والميت عشقا) قال الزركشي: شرطه: العفة والكتمان ؛ لخبر «من عشق فعفً وكتم فمات . . مات شهيدا» وقد ضعف بإسناده ، ومنهم من صوب وقفه على ابن عباس ،

<sup>(</sup>١) في النسخ: فجأة،

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب) و (د): ورده الزركشي؛ بأن الظاهر.

وَالمِيِّنَةِ طَلْقًا، وَالمَقْتُولِ فِي غَيْرِ الْقِتَالِ ظُلْمًا .. فَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِ.

(وَلَوِ اسْتُشْهِدَ جُنُبٌ. فَالْأَصَعُ: أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ) كَغَيْرِهِ، وَالنَّانِي: يُغَسَّلُ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي غُسْلٍ وَجَبَ بِالمؤْتِ وَهَذَا الْغُسْلُ كَانَ وَاجِبًا قَبْلَهُ، قُلْنَا: وَسَقَطَ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي غُسْلٍ وَجَبَ بِالمؤتِ وَهَذَا الْغُسْلُ كَانَ وَاجِبًا قَبْلَهُ، قُلْنَا: وَسَقَطَ بِهِ ؛ كَمَا سَيَأْتِي، وَالْوَجْهَانِ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَهُ) أَيْ: الشَّهِيدَ (تُزَالُ نَجَاسَتُهُ غَيْرَ الدَّمِ) أَيْ: دَمِ الشَّهَادَةِ بِأَنْ تُغْسَلَ، وَالثَّانِي: لَا تُزَالُ ؛ لَا يُعَالِ الْغُسْلِ عَنْهُ،

🗞 حاشية البكري 🌯

قوله: (بأن تغسل) أي: النّجاسة.

قوله: (سدًّا لباب الغسل عنه) أي: عن الشهيد.

**ئ** حاشية السنباطي 🚓

وهو الأشبه، ويجب أن يراد به: من يتصور إباحة نكاحه لها شرعًا ويتعذر الوصول إليها؛ كزوجة الملك، وإلا من فعشق المرد؛ أي: تعشقهم معصية، فكيف تحصل بها درجة الشهادة؟

قوله: (والميتة طلقًا) استثنى منها الزركشي: الحامل بزنًا.

قوله: (والمقتول في غير القتال ظلما) قال في «تنقيح اللباب»: أو حدا، وحمله بعضهم ليشمله الظلم المقتصر عليه في كلامهم على ما إذا قتل على غير الكيفية المأذون فيها، والأولى حمله على ما إذا أسلم نفسه لاستيفاء الحد منه قاسيًا.

### فائدة:

من شهيد الآخرة: الميت بدار الحرب مع عدم تمكنه من الهجرة، والميت بالغربة، قال بعضهم: إن لم يعص بها؛ كآبق وناشزة، ورده الزركشي بنظير ما مر في الغريق العاصي بركوبه البحر، لكن تقدم عنه استثناء الحامل بزنا من الميتة طلقا، وقياس ما ذكره في المسألتين عدم استثنائها، والذي يتجه \_ كما قاله بعض المتأخرين \_ أن يقال: إن كان الموت سببه معصية؛ كأن تسببت الحامل في إلقاء الحمل فماتت،

وَعِبَارَةُ "الرَّوْضَةِ" كَـ "أَصْلِهَا": وَلَوْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ لَا بِسَبِ الشَّهَادَةِ.. فَالْأَصَحُ: إِنْ أَدَّىٰ غُسْلُهَا إِلَىٰ إِزَالَةِ أَثْرِ الشَّهَادَةِ.. لَمْ أَنَّهَا تُغْسَلُ، وَالثَّانِي: لَا، وَالثَّالِثُ: إِنْ أَدَّىٰ غُسْلُهَا إِلَىٰ إِزَالَةِ أَثْرِ الشَّهَادَةِ.. لَمْ نُغْسَلْ، وَإِلَّا مَ غُسِلَتْ، وَعِبَارَةُ "المحرَّرِ": وَالْأَصَحُّ: أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا اسْتُشْهِدَ.. تَغْشِرُهِ، وَأَنَّ النَّجَاسَةَ الَّتِي أَصَابَتْهُ لَا بِسَبِ الشَّهَادَةِ تُزَالُ، وَهِيَ تَصْدُقُ بِمَا إِذَا أَدَّتْ إِزَالَتُهَا إِلَىٰ إِزَالَةِ دَمِ الشَّهَادَةِ ، بِخِلَافِ عِبَارَةِ "الْمِنْهَاجِ".

قوله: (وهي تصدق...) هذا هو وجه نقل عبارة «المحرّر» المستشهد لها بنقل عبارة «الرّوضة» ، فتزال وإن أدَّئ عبارة «الرّوضة» قبل؛ أي: والصّواب: عبارة «المحرّر» و«الرّوضة» ، فتزال وإن أدَّئ ذلك إلى إزالة دم الشّهادة ، وهذا غير مستفاد من «المنهاج»؛ إذ قال: (غير الدّم)

فاقتضى: أنَّه لا يزال وإن اختلط بنجاسة أخرى ونحوه ولم يمكن إزالتها إلَّا بإزالته.

أو ركب البحر وسير السفينة في وقت لا تسير فيه السفن فغرق. . لم تحصل الشهادة ، وإن لم يكن سببه معصية . . حصلت وإن قارنها معصية ؛ إذ لا تلازم بينهما . انتهى .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وعبارة «الروضة» كـ «أصلها» ولو أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة...) في سوقها نكتتان: الأولئ: الإشارة إلى صدقها بما إذا كانت النجاسة المذكورة دمًا، بخلاف عبارة «المنهاج» فإنها توهم خلاف ذلك وإن دفعه الشارح بجعل (أل) في الدم عهدية بقوله؛ أي: دم الشهادة، الثانية: إظهار أحسنية عبارة «المحرر» على عبارة «المنهاج» بصدقها بما سيأتي،

قوله: (وعبارة «المحرر» والأصح: أن الجنب إذا استشهد. كغيره) في سوق عبارة «المحرر» في ذلك مع أن الغرض فيما بعده؛ كما هو ظاهر إشارة إلى أن عبارة «المحرر» وإن كانت أحسن من عبارة «المنهاج» في هذه المسألة، فعبارة «المنهاج» أحسن منها في المسألة التي قبلها؛ إذ عبارة «المحرر» توهم أن المقابل يجوز الغسل والصلاة مع أنه ليس كذلك في الصلاة ؛ كما مر ، وسلم من ذلك عبارة «المنهاج» حيث اقتصر على نفى الغسل ، فليتأمل .

(وَيُكَفَّنُ فِي ثِيَابِهِ الملَطَّخَةِ بِالدَّمِ) نَدْبًا؛ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبُهُ سَابِغًا.. تُمِّمَ) وَإِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ نَزْعَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الثِّيَابِ وَتَكْفِينَهُ فِي غَيْرِهَا . جَازَ، أَمَّا الدِّرْعُ وَالْجُلُودُ وَالْفِرَاءُ وَالْجِفَافُ . . فَتُنْزَعُ عَنْهُ .

-⊗ حاشية البكري -

قوله: (ندبًا) بيّن به: إجمال عبارة المتن في قوله: (يكفّن).

قوله: (أمّا الدّرع) بيّن به: أنّها ليست من الثّياب.

— 💝 حاشية السنباطي

قوله: (ندبًا) أي: لا وجوبًا، فيجوز تكفينه في غيرها؛ كسائر الموتئ، وفارق الغسل بإبقاء أثر الشهادة على البدن والصلاة عليه بالإشعار بتعظيمه (١) باستغنائه عن الدعاء؛ كما مر.

قوله: (فإن لم يكن ثوبه سابغا . . تمم) أي: وجوبًا لحق الله إن لم يستر العورة ، ولحق الميت إن سترها ؛ كما مر .

قوله: (ولو أراد الورثة نزع ما عليه. ٠٠) قال في «شرح الروض»: وقضية كلامهم: أنه لو أراد بعضهم ذلك وامتنع الباقون · أجيب الممتنعون ؛ كما لو قال بعضهم: نكفنه في ثوب وامتنع الباقون ، ويحتمل خلافه ؛ لأن أصل التكفين واجب، بخلاف تكفين الشهيد في ثيابه · انتهى ، والأول هو الأوجه ·

قوله: (فتنزع عنه) أي: ندبًا؛ كما صرح به الماوردي وغيره.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): بالإشعار تعظيمه. وفي نسخة (أ): بالإشعار وتعظيمه.

## (فَصْـلُّ) [فِي دَفُنِ المَيِّتِ]

(أَقَلُ الْقَبْرِ: حُفْرَةٌ تَمْنَعُ) إِذَا رُدِمَتِ (الرَّائِحَةَ) أَنْ تَظْهَرَ مِنْهُ فَتُؤْذِيَ الْحَيَّ، (وَالسَّبُعَ) أَنْ يَنْبُشَ لِيَأْكُلَ الميِّتَ فَتُنْتَهَكُ (١) حُرْمَتُهُ، وَفِي ذِكْرِ الرَّائِحَةِ وَالسَّبُعِ وَإِنْ لَوَالسَّبُعِ وَإِنْ لَوَالسَّبُعِ وَإِنْ لَوَالسَّبُعِ وَإِنْ لَوَالسَّبُعِ وَإِنْ لَوَالسَّبُعِ وَإِنْ لَوَالسَّبُعِ وَإِنْ لَوْمَ مِنْ مَنْعِ أَحَدِهِمَا مَنْعُ الْآخَرِ.. بَيَانُ فَائِدَةِ الدَّفْنِ.

≪\$حاشية البكري &⊸

### فَصْلُ

قوله: (إذا ردمت) هو مراد «المنهاج» ، لا المنع وإن لم ترُّدم.

قوله: (وفي ذكر الرّائيحة...) جواب عن سؤالٍ تقديرُه: يلزم من منع الرّائحة منعُ السّبع والعكس، فكان ينبغي للمختصر الاكتفاء بأحدهما، فأجاب: بأنّه لبيان فائدةِ الدّفن؛ أي: حكمةِ مشروعيتِه.

条 حاشية السنباطي 🤧

### فَصْلُ

قوله: (وذكر الرائحة والسبع وإن لزم من منع أحدهما ...) أي: وإن قلنا بذلك ؛ فقد قال الرافعي: الغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين: بيان فائدة الدفن ، وإلا . فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما ، قال في «شرح الروض» وظاهر: أنهما ليسا بمتلازمين ؛ كالفساقي التي لا تكتم الرائحة مع منعها الوحش ، فلا يكفي الدفن فيها ، وقد قال السبكي: في الاكتفاء بالفساقي نظر ؛ لأنها ليست معدة لكتم الرائحة ، ولأنها ليست على هيئة الدفن المعهود شرعًا ، قال: وقد أطلقوا تحريم إدخال ميت على ميت ؛ لما فيه من هتك حرمة الأول وظهور رائحته ، فيجب إنكار ذلك ، انتهى .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فَتَنْهَتِكُ

(وَيُنْدَبُ أَنْ يُوسَعَ وَيُعَمَّقَ قَامَةً وَبَسْطةً) بِأَنْ يَقُومَ رَجُلٌ مُعْتَدِلٌ وَيَبْسُطُ يَدَيْهِ مَرْفُوعَةً، قَالَ عَلَيْهُ فِي قَتْلَىٰ أُحُدِ: «اخْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مَرْفُوعَةً، قَالَ يَعَيْقُ فِي قَتْلَىٰ أُحُدِ: «اخْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ ()، وَأَوْصَى عُمَرُ وَ اللَّهِ أَنْ يُعَمَّقَ قَبْرُهُ قَامَةً وَبَسْطَةً ()، (وَاللَّحْدُ أَفْضُلُ مِنَ الشَّقَ ) بِفَتْحِ الشِّين (إِنْ صَلْبَتِ الْأَرْضُ) بِخِلَافِ الرَّخْوَةِ . فَالشَّقُ فِيهَا أَفْضَلُ ، وَهُونَ أَنْ يُحْفَرَ فِي وَسَطِهَا كَالنَّهُو ، وَيُبْنَى الْجَانِبَانِ بِاللَّبِنِ أَوْ غَيْرِهِ وَيُوضَعُ الْمَيْتُ بَيْنَهُمَا ، وَيُسَقَّفُ عَلَيْهِ بِاللَّبِنِ أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: وَيُرْفَعُ السَّقْفُ اللَّيْنَ بَيْنَهُمَا ، وَيُسَقَّفُ عَلَيْهِ بِاللَّبِنِ أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»: وَيُرْفَعُ السَّقْفُ السَقْفُ السَّقْفُ السَّقْفُ السَّقْفُ السَقْفِ وَالْمِوا اللهِ وَيُعِقُونَ فِي أَسْفَلِ حَائِطِ الْقَبْرِ الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْقَبْلِةِ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ المَيِّتَ ، رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْ اللَّهُ اللَّهِ الْعَيْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَلِلَةُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قوله: (رجل معتدل) أي: فالعبرة به، لا بطويل تفاحَشَ طولُه أو قصير كذلك، وإن كانت عبارة «المنهاج» صادقةً بذلك.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (بأن يقوم رجل معتدل ويبسط يديه مرفوعة) قدر ذلك أربعة أذرع ونصف ؛ كما قاله الجمهور وصوبه المصنف، لا ثلاثة ونصف ؛ كما قاله المحاملي وجزم به الرافعي، لكن جمع الأذرعي بينهما بحمل الذراع في كلام الجمهور على ذراع اليد، وفي كلام المحاملي على الذراع المعروف(٤).

قوله: (ويبنئ الجانبان...) عبر الرافعي بـ(أو).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، باب: ما جاء في دفن الشهداء، رقم [١٧١٣]. سنن أبي داوود، باب: في تعميق القبر، [٣٢١٥].

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ، باب: ما قالوا في إعماق القبر ، رقم [١١٧٨٧] .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب: في اللحد ونصب اللبن على الميت، رقم [٩٦٦].

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): قوله: (بأن يقوم رجل معتدل...) قدر ذلك أربعة أذرع ونصف، لا ثلاثة ونصف خلافًا للرافعي.

(وَيُوضَعَ رَأْسُهُ) أَيْ: الميِّتِ (عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ) أَيْ: مُؤَخَّرِهِ الَّذِي سَيَكُونُ عِنْدَ سُفْلِهِ رِجْلُ الميِّتِ، (وَيُسَلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ بِرِفْقٍ) رَوَى أَبُو دَاوُودَ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ الصَّحَابِيَّ أَدْخَلَ الْحَارِثَ الْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَةِ، اللهَ عَلَى الصَّادَةُ صَحِيحٌ (١)، وَرَوَى الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادُ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ: (أَنَّ رَسُولَ الله وَ اللهِ مَنْ قِبَلِ رَأْسِهِ) (١)، (وَيُدْخِلَهُ الْقَبْرَ الرِّجَالُ) (٣) وَإِنْ كَانَ الْمَرْأَةُ، بِخِلَافِ الله وَ النِّسَاءِ ، لِضَعْفِهِنَّ عَنْ ذَلِكَ غَالِبًا، (وَأَوْلَاهُمْ) بِذَلِكَ: (الْأَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ).

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةَ مُزَوَّجَةً. فَأَوْلَاهُمْ) بِهِ: (الزَّوْجُ، والله أَعْلَمُ) وَلَا حَقَّ لَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَيَلِيهِ الْأَحَقُ بِهَا مِنَ المحَارِمِ الْأَبُ، ثُمَّ الْبُنُ، ثُمَّ ابْنُ الإبْنِ، ثُمَّ الْأَخُ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ، ثُمَّ اللَّخِ، ثُمَّ اللَّغِ، ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّغِ، ثُمَّ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ الللللَّهُ الل

قوله: (ويليه الأحقُّ بها) أي: بالصَّلاة.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ويدخله القبر الرجال وإن كانت امرأةً ، بخلاف النساء . . . ) أي: مع وجود الرجال ، فإن فقدوا . . أدخله النساء ، ويترتبن بترتيبهن السابق في الغسل ، والخنائئ ؛ كالنساء ، قال في «شرح المهذب» ويندب لهن أن يلين حمل المرأة من مغتسلها إلى النعش ، وتسليمها إلى من في القبر ، وحل ثيابها فيه .

 <sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: في الميت يدخل من قبل رجليه، رقم [٣٢١١]. السنن الكبرئ، باب: من
 قال يسل الميت من قبل رجل القبر، رقم [٧٣٠٣].

 <sup>(</sup>۲) الأم، باب: اختلاط موتئ المسلمين بموتئ الكفار (۲/۸۱۸). السنن الكبرئ، باب: من قال يسل
 الميت من قبل رجل القبر، رقم [۷۳۰۳].

<sup>(</sup>٣) في التحفة: (٣/٣٥) ندبا ، وفي النهاية: (٣/٥) أطلق كالشارح ، وفي المغني: (١/٣٥٣) قال بوجوبه .

ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»، وَذَكَرَ فِيهِ بَعْدَ الْعَمِّ: المحْرَمَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ؛ كَأْبِي الْأُمِّ، وَالْعَمِّ لِلْأُمِّ، وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ: أَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ يَلِي أَبَا الْأُمِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ المحَارِمِ. فَعَبِيدُهَا، وَهُمْ أَحَقُّ مِنْ بَنِي الْعَمِّ؛ لِأَنَّهُمْ اللَّمَ عَلَى الْعَمِّ عَلَى الْأَصَحِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَبِيدٌ. فَالْخِصْيَانُ كَالمحَارِمِ فِي جَوَازِ النَّظَرِ وَنَحْوِهِ عَلَى الْأَصَحِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَبِيدٌ. فَالْخِصْيَانُ الْأَجَانِبُ؛ لِضَعْفِ شَهْوَتِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا . فَذَوُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا مَحْرَمِيَّةَ لَهُمْ؛ كَنِي الْعَمِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا . فَذَوُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا مَحْرَمِيَّةَ لَهُمْ؛ كَنِي الْعَمِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا . فَأَهْلُ الصَّلَاحِ مِنَ الْأَجَانِبِ، قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: كَنِي الْعَمِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا . فَأَهْلُ الصَّلَاحِ مِنَ الْأَجَانِبِ، قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»:

قوله: (فإن لم يكن أحد من المحارم · ، فعبيدها · · ·) هذا الترتيب يخالف ترتيبَ الصّلاة السّابق ، فهو إيراد على المتن ·

🌉 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (فإن لم يكن أحد من المحارم.. فعبيدها...) استشكل: بأن الأمة لا تغسل سيدها؛ لانقطاع الملك وهو بعينه موجودٌ هنا، وأجيب: باختلاف البابين؛ إذ الرجل ثم يتأخر وهنا يتقدم، حتى أن الرجل الأجنبي يتقدم هنا على المرأة وعبد الميتة أولى منه، قال في «شرح الروض»: ويشبه أن يتقدم على عبيدها محارم الرضاع ومحارم المصاهرة.

قوله: (فإن لم يكن لها عبيد.. فالخصيان الأجانب؛ لضعف شهوتهم) الأولئ أن يقال: فالممسوحون، ثم المجبوبون، ثم الخناثئ؛ للتفاوت بضعف الشهوة، نبَّه عليه في «شرح الروض».

قوله: (فإن لم يكونوا ، فذووا الأرحام ، ، ) مراده بهم بقرينة التمثيل: مطلق القرابات ولو عصبة .

قوله: (قال في «شرح المهذب»: لو استوى اثنان في درجة ، قدَّم أفقههما . . ) يوهم أن تقديم الأفقه على الأسن إنما هو عند استواء الدرجة وليس مرادًا ، بل الأفقه مقدم على الأسن ولو أقرب منه ؛ كما صرح به ابن المقري .

لَوِ اسْتَوَىٰ اثْنَانِ فِي دَرَجَةٍ . قُدِّمَ أَفْقَهُهُمَا وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَسَنَّ ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ الْمَقَىٰ وَالْمَوَادُ بِرَالْأَفْقَهِ): الْأَعْلَمُ بِإِذْ خَالِ الميِّتِ الْقَبْرَ ، وَالْمَوَادُ بِرَالْأَفْقَهِ): الْأَعْلَمُ بِإِذْ خَالِ الميِّتِ الْقَبْرَ ، وَالْمَوَادُ بِرَالْأَفْقَهِ): الْأَوْلَىٰ فِي الدَّرَجَاتِ لَا فِي الصَّفَاتِ أَيْضًا ؛ أَيْ: فَلَا وَبِقَوْلِهِمْ: (الْأَوْلَىٰ بِالصَّلَاةِ): الْأَوْلَىٰ فِي الدَّرَجَاتِ لَا فِي الصَّفَاتِ أَيْضًا ؛ أَيْ: فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ الْأَفْقَهِ عَلَىٰ الْأَسَلِّ.

(وَيَكُونُونَ وِثْرًا) ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، رَوَىٰ ابْنُ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ ﷺ دَفَنَهُ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ()، (وَيُوضَعُ فِي اللَّحْدِ عَلَىٰ يَمِينِهِ) عَبَّاسٍ: أَنَّهُ ﷺ دَفَنَهُ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ()، (وَيُوضَعُ فِي اللَّحْدِ عَلَىٰ يَمِينِهِ) نَدْبًا (لِلْقِبْلَةِ) وُجُوبًا، فَلَوْ دُفِنَ مُسْتَدْبِرًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا. نُبِشَ وَوُجَّةَ لِلْقِبْلَةِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرُ، نَدُبًا (لِلْقِبْلَةِ) وُجُوبًا، فَلَوْ دُفِنَ مُسْتَدْبِرًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا. فَبِشَ وَوُجَّةَ لِلْقِبْلَةِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرُ،

قوله: (قدِّم أنقههما) تقديم الأفقه مخالفٌ لترتيب الصّلاة، فهو وارد أيضًا، لكن أجاب عنه: بأنّ المراد بالأولئ هنا: الأولئ درجةً، لا الأولئ صفةً.

قوله: (ندبًا للقبلة وجوبًا) نبّه به: على حكم كلّ المتوهّم من المتوهّم خلافَه (٢).

المتوهّم خلافَه (٢).

قضية كلامهم \_ كما في «شرح الروض» \_ أن هذا الترتيب مستحب لا واجب، قال الأذرعي: والمتبادر من كلامهم: أنه لا حق للسيد في الدفن، والوجه: أنه في الأمة التي تحل له ؛ كالزوج، وأما غيرها . فهل هو معها كالأجنبي أم لا ؟ فيه نظر، والأقرب: نعم، إلا أن يكون بينهما محرمية، وأما العبد . فهو أحق بدفنه من الأجانب حتمًا ؛ أي: قطعًا (٣).

قوله: (فلو دفن مستدبرًا أو مستلقيًا . نبش . . .) محله في الاستلقاء \_ كما قاله الأذرعي \_: إذا جعل عرض القبر مما لا يلي القبلة ؛ كالعادة ، وإلا . . فقد قال المتولي:

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان ، باب: ذكر أسامي من دخل قبر المصطفئ ﷺ حيث أرادوا دفنه ، رقم [٦٦٣٣].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): على حكم المتوهم خلافه.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): من الأجانب حتمًا، والأولئ لا يقدم هنا علئ الأقرب؛ أي: قطعًا. وفي «مغني المحتاج»: من الأجانب حتما، والوالي لا يقدم هنا علئ القريب قطعا.

فَإِنْ تَغَيَّرَ . لَمْ يُنْبَشْ ، وَلَوْ وُضِعَ عَلَى الْيَسَارِ مُسْتَفْيِلَ الْقِبْلَةِ . كُرِهَ وَلَمْ يُنْبَشْ ، وَيُشْمَلُهُمَا قَوْلُهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» : وَيَجِبُ وَيُقَاسُ بِاللَّحْدِ فِيمَا ذُكِرَ جَمِيعِهِ الشَّقُّ ، وَيَشْمَلُهُمَا قَوْلُهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» : وَيَجِبُ أَنْ يُوضَعَ عَلَىٰ جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ، (وَيُسْنَدُ أَنْ يُوضَعَ عَلَىٰ جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ، (وَيُسْنَدُ وَبُحُهُهُ إِلَىٰ جِدَارِهِ) أَيْ: الْقَبْرِ (وَظَهْرُهُ بِلَبِنَةِ وَنَحْوِهَا) حَتَّىٰ لَا يَنْكَبُ وَلَا يَسْتَلْقِيَ ، وَيُحْمِعُ إِلَىٰ جِدَارِهِ) أَيْ: الْقَبْرِ (وَظَهْرُهُ بِلَبِنَةِ وَنَحْوِهَا) حَتَّىٰ لَا يَنْكَبُ وَلَا يَسْتَلْقِيَ ، وَيُحْمِعُ مَلَىٰ التَّرَابِ ، قَالَ وَيُحْمِعُ لَى اللَّهُ إِلَىٰ التَّرَابِ ، قَالَ وَيُحْمِعُ الْمُهَذَّبِ» : بِأَنْ يُنَحَىٰ الْكَفَنُ عَنْ خَدِّهِ وَيُوضَعَ عَلَىٰ التَّرَابِ ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» : بِأَنْ يُنَحَىٰ الْكَفَنُ عَنْ خَدِّهِ وَيُوضَعَ عَلَىٰ التُّرَابِ ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» : بِأَنْ يُنَحَىٰ الْكَفَنُ عَنْ خَدِّهِ وَيُوضَعَ عَلَىٰ التُّرَابِ .

(وَيُسَدُّ فَتْحُ اللَّحْدِ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ النَّاءِ (بِلَبِنِ) وَطِينٍ مَثَلًا حَتَىٰ لَا يَدْخُلَهُ تُرَابٌ، (وَيَحْثُو مَنْ دَنَا ثَلَاثَ حَثَيَاتِ تُرَابٍ) بِيَدَيْهِ جَمِيعًا؛ رَوَىٰ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ أَبِي تُرَابٌ، (وَيَحْثُو مَنْ دَنَا ثَلَاثَ حَثَيَاتِ تُرَابٍ) بِيَدَيْهِ جَمِيعًا؛ رَوَىٰ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ أَبِي مُرَابٌ، هُرَيْرَةَ: (أَنَّهُ ﷺ حَثَىٰ مِنْ قِبَلِ رَأْسِ الميِّتِ ثَلَاثًا) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (١)، هُرَيْرَةَ: (أَنَّهُ ﷺ حَثَىٰ مِنْ قِبَلِ رَأْسِ الميِّتِ ثَلَاثًا) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (١)،

قوله: (ويشملهما) أي: اللَّحد والشِّق.

قوله: (وطين مثلًا) نبّه به: على أنّ اللّبن وحده ليس بكاف.

حاشية السنباطي ع

يستحب جعل عرض القبر مما يلي القبلة ، فإن جعل طوله إليها بحيث إذا وضع فيه الميت يكون رجلاه إلى القبلة ؛ فإن فعل لضيق مكان . لم يكره ، وإلا . كره ، لكن إذا دفن على هذا الوجه لا ينبش ، وظاهر كلامه: أن الكراهة فيه للتنزيه ، وتعقبه الأذرعي فقال: ينبغي تحريم جعل القبر كذلك بلا ضرورة ؛ لأنه يؤدي إلى انتهاك حرمته وسب صاحبه ؛ لاعتقاد أنه من اليهود أو النصارئ ؛ فإن هذا شعارهم ، وفي كون ما قاله موجبا للتحريم نظرٌ ؛ كما قاله في «شرح الروض» .

قوله: (بِلَبِنَةٍ ونحوها) أي: غير آجر · · فيكره ؛ كما صرح به الصيمري ، وجرئ عليه القموليُّ وقال: لأنه يكره وضع شيء مسته النار في القبر ·

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه، باب: ما جاء في حثو التراب في القبر، رقم [١٥٦٥].

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ مَعَ الْأُولَى: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُو ﴾ ، وَمَعَ النَّالِيَةِ: ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُو ﴾ ، وَمَعَ النَّالِيَةِ: ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُو كَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ٥٥] ، وَقَوْلُهُ: (حَنْيَاتٍ) مِنْ (يَحْفِي) لِنُعَ فِي (يَحْنُو) ، (ثُمَّ يُهَالُ) أَيْ: يُرْدَمُ التُّرَابُ (بِالمسَاحِي) إِسْرَاعًا بِتَكْمِيلِ الدَّفْنِ ، لَغَةٌ فِي (يَحْنُو) ، (ثُمَّ يُهَالُ) أَيْ: يُرْدَمُ التُّرَابُ (بِالمسَاحِي) إِسْرَاعًا بِتَكْمِيلِ الدَّفْنِ ، (وَيُوفَعُ الْفَبْرُ شِبْرًا فَقَطْ) لِيُعْرَفَ فَيُزَارَ وَيُحْتَرَمَ ، وَرَوَىٰ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ قَبْرَهُ فَيُولُو وَيُحْتَرَمَ ، وَرَوَىٰ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ قَبْرُهُ ، بَلْ وَيُعْ فَعُولُ مِنْ شِبْرِ (١) ، وَلَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ فِي بِلَادِ الْكُفَّارِ . فَلَا يُرْفَعُ قَبْرُهُ ، بَلْ يُخْفَىٰ ؛ لِنَكَّ يَتَعَرَّضُوا لَهُ إِذَا رَجَعَ المسْلِمُونَ ، (وَالصَّحِيعُ : أَنَّ تَسْطِيحَهُ أَوْلَىٰ مِنْ يَخْوَا مِنْ شِبْرِهِ ﷺ وَقَبْرَيْ صَاحِبْهُ ، رَوَىٰ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ يَشْنِيمِهِ ) كَمَا فُعِلَ بِقَبْرِهِ ﷺ وَقَبْرَيْ صَاحِبْهُ ، رَوَىٰ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُرِ : أَنَّهُ رَآهَا كَذَلِكَ (٢) ، وَالظَّانِي: تَسْنِيمُهُ أَوْلَىٰ ؛ لِأَنَّ السُّنَةُ لَو تُمْرُقُ مَنَالُكُ مَنَ اللَّا لِيَ تَعْرَالُ لِلرَّوافِضِ فَيُتُوكُ مُخَالِفَةً لَهُمْ ، وَصِيَانَةً لِلْمَيِّتِ وَأَهْلِهِ عَنِ النَّائِونَ وَقُوعَ : بِأَنَّ السُّنَةَ لَا تُتُولُ بِمُوافَقَةِ (٣) أَهْلِ الْبِدَعِ فِيهَا .

(وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ) قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: هِيَ عِبَارَةُ الْأَكْثَرِينَ،

قوله: («حثيات» من «يحثي» لغة في «يحثو») اعلم: أنّه قال: حثى، يحثو ويحثي حثوًا، وحثواتٍ، وحثياتٍ؛ إذا رفع الشّيء باليدين جميعًا، وقد يكون باليد الواحدة، والياء أفصح من الواو، فمن ثمّ قال الشّارح: أنّه لغة.

قوله: (ولو مات مسلم في بلاد الكفار · · · ) نبّه به: على أنّ الرّفع لا يستحبّ في كلّ حال ، بل إنْ لم يُخشَ محذورٌ ؛ كسرقة كفن ونحوها ، ذكره الشّارح .

قوله: (ويرفع القبر شبرا فقط) أي: فإن كفئ ترابه . . لم يزد عليه ، وإلا . . زيد عليه .

قوله: (ولو مات مسلم في بلاد الكفار · · فلا يرفع قبره · · · ) ألحق به الأذرعي: الأمكنة التي يخاف نبشها لسرقة كفنه ، أو لعداوة ، أو نحوها .

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان، باب: ذكر وصف قبر المصطفئ ﷺ وقدر ارتفاعه من الأرض، رقم [٦٦٣٥].

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود، باب: في تسوية القبر، رقم [٣٢٢٠].

<sup>(</sup>٣) في النسخ: لموافقة.

وَصَرَّحَ السَّرَخْسِيُّ: بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ: بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَلَّا يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ ، وَهَذَا يَصْدُقُ بِقَوْلِهِ فِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا»: يُسْتَحَبُّ فِي حَالِ الإِخْتِيَارِ أَنْ يُدْفَنَ كُلُّ مَيِّتٍ فِي قَبْرٍ ، أَيْ: فَيَكُونُ دَفْنُ اثْنَيْنِ فِيهِ مَكْرُوهًا ، (إِلَّا لِضَرُورَةٍ) (١) كَأَنْ يُدْفَنَ كُلُّ مَيِّتٍ فِي قَبْرٍ ، أَيْ: فَيَكُونُ دَفْنُ اثْنَيْنِ فِيهِ مَكْرُوهًا ، (إِلَّا لِضَرُورَةٍ) (١) كَأَنْ كُثُرَ الموْتَىٰ ؛ لِوَبَاءِ أَوْ غَيْرِهِ وَعَسُرَ إِفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَبْرٍ (فَيُقَدَّمُ) فِي دَفْنِ اثْنَيْنِ كُثُرَ الموْتَىٰ ؛ لِوَبَاءِ أَوْ غَيْرِهِ وَعَسُرَ إِفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَبْرٍ (فَيُقَدَّمُ) فِي دَفْنِ اثْنَيْنِ (أَنْفُهُ مَا كُثَرُ الْمَوْتَىٰ ؛ لِوَبَاءِ أَوْ غَيْرِهِ وَعَسُرَ إِفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَبْرٍ (فَيُقَدَّمُ) فِي دَفْنِ اثْنَيْنِ (أَنْفُهُ مَا إِلَىٰ جِدَارِ اللَّحْدِ ، رَوَىٰ البُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ : (أَنَّهُ وَالْمُحَدِّ عَلَىٰ بَجْمَعُ بَيْنَ (أَنْفُهُ مَا كُنْرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟) فَإِذَا لِلْقُرْآنِ؟ اللَّهُ الْمُذَالِيُ مِنْ قَتْلَىٰ أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: «أَيَّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا

قوله: (وهذا يصدق بقوله: في «الرّوضة») المعتمد في هذه المسألة: أنّه إن لم يجد الحبُسَ . كُره تنزيهًا إلّا لضرورة ، وإن اختلف ؛ كذكر وأنثى . . حَرُم إلّا لضرورة ، أو محرميّة ، أو زوجيّة ، فاستفده .

🚓 حاشية السنباطي 🅰

قوله: (وهذا يصدق بقوله...) عبر بـ (الصدق) دون (المساواة) لأنه مطلق، وعبارة «الروضة» مقيدة بحال الاختيار، وقول الشارح (أي: فيكون...) في تفريعه على ما قبله نظر، وإنما يتفرع عليه أن ذلك خلاف المستحب، فيصدق بخلاف الأولئ وبالكراهة، ومن ثم قال السبكي: الأصح: الكراهة أو نفي الاستحباب، أما التحريم.. فلا دليل عليه، انتهئ.

نعم ؟ صرح الماوردي بالكراهة (٢).

قوله: (فيقدم في دفن اثنين أفضلهما . . .) قال في «شرح الروض» والظاهر: أن ما مر في الصلاة على الميت من أنهم إذا تساووا في الفضيلة . . يقرع بينهم ، وأنهم إذا ترتبوا . . لا ينحَّى الأسبق وإن كان مفضولًا ، إلا ما استثني يأتي هنا .

<sup>(</sup>١) في التحفة: (٣٦٣/٣) أنه يكره إن اتحد نوعا أو اختلفا وكان بينهما محرمية أو زوجية أو سيدية و إلا . حرم، وفي النهاية: (١٠/٣) والمغني: (٣٥٤/١) أنه يحرم مطلقا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و (د): فيصدق بخلاف الأولئ وبالكراهة ، وبها صرح الماوردي ، لكن المعتمد: التحريم وإن ضعفه السبكي.

م® حاشية البكري ®∽

قوله: (ويقدَّم الأبُ...) تقديم الأب والأمّ على الابن والبنت واردٌ على «المنهاج»، فمن ثمّ ذكره تنبيهًا على إطلاق عبارته في محلّ التّقييد.

السنباطي € حاشية السنباطي € -

قوله: (ويقدم الأب على الابن . . .) يفرَّق على الأوجه بينه وبين ما مر في الصلاة: بأن المدة هنا مؤبدة بخلافها ثم ، وبأن القصد من الصلاة: الدعاء ، والأفضل: أولى به .

قوله: (ولا يجمع بين الرجل والمرأة...) أي: لا يجوز ذلك ؛ كما صرح به غيره ؛ كما في الحياة ، ومحله: إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوجية ، وإلا · فيجوز الجمع ، صرح به ابن الصباغ وغيره ؛ كما قاله ابن يونس ، وهو متجه ؛ كما قاله الإسنوي ، وما في «المجموع» من أنه لا فرق حتى يحرم في الأم مع ولدها لعله مبني على الحرمة عند اتحاد الجنس ، والقياس كما في «شرح الروض» أن الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة ؛ كالمحرم ، بل أولى ، وأن الخنثى مع الذكر أو غيره ؛ كالأنثى مع الذكر (٢).

قوله: (ويجعل بينهما حاجز . . .) أي: ندبًا فيما يظهر من كلامهم ؛ كما قاله في «شرح الروض» وبه جزم ابن المقري في «شرح الإرشاد» .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: الصلاة على الشهيد، رقم [١٣٤٣].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) (د): قوله: (ولا يجمع بين الرجل والمرأة...) أي: لا يجوز ذلك وإن كان بينهما محرمية أو زوجية ؛ كما صرح به في «المجموع» وهو المعتمد وإن ضعفه الإسنوي مرجحا بما صرح به ابن الصباغ وغيره من الجواز حينئذ.

(وَلَا يُخِلَسُ عَلَىٰ الْقَبْرِ) وَلَا يُتَكَأُ عَلَيْهِ، (وَلَا يُوطَأُ) أَيْ: يُكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ؛ بِأَلَّا يَصِلَ إِلَىٰ قَبْرِ مَيِّتِهِ إِلَّا بِوَطْئِهِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَكَذَا يُكْرَهُ الاِسْتِنَاهُ الْحَاجَةِ ؛ بِأَلَّا يَصِلَ إِلَىٰ قَبْرِ مَيِّتِهِ إِلَّا بِوَطْئِهِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَكَذَا يُكْرَهُ الاِسْتِنَاهُ إِلَيْهِا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱)، وَرَوَىٰ إِلَيْهِ، قَالَ رَحِيْقُ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَىٰ الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱)، وَرَوَىٰ اللهِ رَحِيْقُ أَنْ يُوطَأَ الْقَبْرُ) وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (۱)، التَّرْمِذِي عَنْ جَابِرِ: (نَهَىٰ رَسُولُ الله رَحِيْقُ أَنْ يُوطَأَ الْقَبْرُ) وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (۱)، وَسَيَأْتِي بِطُولِهِ فِي (التَّجْصِيصِ)، (وَيَقْرُبُ زَائِرُهُ) مِنْهُ (كَقُرْبِهِ مِنْهُ) فِي زِيَارَتِهِ (حَبًا) وَسَيَأْتِي بَطُولِهِ فِي (التَّجْصِيصِ)، (وَيَقْرُبُ زَائِرُهُ) مِنْهُ (كَقُرْبِهِ مِنْهُ) فِي زِيَارَتِهِ (حَبًا) أَيْ : يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ ؛ كَمَا عَبَرَ بِهِ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا»، وَسَيَأْتِي نَدْبُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ. اللهَبُورِ لِلرِّجَالِ.

🗞 حاشية البكري 😵

قوله: (أي: يكره ذلك إلّا لحاجة) دفع بذكر الكراهة توهُّمَ التّحريم وإن كان هو المختار دليلًا(٣)، وبذكر الحاجة توهُّمَ صحّة إطلاق عبارة «المنهاج».

قوله: (أي: ينبغي له ذلك) أي: فيكون مرشدًا إليه.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ولا يجلس على القبر . . .) قال بعضهم: الظاهر: أن المراد به: ما حاذى الميت ، لا ما اعتيد التحويط عليه ؛ فإنه قد يكون غير محاذ له ، لا سيما في اللحد ، قال الأذرعي: ولا خفاء أن المراد: قبر المسلم ، لا قبر الحربي والمرتد ونحوهما ، وفي قبر الذمي ونحوه نظرٌ ، والظاهر: أنه لا حرمة له في نفسه ، لكن ينبغي اجتنابه ؛ لأجل كف الأذى عن إحيائهم إذا وجدوا ، ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم .

قوله: (أي: ينبغي له ذلك؛ كما عبر به في «الروضة» و «أصلها») أي: يستحب ذلك؛ كما أفصح به في «شرح الروض».

نعم؛ لو كان عادته معه البعد وقد أوصى بالقرب منه . . قرب منه ؛ لأنه حقه ؛ كما لو أذن له في الحياة ، قاله الزركشي .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، رقم [٩٧١].

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، باب: كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، رقم [٢٠٥٢].

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ج) و (ز): توهم التحريم وأنه هو المختار دليلا.

(وَالتّغْزِيَةُ سُنَةٌ قَبْلَ دَفْنِهِ، وَبَعْدَهُ) أَيْ: هُمَا سَوَاءٌ فِي أَصْلِ السُّنَيَّةِ، وَتَأْخِيرُهَا أَحْسَنُ؛ لِاشْتِغَالِ أَهْلِ الميّتِ بِتَجْهِيزِهِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: إِلَّا أَنْ يَرَىٰ مِنْ أَهْلِ الميّتِ جَزَعًا شَدِيدًا.. فَيَخْتَارُ تَقْدِيمَهَا؛ لِيُصَبَّرَهُمْ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) تَقْرِيبًا، فَلَا تَعْزِيَةَ بَعْدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ المعَزِّي أَوِ المعَزَّىٰ غَائِبًا، وَفِي «شَرْحِ المهَدُّبِ»: قَالَ أَصْحَابُنَا: بَعْدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ المعَزِّي أَوِ المعَزَّىٰ غَائِبًا، وَفِي «شَرْحِ المهَدُّبِ»: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَفْتُ التَّعْزِيَةِ مِنْ حِينَ الموْتِ إِلَى الدَّفْنِ وَبَعْدَ الدَّفْنِ بِفَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَتُكْرَهُ بَعْدَ النَّلاَثَةِ بَالنَّلاثَةِ وَلَا اللَّهُ وَعَنِ المَوْتِ إِلَى الدَّهْنِ وَبَعْدَ الدَّفْنِ بِفَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَتُكْرَهُ بَعْدَ النَّلاثَةِ إِللَّهُ اللَّهُ وَعَلِي اللَّهُ اللهُ وَيَعْدَ اللَّهُ اللهُ وَيَعْدَ اللَّهُ اللهُ وَيَعْدَ اللَّهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَيَعْدَ اللَّهُ اللهُ وَيَعْدَ اللَّهُ اللهُ وَيَعْدَ اللَّهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ مَا الْمُؤْرِةِ وَالْمَعْلِ بِجَبْرِ المصِيبَةِ، وَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدِ قَالَ : أَرْسَلَتْ إِللْمُعْفِرَةِ، وَلِلْمُصَابِ بِجَبْرِ المصِيبَةِ، وَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ : أَرْسَلَتْ إِللهُ اللهُ عَلَى اللهُ فَي المؤتِ، وَلِلْمُصَابِ بِجَبْرِ المصِيبَةِ، وَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ : أَرْسَلَتْ إِلللهُ عَلَى المؤتِ، وَلَلْمُ اللهَ يَعْلَى المؤتِ ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ : الْحَدَى بَنَاتِ النَّيِيِّ قَتْ اللهُ عَلَى مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ شَيْءِ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَلِّى اللهُ فَكُولُ اللْهُ عَلَى المُوتِ ، فَكُلُ شَيْء عِنْدَهُ بِأَجَل الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ المُلْعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

-﴿ حاشية البكري ﴿ ا

قوله: (وتأخيرها أحسن . . .) نبّه به: على أنّ عبارة «المنهاج»: التّحديد ، وذكر مسألة الغيبة الواردة عليه من جهة أنّ تقييده يقتضي: أنّها بعد الثّلاث لا تسنُّ ، والأقرب: امتدادُها بعد قدوم الغائب ثلاثة أيّام أيضًا .

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (إلا أن يكون المعزِّي أو المعزَّىٰ غائبًا) أي: فتبقى التعزية له إلى قدومه، قال المحب الطبري: والظاهر: امتدادها بعد ثلاثة أيام، ويلحق بـ (الغيبة) المرض وعدم العلم؛ كما قاله ابن المقري في «شرح الإرشاد».

قوله: (وبعد الدفن بثلاثة أيام) يعني: من الموت لا من الدفن وإن كانت عبارته

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): يدعوه ويخبره،

<sup>(</sup>٢) صَحيح البخاري، باب: قول الله في: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَنَّ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠]، رقم [٧٣٧٧]. صحيح مسلم، باب: البكاء على الميت، رقم [١١/٩٢٣].

(وَيُعَزَّىٰ المسْلِمُ بِالمسْلِمِ) أَيْ: يُقَالُ فِي تَعْزِيَتِهِ بِهِ: (أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ) أَيْ: جَعَلَهُ عَسَنًا ، (وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ ، وَ) المسْلِمُ (بِالْكَافِرِ: عَظِيمًا ، (وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ) بِالمدِّ ؛ أَيْ: جَعَلَهُ حَسَنًا ، (وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ ، وَ) المسْلِمُ (بِالْكَافِرِ: «أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ وَصَبَرَكَ») وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَه أَصْلِهَا»: وَأَخْلَفَ عَلَيْكَ ، (وَالْكَافِرُ وَأَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ وَصَبَرَكَ») وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَه أَصْلِهَا»: وَأَخْلَفَ عَلَيْكَ ، (وَالْكَافِرُ بِالمسْلِمِ: «غَفَرَ الله لِمَيِّتِكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ») وَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعَزِّيَ الذِّمِيِّ بِقَرِيبِهِ بِالمسلِمِ: «غَفَرَ الله لِمَيِّتِكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ») وَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعَزِّيَ الذِّمِيِّ بِقَرِيبِهِ إِللْمُسْلِمِ أَنْ يُعَزِّيَ الذِّمِيِّ فِي المَسْلِمِ: «غَفَرَ الله لِمَيِّتِكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ») وَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعَزِّيَ الذِّمِيِّ فَرَيبِهِ

قوله: (وأخلف عليك) نبّه به: على أنّها تقال وإن اقتضى اقتصارُ «المنهاج» خلافَ ذلك.

قوله: (ويجوز للمسلم أن يعزّي الذّميّ بقريبه ...) المختار: ما في «شرح المهذّب» فإذًا حذفُ «الرّوضة» فإذًا قولُه: (التّعزية) . لم تستوْفِ ما في «المنهاج».

🚓 حاشية السنباطي 🥰

ظاهرة فيه بقرينة قوله فيه بعدُ (قد ذكرنا أن مذهبنا: استحبابها قبل الدفن وبعده ثلاثة أيام) وبه قال أحمد انتهى ، والذي قاله أحمد هو ما قلناه ؛ كما اقتضاه كلام «المستوعب» وغيره للحنابلة ، وممن صرح بأن ابتداءها من الموت: القاضي أبو الطيب ، والبندنيجي ، وابن الصباغ ، والماوردي ، وابن أبي الدم ، والغزالي في «خلاصته» نبَّه عليه في «شرح الروض» قال: والقول بأنه من الدفن مفرع على ابتداء التعزية منه أيضًا لا من الموت ؛ كما أفصح به الخوارزمي .

قوله: («أعظم الله أجرك . . . ») إنما قدم الدعاء للمصاب ؛ لأنه المخاطب ، وليوافق قوله عَلَيْهُ «اللهم ؛ اغفر لحينا وميتنا» حيث بدأ بالحي ، وخولف في تعزية الكافر بالمسلم ؛ تقديمًا للمسلم .

قوله: (وفي «الروضة» كـ «أصلها» (وأُخْلَف عليكَ») هذا إذا كان الميت ولدًا أو نحوه ممن يخلف عليك) أي: كان الله خليفة عليك ، نقله الشيخ أبو حامد عن الشافعي .

قوله: (ويجوز للمسلم أن يُعَزِّيَ · · · ) كذا عبر به في «الروضة» كـ «أصلها» قال

الذِّمِّيِّ فَيَقُولُ: أَخْلَفَ الله عَلَيْكَ ، وَلَا نَقَصَ عَدَدُكَ ، وَهَذَا النَّانِي ؛ لِتَكْثُرُ (' الْجِزْيَةُ لِلْمُسْلِمِينَ ، قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: وَهُوَ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ بِبَقَاءِ الْكَافِرِ وَدَوَامِ كُفْرِهِ ، فَالمَخْتَارُ: تَرْكُهُ .

- اشية السنباطي

في «المهمات» وكلام جماعة \_ منهم صاحب «التنبيه» \_ كالصريح في ندبها، قال السبكي: وينبغي أن لا تندب تعزية الذمي بالذمي أو بالمسلم إلا إذا رجي إسلامه، وهو ظاهر، وبه يجمع بين الكلامين، وخرج بـ (تعزية الذمي بالذمي) تعزية الحربي بالذمي أو بالحربي؛ فقد أطلق الجيلي أنه لا يعزَّىٰ ؛ أي: تكره تعزيته، قال في «شرح الروض» وهو الظاهر، إلا أن يرجى إسلامه.. فينبغي ندبها ؛ أخذًا من كلام السبكي السابق.

قوله: (ولا نقص عددك) هو بالرفع والنصب.

قوله: (قال في «شرح المهذب»: وهو مشكِلٌ...) منعه ابن النقيب بأنه ليس فيه ما يقتضي البقاء على الكفر، قال: ولا يحتاج إلى تأويله بتكثير الجزية؛ أي: لأنه ليس مدلوله إلا الدعاء بعدم نقص عددهم، وهذا لا يقتضي ذلك إلا أن لوحظ فيه صفتهم القائمة بهم، وهي: الكفر، وقرينة صدوره من المسلم تمنع من ملاحظتها. انتهى.

#### تَنْبِيه:

المعزى ـ بفتح الزاي ـ: كل أهل الميت ولو صبيانا ونساء.

نعم؛ الشابة لا يعزيها إلا محارمها وزوجها، وكذا كل من يجوز له النظر إليها؛ كما بحثه في «شرح الروض» وصرح ابن خيران: بأنه يستحب التعزية بالمملوك، قال الزركشي: والمستحب أن يعزِّيَ بكل من يحصل له عليه وجد؛ كما ذكره الحسن البصري حتى بالزوجة والصديق، وتعبيرهم بـ(الأهل) جري على الغالب، ويكره الاجتماع بمكان ليأتي الناس للتعزية فيه؛ لأنه محدث، وهو بدعة. انتهى.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): لتكثير.

(وَيَجُورُ الْبُكَاءُ عَلَيْهِ) أَيْ: الميِّتِ (قَبْلَ المؤتِ وَبَعْدَهُ) وَهُو قَبْلَهُ أَوْلَى (١)، وَقِيلَ: مَكْرُوهٌ، رَوَىٰ الشَّيْخَانِ قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: وَبَعْدَهُ خِلَافُ الْأَوْلَى (١)، وَقِيلَ: مَكْرُوهٌ، رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ وَإِبْرَاهِيمُ وَلَدُهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: (شَهِدْنَا دَفْنَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ) (٦) أَيْ: يَسِيلُ دَمْعُهُمَا، وَرَوَىٰ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: (شَهِدْنَا دَفْنَ بِنْتٍ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ وَهُو جَالِسٌ عَلَىٰ الْقَبْرِ) (١)، وَرَوَىٰ مَالِكُ بِنْتٍ لِرَسُولِ الله ﷺ وَلَوْدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ فِي «المُوطَلِّ» وَالشَّاثِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ فِي «الموطَلِّ» وَالشَّاثِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ فِي «الموطَلِّ» وَالشَّاثِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ وَهُو دَوَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ فِي «الموطَلِّ» وَالشَّاثِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ وَهُ وَالنَّسَاثِيُّ وَعَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ وَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ وَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ فِي «المُوطَلِّ» وَالشَّافِيُّ وَأَخْدَهُ فِي «المُولَودَ وَالنَّسَاثِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ وَالسَّافِي وَالْمُولُ وَالْمَالِكُ وَالْمُولُ وَالْمَوْلُودَ وَالنَّسَائِيُّ وَعَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ وَسُولِ اللهُ وَالْمُولُودَ وَالنَّسَائِي وَالْمَوْلُودَ وَالنَّسَائِي وَالْمَوْلُودَ وَالنَّسَائِي وَالْمَوْلُودَ وَالنَّسَائِي وَالْمَوْلُودَ وَالنَّسَافِي وَالْمَوْلُودَ وَالنَّسَانِي اللهُ وَلَوْلُودَ وَالنَّسَافِي وَالْمَوْلُودَ وَالنَّسَانِي الْمَوْلُودَ وَالنَّسَانِي المَوْلِلْهُ وَلَوْلُودَ وَالنَّسَانِي الْمُؤْمِودَ وَالسَّافِي وَالْمُولُودَ وَالنَّسَانِي الْمُؤْمِ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَلَالْسَافِي وَلَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَلَوْلُودَ وَالنَّسَانِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَ

قوله: (وهو قبله أولئ) نبّه به: على ما في عبارة «المنهاج» من الإيهام؛ إذ الجواز يوهم استواءهما في ذلك، وليس كذلك.

🔧 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وهو قبله أولئ) كذا عبر به في «الروضة» كـ«أصلها» ومقتضاه \_ كما قال الإسنوي \_: طلب البكاء، وبه صرح القاضي ونقله في «المهمات» عن ابن الصباغ ونظر فيه، قال الزركشي: والظاهر: أن المراد: أنه أولئ بالجواز؛ لأنه بعد الموت يكون آسفا علئ ما فات.

قوله: (وبعده خلاف الأولئ) وقيل: مكروه، سيأتي عن «شرح المهذب» أن الجمهور على الأول، وهو المعتمد وإن نقل في «الأذكار» الثاني عن الشافعي

<sup>(</sup>١) في التحفة (٣١٩/٣) يندب قبل الموت، وفي النهاية: (١٥/٣) والمغني: (٣٥٦/١) أنه أولئ بالجواز.

 <sup>(</sup>۲) في التحقة: (۲۷۳/۳) اختيارا بعد الموت مكروه، وفي المغني: (۲/۳۵٦) خلاف الأولئ، وفي النهاية: (۱۵/۳ ـ ۱۵) لم يرجح.

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب: قول النبي ﷺ: «إنا بك لمحزونون»، رقم [١٣٠٣]. صحيح مسلم،
 باب: رحمته ﷺ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، رقم [٢٣١٥].

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ، باب: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ، رقم [١٢٨٥] .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، باب: استئذان النبي ربه ﷺ في زيارة قبر أمه، رقم [١٠٨/٩٧٦].

صَحِيحة ؛ كَمَا قَالَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» حَدِيث: «فَإِذَا وَجَبَثْ، فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ» قَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «المؤتُ» (١) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِالْكَرَاهَةِ ، قَالُ الْجُمْهُورُ: المرّادُ: أَنَّ الْأَوْلَىٰ تَرْكُهُ ، ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ».

(وَيَحْرُمُ النَّدْبُ بِتَعْدِيدِ شَمَائِلِهِ) نَحْو: وَاكَهْفَاهْ، وَاجَبَلَاهُ، (وَالنَّوْحُ): وَهُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالنَّدْبِ، (وَالجزَعُ بِضَرْبِ صَدْرِهِ وَنَحْوِهِ) كَشَقِّ الثَّوْبِ وَنَشْرِ الشَّعْرِ

والأصحاب، قال السبكي: وينبغي أن يقال: إن كان البكاء لرحمة على الميت وما يخشئ عليه من عذاب الله وأهوال يوم القيمة . فلا يكره ولا يكون خلاف الأولئ، وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء .. فيكره أو يحرم، والظاهر: الثاني، قال الزركشي: هذا كله في البكاء بصوت، أما مجرد دمع العين . فلا منع منه، واستثنى الروياني: ما إذا غلبه البكاء . . فلا يدخل تحت النهي ، لا سيما فيما لا يملكه البشر.

قوله: (بتعديد شمائله نحوَ...) حكئ المصنف في «أذكاره» قولا بأنه بتعديدها (٢) مع البكاء، وجزم به في «شرح المهذب».

قوله: (وهو رفع الصوت بالندب) كذا في «المجموع» وقيده غيره بالكلام المسجع، وليس بقيد.

قوله: (كشق الثوب ونشر الشعر وضرب الخدّ) أي: وتسويد وجه، وإلقاء طن أو رماد على رأس، ورفع صوت بإفراط في البكاء؛ كما قاله الإمام، ونقله في «الأذكار» عن الأصحاب، وتغيير زي، ولبس غير ما جرت به العادة؛ كما قاله ابن دقيق العيد،

<sup>(</sup>۱) الموطأ، باب: النهي عن البكاء، رقم [۷۷۳]. الأم، كتاب: الجنائز (۲/۹۳). مسند الشافعي، باب: البكاء قبل الموت وبعده والنهي عنه، رقم [۵۵٥]. مسند الإمام أحمد، رقم [۲۳۸۰] عن جابر بن عتيك هذه. سنن أبي داوود، باب: في فضل من مات في الطاعون، رقم [۳۱۱۱]. السنن الكبرئ، باب: النهي عن البكاء علئ الميت، رقم [۱۹۸۵]. صحيح ابن حبان، باب: ذكر البيان بأن المصطفئ لم يرد بقوله الشهداء خمسة نفيا عما وراء هذا العدد المحصور، رقم [۳۱۸۹].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): بأنه تعديد،

وَضَرْبِ الْخَدِّ، قَالَ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِلَفْظِ: بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ<sup>(۱)</sup>، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فِي (كِتَابِ الْجِهَادِ) بِلَفْظِ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَثُبُ قَبْلَ مَوْتِهَا. تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱)، وَالسِّرْبَالُ: الْقَمِيصُ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱)، وَالسِّرْبَالُ: الْقَمِيصُ كَالدِّرْعِ، وَالْقَطِرَانُ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَسُكُونِهَا: دُهْنُ شَجَرٍ يُطْلَى بِهِ الْإِبِلُ الْجُرْبُ وَيُسْرَجُ كَالدِّرْعِ، وَهُوَ أَبْلَغُ فِي اشْتِعَالِ النَّارِ فِي النَّائِحَةِ.

(قُلْتُ: هَذِهِ مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ) مُتَعَلِّقَةٌ بِالْبَابِ:

— 😤 حاشية السنباطي 🍣

قال الإمام: والضابط: كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله فهو محرم، انتهئ.

### تَنْبِيه

لا يعذب الميت بشيء من ذلك إذا لم يوص به ، بخلاف ما إذا أوصى به ، وعليه يحمل خبر «الصحيحين»: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» وفي رواية «الميت يعذب بما نيح عليه» قال الرافعي: ولك أن تقول: ذنب الميت الأمر بذلك ، فلا يختلف عذابه بامتثالهم وعدمه ، وأجيب: بأن الذنب على السبب يعظم بوجود المسبب، وشاهده خبر «من سن سنة سيئة» ومنهم من حمله على تعذيبه بما يبكون به عليه من جراثمه ؛ كالقتل وشن الغارات ؛ فإنهم كانوا ينوحون على الميت بها ويعدونها فخرًا ، وقال القاضي: يجوز أن يكون الله قدر العفو عنه إن لم يبكوا عليه ، فإذا بكوا عليه وندبوا . عذب بذنبه ؛ لفوات الشرط ، وقال الشيخ أبو حامد: الأصح: أنه محمولٌ على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب ، انتهى .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: ليس منا من ضرب الخدود، رقم [١٢٩٧]. صحيح مسلم، باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، رقم [١٠٣].

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: التشديد في النياحة، رقم [٩٣٤].

(يُبَادَرُ بِقَضَاءِ دَيْنِ الميّتِ، وَ) تَنْفِيذِ (وَصِيّتِهِ) كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ» تَعْجِيلًا لِلْخَيْرِ، وَرَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَحَسَّنَهُ حَدِيثَ: «نَفْسُ المؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ تَعْجِيلًا لِلْخَيْرِ، وَرَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَحَسَّنَهُ حَدِيثَ: «نَفْسُ المؤمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ عَنْهُ »(۱)، قَالَ المصَنِّفُ: المرَادُ بِر(النَّفْسِ): الرُّوحُ، وَمُعَلَّقَةٌ: مَحْبُوسَةٌ عَنْ مَكَانِهَا (۱) الْكَرِيم.

(وَيُكُرُهُ تَمَنِّي المؤتِ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ) كَذَا فِي «الرَّوْضَةِ»، وَفِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: لِضُرِّ فِي بَدَنِهِ، مَنِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»:

قوله: (يبادر بقضاء دين الميت) أي: ندبًا ما لم يطلب رب الدين دينه وقد تمكن من التركة . فيجب ، هذا إن تيسر قضاؤه حالًا ، وإلا . استحب أن يسأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه ، نص عليه الشافعي والأصحاب ، واستشكل في «المجموع» البراءة بذلك ، ثم قال: ويحتمل أنهم رأوا ذلك مبرئا للميت للحاجة والمصلحة ، وألحق الزركشي وغيره بـ (الولي) الأجنبي ، وهذا ـ كما هو ظاهر \_ لا يوجب خروج التركة عن كونها رهنًا بالدين ؛ لأن البراءة ظنية لا قطعية ، فاقتضت المصلحة والاحتياط بقاء الحجر في التركة حتى يؤدّى ذلك الدين .

قوله: (نفس المؤمن ٠٠٠) هو محمولٌ على من لم يخلف وفاء وقصر في الوفاء، فإن لم يقصر ؛ بأن مات وهو معسر وفي عزمه الوفاء ٠٠٠ فلا تحبس نفسه.

قوله: (لضُّرِّ . . .) قضيته: عدم كراهة تمني الموت من غير ضر ولا فتنة دين ، وهو قضية الحديث أيضا ، لا يقال: الكراهة بلا ضر مفهومة بالأولى ؛ لأنا نمنع ذلك ؛ لأن التمني مع الضر مشعر بعدم الرضى بالقضاء ، بخلافه بدونه ، أما تمنية لغرض أخروي ؛ كتمني الشهادة في سبيل الله . . فمحبوب (٣) .

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ، باب: ما جاء عن النبي ﷺ أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ، رقم [۲٤١٣] .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: مقامها،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): بخلافه بدونه ، نبَّه عليه في «شرح الروض».

أَوْ ضِينٍ فِي دُنْيَاهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، قَالَ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المؤتَ لِضُرِّ أَصَابَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا . فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ ، أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (١) (لَا لِفِنْنَةِ دِينٍ ) أَيْ: لَا يُكْرَهُ لِخَوْفِ فِنْنَةٍ فِي كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (١) (لَا لِفِنْنَةِ دِينٍ ) أَيْ: لَا يُكْرَهُ لِخَوْفِ فِنْنَةٍ فِي كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (١) (لَا لِفِنْنَةِ دِينٍ ) أَيْ: لَا يُكْرَهُ لِخَوْفِ فِنْنَةٍ فِي دِينٍ الْمَهَرِّ وَهُو ظَاهِرٌ دِينٍ عَمْ النَّعْوِيُّ وَآخَرُونَ ، وَهُو ظَاهِرٌ مَفْهُومٌ مِنَ الْحَدِيثِ المَذْكُورِ ، وَهُو بِمَعْنَى قَوْلِ «الرَّوْضَةِ»: لَا بَأْسَ .

(وَيُسَنُّ التَّدَاوِي) كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ، قَالَ وَعَيْرُهُ: (هَا أَنْزَلَ الله دَاءً ١٠ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ ١٠ ، وَصَحَّحَ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّ الْأَعْرَابَ قَالُوا: يَا رَسُولَ لَهُ شِفَاءً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ ١٠ ، وَصَحَّحَ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّ الْأَعْرَابَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ؛ أَنْتَدَاوَىٰ ؟ فَقَالَ: (تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ الله لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ الله ؛ أَنْتَدَاوَىٰ ؟ فَقَالَ: (تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ الله لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ الله ؛ أَنْتَدَاوَىٰ ؟ فَقَالَ: (شَرْحِ المَهَذَّبِ »: فَإِنْ تَرَكَ التَّدَاوِيَ تَوَكَّلًا ٠٠ فَهُو فَضِيلَةٌ ، الْهَرَمِ (٣) ، قَالَ فِي (شَرْحِ المَهَذَّبِ »: فَإِنْ تَرَكَ التَّدَاوِيَ تَوَكُّلًا ٠٠ فَهُو فَضِيلَةٌ ،

قوله: (أو ضيق في دنياه ونحو ذلك) لك أن تقول: هو رمزٌ معنويٌّ كمَّل به عبارة «المنهاج» وإن كان الظَّاهر عدم شمولها، فمن ثمّ ذكره الشَّارح.

قوله: (فإن ترك.٠٠) ذكره؛ لئلّا يتوهّم أنّ ترك التّداوي خلاف السّنة.

قوله: (أي: لا يكره...) قال الأذرعي: بل يستحب؛ كما أفتى به المصنف، قال في «المجموع»: ويستحب طلب الموت ببلد شريف.

قوله: (ويسن التداوي ٠٠٠) فارق وجوب أكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر ؛ بأنا لا نقطع بإفادته ، بخلاف ذينك .

قوله: (قال في «شرح المهذب»: فإن ترك التداويَ توكلا. ، فهو فضيلة) في

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: تمني المريض الموت، رقم [۷۲۱] . صحيح مسلم، باب: كراهة تمني الموت لضر نزل به، رقم [۲٦٨٠] .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، رقم [٧٦٨].

 <sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، باب: ما جاء في الدواء والحث عليه، رقم [٢٠٣٨] - سنن أبي داوود، باب: في
 الرجل يتداوئ، رقم [٣٨٥٥] .

(وَيُكْرَهُ إِكْرَاهُهُ) أَيْ: المريضِ (عَلَيْهِ) أَيْ: التَّدَاوِي، وَفِي «الرَّوْضَةِ»: عَلَىٰ تَنَاوُلِ الدَّوَاءِ؛ أَيْ: لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّشْوِيشِ عَلَيْهِ، وَقَالَ فِي «شَرْحِ المهَدَّبِ»: حَدِيثُ: «لَا تُكْرِهُوا مَرضَاكُمْ عَلَىٰ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؛ فَإِنَّ الله يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ». . ضَعِيفٌ (١)؛ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ، وَادَّعَىٰ التِّرْمِذِيُّ: أَنَّهُ حَسَنٌ (١).

قوله: (أي: المريض) نبّه به: على مرجع الضّمير المأخوذ من قوّة الكلام.

ماشية السنباطي السنباطي

«فتاوئ ابن البرزي» أن من قوي توكله . فالترك له أولئ ، ومن ضعفت نفسه وقل صبره . . فالمداواة له أفضل ، وهو \_ كما قال الأذرعي \_ حسن ، ويمكن حمل كلام «المجموع» عليه .

قوله: (وفي «الروضة» على تناول الدواء) هو أوضح في المراد من التعبير بر(التداوي) المحتمل أن يكون مطاوع داويته، وهو فاسد، وكالدواء غيره من الطعام والشراب،

### تَنْبِيه:

تستحب عيادة المريض إن كان مسلمًا، فإن كان ذميًّا له قرابة أو جوار أو رجاء إسلام أو نحوها و استحبت ، وإلا و جازت ، قال في «المجموع» وسواء الرمد وغيره ، والعدو والصديق ، ومن يعرفه ومن لا يعرفه ؛ لعموم الأخبار ، قال الأذرعي: والظاهر: أن المعاهد والمستأمن ؛ كالذمي ، قال: وفي استحباب عيادة أهل البدع المنكرة وأهل الفجور والمكوس إذا لم تكن قرابة ، ولا جوار ، ولا رجاء توبة نظرٌ ؛ فإنا مأمورون بمهاجرتهم ، وتستحب العيادة ولو في أول يوم المرض ، وقول الغزالي: إنما يعاد بعد ثلاث لخبر ورد فيه رُدَّ: بأنه موضوع ، ويستحب أن يكون غبًّا ، فلا يواصلها إلا أن يكون ثلاث لخبر ورد فيه رُدَّ: بأنه موضوع ، ويستحب أن يكون غبًّا ، فلا يواصلها إلا أن يكون

 <sup>(</sup>۱) السنن الكبرئ، باب: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، رقم [١٩٦١]. سنن ابن ماجه،
 باب: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، رقم [٣٤٤٤].

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، باب: ما جاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، رقم [٢٠٤٠].

(وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الميِّتِ وَنَحْوِهِمْ) وَفِي «الرَّوْضَةِ» وَ«شَرْحِ المهَذَّبِ»: (وَأَصْدِقَائِهِ) بَدَلَ «وَنَحْوِهِمْ» (تَقْبِيلُ وَجْهِهِ) رَوَىٰ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ: (أَنَّهُ ﷺ قَبَلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ) وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ (١)، وَرَوَىٰ الْبُخَارِيُّ عَنْ

قوله: (بدل «ونحوهم») أفاد به، أنّه مراد «المنهاج».

مغلوبًا ، قال في «المجموع»: ومحل ذلك: في غير القريب والصديق ونحوهما ممن يأنس به المريض، أو يتبرك به، أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم، أما هؤلاء... فيواصلونها ما لم ينهوا أو يعلموا كراهيته لذلك، ويستحب أن يدعو له، وأن يقول في دعائه (أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك) سبع مرات؛ لخبر «من عاد مريضًا فلم يحضر أجله فقال ذلك عنده . . عافاه الله من ذلك المرض» رواه الترمذي وحسنه، انتهي.

📲 حاشية السنباطي 🍣 🗕

قوله: (ويجوز لأهل الميت...) يقتضي بظاهره: عدم استحبابه لهم، وليس كذلك، وقد صرح الروياني باستحبابه وبحثه السبكي، وأنه غير جائز لغيرهم، قال في «شرح الروض»: وبه يشعر كلام المزني، وهو بعيد؛ أي: بل الأقرب: الكراهة، والكلام في غير الصالح ؛ لتصريحهم بأنه لا بأس بتقبيل وجهه ؛ أي: ولو من غير أهله ، وأما تقبيل قبره أو القدور التي عليه أو عتبة تربته ٠٠ فقيل: بدعة قبيحة ، وقيل: حسنة ؛ لأنه إذا استحب تقبيل ما يشير به إلى الحجر الأسود عند تعذر تقبيله المستحب . . فكذا يقبل هذه الأشياء عند تعذر تقبيل الميت الصالح المستحب.

قوله: (وفي «الروضة» و«شرح المهذب» «وأصدقائه» بدل «ونحوهم») أي: فهو المراد (بنحوهم) هنا.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: في تقبيل الميت، رقم [٣١٦٣]. سنن الترمذي، باب: ما جاء في تقبيل الميت، [٩٨٩]. سنن ابن ماجه، باب: ما جاء في تقبيل الميت، رقم [١٤٥٦]. المستدرك، كتاب: الجنائز، رقم [١٣٣٤]٠

عَائِشَةَ: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﴿ إِنَّ قَبَّلَ رَسُولَ الله ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ ) (١٠).

(وَلَا بَأْسَ بِالْإِعْلَامِ بِمَوْتِهِ لِلصَّلَاةِ) عَلَيْهِ (وَغَيْرِهَا) ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ»، وَصَحَّحَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: أَنَّهُ مُسْتَحَبُّ، (بِخِلَافِ نَعْيِ الجاهِلِيَّةِ) فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ؛ كَمَا قَالَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«شَرْحِ المهَذَّبِ» وَهُوَ النِّدَاءُ بِمَوْتِ الشَّخْصِ وَذِكْرِ مَآثِرِهِ كَمَا قَالَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«شَرْحِ المهَذَّبِ» وَهُوَ النِّدَاءُ بِمَوْتِ الشَّخْصِ وَذِكْرِ مَآثِرِهِ وَمَفَاخِرِهِ، رَوَى البُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ وَلَيْهُ قَالَ فِي إِنْسَانٍ كَانَ يَقُمُّ المَسْجِدَ ؛ وَمَفَاخِرِهِ، رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ وَلَيْهُ قَالَ فِي إِنْسَانٍ كَانَ يَقُمُّ المَسْجِدَ ؛

قوله: (وصحّح في «شرح المهذّب»: أنّه مستحب) هو كذلك، وعبارة «المنهاج» ليست نصًّا فيه، فمن ثمّ ذكره.

قوله: (فإنّه يكره) هو كذلك ، وعبارة «المنهاج» مقتضاها: أنّ به بأسًا ، فمن ثمّ بيّن البأسَ بالكراهة .

🍣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وغيرها) أي: كالدعاء له، والترحم عليه.

قوله: (وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره) قال المتولي وغيره: وتكره مرثية الميت، وهي: عد محاسنه؛ للنهي عن المراثي، انتهيئ، والوجه ـ كما في «شرح الروض» ـ حمل تفسيرها بذلك على غير صيغة الندب السابق بيانها، وإلا، فيلزم اتحادها معها، وقد أطلقها الجوهريُّ على عد محاسنه مع البكاء، وعلى نظم الشعر فيه، فيكره كل منهما؛ لعموم النهي عن ذلك، وهو محمولٌ على الأوجه على ما يظهر فيه تبرم، أو على فعله مع الاجتماع له، أو على الإكثار منه، أو على ما يجدد الحزن دون ما عدا ذلك، فما زال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلون ذلك، وقد قالت فاطمة بنت النبي عليه:

ماذا على من شم تُرْبَة أحمد ﴿ أَنْ لا يشمّ مَدَى الزمان غَوَالِيَا صُبَّتْ على الأيام عُدْنَ لَيَالِيَا صُبَّتْ على الأيام عُدْنَ لَيَالِيَا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: مرض النبي ﷺ ووفاته، رقم [٤٤٥٧].

أَيْ: يَكْنُسُهُ، فَمَاتَ فَدُفِنَ لَيْلاً: «أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ ؟!»(')، وَفِي رِوَايَةٍ: «مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي ؟»('')، وَرَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي ؟»('')، وَرَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ الله مُجَرَّدُ وَيَالًا عَنِ النَّعْيِ) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ ('')، وَمُرَادُهُ: نَعْيُ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا مُجَرَّدُ وَلَيْنِ وَيِكَسْرِهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْيَاءِ: مَصْدَرُ: نَعَاهُ يَنْعِيهِ الْإِعْلَامِ بِالمَوْتِ ؛ وَهُوَ بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَيِكَسْرِهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْيَاءِ: مَصْدَرُ: نَعَاهُ يَنْعِيهِ .

(وَلَا يَنْظُرُ الْغَاسِلُ مِنْ بَدَنِهِ إِلَّا قَدْرَ الحاجَةِ مِنْ غَيْرِ الْعَوْرَةِ) بِأَنْ يُرِيدَ مَعْرِفَةَ المعْسُولِ مِنْ غَيْرِهِ ؟ أَيْ: يُكْرَهُ نَظَرُ الزَّائِدِ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَيَحْرُمُ نَظَرُ الْعَوْرَةِ ؟ أَيْ: مَا المَعْسُولِ مِنْ غَيْرِهِ ؟ أَيْ: يُكْرَهُ نَظَرُ الزَّائِةِ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَيَحْرُمُ نَظَرُ الْعَوْرَةِ ؟ أَيْ: مَا بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ ، كَذَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» ، وَفِي «شَرْحِ المهذَّبِ»: أَنَّ بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ ، كَذَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» ، وَفِي الشَّرْحِ المهذَّبِ»: أَنَّ اللَّوَّلَ خِلَافُ الْأَوْلَىٰ ، وَقِيلَ: مَكْرُوهُ ، وَأَنَّ المسَّ فِيهِ كَالنَّظَرِ ، وَأَنَّ المعينِ فِيهِ الْأَوْلَىٰ ، وَقِيلَ: مَكْرُوهُ ، وَأَنَّ المسَّ فِيهِ كَالنَّظَرِ ، وَأَنَّ المعينِ فِيهِ

قوله: (كذا في «الرّوضة» و«أصلها») المعتمد: ما في «شرح المهذّب»، فنظرُ الغاسل خلاف الأولى لغير العورة الزّائد على قدر حاجته، ونظر المعين مكروه، وبان لك بما ذُكر إجمالُ عبارةِ «المنهاج».

و حاشية السنباطي ڪي۔

قوله: (أي: يكره نظر الزائد على ذلك) أي: قدر الحاجة من غير العورة، فلا كراهة في النظر قدرها من غير العورة، بل ولا خلاف الأولى، وهذا فيما إذا كان النظر بلا شهوة، أما بها. فحرام مطلقًا ولو من أحد الزوجين للآخر؛ كما علم مما مر، وفي غير الصغير والصغيرة اللذين لا يشتهيان، أما فيهما. فيجوز النظر إلى جميع بدنهما إلا الفرج.

قوله: (ويحرم نظر العورة ٠٠٠) أي: ولو بلا شهوة ، إلا إذا كان أحد الزوجين . . فلا يحرم نظره إليها إذا كان بلا شهوة ، وبها ٠٠٠ حرام ولو منهما ؛ كما مر .

قوله: (وأن المس فيه ؛ كالنظر) أي: مس الزائد على قدر الحاجة من غير العورة ؛

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، رقم [٤٤٦].

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: الإذن بالجنازة، رقم [١٢٤٧].

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، باب: ما جاء في كراهية النعي، رقم [٩٨٦].

مَكْرُوهٌ ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا»: لَا يَنْظُرُ المعِينُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ -

(وَمَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ) كَأْنِ احْتَرَقَ ، وَلَوْ غُسِّلَ لَتَهَرَّىٰ . (يُمِّمَ) وَلَا يُعَسَّلُ ؛ مُحَافَظَةً عَلَىٰ جُثَّتِهِ لِتُدْفَنَ بِحَالِهَا ، ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ: وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ قُرُوحٌ وَخِيفَ مَنْ غُسْلِهِ تَسَارُعُ الْبِلَىٰ إِلَيْهِ بَعْدَ الدَّفْنِ . غُسِّلَ ، وَلَا مُبَالَاةً بِمَا يَكُونُ بَعْدَهُ ؛ فَالْكُلُّ مِنْ غُسْلِهِ تَسَارُعُ الْبِلَىٰ ، (وَيُغَسِّلُ الجنبُ وَالحائِضُ المبِّتَ بِلَا كَرَاهَةٍ) ذَكَرَهُ فِي صَائِرُونَ إِلَىٰ الْبِلَىٰ ، (وَيُغَسِّلُ الجنبُ وَالحائِضُ المبِّتَ بِلَا كَرَاهَةٍ) ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ» ، قَالَ فِي «شَرْحِ المهذَّبِ» : وَكَرِهَهُمَا الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ ، دَلِيلُنَا: أَنَّهُمَا طَاهِرَانِ كَغَيْرِهِمَا ، (وَإِذَا مَاتَا . غُسِّلًا غُسُلًا فَقَطْ) ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَالْغُسْلُ طَاهِرَانِ كَغَيْرِهِمَا ، (وَإِذَا مَاتَا . غُسِّلًا غُسُلًا فَقَطْ) ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَالْغُسْلُ الْذِي كَانَ عَلَيْهِمَا سَقَطَ بِالمؤتِ ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» : وَقَالَ الْحَسَنُ وَحْدَهُ: يُغَسَّلُانِ غُسْلَانِ غُسَلَانِ غُسَلَانِ غُسَلَانِ غُسَلَانِ غُسَلَانِ غُسَلَانِ غُسَلَانِ غُسَلَانِ غُسْلَانِ غُسَلَانِ غُسَلَانِ غُسَلَانِ غُسَلَيْنَ .

(وَلْيَكُنِ الْغَاسِلُ أَمِينًا) أَيْ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَمِينًا ؛ كَمَا عَبَرَ بِهِ فِي «شَرْحِ المهَذّبِ»

قوله: (أي: ينبغي أن يكون أمينًا) ينفي به الوجوب الّذي قد يتوهّم من عبارة «المنهاج».

نعم؛ علم مما مر: أن مس العورة حرام ولو من أحد الزوجين للآخر، بخلاف النظر إليها منهما بلا شهوة،

قوله: (وفي «الروضة» · · · ) أي: فيقيد به إطلاق الكراهة في «شرح المهذب» فالحاصل: أنه يكره نظره لغير ضرورة ولو لحاجة ، بخلاف غيره .

قوله: (بلا كراهة) قال الأذرعي: فيه نظر إذا أغنئ غيرهما، وقد صح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، وحدث الحيض أغلظ.

قوله: (أي: ينبغي أن يكون ٠٠٠) هو ظاهر في الاستحباب، وبه صرح الشيخ

كَ «الرَّوْضَةِ» وَقَالَ فِيهِ: فَلَوْ (١) غَسَّلَهُ فَاسِقٌ . وَقَعَ الموْقِعَ ؛ (فَإِنْ رَأَىٰ خَيْرًا . ذَكَرَهُ) اسْتِحْبَابًا ؛ كَمَا قَالَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» ، (أَوْ غَيْرَهُ . حَرُمَ ذِكْرُهُ إِلَّا لَمَصْلَحَةٍ) كَذَا فِي السَّيْحْبَابًا ؛ كَمَا قَالَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَفِي «شَرْحِ المهذَّبِ» : أَنَّ الْجُمْهُورَ أَطْلَقُوا ، وَأَنَّ صَاحِبَ «الْبَيَانِ» قَالَ: لَوْ (٢) كَانَ الميِّتُ مُبْتَدِعًا مُظْهِرًا لِبِدْعَتِهِ وَرَأَىٰ الْغَاسِلُ فِيهِ مَا يُكْرَهُ . فَالَّذِي قَالَ: لَوْ (٢) كَانَ الميِّتُ مُبْتَدِعًا مُظْهِرًا لِبِدْعَتِهِ وَرَأَىٰ الْغَاسِلُ فِيهِ مَا يُكْرَهُ . فَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ : أَنْ يَتَحَدَّثَ بِهِ فِي النَّاسِ ؛ زَجْرًا عَنْ بِدْعَتِهِ ، وَأَنَّ مَا قَالَهُ مُتَعَيِّنٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ : أَنْ يَتَحَدَّثَ بِهِ فِي النَّاسِ ؛ زَجْرًا عَنْ بِدْعَتِهِ ، وَأَنَّ مَا قَالَهُ مُتَعَيِّنٌ لَا عُدُولَ عَنْهُ ، وَأَنَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ خَرَجَ عَلَىٰ الْغَالِبِ . انْتَهَىٰ ، وَهَذَا الْبَحْثُ هُو مُرَادُهُ فِقُ مُوالُهُ وَلَا إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ) .

(وَلَوْ تَنَازَعَ أَخَوَانِ أَوْ زَوْجَنَانِ) فِي الْغُسْلِ وَلَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا . (أُقْرِعَ) بَيْنَهُمَا ؛ قَطْعًا لِلنَّزَاعِ ، وَالمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي «الرَّوْضَةِ» ، (وَالْكَافِرُ أَحَقُّ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ)

قوله: (استحبابًا) نبّه به: على عدم وجوبه، وهو واضح.

قوله: (وهذا البحث) أي: بحث صاحب «البيان»، وهو قوله: (فالّذي يقتضيه القياس...).

💝 حاشية السنباطي 🥰

أبو حامد وغيره، ويحتمل الوجوب، وجرئ عليه الأذرعي فقال: يجب أن لا يجوز تفويضه إلى الفاسق وإن كان قريبًا؛ لأنه أمانة وولاية، وليس الفاسق من أهلهما وإن صح غسله؛ كما يصح أذانه وإقامته، ولا يجوز نصبه لهما. انتهئ، وقد سبق نحوه عنه.

قوله: (مظهرًا لبدعته) خرج: غير مظهرها، لكن قال الأذرعي: ينبغي أن يتحدث بذلك عند المطلعين عليها منه المائلين إليها لعلهم ينزجرون بذلك، قال: والوجه أن يقال: إذا رأى من المبتدع أمارة خير يكتمها، ولا يندب له ذكرها؛ لئلا يغوي ببدعته وضلالته، بل لا يبعد إيجاب الكتمان عند ظن الإغراء بها والوقوع فيها بذلك.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فإن.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): ولو.

مِنْ قَرِيبِهِ المسْلِمِ فِي غُسْلِهِ ، كَذَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» ، وَمِثْلُهُ: التَّكْفِينُ وَالدَّفْنُ.

(وَيُكُورُهُ الْكَفَنُ المعَصْفَرُ) وَالمزَعْفَرُ لِمَنْ لَا يُكُرَهُ لَهُ فِي الْحَيَاةِ ، وَهُوَ المرْأَةُ ، لِمَا فِيهِ مِنَ الزِّينَةِ ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«شَرْحِ المهَدَّبِ» بِالمرْأَةِ وَالمزَعْفَرِ أَيْنَا ، (وَ) تُكُرَهُ (المغَالَاةُ فِيهِ) أَيْ: فِي الْكَفَنِ بِارْتِفَاعِهِ فِي الثَّمَنِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَيْنَا ، (وَ) تُكُرَهُ (المغَالَاةُ فِيهِ) أَيْ: فِي الْكَفَنِ بِارْتِفَاعِهِ فِي الثَّمَنِ ، وَيُسْتَحَبُّ تَحْسِينَهُ فِي الْبَيَاضِ وَالنَّظَافَةِ ، وَسُبُوغُهُ وَكَثَافَتُهُ ، ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي «الرَّوْضَةِ» وَهُ شَرْحِ المهَذَّبِ » ، وَالرَّوْضَةِ » وَشَرْحِ المهَذَّبِ » ، وَقَالَ عَلَيْهُ: «لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ ؛ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١) ؛ كَمَا قَالَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ » ، وَقَالَ عَلَيْ : «إِذَا كَفَّنَ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ كَفَنَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

(وَالمَغْسُولُ) بِأَنْ لُبِسَ (أَوْلَىٰ مِنَ الْجَدِيدِ) كَمَا ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«شَرْحِ

قوله: (لمن لا يكره له في الحياة؛ وهو المرأة) نبّه به: على أنّ الرّجل يحرم ذلك عليه حيًّا كما يحرم عليه ميّتًا، وأنّ مراد «المنهاج» المرأةُ، وهو اعتناء لدفع الإيراد.

قوله: (بأن لبس) هو المراد، فلو غُسِل جديدٌ.. كان كالجديد الّذي لم يغسل، ويكون لبس وإن لم يغسل، وعلم به: ما في العبارة من الخلل.

条 حاشية السنباطي 🧩

قوله: (والمرأة) مثلها: الرجل في المعصفر دون المزعفر ؛ كما سيأتي.

قوله: (وتكره المغالاة فيه · · · ) قال الأذرعي: والظاهر: أنه لو كان الوارث محجورًا عليه أو غائبًا ، أو كان الميت مفلسا · · حرمت المغالاة من التركة .

قوله: (بأن لبس) أي: وإن اقتضى إطلاق المصنف أولوية المغسول ولو قبل لبسه. فائدة:

قال البغوي: ثوب القطن أولي من غيره.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: كراهية المغالاة في الكفن، رقم [٣١٥٤].

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: في تحسين كفن الميت، رقم [٩٤٣].

المهَذَّبِ» لِأَنَّهُ لِلصَّدِيدِ، وَالْحَيُّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ؛ كَمَا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ ﷺ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١٠).

(وَالصَّبِيُّ كَبَالِغٍ فِي تَكْفِينِهِ بِأَنْوَابٍ) فَيُسْتَحَبُّ تَكْفِينُهُ بِثَلَاثَةٍ ؛ كَمَا قَالَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«شَرْح المهذَّبِ».

(وَالحنُوطُ) أَيْ: ذَرُّهُ؛ كَمَا تَقَدَّمَ (مُسْتَحَبُّ، وَقِيلَ: وَاجِبٌ) كَالْكَفَنِ، وَعَبَّرَ الرَّافِعِيُّ: بِالتَّحْنِيطِ.

(وَلَا يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ إِلَّا الرِّجَالُ وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَىٰ) لِضَعْفِ النِّسَاءِ عَنْ حَمْلِهَا،

قوله: (وعبّر الرّافعي بالتّحنيط) أي: وهو أولئ ؛ لأنّه هو الموصوف بالاستحباب، والأمر في ذلك ومثله قريب.

قوله: (مستحب) أي: لحق الله تعالى ، أما بالنسبة لحق الميت ، فهو واجب من تركيه ولو منع الغرماء منه ، أو الورثة ؛ كما نقله في «المجموع» عن «الأم» وجزم به في «الأنوار» أي: لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره مع مزيد المصلحة فيه للميت ، وأفتى ابن الصلاح: بأن ناظر المال ووقف الأكفان لا يُعطِي قطنًا ولا حنوطا ؛ أي: إلا إن اطردت العادة بذلك في الثاني في زمن الواقف وعلم بذلك ؛ لأنه حينئذ كشرطه .

قوله: (وعبر الرافعي بـ «التحنيط») أي: وهو أولئ من عبارة المصنف المحتاجة في صحتها إلى تقدير مضاف وإن كانت القرينة عليه ظاهرة ؛ إذ الاستحباب والوجوب وغيرهما من الأحكام إنما يوصف به أفعال المكلفين لا الذوات.

قوله: (ولا يحمل الجنازة إلا الرجال · · · ) أي: يكره لغيرهم ذلك ، وظاهر: أن محله: إذا وجد الرجال ، وإلا · · تعين ·

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: موت يوم الاثنين، رقم [١٣٨٧].

(وَيَخُرُمُ حَمْلُهَا عَلَىٰ هَيْئَةِ مُزْرِيَةٍ) كَحَمْلِهَا فِي غِرَارَةٍ، (وَهَيْئَةِ يُخَافُ مِنْهَا سُقُوطُهَا) ذَكَرَ المسْأَلَتَيْنِ الرَّافِعِيُّ، قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: وَيُحْمَلُ الميِّتُ عَلَىٰ سَرِيرٍ أَوْ لَوْحِ أَوْ مَحْمَلٍ، وَأَيُّ شَيْءٍ حُمِلَ عَلَيْهِ.. أَجْزَأَ، فَإِنْ خِيفَ تَغَيَّرُهُ وَانْفِجَارُهُ قَبْلَ أَنْ يُهَيَّا لَهُ أَوْ مَحْمَلٍ، وَأَيُّ شَيْءٍ حُمِلَ عَلَيْهِ.. أَجْزَأَ، فَإِنْ خِيفَ تَغَيَّرُهُ وَانْفِجَارُهُ قَبْلَ أَنْ يُهِيَّا لَهُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَيْدِي وَالرِّقَابِ حَتَّىٰ يُوصَلَ إِلَى الْقَبْرِ. مَا يُحْمَلُ عَلَىٰ الْأَيْدِي وَالرِّقَابِ حَتَّىٰ يُوصَلَ إِلَى الْقَبْرِ.

(وَيُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ مَا يَسْتُرُهَا ؛ كَتَابُوتٍ) وَفِي «الرَّوْضَةِ» : كَالْخَيْمَةِ وَالْقُبَّةِ ، قَالَ فِي «شَرْحِ المهَدَّبِ» : عَلَى السَّرِيرِ (۱) ، وَفِيهِ عَزْوُ التَّغْبِيرِ بِالْخَيْمَةِ لِصَاحِبِ «الْبَيَانِ» ، وَبِالْمَكَبَّةِ (۱) وَأَنَّهَا تُغَطَّىٰ بِثَوْبٍ لِلشَّيْخِ نَصْرِ وَبِالْفُبَّةِ لِصَاحِبِ «الْحَاوِي» ، وَبِالمَكَبَّةِ (۱) وَأَنَّهَا تُغَطَّىٰ بِثَوْبٍ لِلشَّيْخِ نَصْرِ المقْدِسِيِّ ، وَأَنَّهُمْ اسْتَدَلُّوا بِقِصَّةِ جَنَازَةِ زَيْنَبَ أُمِّ المؤمنِينَ ﴿ وَأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَوَىٰ : المقدِسِيِّ ، وَأَنَّهُمْ اسْتَدَلُّوا بِقِصَّةِ جَنَازَةِ زَيْنَبَ أُمِّ المؤمنِينَ ﴿ وَأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَوَىٰ : المقدِسِيِّ ، وَأَنَّهُمْ اسْتَدَلُّوا بِقِصَّةٍ جَنَازَةٍ زَيْنَبَ أُمِّ المؤمنِينَ ﴿ وَأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَوَىٰ : أَنَّ اللهُ عَلَيْتِهِ إِللهُ عَلَيْهِ أَوْصَتْ أَنْ يُتَخَذَلَ لَهَا ذَلِكَ فَفَعَلُوهُ (۱) ، وَهِي قَبْلَ زَيْنَبَ أَنَّ الْمَاوَةِ عَلَىٰ مَا هُوَ كَالْقُبَّةِ ، بِسِنِينَ كَثِيرَةٍ ، فَقُولُهُ : (كَتَابُوتٍ) أَيْ: لَهَا ؛ فَإِنَّهُ مُشْتَمِلٌ فِي الْعَادَةِ عَلَىٰ مَا هُوَ كَالْقُبَّةِ ، وَعَلَىٰ تَغْطِيَتِهِ بِسِتَارَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ .

-⊗ حاشية البكري -

قوله: (فإن خيف تغيّره وانفجاره...) ذكر ذلك؛ ليكون مستثنى من أن الحمل يكون على نحو لوح.

قوله: (فقوله: «كتابوت»...) اعلم: أنّه اعتراض على «المنهاج» بأنّ التّابوت هو النّعش وهو لا يسترها، فأجاب: بأنّ المراد تابوتٌ لها؛ لأنّه مشتمل على السّاتر في العادة، وهو اعتناء حسن.

- 💝 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (وأيُّ شيء خُمِل عليه. . أجزأ) أي: وإن حرم على الهيئتين السابقتين. قوله: (وفي «الروضة» كالخيمة. . . ) بدلًا عن قوله: (كتابوت).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): على سرير.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): وبالمكنة.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرئ، باب: ما ورد في النعش للنساء، رقم [٧١٨٠].

(وَلَا يُكْرَهُ الرُّكُوبُ فِي الرُّجُوعِ مِنْهَا) هُوَ بِمَعْنَىٰ قَوْلِهِ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«شَرْحِ المَهَذَّبِ»: لَا بَأْسَ بِهِ، رَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: (أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ ابْنِ اللَّحْدَاحِ، وَحِينَ انْصَرَفَ.. أُتِيَ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرَىٰ فَرَكِبَهُ)()، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: ابْنِ اللَّحْدَاحِ، وَحِينَ انْصَرَفَ. أُتِي بِفَرَسٍ مُعْرَوْرَىٰ فَرَكِبَهُ) أَنَّ ، وَفَي رِوَايَةٍ لَهُ: (بِفَرَسٍ عُرْيُ)() ، قَالَ المصَنِّفُ: هُو مَعْنَى () الْأَوَّلِ، وَهُو بِفَتْحِ الرَّاءِ الطَّانِيَةِ مُنَوَّنَةً ، النَّهَىٰ ، وَفِي «الصَّحَاحِ»: اعْرَوْرَيْتُ الْفَرَسَ: رَكِبْتُهُ عُرْيًا() ، وَفَرَسٌ عُرْيٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ النَّهَىٰ ، وَفِي «الصَّحَاحِ»: اعْرَوْرَيْتُ الْفَرَسَ: رَكِبْتُهُ عُرْيًا() ، وَفَرَسٌ عُرْيٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ سَرْجٌ ، وَرَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: (أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَبَعَ جَنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ الشَيْعَ عَلَىٰ فَرَسٍ) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ () ، وَالدَّحْدَاحُ: بِمُهْمَلَاتٍ وَفَتْحِ الدَّالِ . مَاشِيًا ، وَرَجَعَ عَلَىٰ فَرَسٍ) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ () ، وَالدَّحْدَاحُ: بِمُهْمَلَاتٍ وَفَتْحِ الدَّالِ . وَلَا بَأْسَ بِاتِمَاعِ المَسْلِمِ) بِتَشْدِيد المَثَنَّاة (حَنَازَةَ قَ مِنه الْكَافِ) هُو مَعْنَىٰ قَوْلُهِ (وَلَا بَأْسَ بِاتَمَاعِ المَسْلِمِ) بِتَشْدِيد المَثَنَّاة (حَنَازَةَ قَ مِنه الْكَافِ) هُو مَعْنَىٰ قَوْلُهِ (وَلَا بَأْسَ بِاتَمَاعِ المَسْلِمِ) بِتَشْدِيد المَثَنَّاة (حَنَازَةَ قَ مِنه الْكَافِ) هُو مَعْنَىٰ قَوْلُه

(وَلَا بَأْسَ بِاتِّبَاعِ المسْلِمِ) بِتَشْدِيدِ المثنَّاةِ (جَنَازَةَ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ) هُوَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ

قوله: (بتشديد المثنّاة) ضبطه؛ لثلّا يتوهّم أنّه بالإسكان فيفسد المعنى؛ لأنّ المراد عليه: أن يُرسِل غيرَه معها.

الله السنباطي السنباطي

قوله: (وفي «الصحاح» اعروْرَيْتُ الفرس: ركبتُه عربانًا، وفرسٌ عُرْيٌ ...) أشار الشارح بنقل ذلك إلى مخالفته ظاهرًا لقول المصنف (هو معنى الأول) إذ معنى (مُعْرَوْرًىٰ) على ما في «الصحاح» مركوب عربًا، وعند التحقيق لا مخالفة ؛ إذ موضوعه الحقيقي لغة ما في «الصحاح» وأطلق في الحديث على معنى عري مجازا ؛ كما هو ظاهر.

قوله: (ولا بأس باتباع المسلم . . .) مثل ذلك: زيارة قبره ؛ كما في «المجموع» عن قطع الأكثرين. وقوله: (قريبه الكافر) قال الأذرعي: لا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك به ، وهل يلحق به الجار ؛ كما في العيادة ؟ فيه نظرٌ . انتهى ، والأوجه: عدم

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: ركوب المصلئ على الجنازة إذا انصرف، رقم [٨٩/٩٦٥].

<sup>(</sup>٢) باب: صحيح مسلم، باب: ركوب المصلئ على الجنازة إذا انصرف، رقم [٩٦٥].

<sup>(</sup>٣) في النسخ: بمعنى.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: عربانًا.

 <sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك، رقم [١٠١٤].

نِي «الرَّوْضَةِ» وَ«شَرْحِ المهَذَّبِ» عَنِ الْأَصْحَابِ: لَا يُكْرَهُ ، رَوَى أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ هَالَّ فَلْ مَاتَ ، فَقَالَ: «اَذْهَبْ عَنْ عَلِيٍّ هَالَّ فَلْ مَاتَ ، فَقَالَ: «اَذْهَبْ عَنْ عَلِيٍّ هَالَ فَالَ: «اَذْهَبْ فَقُالَ: إنَّ عَمَّكَ الضَّالَ قَدْ مَاتَ ، فَقَالَ: «اَذْهَبْ فَوَارِهِ» ، قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١) ، وَقَالَ غَيْرُهُ: حَسَنٌ .

(وَيُكُرُهُ اللَّغْطُ فِي الْجِنَازَةِ) وَعِبَارَةُ «الرَّوْضَةِ»: فِي المشي مَعَهَا، وَالْحَدِيثُ فِي الْمُوتِ وَمَا بَعْدَهُ، وَفَنَاءِ الدُّنْيَا وَنَحْوِ فِي الْمُوتِ وَمَا بَعْدَهُ، وَفَنَاءِ الدُّنْيَا وَنَحْوِ فِي الْمُوتِ وَمَا بَعْدَهُ، وَفَنَاءِ الدُّنْيَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَفِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ \_ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الموَحَّدَةِ \_: ذَلِكَ، وَفِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ \_ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الموَحَّدَةِ \_:

قوله: (في المشي معها...) بيّن به: مراد المتن، وأنّ من اللّغط الحديثُ في أمور الدّنيا.

حاشية السنباطي 🍣 🔻

إلحاقه به ، والفرق بينه وبين العيادة ظاهرٌ ، وخرج بما ذكر: غيره ، فيحرم على المسلم اتباع جنازته ؛ كما صرح به الشاشي .

قوله: (وعبارة «الروضة» «في المشي معها») يعني: الذهاب معها، وأشار الشارح بذلك إلى أن ذلك مراد المصنف بقوله في الجنازة، لا ما يتوهم منه من كراهة اللفظ في شأنها ؛ كما هو ظاهر، والمراد بـ (اللفظ) رفع الصوت ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (وفي «شرح المهذب» عن قيس...) وهو شامل لرفع الصوت بالقراءة والذكر ونحوهما، وهو كذلك ؛ كما قال المصنف: إنه المختار والصواب، وقوله: (والحديث في أمور الدنيا) أي: ولو بلا رفع صوت، وقوله: (بل المستحب التفكر في الموت وما بعده) أي: أو الاشتغال بالقراءة، أو الذكر سرًّا،

## تَنْبِيه:

قال في «الروضة»: يكره القيام للجنازة لمن مرت به ولم يرد الذهاب معها ، قال

 <sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: الرجل يموت له قرابة مشرك، رقم [٣٢١٤]. السنن الكبرئ للنسائي،
 باب: الأمر بالغسل من مواراة المشرك، رقم [١٩٣].

أَنَّ الصَّحَابَةَ عَلَيْهِ كَانُوا يَكُرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ، وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَجِبُّونَ خَفْضَ الصَّوْتِ عِنْدَهَا، (وَإِنْبَاعُهَا) بِسُكُونِ المَثَنَّاةِ (بِنَارِ) قَالَ فِي كَانُوا يَسْتَجِبُّونَ خَفْضَ الصَّوْتِ عِنْدَهَا، وَفِي «شَرِّحِ المَهَذَّبِ»: يُكْرَهُ الْبَخُورُ فِي الْمِجْمَرَةِ اللَّوْضَةِ»: فِي مِجْمَرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَفِي «شَرِّحِ المَهَذَّبِ»: يُكْرَهُ الْبَخُورُ فِي الْمِجْمَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا إِلَىٰ الْقَبْرِ، وَعِنْدَهُ حَالَ الدَّفْنِ ؛ لِأَنَّهُ يُتَفَاءَلُ بِذَلِكَ فَأَلُ السُّوءِ، وَفِي «سُنَنِ بَيْنَ يَدَيْهَا إِلَىٰ الْقَبْرِ، وَعِنْدَهُ حَالَ الدَّفْنِ ؛ لِأَنَّهُ يُتَفَاءَلُ بِذَلِكَ فَأَلُ السُّوءِ، وَفِي «سُنَنِ عَلَيْهَا إِلَىٰ الْقَبْرِ، وَعِنْدَهُ حَالَ الدَّفْنِ ؛ لِأَنَّهُ يُتَفَاءَلُ بِذَلِكَ فَأَلُ السُّوءِ، وَفِي «سُنَنِ

قوله: (بسكون المثنّاة) قاله؛ لئلّا تشدّد فتختصّ الكراهة بالفاعل مع أنّها تعمُّ الأمرين.

قوله: (وعنده حال الدَّفن . . . ) أفاد به: أنَّ الكراهة لا تختصُّ بالإتْباع .

في «المجموع»: ولمن تبعها عند القبر حتى توضع؛ كما ذكره عن الشافعي والأصحاب، ثم نقل عن المتولى استحباب القيام لمن ذكر في الحالين واختاره، قال: لصحة الأحاديث بالأمر به، ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي ﷺ، وليس صريحا في النسخ ؛ لاحتمال أن القعود فيه لبيان الجواز ، وذكر مثله في «شرح المهذب» وأراد بحديث على ما رواه عنه البيهقي، قال (قام النبي ﷺ مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود) ورواه مسلم بنحوه، وفي رواية للبيهقي (أن عليا رأى ناسا قياما ينتظرن الجنازة أن توضع ، فأشار إليهم بدرة معه أو سوط أن اجلسوا؛ فإن رسول الله على قد جلس بعد ما كان يقوم) قال الأذرعي: وفيما اختاره نظرٌ ؛ لأن الذي فهمه علي هيه الترك مطلقًا ، وهو الظاهر ، ولهذا أمر بالقعود من رآه قائمًا واحتج بالحديث، وقال في «المجموع» قال البندنيجي: يستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها ، وأن يثني عليها إن كانت أهلًا لذلك ، وأن يقول من رآها (سبحان الحي الذي لا يموت) أو (سبحان الملك القدوس). انتهى، وروئ الطبراني أن ابن عمر كان إذا رأئ جنازة قال (هذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم؛ زدنا إيمانا وتسليما) ثم أسند أيضًا عن أنس عن النبي ﷺ قال: «من رأى جنازة فقال: الله أكبر صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليمًا.. كتب له عشرون حسنة» . انتهى . أَبِي دَاوُودَ) مَرْفُوعًا: ﴿ لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ ﴾ ` لَكِنْ فِيهِ مَجْهُولَانِ ، وَرَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّهُ وَصَّىٰ: ﴿ لَا تُتْبِعُونِي بِصَارِخَةٍ ، وَلَا مِجْمَرَةٍ ، وَلَا وَرَىٰ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّهُ وَصَّىٰ: ﴿ لَا تُتْبِعُونِي بِصَارِخَةٍ ، وَلَا مِجْمَرَةٍ ، وَلَا يَجْمَرُو ، وَلَا مِجْمَرَةٍ ، وَلَا يَجْمَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَرْضِ شَيْئًا ﴾ (١) ، وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ فِي ﴿ كِتَابِ الْإِيمَانِ ﴾ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: ﴿ إِذَا أَنَا مُتُ . . فَلَا تَصْحَبْنِي فَارٌ ، وَلَا نَائِحَةٌ ﴾ (١٠) .

السنباطي **ڪ۔** 

قوله: (للخروج عن الواجب) عورض: بأن الصلاة على الفريق الآخر محرمة ، فيمتنع للخروج من إثم الحرام ، وأجيب: بأن تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة الحرام ، قال في «شرح الروض» والأولى أن يجاب: بأن الصلاة في الحقيقة ليست على الفريق الآخر ؛ كما يعلم من قولهم (فإن شاء . . صلى . . . ).

قوله: (فإن شاء · · صلى · · · · ) محل التخيير بين هاتين الكيفيتين: إذا لم يؤد أحدهما إلى تغيير أحدهم ، وإلا · · تعينت الأخرى (٥) .

قوله: (ويغتفر التردد في النية؛ للضرورة) أي: كمن نسي صلاة من الخمس.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: في النار يتبع بها الميت، رقم [٣١٧١].

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرئ، باب: لا يتبع الميت بنار، رقم [٦٧٣٣].

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: كون الإسلام يهدم ما قبله، رقم [١٢١].

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ش): للصلاة.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): إذا لم يؤد أحدهما تفسير أحدهما تعيين الآخر.

...............

🚓 حاشية السنباطي 🄧-

# تنبيكان:

الأول: يجب دفن هؤلاء بين مقابر المسلمين والكفار، وكذا لو ماتت كافرة ولو حربية أو مرتدة وفي بطنها جنين مسلم ميت، وتجب أن يستدبر بالمرأة القبلة؛ ليستقبل بالجنين؛ لأن وجهه إلى ظهر أمه، وصورة المسألة .. كما قال الإسنوي ..: إذا نفخ فيه الروح، فإن كانت (۱) قبله، دفنت أمه كيف شاء أهلها؛ لأن دفنه حينئذ لا يجب فاستقباله أولئ؛ كما علم ذلك من قول الإمام وغيره: أن وقت التخلق هو وقت نفخ الروح مع نقله عن الأصحاب أن من لم يتخطط لا يجب تكفينه ولا دفنه، وما رد به ذلك من أن المتجه: أنه لا فرق؛ بدليل أنه لا يجوز إلقاء النطفة بدواء أو غيره، وأنه لو وجب على الحامل قود، وجب التأخير إلى وضعه وإن ظننا عدم نفخ الروح فيه مردود بعدم تسليم الحكم في الأولئ من هاتين، وبأن الظاهر في حمل الحية: الحياة، وفي حمل الميتة: الموت، فلم يراعوا حرمته في الاستقبال؛ كما لم يراعوها في التكفين والدفن، نبَّه عليه في «شرح الروض» وحكي عن النص: أن أهل دينها يتولون غسلها ودفنها؛ لأنها المقصودة بذلك.

الثاني: لو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره . غسل وصلي عليه ونوى الصلاة عليه إن كان مسلمًا ؛ كما ذكره الشيخان في (الدعاوى) قال في «المجموع» قال المتولي: ولو مات ذمي فشهد عدل بأنه أسلم قبل موته . لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم منه ، ولا في حرمان قريبه الكافر بلا خلاف ، وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه ؟ فيه وجهان ؛ بناءً على الوجهين في ثبوت هلال رمضان بقول عدل واحد ، وقضيته: ترجيح قبولها في الصلاة عليه ، وقضية كلام الجمهور خلافه ، والمتجه: أنه يصلى عليه احتياطا ، وينويها(٢) إن كان مسلما نظير ما مر ، انتهى .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) (د): ماتت.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): وينوي بها.

وَقَالَ: وَاخْتِلَاطُ الشُّهَدَاءِ بِغَيْرِهِمْ كَاخْتِلَاطِ الْكُفَّارِ.

قوله: (واختلاط الشّهداء بغيرهم) أفاد به: أنّ هذا الحكم لا يختصّ بالاختلاط بالكفار،

قوله: (زاده وجوازها في «الرّوضة» على الرّافعيّ) أي: زاده هنا على «المحرّر» كما زاد جوازها قبل التكفين (٢) في «الرّوضة» على «الشّرح».

قوله: (واختلاط الشهداء بغيرهم . . . ) مثله أيضا: اختلاط السقط الذي لا يصلئ عليه بغيره .

قوله: (تقدُّم غسله) أي: أو تيممه بشرطه، وقد تقدم في (باب التيمم) حكم ما لو وجد الماء بعد ذلك.

قوله: (وتكره قبل تكفينه) فرِّق بينه وبين الغسل: بأنه أوسع بابًا منه؛ بدليل أن القبر ينبش للغسل لا للتكفين، وأن من صلئ بلا طهر لعجزه عما يتطهر به . . لزمه الإعادة، بخلاف من صلئ مكشوف العورة لعجزه عما يسترها به .

قوله: (لم يصلَّ عليه لفقد الشرط) كذا نقله في «الروضة» و«المجموع» عن المتولي، وهو المفتى به وإن قال الأذرعي كالسبكي: القياس الظاهر: أنه يصلى عليه، ونقله عن الدارمي والخوارزمي، وعن حكاية الجويني له عن النص، وقال الزركشي: إنه الصواب نقلًا ودليلًا، وجرئ عليه ابن المقري في «شرح الإرشاد».

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): الصلاة عليه.

 <sup>(</sup>۲) في (أ) و (ج) و (ز): كما زاد التكفين قبلها، وفي حاشية نسخة (أ): كما زاد جواز الصلاة وكراهتها
 قبلها،

عَلَىٰ الرَّافِعِيِّ، وَقَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: تَصِحُّ وَتُكْرَهُ، صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ.

(وَيُشْتَرَطُ أَلَّا يَتَقَدَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ الحاضِرَةِ وَلَا الْقَبْرِ) فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِمَا (عَلَى المَدْهَبِ فِيهِمَا) وَالرَّافِعِيُّ قَالَ: حَرُّمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَعِبَارَةُ «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» المَدْهَبِ فِيهِمَا) وَالرَّافِعِيُّ قَالَ: حَرُّمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَعِبَارَةُ «أَصْلِ الرَّوْضَةِ» فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ: وَلَوْ تَقَدَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَاضِرَةِ أَوِ الْقَبْرِ. لَمْ تَصِحَّ عَلَى المَدْهَبِ، وَالرَّافِعِيُّ هُنَا اقْتَصَرَ عَلَى التَّقَدُّمِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَقَالَ: قَالَ فِي «النَّهَايَةِ»: خَرَّجَهُ وَالرَّافِعِيُّ هُنَا اقْتُصَرَ عَلَى التَّقَدُّمِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَقَالَ: قَالَ فِي «النَّهَايَةِ»: خَرَّجَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي تَقَدُّمِ المَامُومِ عَلَى الْإِمَامِ، وَنَزَّلُوا الْجِنَازَةَ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ،

⊗ حاشية البكري 🗞

قوله: (والرّافعيّ قال: حرمت الصلاة...) أفاد به: أنّ الحرمة لا تفيد عدم الصّحة، فعبارة «المنهاج» أحسن الموافق لها(١) ما في «أصل الرّوضة» أثناء الباب.

قوله: (والرّافعيّ هنا...) اعلم: أنّه اعترض على «المنهاج» في التّعبير بـ (المذهب) المقتضي للطرق وليس ثمّ إلّا وجهان ؛ كما في «المجموع» ، فأجاب الشّارح: بأنّ بحث الإمام الّذي ذكره الرّافعيّ وهو المحكيّ بقوله: (قال \_ أي الإمام \_ ولا يبعد أن يقال...) أقامه النّوويّ على تعالى مقام طريقة قاطعة بالجواز في حكاية المذهب في مسألة التّقدّم على الجنازة . واعترض (٢) على «المنهاج» أيضًا بأنّ مسألة القبر \_ وهي النّانية \_ ليس فيها بحث حتى يقام طريقة ، فأجاب عن ذلك: بطرد النّوويّ لبحثه في النّانية أيضًا ، فكان مكان طريقة ، وهذا من عظم اعتناء الشّارح المؤكّد لتحسين الظّنّ بالعلماء المصنّفين .

حاشية السنباطي 🍣

قوله: (فالرافعي قال . . .) الفاء تفصيلية (٣) .

قوله: (ونزلوا الجنازة منزلة الإمام) أي: في ذلك وفي غيره مما مر؛ كاجتماع الإمام والجنازة في مكان واحد على الوجه السابق.

 <sup>(</sup>١) في نسخة (ج): أحسن قوله الموافق لها. وفي (ز): أحسن قول الموافق لها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): في مسألة التقدم على الجنازة، قوله: (وطردها في المسألة الثانية) اعتراض.

<sup>(</sup>٣) في نسخ «الكنز» التي بين أيدينا بالواو.

قَالَ: وَلَا يَبْعُدُ أَنْ (١) يُقَالَ: تَجْوِيزُ التَّقَدُّمِ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ أَوْلَىٰ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ إِمَامًا مَثْبُوعًا يَتَعَيَّنُ تَقَدُّمُهُ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ إِشَارَةٌ إِلَىٰ تَرْتِيبِ الْخِلَافِ، وَإِلَّا ٠٠ فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ الْأَصَحَّ: المنْعُ، انْتَهَىٰ.

فَأَقَامَ النَّووِيُّ بَحْثَ الْإِمَامِ طَرِيقَةً قَاطِعَةً بِالْجَوَازِ ، وَطَرَدَهَا فِي المسْأَلَةِ النَّانِيَةِ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ اصْطِلَاحِهِ فِي تَعْبِيرِهِ بِ(المذْهَبِ) ، وَقَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: فِي تَقَدُّمِهِ فِي المسْأَلَتَيْنِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ، أَصَحُّهُمَا: بُطْلَانُ صَلَاتِهِ ، وَقَالَ المتَولِّيُّ تَقَدُّمِهِ فِي المسْأَلَتَيْنِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ، أَصَحُّهُمَا: بُطْلَانُ صَلَاتِهِ ، وَقَالَ المتَولِّيُّ وَجَمَاعَةٌ (٢): إِنْ جَوَّزُنَا تَقَدُّمَ المأْمُومِ عَلَىٰ الْإِمَامِ . جَازَ هَذَا ، وَإِلَّا . فَلَا عَلَىٰ الْإِمَامِ . جَازَ هَذَا ، وَإِلَّا . فَلَا عَلَىٰ الصَّعَلَىٰ عَلَيْهَا لِنَفْعِ المَصَلِّى وَالمَصَلِّى وَالمَصَلِّى وَالمَصَلِّى وَالمَصَلِّى وَالمَصَلِّى وَالمَصَلِّى وَالمَصَلِّى وَالمَصَلِّى وَالمَصَلِّى عَلَيْهَا لِنَفْعِ المَصَلِّى وَالمَصَلِّى وَالمَصَلِّى عَلَيْهَا لِنَفْعِ المَصَلِّى وَالمَصَلِّى عَلَيْهَا لِنَفْعِ المَصَلِّى وَالمَصَلِّى عَلَيْهَا لِنَفْعِ المَصَلِّى وَالمَصَلَّى عَلَيْهَا لِنَفْعِ المَصَلِّى وَالمَصَلِّى عَلَيْهَا لِنَفْعِ المَصَلِّى وَالمَصَلِّى عَلَيْهَا لِنَفْعِ المَصَلِّى وَالمَصَلِّى عَلَيْهَا لِيَفْعِ المَصَلِّى وَالمَطَلَى عَلَيْهَا لِيَفْعِ المَصَلَّى وَالمَصَلِّى عَلَيْهَا لِيَفْعِ المَصَلِّى وَالمَصَلِّى عَلَيْهَا لِيَفْعِ المَصَلِّى وَالمَصَلِّى عَلَيْهَا لِيَفْعِ المَصَلِّى وَالمَصَلِّى عَلَيْهَا لِيَفْعِ المَصَلِّى وَالمَصَلِّى وَلَيْهِ الْمَعْلِى وَالمَعْلَى عَلَيْهَا لِيَعْمِ المَصَلِّى وَالمُولِي وَالمَعْلَى عَلَيْهَا لِيَعْمِ المَعْلَى وَالمَقْلَى الْمَالَو عَلَيْهَا لِيَعْمِ المَعْلَى وَالمَعْلَى عَلَيْهَا لِيَعْمِ المَعْلَى وَالمَعْلَى وَالمَعْلِى الْمَالَاقِ عَلَيْهَا لِيَعْمِ المَعْلِى وَالْمَعْلَى وَالْمَالِي وَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى وَالْمَعْلِى وَالْمَعْلِى الْمَالَى الْعَلَى الْمَلْوِي الْمَلْمِ الْمُعْلِى وَالْمُعْلَى الْمُسْلِى وَالْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُو

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (إشارة إلى ترتيب الخلاف) أي: أن الإمام أشار إلى أن الخلاف مرتب على القول بعدم جواز تقدم المأموم على الإمام، فإن قلنا بجوازه، وجاز قطعًا، بخلاف الأصحاب؛ فإنهم جعلوا الخلاف مبنيًّا على الخلاف في تقدم المأموم على الإمام؛ أي: إن جوزناه ثم . وإن منعناه ثم . منعناه هنا، وما أشار إليه الإمام جزم به المتولى وجماعة؛ كما سيأتي في «شرح المهذب» في كلام الشارح.

قوله: (وإلا . فقد اتفقوا . . ) أي: وإلا . . تكون إشارة لترتب الخلاف ، بل إلى ترجيح الجواز ؛ فقد اتفقوا على أن الأصح: المنع ، فلا ينبغي ترجيح خلافه .

قوله: (فأقام النووي ٠٠٠) أي: في «المنهاج» و «الروضة».

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ولا يبعدان.

 <sup>(</sup>٢) (وقال المتولي وجماعة ١٠٠٠) ففي المتولي والجماعة طريقان: أحدهما: طريق القطع، والثاني: طريق الخلاف، ففيه إشارة إلى الجواب عن الاعتراض على المصنف في التعبير بـ(المذهب) والشارح أشار إلى الجواب بجوابين، فما أعظم اعتنائه بإصلاح كلام المصنف. (طيب الخركي).

(وَنَجُورُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَىٰ الميَّتِ (فِي المسْجِدِ) بِلَا كَرَاهَةٍ ؛ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«شَرْحِ المهَذَّبِ» وَقَالَ فِيهِ: بَلْ هِي مُسْتَحَبَّةٌ ، وَفِيهَا: بَلْ هِي فِيهِ أَفْضَلُ ؛ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ: (أَنَّهُ وَاللَّهُ صَلَّىٰ عَلَىٰ سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ وَأَخِيهِ فِي الْمُسْجِدِ) (١) وَاسْمُهُ سَهُلٌ ، وَالْبَيْضَاءُ: وَصْفُ أُمِّهِمَا ، وَاسْمُهَا: دَعْدُ ، وَفِي «تَكْمِلَةِ المَسْجِدِ) أَوْ وَاسْمُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللللَّهُ الللللَّهُ الْمُعْلَى اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُعْلَى اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُعْلَى اللللْمُعْلَى اللللْمُ ال

قوله: (بل هي فيه أفضل ٠٠٠) ذكره؛ لأنّه المعتمد، وعبارة «المنهاج» ليست نصًّا فيه .

قوله: (أي: المصلّبن عليه . . .) بين به: موضع الضّمير المأخوذ بالقوّة من السّياق .

قوله: (وقال فيه: بل هي مستحبة ، وفيها . . .) قضية الأول: أن الصلاة عليه خارجَهُ خلاف الأولئ ، والثاني: خلافه ، والأوجه: الأول.

قوله: (ويسن جعل صفوفهم ٠٠٠) قال الزركشي: قال بعضهم: والثلاثة ؛ أي: فأكثر بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية ، وإنما لم يجعل الأول أفضل ؛ محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة أي: فأكثر ، انتهى ، وهو شامل لمن حضر بعد أن اصطفوا ثلاثة وأحرموا بالصلاة فهو مخير بين الثلاثة ، وهو متجه .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: الصلاة على الجنازة في الجنازة، رقم [١٠١/٩٧٣].

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داوود، باب: في الصفوف على الجنازة، رقم [٣١٦٦]. سنن الترمذي، باب: الصلاة على الجنازة، والسماعة للميت، رقم [١٠٢٨]. المستدرك، كتاب: الجنائز، [١٣٤١].

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ، باب: ما جاء فيمن صلئ عليه جماعة من المسلمين ، رقم [١٤٩٠].

(وَإِذَا صُلِّيَ عَلَيْهِ فَحَضَرَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ. صَلَّى) لِأَنَّهُ ﷺ صَلَّىٰ بَعْدَ الدَّفْنِ ؛ كَمَا تَقَدَّمُ (١) ، وَمَعْلُومٌ (١) : أَنَّ الدَّفْنَ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةٍ ، وَتَقَعُ الصَّلَاةُ الثَّانِيَةُ فَرْضًا كَالْأُولَىٰ ، سَوَاءُ (٣) كَانَتْ قَبْلَ الدَّفْنِ أَمْ بَعْدَهُ ، جَزَمَ بِهِ فِي «الرَّوْضَةِ» كَ (أَصْلِهَا» كَالْأُولَىٰ ، سَوَاءُ (٣) كَانَتْ قَبْلَ الدَّفْنِ أَمْ بَعْدَهُ ، جَزَمَ بِهِ فِي «الرَّوْضَةِ» كَ (أَصْلِهَا» فَيَنْوِي بِهَا الْفَرْضَ ؛ كَمَا ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» عَنِ المتَوَلِّيِّ .

(وَمَنْ صَلَّى . لَا يُعِيدُ) أَيْ: لَا تُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِعَادَةُ (عَلَىٰ الصَّحِيحِ) وَالثَّانِي:

قوله: (أي: لا تستحبّ له الإعادة) أفاد به: الجواز ، وهو كذلك ، وعبارة «المنهاج» تقتضي المنع ، وليس كذلك .

وله: (ومعلوم: أن الدفن...) أي: بحسب الواقع، وإلا.. فالصلاة ليس من شرط صحتها أن تكون قبل الدفن وإن حرم الدفن قبلها؛ كما مر.

قوله: (وتقع الصلاة الثانية فرضًا . . .) قال في «المجموع» والساقط بالأولَىٰ عن الباقين حرج الفرض لا هو ؛ أي: وإن وقع في بعض العبارات ما يوهمه ، وقد يكون ابتداء الشيء غير فرض وبالدخول فيه يصير فرضًا ؛ كحج التطوع وأحد خصال الواجب المخير . انتهىٰ ، وفي قوله: (كحج التطوع) نظرٌ ؛ إذ الغرض: إتمامه لا هو ، وما قاله جواب عما يقال: إذا سقط الحرج . . سقط الفرض ، وقد أوضحه السبكي فقال: فرض الكفاية إذا لم يتم به المقصود ، بل يتجدد مصلحته بتكرر الفاعلين ؛ كتعليم العلم ، وحفظ القرآن ، وصلاة الجنازة ؛ إذ مقصودها الشفاعة ، فلا تسقط بفعل البعض وإن سقط الحرج ، وليس كل فرض يأثم بتركه مطلقًا .

قوله: (أي: لا تستحب · · · ) قال في «المهمات» في التعبير المذكور قصور ؛ فإن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: الصفوف على الجنازة، رقم [١٣١٩]. صحيح مسلم، باب: الصلاة على القبر، رقم: [٩٥٤].

<sup>(</sup>٢) كأنه قيل: من أين يعلم أداء الصلاة على تلك الجنازة التي صلى عليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يصلي عليها ليكون ذلك الحديث دليلا لاستحباب صلاة من لم يصل بعد الصلاة عليها ؟ (طيب الخركي).

 <sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ق) و(ز): وسواء.

تُسْتَحَبُّ فِي جَمَاعَةٍ لِمَنْ صَلَّىٰ مُنْفَرِدًا، كَذَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» وَفِيهِ تَوْجِيهُ النَّفْيِ بِأَنَّ المعَادَةَ تَكُونُ تَطَوَّعًا، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ لَا تَطَوُّعَ فِيهَا، وَنَقَضَهُ فِي «شَرْحِ النَّفْيِ بِأَنَّ المعَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ؛ فَإِنَّهَا تَقَعُ نَافِلَةً فِي حَقِّهِنَّ وَهِيَ المهَذَّبِ» بِصَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ؛ فَإِنَّهَا تَقَعُ نَافِلَةً فِي حَقِّهِنَّ وَهِيَ صَحِيحةٌ ، وَقَالَ فِيهِ: عَلَىٰ الصَّحِيحِ: لَوْ صَلَّىٰ ثَانِيًا ، صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَحِيحةٌ ، وَقَالَ فِيهِ: عَلَىٰ الصَّحِيحِ: لَوْ صَلَّىٰ ثَانِيًا ، صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُسْتَحَبَّةٍ وَتَقَعُ نَفُلًا ، وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: فَرْضًا، وَحَكَىٰ فِيهِ وَجُهًا مُطْلَقًا بِالشَيحْبَابِ الْإِعَادَةِ، وَوَجُهًا بِكَرَاهَتِهَا.

(وَلَا تُؤَخَّرُ لِزِيَادَةِ مُصَلِّينَ) ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ».

- اشية السنباطي ا

الإعادة خلاف الأولى، ولا يلزم من نفي الاستحباب أولوية الترك؛ لجواز التساوي، ولهذا عبر في «المجموع» بقوله: (ولا تستحب له الإعادة، بل يستحب تركها) وأجيب: بمنع عدم لزوم أولوية الترك، بل يلزم في العبادات؛ لأن كونها عبادة يستلزم كونها مطلوبة إيجابًا أو ندبًا، أما الإباحة والعبادة. فلا يجتمعان.

قوله: (ونقضه في «شرح المهذب»...) دفعه الزركشي فقال: معنى قولهم (لا تطوع فيها) لا تفعل مرة بعد أخرى انتهى ؛ أي: لا يطلب ذلك ، وفيه نظر ؛ لأنه حينثذ يكون مصادرة على المطلوب ، وأشار في «شرح المهذب» إلى دفع النقض: بأن معنى قولهم (لا تطوع فيها) أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة ، بخلاف صلاة الظهر مثلا يأتي (١) بصورتها ابتداء بلا صبب ، انتهى .

قوله: (وحكى فيه وجهًا مطلقًا باستحباب الإعادة) أي: سواء قلنا: تقع نفلًا أو فرضًا،

قوله: (ولا تؤخّر لزيادة مصلِّين) ذكره في «الروضة» استثنى فيها من ذلك: الولي، قال: فلا بأس بانتظاره؛ أي: عن قرب ما لم يخف تغير الميت، واستثنى مع ذلك الزركشي وغيره: ما إذا كانوا دون أربعين فينتظر تكملتهم عن قرب؛ لأن هذا

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): مثلا له أن يأتي.

(وَقَاتِلُ نَفْسِهِ كَغَيْرِهِ فِي الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ) عَلَيْهِ، قَالَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«شَرْحِ المهَذَّبِ»،

(وَلَوْ نَوَىٰ الْإِمَامُ صَلَاةَ غَائِبٍ، وَالمَاْمُومُ صَلَاةَ حَاضِرٍ، أَوْ عَكَسَ) كُلُّ (') مِنْهُمَا . (جَازَ) ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ»، وَضَمَّ إِلَيْهِ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: لَوْ نَوَىٰ الْإِمَامُ غَائِبًا وَالمَاْمُومُ غَائِبًا آخَرَ .

(وَالدَّفْنُ بِالمَقْبَرَةِ أَفْضَلُ) لِيَنَالَ الميِّتُ دُعَاءَ المارِّينَ وَالزَّائِرِينَ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، (وَيُكْرَهُ المبِيتُ بِهَا) ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ»، وَنَقَلَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» عَنِ الرَّافِعِيُّ، (وَيُكْرَهُ المبِيتُ بِهَا) ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ»، وَنَقَلَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» عَنِ

قوله: (وضم إليه في «شرح المهذّب» . . .) ذكره ؛ لثلّا يتوهّم منعُه من عدم ذكر «المنهاج» له .

العدد مطلوب فيها، قال: وهذا كما أن الجماعة لا تؤخر عن أول الوقت إذا حضرت وتؤخر إن لم تحضر، وفي «مسلم» عن ابن عباس (أنه كان يؤخر للأربعين) قيل: وحكمته: أنه لم يجتمع أربعون إلا كان فيهم لله وليَّ.

قوله: (والدفن بالمقبرة أفضل ...) استثنى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ؛ فإن من خواصهم: أنهم يدفنون حيث يموتون ، واستثنى الأذرعي وغيره أيضا: الشهيد ، فيستحب دفنه حيث قتل ؛ لخبر فيه ، ولأن مضجعه يشهد له ، ولأن بعضه \_ وهو ما سال من دمه \_ قد صار فيه ، قال: ولو كانت المقبرة مغصوبة ، أو سبّلها ظالم ، أو اشتراها بمال خبيث أو نحوهما ، أو كان أهلها أهل بدعة أو فسق ، أو كانت ترتبها فاسدة ؛ لملوحة أو نحوها ، أو كان نقل الميت إليها يؤدي لانفجاره . فالأفضل: اجتنابها ، قال في «شرح الروض» بل يجب في بعض ذلك ، وفي «فتاوئ القفال» أن الدفن بالبيت مكروة ، قال الأذرعي: والمشهور: أنه خلاف الأولئ ما لم تدع إليه حاجة أو مصلحة ؛

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: كل.

## الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ الْوَحْشَةِ.

عاشية السنباطي

أي: كما قيل في دفنه عندهم.

## فروع:

لو قال بعض الورثة: يدفن في أرض التركة أو في أرضي، وقال الباقون: في المقبرة المسبلة . . أجيب طالبها ؛ لأن أرض التركة صارت ملك الورثة وبعضهم غير راض بدفنه فيه ، ولما في دفنه في أرضه من المنة على الباقين ، لكنه لو دفنه فيها . . لم ينقله الباقون؛ لهتك حرمته، وليس في إبقائه إبطال حق غيره، بخلاف ما لو دفنه في أرض التركة مع عدم رضئ الباقين · · فلهم النقل وإن كره ؛ كما صرح به في «المجموع» وهذا بخلاف ما لو قال بعض الورثة: يكفن من مالي، وقال الباقون: من الأكفان المسبلة . . حيث يجاب الأول ؛ لأن عادة الناس جرت بالدفن في المقابر المسبلة من غير أن يلحقهم عار ، بخلاف الأكفان المسبلة ، ولو باع الورثة الأرض التي دفنوا فيها الميت . . فليس للمشتري نقله ، لكن له الخيار إن جهل ، والمدفن له ينتفع به إذا بلى الميت أو اتفق نقله ، ولو تنازع الورثة في مقبرتين ولم يكن الميت أوصى بشيء ؛ قال ابن الأستاذ: إن كان الميت رجلا . . فينبغى أن يجاب المقدم في الصلاة والغسل ، فإن استووا . . أقرع ، وإن كان امرأة . . أجيب القريب دون الزوج ، قال الأذرعي: والظاهر: أن محله: عند التساوي، وإلا . فيجب أن ينظر إلى ما هو الأصلح للميت فيجاب الداعي إليه؛ كما لو كانت إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة لا خيار، والأخرى بالضد، بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح . . ينبغي للحاكم الاعتراض عليهم فيه ؛ نظرًا للميت ، ويؤيده ما مر فيما لو اتفقوا على تكفينه في ثوب واحد ، وقال الزركشي وغيره: ولو مات رقيق وتنازع قريبه وسيده في مقبرتين متساويتين. . ففي المجاب منهما احتمالان؛ بناء على أن الرق هل يزول بالموت؟ وقد مر. انتهى.

قوله: (لما فيها من الوحشة) يؤخذ منه \_ كما قال بعضهم \_: أن محل الكراهة

(وَيُنْدَبُ سَتُرُ الْقَبْرِ بِغَوْبٍ) عِنْدَ الدَّفْنِ (وَإِنْ كَانَ) الميَّتُ (رَجُلا) أَيْ: فَهُو فِي المرْأَةِ آكَدُ، وَالمعْنَىٰ فِيهِ: أَنَّهُ رُبَّمَا يَنْكَشِفُ عِنْدَ الْإِضْجَاعِ وَحَلِّ الشِّدَادِ فَيَظْهَرُ مَا يُسْتَحَبُّ إِخْفَاؤُهُ، (وَأَنْ يَقُولَ) مَنْ يُدْخِلُهُ الْقَبْرَ: ("بِسْمِ الله، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ مَا يُسْتَحَبُّ إِخْفَاؤُهُ، (وَأَنْ يَقُولَ) مَنْ يُدْخِلُهُ الْقَبْرِ: ("بِسْمِ الله، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ الله ﷺ) رَوَىٰ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا وَضَعَ الميِّتَ فِي الْقَبْرِ، قَالَ: "بِسْمِ الله، وبالله، وعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ الله»، وفِي رِوَايَةٍ: "وَعَلَىٰ الْقَبْرِ، قَالًا: "بِسْمِ الله، وعَلَىٰ مُنْ قَاكُمْ فِي الْقَبْرِ، فَقُولُوا: بِسْمِ الله، وَعَلَىٰ سُنَّةٍ رَسُولِ الله عَلَيْقِ قَالَ: "إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْقَاكُمْ فِي الْقَبْرِ، فَقُولُوا: بِسْمِ الله، وَعَلَىٰ سُنَّةٍ رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ قَالَ: "إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْقَاكُمْ فِي الْقَبْرِ، فَقُولُوا: بِسْمِ الله، وَعَلَىٰ سُنَّةٍ رَسُولِ الله عَلَيْ الْقَبْرِ، فَقُولُوا: بِسْمِ الله، وَعَلَىٰ سُنَّةٍ رَسُولِ الله عَلَيْ الْقَبْرِ، وَالله النَّلَاثِ بَعْدَهُمَا الرَّافِعِيُّ مَعَ المَسَائِلِ الثَّلَاثِ بَعْدَهُمَا.

(وَلَا يُفْرَشُ تَحْتَهُ شَيْءٌ) مِنَ الْفِرَاشِ، (وَلَا) يُوضَعُ تَحْتَ رَأْسِهِ (مِخَدَّةٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ؛ أَيْ: يُكْرَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِضَاعَةُ مَالٍ، وَقَالَ فِي «التَّهْذِيبِ»: لَا بَأْسَ بِهِ.

في غير جماعة تزول الوحشة عن كل منهم باجتماعهم، وإلا . . فلا كراهة .

قوله: (أي: فهو في المرأة آكد) هذا يفيده الغاية المؤذنة بأن ما قبلها أولئ بالحكم مما بعدها، فمن ثم عبر بالفاء التفريعية، وظاهر: أن الخنثئ آكد من الرجل أيضًا.

قوله: (ولا يوضع تحت رأسه مخدة) أشار بذلك إلى دفع ما اعترض به على عبارته: من أن المخدة غير مفروشة ، فلا يصح عطفها على المفروش ، وحاصل الدفع: أنها ليست معطوفة على المفروش ، بل هي معمولة لعامل مقدر مناسب لها على حد علفتها تبنًا وماءً باردًا ، والجملة معطوفة على الجملة قبلها .

قوله: ( لأنه إضاعة مال) إن قلت: هذا التعليل يقتضي الحرمة في الجملة . قلت: ممنوع ؛ إذ إضاعة المال إنما تقتضي الحرمة إذا لم يكن لغرض ، وهذا فيه

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) زيادة: رسول الله.

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، باب: ما يقول إذا أدخل الميت القبر، رقم [١٠٤٦]. سنن أبي داوود، باب: في
 الدعاء للميت إذا وضع في قبره، رقم [٣٢١٣].

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد، رقم [٤٨١٢] عن ابن عمر ١٠٠٠

(وَيُكْرَهُ دَفْنُهُ فِي تَابُوتِ، إِلَّا فِي أَرْضِ نَدِيَةٍ) بِتَخْفِيفِ التَّحْتَانِيَّةِ (أَوْ رِخْوةٍ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا، فَلَا يُكْرَهُ، وَلَا تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ بِهِ إِلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَتَكُونُ مِنْ رَأْسِ المالِ.

(وَيَجُوزُ) مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ (الدَّفْنُ لَيْلًا، وَوَقْتَ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَتَحَرَّهُ) ذَكَرَ ذَلِكَ فِي «الرَّوْضَةِ» وَقَالَ: حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي «صَحِيحٍ مُسْلِمٍ»: (ثَلَاثُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي «الرَّوْضَةِ» وَقَالَ: حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي «صَحِيحٍ مُسْلِمٍ»: (ثَلَاثُ خَرَنَ ذَلِكَ فِي الجملة،

قوله: (إلا في أرض ندية... أو رخوة) قال الأذرعي: واستثنى الشافعي والأصحاب أيضا ما إذا كان في الميت تهرية بحريق أو لذع؛ بحيث لا يضبطه إلا الصندوق. انتهى، قال: ويستثنى امرأة لا محرم لها؛ كما قاله المتولي وغيره؛ لئلا تمسها الأجانب قبل الدفن، قال: ويظهر أن يلحق بذلك الأرض المسبعة؛ بحيث لا يصونه عن نبشها إلا الصندوق. انتهى، وهو متجه في غير الثانية، بل لا يبعد وجوبه فيه، وأما الثانية.. فنظر فيها في «شرح الروض» ووجهه ظاهر».

قوله: (وتكون من رأس المال) أي: لأنه من مصالح دفنه الواجب.

قوله: (وقال: حديث عقبة ...) ظاهره: الكراهة عند التحري، وهو ظاهر، وما في «شرح المنهج» من عدم الجواز حينئذ محمول على عدم الجواز المستوي الطرفين، ثم ظاهر كلام «الروض» المذكور<sup>(۱)</sup> اختصاص ذلك بالأوقات المتعلقة بالزمان دون المتعلقة بالفعل، وجرئ عليه الإسنوي، قال: وكلام الأصحاب: والمعنى والحديث يدل لذلك، وقال الزركشي: الصواب: التعميم، وهذا هو الظاهر، والظاهر عليه: اعتبار فعل من يدفنه؛ أي: يكره لمن أراد دفن الميت أن يتحرئ تأخيره عن صلاة العصر مثلاً.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و (ب): قوله: (وذكر وقت الاستواء والطلوع والغروب) ظاهره.

سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِنَّ، وَأَن نَقْبُرُ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، وَذَكَرَ: وَقْتَ الْاسْنِوَاءِ، وَالطُّلُوعِ، وَالْغُرُوبِ) (١٠٠٠ مَحْمُولٌ \_ كَمَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّبِّ الْاسْنِوَاءِ، وَالطُّلُوعِ، وَالْغُرُوبِ) (١٠٠٠ مَحْمُولٌ \_ كَمَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّبِّ وَالمَتَولِيُّ \_ عَلَىٰ تَحَرِّي ذَلِكَ وَقَصْدِهِ؛ لِحِكَايَةِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَجَمَاعَةِ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ عَدَمِ كَرَاهَةِ الدَّفْنِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِي عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَ(نَقُبُرُ) بِفَتْحِ النُّونِ عَلَىٰ عَدَم كَرَاهَةِ الدَّفْنِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِي عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَ(نَقُبُرُ) بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّ الموحَدةِ وَكَسُوهَا: نَدْفِنُ ، (وَغَيْرُهُمَا) أَيْ: غَيْرُ اللَّيْلِ وَهُوَ النَّهَارُ وَغَيْرُ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ (أَفْضَلُ) لِلدَّفْنِ مِنْهُمَا؛ أَيْ: فَاضِلٌ عَلَيْهِمَا، وَعِبَارَةُ «الرَّوْضَةِ»: الْكَرَاهَةِ (أَفْضَلُ) لِلدَّفْنِ مِنْهُمَا؛ أَيْ: فَاضِلٌ عَلَيْهِمَا، وَعِبَارَةُ «الرَّوْضَةِ»: الْمُنْحَالَة (أَنْ يُدْفَلُ لَا لَكُونَ نَهَارًا، وَسَكَتَ فِيهَا، وَفِي «الْمَرْحِ المَهَذَّبِ» المَذْكُورُ فِيهِ جَمِيعُ المَسْتَحَبُّ: أَنْ يُدْفَلَ نَهَارًا، وَسَكَتَ فِيهَا، وَفِي «الْمَرْحِ المَهَذَّبِ» المَذْكُورُ فِيهِ جَمِيعُ

قوله: (وذكر: وقت الاستواء ٠٠٠) أفاد به: اختصاص الكراهة بالأوقات الثّلاثة ، وهو المعتمد، لا شمول الخمسة .

قوله: (أي: فاضل عليهما · · · ) ذكره ؛ لإيهام عبارة «المنهاج» ؛ أنَّ في الدفن ليلًا وفي وقت الكراهة فضيلة أخذًا من (أفعل) مع أنّه ليس كذلك ، وعلم: أنّه الأفضل فيهما من النّهمة ·

### 🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (وعبارة «الروضة» ٠٠٠) استدلال على ما ادعاه من أن معنى (أفضل) فاضل. وقوله: (في الآخر) أي: غير وقت الكراهة . وقوله: (للعلم بها من النهي) إن قلت: النهي محمولٌ على التحري ؛ كما مر ؛ فما وجه العلم بها منه ؟

قلت: هو ظاهر؛ لأن من الواضح أن في الدفن في غير الأوقات المنهي عن الدفن فيها ولو حالة التحري فقط فضيلة (٢) على الدفن فيها.

### تُنْسه

استثنى الأذرعي من استحباب الدفن نهارا: ما لو خشي تغيره.. فلا يستحب

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم [٨٣١].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): فضل،

مَا ذُكِرَ فِي المسْأَلَتَيْنِ عَنِ الْفَضِيلَةِ فِي الْآخَرِ ؛ لِلْعِلْمِ بِهَا مِنَ النَّهْيِ ، وَذَكَرَ فِيهِ لِلْمَسْأَلَةِ اللهُ وَلَى حَدِيثَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: (رَأَى نَاسٌ نَارًا فِي المَقْبَرَةِ فَأَتَوْهَا ؛ فَإِذَا رَسُولُ اللهُ وَلَى حَدِيثَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: (رَأَى نَاسٌ نَارًا فِي المَقْبَرَةِ فَأَتَوْهَا ؛ فَإِذَا رَسُولُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْ فَي اللهُ وَالرَّجُلُ الَّذِي كَانَ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(وَيُكُرَهُ تَجْصِيصُ الْقَبْرِ، وَالْبِنَاءُ) عَلَيْهِ (وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ) هَذِهِ المسَائِلُ وَمَا بَعْدَهَا ذَكَرَهَا الرَّافِعِيُّ إِلَّا مَا يُنَبِّهُ عَلَيْهِ؛ قَالَ جَابِرٌ: (نَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، زَادَ التِّرْمِذِيُّ: (وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُوطَأَ) الْقَبْرُ، وَأَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُوطَأَ) وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (١)، وَالتَّجْصِيصُ: التَّبْييضُ بِالْجِصِّ، وَهُوَ الْجِيرُ، وَأَلْحَقَ بِهِ وَلَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (١)، وَالتَّجْصِيصُ: التَّبْييضُ بِالْجِصِّ، وَهُو الْجِيرُ، وَأَلْحَقَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: التَّطْيِينَ، وَنَقَلَ التَّرْمِذِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَسَوَاءٌ فِي الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: التَّطْيِينَ، وَنَقَلَ التَّرْمِذِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَسَوَاءٌ فِي الْمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: التَّطْيِينَ، وَنَقَلَ التَّرْمِذِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَسَوَاءٌ فِي الْمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: التَّطْيِينَ، وَنَقَلَ التَّرْمِذِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَسَوَاءٌ فِي

قوله: (عن الفضيلة في الآخر) أي: في وقت الكراهة.

قوله: (للمسألة الأولئ) فهي جواز الدَّفن ليلًا.

قوله: (ونقل التّرمذيّ عن الشّافعيّ: أنّه لا بأس به ٠٠٠) هو المعتمد.

🊓 حاشية السنباطي 🍣

تأخيره ليدفن نهارا، بل تجب المبادرة به، انتهى .

قوله: (والبناء عليه) قال في «شرح الروض»: وكما يكره البناء عليه يكره بناؤه ؛ ففي رواية صحيحة «نهئ أن يبنئ القبر» انتهى .

قوله: (وهو الجير) عبارة «شرح الروض» والجص: الجبس، ويقال: النورة البيضاء أيضا، وظاهر: أن المراد هنا: هما، أو أحدهما.

قوله: (ونقل الترمذي عن الشافعي: أنه لا بأس به) هذا هو المعتمد؛ فقد صححه

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: في الدفن بالليل، رقم [٣١٦٤].

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، رقم [٩٧٠].

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، باب: كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، رقم [١٠٥٢].

الْبِنَاءِ بِنَاءُ قُبُةٍ أَمْ بَيْتٍ أَمْ غَيْرِهِمَا، وَفِي المَكْتُوبِ اسْمُ صَاحِبِهِ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ، فِي الْوَحِ عِنْدَ رَأْسِهِ أَمْ فِي غَيْرِهِ، قَالَهُ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»، (وَلَوْ بُنِيَ) عَلَيْهِ (فِي مَقْبَرَةِ مُسَبَّلَةٍ.. هُدِمَ) الْبِنَاءُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ، وَصَرَّحَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» مُسَبَّلَةٍ.. هُدِمَ) الْبِنَاءُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ، وَصَرَّحَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ» بِحُرْمَةِ الْبِنَاء فِيهَا، (وَيُنْدَبُ أَنْ يُرَشَّ الْقَبْرُ بِمَاءٍ) لِأَنَّهُ وَ اللَّهِ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَبْرِ سَعْدٍ، بِحُرْمَةِ الْبِنَاء فِيهَا، (وَيُنْدَبُ أَنْ يُرَشَّ الْقَبْرُ بِمَاءٍ) لِأَنَّهُ وَاللَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَبْرِ سَعْدٍ، رَوَاهُ الْبَزَّارُ (٢٠)، وَسَعْدُ ، وَاللَّوْضَةِ»: قَالَ المَذْكُورُ: هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ؛ كَمَا فِي «طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ»، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: قَالَ المَذْكُورُ: هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ؛ كَمَا فِي «طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ»، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: قَالَ صَاحِبُ «التَّهْذِيبِ»: وَيُكُرَهُ أَنْ يُرَشَّ عَلَى الْقَبْرِ مَاءُ الْوَرْدِ، وَنَقَلَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ»

قوله: (بحرمة البناء فيها) أي: في المسبّلة .

— 💝 حاشية السنباطي 🥰 —

في «المجموع» واقتضاه كلام الرافعي، وجزم به ابن المقري.

قوله: (ولو بنئ عليه في مقبرة مسبلة . . .) قال الأذرعي: ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة ؛ لأن فيه تضييقًا علئ المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعي فيه ، بخلاف الإحياء.

قوله: (وصرح في «شرح المهذب» بحرمة البناء فيها) أي: وأشار إليه المصنف هنا؛ إذ الأصل: أنه لا يهدم إلا ما حرم بناؤه.

### فائدة:

من المقبرة المسبلة \_ كما قاله الدميري وغيره \_: قرافة مصر ؛ فقد سبلها لِموتَى المسلمين عمر بن الخطاب ، وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها. انتهى .

قوله: (ويندب أن يرش القبر بماء) قال الأذرعي: ويندب أن يكون الماء طاهرًا طهورًا باردًا؛ تفاؤلًا: بأن الله يبرد مضجعه.

<sup>(</sup>١) منن ابن ماجه، باب: ما جاء في إدخال الميت القبر، رقم [١٥٥١].

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار، رقم [٣٨٢٢] عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه ﷺ.

كَرَاهَةَ هَذَا، وَأَنْ يُطْلَىٰ الْقَبْرُ بِالْخَلُوقِ عَنِ المتَوَلِّي وَآخَرِينَ؛ لِأَنَّهُ إِضَاعَةُ مَالٍ، (وَيُوضَعُ عَلَيْهِ حَصَىٰ) رَوَىٰ الشَّافِعِيُّ: (أَنَّهُ ﷺ رَشَّ عَلَىٰ قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ [مَاءً]، وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءً)()، وهِيَ بِالمدِّ وَبِالموَحَدةِ: الْحَصَىٰ الصَّغَارُ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، (وَعِنْدَ رَأْسِهِ حَجَرٌ أَوْ خَشَبَةٌ) رَوَىٰ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ: أَنَّهُ ﷺ وَضَعَ حَجَرًا - أَيْ: صَخْرَةً - عِنْدَ رَأْسِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَجَرًا - أَيْ: صَخْرَةً - عِنْدَ رَأْسِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي ())، وَأَتَعَلَّمُ () بِمَعْنَىٰ: عَلَّمَ مِنَ الْعَلَامَةِ، (وَجَمْعُ وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي ())، وَأَتَعَلَّمُ () بِمَعْنَىٰ: عَلَّمَ مِنَ الْعَلَامَةِ، (وَجَمْعُ الْأَقْلِ بِي مَوْضِعِ) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي «المهذَّبِ» وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ المَذْكُورِ، وَنَقَلَةُ المَصَنَّفُ فِي مَوْضِعٍ) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي «المهذَّبِ» وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ المَدْكُورِ، وَنَقَلَةُ المَصَنَّفُ فِي مَوْضِعٍ كَذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي «المَهَذَّبِ» وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ المَدْكُورِ، وَنَقَلَةُ المَصَنَّفُ فِي هَوْ شَعْرَابٍ وَقَالَ فِيهِ: قَالَ الْمَنْ نَيْعَالَ فَيهِ: قَالَ الْمَنْدَنِيجِيُّ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَدَّمَ الْأَبُ إِلَى الْقِبْلَةِ، ثُمَّ الْأَسَنُّ فَالْأَسَنُّ فَالْأَسَنُّ فَالْأَسَنُّ فَالْأَسَنَّ فَالْأَسَنَّ فَالْأَسَنُ وَالْعُولَ وَقَالَ فِيهِ: قَالَ الْبَعْدِيثِ وَالْمَهُ وَالْمَالُ فَالْأَسَنَّ فَالْأَسَنَّ فَالْأَسَنَّ فَالْأَسُونِ وَقَالَ فِيهِ وَالْمَالِيَّةُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَدَّمَ الْأَبُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ الْأَسَنُّ فَالْأَسَنَّ فَالْأَسَنَّ وَالْأَسُولِ الْمَالَةُ وَالْمَالُ أَنْ الْقَالِ فَيهِ الْمَالَ فَالْأَسُلُ اللْمَالُ الْمَالَ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُ الْمِنْ الْمَالُ اللْسَلِيْ فَي اللْمَالُ الْمَالَ اللْمَالُ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالُولُهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُ اللْمَالُ الْمَالِلْمُ الْمَالُ الْمِلْمِ ال

🔗 حاشية السنباطي 🤗

قوله: (لأنه إضاعة مال) يأتي فيه ما مر، واختار السبكي: أنه إذا قصد بيسيره حضور الملائكة؛ لأنها تحبُّ الريح الطيب. لم يكره، ويسن وضع الجريد الأخضر على القبر، ومثله: الريحان ونحوه من الأشياء الرطبة، وليس لغير صاحبه أخذه قبل يبسه، فبعده يجوز؛ لأن صاحبه لم يعرض عنه إلا حينئذ؛ لزوال المطلوب من وضعه، وهو الاستغفار حينئذٍ.

قوله: (وعند رأسه . . .) قال الماوردي: وعند رجليه أيضًا .

قوله: (وجمع الأقارب...) قال في «شرح الروض»: ونحوهم؛ أي: كالزوجة، والأرقاء، والعتقاء، والأصدقاء.

قوله: (قال البندنيجي: ويستحب أن يقدم الأب...) قال في «شرح الروض»:

<sup>(</sup>١) مسند الإمام الشافعي، باب: الدفن، رقم [٦٠٢].

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داوود، باب: في جمع الموتئ في قبر، رقم [٣٢٠٦]. سنن ابن ماجه، باب: النهي عن
زيارة النساء القبور، رقم [١٥٧٦].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): وتعلُّم.

(وَ) يُنْدَبُ(') (زِبَارَهُ الْفُبُورِ لِلرِّجَالِ) رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُوهَا» ('') قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي دُخُولِ النِّسَاءِ فِيهِ ، وَالمخْتَارُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا: أَنَهُنَّ لَا يَدْخُلْنَ وَاخْتَلَفَ الْعُلْمَاءُ فِي دُخُولِ النِّسَاءِ) لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ ، (وَقِيلَ: تَحْرُمُ) فِي ضَمِيرِ الرِّجَالِ ، (وَثُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ) لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ ، (وَقِيلَ: تَحْرُمُ) قَالَهُ الشَّيْخُ فِي «المهذَّبِ» ، وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: (أَنَّهُ ﷺ لَعَنَ زُوَّارَاتِ الْقَبُورِ الْمَهَذَّبِ» النَّيْونِ فَ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ ('') ، وَضَمَّ فِي «شَرْحِ المهذَّبِ» إِلَى الشَّيْخِ صَاحِبَ «الْبَيَانِ» ، وَالدَّائِرُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ ضَمُّ زَايِ (زُوَّارَاتِ) جَمْعُ زُوَّارِ اللهَذَبِ الْمُعَلِيثِ عَلَى الْأَلْسِنَةِ ضَمُّ زَايِ (زُوَّارَاتِ) جَمْعُ زُوَّارِ اللهَ الْمُعَلِيثِ وَالْمَوْنِ وَتَعْرِيدُ كَعَادَتِهِنَّ ، وَقَهِمَ المصَنَّفُ عَمْعُ زَائِرَةِ سَمَاعًا ، وَزَائِرٍ قِيَاسًا ، (وَقِيلَ: ثُبَاحُ ) إِذَا أُمِنَتِ الْفِئْتَةُ ؛ عَمَلًا بِالْأَصْلِ ، وَالْحَدِيثُ فِيمَا إِذَا لَتَلْقِيقً عَدَمَ الْكَوّاهَةِ ، وَتَبْعَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«شَرْحِ المهذَّبِ» الْمَهنَةِ الرَّافِعِيِّ عَدَمَ الْكَوّاهَةِ ، وَتَبْعَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«شَرْحِ المهذَبِ» وَذَكَرَ فِيهِ حَمْلَ الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذُكِرَ ، وَأَنَّ الإحْتِيَاطَ لِلْعَجُوزِ: تَرْكُ الزِّيَارَةِ ؛ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، (وَيُسَلِّمُ الزَّائِرُ) فَيَقُولُ كَمَا قَالَ ﷺ وَقَدْ خَرَجَ إِلَى المَقْبَرَةِ: «السَّلَامُ الْحَدِيثِ ، (وَيُسَلِّمُ الزَّائِرُ) فَيَقُولُ كَمَا قَالَ ﷺ وَقَدْ خَرَجَ إِلَى المَقْبَرَةِ: «السَّلَامُ الْحَدِيثِ ، (وَيُسَلِّمُ المَقْبَرَةِ: «السَّلَامُ الْحَدِيثِ ، (وَيُسَلِّمُ المَدْبِيثِ عَلَى المَقْبَرَةِ ؛ وَمُ الْحَدِيثِ ، (وَيُسَلِّمُ المُقْبَرَةِ ؛ السَّلَامُ المَنْ الْمُعْرَودِ ، وَالْمَاهِرِ

ولو قيل هنا بما قيل به في التقديم إلى القبلة في القبر ٠٠ كان أقرب. انتهى ، وهو متجه.

قوله: (وتكره للنساء) يستثنئ من ذلك (٤): الزيارة المترتب عليها البكاء والنوح والتعديد فتحرم ؛ كما سيأتي ، وزيارة قبر النبي عليه فتندب ، وينبغي \_ كما قال ابن الرفعة والقمولي \_ أن يكون قبور سائر الأنبياء والأولياء كذلك ، قال الأذرعي: إن صح . . فأقاربها أولئ بالصلة من الصالحين . انتهئ ، وهو مدفوع ؛ إذ زيارة من ذكر إنما هو لتعود من بركتهم عليهن ، لا للصلة ؛ كما هو ظاهر .

<sup>(</sup>١) في نسخة الأصل و(ش): وتندب.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: استئذان النبي ربه الله في زيارة قبر أمه، رقم [١١٥٦].

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، باب: كراهية زيارة القبور للنساء، رقم [١٠٥٦].

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): استثنى من ذلك.

عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، زَادَ أَبُو دَاوُودَ وَابْنُ مَاجَهُ: «اللَّهُمَّ؛ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُمْ» وَإِسْنَادُهَا فَاعِيفٌ (٢)، وَقَوْلُهُ: «دَارَ» أَيْ: أَهْلَ دَارٍ، وَنَصْبُهُ عَلَىٰ الإِخْتِصَاصِ أَوِ النِّدَاءِ، وَقَوْلُهُ: «إِنْ شَاءَ الله»: لِلتَّبَرُّكِ، (وَيَقْرَأُ وَيَدْعُو) عَقِبَ قِرَاءَتِهِ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ الميِّت، وَهُو عَقِبَ الْقِرَاءَتِهِ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ الميِّت، وَهُو عَقِبَ الْقِرَاءَةِ أَقْرَبُ إِلَىٰ الْإِجَابَةِ.

(وَيَحْرُمُ نَقْلُ الميِّتِ) قَبْلَ دَفْنِهِ مِنْ بَلَدِ مَوْتِهِ (إِلَىٰ بَلَدِ آخَرَ) لِيُدْفَنَ فِيهِ، (وَقِيلَ: يُكْرَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِ مَكَّةَ أَوِ المدِينَةِ أَوْ بَيْتِ المقْدِسِ) . . فَيُخْتَارُ أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

قوله: (وقوله: «إن شاء الله» للتبرك) قال في «المجموع»: هذا هو الأصح، وقيل: هو على عادة المتكلم؛ لتحسين الكلام، وقيل: على بابه راجع للحوق في هذا المكان، وقيل: غير ذلك.

قوله: (وهو عقب القراءة ٠٠٠) فيه دفع لما يقال: ما فائدة القراءة مع أن ثوابها للقارئ ؛ كما سيأتي؟ ولا يخفئ أن الدعاء له عقبها صادق بالدعاء بإيصال ثواب هذه القراءة إليه.

قوله: (من بلد موته إلى بلد آخر) قال الإسنوي: وتعبيرهم بـ (بلد) لا يمكن الأخذ بظاهره؛ فإن الصحراء كذلك، وحينئذ ينتظم بها مع البلد أربع مسائل، ولا شك في جوازه في البلدين المتصلين أو المتقاربين، لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد، ولعل العبرة في كل بلد بمسافة مقبرتها.

قوله: (إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس. فيختار أن ينقل إليها) المعتبر في القرب: مسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله، والمراد بـ(مكة)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، رقم [٩٧٤].

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داوود، باب: الدعاء للميت، رقم [۳۲۰۱]. سنن أبن ماجه، باب: ما جاء فيما يقال إذا
 دخل المقابر، رقم [١٥٤٦] واللفظ له.

يُنْقَلَ إِلَيْهَا؛ لِفَضْلِ الدَّفْنِ فِيهَا (نَصَّ عَلَيْهِ) الشَّافِعِيُّ ﷺ، وَلَفْظُهُ: (لَا أُحِبُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ٠٠٠) إِلَىٰ آخِرِهِ، وَقَالَ بِالْكَرَاهَةِ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَبِالْحُرْمَةِ المَتَوَلِّي وَغَيْرُهُ، وَبِالْحُرْمَةِ المَتَوَلِّي وَغَيْرُهُ، وَوَالْحُرْمَةِ المَتَوَلِّي وَغَيْرُهُ، وَوَالْحُرْمَةِ المَتَولِّي وَغَيْرُهِ وَوَجُهُهَا: أَنَّ فِي نَقْلِهِ تَأْخِيرَ دَفْنِهِ المَأْمُورِ بِتَعْجِيلِهِ، وَتَعْرِيضَهُ لِهَنْكِ حُرْمَتِهِ وَتَعَيَّرِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ صَعَّ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: (كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَىٰ يَوْمَ أُحُد لِنَدْفِنَهُمْ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ صَعَ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: (كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَىٰ يَوْمَ أُحُد لِنَدُفِنَهُمْ، فَخَاءَ ١٠٠ مُنَادِي النَّبِيِّ عَنْ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَىٰ فِي فَجَاءَ ١٠٠ مُنَادِي النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَى مَسْلَلَةِ النَّقُلِ فِي الرَّوْضَةِ» وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِأَسَائِيدَ صَحِيحَةٍ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِأَسَائِيدَ صَحِيحَةٍ، وَقَالَ التَرْمِذِيُّ عَلَى حَمَنٌ صَحِيحَةٍ، وَقَالَ التَرْمِذِي قُلْ فِي مَسْأَلَةِ النَّقُلِ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«شَرْحِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحَ ١٠٥، ذُكِرَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْأَلَةِ النَّقُلِ فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«الشَور المَهَذَّبِ».

# (وَنَئِشُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ لِلنَّقْلِ وَغَيْرِهِ ٠٠ حَرَامٌ ، إِلَّا لِضَرُورَةٍ ؛ بِأَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ)

جميع الحرم لا نفس البلد، قال الزركشي \_ أخذًا من كلام المحب الطبري وغيره \_: ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة، بل لو كان بقربه مقابر أهل الصلاح والخير. فالحكم كذلك؛ لأن الشخص يقصد الجار الحسن. انتهئ، قال في «شرح الروض»: ولو تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله. فالظاهر: أن الأول أولئ.

قوله: (وقد صح عن جابر ٠٠٠) استنبط منه الزركشي استثناء الشهيد من اختيار النقل للأماكن المذكورة .

قوله: (ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره...) أي: كدفن غيره عليه فهو حرام وإن جوزنا دفن اثنين في قبر، لكن إذا كان قبل البلاء، فإن كان بعده بقول أهل الخبرة بتلك الأرض؛ بأن قالوا: انمحق جسمه وعظمه وصار ترابًا.. جاز، ما لم يكن الميت

<sup>(</sup>١) في نسخة الأصل و(ش): فجاءنا.

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داوود، باب: في الميت يحمل من أرض إلى أرض، رقم [٣١٦٥] واللفظ له. سنن الترمذي، باب: ما جاء في دفن القتيل في مقتله، رقم [١٧١٧]. السنن الكبرئ، باب: أين يدفن الشهيد، رقم [٢١٤٣].

وَهُوَ وَاجِبُ الْغُسُلِ، فَيَجِبُ نَبْشُهُ ؛ تَدَارُكَا لِغُسُلِهِ الْوَاجِبِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرُ، قَالَ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» وَلِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَإِنْ تَغَيَّرُ وَخُشِيَ فَسَادُهُ . لَمْ يَجُزْ نَبْشُهُ ؛ لِيَ «شَرْحِ المَهَذَّبِ» وَلِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَإِنْ تَغَيَّرُ وَخُشِي فَسَادُهُ . . لَمْ يَجُزْ نَبْشُهُ وَإِنْ لِمَا فِيهِ مِنْ انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ ، (أَوْ فِي أَرْضِ أَوْ نُوبٍ مَغْصُوبَيْنِ) . . فَيَجِبُ نَبْشُهُ وَإِنْ تَغَيِّرُ ؛ لِيُرَدَّ كُلُّ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَرْضَ بِبَقَائِهِ (١) ، وَفِي النَّوْبِ وَجُهُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَيِّرُ ؛ لِيُرَدَّ كُلُّ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَرْضَ بِبَقَائِهِ (١) ، وَفِي النَّوْبِ وَجُهُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ

قوله: (وهو واجب الغسل . . .) قيد لا بدّ منه ، فإن لم يجب غسله . . حرم نبشه . قوله: (ما لم يتغيّر . . .) قيد آخر لا بدّ منه .

قوله: (وللصّلاة عليه) أي: وتداركًا للصّلاة عليه.

قوله: (إذا لم يرض ببقائه) قيد لا بدّ منه، فإن رضي به . . حرم النبش .

🚓 حاشية السنباطي 🤧-

صحابيًّا أو ممن اشتهرت ولايته . فلا يجوز ولو بعد البلاء ؛ كما قاله الموفق الحموي ، ولو نبش فوجد عظام ميت قبل تمام الحفر . . وجب رد ترابه عليه ، أو بعد تمامه . . جعلها في جانب من القبر ودفنه معه ؛ لمشقة استئناف قبر ؛ كما في «الروضة» وغيرها عن النص ، وهو موافق \_ كما قاله بعضهم \_ لما سبق عن «الروضة» (٢) من كراهة دفن اثنين في قبر بلا ضرورة .

قوله: (قال في «شرح المهذب»: وللصلاة عليه) فيه نظر، إلا أن يقال: إن لها مدخلية في ذلك وإن كان الموجب للنبش في الحقيقة إنما هو الغسل.

قوله: (إذا لم يرض ببقائه) قضيته: أنه لا يجوز النبش قبل طلبه، وهو ما جزم به ابن الأستاذ، قال الزركشي وغيره: إلا أن يكون محجورًا عليه أو ممن يحتاط له، ويشترط أيضا لجواز النبش لما ذكر: أن يوجد ما يكفن أو يدفن فيه، وإلا. فلا يجوز؛

 <sup>(</sup>١) قيد في التحفة: (٣١٩/٣) بوجوب نبشه إذا لم يسامح المالك، وفي المغني: (٣٦٦/١) والنهاية:
 (١) بطلب المالك.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): لما سبق اعتماده.

النَّبْشُ لِرَدِّهِ؛ لِأَنَّهُ كَالتَّالِفِ، فَيُعْطَىٰ صَاحِبُهُ قِيمَتُهُ، (أَوْ وَقَعَ فِيه) أَيْ: فِي الْقَبْرِ (مَالٌ) خَاتَمٌ أَوْ غَيْرُهُ. فَيَجِبُ نَبْشُهُ لِأَخْذِهِ (١)، قَالَ فِي الشَرْحِ المهَدَّبِ المَهَدِّبِ مَكَذَا أَطْلَقَهُ أَصْحَابُنَا، وَقَيَّدَهُ المصَنِّفُ بِمَا إِذَا طَلَبَهُ صَاحِبُهُ، وَلَمْ يُوَافِقُوهُ عَلَىٰ التَّقْبِيدِ، أَطْلَقَهُ أَصْحَابُنَا، وَقَيَّدَهُ المصَنِّفُ بِمَا إِذَا طَلَبَهُ صَاحِبُهُ، وَلَمْ يُوَافِقُوهُ عَلَىٰ التَّقْبِيدِ، (لَا أَوْ دُفِنَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ) . فَيَجِبُ نَبْشُهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَتَوْجِيهُهُ لِلْقِبْلَةِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ، (لَا لِلتَّكْفِينِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ السَّتْرُ وَقَدْ سَتَرَهُ التَّرَابُ، وَالإَكْتِفَاءُ بِهِ أَوْلَىٰ مِنْ هَنْكِ حُرْمَتِهِ بِالنَّبْشِ، وَالثَّانِي: يَقِيسُهُ عَلَىٰ الْغُسْلِ.

- 🛠 حاشية البكري

قوله: (ولم يوافقوه على التقييد) هو كذلك، فالصّواب إطلاق «المنهاج».

كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره ؛ بناءً على ما مر من أنا إذا لم نجد إلا ثوبًا . . يؤخذ من مالكه قهرًا ولا يدفن عربانًا ، وهو ما في «البحر» وغيره ، وهو الأصح ، نبّه عليه الأذرعي .

قوله: (قال في «شرح المهذب»: هكذا أطلقه أصحابنا) وقيَّده المصنف بما إذا طلبه صاحبه ولم يوافقوه علئ التقييد.

إن قلت: فبماذا يفرقون بينه وبين ما تقدم في التكفين والدفن بالمغصوب؟

قلت: بأنهما ضروريان للميت فاحتيط لهما بالطلب بخلافه هذا، والمعتمد: التقييد، وقد جرئ عليه صاحبا «الاستقصاء» و «الانتصار» (۲) وانتهاك حرمة الميت المترتبة على النبش ضرورة أيّ ضرورة .

### تَنْسِه:

من صور الضرورة المجوزة للنبش: ما لو كان في جوف الميت مال لغيره ابتلعه

<sup>(</sup>۱) قيده في التحفة: (٣٢٠/٣) بما إذا لم يسامح المالك، وأطلق في المغنى: (٣٦٦/١) بوجوب النبش، وقيد في النهاية: (٣٦٦/١) بما إذا طلب المالك.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): و االاقتصار،

🚓 حاشية السنباطي 🅰۔

في حياته وقد طلبه صاحبه · · فينبش ويشق جوفه لإخراجه؛ كما في «الروضة» كـ «أصلها» وفيها عن صاحب «العدة» تقييد ذلك بما إذا لم يضمنه أحدٌ من الورثة؛ أي: أو من غيرهم ؛ كما في «شرح الروض» ببدله من مثل أو قيمة ، وهو ظاهر ، وقوله: في «المجموع» إنه غريب، والمشهور للأصحاب: إطلاق الشق من غير تقييد، قال الزركشي: فيه نظرٌ؛ فقد حكاه صاحب «البحر» عن الأصحاب وقال: لا خلاف فيه، وما لو قال: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة ، أو أنثى فطلقتين فولدت ميتا ودفن ولم يعلم حاله ؛ كما يأتي في (الطلاق) أو شهدا على شخص ثم دفن واشتدت الحاجة ولم تتغير صورته على ما ذكره الغزالي في (الشهادات) أو دفنت امرأة وفي جوفها جنين ترجئ حياته ؛ بأن يكون له ستة أشهر فأكثر ٠٠ تداركا للواجب ؛ لأنه يجب شق جوفها قبل الدفن، قال ابن الأستاذ نقلًا عن الأصحاب بعد وضعها في القبر؛ أي: ندبًا؛ كما بحثه في «شرح الروض» لأنه أستر لها ، بخلاف ما لا ترجئ حياته ؛ لعدم وجوب شق جوفها قبل الدفن ، وإنما الواجب حينتُذ عدم دفنها حتى يموت هو ، أو دفن الكافر بالحرم ؛ كما سيأتي في (الجزية) أو تداعياه . . فينبش ليلحقه القائف بأحدهما ؛ كما اقتضاه كلامهم ، ويجب تقييده بما إذا لم تتغير صورته ؛ كما قاله البغوي ، قال: ولو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف. . فعليه غرم حصة بقية الورثة ، فلو قال: أخرجوا الميت وخذوه . . لم يلزمهم ذلك ، بل ليس لهم نبش الميت إذا كان الكفن مرتفع القيمة ، وإن زاد في العدد . . فلهم النبش وإخراج الزائد، قال الأذرعي: والظاهر: أن المراد: الزائد على الثلاثة.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود، باب: الاستغفار عند القبر للميت، رقم [٣٢٢١]. المستدرك، كتاب: الجنائز، رقم [١٣٧٢].

وَعِبَارَةُ «شَرْحِ المهَذَّبِ»: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْكُثَ عَلَىٰ الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ سَاعَةً يَدْعُو لِلْمَيِّتِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَالرَّافِعِيُّ اقْتَصَرَ عَلَىٰ أَنْ يَقِفَ عَلَىٰ الْقَبْرِ وَيَسْتَغْفِرَ لِلْمَيِّتِ . . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (وعبارة «شرح المهذب»: يستحب . . .) في سوقها إشارة إلى أن المراد بـ (الوقوف) في عبارة «المنهاج» المكث ، وأن الجماعة ليست قيدًا ، وأنه لا يقتصر على سؤال التثبيت ، بل يضم إليه الاستغفار له ، والحديث صريح في ذلك ، بل لا يقتصر على سؤال التثبيت فقط ، بل يدعوا له بغير ذلك أيضًا .

قوله: (والرافعي اقتصر على أن يقف على القبر ويستغفر للميت . . وَذَكَرَ الحديث) أي: ففي ذكره الحديث عقب ذلك إشارةٌ إلى أن الاقتصار على الاستغفار أولا ليس للتقييد ، فلا يخالف ما قبله .

### تَنْسِه:

قال في «المجموع» عن الأصحاب: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن. كان أفضل، انتهى، ويستحب بعد دفن الميت وإهالة التراب عليه لا قبلها، خلافًا لابن الصلاح؛ كما يصرح به الخبر: أن يلقن إن لم يكن طفلًا ولو مراهقًا ولا مجنونًا، قال الأذرعي: ولم يتقدمه تكليف بالدعاء الوارد في ذلك، وهو كما في «الروضة» (يا عبد الله ابن أمة الله؛ اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق، وأن النارحق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنك رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينا، وبمحمد على نبيا، وبالقرآن إمامًا وبالكعبة قبلةً، وبالمؤمنين إخوانا) انتهى. وقوله: (يا عبد الله ابن أمة الله) خير في «المجموع» بينه وبين (يا فلان ابن فلان) وأبدل فيه (ما خرجت) بالعهد الذي خرجت عليه، والشهادة المذكورة بقوله:

(وَ) يُسَنُّ (لِجِيرَانِ أَهْلِهِ تَهْيِئَةُ طَعَامٍ يُشْبِعُهُمْ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ) لِشُغْلِهِمْ بِالْحُزْنِ عَنْهُ، (وَيُلَحُّ عَلَيْهِمْ فِي الْأَكْلِ) نَدْبًا؛ لِئَلَّا يَضْعُفُوا بِتَرْكِهِ، (وَيَحْرُمُ تَهْيِئَهُ لِلنَّائِحَاتِ، والله أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَقَوْلُهُ: (لِجِيرَانِ أَهْلِهِ) أَحْسَنُ لِلنَّائِحَاتِ، والله أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَقَوْلُهُ: (لِجِيرَانِ أَهْلِهِ) أَحْسَنُ كَمَا قَالَ: فِي «الرَّوْضَةِ» ـ مِنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ: لِجِيرَانِهِ؛ لِيَدْخُلَ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ الميتُ فَي بَلَدٍ وَأَهْلُهُ فِي غَيْرِهِ، وَالْأَبَاعِدُ مِنْ قَرَابَتِهِ كَالْجِيرَانِ، ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» كَد أَصْلِهَا»، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: قَوْلُهُ يَنِيَّةٌ لَمَّا جَاءَ خَبَرُ قَتْلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي غَرْوةِ مُؤْتَةَ: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا؛ فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْعَلُهُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ غَرْوَةٍ مُؤْتَةَ: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا؛ فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْعَلُهُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ غَرْوةٍ مُؤْتَةَ: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا؛ فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْعَلُهُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ

قوله: (ندبًا ٠٠٠) بيّن به المراد بقوله: (يلحّ) ، وهو واضح .

قوله: (والأباعد من قرابته كالجيران · · · ) هو كذلك ، فكان ينبغي لـ «المنهاج» ذكر ذلك ؛ لأنّ عدم ذكره يوهم أنّه لا يستحبّ لهم ، وليس كذلك ، والله أعلم ·

(شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله) والأمر قريب ، قال الزركشي: قال صاحب «الاستقصاء»: ويسن إعادة التلقين ثلاثًا ، وهو قياس التلقين عند الموت ؛ كما قاله في «شرح الروض» ويستحب \_ كما في «الروضة» \_ أن يقعد الملقن عند رأس القبر ؛ لورود الخبر به ، قال الأذرعي: وينبغي أن يتولئ التلقين أهل الدين والصلاح من أقربائه ، فإن لم يكونوا . . فمن غيرهم . انتهئ .

قوله: (يومهم وليلتهم) قال الإسنوي: التعبير به واضحٌ إذا مات في أوائل اليوم، فإن مات في آخره ، فقياسه: أن يضم إلى ذلك الليلة الثانية أيضًا ، لا سيما إذا تأخر الدفن عن تلك الليلة .

قوله: (والأباعد من قرابته؛ كالجيران) أي: ولو بغير بلد الميت، وفي «الأنوار» أن معارف أهله؛ كالجيران أيضًا.

وَغَيْرُهُ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ<sup>(١)</sup>، وَمُؤْتَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْهَمْزَةِ: مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْكَرَكِ، وَقُتِلَ جَعْفَرٌ في جمادى الأولىٰ سنة ثمان.

النباطي السنباطي المستباطي المستباط المستباط

صنعُ أهل الميت طعامًا يجمعون عليه الناس بدعة غير مستحبة ؛ كما في «الروضة» و «المجموع» أي: مكروه ؛ كما صرح به في «شرح الروض» كـ «الأنوار» لكنه في «المجموع» استدل بقول جرير بن عبد الله (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت ، وصنعهم الطعام بعد دفنه من النيّاحة) رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح ، وليس في رواية ابن ماجه «بعد دفنه» وهو \_ كما قاله في «شرح الروض» \_ ظاهرٌ في التحريم فضلًا عن الكراهة والبدعة الصادقة بكل منهما .

### خاتمكة

يحصل للشخص بصلاته على الجنازة (٢) ولو لم يحضرها قبل ذلك قيراط من الأجر، وما أفهمه كلامه في «شرح الروض» من أنه يشترط في حصول القيراط بالصلاة حضوره معها قبل ذلك . إنما هو لكماله، لا لأصله، فهو حاصل بمجرد الصلاة ؛ كما صرح به غير واحدٍ من شُرَّاح «البخاري» منهم: والدي هي (٢)، ويحصل له بذلك مع حضوره معها إلى تمام الدَّفن لا المواراة فقط قيراطان، وهل ذلك بقيراط الصلاة أو بدونه فيكون ثلاثة قراريط ؟ فيه احتمال، لكن في «صحيح البخاري» في (كتاب الأيمان) التصريح بالأول، وبه صرح ابن الصباغ وغيره، وصوبه النووي، ويشهد للثاني

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود، باب: صنعة الطعام لأهل الميت، رقم [٣١٣٣]. سنن الترمذي، باب: ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، رقم [٩٩٨]. المستدرك، كتاب: الجنائز، رقم [١٣٧٧]. سنن ابن ماجه، باب: ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، رقم [١٦١٠].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): يحصل للشخص بحضوره الجنازة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و (د): كما صرح به الوالد ، في «شرح البخاري» تبعا للحافظ ابن حجر.

- اشية السنباطي السنباطي

ما رواه الطبراني مرفوعًا: «من شيع جنازة حتى يقضى دفنها . كتب له ثلاثة قراريط» ، ونظيره \_ كما قاله الزركشيُ \_ ما لو قال: إن ولدت ولدًا فأنت طالق طلقة ، أو ذكرا فطلقتين فولدت ذكرا . . وقع ثلاث .

ولو تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة . . هل يتعدد القيراط بتعددها أو لا نظرًا لاتحاد الصلاة ؟ قال الأذرعي: الظاهر: التعدد ، وبه أجاب قاضي حماة البارزي ، وبما تقرر عُلم: أنه لو صلى عليه ثم حضر وحده ومكث حتى دفن . . لم يحصل له القيراط الثاني ، وهو ما صرح به في «المجموع» وغيره ، لكن له أجر في الجملة ، وكذا الحكم لو حضر الدفن ولم يُصل ، أو تبعها ولم يصل ؛ كما صرح به غير واحدٍ من شراح «البخاري» منهم: والدي هي (١٠) . انتهى التهيء .

 <sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و (د): كما صرح به الوالد الله في «شرح البخاري».

# فهرس الموضوعات

| الصفحة                                           | الموضوع                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| o                                                | باب صِفَةِ الصَّلَاةِ                         |
| ٩٦                                               | باب شُروط الصَّلاة                            |
| و الصَّلَاةِ                                     | فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ مُبْطِلَاتِ          |
| ١٤٨                                              | باب سجود السهو                                |
| ١٧٥                                              | باب سجود التلاوة والشكر                       |
| 149                                              | باب صلاة النفل                                |
| Y 1 V                                            | كتاب صَلاة الجمَاعة                           |
| 787                                              | فَصْلٌ فِي صِفَاتِ الأَيْمَّةِ                |
| غَيرِهِغيرِهِ                                    | تَتِمَّةٌ فِيمَنْ يُقَدَّمُ للإمَامَةِ عَلَىٰ |
| وَمَكْرُوهَاتِهَا وَكَثِيرٍ مِنْ آدَابِهَا ٢٦٣٢٢ | فَصْلٌ فِي بَعْضِ شُرُوطِ القُدْوَةِ          |
| أَيْضًا ٢٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | فَصْلٌ فِي بَعْضِ شُرُوطِ القُدْوَةِ          |
| Y9Y                                              | فَصْلٌ فِي مُتَابَعَةِ الإِمَامِ              |
| لَ الإِمَامِلَ الإِمَامِ                         | تَتِمَّةٌ فِي حُكْم رُكُوعِ الْمَأْمُومِ قَبْ |
| مَا ۴۰۳                                          | فَصْلٌ فِي زَوَاكِ القُدُّوَةِ وَإِيجَادِهَ   |
| ۳۱۲                                              | باب صَلَاةِ المسَافِرِ                        |
| ٣٢٤ لؤ                                           | فَصْلٌ فِي شُرُوطِ القَصْرِ وَتَوَابِعِهَ     |
| ٣٤٠                                              |                                               |
| TOY                                              |                                               |

| 201   | 1 |       |     | <br>• |      |       | • |     | •   | <br>  |   |   |       |   |    |    |    | 5 | ومي | بَ | , ? | Y  | با | 141     |     | 2 | ج   | J  | 11  | ١  | مَ    | زَ  | 1  | ود  | و         | ش   | ڀ   | ف | 4       | ت   | ŝ   |   |      |       |
|-------|---|-------|-----|-------|------|-------|---|-----|-----|-------|---|---|-------|---|----|----|----|---|-----|----|-----|----|----|---------|-----|---|-----|----|-----|----|-------|-----|----|-----|-----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|------|-------|
| 44.   | 1 | •     | • • |       |      |       |   | •   |     |       | 1 | ٥ |       | ٠ | è. | 9  | 1  | 9 | ما  | ج  | ل   | ١. | ي  | ٠       | 141 | 3 |     |    |     | ال | 2     | ال  |    | غ   | Ý         | ١,  | في  |   | برٌ     | 2   |     |   |      |       |
| ٤١٤   |   | w 1 - |     |       |      | <br>• |   |     |     | <br>• |   |   |       |   |    | 14 | وَ | 9 | ج   | J  | 1   | 5] |    | <u></u> | إ   | 4 | ١٠٠ | أ  |     | 2  | يَ    | t   | á  | ن   | يَا       | ، ز | فِي |   | برُ     | نم  |     |   |      |       |
| 113   |   |       |     | •     | • •  |       |   |     | • 1 |       |   |   | 1 4.1 | ع | 4  | ج  | J  | 1 | 0   | À  | _   | Ó  |    | يح      |     | 7 | زو  | ĺ  | *   | ىت |       | 11  | 5  | خ   | ر ر       | -   | بي  |   | ،<br>ئة | -   | i   |   |      |       |
| ٤٢٠   |   |       |     |       |      |       |   |     |     |       |   |   |       |   |    |    |    |   |     |    |     |    |    |         |     |   |     |    |     |    |       |     | -  |     |           |     |     |   |         |     |     |   |      |       |
| 271   | 1 |       |     |       | <br> |       | b | • • |     |       |   | • |       |   |    |    |    |   |     |    |     |    |    |         |     |   |     |    |     |    |       | • 1 | _  | وُو | خ         | ال  | 10  | ĺ | í       | ,   | اب  | ŗ |      |       |
| 2 2 2 |   |       |     |       |      |       |   |     |     |       |   |   |       |   |    |    |    |   |     |    |     |    |    |         |     |   |     |    |     |    |       |     |    |     |           |     |     |   |         |     |     |   |      |       |
| 801   |   |       |     |       |      |       |   |     |     |       |   |   |       |   |    |    |    |   |     |    |     |    |    |         |     |   |     |    |     |    |       |     |    |     |           |     |     |   |         |     |     | į |      | -     |
| १५१   |   |       |     |       |      |       |   |     |     |       |   |   |       |   |    |    |    |   |     |    |     |    |    |         |     |   |     |    |     |    |       | -   |    |     |           |     |     |   |         |     |     |   |      |       |
| ٤٧٠   |   |       |     |       |      |       |   |     |     |       |   |   |       |   |    |    |    |   |     |    |     |    |    |         |     |   |     |    |     |    |       | _   |    |     |           |     |     |   |         |     |     | ب |      |       |
| 243   |   |       |     |       |      |       |   |     |     |       |   |   |       |   |    |    |    |   |     |    |     |    |    |         |     |   |     |    |     |    | -     |     |    |     |           |     |     |   |         |     |     |   |      |       |
| 297   |   |       |     |       |      |       |   |     |     |       |   |   |       |   |    |    |    |   |     |    |     |    |    |         |     |   |     |    |     |    |       |     |    |     |           |     |     |   |         |     |     |   |      |       |
| 899   |   |       |     |       |      |       |   |     |     |       |   |   |       |   |    |    |    |   |     |    |     |    |    |         |     |   |     |    |     |    |       |     |    |     |           |     |     |   |         |     |     |   |      |       |
| 0 - 1 |   |       |     |       |      |       |   |     |     |       |   |   |       |   |    |    |    |   |     |    |     |    |    |         |     |   |     |    |     |    |       |     |    | -   |           |     |     |   |         |     |     | - | ار   | كِتَا |
| 0 7 0 |   |       |     |       |      |       |   |     |     |       |   |   |       |   |    |    |    |   |     |    |     |    |    |         |     |   |     |    |     |    |       |     |    |     |           |     |     |   |         |     |     |   |      |       |
| 08.   |   |       |     |       |      |       |   |     |     |       |   |   |       |   |    |    |    |   |     |    |     |    |    |         |     |   |     |    |     |    |       |     | -  |     |           |     | -   |   |         |     |     |   |      |       |
| 0 0 V |   |       |     |       |      |       |   |     |     | •     |   |   |       |   |    |    |    |   |     |    |     |    |    | .0      | k   |   | 50  | JL | ٠   | ئ  | وُلَ  | 5   | 11 | ن   | یَا       | ٠,٠ | نی  |   | رع      | فَر |     |   |      |       |
| ovo   |   |       | •   | <br>  | •    |       |   |     |     |       |   |   |       | ٠ |    | •  |    |   |     |    |     |    |    |         |     |   |     |    | • ( | ت  | 3/ /6 | لہ  | 1  | ن   | دُ<br>دُو | _   | فح  | 3 | ٠       | 20  |     |   |      |       |
| 141   |   |       |     |       |      |       |   |     |     |       |   |   |       |   |    |    |    |   |     |    |     |    |    |         |     |   |     |    |     |    |       |     |    | -   |           | •   | •   |   |         |     | الہ | ں | ed . | فهر   |